



الذب والأيذيولوچيا سجن الثان

طدالخامس ٥ العددالرابع ٥ يوليبو/ أغسطس / سبتمبر ١٩٨٥



#### مستشاروالتحرير

رئى نجيب محيُودَ سهيرالقلماوى شوقى ضيف عبدالحيديونش عبدالقادرالقط مجدى وهبه محدى وهبه محيطفى سويف نجيب محفوظ يحيى خقن

#### ريئي*س النتحري*يرٌ

عِـزالدين إسماعيل التعريدُ الله وسيرالتعريدُ مدير التعريدُ مدير التعريدُ مدير التعريدُ مدير التعريدُ التعريدُ

اعتدال عثمان

المشرف الفسيئ

ستعدعبدالوهاب

السكوتاريتي الفنيات

عبدالقادر زيدان

عصرَام بَهت

محتمدبدوئ

محمّدغيث

### تصدر عن: الهيئة المصرية العامة للكتاب

. الاشتراكات من الحارج: عن سنة (أربعة أعداد) 10 دولاراً للأفراد ، 15 دولاراً من سنة (أربعة أعداد)

تهيات . مفاف إليا :

مصاویت البرید (البلاد العربیة .. ما یعادل ۵ دولارات) (آمریکا وأوروبا .. ۱۵ دولاراً)

. ترسل الاشتراكات على العنوان التالي :

• مجلة فصول

الحيثة المصرية العامة للكتاب شارع كورنيش النيل - بولاق - القاهرة ج . م . غ . شارع كورنيش النيل - بولاق - القاهرة ج . م . غ .

الْيَقُونَ الْجَلَّةَ ١٧٥٠٠٠ - ٧٧٥١٠٩ - ٣٧٥٢٧٨ ١٩٥٤٣٦

الإعلاقات : يغل عليها مع إدارة الجلة أو مندوبيها المعمدين.

#### . الأسعار في البلاد العربية :

الكويت دينار واحد - الحليج العربي ٢٥ ريالا قطريا - البحرين دينار ونصف - العراق : دينار وربع ١٥ ليرة - الأردن : ١٠٠٠ر دينار - السعودية ٢٠ ريالا -السودان ٤٠٠ قرش - تونس ٢٥٧٠٠ دينار - الجزائر ٢٤ دينارا - فلفرب ٥٠ درهما - اليمن ١٨ ريالا - ليبها دينار ودبع -

. الاشتراكات:

. الاشتراكات من الداخل : عن سنة رأريعة أعداد ترسل الاشتراكات عوالة بريدية حكوميا

| ٤   | رئيس النحرير            | . أما قيسل                                                        |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥   | التحرير                 | . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| 17  | إعداد: عبد القادر زيدان | . تدوة المدد : الأدب والأيديولوجيا                                |
| 44  | زکی نجیب محمود          | . الأيديولوجيا ومكانها من الحياة الثقافية                         |
| 27  | مجدى وهبة               | . أية أيديولوجيا ؟                                                |
| ۳۷  | عز الدين إسماعيل        | . أيديولوجيا اللفة                                                |
| ٥١  | كمَّال أبوَّ ديب        | ـ الأدب والأيديولوجي                                              |
| ٩.  | محمد على الكردي         | ـ النقد الجديد والأيديولوجيا                                      |
| 1.0 | مسلك ميمون              | . الأدب والنَّقد وإشْكَالَية الأدلوجة                             |
| 111 | رمضان الصباغ            | - الماركسية والالتزام                                             |
| 114 | عزت قرني                | - رحلتـــان                                                       |
| 171 | ٔ نهاد صالبحه           | ـ المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية                    |
| 104 | محمد الباردي            | ـ الخطاب الرواني بين الواقع والأيديولوجيا                         |
|     |                         | ـ ما قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 17£ | عمار بلحسن              | حول الأيديولوجيا/الأدب/الرواية                                    |
|     | .,                      |                                                                   |
| 177 | * .1                    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 1.7 | عصام بهی                | وو موسم الهجرة إلى الشمال و                                       |
| 711 | أمينة رشيد              | _ رواية الأرض بين القيمة وعلاقة الزمان بالمكان                    |
| 111 | . رضوی عاشور            | ـ حيى بن يقظان                                                    |
|     |                         | <ul> <li>الواقع الأدب :</li> </ul>                                |
|     |                         | _                                                                 |
|     |                         | <ul> <li>بحثمع الناس وو أهل الحان ، بين الأمس واليوم ،</li> </ul> |
| 414 | ناجي نجيب               | و صنع النوم ۽ (١٩٥٥)                                              |
| ۲۳. | شاكر عبد الحميد         | ــــ الزمن الأخر: الحلم واتصهار الأساطير                          |
|     |                         | ـ بلاغة الاستحالة ؛ بيضة الديك ؛                                  |
| 727 | بشیر القمری             | بين استحداث الشكل ومنطق البتر السردي                              |
|     | عرض ومناقشة :           | ــ الأساس في فقه اللغة العربية                                    |
| Yoy | سعید پحیری              |                                                                   |
| 774 | شريبط أحمد شريبط        | ــ واقع الدراسة اللسانية وآفاقها في العالم العربي                 |
| 44. | التحرير                 | - كشأف المجلد الخامس                                              |
| YAA | ترجة : ماهر شفيت فريد   | This Issue                                                        |



# الذب الشاذ الماد الجن الشاذ

# الماقبل

يستخلص ثلاثة محاور أساسية استقطبت هذا النشاط العقلى والوجدان لدى الإنسان ، وما يتبعها من نشاط عملى ومادى ، أن يستخلص ثلاثة محاور أساسية استقطبت هذا النشاط الإنسان المتميز على مدى التاريخ البشرى : الأول منها بصل الإنسان بالمطبيعة ، والثان يصله بنفسه ، والثالث يصله بالمجتمع . ولم يبرز هذا النشاط في حياة البشرية ويصبح ضرورة ملحة إلا حين تكون لدى الإنسان وعي على نحو ما بان هناك شيئا يجب البحث عنه والوصول إليه . وهذا الشيء هو ما عرف فيها بعد ، ومازال يعرف حتى اليوم ، باسم والحقيقة » . ولن تكون هناك أدنى خطورة في أن ينتهى التأمل في تاريخ البشرية إلى خلاصة مؤداها أن كل ما أنجزته البشرية على مدى تاريخها الطويل - معنويا وماديا - إنما يستخفى وراءه ذلك البحث الذي لا يكف ولن يكف عن الحقيقة . ومنذ اللحظة التي برز فيها الوعي بأن هناك شيئا حقيقيا يجب الوصول إليه ، استبع ذلك بالضرورة الوعي بأن هناك أشباء غير حقيقية ، أو أشباء كاذبة ، أو أشباء خاذبة ، أو أشباء كاذبة ، أو أشباء ذلك البحث النصير بين والحقيقي، و والزائف، هو المهمة الأولى التي تستفرغ النشاط العقلي والوجداني لدى الإنسان .

لكن التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف بحتاج إلى معايير تقاس إليها الأشياء ، أو إلى إطار مرجعي بمكن رد الأشياء إليه ، أو الاحتكام إليه فيها هو حقيقي وما هو زائف . لابد من مصدر يوثق به ، أو قاعدة يطمأن إليها ؛ فلا يمكن أن تكون الأشياء معيارا لذاتها ، ولا يكفى أن تتمايز بأضدادها حتى تتكشف حقيقتها ؛ فليس تمايز الحياة والموت كافيا لكشف حقيقة الحياة أو الموت . وكذلك الحال في كل الأضداد . ومن ثم اهتدت البشرية في مرحلة من حياتها إلى الطبيعة ، حيث الظواهر فيها تتمتع بالاستقرار والانتظام ، وحيث الحركة فيها دقيقة ومطردة ، وحيث تتجلى خاصية الاستمرارية على نحو لا يتحقق في غيرها . إنها بهذه الصفات الجوهرية جميعا ، فضلا عن مثولها للعيان ، تعد أوثق مصدر تَلتمس فيه الحقائق، بل تعد الحقيقة نفسها . إنها الإطار العام الذي يضم الكنائنات جميعنا ، ومن جملتها الإنسان . لكن الإنسان ــ من بين هذه الكائنات جميعا ــ هو القادر على أن ينسلخ منها لكي ينظر إليها أو ينظر فيها ؛ ومن ثم نشأت العلاقة بينه وبينها . وقد تمخضت هذه العلاقة ــ ومازالت تتمخض كل يوم ــ عن كثير من الكشوف التي تعلن عن مزيد من الحقائق . غير أن الإنسان لم يقنع بأن يبحث في الطبيعة ، حين أدرك أن وراء هذا الكون الماثل لابد أن تكون هناك قوى مهولة غير مرئية . وهنا انشطرت تلك العلاقة شطرين : شطرا يتصل بالطبيعة ، وشطرا يتصل بما وراءها . ومن ثم أصبحت الأديان وأصبحت الميتافيزيقا ــ إلى جانب الطبيعة المادية ـــ مصادر للحقائق . لكن جاءت مرحلة تنبه فيها الإنسان إلى أن الأشياء جميعاً لا معنى لها خارج ذاته المدركة ، وأنه هو محور هذا الكون ، ومعيار كل شيء ، فانكفأ على نفسه ، يبحث عن الحقائق التي تنطوي عليها . ثم جاء زمن أدرك فيه الإنسان أن الفرد لا يمكن أن يكون المعيار الذي تردّ إليه كل الأشياء ، وأن القوى الفاعلة في الحياة وفي الفرد نفسه هي قوي الجماعة . وكان لابد عند ذاك أن تلتمس الحقائق لا في الكون الخارجي ، ولا في عالم النفس الباطني ، أو عالم الذات المتفردة ، بل في ذلك الكيان الذي هو موضوع خارجي وذات في الوقت نفسه ، والذي نسميه المجتمع .

هكذا كان مسار البحث عن الحقيقة : من السطبيعة إلى المذات الفردية ، ومن الذات الفردية إلى المذات الجماعية . وفي هذه المستويات الثلاثة أفرزت البشرية ما لا بجصى من نظريات ، كل منها ديدعى، أنه رصد الحقيقة أو جانبا منها . ولكن ما أكثر ما انطوى هذا الرصد كذلك على التزييف . وحين أقول والتزييف، إنما أقصد تصحيح النظرة التي أشرت إليها في مستهل هذه الكلمة ، والتي تقسم الأشياء إلى وحقيقى، و وزائف، ؛ فهذه الثنائية الضدية غير دقيقة ، إذ ليس في الوجود أصلا إلا ما هو حقيقى ، لكن الإنسان في علاقته بالطبيعة ، وفي علاقته بنفسه ، وفي علاقته بالمجتمع ، هو الذي وزيف، كثيرا من الأشياء ، واعيا حينا ، وغير واع في معظم الأحيان .

رئيس التمرير

# هذاالعدد

يقدم هذا الجزء الثانى قدرا من الإسهام الفكرى العربى فى قضية الأدب والأيديولوجيا ، بعد أن عرض الجزء الأول لأهم إنجازات الفكر الغربى فى هذا المضمار . ولابد لمن يتأمل العلاقة الوشيجة بين الجانبين أن يدرك قيامها على المعية لا التبعية ؛ فالمفكر العربى الذى يتقن الحديث بلغة العصر ، ويطرح الأسئلة التى تؤرق رفاقه فى الثقافة الإنسانية ، لا يجد حرجا فى توازى موقفه منهم ولا فى اتساقه فى كثير من النواحى مع جملة المعطيات الحديثة لديهم ، بل يؤكد ذاته ، ويدرج عطاءه فى هذا النسق العام ، مشتبكا مع القضايا الحيوية لعصره ، إيجابا وسلبا ، بكفاءة وفعالية .

- وقد تصدرت الندوة هذا العدد ــ على غير ما جرى العرف به من قبل ــ إيثاراً لتعدد الأصوات ، وتعبيرا عن طبيعة الإشكالية الخاصة بمحورنا ، وحرصا على استثارة الطابع الجدلى الخصب ، المتمثل في وجهات النظر المتباينة ، بوصفه مدخلاً مشروعاً للمشاركات التالية .
- ويجبب المفكر زكى نجيب محمود ، فى شهادته التى يدلى بها لمذا العدد ، عن جملة اسئلة تدور حول الأيديولوجيا ومكانها من الحياة الثقافية ؛ فيشير إلى نشأة مصطلح الأيديولوجيا فى الغرب ، وتطور استخدامه ، ودخوله إلى لغتنا ، ويقترح مرادفا عربيا للمصطلح هو كلمة المذهبية ، أو كلمة الملة ، التى استخدمها الفارايي للدلالة على التفاف فئة معينة من الناس حول مجموعة من الأفكار والمعتقدات ، يناصرونها ويلتزمون بها ؛ وهو المعنى المقصود بمصطلح الأيديولوجيا ، كها استخدم الشهرستان الكلمة نفسها فى صيغة الجمع فى كتابه والملل والنحل ، ويناقش المفكر المصرى موقع الأيديولوجيا على خريطة الفكر الفلسقى المعاطر ، ويرى أن الفكر العربي قد أخذ يبلور لنفسه ، منذ منتصف القرن الماضى إلى منتصف هذا القرن أيديولوجيا متميزة القسمات ، لا تعتمد على فرض المخطط الثقافى عنوة ، بل تقيم تصورا شاملا للأهداف التى تستحق أن ننشدها ، وتسعى إلى الجمع بين ما هو حيوى فى تراثنا لنصون به هويتنا التاريخية ، وما هو جوهرى فى ثقافة الغرب ، حتى نكتسب بالجمع بين الصيغتين صلاحية الوجود . ويؤكد المفكر المصرى أن التوازى ظل سائدا بين هاتين الصيغتين إلى عهد قريب ، حتى أخذت أيديولوجيا الرفض التى ترمى إلى استرجاع الماضى ليكون حاضرا تمثل الصوت الأعلى . وهو يرجع هذه الظاهرة إلى أخرب ، من إلى استرجاع الماضى ليكون حاضرا تمثل الصوت الأعلى . وهو يرجع هذه الظاهرة إلى الجازم بأن الخطين المتوازيين لن يلغى أحدهما الآخر ، بل إن الغلبة ستكون لأصحاب الصبغة الجديدة التى تجمع بين الماضى والحاضر ويناقش زكى نجيب محمود عدة قضايا مهمة تتعلق بالدور الثقافي للأيديولوجيا المامة والحاصة للأديب من جهة ثانية . ويرى أن جيل ويناقش زكى نجيب محمود عدة قضايا مهمة تتعلق بالمدور الثقافي للأيديولوجيا العامة والحاصة للأديب من جهة ثانية . ويرى أن جيل بعدها . ويؤكد الكاتب التلازم الوثيق بين الأدب المبدع من جهة ، والأيديولوجيا العامة والحاصة للأديب من جهة ثانية . ويرى أن جيل الرواد فى الأدب للديري كله . ولم تلبث الفكرة تبث إشعاعها فى ناحو أخذت به تلك الفكرة تبث إشعاعها فى ناحو أخذ المؤين الأدب المبدود المؤلف المناح المناطق المناح المناطق المناح المناطق المناح المناح المناطق المناح المناطق المناطق المن
- ويطرح بجدى وهبه تساؤله الأساسى وأية أيديولوجيا ؟ وون أن يخفى حيرته . وهو كذلك يتعرض لتعريف كلمة أيديولوجيا ، بوصفها من الكلمات التجريدية ، التى كثيرا ما يحتدم حول تفسيراتها الخلاف . وإذا كان بعض الباحثين يرى أن الاختلاف المذهبي ـ الذى يستلزم ضرورة إعادة تعريف المعانى المجردة ـ له دوره في إثراء الفكر الإنسانى ، فإن الباحث يدعو إلى تفادى صك الشعارات المثيرة التى تحاصر حرية الفكر ، وتلزمه بفهم واحد لا يتعداه . ويتابع الباحث التطور الدلالي لكلمة الأيديولوجيا ، فنراه يعود بها إلى الفيلسوف الفرنسى وأنطوان دى تراسى = (١٨٠٦ ١٨٣٦) بوصفه أول من تعرض لبحث كلمة أيديولوجيا ، حيث وضع كتابا يقع في أربعة مجلدات (١٨٠١) أسماه دعناصر أو أوليات الأيديولوجيا ، وإن كانت كلمة أيديولوجيا قد ظهرت قبل ذلك (١٧٩٦) في محاضرة ألقاها الفيلسوف نفسه تتضمن نظريته عن الفكر الإنساني بوصفه عملية ناتجة عن تحرك إحساسات الإنسان على صورة إدراك وذاكرة وقدرة على الحكم والإرادة

ومع أن ددى تراسى، كان يبغى من وراء بحث كلمة أيديولوجيا أن يصل إلى ما تصوره دعلها للأفكار، يتبنى دراسة الأفكار ومعانيها وقوانينها ، غير أن ذلك قد ووجه من قبل نابليون وأصحاب الفكر المحافظ والداعين إلى الفكر المطلق بهجوم عنيف ، بدعوى أن هؤلاء الأيديولوجيين يقيمون نظريات سياسية واجتماعية ، لا على أساس الواقع وحقيقة الطبيعة البشرية ، ولكن على أساس نظرة تجريدية وهمية ، تفترض قدرة العقل البشرى على الاستقلال بإرادته ، وتنظيم حياته الاجتماعية والسياسية . وما لبث معنى كلمة أيديولوجيا أن اتخذ شكلا جديدا على يدى كارل ماركس وإنجلز ؛ فقد عرفا الأيديولوجيا في كتابها والأيديولوجيا الألمانية بأنها نظام للأفكار الباطلة التي لا تتصل بحقيقة ثابتة ، فضلا عن كونها عاولة لتبرير السيطرة الطبقية على بقية المجتمع ، ولكن كارل ماركس يعود فينفرد بتعريف للأيديولوجيا حين يصفها بأنها وليدة مجموعة معينة من المصالح الاقتصادية ، لطبقة أو جماعة محدة ، سواء كانت حاكمة أو غير حاكمة . ويأتي ولينين فيضيف بعدا آخر لمعني الأيديولوجيا وهو يناقش في كتابه والمادية والنقد التجريبي و فكرة ارتباط الأيديولوجيا بمصالح طبقة معينة ؛ فقد وصف لينين الماركسية وبجموعة المثل والأفكار التي تستند إليها الطبقة البروليتارية ، بالأيديولوجيا العلمية . ويتتبع الباحث تأثير هذا المفهوم على المفكر المجرى لوكائش ، والإيطالي جرامشي ، كها لا يخفي الحيرة المتجددة التي تنتاب المفكرين الماركسين عندما يميزون بين ما يسمى بالعلم اليقين والايديولوجيا بوصفها منهجا فكريا منبقا من علاقات الخيالية التي تربط الأفراد ما م قد ترتبط بمصالح طبقة أو جماعة ، أو قد تعود إلى ما أسماه المفكر الفرنسي لويس التوسير وتمثيلا لتلك العلاقات الخيالية التي تربط الأفراد ما ما م قد ترتبط بمصالح طبقة في الحياة . ويشير الباحث إلى وجهة النظر التي تعارض المفهوم الماركسي للأيديولوجيا ، فنراه يحدثنا عن كارل ما نهايم والحد اقطاب علم الاجتماع في المانيا . ووجهة النظرية الماركسية للأيديولوجيا ؛ إذ إنها لا تميز بين الأيديولوجيا الخاصة بالفرد ، والجماعة .

ويعود الباحث في نهاية مقاله إلى الحيرة التي بدأ منها ، وهي حيرة وليدة لكثرة التعريفات والتفسيرات المطروحة لكلمة أيديولوجيا . ثم نراه يتساءل .. أمام سيل الأيديولوجيات الذي يموج به الفكر في القرن العشرين ... هل في الإمكان أن يقوم العالم النامي ... وهو يخوض معارك حركات التحرير ... باستيراد أنماط أيديولوجية ؟ ألا تعد الانتفاضات القومية التحررية أيديولوجيات في حد ذاتها ؟ وبعد أن يتناول هذين التساؤ لين بالتوضيح ، يعود للتساؤ ل من جديد فيقول : أنحن الآن غيرون بين الأيديولوجيات أم تابعون لأصالة معينة ؟ وأية أيديولوجيا ومتى ولماذا ؟

وإذا كان كل من الباحثين السابقين قد اقترب من مشكلة الأيديولوجيا بمنظور فلسفى وتاريخى عام ، فإن عز الدين إسماعيل يقاربها من الجانب اللغوى المحدد ، في بحثه عن أيديولوجيا اللغة ؛ إذ يكشف عن تعقد الظاهرة اللغوية وتشابكها باعتبارها أخطر ظاهرة في حياة البشرية ، ومن ثم يتعرض لمجموعة من القضايا الأساسية المرتبطة بالتصورات والقوانين الكلية التي تحكم هذه الظاهرة ، فيها يمكن تسميته بايديولوجيا اللغة . وتتعلق أولى هذه القضايا باللغة ذاتها بوصفها نشاطا فعالا يقع في قلب الحياة ، وليست مجرد مرآة تنقل الحياة أو تعكسها .
 ولا يقتصر هذا الوجود اللغوى على العالم المعاين الحاضر فحسب ، بل يمتد إلى العالم المحتمل كذلك .

والقضية الثانية التي تتناولها الدراسة تتعلق بالمهارسة العملية للخطاب اللغوى حين يكون تحقيقا لذلك النشاط الفعال ، بدءا من الخطاب الأسطوري في شكله الاستعاري أو المجازي القديم ، وانتهاء إلى الخطاب اليومي .

وتنتقل الدراسة إلى قضية ثالثة ذات شقين مُتلازمين هما وضعية اللغة بوصفها عملية عقلية من جهة ، ونشاطا اجتماعيا من جهة أخرى ، تتشكل الظاهرة اللغوية من خلالهما ، وتقوم بتشكيل الوعى الإنساني في الوقت نفسه . وتعرض الدراسة للنظم الفرعية لهمذه الظاهرة وكيفية تكوينها للنظام العام ، وذلك بهدف تحديد معنى أيديولوجيا اللغة وما تتميز به من تشابك وتعقد ، مبعثهما انبساطها أفقيا على مساحة المجتمع البشرى ، ورأسيا على مدى التاريخ الإنساني .

وإذا كانت هذه الدراسة تهدف إلى تحليل الظاهرة اللغوية بوصفها أيديولوجيا في ذاتها ، فإن هناك مبحثا آخر مكملا لهذا الجانب هولغة الأيديولوجيا ، وهو مبحث لا ينفصل عن المبحث الأول ، وتشير إليه الدراسة بوصفه مشروعا لدراسة مكملة .

وينتهى الباحث إلى الالتفات نحوجانب مهم من أقوال طائفة لا تنتمى إلى زمرة المشتغلين بالعلوم الإنسانية ، حتى وإن لم يستندوا إلى تحليل علمى أو منطقى . وتتمثل هذه الطائفة في المشتغلين بالكلمة إبداعا بوصفهم أقدر الناس على الحديث عن أداتهم الإبداعية وهى اللغة ، وعن موقفهم منها ، على أساس أنهم أقرب الممارسين لها وأشدهم معاناة لمها والتحاما بها ، وتخص الدراسة كاتبا عربيا معاصرا تتخذه نموذجا لموقف الأديب المبدع من اللغة وهو يحى حقى . فتقدم تحليلا كاملا لمفهوم الكتابة كما يتجل لديه .

وتبرز دراسة كمال أبو ديب ، الادب والأيديولوجيا ، أهمية المقولة الرئيسية في أعمال ميشيل فوكو من حيث كشفها لعلاقات القوة ،
 والارتباط بين القوة والمعرفة ، ولألية السلطة وسيطرتها على نسيج الحياة الاجتماعية ، وللتكوين الفكسرى والنفس للفرد . وإذا كانت الأيديولوجيا ترتبط بعلاقات القوة ، واقتران القوة بالمعرفة وإنتاج السلطة ، فإنها ترتبط بشكل وثيق بسلطة طاغية أخرى هي سلطة الإنشاء .

ويرى الباحث أن أعمال فوكو قد استطاعت أن تبلور الطبيعة السياسية للحياة البشرية بصورة لا يعادلها من حيث الأهمية سوى كشف كارل ماركس للطبيعة الاقتصادية للوجود البشرى ، ويرى أن العلاقة بين الكشفين علاقة جدلية . كما يرصد الباحث بالإضافة إلى ذلك علاقة الأدب يالأيديولوجيا في التوجهات الماركسية والوجودية والبنيوية وما بعد البنيوية ، وفي نظرية التفكيك ونظرية التأويل ، مركزا على لغوية الحياة الإنسانية ، على أساس أن طبيعتها الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية لا تتحقق إلا باللغة وفي اللغة ؟ إذ إن كل كتابة إنما هي فعل لغوى ، والفعل اللغوى - في أبعاده كلها - فعل اجتماعي ، ولذلك فهو فعل أيديولوجي . وتأسيسا على ذلك ليس بوسعنا أن ندرك علاقة الأدب بالأيديولوجيا إلا من منطلق الفهم الدقيق لعلاقة اللغة بالأيديولوجيا ؟ فاللغة إنشاء ، وكتلة من النصوص المشكلة للجسد الأول للأيديولوجيا .

ويناقش الباحث أهم الأعمال التي تناولت العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا من خلال المنظور الذي حدده في بداية البحث ، مستخلصا عددا من الأسئلة ، ومقترحا عدة مسارات محكنة لتطوير نظرية في النقد الأدب ، تقوم على أساس أن الإنتاج الأدبي لا يعد تجسيدا لفكر الطبقة الحاكمة كيا تؤكد المقولة الرئيسية للماركسية ، بل إن الأدب الرافض ، أو الفكر المعارض يشكل ، مكونا لا يمكن إغفاله ، يتميز بعلاقاته الصدامية مع فكر الطبقة الحاكمة . وتنشأ عبر المواجهة بين هذين المنحيين آليات تعديل أو تحوير ، أو نقض واستبدال ، أو تطوير للفكر السائد . ويؤكد الباحث أن المكون الأيديولوجي للنص لا يظهر فيها يعلنه الكاتب أو يعبر عنه من منطلقات عقائدية ، بل يتجل في خفايا التكوين النصى ونظام العلاقات بين جزئياته ، أو فيها يضمره النص . ويعد انتقال العملية النقدية من رصد المكون الأيديولوجي غلى مستوى الإفصاح إلى مستوى الإفصار من أهم التطورات الجذرية في الدراسات النقدية العالمية . ومن ثم يطرح الباحث جملة مؤشرات مبدئية لقراءة أيديولوجية للعمل الأدبي ، ويناقش بالإضافة إلى ذلك بعض المفاهيم الأساسية في النقد الحديث مثل مفهوم الوحدة والقيمة . ويختم بحثه بتحديد وظيفة النقد في علاقته الصراعية مع النص السلطوى وكشف تناقضاته من ناحية ، والنص المقموع وتفجير على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ، ومعترفا في الوقت ذاته بصعوبة الإجابة عن التساؤ لات أخرى ، مبرزا أهمية الأدب في التغير على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ، ومعترفا في الوقت ذاته بصعوبة الإجابة عن التساؤ لات المختلفة .

● وينتقل بنا محمد على الكردى من التنظير اللغوى والأدبى ، إلى بحث علاقة النقد الجديد ـ على وجه التحديد ـ بالأيديولوجيا ؛ إذ يرجع الباحث ظهور النقد الجديد في فرنسا إلى الجدل الذي احتدم بين ريمون بيكار ورولان بارت ، حول الدراسة التي قام بها الأخير عن جان راسين . وقد تركز الخلاف بين بارت وخصومه فيها ذهب إليه من تفرقة بين النقد الأيديولوجي ـ بوصفه النقد الذي يواكب العصر ، ويفيد من تقدم العلوم الإنسانية في جميع فروع المعرفة ـ والنقد الجامعي أو الوضعي ، الذي ينحصر اهتمامه في تحقيق النص الأدبى ، وإثبات المصادر والوقائع الأدبية ، على طريقة و لانسون . .

ويشير الباحث إلى ما أسهم به لوسيان جولدمان في ميدان النقد الأيديولوجي ، من خلال منهجه الاجتماعي ، الذي حاول به إدراك المعنى الشمولي للعمل الأدبي أو الفني - في توازيه مع رؤية الوجود لدى الكاتب - شكله العام ، ويضفى عليه توازنه واتساقه . ولقد طبق جولدمان منهجه ذلك في دراسانه : و الإله الحفي » وو فلسفة كانط » و و سوسيولوجيا الرواية » .

ويبدو أن الاتصال الصريح المباشر بين أيديولوجيا الناقد وموضوع بحنه ، كما تمثل في منهج جولدمان ، كان وراء الاهتمام الذي أبداه بعض تلاميذه في تحليل العمل الأدي نفسه إلى عناصره الدالة ، وإعادة تجميع هذه العناصر على شكل نسق دلالي معبر ، قبل الإغراق في تحليل الرؤية الأيديولوجية الحاملة للعمل الأدي . وربما كانت عاولة جوليا كرستيفا في بجال ما يسمى و السميوطيقا التحليلية ، أو الدلاثلية ، من أعمق المحاولات في هذا الصدد ، التي تنطلق كذلك من منظور الأبديولوجيا الماركسية ، وإن كانت تتم في إطار قراءة منهجية معاصرة ، تعتمد على تركيبة فريدة ، ينصهر فيها التحليل النفس الفرويدي ، والتحليل الاجتماعي الماركسي ، مع البناء اللغوي . ولقد تمثل منهجها ذاك في دراستها عن و أنطوان أرتو ، ومن ناحية أخرى فإن المناهج و الفينومينولوجية ، أو الظاهراتية قد عدت من عوامل التجديد والابتكار في مجال النقد الجديد ، فضلا عن اعتمادها على خلفية فكرية وأيديولوجية واضحة . ولا يفوت الباحث أن يشير إلى غلبة النزعة الفلسفية على في مجال النقد الجديد ، فضلا عن اعتمادها على خلفية فكرية وأيديولوجية واضحة . ولا يفوت الباحث أن يشير إلى غلبة النزعة الفلسفية على هذه المناهج عند تفسيرها للعمل الفني ، والاهتمام بإبراز عملية الخلق الفني واتصالها بحرية الفنان وذاتيته ، على حساب التحليل الكافى من خلال العمل الفني ، نرى جاستون باشلار يهتم بإبراز دوره بوصفة قاربًا ذواقة ، يقدم إلينا انطباعاته وأحلامه أمام النصوص الشعرية التي من خلال العمل الفني ، نرى جاستون باشلار يهتم بإبراز دوره بوصفة قاربًا ذواقة ، يقدم إلينا انطباعاته وأحلامه أمام النصوص الشعرية التي ينبثق له الوجود من خلالها في صورة فريدة ، تعتمد أساسا على الدهشة والانبهار .

ويبدو أن إسهام المدارس النقدية الأيديولوجية لم يكن الإسهام الوحيد في مدرسة النقد الجديد ، فالباحث ينتقل بنا إلى مدرسة الخصوصية الأدبية ، التي ولدت على يدى رولان بارت ، عندما قام بدمج منهج اللغويات البنبوية ، بمفاهيمه التحليلية الماركسية ، بما أدى إلى طرح موضوع الكتابة ، والنظر إليها بوصفها الإشكالية المحورية التي تتحدد في ضوئها ماهية الأدب . ثم يعرض الباحث بعد ذلك لدراسات تودوروف في البويطيقا ، والمشروع الفريد في و الجراما تولوجيا ، الذي أخذ يدعو إليه جاك دريدا ليجاوز الظاهراتية والبنيوية . وفي النهاية يرى الباحث أن عناصر الظاهرة الأيديولوجية تتعدى طبيعة الخطاب النقدي والأدبي معا .

● ويدمج مسلك ميمون الأدب والنقد بعرضها على إشكالية ما يسميه و الأدلوجة و ، فيدرس في بحثه العلاقة الوثيقة بين الأدب والأيديولوجيا ، ويرى أننا لا نكاد نتصور أدبا ينفصم بذاته عن هذه الأدلوجة و إذ إنها عور الارتكاز في كل تعبير أدبى ، حتى على مستوى الأنواع الأدبية المستحدثة ، وتفسيراتها النقدية ، كالأدب الملحق ، وما تحت الأدب . . واللا أدب . . ، وينتهى الكاتب بعد مناقشة عدة تعريفات للأدلوجة \_ إلى أن معناها الحديث يتحدد بالأيديولوجيا العلمية ، وهناك ما يعرف بالأيديولوجيا الوظيفية التي تتعمق في بحث قضية التخلف والتقدم ، فضلا عن المفهوم العام للأيديولوجيا بوصفها علم المعرفة أو علم الأفكار ، وتهتم بخصوصيات الأساطير والتصورات العامة . ويؤكد الباحث أن تزاوج الأدب ، بما هو إبداع ، والأدلوجة ، نظير تزاوج الروح والجسد ، وتبدأ العلاقة من الأدب المبدع نفسه ، بوصفه كاثنا اجتماعيا له مبادثه وقيمه ومثله وأخلاقه ، بل له تكوينه ووعيه . ومن هذه العوامل المؤثرة تنطلق عملية الإبداع ؛ الأمر الذي بعمل هذا التزاوج قدرا لا مفرمنه ، في حكم العفوية الإبداعية وشرعيتها دون فرض أو إلزام . ويشكل الوعي بهذه العلاقة بؤ رة الاهتمام ، بشرط ألا يكون وعبا زائفا من قبيل النفاق والتدليس ، وتزكية الأوضاع المهترثة ، بل الوعي الذي ينشد تغير الهياكل ، واستئصال شأفة بشرط ألا يكون وعبا زائفا من قبيل النفاق والتدليس ، وتزكية الأوضاع المهترثة ، بل الوعي الذي ينشد تغير الهياكل ، واستئصال شأفة المؤلم ، وتقليص الفوارق الطبقية ، وفتح المجال لتكافؤ الفرص ، ومن ثم فإنه يفرز أدلوجة ثورية ، إذا التحمت بعناصر الإبداع

الاخرى ، فإنها تحقق نصرا عظيما في دنيا الإبداع الفني . ويناقش الكاتب أفكار الذين يتصورون خلو الأدب من الأدلوجة ، مشيرا إلى مقال الأدب والنقد للناقد الألماني فرانس هوفمان ، كما يناقش إجابات عدد من المبدعين الذين شاركوا في استجواب خاص لمجلة و فصول ، ليؤكد أنه لا يمكن فصل الأدب عن منطوقه الأدلوجي .

أما في مجال النقد فالباحث يرى أن التعامل الأدلوجي مع الأدب أساء إليه من نختلف الوجوه ، وأضر به أيما ضرر ، تماما كما أضرت الأدلوجة المعبر عنها بطريقة غير فنية ولا عفوية بالإبداع والفن . ويناقش الكاتب في هذا الصدد الأدلوجة الماركسية مشيرا إلى ما فيها من دجاطية تحيل الأدب والفن إلى آلة معطلة لا روح فيها . ويرى الباحث أنه كي نقف في وجه دعاة تغريب الفن والإبداع ، بتعسفهم وإقحامهم على النصوص ما ليس منها ، لابد من أدلوجة تقدم تصورا عاما للكون والإنسان في أقصى أبعادهما الممكنة ، تتميز بالعمق والمرونة والسماحة .

• وإذا كان صاحب مقولة الأدلوجة قد انتهى كها رأينا إلى رفض الماركسية فى النقد ، فإن رمضان الصباغ بحلل فى بحثه عن و الماركسية والالتزام ، مجموعة من المفاهيم الجمالية التى تربط بين الفن والمجتمع ، وتؤسس العلاقة بينها على نظرية الانعكاس ، دون تفرقة بين فن وآخر . ومع أن هنرى لوفافر يقول بأن الفن ليس أيديولوجيا ؛ فإن له عتوى أيديولوجيا سياسيا يتفاوت حظه من الوضوح والوعى من حالة إلى أخرى . على أن الفن - لدى الماركسيين - وسيلة للسيطرة على الواقع ، ومن ثم فهو وسيلة للتغيير ، والفنان مطالب بالوقوف فى صف التقدم ، ومساندة الطبقة الصاعدة ؛ إذ إنه ليس معلقا فى فراغ المجتمع الطبقى ، بل ينتمى بالضرورة لطبقة اجتماعية عددة ، تلزمه بمواقف تتسق مع أيديولوجيتها . أما مفهوم الالتزام وحدوده - بعد ذلك - فلم يكن واحدا عند الماركسيين كافة ، بل اختلف من كاتب إلى آخر ، وتأثر بعلاقة كل واحد منهم بالسلطة أو الحزب ، فالالتزام يصل فى الغالب إلى نوع من الإلزام الذى يفرضه الحزب أو مؤسساته على الفنان ، أو يصل فى أحيان أخرى إلى التعبير عن التحرر الإنساني فى معناه العام - كها يرى تروتسكى - أو الوقوف فى منتصف الطريق ، كها فعل الفنان ، المفيوت الحاليون ، الذين انتقدوا برفق الزادانوفية والستالينية ، لكنهم ما يزالون يصرون على الالتزام الحزب .

والالتزام في الماركسية لا يفرق بين الفنون والأجناس الأدبية المختلفة ، فالماركسيون بالرغم من اعترافهم بأن الشعر نمط خاص من الإبداع ، يربطه طومسون بالحلم والسحر والخيال والتامل والتسامى ، فإنهم لا يعفونه من الالتزام ؛ لأن الشاعر - كغيره من الفنانين - كائن اجتماعى ، يملك القدرة على الفعل ، ومن تم فهو ليس محايدا ، ولابد أن ينحاز إلى إحدى الطبقات المتصارعة . والالتزام الاشتراكي اعتناق لطموحات الطبقة العاملة الصاعدة في المجتمع البرجوازى . ويشير الباحث إلى أن الخلاف بين الماركسيين لم يقف عند هذه الحدود ، بل انسحب أيضاً على نقدهم للاتجاهات التي لا تقوم على أساس الواقعية الاشتراكية ؛ إذ نجد بينهم من يقبل الواقعية النقدية والرومانسية الثورية ، بل نعثر بينهم على من يستوعب مكتسبات الفن المعاصر كافة ، ويوسع من نطاق الواقعية لتشمل اتجاهات الحداثة ، مما ينبغى معه أن نحذر في التعامل مع المفاهيم الجمالية الماركسية من الموقف الدوجماطي الذي يؤكد وجود علم جمال ماركسي موحد يشمل جميع تلك الاتجاهات .

ثم نأل إلى مجموعة الدراسات ذات الصبغة التطبيقية فنتتبع فيها تدرجا موازيا لما رأيناه في المجموعة النظرية السالفة . فنبدأ بمقال عزت قرنى و رحلتان ، الذي يدور حول رحلتين تاريخيتين ، حدثتا في القرن الماضى ، في أوائل عصر النهضة ، متخذا من قراءة الكتابين ، اللذين وصفا الرحلتين وسيلة للكشف عن المحتوى الأيديولوجي الكامن في الكتابين . والأيديولوجيا في منظور الباحث هي قصد الكاتب وما يقوله صراحة ، وما لا يقوله ؛ أي ما يقوله ضمنا ، مما قد يصبح في حالات معينة أكثر دلالة من الصريح المعلن .

والرحلة نقلة ، ورحيل في المكان والزمان معا ؛ والمكان هو مكان الآخر أو الثقافة الأخرى . والمجتمع والثقافة كاثنات زمانية بالضرورة ، ولذلك فإن فهم الحاضر يعنى فهم الماضى ومعرفته ، استشرافا للمستقبل . وليست الرحلة معرفة بالجزء ، وإنما هي معرفة به في إطار الكل ، ومن ثم فالرحلة الجيدة معرفة بالمكان الجديد ، وبالمكان الذي جاء منه المرتحل ، الذي يحمل دائماً على كتفيه مكانه الأصلى ثقافياً وأيديولوجياً ، كما أن التغرب عن الوطن إعادة اكتشاف له في كلياته ، بعد أن كان يغمر المرتحل بجزئياته . فالرحلة ارتحال دائم بين الحاضر والماضى ، والهنا والهناك ؛ ولذلك فهي لقاء ثقافي بين اثنين أو مجتمعين وثقافتين .

ومن هذا المنطلق يبدأ الكاتب قراءة رحلة رفاعة من كتاب و تخليص الإبريز في تلخيص باريز ، ورحلة عبد الله فكرى وولده أمين فكرى في كتابها و إرشاد الألبا إلى محاسن أوربا ، مقارنا بين الوضع الوظيفي لكليهما ، ومن ثم الوضع الطبقي الذي ينتمي إليه المؤلفون الثلاثة ، كاشفا عن تبدى الأيديولوجيا في الكتابين ، وعلاقتهما بالأوضاع السياسية والاجتماعية .

• وقريب من هذا التناول الفكرى لنتاج أدبي معين ما تقدمه خاد صليحة في بحثها عن و المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية ، إذ يدور حول علاقة الأيديولوجيا بالدراما . فتعرض الباحثة في البداية لأسباب سيطرة النظرية الدرامية الأرسطية على المسرح الغربي حتى القرن العشرين ، وترى أن السبب الجوهري هو تشابه الأيديولوجيا التي بطنت النظرية الأرسطية للدراما مع خلاصة الأيديولوجيات التي تلتها حتى بداية قرننا الحاضر . ثم تشرح الباحثة بعد ذلك التغيير الجذري في النظرية الفلسفية الذي أتت به التيارات المحدثة ، سواء تلك التي ركزت على اللغة مثل التحليلية اللغوية والوضعية المنطقية ، أو التي ركزت على الفعل مثل الوجودية والماركسية . ثم يتعرض البحث للنظريات الأدبية التي تمخضت عن تلك الفلسفات ، وللاتجاهات الإبداعية في الدراما المواكبة لها . وتخلص المقالة إلى نتيجة أساسية ، هي أن تقلص سيطرة أرسطو على المسرح الأوربي يرتبط ارتباطا وثيقا بتقلص سيطرة فلسفته على الفكر الغربي .

● ومن المسرح بوصفه جنسا أدبيا ، ينقلنا محمد الباردى إلى و الخطاب الروائى بين الواقع والأيديولوجيا ، فيختار لبحثه الرواية ، لأنها فى تقديره تعد من الاجناس الأدبية المستحدثة فى الأدب العربى ، ومن ثم فإنها قد ارتبطت شكليا بإنجازات الرواية الغربية ، ومع ذلك فهى تبدو أقدر الاجناس الأدبية على تمثل الواقع الاجتماعى ، وعل تعميق إشكالية علاقتها به . والكاتب يعتمد نظرية المدرسة الألمانية فى و التقبل ، منهجا فى معالجة موضوعه . والمنطلق \_ فى هذه النظرية \_ أن القارىء ، سواء كان ناقداً أو قارئاً عادياً أو أدبياً جديداً ، يتوقع من العمل الأدبى إجابة عن سؤ ال يريد ، بشكل أو بآخر ، أن يعثر عليه . وأن صورة المتقبل والتقبل للأثر الروائى نجدها مرسومة \_ فى أغلب الحالات \_ فى الأثر نفسه . هذا ، فإن المتقبل يقوم بدور أساسى فى توجيه الخطاب الروائى ، يمكن من خلال تحليله أن ننطلق إلى مقاربة اجتماعية للخطاب الروائى .

وإذا كانت القراءة النقدية تعنى التأويل ، أو د ملء المجال الأبيض ، في العمل الروائي ، فإن أغلب الأراء الصادرة عن هذا التأويل عير قائمة في النص بقدر تمثلها في ذهن القارىء ، فالتأويل لا يستطيع دائياً أن يتجرد من خلفيته الأبديولوجية . والناقد العربي يصر على المفهوم الوظائفي للرواية ، لكن هذه الوظيفة نفسها تختلف من ناقد إلى آخر على حسب الانتهاءات العقائدية ، والتصورات السياسية للحياة والمجتمع ، وبذلك تؤثر تأثيراً مهما على عملية التفسير والتأويل . فتعامل المتقبل الناقد إذن هو تعامل أيديولوجي وسياسي في غالب الأحيان .

ولا يكاد يختلف القارىء العادى عن القارىء الناقد في هذا ؛ فمن خلال استجواب أعده الكاتب ، وجد أن القارىء العربي يريد أن يوظف الرواية في خدمة قضايا الإنسان العربي المعاصر ، بمعنى أنه ينتظر أن تجيب الرواية عن تساؤ لاته الشخصية حول المرجع – الواقع ، وتقويمه في الحالة الراهنة ، والرغبة في مجاوزته عن طريق التصورات الفكرية أو الأيديولوجية . وإذا كان كل كاتب يكتب وفي ذهنه – عن وعي أو عن غير وعي – صورة قارىء ينتظر منه إجابة عن سؤال فإنه لا يمكن الفصل – على مستوى السؤال والجواب – بين المرجع والأيديولوجيا .

أما على مستوى علاقة الإبداع بالمرجع فإن كثيراً من كتابنا يتوهمون أنهم يعكسون الواقع بالمطابقة الآلية بين المعيش والمتخيل ، غير أن الفاصل الزمنى ، مهما قصر ، يجعلهم يتحدثون عن المرجع \_ الواقع بصورة جديدة مرتبطة أساسا بتفاعلهم الحيوى والأيديولوجى مع اللحظة الراهنة ، فالعلاقة إذن علاقة تجاوز أيديولوجى . وقد لاحظ الكاتب أن إشكالية الروائى العربي المعاصر ، مهما اختلفت منطلقاته ، هي إشكالية الحرية . وهذا ما يجعل الخطاب الروائى ، حتى الأن ، ليس خطابا طبقيا ، ويظل المستوى الأيديولوجى فيه بجرد طموح فردى لا غير . ثم يطرح الباحث قضية التواصل بين البنى الاجتماعية في الواقع العربي والأشكال الروائية من منظور العلاقة بينها وبين الرواية الغربية عبر تطورها التاريخي ومذاهبها الفنية المختلفة ، ثم يقف أمام افتراضين : أحدهما عد الشكل الفني تطبيقا ، جيدا أو رديشا ، الغربية عبر تطورها التاريخي ومذاهبها الفنية ، وأن الجنس الأدبي الجديد غير مهيا حاليا لإفراز أشكاله الفنية ، وثانيهها يقوم على أساس أن تجربة قرن من الزمان لابد أن تكون إفرازاً للمرجع ، وأن النقد الاجتماعي عندنا غير قادر حالياً على تحليل هذه الصلة الرثيقة .

● ويمضى عمار بلحسن في مقاله و ما قبل بعد الكتابة ، في تحليل علاقة الأدب الرواثي بالأيديولوجيا ، فيذكرنا بأن هذه العلاقة إنما هي من تقاليد النظرية الماركسية ، وهو بذلك ينبهنا إلى المجرى العلمى الذى فجرت فيه هذه الإشكالية ، وإلى طبيعة المفاهيم التى استخدمت لبحث تلك العلاقات وتفهمها . ويرى الباحث أن الدراسات السوسيولوجية تجد نفسها في منطقة تقاطع بين غتلف المناهج والتصورات العلمية والمثالية ، وحقل صراع معرفي وأيديولوجي . فانطلاقا من التحليل الماركسي للأدب ، ووصولا إلى الدراسات التجريبية واللغوية والبنيوية ، يحد الباحث نفسه في هذا الميدان فوق صحراء من الرمال المتحركة ، في مواجهة تيارات نظرية ومنهجية متضاربة ، بل متناقضة . ومن هنا كانت صعوبة التحليل وأخطاره على المستوى النظري والمنهجي ، وما يغرى به من انزلاقات ، كالانزلاق نحو نظرية الانعكاس الآلية ذات النزعة الاقتصادية ، أو نظرية استقلال الأدب عن المجتمع والأيديولوجيا عند أصحاب النزعة الإرادية .

ويخلص الكاتب من تعليله للمناهج المثالية والمادية إلى القول بأن الكتابة الأدبية تقوم في مجمل أشكالها بتنظيم الأيديولوجيا ووضعها في شكل جديد هو النص الأدبي ؛ هذا النص الذي يعد على حد تعييره ايديولوجيا أدبية ، تمشى على رجليها وتتجول في الأسواق وتقيم مختلف العلاقات الاجتماعية من حب وصراع وغيرهما . ومن ثم فإن كشف عبلاقة الأدب بالأيديولوجيا يقتضى تحليلها وفق شلاث الطروحات : فالنص الأدبي كتابة تنظم الأيديولوجيا وتمنحها بنية وشكلا ينتج دلالات جديدة متميزة ، كما أنه يقوم بتحويل الأيديولوجيا وتصويرها ؛ الأمر الذي يسمح باكتشافها وإعادة تكوينها ، وأخيراً فإن العمل الأدبي يتضمن عناصر معرفة خاصة بالواقع ، تختلف عن المعرفة العلمية . وعلى هذا الأساس يرى الباحث أنه يمكن دراسة الأيديولوجيا التي ينتجها شكل خاص من الأدب هو الرواية ، وهذا ما يقوم به الكاتب في الجزء الحتامي لمقاله مستعينا بأفكار لينين وجرامشي ولوكاتش وجولدمان على وجه العموم .

ويختار عصام بهى روايتين عربيتين هما و قنديل أم هاشم ، و و موسم الهجرة إلى الشمال ، ليحلل من خلالهما ما يطلق عليه و أيديولوجيا المصالحة » . ويحدد الكاتب مفهومه للأيديولوجيا على أنها نظام من الأفكار التصورية ، يكمن خلف السلوك الاجتماعي أو الثقافي ، ليوجهه ، ويحدد مساره وطبيعته ، وهدفه في الحاضر والمستقبل معا . وأن الكاتب يبث أيديولوجيته في ثنايا العمل الأدبي على مستوياته كلها . ويرى الباحث أن قضية و التقدم » ، أو و المأزق الحضاري ، الذي وقع الشرق فيه كان مدار الاهتمام الفكرى والأدبي في هذه المنطقة منذ

ما يزيد على قرن ونصف قرن من الزمان ، وكانت الرحلة إلى الغرب ، والاحتكاك المباشر بنمطه الحضارى أحد مجالات طرح هذه القضية الحيوية ، مما استقطب في ثلاثة مواقف تتراوح بين التسليم الكامل والرفض المطلق ومحاولة الاستيعاب والحوار بحس نقدى ينطلق من العقيدة الإسلامية أو على أساس أيديولوجي آخر .

ويرى الكاتب أن روايتى و قنديل أم هاشم ، ليحيى حقى ( ١٩٥٤) ، وو موسم الهجرة إلى الشمال ، للكاتب السودان الطيب صالح و١٩٦٦ ، تمثلان مستويات الصراع الذي يخوضه من يسافر إلى أوربا . فشمة صراع يدور على مستوى و الصدمة الحضارية ، في أول لقاء بالنمط الغربي ، وهو صراع ليس مع و الآخر ، \_ أوربا \_ فحسب ، بل يكون أيضا صراعا للذات مع نفسها بوصفها بمثلة لنمط حضاري مخالف ، وتكون النتيجة دائماً محاولة للتوافق مع و الآخر ، من طريق إحلال وإبدال وإزاحة مستمرة . غير أن صراعاً ينشأ حينتذ مع هذه المحاولة للتوافق ، ويكون \_ مرة أخرى \_ للذات مع نفسها ، لما يحمل تاريخ علاقة الآخر بالذات الحضارية من مواجهات ضارية ، لم تكن شريفة الأهداف أو الوسائل ، فتقع الذات \_ المنتمية حضاريا إلى النمط المتخلف المظلوم ، التي تغيرت بفعل النمط الحضاري المتقدم \_ في مازق مصيرى تسأل نفسها معه : كيف تقبل الولاء حضاريا لمن يسعى إلى تدمير الجماعة الحضارية التي تنتمي بجذورها إليها ؟ لتكون الإجابة نوعا من و الحمال ع الأمل ، في أن يتغير أحدهما ، ليلتقيا بلا من المواجهة .

أما المستوى الثانى من الصراع فيكون مواجهة تقع بين « الذات » التي تنتمى حضاريا إلى « الآخر » والجماعة التي تنتمى إليها ، عند العودة ، بعد رحلة التغيير والاحتكاك المباشر بها . حينلذ تواجه الذات نفسها وقد صارت من جديد إلى الغربة الحضارية في إطار جماعتها الأصلية ، وقد أصبحت لا تنتمى إليها حضاريا ؛ كها تواجه جماعتها في عماولة تغييرها . والحل مرة أخرى ميظل نوعا من « المصالحة » مع قبيم الجماعة أو بعضها ، تعللا بالانتهاء ، وضمانا لاستمرار محاولات التغيير . هذه المواقف تجسدها الشخصيات الأساسية في « قنديل أم هاشم » و « موسم الهجرة إلى الشمال » ، ففي حين ضاع مصطفى سعيد نهائيا في الحضارة الغربية التي انتهت به إلى تدمير الآخرين ثم تدمير فأته ، فإن بطل « قنديل أم هاشم » وراوى موسم الهجرة . . يصالحان ، يصالح الأول مجتمعه بما فيه من عقائد فاسدة ، وما فيه من كسل وتراخ ، ويصالح الثاني الحضارة الأوربية ومجتمعه التقليدي معا . وإذا كان المثقف العرب ممثلا فيها ميصالح مجتمعه أملا في أن يقبله ، ويقبل التغيير على يديه ، ويصالح « الآخر » أملا في أن يكف يده عنه ، أو يتيح له الفرصة ، للتقدم والتطور ، فإنه واهم في ذلك كها يقول الكاتب ؛ لأنه يضحى في سبيل هذه المصاحة بالصدق الذي يؤكد أن التغيير لا يتم بمجرد الأمنيات ، بل بالمواجهة الحاسمة والنهائية لقضية التطور ومتقضيات التقدم .

وتنتقل بنا أمينة رشيد إلى قضاء نقدى الحرفي دراستها على رواية الأرض بين القيمة وعلاقة الزمان بالمكان ، فتركز بحثها في رواية والأرض ، على أساس أنها نوع روائي ، وتلاحظ الكاتبة أنه بالرغم من كثرة الروايات التي تدور حول الأرض ، فإن تاريخ هذا النوع الروائي قريب نسبيا ، ويبرز الفلاح في كثير من هذه الروايات في صورة الرجل القاسي النفعي الماكر . وفيها ترى الكاتبة فإننا نستطيع أن نطلق على الروايات التي تدور حول الأرض نوعاً روائياً ، على أساس أن هذا المفهوم ينطلق من وجود رقعة أرضية ، سواء كانت في الحقيقة أو في الخيال ، ومن ثم يتحرك الحدث الروائي عبر أيديولوجيا للأرض . وتتولى الكاتبة عرض مقولاتها من منظور خطاب نقدي عدد ، يرفض في الخيال الشكلي ، ويتبني نمطا من الممارسة النقدية يسعى إلى الكشف عن الأيديولوجيا ، بوصفها علاقة أساسية عضوية ، وليست مجرد جملة معطيات خارجية . وبعد أن تنتهى الباحثة من تحديد أسس خطابها النقدي تعمد إلى تحليل ثلاث من روايات الأرض هي :

- ١ الأرض لإميل زولا .
- ٢ عناقيد الغضب لجون شتاينبك .
- ٣ الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي .

فتدرسها من خلال عناصر ثلاثة أيضا هي المكان الدال ، والزمان والتاريخ ، والأيديولوجيا والقيمة ، فتقوم بصهر متميز لمقولات ماشيرى ومتران ، وباختين وكلود بريفوست ، في محاولة لخلق جهاز إجرائي قادر على تحليل النص القصصي ، وجدير بإبراز الأيديولوجيا في تجليها عبر العناصر البنائية ، مع ربط ذلك كله بالقيمة الأدبية .

وتختتم رضوى عاشور محور هذا العدد بدراسة نقدية أيديولوجية لقصة ذات طابع فاسفى لتغلق الدائرة ، فتقدم قراءة جديدة لنص قديم هو قصة حى بن يقظان لابن طفيل الأندلسى ، وهى القصة التى ظفرت بقدر وافر من البحوث التحليلية على مستويات مختلفة ، منها ما يتعلق بحضمونها الفكرى ، أو صلتها بالنماذج الروائية العالمية السابقة عليها واللاحقة لها تأثيراً وتأثراً . وترى الباحثة أن هذه الدراسات لا يزال ينقصها المنهج الذى يرجع الصورة الفنية إلى جذرها الأيديولوجى . وتشير إلى أن هذه القصة تغرى بالدراسة ، لا لأنها إرهاص مبكر فذ بالشكل الروائي فحسب ، ولكن لما تتيحه أيضا من اختبار بعض المقولات النظرية الخاصة بالعلاقة بين الأدب والأيديولوجيا ؛ إذ إنها تقع على الحدود المشتركة بين الفلسفة والأدب ، وتتميز بارتباطها بعدد من النصوص الشبيهة ، منها ما تعيد هي كتابته ، ومنها ما يعيد كتابتها .

وابن طفيل يطلع قارئه على مشروعه وسبيله إلى إنجاز هذا المشروع ؛ حين يكشف فى القسم الأول أنه يبث القارىء ما أمكنه من أسرار الحكمة المشرقية ؛ أى كيفية وصول الإنسان بمفرده ، دون إرشاد دينى ، إلى معرفة الله ، من خلال ذلك النوع من التصوف الإسلامى المتأثر بالأفلاطونية الجديدة . ومن ثم فإن رحلة حى بن يقظان التى تبدو فى الظاهر كأنما هى مسيرة للعقل الإنسانى ، تصور قدراته على إدراك الوجود عبر الحواس والربط والمقارنة والاستخلاص ، ثم تمر بمرحلة الدخول في عالم المجتمع والناس ، نجدها تنتهى بنفى العقل والحواس والعالم المادى والاجتماعى ، وتتطور في اتجاه محاولة للتوفيق بين العلم والفلسفة الصوفية ، والفرد والجماعة ، حتى تكتمل بالانحياز التام للصوفية ، والنفى القاطع للعلم التجريبي ، والتنكر للإدراك العقلي ، والتسامى على الطبيعة ورفضها ، نزوعا إلى العزلة عن الجماعة وحياتها .

وفى هذا تكمن الدلالة الأيديولوجية للصورة الأساسية فى النص ، وهى صورة الإنسان المتوحد المنعزل فى جزيرة ، ويتضح لنا – كها تقول الدراسة – أن عزلة حى فى هذه الجزيرة ليست أمراً عشوائياً ، بل هى اختيار تمليه ضرورة أيديولوجية . ويذلك لا يكون حى تجسيدا للإنسان ومسيرته المعرفية ، ولا صورة رمزية للإنسان الكائن الاجتماعى الذى ينتج أفكاره ومعارفه فى خضم إنتاجه لحياته المادية وتاريخه اليومى ، بل هو رمز للفيلسوف المتوحد ، ومسيرة التطور العقلى لهذا الفيلسوف الفرد الذى يبدأ بالعلم التجريبي وينتهى إلى التصوف .

وتخلص الكاتبة إلى أن ابن طفيل حين ينقل رسالته من خلال صورة فنية تغذى مفاهيمه الأيديولوجية ، دون أن ينقل أفكاره مباشرة جاهزة للقارىء ، فإنه يأخذ قارئه معه إلى الرحلة الفكرية والنفسية التى أنتجت تلك الأفكار ؛ الأمر الذى ينقل قصة حى بن يقظان من ساحة الفلسفة إلى ساحة الأدب ، ويمضى بها شوطا طويلا قاصدا حدود الرواية الفنية ، بيد أنها لا تصل إليها ، لأن هذه القصة ، وإن كانت تصور التطور الإنساني لشخصية حية ، فإنها تظل شخصية خارج التاريخ ، على حين تعنى الرواية دائماً بعلاقات اجتماعية في سياق تاريخي عدد ، تتفاعل فيه قوى اجتماعية تتشابك وتتصادم دون أن تعتمد على مجرد صورة فنية ذهنية مفارقة لملابسات الحياة الزاخرة .

وعندثذ ينتهي مطاف هذا العدد بين النظر النقدي والتحليل التطبيقي لإحدى القضايا الكبري في الفكر العالمي والعربي المعاصر .

التحرير



# تدوةالعدد

# الأدىب والأيديولوجيا



#### عز الدين إسماعيل :

يسعدن في بداية هذه الندوة أن أرحب بحضراتكم ، فضلاً عن خالص شكرى لما أبديتم من اهتمام واستجابة للنشاط العلمى الذى تقدمه مجلة و فصول ، لقرائها الأفاضل ، مستفيدة في ذلك من جهود الأساتذة المختصين في مجال تخصصاتهم ؛ حيث إن مجلة و فصول ، تعلّق أهمية كبرى على ما تقدمه للقبارىء بهذه الصفة ، في تكوين القواعد الأساسية من الفكر النقدى والأدبى ، التي تحرص على أن تكون واضحة في أذهان المشتغلين في هذا الحقل .

وموضوع ندوتنا هذه : الأيديولوجيا ، موضوع مطروق منذ زمن ليس بالقليل ، ومطروق في مجالات عدة ، خارج دائرة الدراسة الأدبية كذلك . ولكن ، ربما كان الواقع يفرض علينا في كثير من الأحايين ، أن نتناول هذا الموضوع عن قرب أحيانا ، ويخفة أحيانا أخسرى ، عندما نتصدى للدراسة الأدبية ، أو دراسة النص الأدبى ، أو دراسة كاتب من الكتاب ، أو حقبة من حقب تاريخ الأدب .

وربما كان وراء الغموض الذى شاب مصطلح و الأيديولوجيا ، كثرة دورانه واستخداماته المختلفة فى مجال الدراسات الأدبية وخارج عالما . ويصورة أوضح ، نتيجة لتداخل الفكر الاجتماعى والسياسى فى مجال هذا النوع من الدراسة فى كثير من الأحيان . وقد أدى ذلك كله . إلى الخروج عن الحدود المحددة للتداول والتفاهم والتعامل بين مستخدمى المصطلح ومتلقيه فى كتابات الكثيرين .

وربحا كان المعقول في هذه الندوة ، أن نتعسرض لمفهوم الأيديولوجيا ، في ذاته ، ماذا نقصد به على إطلاقه ، بغض النظر عن الاستخدام الخاص الذي يظهر في مجالات المعرفة المختلفة ، ومنها المجال المعرفي الأدبي بالضرورة . ولكن ما أخشاه أن يستغرقنا الكلام عن المصطلح ، ومحاولة تحديد مفهوم نظرى للأيديولوجيا ، فلا نجد متسعاً لتناول القضية الأساسية ، وفيها إشكاليات كثيرة ، منها إشكالية العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا ، التي هي في الحقيقة عضب الندوة ، أو محورها الأساسي .

ولست أدرى إن كان في مكنتنا أن نتجاوز الحديث عن مفهوم الأيديولوجيا ومحاولة تحديده نظرياً ، بأن نشرع مباشرة في تناول القضايا الأقرب إلى قضيتنا المطروحة ، وأعنى بها قضية الأدب والأيديولوجيا . ترى ما رأى حضراتكم ؟

#### ئويس عوض :

أرجو المعذرة ، فلعل أجد صعوبة في تجاوز هذه المقدمة ؛ ربما لأن أنتمى إلى جيل سابق . فعندما كنت في أوربا ، كانت كلمة أيديولوجيا من الكلمات التي يرفضها أصحاب الفلسفة المادية التاريخية . وكان جون لويس John Lewis في كتابه "What is Marxism ما الماركسية؟" كثيراً ما يحذرنا من استخدام كلمة أيديولوجيا لارتباطها بالفكر المثالى . فكلمة أيديولوجيا عند أصحاب المادية التاريخية ، تعنى أسبقية المثال على المادة ، أو الفكر على المادة ، في حين نجد أنهم يرون الأمور على غير ذلك ، فهم يرون أن الفكر وظيفة من وظائف المادة .

ولكن القضية أصبحت أكثر تعقيداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، عندما أخذت الوجودية بمفهومها السارترى في الظهور ، وبدأ «كامي » في تبنى نظرية الالتزام . ومن ثم خرجت القضية من منطقة المادة والمثال بصرف النظر عن انتهاء الكاتب ، سواء كان روحيا أو ماديا به إلى نوع من الدعوة الضمنية التي ترى أن على الكاتب واجبا نحو التعبير عن الانسان والمجتمع ، أو التعبير عن فلسفة اجتماعية يؤمن بها وبغاياتها .

ولعلى أكون مصيباً إن اعتقدت أننا بحاجة إلى وقفة هنا . إلى أى مدى نستطيع أن نتجاهل العلاقة بين تصور الأيديولوجينا بوصفها فكرة ؟ إن الواقع يشير إلى أن كلمة أيديولوجيا كلمة ألمائية ، بمعنى أنها من ابتكار الفكر المثالى الألمانى . وكان أغلب الأوربيين يستخدمون من ابتكار الفكر المثالى الألمانى . وكان أغلب الأوربيين يستخدمون فى ذلك الحين ... و الفورمة ، الألمانية فيقولون ، أيديولوجي فى ذلك مراب النازى بحاول الاستفادة من فكرة الأيديولوجيا بوصفها وسيلة لاستعمار البشر ، صواء فى داخل الوطن

أو خارجه . ولقد تمثلت هذه الاستفادة فى إنشائهم وزارة خماصة ، أطلقوا عليها وزارة و البروباجندا » ، فى صراحة ووضوح ، وأسلموا أمر هذه الوزارة إلى الهرجوبلز ذائع الصيت ، فى حين تسمى مثل هذه الوزارة فى بلاد أخرى بوزارة الإعلام .

ولا جدال فى أن الفكر النازى يمثل واحداً من الامتدادات المرضية للفكر المثالى ؛ بمعنى أن الفكر النازى أو الفكر المثالى ، يفترض أن فى الإمكان صياغة عقول البشر عن طريق وجود فلسفة مسبقه ، ومن ثم تصبح مهمة الكاتب أو المفكر هى التبشير بمجموعة من القيم التى يؤمن بها الحزب الحاكم .

ولقد بدأت كلمة أيديولوجيا تستقر في مصر - على الرغم من نفورنا منها - قبل ثورة يوليو ، وفوجئنا بتيارات معينة - داخل الثورة - تتحدث في بساطة عن أيديولوجيتها ، وعن الكيفية التي يجب أن يصاغ عليها المجتمع وفق أيديولوجيا معينة . وبالتدريج قبلت هذه الكلمة ، ونظر إليها بوصفها مرادفة لكلمة فلسفة ، وإن كانت في الحقيقة ليست فلسفة ، وإنما هي فلسفة مثالية ، تصاغ على غرارها عقول البشر .

ولست أدرى إن كان فى الإمكان تجاهل هذا الجانب ، بخاصة أن هذه المشكلة سوف نلتقى بها عندما ناخذ فى الكلام عن الأدب والأيديولوجيا ، أو فى تناولنا لمجموعة من الكتاب الذين يمارسون العملية الإبداعية ، بعد أن خرجوا من دائرة الالتزام التى عرفت فى الستينيات ، وأخذوا فى إبداع أنواع من الأدب الجيد . وقمع جودة ما يبدعون ، فالصورة تبدو أمامى وكأنى أشاهد حفل « كوكتيل ، فى جزيرة روبنسون كروزو ؟ بمعنى أن المشاهد البصير يستطيع بسهولة أن يدرك القطيعة بين ما يبدعون والواقع المصرى المعيش ، فضلاً عافى يدرك القطيعة بين ما يبدعون والواقع المصرى المعيش ، فضلاً عافى ذلك من عودة إلى نظرية الفن للفن .

على أية حال ، فإن ظاهرة الاغتىراب عن المجتمع بحاجة إلى تحقيق ، لما لها من عملاقية بتصورنا للعملاقية التي بسين الأدب والأيديولوجيا .

#### عز الدين إسماعيل:

أرى سيادتك اتجهت إلى نوع من التحديد ، ضمنا ، في عرض تاريخى لحقبة مرت ، يشير إلى أن الأنظمة المختلفة توجه الفكر سواء عن طريق وزارة برويا جندا أو وزارة إعلام ، أو بأى شكل من أشكال التوجيه . أقول توجه الفكر إلى تبنى فكر معين ، أو اتجاه بعينه . ولكن التحديد الذى ذهبتم إليه يفسح مجالاً لسؤ ال له أهميته : ألا تتشكل الأيديولوجيا . أيضا - على أى صورة تلقائية لدى الفرد أو المجتمع ، الايديولوجيا . ألكاتب ، قبل أن توجد وزارة إعلام أو بروباجندا ، أو قبل أن تأخذ الدولة دور الموجه ، أو أى سلطة من السلطات التى تكون لها قوة التوجيه الفكرى ؟ ألا نستطيع أن نتحدث عن أيديولوجيا و فلان ، الأديب قبل هذا الزمن الذى ظهرت فيه مؤسسات ، تأخذ على عانقها دور التوجيه وحشو نستطيع أن نتحدث عن أيديولوجيا و فلان ، الأديب قبل هذا الزمن الذى ظهرت فيه مؤسسات ، تأخذ على عانقها دور التوجيه وحشو تحتى يتسنى لها توجيهها في مسار واحد ؟ إذا كانت الإجابة ببيل ، وأغلب الظن أنها كذلك ، فإن الأيديولوجيا لن تكون هي المتهمة في مذه الحالة ، أو المرفوضة ، أو التي يتحفظ كثيرون على استخدامها ؛ وأغلب الظن أنها كذلك ، فإن الأيديولوجيا لن تكون هي المتهمة في هذه الحالة ، أو المرفوضة ، أو التي يتحفظ كثيرون على استخدامها ؛

وإنما تصبح البناء الفكرى الذى ينشأ بالضرورة ، لأن هناك كاتباً أو · مفكراً أو أدبيا ، أو سياسيا واجتماعيا ، نشا في زمن ما ، في بيئة ما .

وقد يكون في وسعنا أن نتساءل : ألا يكن أن نفهم الأيديولوجيا على صورة أكثر دقة ، حتى يكون في مقدورنا أن نكشف عن الشكوك التي تحول بيننا وبين تقبلها ، أو تدعونا إلى التحفظ في محاولة فهمها بعيداً عن الرؤية التي تشي بقوة السلطة من وراثها ؟ ومن ثم ، يسهل علينا أن نقول إن الأيديولوجيات نفسها تنشأ ـ بالضرورة ـ حيثها كان هناك فكر يعطى ؛ لأن أي كاتب يريد ـ يقيناً ـ أن يحرك عقولاً أخرى مناركه فيها ينشىء من فكر ، وهو يريد في الوقت نفسه ـ مهها ادعى غير ذلك ـ أن يكتسب أرضا من الفكر المطروح ، مؤثراً أو متأثراً ، في المناخ العام الذي يعيش فيه ، بمعزل عن أي سلطة حادة من هذا النوع الذي عرف في الزمن الأخير .

#### لويس عوض :

ولكن ، على صورة تقليدية ، كان الاصطلاح المالوف هـ وكلمة فلسفة ، وكان النماس يتكلمون عن فلسفة أفى لاطون أو فلسفة ديكارت . ولكن الذي حدث . .

#### عز الدين إسماعيل :

عِعني أنه يجوز أن نتكلم عن فلسفة المعرى وليس عن أيديولوجيته ؟

#### ◄ لويس عوض:

هذا ما أردته على وجه الدقة ، لما فى فكرة الأيديولوجيات من قهر ، وافتئات مزعوم بأنها تمتلك الحقيقة كلها ، فضلاً عن افتراض يقول إن صاحب الفكر ، مسواء كان مؤشراً أو متأشراً ، لا يعبر عن قضايا المجتمع وهمومه .

ولا جدال في أننا جيعا على معرفة بما أصاب الفكر الإنساني في القرن التاسع عشر من تمزق كان رمزه الواضح توماس كارلايل. ولقد تمثل هذا التمزق في السؤال الذي طرح عن الذين يصنعون أحداث التاريخ: الأبطال أو المفكرون ؟ بمعنى هل كانت الثورة الفرنسية من صنع المفكرين ، أو الواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشه فرنسا إبان القرن الثامن عشر ؟

#### سعد الدين إبراهيم:

أرجو أن يسمح لى أن أسهم من خلال وجهة نظر علم الاجتماع في قضية الأيديولوجيا ، بوصفها نسقاً مترابطاً من المقولات التي تفسر الواقع المعيش ، وتنطوى في الوقت نفسه على صياغة لرؤية مستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع .

ولذا فنحن نقول بوصفنا علماء اجتماع ، إن الأيديولوجيا تنظوى على انتقائية لمفردات التاريخ والاجتماع في تركيب النسق الذي يفسر هذا الواقع . هذه الانتقائية هي التي تجعل أيديولوجيا و أ ، تختلف عن أيديولوجيا و ب ، ايديولوجيا حركة معينة تختلف عن أيديولوجيا حركة أخرى . . الخ . وبهذا المفهوم الذي سقناه للأيديولوجيا ، نستطيع أن نؤكد أن الأيديولوجيات لم تكن غائبة عن مسرح الحياة . ربا كان اللفظ مستحدثاً ، لكن المضمون كان موجوداً دائها . وحتى القرن السابع عشر ، وربما القرن السادس عشر لم تكن هناك حاجة

ملحة للحديث صراحة حول فكرة الأيديولوجيا ، نظراً لتحكم نظام قيمة معينة في المجتمعات الغربية وهيمنته . ومن ثم كانت الأيديولوجيات بالمعنى الذي أشرت إليه \_ وسيلة أو سلاحاً في أيدي الطبقات المهيمنة لتكريس سيطرتها على المجتمع .

ولكن ما جدَّ في القرن السادس عشر على استحياء ، وفي القرن السابع عشر في قوة ، وفي القرن الثامن عشر في صورة أقوى وأوضح ، هو تحول الأيديولوجيا إلى سلاح في أيدى الحركات التي رفعت رايـة الاحتجاج أو التغيير أو الثورة بوصفها نسقاً بديلاً .

وكان على هذه الحركات الصاعدة وهي تحاول التغيير أو الثورة أو الاحتجاج ، أن تكون أكثر صراحة وقوة ، في التعبير عن نسقها البديل ، ومن ثم جاء الحديث عن الأيديولوجيا على صورة لا ينقصها الوضوح ، فضلا عن التنظيم والتفصيل ، حتى يبدو هذا البديل الجديد مكتملاً في عناصر مكوناته . وأغلب ظنى أننا الآن نستطيع أن نفرق بين الأيديولوجيا والفلسفة ؛ فكل أيديولوجيا تنطوى على فلسفة ، ولكن المصطلح كما نستخدمه الآن ، وكما هو مقصود في هذه الندوة ، هو الأيديولوجيا أو الفلسفة التي لها صفة الشمول .

والواقع أننا هنا لا نتحدث عن جانب واحد ، بل نتحدث عن جوانب كثيرة لهذه القضية . فالأيديولوجها من وجهة نظرنا ، نوع من الهندسة الفكرية ، للتعبئة الاجتماعية والسياسية ؛ لأن كل أبديولوجها نختار متغيراً حاكها تفسر به الواقع ، وتتبنى في الوقت نفسه الصياغة المستقبلية لما ينبغى أن يكون عليه هذا الواقع ، سيان لديها إن كان هذا المتغير الحاكم هو الطبقة أو الدين أو العنصر بمعنى الجنس - أو الغومية . وهذا كله يجعلنا في الربع الأخير من القرن العشرين ، بوصفنا علماء اجتماع ، نتحدث عن الأيديولوجها بوصفها رؤية انتقائية \_ على الرغم من افتقار هذا التعريف للدقة في تصوير الواقع - انتائلها لخدمة مصالحها من خلال أبديولوجيتها . ولذا لا يجوز لنا أن نطرح بدائلها لخدمة مصالحها من خلال أبديولوجيتها . ولذا لا يجوز لنا أن نتوقع منها أن تكون موضوعية ، أو أن ترقى إلى مستوى العلم . وقد يقضى صاحب الأبديولوجها حياته وهو يعتقد جازما أنه يقدم الحقيقة يقضى صاحب الأبديولوجها حياته وهو يعتقد جازما أنه يقدم الحقيقة المطلقة ، ولكننا عندما نخضع ما يقدمه للتحليل العلمى ، يتكشف نا الأمر ، ونجد أنفسنا أمام تعبير عن مصالح فئات معينة في مواجهة خان أنه يهد م

ولقد وقد إلينا هذا المصطلح مصطلح أيديولوجيا وعرفه عندمنا العربي بعامة ، والمصرى بخاصة ، عندما بدأت فتات محدثة تدخل الساحة في مواجهة التركيبات التقليدية القديمة وربحا لم تكن التركيبات التقليدية القديمة وربحا لم تكن مفاهيمها ؛ لأن أركيولوجيا المعرفة كانت كلها في خدمتها ، المدرسة والدين والقيم والتقاليد . ولكن الفئات المحدثة ، أو القوة الصاعدة التي أخذت في الظهور في مجتمعنا المصرى والعربي منذ بداية القرن التاسع عشر ، كان عليها أن تقدم بدائلها على صورة واضحة وصريحة . ولم يتحقق لها ذلك إلا مع ثورة ١٩٥٢ ، حيث برزت الحاجة إلى تخصيص وزارة ، أو إدارة تتكفيل بصياغة هذه المرؤية البديلة وتعميمها .

إن ما أريد أن أنتهى إليه ... من وجهة النظر الأيديولوجية والسوسيولوجية ... أن الأيديولوجيا حقيقة موجودة منذ بداية

المجتمعات وإن شهدت القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة إفصاحاً صريحاً عنها مع التبلور النامى للتكوينات الاجتماعية والاقتصادية . ولكن هذا الإفصاح عن الأبديولوجيا يواجه منذ الخمسينيات ، في أوربا والولايات المتحدة ، بمحاولات متزايدة تبشر بنهاية الأيديولوجيا وربا والولايات المتحدة ، بمحاولات متزايدة تبشر بنهاية الأيديولوجيا وإن ووجهت بردود تقول إن الحديث عن نهاية الأيديولوجيا هو في حقيقته أيديولوجيا .

وما يحدث عندنا لا يختلف كثيراً عها يحدث في أوربا وأمريكا ؟ فها نطالع من كتابات الكتاب ، أو نسمع من أحاديث المحدثين يوحى إلينا برفضهم الحديث في الأيديولوجيا أو الكلام عنها عندما يكونون في السلطة، بدعوى أن الحديث عنها لا يعدو أن يكون نسوعاً من السفسطة ، أو تقعيراً وتعقيداً للأمور . والحقيقة أن هؤلاء لا يريدون أن تظهر أيديولوجيات تحمل في طياتها نوعاً من المنافسة .

ربمــا كانت هــذه المقدمـة محاولــة لتفسير مفهــوم الأيــديــولــوجيــا وتوضيحه ، ومن ثم يكون في مقدرونا أن نتقدم في المناقشة خطوة إلى الأمام .

#### عبد المحسن طه بدر:

لا مندوحة من التعرض لما قبل قبل أن أنتقل إلى الأدب. لقد حدّثنا الدكتور لويس عوض عن تاريخ مصطلح الأيديولوجيا حيث أوضح لنا الطريق الذي سلكه هذا المصطلح . ولكن الذي أود أن أضيفه لما قبل هو أن الفكر المادي عندما رفض مصطلح الأيديولوجيا ، جاء رفضه له بوصفه فكر طبقة ، وكان ذلك الرفض واضحاً في قولهم جملة الآراء والمعتقدات الشائعة في مجتمع صا دون اعتداد بالواقع الاقتصادي ؛ فنحن هنا أمام رفض لفكر طبقة مرفوضة هي الطبقة البرجوازية . هذا في البداية . ولكن الحال قد تحول بعد ذلك فاستخدم هذا المصطلح ضد الفكر المادي نفسه ، فضلا عن العذاء الذي ووجه به المفكر ون والنقاد والذين يلتزمون هذا الفكر . وهذا كله يوضح لنا أن الأيديولوجيا عرضة للاختلاف طبقاً للفكر السائد في طبقة معينة ، نتيجة لظروف معينة ، في مجتمع معين .

ولم يبخل علينا الدكتور سعد الدين إبراهيم ، فحدثنا عن مصطلح الأيديولوجيا بوصفه نسقاً مترابطاً من الأفكار للواقع المعيش وإمكانية تغييره . ولكن هذا المفهوم ـ في تصورى ـ لا ينطبق إلا على الأديب أو المفكر . ولهذا فيإن أريد أن أقسول : إن المجتمع نفسه له أيديولوجيته ، وإن لم تكن إرادة التغيير متضمنة فيها بطريقة واضحة .

وأغلب ظنى أننا عندما نصل فى الحوار الدائر الآن إلى تناول العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا ، سوف نرى أن الأديب ، من الحتم ، أن يكون صاحب أيديولوجيا تتضمن إرادة تغيير الواقع من جهة ، وأن يكون على معرفة دقيقة بالأيديولوجيات المطروحة فى المجتمع من جهة أخدى .

#### عبد المنعم تليمة :

ارى من الضرورى ــ قبل أن ندخل فى الموضوع الرئيسى للندوة ــ أن نكمل هذه الوقفة التاريخية الذى بدأهـا أستاذنــا الدكتــور لوبس عوض . لقد قــوبلت كلمة الأيــديولــوجيا بــالتحفظ والرفض إبــان الثلاثينيات من هذا القرن ، نتيجة شيوع مفهوم أدى إلى تعتبم الرؤية

بمزيقها . فقد صور المفهوم الأيديولوجيا على أنها من إنتاج طبقة . بلخفت بها صفة الزيف ، بخاصة فى المجتمعات الحديثة التى انتقلت لمعلاقات الراسمالية ؛ لأنها كانت فى هذه الأونة تعبّر عن الطبقة لبرجوازية ، فى حين تراها توصف بالصحة ، والبعد عن الزيف ، عندما تجىء معبرة عن الطبقة العاملة .

ولقد صدر عن هذا المفهوم لوكاتش في كتابه الكبير التاريخ والوعى الطبقى . ولقد تعرض ذلك المفهوم الذي أشرنا إليه من قبل إلي التعديل عندما اكتشف مخطوط لكارل ماركس ، أصّل فيه مفهوما دقيقاً للأيديولوجيا ، ونشر لأول مرة عام ١٩٢٦ ، بعد تأليف لوكاتش لكتابه الذي سبقت الإشارة إليه . ثم استقر مفهوم ، ازعم أنه المفهوم العلمي الدقيق ، قدر له أن يسود العقود الثلاثة الأخيرة ، ويمثله في درس الأدب ونقده لوسيان جولدمان ، وذلك عندما يرادف أويناظر بين الأيديولوجيا والرؤية للعالم ، ويحقق فتوحات جليلة في درس الأدب بناء على المفهوم الصحيح الذي يبعد عن التقسيمات الحادة التي كانت سائدة من قبل في النظر إلى مفهوم الأيديولوجيا .

ولقد ترتب على ذلك أن نظر إلى الأيديولوجيا بوصفها نسقاً من النظريات والمفاهيم التى تسود مجتمعا ما فى مرحلة من مراحل تطوره ولكن هذا النسق ليس بالإنتاج الطبقى الخالص ؛ إنه نسق يسود المجتمع فى جملته لصالح طبقة محددة ، هى البطبقة القابضة على السلطة . ولذا كانت مهمة الأيديولوجيا \_ إبان الفرون الوسطى لتنحصر فى تبرير علاقات هذه الطبقة القابضة ، فى حين نرى مهمتها فى الراسمالية الحديثة أن تدارى المتناقضات القائمة فى علاقات الراسمالية . وهنا يكمن الفرق بين المفهوم الذى يذهب إليه لوسيان جولدمان والمفهوم الذى كان مطروحا من قبل .

ولقد ترتب على هذا التطور في مفهوم الأيديولوجيا أن تمت فتوحات في عال الدراسات الأدبية على يد لوسيان جولدمان ، تمثلت في دراساته عن البطل الروائي ، وسوسيولوجيا السرواية ، والتوليدية . . الخ فضلاً عن انتقالات لها أهميتها في صياغة الهياكل الاقتصادية والأبنية في المجتمع الرأسمالي .

وأغلب ظنى ، أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا إفرازاً لمفهـوم جديــد للأيديولوجيا ، هو المفهوم المتبنى الآن ، والفاعل فى تفسير الأدب .

#### عز الدين إسماعيل:

لا أشك في ذلك . ولكن هذه البدايات تفتح أبواباً كثيرة لمزيد من الوضوح \_ في الاتجاه نفسه \_ عن علاقة الأيديولوجيا بالفرد والمجتمع . وحتى لا يستغرقنا ذلك \_ كيا أشرت في البداية \_ أود أن أتوقف عند عنصر واحد من عناصر العلاقة بين الأيديولوجيا والمجتمع ، لنتساءل عن فعالية الأيديولوجيا في خلق الوعى أو في تاسفه .

لقد نظر إلى الأيديولوجيا من زاوية الاتهام مرة ، ومن زاوية الضرورة التى لا محيد عنها مرة أخسرى . ووجه الضرورة يتمثل فى فعاليتها وتأثيرها الإيجاب - كما أشار إلى ذلك ضمنا الدكتور سعد الدين إبراهيم - بما تبشر به من نسق بديل ، متخطية بذلك حدود التعبير عن النسق القائم . ولا جدال فى أهمية ما يعنيه هذا الدور الذى تقوم به الأيديولوجيا من ريادة وإيجابية ، فى إحداث فعاليات جديدة فى

المجتمع ، بحيث تتحرك به من واقع إلى واقع آخر ، يرُى أو يُظن أنهُ الله المختمع ، بحيث تتحرك به من واقع إلى واقع آخر ، يرى ! من أين تأتى فعالية الأيديولوجيا إذن ؟

لويس عوض : أو انحطاطها . .

عز الدين إسماعيل : أو انحطاطها . .

#### لويس عوض :

بعنى أنه من الجائز أن تسود المجتمع دعوات تشده إلى الخلف ، ونستطيع أن نصنفها بهذا المعنى بوصفها أيديولوجيات! أى أنه ليس بالضرورة أن كل فكر يُبشر به ، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع ، هو فكر يجمع عليه مجتمع ما . ولناخذ على سبيل المثال المدرسة الإنجليزية التى تحرص على إشعارنا بموضوعيتها ؛ فعندما ندرس أجهزة الإعلام فى إنجلترا نجدها فى معترك السياسة : إذا أعطت ساعة للمحافظين ، أعطت مثلها للأحرار ، وتحاول أن توحى إلينا بحيادها بين الفرقاء ، وأن الوصول إلى الحقيقة هو نتيجة هذا الحوار القائم ، ولكن هذه المدرسة البرجماتية تتناسى أن وراء ذلك كله واحتكاراً لفلسفة معينة .

أفصل ما أريد أن أقوله: إن المجتمعات لا تصل إلى الأيديولوجيا الا بفضل كلمة فلسفة \_ فأنا لا أفصل الصورة عن المعنى ، ولكن قد يحدث أحيانا ألا يرتبط المجتمع بفلسفة معينة . وما يحدث فى المجتمع بفلسفة معينة . وما يحدث فى المجتمع بعدث فى المراحل التاريخية نسرى الأدب يقوم بدور فعيال فى الدعوة لأفكار معينة ، سواء اتفقنا معها أو المختلفنا . وفى مراحل أخرى نجد إحجاماً من الأدباء فيلا يرتبطون بفلسفة محددة المعالم ، وكلنا يعلم أن إنجلترا حبذت هذا المسلك فى القرن التاسع عشر .

ويحدث أحيانا في مجتمعنا المصرى أن نرى حرص الأديب على أن تكون له فلسفة معينة . ولكن لا نلبث أن نجد بعد حقبة محددة ، تغير اتجاه الربح وظهور أنماط من الفكر ؛ كما نجد إنتاجا أدبيا بأخذ طريقه إلى سطح الحياة الأدبية . والذي نلاحظه على توجهات هذه التيارات الفكرية والأدبية عدم انتمائها . وإذا تساءلنا عما يخفى وراء هذه اللا انتمائية ، جاءت الإجابة على لسان الكاتب أو الأدبب تقول إنى فى خدمة المجتمع ، ولا أريد أن أكون لدعوة معينة .

عز الدين إسماعيل : وهذا الموقف يسمى أيضاً أيديولوجيا .

> لويس عوض : الموقف الانسحاني ؟

#### عز الدين إسماعيل :

على أية صورة كان ، على مستوى الفرد أو على مستوى تيار عام ، على أية صورة كان ، على مستوى الفرد أو على مستوى تيار عام ، هو بمثابة أيديولوجيا واضحة في وعى الكاتب ، ومعلنة ؛ بمعنى أنه ليس بالشيء الغائب عن وعيه ، ماذا يصنع وماذا يريد . وإذا قدر لفئة ضخمة ، أو عدد من الكتاب ، أن يتبنى هذا الموقف الانسحاب ، كنا في هذه الحالة أمام أيديولوجيا كاملة لها إنتاجها وتأثيرها بالمقهوم الذي اتفقنا عليه ؛ لأننا نصبح في مواجهة نسق ما ، ينتظم فئة ما ، منتجة

لنوع ما من الإنتاج ، هو الإنتاج الأدبى الذى له تأثيره فى هذا المجتمع الذى تعيش فيه هذه الفئة .

#### لويس عوض :

يعنى هذا ، أن الحضّ على اللا انتهاء يمكن أن يكون أيديولوجيا .

#### عز الدين إسماعيل:

نعم . وهذا يدعونا إلى أن نضول إن التصور الذي يسرى أن الايديولوجيا لابد أن تعبّر عن موقف إيجابي يسرضي مثالية بعينها ، تصور مرفوض حتى على المستوى الفلسفي . لماذا ؟ لأننا لا يمكن أن نصل إلى ما يسمى بأيديولوجيا العالم . ومع هذا ، لن يكون هناك ما يحول دون طموح فئات كثيرة في أن تصبح للعالم أيديولوجيا تسود أو تحرك .

#### لويس عوض :

طموح أوخطر .

#### عز الدين إسماعيل :

الاثنان ؛ لأن الطموح مشوب بالخطر إلى أن يتحقق . فإذا تحقق فمن الذي يحكم بخطورته أو جدواه ؟

#### لويس عوض :

إنى أتكلم عن خطورته وأعنى قدرته على الإيذاء

عز الدين إسماعيل:

الأذى الذي يلحقه بالعالم ؟

#### لويس عوض :

نعم .

عز الدين إسماعيل : إن العالم هو الذي ارتضى ذلك .

#### عبد المحسن طه بدر .

أرى أنه لابد من توضيح هذه النقطة . بمعنى أنه يجب أن نفرق بين وعى الطليعة في مجتمع من المجتمعات والوعى السائد . فهناك كتاب ومفكرون يكتفون بترسيخ ما هو قائم دون أن يفكروا في محاولة تغيير الواقع ، بل ربما تعدوا ذلك إلى الدعاية لما هو قائم ، أو محاولة الرجوع إلى عصور قديمة . ولكن المجتمع في حركة جدلية لا تعرف التوقف ، تأتى ظروف معينة تعطى الفرصة لمطليعة قائدة تنطلق في اتجاه صحيح ، وقد تأتى ظروف أخرى مغايرة تمهد السبيل لبروز عناصر تعمل على تثبيت الواقع أو تعود بالمجتمع إلى الخلف . وحتى في العصر الذي يقال عنه إنه خال من الأيديولوجيا ؛ كيف نفسر ظهور مدارس أدبية أو فكرية معينة في حقبة من الحقب ؟

إلى جانب ذلك كله أود أن أشير إلى تهافت فكرة الرفض أو عدم الانتهاء . إن هذا السلوك في تقديري احتجاج على ما هو قائم ، أكثر منه رفضاً للانتهاء . أو هو بتعبير آخر ، رفض للمؤسسات القائمة في عتمع ما ، ورغبة شديدة في إحداث التغيير . وربما تأخذ هذه الرغبة طابع العنف الذي لا ملامح له ؛ لأن الطريق غير واضح ، ومن ثم نراها ... أي الأيديولوجيا ... تفتقد الفعالية التي يريدها الدكتور لويس عوض . ولكن ذلك كله لا يحول دون ظهور المدارس الأدبية والفكرية التي تكون لها السيادة ، تعبيراً عن احتياجات واقع معين في فترة معينة

من التاريخ . وتبعاً لذلك ، لا يجوز أن ننكر على مجتمع أن يكون لدى طليعته نسق سائد من الأفكار . وأنا لاأقصد من تعبير السيادة هنا معنى الاتفاق الكامل ، إن خلافات في الدرجة تظل قائمة ، حتى بين أفراد الطليعة ، ولكن هذا الفكر الطليعي يختلف عن نوع آخر من الفكر ، يجمد الواقع ويقوم بالدعاية لذلك الجمود .

#### سعد الدين إبراهيم:

لا جدال في أهمية المسائل التي طرحها الدكتور لويس عوض. ولذا يجب علينا أن نتوقف عندها قليلا حتى نتمكن من بلورة بعض المفاهيم وتوضيح مختلف الأحكام. إننا إذا سلمنا بأن الأيديولوجيا هي النسق المعرفي الذي يفسّر الواقع ، ويروّج لرؤية مستقبلية لصباغته ، جازلنا أن ننظر إلى هذه الرؤية المستقبلية بوصفها المكون النان للأيديولوجيا . ولكن هذه الرؤية المستقبلية لا تحمل في طباتها خيراً للايديولوجيا ، ولكن هذه الرؤية المستقبلية لا تحمل في طباتها خيراً بالنسبة للجميع ، كها أنها لا تحمل الشر . قد يرى فيها بعض الناس خيراً ، وقد يرى آخرون فيها شرّا ، بمعني أننا نتعامل مع أمور نسبية .

لقد تحدث بعض السادة الحاضرين عن أيديولوجيا تمثل التقدم ، واخرى جامدة تدعو إلى التخلف ، ولكن الأمر فيها يبدوليس على هذه الصورة . إننا هنا أمام اعتقاد يرى أن ما نتمسك به ونروج له يحقق الخير ، مثل الأيديولوجيات التي ترى الخير في العودة إلى الأصول ، أو الأيديولوجيات التي سادت أوربا في عشر ينيات هذا القرن وثلاثينياته ؛ فالأيديولوجيا الفاشية \_ مشلا \_ كانت من وجهة نظر معتنقيها ومروجيها بلسها شافيا لأمراض المجتمع في ذلك الحين ، فضلاً عن أهميتها في بناء نظام اجتماعي وسياسي وأخلاقي يتسم بالصحة والسلامة .

إننا يجب أن نتفق على أن الأيديولوجيا مسألة نسبية ؛ بمعنى أن أيديولوجيا ما قد تكون في صالح فئة ، وهي في الوقت نفسه ضد مصالح فشة أخرى . ولا تشريب على هذه الفئة أن تسرى في هذه الأيديولوجيا الخطر والسوء . هذه مسألة . المسألة الثانية التي أثارها الدكتور لويس عوض ، وهي مسألة على جانب كبير من الأهمية ، الدكتور لويس عوض ، وهي مسألة على جانب كبير من الأهمية ، وهي : هل تعتبر البرجماتية .. في حد ذاتها .. أيديولوجيا بالمعنى الذي أوضحناه ؟ إني اعتبرها أيديولوجيا بمعنى ما . ولكنها أيديولوجيا تختلف عن الأيديولوجيات الأخرى .

#### عبد المنعم تليمة:

... الأيديولوجيا ليست علماً وليست نقيضة للعلم . ولكن العلم هو الذي يساعد على دحضها بكشف القوانين ، وإن كان لا يستطيع أن يقضى عليها ... في تصورى ... الايناقضات التي صدرت عنها ، بفعل البشر ونضالهم . وفي وسعنا أن نقول إن الأيديولوجيا ليست وهماً ولكنها ليست علماً ؛ إنما هي أمر موضوع . .

#### لويس عوض :

إن أتفق معك في هذا . .

#### عبد المنعم تليمة:

عندما يصبر هذا النسق نظاماً مجرداً ، يتحول إلى معتقد جامد ينطوى على رواسب فكرية ، ونظرية اجتماعية تعطل فهم الجديد في الحياة الواقعية . ومن ثم يبتعد عن مسار التغيير والتقدم ، ويتحول

هذا النظام الفكري الثابت إلى حائل رجعي . ولأن هذا النسق تأملي بالضرورة وليس علما ، فقد يعتمد فكراً ماضيا ، فيتحول إلى سلفية رجعية ِ وَلِمَا كِنَانَ ذَلِكَ النَّسَقِ تَنَارِيخِياً ، كِنَانَ مِنَ الْجَائِـزُ أَنْ يُكُونَ صحيحاً في مرحلة من المراحل وقد تأتي عليه مرحلة أخرى يصير فيها زائفًا في مواجهة الواقع المتغير والمتجدد . فإذا سحبنًا كلامنًا هذًا على التيارات الفكرية والعلمية وغيرها ، وجدنا أن المجتمعات يسودهـــا روح عام يصاغ في صياغات سلمية وفلسفية وفنية . . الخ ، وحول ذلك مجموعة هائلة من الأيديولوجيات التي تعبر عن مصالح القوى والفشات المختلفة . فإذا رجعنا إلى صدر حـديثنــا الــذى يقــول إن الأيديولوجيات ليست من إنتاج طبقة ، وإنما هي من إنتاج طبقــات المجتمع كافة ، متبناة لصالح طبقة واحدة ، لتكشف لنــا خطورة الهيمنة التي أشار إليها أستاذنا الدكتور لويس عوض . ولكن ما مصدر هذه الخطورة التي تنطوي عليها هــذه الهيمنة ؟ إن مصــدر الخطورة يتمثـل في احتكار الـطبقـة القـابضـة عـلى السلطة لأدوات التعبـير ومؤسسانه وأجهزته ، ولـذا يدهم الخـطر عقول البشــر وأفئــدتهم وإبداعاتهم .

#### عبد المحسن طه بدر:

معذرة! إن أخشى مغبة هذا الكلام . إنه فى تصورى يتجاهل ما يسمى بجدلية المجتمع . إن التاريخ البشرى ، على امتداده ، ينطوى على طبقة مستفيدة لا تريد التغير وترفع شعارها الشائع : ليس في الإمكان أبدع مماكان ، ومما هو كائن . ولكننا نلمح فى مواجهة هذه الطبقة الجامدة طبقة طليعية أخرى لا تكف عن النص أملا في التقدم والتغيير . قد تتعرض هذه الطبقة الطليعية للقهر ، ويصعب أمامها الطريق وتعظم تضحياته ، ولكن لا يمكن أن تتلاشى هذه الطبقة من الساحة ؛ ومن ثم يظل الجدل قائها لا ينتهى داخل المجتمع .

#### عز الدين إسماعيل:

دعنى أتساءل : هل يؤدى هذا الجدال إلى تغيير الطبقة المسيطرة ؟ هذا إذا سلّمنا بأنه جدل مستمر ، ما الذى يؤدى إليه ؟ من الذى ينتصر في النهاية ؟

#### عبد المحسن طه بدر:

هذا تساؤل له أهميته ما في ذلك شك . قد تجيب عنه رواية لكاتب إيطالى تسمى والضبع ، تتحدث عن سقوط الإقطاع في جزيرة صقلية ، فقد كانت هذه الجزيرة خاضعة لأمير إقطاعي ، ولكن هذا الأمير المثقف كان على إدراك واف بحركة التغيير ، فبدأ في إعطاء الشعب حقوقه التي كان عروما منها ، أي أنه كان عاملاً حاسياً في المحداث التغيير . لقد أدرك ذلك الأمير أن النظام الذي يمثله لابد أن تلحق به الهزيمة أمام حتمية التغيير وحركة الشعب النضالية ، ولذا جاءت تنازلاته تلك ، بمثابة هزيمة داخلية للنظام الإقطاعي المهيمن . بعاب المعبوري عن ضعفها ، وعجزها عن الدفاع عن أفكارها في تصوري عن ضعفها ، وعجزها عن الدفاع عن أفكارها وأيديولوجيتها . إن التمادي في إحكام قبضة السلطة على الشعب ، تعلن وعارسة القهر في مواجهة الحركات النضالية التي تطالب بحقوقها وعارسة القهر في مواجهة الحركات النضالية التي تطالب بحقوقها المشروعة ، هو في حقيقته دليل على عمق المخاوف الكامنة في أعماق السلطة الحاكمة ، والاهتزاز الداخلي الذي يبدو بوضوح في تعبيرها عن نفسها وفكرها .

#### لويس عوض :

قد أتفق معك في أن القهر الذي تمارسه السلطة ، قد يكون مرادفاً لاهتزاز العقيدة ، ولكنه قد يكون نتيجة للحياة في الوهم العظيم . إن علينا أن نفرق بين الفترة التي ظهر فيها التصدع في النظم الشمولية ، وفترة الحلم العظيم . هذه الفترة التي كمان يمثلها الحكم النـــازي ، وما غرسه في داخل الشباب الألماني من إيمان بعالم أسطوري ، لا يري في القهر الذي يمارس إلا نوعـاً من الضرورة التي بهـا يتحقق التغيير المنشود . إن الموقف نفسه نستطيع أن نطالعـه في أحداث الشورة الفرنسية . لقد كان سان جيست Saint Just ... أحد قادة هذه الثورة ــ يمارس أشد أنواع العسف والجور ، ومع ذلك نراه في المؤتمر الوطني يتساءل : لماذا أنتم غاضبون ؟ إن ثورتنا أكثر رحمة وإشفاقاً من ظواهر الطبيعة . إن الطبيعة لها نوازلها المدمرة لحياة البشر ، لها زلازلها وبراكينها وأوبئتها التي تأتي عــلى حياة المــلايين . ولكن مــاذا فعلت الثورة ؟ قتلت ألفا أو ألفين أو ثلاثًا ؟! لقد كان كبير ملائكة الموت ، كما كان يسميه (ميشليه) Michelet ، بعيداً عن فكرة الهزيمة الداخلية التي تحدثنا عنها ؛ إنه كان في حالة حلم ، واضعاً الشورة الفرنسيـة داخل السياق (الكوزمولوجي) Cosmology .

#### عبد المحسن طه بدر:

قد يكون لدى رد بسيط ، وقد يأتى على هيئة تساؤل : كم عدد المفكرين والأدباء الألمان الذين هاجروا من ألمانيا منذ ظهر الحزب النازى ؟ كم عدد المفكرين الألمان الذين أظهروا اعتراضهم ؟ كم عدد الذين لزموا الصمت ؟ هذا عن النازية في ألمانيا . ماذا عن الثورة الفرنسية ؟ لقد كانت لها إيجابياتها ما في ذلك شك ؛ ولكن العنف والخطأ الذي مارسه ثوارها ارتبد إليهم في النهاية . لقد حصدتهم المقصلة التي حصدت أعداءهم من قبل . إننا هنا أمام هزة أصابت العقيدة وألحقت بها ما تسميه بالهزيمة الداخلية . لقد اندحر الحزب العقيدة وألحقت بها ما تسميه بالهزيمة الداخلية . لقد اندحر الحزب النازى ، كما فشلت الثورة الفرنسية في تحقيق أغراضها لتتحول بعد النازى ، كما فشلت الثورة الفرنسية في تحقيق أغراضها لتتحول بعد ذلك إلى نظام إمبراطورى .

#### سعد الدين إبراهيم :

أرجو ألا تأخذنا المحـاورة التي تجرى الأن بعيــداً عن موضــوع الندوة . وعلينا أن نعود إلى تناول الأدب ، بوصفه الشق الثاني من موضوع الندوة . ولتأذنوا لي أن أتناول الرواية الإيطالية التي أشار إليها الدكتور عبد المحسن بدر . فهذه الروايـة تشير إلى مـا يسميه علماء الاجتماع : معضلة الملك ذي السلطان المطلق في العصر الحديث . وتتمثل هذه المعضلة في زوال السلطة أو الملك المطلق ، سواء كــان الملك يتصف بالاستنارة والتجاوب مع حركة التاريخ ، أو استخدم القهر والاستبداد ، لإيقـاف حركـة التاريــخ . ولاخلاص في كلتــا الحالتين إلا في إنهاء الحكم المطلق ؛ لأن القهر والطغيان قــد يؤخر حركة التقدم بعض الوقت ، ولكن ذلك التجميد للحركة التاريخية لا يمكن أن يكتب له الدوام . هذه مسألة . أما المسألة الشانية ، فهي التفرقة بين شيئين : بين القهر والعنف الذي بحارب من جانب تكوينة اجتماعية اقتصادية صاعدة ، ومتقدمة ، والقهر والعنف الذي تمارسه فئة في مرحلة الهبوط التاريخي ، أو الانزواء والاختفاء من حركة المسرح التاريخي . الفرق يبدو واضحاً بين ما ساد من عنف في الثورة الفرنسية أو الثورة الإنجليزيــة أو الثورة البــولشفية ، والــرعب والعنف الذي استخدمته النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ؛ فهذا النوع من القهر ـ الذي استخدمته النازية والفاشية ، وهيمنتها على آليات السلطة والثقافة كلها ، كان في حقيقته تعبيراً عن النفس الأخير لطبقة أو فئة مهزومة تاريخياً . هذه الطبقة تسمى أحيانا بالبرجوازية الصغيرة ، أو الطبقة المتوسطة الصغرى ، التي أدركت أن السلطة والقوة والثروة ، في الطريق إلى التبدد والذهاب من أيديها نتيجة ظهور الرأسمائية الكبيرة ، والاتحادات العمالية الضخمة ، وتنظيمها السياسي القوى . لقد استشعرت الطبقة البرجوازية الصغيرة الخطر ، وكانت الفاشية ... في مرحلة الصعود إبان عشرينيات وثلاثينيات هذا القرن .. هي التعبير الواضح عن هذه الفئة المهزومة في المجتمعات الأوربية .

وعلينا أن نتوقف عند التساؤ ل الذى طرحه الدكتور عبد المحسن فى نهاية كلامه : هل كان للنازية أو الفاشية أدب ؟ وهل كان الأدب مؤثرا ؟ لعل الإجابة عن تساؤ ل الدكتور عبد المحسن تقودنا إلى الشق الثانى من ندوتنا هذه .

#### لويس عوض :

لقد كانت تبرأ من الأدب . ولعلنا ما زلنا نـذكر كلمـة جوبلز المشهورة : عندما يتكلم المثقفون أتحسس مسدسى ؛ أي أن المثقفين كانوا يمثلون طبقة مزعجة لمثل هذه الأنظمـة . لقد وضعت السازية والفاشية هياكل مجتمع يعادى الثقافة .

#### سعد الدين إبراهيم:

إن هذا كله ما أود أن أوضحه . فمثل هذه الأنظمة المتسلطة - في مرحلة الهبوط التاريخي ، وانحدارها عن مسوح الحياة وأفولها إلا يكن أن يكون لها في اعتقادى - أدب مبدع . وبالمثل ، عندما نلقى نظرة على الساحة المصرية والعربية ، والدوى التي تهدّد المجتمع المصرى بخاصة ، وتُفْرِغُه من مبدعيه ، ما هو إبداع هذه القوى ؛ ما هو أدبهم ، أين نشاطهم الروائي والقصصى والمسرحي ؟ إننا لا نجد لهم أثراً يعتد به .

إن الحركة السياسية أو الاجتماعية التي تفتقر إلى الثقافة والايديولوجيا، ولا تقوى على إفرازهما، مقضى عليها في النهاية. بمعنى أنها لن تكون جزءا مهما في جدل المجتمع على المدى الطويل.

#### عز الدين إسماعيل :

قد يبدو ذلك فرضاً تاريخيا مقنعا . ولكن هذه الفتات ... وقد ادركت الموقف كها صوره الدكتور سعد الدين ... تحاول أن يكون لها أدبها ، وتدعوا بحماسة وشدة أن يكون لها أدب ، وأن تعطيه صفة التفرد ، ولا شيء غيره يجب أن يوصف بأنه أدب . وعلينا أن نكون على بينة من هذه الاتجاهات ، وأيًا كان الأدب الذي تفرزه هذه الفتات ورأينا فيه . إننا نستطيع أن نشير إلى بدايات لهذا الأدب ، ولكننا لا نريد أن نصل إلى تحديدات فيها ؛ من أين تصدر وكيف . ولكننا با على وجه اليقين ... نستطيع أن نتحدث عن إنتاج ... في السنوات العشر أو العشرين الأخيرة ... يمكن أن يسمى أدبا من وجهة نظر أصحابه ، ويراد له أن يكون هو الأدب ، وأن يدخل الساحة الأدبية ، وأن ينشغل به الدارسون والنقاد بوصفه أدبا يستحق الاهتمام .

هذا التوجيه الحاد لهذه الفئة ، الـذي يعي ما يسعى إليه ، قد

يتعارض مع ما قبل إن هذه الفئة ليس لها أدبها ، وليست لديها القدرة على إبداع أدبى بوصفها فئة منتهية . قد يكون إبداعاً لا يمثل قيمة فى حد ذاته ، ولكنه يمثل إبداعا فى النهاية ، ويراد من النقاد والدارسين أن يولوه الاهتمام . وهذا التوجه الذى تذهب إليه هذه الفئة ، ربما يكون محاولة منها لتثبيت مدّها وإطالة عمره ، وقعد يكون وراءه طموح يتخطى حدود الإطالة الزمنية ؛ أن يكون هو السائد وما عداه يتهاوى على أطراف الحياة . هذه مسالة .. فيها أرى ... مطروحة على حياتنا الأدبية ، مؤداها أن هناك شيئا يُقحم على حركة المدّ الأدبى ، يحاول أن يخفى محاولات التغير والتطور ، ويؤكد قيها ويثبتها من خلال الإنتاج الأدبى . هذه القيم لها أهميتها فى استمرارية ذلك الثبات إن جاز لنا التعمى ...

#### سعد الدين إبراهيم:

أود أن أطرح بعض الأسئلة .

#### عبد المحسن طه بدر:

هذه مسألة بالغة الأهمية لا يمكن أن ندعها تمرّ .

#### سعد الدين إبراهيم :

لا جدال في أهميتها . إنها تقربنا من الموضوع الذي نحن بصدده . فنحن نرى في مجتمعنا المصرى بخاصة ، والمجتمع العربي بعامة ، قوى رجعية بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ، وليس بالمعنى السياسي لها . هذه القوى تعبّر عن تكوينات اجتماعية واقتصادية لم يعد لها دور في بناء المجتمع ، أو بناء الدولة ، أو الأمة الحديثة ؛ مثل الطائفية أو القبلية أو السلفية . هذه القوى حس مبلغ علمي حلم تستطع على الأقل حلى مدى نصف القرن الماضي حلى الآن . قد يحتج على كلامي هذا بأني وأغلب الظن أنها لم تستطع حتى الآن . قد يحتج على كلامي هذا بأني الرحيد في الندوة حي الذي لا يدخل الأدب في مجال دراسته ، ولكن أن في وسعنا أن نعرف الأدب كما سبق أن عرفنا الأيديولوجيا . إن هذه الفشة قد تتسج ثقافة ، إذا تناولنا الثقافة بالمعنى العام : أفكاراً ومنظومات ومقولات وتركيبات وأيديولوجيا . . الخ ، قد تستطيع أن تنتج هذا ، وهي تتبجه على وجه اليقين ، ولكنها حتى الآن ، أن تنتج أدبا أو فنا تستطيع ، ولم يقدر لها أن تستطيع حتى الآن ، أن تنتج أدبا أو فنا بالمعنى الإبداعي لهذه الكلمة .

وعندما أقول مع الدكتور عز الدين : إنهم ينتجون أدبا وثقافة ، ولكن هل بوسعكم ، بوصفكم متخصصين ، أن تعتبروا هذا الإنتاج أدبا أو فنا بالمعنى الدقيق الذي ترون في ضوئه الأدب والإبداع ؟

#### عز الدين إسماعيل:

هذه هي المسكلة . فإلى جانب هذا الكمّ الثقافي العام ، كان الالتفات إلى أن الطرح الثقافي والأيديولوجي بصفة عامة ، ينقصه الإنتاج الأدبي الذي يحمل هذه الطروح الثقافية والأيديولوجية في طياته ، وأن تكون له التركيبة الخاصة والمواصفات التي لابد أن يلتزم بها الاديب حتى يعترف به معبراً عن هذا التوجه . ولقد بدأ في الظهور نوع من الإنتاج الادبي ياخذ شكل الشعر والرواية والقصة القصيرة . وبدأ الحديث عن أدب إسلامي بطريقة لا تخلو من مباشرة . بمعني أن الحديث عن الرواية الإسلامية والقصة الإسلامية . . المخ ، أصبح متداولاً على الساحة الأدبية . وهذا شيء يجب أن يكون متوقعا ، حتى متداولاً على الساحة الأدبية . وهذا شيء يجب أن يكون متوقعا ، حتى

يتم التكامل بين فكر هذه الجماعة وثقافتها وأيديبولوجيتها بصفة عامة ، وإنتاج أدبي يحمل هذه الأيديولوجيا . وقد يجارون بالشكوى ويتساءلون : أين الأدب ( الفلاني ) ؟ ولماذا لا ينتج أدباؤنا روايات ( كيت ) ؟ لماذا لا يكتب شعر ( كذا ) . والتساؤل نفسه فيه حث وحض للكثير من الكتاب على ولوج هذا المدخل والسير فيه . ولعلنا نتساءل : من الذي يتناول هذا الإنتاج الفني بالنقد والحكم عليه ؟ إن هذا النوع من الإنتاج الفني سيفرز بالضرورة من يتبناه ويقول : هذا هو الأدب ولا شيء غيره ، وأن القيم والمواضعات والمواصفات التي يتحدث عنها النقاد ، بحرد لغو باطل لا طائل وراءه .

#### عبد المنعم تليمة :

لقد أي على الثقافة المصرية حين من الدهر ، شهدنا فيه سيطرة اليمين المتخلف بفعل أجهزة الثقافة . فإذا انصرف السؤال إلى الذي رأيناه ونراه ، كانت الإجابة هي بروز فادح لليمين المتخلف في أجهزة الثقافة ، فأنتج ثقافة وأعطى أدبا أشاعته الأجهزة الرسمية . أما إذا انصرف السؤال إلى قوة اجتماعية ، فالقانون الذي ذكرته هو الصحيح . فالقوة الاجتماعية في أفوضا تردّد ولا تبدع ؛ إنها تفقد توجهها الفكري وطاقتها الإبداعية في الفكر والعلم والثقافة والسياسة . الخ . فإذا نظرنا إلى مجتمعنا الآن بعيداً عن هيمنة أجهزة السلطة ، واحتكار فئة من طبقة معينة للعمل والأداء الثقافي ، وجدنا النا أمام مجتمع متعدد الطبقات ، ومن ثم متعدد المناهج الفكرية والقوى السياسية بالضرورة ، ومتعدد الإبداعات بالتالي .

ولعلنا نتساءل: ما الذي يحول بين خصوبة هذا المجتمع وتعدّده الفكرى وبين الظهور؟ إنها الهيمنة والاحتكار بديلا عن المحاورة والاحتكار هنا هو احتكار مراكز الثقافة إنتاجا وتوزيعا ، إن المبدع يُحال بينه وبين الوصول إلى قرائه ؛ يحجب إبداعه ، يحاصر ، يصادر . ولكن ترى ما المخرج ؟ المخرج — في تصورى — هو قيام المحاورة بين التيارات والاتجاهات والمدارس المنتجة للأدب والثقافة بلا تفرقة . وسيتضح لنا عندئذ أن القبلية والطائفية والعشائرية والسلفية قوى موضوعية في مجتمعنا العربي ، تشارك في الإنتاج الثقافي ، لأنها لا تستطيع — بحكم دخولها في التكوينة الاجتماعية والتاريخية المراهنة ستطيع — بحكم دخولها في التكوينة الاجتماعية والتاريخية المراهنة عكن إنكاره ، أمام سبيلين : إما أن نهيمن عليها — وهذا موقف يلغى كثيراً من معطيات الواقع ، وإما أن نتحاور وإياها . والمحاورة هنا لها أهيتها ؛ فهي التي تكشف لنا عن القوى التي تنتج ، وعن الكاتب الذي ينتشر ، مادمنا بعيدين عن التحكم والسيطرة .

ولكنى مع ذلك أود أن أتوغل قليلا في أدبنا العربي. إننا في الوقت الذي نطالب فيه بكسر الاحتكار الذي يهيمن على ميادين الثقافة والاجتهاد والإبداع والتفسير والتأويل . . . الخ ، وقيام محاورة بمين مدارس الأدب والفن وتياراته ، يجب أن نبذل الجهد لإزالة كثير من الأوهام الأيديولوجية ـ التي شاعت في تقويمنا الحديث ـ عن تاريخنا الأدبي القديم والحديث . لقد أشاعت أيديولوجيات إسلامية مبكرة في القرن الهجري الأول ، أوهاماً عن الأدب الجاهلي ، حجبت محتوياته الوحدوية والتوحيدية ، ودمغته بالبداوة والتخلف ، كأن ذلك المجتمع الوحدوية والتوحيدية ، ودمغته بالبداوة والتخلف ، كأن ذلك المجتمع لم يكن صاحب حضارة تمتد في أعماق التاريخ قرونا عدة ، ولم بتصل لم يكن صاحب حضارة تمتد في أعماق التاريخ قرونا عدة ، ولم بتصل

بحضارات كانت قائمة فى شمال الجزيرة ، وامتدت صلات حضارته تلك حتى مشارف الهند والصين ، وكأن المجتمع الجاهل لم يكن صاحب معارف وثقافات نقلته من وثنية ضيقة إلى لون من ألوان التوحيد ، واتجهت به من الرؤية القبلية الضيقة إلى صورة من صور الوحدة . هذا كله حجبته أيديولوجيات إسلامية ... ولا أقول الدين الإسلامي ... تتسم بالتفكير الحزبي القبلي ، فضلا عن التصور الصحيح للأدب الجاهلي .

وإذا انتقلنا إلى الأدب الإسلامي سنجد وهم الفارسية التي تسللت في القرن الثاني الهجرى فصبغت ذلك الأدب بصبغتها ، واليونانية التي اخذت طريقها إليه في القرن الثالث فكان لها تأثيرها هي الأخرى . تأصل ذلك كله في أذهان أساتذتنا حتى رأيناهم وهم يؤ رخون للأدب العربي يقولون عن كل شيء جديد في تاريخ الأدب العربي إنه مردود إلى ذلك العنصر أو ذاك من فرس أو يونان ، ونسوا التطور الذاتي لأمة فتية تبدع إبداعاً جديداً . لا جدال في التأثير والتأثر الذي يواكب لقاء الثقافات واتصالها ، لكن هذه الأمة الفتية كانت لها قواها الإبداعية الصاعدة .

والأمر لا يختلف كثيراً عندما نقف عند أدبنا الحديث ؛ نجد الوهم الذى لا يقل خطراً حين يقبال إن مدافع نابليبون هي التي أيقظت النيام . نتذكر دائيا العنصر الخارجي وننسي العوامل الفاعلة الداخلية في المنطقة العربية ، والتكوين العربي التاريخي الجديد ، الذي هو في حقيقته نتيجة تفاعل حضارات موغلة في القدم ، وليس نتيجة جمع وتجميع ، كان حتها أن تنهض يوماً ما .

وعلى ذلك النهج في التناول للتاريخ الأدبى ، نستطيع أن نتحدث عن الأوهام التي أحاطت بنشأة الأنواع الأدبية من رواية ومسرحية وقصة قصيرة في أدبنا العربي الحديث . فمن قائل إننا أمام أنواع أدبية مجلوبة ، وإن أدباءنا رأوها في الأداب الغربية فاحتذوها ، ومن قائل إن غذه الأنواع عناصرها التراثية الثابتة . وكلا القولين ، إما أنه يصدر عن عامل واحد أوعنصر من عناصر التطور ، وهو التأثير الخارجي ، وإما عن سلفية حازمة ترد كل شيء إلى كنوز التراث . أقول قولي هذا ، أملاً في أن نزيل مغاور هائلة من الأوهام الأيديمولوجية التي هذا ، أملاً في أن نزيل مغاور هائلة من الأوهام الأيديمولوجية التي تتصل بتاريخنا الأدبي القديم والحديث على السواء .

#### عبد المحسن طه بدر:

إن أريد أن أعود إلى مجموعة من البديهيات . لقد تناولت أبحاث ودراسات علمية ، الإنسان العبقرى والأديب المبدع ، وانتهت هذه الأبحاث إلى أن الأديب المبدع يتمتع بحساسية شديدة ، يحكمها ذكاء حاد ، وإلا تحولت هذه الحساسية الشديدة إلى جنون . ولكن الأمر لا يتوقف عند حدود الحساسية الشديدة ، والذكاء المتقد ، بل هناك مع هاتين الصفتين صفة أخرى لها خطرها ، وهى القدرة على تركيب الأبنية إلحيالية .

فإذا سلمنا بهذه المقدمة قلنا إن الأديب المبدع لديمه القدرة على كشف القوى الفاعلة في مجتمعه ، والتمييز بين القوى التي تشد إلى الخلف والقوى التي تدفع إلى الأمام ، وإن العمل الأدبي الذي يبدعه ذلك الأديب بأتي معبراً عن هذه الرؤية النابعة من شدة الحساسية والذكاء الحاد . ولعل أفترض مقولة تذهب إلى أن الأديب المذي

يستحق أن نسميه مبدعاً ، هو الأديب القادر على معرفة القوى المتصارعة في المستقبل ، والذي ينحاز بالضرورة إلى قوى التقدم . ولكن قد يجدث أن يزيف ذلك الأديب رؤيته ، أو يتخذها للدعاية ، أو يسخرها لأغراض أخرى كها يجدث في كثير من وسائل الإعلام في دول كثيرة . وفي هذه الحالة لن يكون ما ينتجه أدبا على أية صورة .

دعونى أزعم زعما . على هذه المائدة يجلس أربعة من الأسائدة المتخصصين في الدراسات الأدبية . لو سألناهم عن الأعمال الفنية الممتازة في الشعر في الوقت الحاضر على الرغم من الضجة الإعلامية المكثفة التي تبشر بآخرين أو باتجاه آخر ... لما اختلفوا كثيراً ؟ قد يختلفون حول الأول أو الثانى ، ولكنهم لن يختلفوا حول من يمثلون الوجه الحقيقي للإبداع الأدبي المصرى . فإذا سالنا عن الطرف الأخر ، أجعوا على أنه ليس هو الأدب الجيد ، الذي يمكن أن يخلد أو يكتب له المقاء .

اريد أن أنتهى إلى أن الأدب الجيد ، لابـد أن يعبّر عن مـوقف أيديولوجي متقدم ، نتيجة لصدوره عن إنسان ذكى وحساس . وعلينا أن نبدأ من هذه الفرضية في تحديد العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا .

#### عز الدين إسماعيل:

أرجو المعذرة ! فتداخل الحديث وتقاربه ، فضلاً عن ترابطاته الضمنية التي تمت خلال حديثنا حول مفهوم الأيديولوجيا ، وعلاقة الأيديولوجيا بالأدب ، جعلنا ندخل فكرة المعالمير ضمن نظرتنا إلى وضعية الأيديولوجيا . وأصبحنا نتحدث عن أدب يمكن أن يسمى أدب إبداع حقيقى ، يحمل بالضرورة أيديولوجيا ترضينا ، وأدب لا يمثل إبداعاً حقيقيا بحمل أيديولوجيا مرفوضة .

إننى أود ألا نسبق الأحداث فنقحم معايير الجودة والرداءة ، فربما نكون في حالتنا هذه نعبر عن أيديولوجيا خاصة في فهمنا للأدب .

لا اعتقد ، ونحن نشتغل بالأدب جميعا ولنا به ارتباط ، أننا نختلف كثيراً حول أساسيات فهم الأدب وتقييمه . ومع ذلك لو تضاعف العدد الموجود هنا ، لكان هناك من يختلف معنا أو يتفق حول ما نسميه قيمة العمل الفنى . المعايير يمكن مناقشتها على مستوى آخر في قضية الأحكام ؛ من صاحب الحق في أن يقبول إن الجيد هبو كذا ، وإن الردىء هو كذا ؟ ربما كان من الأوفق أن نرتبط في هذه المرحلة ـ على الأقل \_ بفحص دور الأيديولوجيا وارتباطها بالنشاط الإبداعي عند الإنسان بشكل آخر ، وعلى أية صورة تكون فعاليتها أو آلياتها المحركة المذا النوع من الإبداع ، وكيف تتمثل فيه . وهذا يعيدني إلى مسألة البديل الذي يبدو الأن أكثر رواجاً وشهرة ، وأعنى به فكرة « رؤية العالم ) ، التي أشار إليها الدكتور عبد المنعم . ففي بجال الأدب أصبح هذا المصطلح أكثر دورانا ، ولعلّه يوشك أن يكون بديلامرضياً عنه من الأطراف كلها .

#### ئويس عوض

هذا الاصطلاح نفسه Weltanshauung ، مأخوذ من كتاب كفاحي Mein Kampf لهتلر . وليس من دواعي المصادفة أن تقترن الايديولوجيا برؤية العالم . إن هذا الاقتران يدل على وجود عملاقة داخلية حميمة بين الايديولوجيا وفكرة الشمولية .

#### عز الدين إسماعيل ·

إن الذي يدعو إلى العودة إلى هذه الفكرة ، ما ألحظه في مجال الدراسات الأدبية من طرح لفكرة رؤية العالم على صورة تدعو إلى الشعور بتقبلها على نطاق واسع ، بعد أن ابتعدت عن الفلسفة بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة ، وأصبحت أكثر شمولاً في احتوائها على موقف الإنسسان من الكون ، بغض النسظر عن كونها فلسفة ، أو أنها أيديولوجيا محددة بمصالح اقتصادية لطبقة معينة ، أو لفرد بعينه .

لقد استطاعت فكرة ورؤية العالم ، أن تتخلص من المحاذير القديمة التي كانت تحيط بمصطلح الايديولوجيا ، وأصبحت تلقى تقبلا بدعوى أن في وسعها أن تخرجنا من مآزق الطبقة ، على العكس من مصطلح الايديولوجيا الذي ارتبط بالطبقة أو الفئة أو السلطة أو الهيمنة . . . الخ . ولما كانت فكرة رؤية العالم في حقيقتها إبداعاً فردياً ، وكان الادب نشاطاً إبداعياً لفرد من الناس ، كان في إمكاننا أن نتكلم عن رؤية الأديب للعالم .

#### لويس عوض :

فرد معلق في الهواء ؟

#### عز الدين إسماعيل :

أبدأ . . إنه يعيش في مجتمع وينتج لمجتمع .

#### أويس عوض :

وله جذوره في داخل هذا المجتمع ؟

#### عز الدين إسماعيل:

بكل تأكيد . . ولكننا نسأله عن رؤيته للعالم . إنه لم يعد يُسأل عن رؤيته للواقع ، بل عن رؤيته للعالم . هذا هو السؤال البديل .

#### لەيس غوض:

إن أذنتم فقد أطرح عدة أمور . . إننا لم ندرس المجتمع المصرى -حتى الآن ـ دراسة كافية حتى نستطيع أن نتحدث بطريقة علمية وموضوعية عما يجرى في داخله ؛ فكرياً وثقافياً وأيديولوجيا وفلسفيا . ولا أستطيع أن أغفل ما يعترى مشاعرى من مواقف متباينة ، تغمرف بالكآبة والقنوط أحياناً ، وأحياناً أخرى بالأصل عندما تكشف لى المواقف عن أشياء لا تخلو من إيجابية .

إننا \_ فيها أعتقذ \_ لسنا بعيدين عن الانسحاق الذي يعانى منه المثقفون ، فضلاً عن قطاع كبير من الشعب ، من جرّاء ظهور طبقات جديدة لها قوة اقتصادية ضارية ، استطاعت أن تتسلّل إلى ميدان الأدب والفن ، في عاولة منها لفرض النموذج الذي يعبر عن أهدافها ومصالحها . في الجانب المقابل ، تجد بعض المحافظين يضرضون هيمنتهم على المنابر الثقافية المهمة ، وأجهزة الإعلام في الدولة . عندما أرقب ذلك كله ، أتساءل في أسى وحسرة : كيف يعود الاحترام إلى المثقفين ، والقدرة على التعبير عن الذات ، وسط هذه الهيمنة والسيطرة ؟ !

قد أكون نموذجاً لطبقة أيديولوجية تقدمت به العمر ، لا أجد أمامي إلا أن أعود إلى لون من عزاء النفس ، يتمثل في حاجتنا إلى مرحلة من التنوير ، يقوم على الحوار بديلاً عن القهر ، فيكون أساساً مهماً لإعادة

البناء ثقافياً وأدبياً وفنياً ، حتى نستطيع التغلب على الإسفاف الذي يطبع الفن في الوقت الحاضر .

ساعطى مثالاً لما يحدث فى واقع المجتمع المصرى دون أن يلفت الانظار بقدر كاف . لقد شاء لى الحظ أن أتابع مسلسلاً تلفزيونياً يحمل اسم و الشهد والدموع و . سعدت به وأعجبت لما فيه من إيجابية وجدية ، وإن كانت به كثرة من أخطاء لا تخفى على الناقد أو المشتغل بالفن . ولقد حظى هذا العمل الفنى باهتمام الناس . ولا جدال فى أن هذه الحظوة دليل على أن الإنسان المصرى لديه القدرة على أن يشارك فى العمل الفنى الذى يحتوى على موضوع جاد ، ويُؤدى بفنية تبتعد عن الهبوط الذى يشيع فى أعمال أخرى . وصع ذلك فقد لاحظت أن الشخصية الشيطانية فى المسلسل (حافظ) ، كانت تحظى بقدر كبير من العطف العام ، على الرغم من الجرائم التى اقترفها . ولا أشك فى أن المؤلف قد أسهم فى ذلك عندما توصل إلى صيغة ولا أشك فى أن المؤلف قد أسهم فى ذلك عندما توصل إلى صيغة شبه مشلول .

#### عبد المحسن طه بدر:

من الله وإليه .

#### لويس عوض:

منه وإليه ؛ هذه لغة مصرفية ! لقد رأينا حافظ في نهاية المسلسل بصاب بالدروشة دون أن ندرى لماذا . لقد استطاع أن يسحب أمواله المودعة في البنك ، وقام بتوزيعها على الناس على صورة صلقات وهذا في تصورى ليس حلا ، وإن وجد فيه المشاهدون شيئاً من الراحة . إن رفضى للحلّ الذي انتهى به هذا المسلسل ، يأتي من أن المقدمات لا يمكن أن تؤدى إلى هذه النهاية (منه وإليه) . ومع مآخذنا الفنية على هذا المسلسل ، فإنه يعد مؤشراً مها لقدرة الناس على المشاركة في العمل الجيد ، والاهتمام بالفن والأدب عندما يرتفع إلى مستوى الجدية المطلوب .

#### عز الدين إسماعيل:

لو أذن لى الدكتور لويس ، أن أتناول هذه النهاية الملفقة بالمناقشة .

لقد أرضت هذه النهاية قاعدة عريضة من المشاهدين ، وإن لم يرض عنها كثيرون . أليست هذه النهاية .. على السرغم من خفاء النوايا والمقاصد .. تصب بالضرورة فيها نسميه « تنزييف الوعى » ؟ لقد استطاع المؤلف استخدام الجدية في هذا المسلسل بذكاء خارق ؛ وهذا وجه إيجابي مرغوب فيه من المثفقين الذين كانوا يتابعونه قبل عامة الناس . ولكنه في اللحظة التي انتهى فيها بالبطل إلى هذه النهاية التي يبدو أنها نالت رضى القاعدة العريضة ، انقلب إلى عمل سيىء يزيف وعى الجماهير. ووجه السوء في هذه النهاية يتمثل في تناقضه مع الجدية التي كان يبشر بها هذا العمل الفني ، فضلاً عن حرص المؤلف على التغلغل الدقيق في تفصيلاته ، والترابط القوى بين مكونات البناء النفى لهذا العمل . ولكن النهاية التي انتهى إليها البطل تجعلنا الفنى لهذا العمل . ولكن النهاية التي انتهى إليها البطل تجعلنا نتساءل : ألسنا في مواجهة محاولة لتزييف الوعى ؟ !

#### لويس عوض :

إن أتفق معك في هذا كله . وهذا يدفعني إلى تأكيد أهمية دراسة

ما يجرى فى داخل المجتمع المصرى ، وما يدور فى تلافيف مخ المصرى العادى ، وما يحدث للقيم التى كوّنها خلال ثلاثين عاماً .

#### سعد الدين إبراهيم:

بوصفى رجلاً عادياً في مراقبته لبعض حلقات المسلسل ، أقول إنه عمل جيد ، واستمر جيداً حتى النهاية . لقد كان المؤلف نتاجاً أميناً لبيئته ومجتمعه . إن المؤلف يستطيع أن يتجاوز المجتمع ويتقدم خطوة أو خطوتين إلى الأمام ، ولكنه لا يستطيع أن يسبق مجتمعه بأميال . وقد نرغب ... بوصفنا مثقفين ... أن تتسم خطواتنا بالسرعة ، لعدم صبرنا على التخلف ، ومحاولة الانعتاق من إساره ؛ ولذلك قد أرى رؤية مختلفة عما يراه الأخرون . إن النهاية التى انتهى إليها المسلسل كانت لها مقدماتها ولم تكن ملفقة كما قيل . بمعنى أننا نستطيع أن تلاحظ منذ النصف الثاني من المسلسل ، أن الأمور بدأت في الاحتزاز حول (حافظ) ، وأنه على الرغم من قدبت على النصب والاحتبال ، لا يستطيع أن ينتصر حتى النهاية . لقد وجد في عقر داره من يضارعه في النصب والاحتيال عثلاً في زوجته ، وبدأنا نشاهد معركة يتصارع فيها نموذجا الطفيلية في المجتمع ؛ كلا النمرذجين يحاول إبادة الأخر والقضاء عليه .

فى مواجهة هذين النموذجين ، تقف نماذج أخرى ، معلنة رفضها هُذًا الصراع والمشاركة فيه من داخل هذه الأسرة ، وفى البيت نفسه ( البنت والولد ) .

لقد شد انتباهى \_ فى استفتاء أجرى حول المسلسل \_ إجابة طفل صغير لا يتجاوز عمره عشر سنوات عن سؤال يقول : هل تعتقد أن فى مجتمعنا من يمثل (حافظ) فى شرّه واحتياله ؟ فيجيب الطفل : آ . . موجود . . فيه ناس بياكلوا بعض . ما معنى هذه الإجابة ؟ إنها بالتأكيد أن نموذج (حافظ) موجود ، وأن هناك من يمارس ظلم الأخرين ، ويأكل حقوق المحرومين . إن هذا الطفل فى هذه السن الغضة ، يطالع حوله أمثلة لنموذج (حافظ) من الأقارب والمعارف .

#### لويس عوض :

يقول الحقيقة لأنه مازال طفلا .

#### سعد الدين إبراهيم :

هذا لا يغيّر من الأمر شيئًا .

#### لويس عوض :

إن هذا الطفل لم يكن راضيا عن نهاية المسلسل ، على الرغم من النهاية السعيدة التي انتهى بها .

#### سعد الدين إبراهيم:

لا اعتقد في سعادة النهاية . لقد انتهى النموذجان الطفيليان على صورة أبعد ما تكون عن السعادة ؛ لقد أصيبت الزوجة بالشلل ؛ وتحول الزوج إلى درويش ينظف الأرصفة أمام المساجد ، تكفيراً عها ارتكبه من آثام . هذه النهاية التي انتهى إليها الزوج ، تعد في ذاتها قيمة من قيم مجتمعنا المصرى ؛ أن تأتي اعمال خيرية ( توزيع المال ) قرب النهاية ، تكفيراً عها ارتكب من آثام في بداية الحياة .

#### عز الدين إسماعيل :

أي ايديولوجيا هــذه ؟ نأتي في اللحيظة الأخيرة فنكفِّر ونتوب

ونستغفر و (نتدروش). هـذه هى المسألة ؛ وهذا مـا قصدتـه ــ بالتحديد ــ عندما تحدّثت عن تزييف الوعى الذى تمثله النهاية . إننا لا نستطيع أن ننكر الجهد الذى بذل ، والقيمة الدرامية لهذا العمل الفنى . ولكن ماذا تكرس هذه النهاية التى انتهى إليها البطل ؟

#### سعد الدين إبراهيم:

ولماذا التركيز على البطل وحده ؟ لماذا لا نركز على بقية النماذج التي عرضها المسلسل ؟ لقد انتهت كلها نبايات مختلفة ؛ فترى من انسحب من المجتمع وهاجر ، ومن أخذ في القيام بعمل منتج بعد أن صحح اخطاءه ، ومن حوَّل مرارته التي ترسبت في داخله إلى عمل إيجابي ، ومن انتهى به الأمر إلى الدروشة . إن الكاتب لابد أن يكون أميناً في رصده للواقع ، وما يحدث من ممارسات في الطبيعة . وقــد استطاع المؤلف أن يحقق لنا ذلك عندما انتهى بالأبطال إلى نهايات مختلفة ، مستخدماً بدائل المجتمع القائمة وآليات التي يلجأ إليهـا الناس في التعامل مع ما يعترضهم من مشكلات . ولذلك لم أكن منزعجاً لمـا انتهى إليه المسلسل ، بالصورة اللافتة التي قابلها بها الدكتور لويس عوض والدكتور عز الدين إسماعيل . إن فكرة التوبة ، التي تجيز البانسان أن يعمود مرّة أخمري إلى حنظيمرة المجتمع ، تميشل قيصة اجتماعية ؛ قد يكون مصدرها الدين ، ولكنها على أي حال ، قيمة اجتماعية كقيمة الرحمة مثلا . إننا لن نأتي بمجتمع نصنعه على هوانا . لقد رقَّت بعض القلوب للنهاية المأساوية التي انتهى إليها البطل ، بعد أن عاش ما يقرب من نصف المسلسل في تعاسة بحاول أن بجد ذاته. إنه يريد أن يقاوم زوجته من جانب ، ويرضى أولاده من جانب آخر ، ويأمن أولاد أخيه من جانب ثالث لما ألحق بهم من ظلم ؛ إنها في عذه , الحالة أمام إنسان موزّع ، تنوشه أشياء كثيرة . وفي النهاية نراه يصل إلى حلى ، ليس هو بـالحل المثـالي ، ولكن نجد فيـه معنى التـوبـة والإنابة .

#### لويس عوض :

لقد كان فى آخر لخطة مجاول أن يستميل ابنه القادم من أمريكا حتى يستطيع به أن يسيطر على زوجته ، وذلك لعجزه عن مواجهتها بنفسه . لقد توهم أن ابنه ، ربحاً يكون فى وسعه إنقاذ الموقف ، فاكتشف أن هذا الابن أكثر شراً منه ومن زوجته . ولا جدال فى أن هذا الموقف ، هو الذى أعطى السيناريو قوة لا تنكر ؛ لأنه بذلك أظهر كل شيء فى حالة من العرى ؛ إن الابن امتداد لأبيه وأمه ، ولكن ، لم يكتمل ذلك الامتداد عندما أجهضه السيناريو لبنتهى إلى . .

#### عز الدين إسماعيل :

إلى تجمع الأسرة مرّة أخرى .

#### عبد المحسن طه بدر:

عندى تعقيب ثم انتقالة . أرجو ألا ننسى ملاحظة الدكتور لويس عوض ، لأنها ما تزال مستمرة على الرغم من محاولات التزييف كلها . لقد شدّت كثرة من المسلسلات الجادة الجمهور المصرى على صورة لا يمكن تخيلها على الرغم من سحب التعتيم والتزييف القائمة . لدينا مسلسل و الجدور » ، و الناس الى تحت والناس الى فوق » ، و الشهد

والدموع، ؛ مسلسلات عدَّة جـذبت اهتمام الشارع المصرى إلى الدرجة التي كانت الحياة فيها تتوقف في أثناء عرضها . وهذه في حدّ ذاتها إيجابية مهمة . أما بالنسبة للنهاية التي انتهى بها مسلسل الشهد والدموع، وما دار حولها من اختلاف، هو في حقيقته خشية من أن تترك الأمور لتحل ذاتياً ، مما يؤدي إلى نوع من التواكل ، أو نوع من التخدير للمقاومة . ولو حاولنا تناول النهاية فنيًّا ، وجدنا أن صورة ( حافظ ) منذ البداية ــ صورة شيطانية أكثر من اللازم ، وقد جاءت تويِته في النهاية انحناءة أكثر من اللازم هي الأخرى . ولا جدال في أننا فنياً نرفض الإنسان ذا اللون الواحد ( الأبيض والأسود ) ، ونفضل الإنسان ( الرمادي ) الطبيعي ، الذي تصطرع في داخله قوى عدّة ، تتنـاوب الانتصـار في ظـروف معينة ، ونتيجـة لخصـوصيـة معينـة للمواقف . هذا عن التعقيب . أما عن الانتقالة ، فإن أعود إلى علاقة الأيديولـوجيا بـالأدب . لماذا كــان من الضروى أن يكــون للأديب أيديولوجيا ؟ وما الخطأ الذي تحمله الأيديولوجيـا ؟ إن العلاقــة بين الأدب والأيبديولوجيا ذات شقين ؛ الشق الأول هو الضمروري ؛ ضرورة أن يكون الأديب في حال تعامل مع شخصيّة إنسانية خاصة ، في لخبطة خاصة ، في موقف خباص ، لأن الأديب لا يتعامــل مع التجريد ــ ولكننا لو تركنا العمل الفني في قبضة الخصوصية وحدها لضاعت من أيدينا الخيوط التي تحدُّد حركة الشخصيات داخل العمل الفني ؛ ومن ثم كان لابد للأديب أن تكون له هاديات ، أو مجموعة من المفاهيم ، يفسّر على ضوئها : ما يفعله البشـر ، وكيف ، ولم . ولذلك فإن أرى من الضروري وجود هذه الهاديات التي سُمّيت منا أيديولوجيا ، أو رؤ ية العالم ، أثناء النقاش ، لما لها من تأثير على بناء العمل الفني ؛ هذا التأثير الذي قد يتسع لينال من التكنيك . فإذا تصور أديب ما أنه لا قيمة لما يفعله البشر ، وأن هناك قوة قدربة غيبية هي التي تبدَّل الإنسان من حال إلى حال حسب مشبئتها ، كما تحقق في و عبث الاقدار ﴾ للاستاذ نجيب محفوظ ، فإن العمل الروائي في هذه الحالة يكون قابلًا للمصادفة ؛ قابلًا للغريب والعجيب وغير المتوقع . ولذلك لا يحقق مثل هذا العمل نجاحاً فنياً كاملاً .

أما الشق الثانى فى العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا ، فهو الخطأ فى نحاول فرض التجريد على خصوصية اللحظات . إننا بذلك ندخل البشر فى قوالب لا تخلو من كآبة ، ونوحد بينهم توحيداً يتسم بالغرابة . إن الموجود البشرى لا يمكن أن يمشل التجريد العلمى لصفات البشر . قد يقال على سبيل المثال ، إن الطفل المراهق فى سن (كذا) يتمتع بالصفات الأتية (كيت وكيت) . ولكن لا يوجد طفل فى الدنيا تتمشل فيه هذه الصفات ، قد تتمشل بنسبة ٥٠٪ أو ٢٠٪ . كذلك فى الأدب ، فعندما أريد طفلاً معيناً ، بنسب معينة ، نتيجة لظروف معينة ، أكون قد أخضعت الأطفال فى عمل الأدبي لهذا التجريد فى هذه الخالة يصب البشر فى قوالب بالغة الضيق ؛ ولذا نرى العمل الأدبي وقد اتسم بالآلية ، ومن ثم صار فقيراً بدرجة ملحوظة .

إن طبيعة العلاقة بين الأدب والأيمديولوجيا لابعد لها من وجود الهاديات . وفي الوقت نفسه لا يجوز لهذه الهاديات أن تتحكم في العمل الفني فتخنق الطبيعة البشرية وتقضى على تنوعها ، وإلا أصبحنا أمام مواقف تتسم بالنمطية ، كها نطالع في معظم أفلامنا .

#### سعد الدين إبراهيم:

اولا ، لا اختلف مع الدكتور عبد المحسن بدر فيها ذهب إليه من توصيف للعلاقة بين الأدب والأيديولوجيا . ولكن قد يكون الخلاف في أن لا أرى ضرورة وجود أيديولوجيا ؛ فهى في تصورى تحصيل حاصل . فكل أديب لابد أن تكون لديه أيديولوجيا ، سواء أفصح عنها أو لم يفصح . وأهمية الدور الذي يقوم به النقد الأدبي هو الكشف عن هذه الأيديولوجيا .

ثانياً ، هناك أشياء تهدد المجتمع ، وعلى الناقد الأدبى أن يتنبه إليها حتى يتناولها الأدبب في أعماله الإبداعية ، على صورة تخرج من حيز الوعظ والنمطية . فإنى أرى على سبيل المثال ، أن غياب العقلانية ، وعودة القطعية إلى لغة الخطاب الاجتماعي والسياسي والفكرى ، من النذر التي تهدد المجتمع بالتخلف والتصرق . فإذا أضفنا إلى ذلك تيارات الطائفية والقبلية والعشائرية والطفيلية ، تكشف لنا قدر هائل من المخاطر التي تهدد أمن المجتمع وسلامته . ولهذا كله يأتي دور الناقد في قرع أجراس الخطر في سرعة وقوة ، وياتي دور الأديب لصياغة أعمال أدبية تكرس هذه المخاطر أو تعمقها .

والملاحظ أن ما أشير إليه لا يتم بالدرجة المطلوبة . ربحا كان ذلك نتيجة لنوع من الاهتزاز ، وربحا كانت هناك صورة من صور القهر لا أقصد قهر السلطة أو الدولة ـ تفرضه جماعات معينة في المجتمع ، يكاديًسكت الناس ، يكفرهم ، يتهمهم بالخيانة . قد يكون ذلك كله وراء إحجام الناقد والأديب عن أن يقوما بدورهما الذي أشرت إليه ، وإن كان هناك عنصر آخر لا يكن إغفاله ، يتمثل في منافلة إنتاج الثقافة وترويجها . وهذه مسألة على جانب كبير من الأهمية ؛ فقد تدخلت قوى متخلفة في المجتمع المصرى والعربي ففرضت سلطتها لامن خلال أجهزة الدولة فحسب ، بل من خلال القطاع الخاص . ولو القينا نظرة على العشرين سنة الأخيرة ، ما وجدنا أعمالاً فنية أو ادبية تعرضت لمثل هذه الاتجاهات بالقوة اللازمة .

ولكن هذا كله لا يحول بينى وبين القول إن هناك قوة اجتماعية مع التقدم . ويدخل في مقومات هذه القوة ما قد نختلف معه من مواقفنا الأيديولوجية . فالقوة الرأسمالية المنتجة تمثل قوة تقدم ، قد تكون مُستغِلة للعمال ، وقد تعارضها ، ولكنها تنتج ثقافة . هذه الثقافة التي تنتجها هذه التكوينة الاجتماعية جزء من الثقافة اللبرالية ، بوصفها تياراً فكرياً له قوة اجتماعية تؤيده وتكرسه . وهذا يعود بنا إلى ما ذهب إليه الدكتور عبد المنعم تليمة عندما قبال إن هناك قبوى اجتماعية متخلفة لها حضورها على الساحة ، ولا يجوز لنا أن اجتماعية متخلفة لها حضورها على الساحة ، ولا يجوز لنا أن نتجاهلها . ولكنى أقول معه إننا يجب أن نتحاور مع مثل هذه القوى . وأضيف من جانبي أهمية دحض مقولات هذه القوى . هذا شيء وأضيف من جانبي أهمية دحض مقولات هذه القوى . هذا شيء وأشيء الثاني ، هو أن هذه القوى غير قادرة على الإنتاج الأدبي المبدع . أدب أو فن ؟ ثم أجد لها على هذا المدى الطويل نسبياً ، شعراً إبداعياً أو مسرحاً أو رواية أو قصة قصيرة .

#### لويس عوض:

لأن ذلك لا يقع في نطاق اهتمامها - إن مهمتها إسكات الغير.

#### سعد الدين إبراهيم:

قد تكون مهمتها كها تقول . ولكن لها وجود لابد أن نتحاور معه ـــ ومع ذلك أعود فأقرر حقيقة لقارىء هذه الندوة ، أن هذه القوى غير قادرة على الإبداع أو الإنتاج الأدبى .

أما النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها ، فهى أن الإبداع – كها ذهب إلى ذلك الدكتور عبد المحسن بدر – استجابة جديدة ، إما للواقع نفسه ، وإما لواقع متغير . ولكن هذه القوى المتخلفة غير قادرة على إفراز مثل هذه الاستجابات الجديدة ، ولذا لا يمكن أن ينطوى عملها على إبداع أو إنتاج ثقافي ، حتى ولو قيل إنها تنتج ثقافة .

#### عبد المنعم تليمة :

مادمنا نتحدث عن الأدب والأيديولوجيا ، يبقى في الحقيقة أمران يجب أن نميز بينهما : الوصل والفصل . لقد جرت أمور أثناء المناقشة تتكىء وتلحّ على الوصل بين الأدب والأيديولوجيا . ولكن بقى لدينا الفصل . وَلَعَلْنَا نَتَسَاءُلُ وَنَقُولُ : مَا الذِّي يُمَـايَزُ بِـينَ الأَيْدِيـولُوجِيـا مستقلة ، والأعمال الأدبية متحققة ؟ أرى في هذا الجانب أمرين : الأمر الأول ، يقول إن الموقف في العمل الأدبي ــ الذي يسمى أحياناً بالمضمون أو المعنى أو الغاية أو المحتوى ــ لابد له أن يدور في إطيار أيديولوجيا محدّدة يعيها الكاتب ، أو يصدر عنها صدوراً طبيعياً . ولكن هذا الموقف له طبيعته الذاتية ؛ لأن العمل الأدبي من إبداع فرد له روًّ اه وأحلامه وأشواقه الخاصة . ولذا فنحن هنا أمام فصل حقيقي بين الأدب والأيديـولوجيـا . فالمـوقف في العمل الأدبي يقتـرب من الأيديولوجيا لأنه يصدر عنها ، ولكنه في الوقت نفسه يتميّز عنها ، لأنه يرى في داخل الأيديولـوجيا رؤ يـة خاصـة ذاتية . وإذا كــان العلم يكشف عن الأوهام الأيديولوجية ، فإن العمل الأدبي يقوم بدور مماثل لما يقوم به العلم عندما يتمكن من دحض الأيديولوجيــا ؛ بمعنى أن الفنان يرى مالا يراه الأخرون . وقد تكون هذه الرؤ ي بعيدة لها صفة المستقبلية ، ولكنها قد تصبح حقيقة بعد حين من الدهر ، لأن الواقع يتنبأ بها . فالأديب هنا يصدر عن الأيديولوجيا ولكنه ينفيهـا عندمـا يتجاوزها ؛ لأنه ــ كما قلنا من قبل ــ يرى أشياء لا تراها جمهرة الناس وهي تتلقى الأيديولوجيا السائدة وتتقبُّلها . إنه هنـا يكتشف أشياء جديدة تنفى كثيراً من الأوهام الأيديولوجية .

وثم فصل آخر بين الأدب والأيديولوجيا يتعلق بتاريخ الفن ، وليس بالأعمال الفنية على انفراد . فتاريخ الأيديولوجيا يسبر سيراً تقدمياً يجبّ فيه الجديد القديم . لقد كانت وعياً حقيقياً وأصبحت وعياً زائفا بتجدّد الحياة . ولكن الأمر ليس على هذه الصورة في تاريخ الأدب . فتاريخ الأدب أو الفن ، لا يعفى الجديد فيه على القديم ؛ فقصيدة أمرىء القيس تقف \_ الأن \_ مع قصيدة أدونيس أو صلاح عبد الصبور . إن إحداهما لا تحلّ محل الأخرى ولا تغنى عنها . وكذلك الفن ، لا يخضع لنواميس التقدم ، وإن كان ثم خضوع فهو لنواميس التقور . يشطور الفن في جانب التقاليد الفنية ، ولكنه لا يتقدم ، أي لا ينفى جديده قديم . هذه وقفة أولى . .

#### عز الدين إسماعيل:

معذرة ! فهذه نقطة مهمة . إن الفصل الذي تتحدث عنه بين

الأيديولوجيا والتطور والأدب يفترض اعترافاً دائهاً وضمنيا بكل ما أنتج من أدب في كل العصور .

#### عبد المنعم تليمة :

ما دخل منه تأريخ الأدب فقط ؛ بمعنى ما اعتدّ به فى عصره وأصبح من الخوالد . إنى هنا أتكلم عن الأدب الذى اعترف به تاريخ الأدب ، فاختص أعمالاً محدّدة رشّحها ذوق ذلك العصر ، وأقرّت ذلك الترشيح دوائر الدراسة والنقد . ولذلك فهناك تمايز بين تاريخ الأدب عن تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة وتاريخ الأيديولوجيا ، فضلا عن التاريخ العام .

#### عز الدين إسماعيل :

أى أنه أصبح وحدة .

#### عبد المنعم تليمة :

لا شك في أن التاريخ الفني له سياقه الـذي يتصف بالقـوة عن التاريخ العام ، ويتصف بقوة عن غيره من التواريخ الثقافية الأخرى . ولكنه يتمايز ، لأنه يخضع للتطور وليس للتقدم .

#### عبد المحسن طه بدر:

هذه نقطة خلافية . إن أتخيل أن الباقى من أرسطو بعد استبعاد أشياء منه ، هو الباقى من فن الملحمة – على سبيل المثال – مع استبعاد أشياء منها ؛ الباقى من كليهما هو الإنسان ، وهو فى الوقت نفسه المستمر فيهما . إن عندما أتقبل الملحمة الآن ، وقد دخلت تاريخ الأدب ، لابد أن أتجاوز عن مجموعة من المعطيات ؛ الآلهة ، وأشباه الآلهة ، وسطوة القدر . هذه أشياء أتجاوزها بوصفها ظواهر الخصوصية ، وأقبل الجانب الإنساني . وكذلك في رؤ يتى للأدب ، فهو خاضع للقوانين نفسها ؛ فنحن نستبعد الأشياء التي ترتبط بظروف اجتماعية معينة ، ونبقى على ما هو إنساني . ومن ثم فإنى لا أرى فارقاً كبيراً يعطى ذلك التمايز بين تطور الفن وتطور الفكر الإنساني بعامة .

#### عز الدين إسماعيل :

قد لا أجد اختلافاً حاداً بين ما تذهب إليه ، وما ذهب إليه الدكتور عبد المنعم . لقد قام تاريخ الأدب بعملية انتخابية ، حتى رأينا أن ما بقى من س أو ص من الأدباء والفنانين ، هو ما ارتضاه وأبقى عليه تاريخ الأدب ، ووعته العصور المختلفة .

#### عبد المحسن طه يدر:

هذا صحيح .

#### عز الدين إسماعيل :

إذن ، فالعملية الانتخابية التي يجب أن نقوم بها الآن أن ندع من ( س ) ما ندع ، وأن نبقى على ما يتصف بالإنسانية منه . هـذا ما يؤكده تاريخ الأدب عندما يقوم بعمليته الانتخابية .

#### عيد المحسن طه بدر

وهذا ما يؤكده تاريخ الفلسفة أيضا .

#### عيد المنعم تليمة :

إلى أتناول قضية جوهرية يتصف بها تاريخ الأدب والفن دون غيره من التواريخ . إننا على سبيل المثال ، نصطنع منطقاً يختلف عن المنطق

الأرسطى . ونتعامل مع اكتشافات العلم حتى اللحظة التى نحن فيها وليست الكشوف العلمية عام ١٩٧٠ . إن الجديد هنا ينفى القديم ويحلّ محلّه . ولكن الأمر يختلف بالنسبة لتاريخ الفن . فتاريخ الفن تتواتر فيه التقاليد الفنيّة ، ولا ينفى الجديد منه القديم ؛ لأن تاريخ الفن هو غذاء البشرية المعاصرة . .

إن إنتاج الفنان العظيم ، حتى ولو كان من منطلق طبقى ، هو فى حقيقت مشاركة لها فعاليتها فى الإنتاج الثقافى لأمت ، وللثقافة الإنسانية . وعندما يرشحه تاريخ الفن يصبح خالدا ، فى هذه الحالة فقط ، يتمايز تاريخ الفن عن غيره من التواريخ . ولكنه تمايز أكدنا انصاله من قبل ؛ لأنه يتصل بالتاريخ العام للأمة ؛ يتصل بتاريخ الفكر ، وتاريخ العلم ، . . . الخ . إنى أركز هنا على فكرة التمايز ؛ على الفصل وليس الوصل .

#### عز الدين إسماعيل:

هل تظل أيديولوجيا هذا المنتخب قائمة في تاريخ الأدب ؟

#### عبد المتعم تليمة :

هذه مسألة خلافية جدّ عريضة ، تأتى فى صلب علم الجمال . هل أحاكم الفن محاكمة فكرية مجرّدة ؟ إننى بوصفى أيديولوجيا أنتمى إلى المادية التاريخية ، هل أحاكم الفن والأعمال الفنية كلها من خلال منظورى الأيديولوجى أو من منظور جمالى أولا ؟ إن الفيصل هنا للإدراك الجمالى والتشكيل الجمالى ، وليس للأيديولوجيا ، على أساس أن الفن فى حقيقته إدراك جمالى يفصح عن الموقف فى النهاية .

نقول السؤ ال بصورة أخرى : هل للناقد اليوم ، أو لمؤ رخ الفن ، ان يؤ رخ ، فينفى ما ينفى ويقبل ما يقبل ، بناء على أساس فكرى أو على أساس تواتر وتواصل التقاليد الفنية ، حنى ولو اختلفت مع وجهة نظره الأيديولوجية ؟ هذه مساحة خلافية ، ومشكلة عصية ، سوف أنتقل إليها الآن فأقول : عاش طه حسين يفتش عن العصر ، وعاش محمد مندور يفتش عن المجتمع ، ويعيش لويس عــوض يفتش عن الفكر . ولقد تعاصروا جميعًا في واقع محـدد ، وفي تركيبــة تاريخيــة محدِّدة ، وكان كل منهم يصدر عن أيديولوجيا عامة تبنَّاها المجتمع المصرى ، سندها الفلسفي الانتقال من النهر إلى العصر ، وسندها السياسي الانتقال من الشمولية الكلاسيكية ( الحكم المطلق القديم ) إلى اللبرالية،وكان كل منهم يفتش في العمل الأدبي عن شيء . ولو فتشوا عن التشكيلات الجمالية في العمل الأدبي لخسرجوا بموقف أكثر دقة . هذا ما أزعمه ، وهذا تقويمي لهم . ولهذا فإن أرى أن المحاكمة الفكرية للفن لا يمكن أن تتوافر لهاالدقة إلا اذا استندت إلى قرائن جمالية من العمل الفني نفسه ، وفي تاريخ الفن ، على تقاليد الفن المتواترة ، وإلا تحولت إلى محاكمة فكرية مجرَّدة . هذه مشكلة ، أنتقل منها إلى الموقف الأدبي العام في مصر والعالم العربي ـ من زاوية الاتصال الأيديولوجي \_ أجد أنه مجتمع يحاول الخروج من الشمولية إلى التعدُّدية ، بخاصة في البيثات المتقدمة منه وفي مقدمتها مصر . ومفهوم التعدُّدية هو تقبُّل المدارس النقدية والجمالية ، والقيادات الفكرية على اختلافها . بمعنى ألاجبهة في الفكر ؛ فكل فكر له استقلاله وتمايزه . وبجانب مفهوم التعدَّدية ، نرى مفهوم الوحدة . ومفهـوم الوحــدة يتحقق في جبهة الثقافة وليس في الفكر ، فالثقافة حياة وحركة واتساع يشمل المجتمع بأسره . فنحن في جبهة الثقافة المصرية وحدة ، وفي

داخل هذه الوحدة تقوم التعدّدية التي تسمح لمدارس الفكر والفن والإبداع كلها أن تلج من بابها الواسع . هذا هو تشخيصي لموقفنا اليوم ؛ التعدّدية الصحيحة والوحدة الحقيقية . التعدّدية هي أن يصدر الإنسان عن فكره وتحت رايته ، مع الإقرار بـوجود الآخـر والمحاورة معه . وهناتأتي جبهة الثقافة العربية .

#### عز الدين إسماعيل:

أمامنا الآن مجموعة من الأسئلة ، ترتبط ارتباطا مباشراً بالعلاقة بين الأيديولوجيا والأدب . فعل سبيل المثال ، مع تعــدد القيمة الأدبيــة والجمالية للنصوص ، كيف تتحدّد القيمة الجمالية والأدبية للنصوص الادبيـة ؟ هل تتحـدُد عن طريق العـلاقات اللغـوية والأبنيـة الفنية للنصوص؟ ولكن هذه القيمة تعبود في المقيام الأول إلى الفشات الاجتماعية والمؤمسات التي تشكلها وتعمل على تثبيتها ، مستخدمة في ذلك مفهوماً تتبنَّاه كل فئة على حدة . يبدو أن علينا أن نحدُّد الأدب كها حدَّدنا الأيديولوجيا . لقد ظهر لنا في أثناء الحوار أنه من الممكن أن يكون لدى فئة من الناس مفهوم ما للأدب مغاير للفئة الأخرى ؛ بمعنى أن يتحقق ويتعاصر أكثر من مفهوم للأدب ، يزعم كل منها لنفسه الحق في الوجود والشرعية . ترى هل تعني بالتعدَّدية أن تكون هناك تصورات مختلفة للمفاهيم الأساسية سواء للأيديـولوجيــا أو للأدب الذي هو محل نظر ، حيث إنه في ضوء هذه المفاهيم يأتي النشاط متعلم الألوان ، فضلا عن شرعيته في أن يوجد بهـذا المعنى ، أو أنه عنــدًا تصحيح المفاهيم ، أو الالتقاء حول مفهوم ما بنسبة معقولة ، يمكن أنَّ يُفضُّ كثيرًا من عناصر هذه التعدُّدية لصالح حركة تـطورية بـالمعتبير الحقيقي ؟

#### عبد المنعم تليمة :

ما دمنا في الواقع الاجتماعي أخلاطا وأمشاجا وقبائل وطوائف ، فلابد أن نقبل التعدُّدية أو نقبل السيطرة ـ وليس الهيمنة ـ لجهة ما . حقيقتها تعدَّدية مريضة ، كانت المحاورة هي السبيل إلى ذلك . فأنا أدعى .. فرضا . أن ما لدى هو الصحيح . ولكن كيف أفرضه على هذه الجماهير العريضة ؟ إما أن أفرضه بـالسلطان ، وإما أجعله بالمحاورة . إن دعواي تتلخص في أننا مجتمع يرث أبنية وهياكل منذ آلاف السنين ، بابلية وأشورية وفينيقيّة وفرعونية ويربرية وزنجية . . . الخ . وأن هذا التكوين ، في هذه اللحظة التي نتحدث فيها ، يصل إلى غاياته من الوحدة . لن تتم له الـوحدة السيـاسية إلاّ بـالمحاورة السياسية ، ولن تتم له الثقافة الموحدة إلا بالإقسرار بوجــود عناصــر الثقافات الموروثة والقائمة ، والمحاورة الفكرية والأدبية بلا قهر على الرغم من صحة ما أراه . ولكني لن أفرض هذه الصحة ابتداء ، ولكن ستفرض الوحدة الإقناع ، والإقناع وحده . إن صحة المفاهيم لا يفيدها شيئا اقتناعي الذات ، وإنما تتحقق صحتهما إذا ما تبدُّاها جمهـور االمفكرين والأدبـاء والعاملون في ميـدان الثقافـة عن طـريق الإقناع .

#### عز الدين إسماعيل :

عندما نصل إلى العملية النقدية على الأساس المذى نقول به ، ما العناصر التي لها تأثيرها الواضح في الكشف عن المنظور الأيديولوجي في النص الأدب ؟ هل يعتد في هذه الحالة بالعامل الذي

أراه أنا أو بعوامل عدّة ، تُدخل على عملى قدراً من المرونة يستوعب ما يراه الاخرون صحيحاً ؟ بمعنى هل تبقى تعدّدية النظرة النقدية ؟

#### عبد المنعم تليمة :

لا شكْ فى ذلك . هذا أمر واقع .

#### عز الدين إسماعيل : في الممارسة ؟

#### عبد المنعم تليمة:

لا يزال نقاد كثيرون يصدرون عن رؤية للأدب بوصفه تعبيراً جيلاً عن الشعور الصادق . أى أن الكاتب أو الفنان يصدر صدوراً طبيعاً كها تصدر الرائحة عن الزهرة . وهناك مناهج أخرى تقول إن الأدب انعكاس للواقع ، وموازاة رمزية للواقع ، وإدراك جمالي للواقع . أى المفاهيم يتحقق له الكسب ؟ الذي يستطيع أن يقنع الأغلبية من النقاد . التعدّدية قائمة وملموسة ، وإن كانت أكاديمياننا ودورياتنا معكوسة . من الذي ينجع في النهاية ؟ الأقدر على إقناع الكثرة بلاجدال .

#### لويس عوض :

إنى أعرف من ينجح .

عبد المنعم تليمة :

لقد أشرت والزملاء الأفاضل ، عندما توقفتم عند شواهد كثيرة من التليفزيلون . ولقـد تقبّلت معظم مـا قيل حتى لا أدخــل في مناقشــة الشواهد . المعيار في حقيقته معيار أدبي جمالي يفصح عن موقف مركب لابد من كشفه . وهذا الموقف في الوقت نفسه ذو طبيعة قومية طبقية السَّنَائيَّةُ مَنْ جَانَبٍ ، وذو طبيعة ذاتية روحية من جانب آخر . ولــذا لا أستطيع أن أختزله إلى عنصر بسيط . ولكن ما الفيصل ؟ التحديد الرهيف لمذا الموقف حسب قدران ؛ قدران في قراءات في علم النفس والمجتمع ، إلى غير ذلك من قراءات . ولكن لابد أن ينهض ليدعم هذ التحليل ، قرائن جمالية من العمل نفسـه . وإلا أصبح كـــلامي لا يعمدو أن يكون تسرثرة ، إنشياء ، يُسنىد لعلم التماريخ أو لعلم الاجتماع ، ولكنه لا يُنسب أبداً لعلم الأدب . أضرب لذلك مثلا : تعاصر محمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس . مشأخذ قصــة قصيرة لكل منهما في الفترة المبكرة في منتصف هذا القــرن . يوسف إدريس يصدر عن الموجز الجمالي للأدب العربي في حينه من الناحية اللغوية ، في حين يصدر محمد عبد الحليم عبـــد الله عن لغــة المتفلوطي . بيرم التونسي يقول (كذا وكذا ) . ولكن يستحيل عليه أن يقول كما يقــول صلاح جــاهـين عــما ذكره التــاريخ البشــرى عن الخليل ، إلى أن يصل إلى محمد وخديجة . . و دخل محمد على خديجة قالها غطيني . . خديجة غطت محمد بشفتها ؛ لقـد أصبحت الأنثى صديقة ورفيقة ، في حين نراها عند بيرم التونسي امرأة كها كانت عند

إن تطور اللغة الأدبية في وسعه أن يكون معياراً فاصلاً في الكشف عن موقف الكاتب من تطور مجتمعه . هذه دعواى : إن لم تكن هناك قرينة تشكيلية في العمل الأدبي على ما أقول ، فإن قولي في هذه الحالة يصبح بعيداً بدرجة كبيرة عن الجهد الذي بذله الفنان في عمله .

#### عر الدين إسماعيل:

إذن ، فالعملية التحليلية للبحث عن أيديولوجيا نص أدبي . .

عبد المنعم تليمة :

تبدأ بالتشكيل لتنتهى بالتوصيل .

عز الدين إسماعيل :

هل يعكس التشكيل . .

عبد المنعم تليمة :

أسوق قرينة من الأدب العربي .

عز الدين إسماعيل:

إن مقتنع بذلك .

عبد المنعم تليمة :

مثلنا الأعلى المتنبّى . لقد أراد أبونواس أن يسخر من المقدمات الطللية ولم ينجع فى القرن الثانى الهجرى . ولكن الأسر اختلف فى القرن الرابع الهجرى عند المتنبّى العظيم . لقد جاءت قصائده الأمهات الخوالد بلا مقدمات . إنه يريد أن يسخر ولكن فى مقدمة جديدة . إنه لا يقف عند الربع يبكى ويستبكى . يقول :

أيدرى الربع أى دم أراقًا وأى قلوب هذا الركب شاقا لهنها والههله أبدأ قسلوب تلاقى فى جسوم مسا تبلاقى وما عفت الرياح له محملاً عفاه من حدا بهمُ ومساقا

فالمتنبّى هذا لا يذكر المقدمات ، وإن كان يبدع مقدمات جديدة . ومعظم قصائده بلا مقدمات على الإطلاق . فهذه القرائن في تقاليد الشعر العربي ، تنبيء بالفعل عن فحولة وطاقة غنائية عظيمة في تاريخ الأمة ، فضلاً عن تكوينها لموقف عروبي . إننا نستطيع أن نشير إلى ماأبدعه المتنبّى وتقول : هذه هي العروبية في شعر المتنبّى ؛ لأنه استطاع أن يجدد تقاليدها الفنية العظيمة ، وأن يضيف إليها من إبداع عبقريته الجديد . هذه دعواي على كل حال ، والمراء فيها يطول .

#### عز الدين إسماعيل:

لا . . . لا مسراء فيها . وما أحب أن أسجله ، أن التحليل الأيديولوجي الذي نمارسه في عملية النقد ، غالبا ما يتجه مباشرة إلى ما يسمى بالمضمون . وأصبح المضمون هو المعيار الأول والأخير في تعليقنا على النص ، وفي تقديرنا له على المستوى الأدبى . أى أننا أصبحنا نتجه بطريقة مباشرة إلى الاهتمام بالموقف أو المضمون أو بما نسمية بأيديولوجيا الأدب .

#### عبد المنعم تليمة :

هذا الدرس لا جدال في مشروعيته . ولكنه انتقل برمته إلى علم آخر منفصل ، يسمى علم اجتماع الأدب ، حيث أصبح قوامه التحليل السوسيولوجي ، المضموني والأيديولوجي .

#### عز الدين إسماعيل :

ولكن مهمة النقد ، حتى يستعيد مواقعه ، لا بد أن تبدأ من التحليل الفنى ، ويبرز لنا هذه الأيديولوجيا التي يريد أن يتحدث عنها من خلال عملية التشكيل الصرف .

عبد المنعم تليمة :

لا أشك في هذا .

عز الدين إسماعيل: أليس هذا ما نفتقده ؟

عبد المنعم تليمة :

هذا هو علم النقد العام ، وعلم الجمال الأدبي اليوم .

عز الدين إسماعيل:

ألا يمكن أن نتـواصى فى هذا ؟ إن أرى أنـه لكى يتحقق تحليل أيديولوجى صحيح ومقنع . .

عبد المنعم تليمة :

لا بد أن ينهض بالتحليل الجمالي أولا .

عز الدين إسماعيل:

لخصوصية هذا النشاط .

عبد المنعم تليمة :

نعم .

عز الدين إسماعيل:

يتبقى سؤال عن النصوص التى نسميها نصوصاً تاريخية أو اجتماعية أو فلسفية ، والتى كانت تدرج بشكل أو بآخر فى المفهوم العام لما نسميه بالنشاط الأدبى ، نجد فيها أيديولوجيا ولا نجد فيها فناً . ما موقع هذه النصوص على اختلاف مضمونها من الدراسة الأدبية ؟ بمعنى ألا يمكن أن تصبح موضوعاً لدراسة أدبية ؟

عبد المنعم تليمة :

المثل الأرفع لهذا محاورة أفلاطون ، وهى قطعة من الفن الخالد . إنسا فى هذه الحسالة نتساول ما أنجىزه الكاتب بسالفعل ، بعيسداً عما انتواه . .

عيد المحسن طه يدر:

لو سمح لى . . لقد انفصلت اللغات ، وأصبح لكل شيء لغته المستقلة . إن لدينا ثلاثة مستويات للغة مفهومة ومحدّدة ؛ المستوى الرياضي بماله من خاصية التجريد . والمستوى العلمي ويتميز بالتجريد والتقرير والعمومية ، والمستوى الأدبي ، ويجمع بين الخاص والنسبي والجزئي . إننا نحدث خلطا بين اللغات إن نظرنا إلى أسلوب التعبير العلمي نظرتنا إلى أسلوب التعبير الأدبي . ولا أشك في أن عاولة الخلط بين هذه اللغات الثلاث ، يؤدي إلى تعمية الحقائق وإفساد الأدب ؛ لأننا بذلك نخرج عن لغة الأدب الطبيعية التي أصبحت أكثر تحديداً ، وبعد أن تحدّد مفهوم الأدب والفن ، ولم يعد أصبحت أكثر تحديداً ، وبعد أن تحدّد مفهوم الأدب والفن ، ولم يعد علرف . إن ما أهدف إليه هو ألا نعود إلى مثل هذا الحديث بعد أن عدّدت النوعيات ، وتحدّدت خصوصيات كل لغة من لغات الخطاب . عز الدين إسماعيل :

أعتقد أننا الآن ، بعد أو وقفنا طويلا عند مفهوم الأيديولوجيا في سياقها التاريخي العام ، واستعرضنا أشكال تحققها في واقع الممارسة ، في غوذجيها الإيجابي والسلبي ، ووقفنا عند البديل الذي يحل على نحو ما \_ تناقضاتها المفهومية ، متمثلاً في نظرية ؛ رؤية العالم ، ، ثم وصلنا ذلك كله بموقف الأديب بوصفه منتجاً للأدب في مجتمعه ، أي عارساً للنشاط الذي ينطلق من موقف أيديولوجي ، أو يتضمنه ، أو يروج له ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، منتهين من ذلك إلى الموقف الناقد من هذا المنتاج على مدى تاريخنا الأدبي ، وعلى مستوى الواقع الذي نعيشه ، ومؤكدين لجدلية الشكل الجمالي مع هذا الموقف ، نظراً نعيشه ، ومؤكدين لجدلية الشكل الجمالي مع هذا الموقف ، نظراً للخصوصية المميزة لهذا النشاط \_ أعتقد أننا نكون بذلك قد وصلنا إلى حد يمكن التوقف عنده . شكراً لكم !

# الإيديولوچيا ومكانها من الحياة الثقافية

## زی نجیب محمود. <del>حقید استا</del>

١ الأيديولوجيا مصطلح طارىء على الثقافة العربية ، بم تحلله ؟ وكيف تعرّبه ؟

حدث بعد قيام الثورة الفرنسة بقليل ، أن أنشىء في فرنسا ... بدل أكاديميات العلوم التي كانت قائمة قبل الثورة . ( المعهد القومي للعلوم ۽ ؛ وقسم ذلك المعهد أقساما ، كان من بينها قسم خاص بعلوم الأخلاق والسياسة ؛ واندرجت تحت هذا القسم ، فروع مختلفة ، كان منها فرع خصصوه الدراسة الطريقة التي تتكون بها و الأفكار » ؛ فاقترح أحد الأعضاء ، أن يطلق على هذه الدراسة الجديدة ، اسم و أيديولوجيا ۽ أي و علم تكوين الأفكار » ؛ فكانت هذه أول مرة ، ظهر فيها هذا المصطلح ، بهذا المعنى حددوه له ، والذي ذكرناه .

ثم لم يلبث المصطلح أن تغير معناه قليلا ، بحيث يطلق على مجموعة الأفكار والمعتقدات ، التي يبثها مجتمع ما ، في نفوس أفراده ، لترسم لهم أفضل الطرق ، التي يسلكونها في حياتهم العملية والنظرية ، ليحققوا للمجتمع أهدافه ؛ ومعنى ذلك أن أولى الأمر في مجتمع ما يحددون لأعضاء ذلك المجتمع ، الإطار الفكرى ، وخصوصا فيها يتعلق بالأمور السياسية ، وهو الإطار الذي لا يجوز لأحد أن يخرج على حدوده ، ثم تكون له الحرية كلها في أن يفكر كيف شاء ، داخل حدود ذلك الإطار .

وجاء ماركس و إنجلز ، فاستخدما كلمة و أيديولوجيا ۽ بمعنى ينحرف انحرافا يسيرا عن المعنى السابق ؛ إذ هو عندهما لا يعنى مجموعة فكرية يضعها مجتمع لاعضائه ، بل يعنى فقط مجموعة الأفكار القائمة على أوهام ، لا عمل حقائق الواقع . وقمد كانت المجتمعات - في رأيها - تتعمد أن تبث في نفوس الناس ، مثل هذه الأفكار التي لا تقام على واقع ، حتى تتحدد لهم بهذا رؤية خاصة بهم لما يجرى في العالم الخارجي . وكان الذي يقابل كلمة و أيديولوجيا ۽ - ماخوذة بهذا المعنى - عند ماركس و إنجلز ، هو النظر العلمي للواقع . ومن أقوال ماركس في هذا الصدد ، أن الايديولوجيا - بهذا المعنى - هي حالة الوعي ، التي تكون عند الناس ، بالنسبة إلى الظروف التي يعيشون فيها ، بحيث تظهر لهم تلك الظروف مقلوبة رأسا على عقب ، كما بحدث لصور الأشياء في آلات التصوير ؛ وواضح من ذلك ، أن ماركس ينفي أن تكون نظريته أيديولوجيا .

ثم اتخذ المصطلح معنى واسعا بعد ذلك ، بحيث أصبح معناه : الفكرة التى تستبد بصاحبها ، ويحاول أن يفسر بها الوجود كله ، والنظم الاجتماعية كلها ؛ وبناء على ذلك ، يكون الوجود الاجتماعي كله ، كأنما هو كتلة واحدة متماسكة ، مشتملة على كل أجزائها ، بحيث لا تستطيع أن تمس جزءا بتغيير ، إلا ويتغير النظام كله ؛ وأصحاب هذه النزعة يتخذون حيال أفكارهم المستبدة بعقولهم ، وقفة مغلقة ، فإما أن تقبلها كلها ، وتقبل النظام الذي يترتب عليها كله ، وإما أن ترفضها كلها وترفض النظام الذي يترتب عليها ، أي أنهم لا يسمحون بالنقد الجزئي ، الذي يحاول أن يصلح جزءا دون جزء آخر ، أو فكرة من البناء الشامل دون فكرة .

هكذا تطور مصطلح و ايديولوجيا ، في معناه ؛ حتى انتهى إلى أن يكون اسها يشير إلى المركب الفكرى الذي يحيط بابناء المجتمع الواحد ، إحاطة تأخذهم من جميع اقطارهم ، من سياسة إلى أدب وفن إلى غير ذلك من أوضاع الحياة ، بحيث يبقى ذلك المركب الفكرى موحد الكيان ، غير قابل للتقسيم ، فيؤخذ كله أو يترك كله . ومع ذلك فيبدولى أن الانفع لنا في مجال حديثناهذا ، أن نُدُخِلُ في معنى و أيديولوجيا ، أي مركب فكرى ينشر جناحيه على فئة من الناس ، قد تكون مجتمعا معينا باسره ، وقد تكون جزءا من

مجتمع ؛ فيضع لتلك الفئة حدود ما يقبلونه وما يرفضونه ، خدمة لمبدأ عام وشامل ، يؤمنون به منذ البداية ؛ ومثل هذه الفئة التي تلتزم مقدما بمبدأ معين ، وتفرع منه فروعا تنسج منها شبكة تلتف خيوطها لتشمل أوضاع الحياة جميعا ، أقول إن مثل هذه الفئة من الناس ، أو قد تكون الشعب الواحد كله ، تختلف عن المجموعات البشرية الأخرى التي لا تقيد نفسها بأيديولوجيا معينة ، لا في أنها تلتزم مبدأ في حين تحيا هذه المجموعات البشرية الأخرى بغير مبدأ أو مبادىء ، بل تختلف عنها في أن المبدأ مفروض عليها ، وأما هذه المجموعات الأخرى فتختار مبادئها ، وقد تغير اليوم ما اختارته بالأمس ، إذا تغيرت ظروف حياتها ، وذلك فضلا عن قابلية هذه الجماعات لنقد الأفكار المفردة ، في حين أن أنصار الأيديولوجيا المفروضة يخشون مثل هذا النقد خوفا من أن ينهار البناء الفكرى كله .

وواضح أن كلمة و أيديولوجيا ، دخيلة على اللغة العربية ، وهي - كها ترى - مؤلفة من جزءين : و أيديو ، ومعناها و فكرة ، و و لوجيا ، ومعناها و علم ، ومن هنا جاء معناها ، الذي هو و علم الأفكار ، عند أول من أنشأوها - كها أسلفنا - في فرنسا ، بعد نشوب الثورة الفرنسية مباشرة ؛ ولو كنا لنختار لها اسها عربيا ، فأنسب ما أراه هو كلمة و مذهبية ، ؛ على أنني وجدت الفيلسوف الإسلامي و الفاراي ، - فيها قرأته له - يستخدم كلمة و الملة ، لهذا المعنى ؛ فالملة هي مجموع الأفكار والمعتقدات التي يلتف حولها فئة معينة من الناس ، يناصرونها ويلتزمونها ؛ وهذا هو المعنى نفسه الذي حدا بالشهرستاني أن يسمى كتابه المعروف و الملل والنحل ، ( الملل جمع و ملة ، والنحل جمع و نحلة ، بكسر النون )،غير أن كلمة و ملة ، لم يعد لها على اللسان العربي الحديث ذلك الإيجاء بمعناها الحقيقي ، ومن هنا كان مصطلح و المذهبية ، أنسب فيها أرى .

## ٢ - هل الأيديولوجيا هي الممارسة الفلسفية في العصر الحديث ، على مستوى النظم الجماعية والمفكرين الأفراد ؟

قلنا إن الأيديولوجيا - كما تفهم الآن عادة - هى المخطط النظرى المرسوم ، الذي يحدد ما « ينبغى » أن تكون عليه صورة المجتمع ، من حيث الأهداف والوسائل المختلفة التي توصل إلى تلك الأهداف ؛ وهي صورة رسمت على أساس تحليل معين للمجتمع : كيف يتطور ، وإلى أي الغايات ، يجب » أن يتطور ؛ وسواء أكان ذلك التصور صحيحا من الناحية النظرية أم لم يكن ، وسواء أكان التحليل الذي أقيمت على أساسه تلك الصورة صحيحاً أم لم يكن ، فذلك لا يؤثر في جوهر الموقف ؛ إذ جوهر الموقف هو أنه حالة من حالات كثيرة وغتلفة ، تشترك كلها في أن الإنسان يبدأ من « فرض » معين مفروض ، ثم يتحتم عليه بعد ذلك أن يستخرج ما لا بد له أن يلزم عن ذلك الفرض من نتائج ، فتكون هذه النتائج المحتومة هي التي تقيم الجدران لحياته من شتى نواحيها : فكرا وسلوكا ؛ فأفيكل كله شديد الشبه بأي بناء نظرى - كهندسة إقليدس مثلا - يوضع له الأساس مما يزعم أنه بديبات عقلية لا سبيل إلى تغييرها ، فإذا تولدت عن ذلك الأساس المبدئي ، نظريات » ، كمانت هي وحدها الأفكار واجبة ، التطبيق والتنفيذ ، ومن ثم يجيء البناء الاجتماعي والثقافي المقام على مثل ذلك الهيكل مجتمعا مغلقا ، لا يجوز لاحد أن يضيف إليه شيئا ، ولا يغير من مقوماته شيئا .

وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة إلى و الأيديولوجيا ، - أينها فرضت وحيثها أقيم عليها هيكل البناء الاجتماعي والثقافي - فإن الأيديولوجيا عندئذ ـ وعندئذ فقط ـ تكون هي محور الفكر \_ فلسفيا كان ذلك الفكر أوغير فلسفى ـ وسواء جاء ذلك الفكر على مستوى النظم ، أو جاء على مستوى الأفراد ، لكنه أبعد ما يكون عن أن يوصف بأنه يصور الفكر الفلسفى في و العصر الحديث ، (كما ورد في السؤال) .

وجدير بنا \_ عند هذا المنعظف من سياق الحديث \_ أن نرسم صورة موجزة سريعة للنشاط الفلسفى في العصر الحديث ، لكى نتين في وضوح أين وكيف تقع و الأيديولوجيا ، على خريطة الفكر الفلسفى المعاصر (وهنا نفترض بأن السؤ ال قد قصد بقوله و العصر الحديث ، عصرنا هذا الذى نعيش فيه ، وذلك لأننا إذا أردنا اللاقة ، وجدنا و الحديث ، والمعاصره على اختلاف في المدلول ) ؛ فيمكن القول بصفة عامة ، إن العصر كله يشترك في عور واحد يدير حوله فاعلية فكره الفلسفى ؛ وذلك المحور الواحد هو و الإنسان ، هنا والآن ؛ لكن المشاركة في عور واحد ، لم تمتع الأطراف المختلفة من أن يأخذ كل طرف بجانب من حياة الإنسان ، ليجعله دون سائر الجوانب مدارا الاهتمامه ؛ فكان أن قسم العالم الفلسفى قسمين ، ثم انقسم كل قسم منها فرعين (وهذا على سبيل التقريب ). فأما أول القسمين الكبيرين ، فيتركز بصفة عامة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، ولقد جعل اهتمامه - من ناحية الفكر الفلسفى - منصبا أساسا على و فلسفة العلم ، ؛ بمعنى تحليل الفكر العلمى ورده إلى وحداته الأولية ليتبين لنا على ضوء ذلك التحليل ، طبيعة ذلك الفكر العلمى ، وشروط صحته ؛ ثم تفرع ذلك القسم الأول فرعين : فسادت في بريطانيا نزعة التحليل الرياضي واللغوى ، وسادت في الولايات المتحدة نزعة النظر إلى الحصيلة الناشئة عن ذلك الفكر العلمى ، فيكون صحيحا أو فاسدا الرياضي واللغوى ، وسادت في الولايات المتحدة نزعة النظر إلى الحصيلة الناشئة عن ذلك الفكر العلمى ، فيكون صحيحا أو فاسدا بحقياس المنفعة الناتجة عنه .

وأما القسم الكبير الآخر ، فهو الذي نراه في كثير من أقطار أوروبا ، شرقها وغربها ؛ إذ يسود هناك أن ينصب الجهد الفلسفي أساسا ، لا عنى البنى العلمية ، بل على « الإنسان في حياته الفعلية » ؛ ثم يتفرع هذا القسم فرعين : فرع في غرب أوروبا يشتمل على الفلسفات الوجودية بانواعها وهي تستهدف البحث عما يحقق للإنسان حريته ، وفرع آخر في شرقي أوروبا ، يجعل بحثه عن الإنسان كذلك ، لكنه هذه المرة هو الإنسان مجتمعا مع غيره في حياة مشتركة ، ولا قبل للفرد الواحد بالفكاك من روابطه بالآخرين ؛ وهاهنا فقط تجيء فكرة ( الأيديولوجيا ، التي ترسم للناس مسبقا صور الفكر وطرائق السلوك ؛ وبالتالي يكون الفكر الفلسفي ـ كغيره من جوانب الفكر ـ مقيدا في ممارسته بقيود الأيديولوجيا المشروطة مقدما

#### ٣ - هل تعتقد أن الفكر العربي الحديث ، استطاع أن يبلور لنفسه أيديولوجيا واضحة الحدود والمعالم ؟

إننى لا أدرى على وجه الدقة ، حدود الفترة الزمنية التي يشير إليها السؤال بعبارة ( الفكر العربي الحديث ) ، إلا أننى أوثر أن غد تلك الحدود لنجعل طرفها رفاعة الطهطاوى ، وطرفها الحالى هو الحياة الفكرية كها نخوضها اليوم من عام ١٩٨٥ ؛ فإذا نظرنا نظرة شاملة نلقيها من عل على تلك الحقبة الطويلة في امتدادها عبر ما يقرب من ماثة وخسين عاما ، وجدنا الفكر العربي بعامة - والمصرى بخاصة - سائرا في خطين متوازيين ، يتماسان حينا ، لكنها يتباعدان أحيانا ، حتى لكأن أصحاب كل خط منها ينتمون إلى جماعة غير الجماعة التي ينتمي إليها أصحاب الخط الثاني .

ولقد بدأ هذا التفرع في حياة و الفكر العربي ، منذ أراد العلماء الذين جاءوا مع نابليون بونابرت في حلته على مصر ، أن يبهروا شيوخ الأزهر بامثلة من نتاج العلم الطبيعي الجديد ، فكان من الشيوخ فريق بهره ما رآه ، وفريق آخر سخر واستنكر ، إذ رأوا أنه إذا كانت لتلك العلوم الطبيعية قواها ، فللعلم الروحان ترته كذلك ؛ ومن هذه النقطة الأولى على الطريق ، سار الفكر العربي في خطين متوازيين : أحدهما يرى ضرورة الأخذ بما جاءت به الحضارة الجديدة ، والآخر يقف من تلك الحضارة كلها بعلومها وغير علومها موقف الرفض ؛ لكن هذا التقسيم قد يضللنا ببساطته وتبسيطه ، وإلا فالفريق الأول لم يجعل أخذه عن الغرب حضارته وبعض ثقافته ، مشفوعاً برفضه لما هو حيوى ومهم من تراثه ، وكذلك كان الطريق الثاني الذي وقف من الغرب الحديث موقف الرفض ، لم يجعل رفضه ذاك مصحوبا برفض الاطلاع على علومه ، والانتفاع بما نتج عن تلك العلوم من وسائل العيش ؛ ومثل هذا التداخل في خصائص الفريقين ، قد أدى إلى اضطراب الصورة ، حتى لكثيرا ما يجتاج الأمر منا إلى دقة في التحليل ، لنعرف ماذا يميز و الفكر خصائص الفريقين ، من صفات ، وذلك فضلا عن جانب آخر ، كان له أهمية كبرى في مسار الفكر العربي الحديث ، وهو جانب الفكر السياسي ، الذي جعل محوره التماس الطريق إلى الحرية السياسية والتحرر من قبضات المستعمرين ؛ وهؤ لاء المستعمرون كانوا جيعا من أبناء الغرب ؛ فنشأت بالضرورة كراهية خاصة نحو الغرب ، اشترك فيها أصحاب الخطين المتوازين على السواء ، إلا أن أحد من أبناء الغرب ؛ فنشأت السياسة المستعمرين ، حتى تشمل ثقافته ؛ في حين رأينا أصحاب الخط الثاني لا يفرق بين سياسة وثقافة .

وبعد هذه التحوطات ، أجيب عن السؤال المطروح إجابة فيها كثير جدا من التقريب ، فأقول إن الفكر العربي خلال قرن كامل ، امتد بين منتصف القرن الماضى أو ما يقرب منه ، إلى منتصف هذا القرن أو ما يقرب منه ، قد استطاع أن يبلور لنفسه أيديولوجيا متميزة القسمات ، لكنها لم تكن أيديولوجيا بالمعنى الذي يفرض فيه المخطط الثقافى عنوة ، بل هى أيديولوجيا بالمعنى الذي يجعلها تصورا لما نتمنى أن يكون أهدافا تستحق منا أن نسعى إليها ، رآه رجال الفكر ببصائرهم على بعد بعيد ، فتمثل فيها كتبوه وما أبدعوه ؛ وأما تلك الأيديولوجيا فقد كان أبرز مقوماتها هو محاولة الجمع في صيغة واحدة ، بين ما هو حيوى من تراثنا لنصون به هويتنا التاريخية وما هو جوهرى من ثقافة الغرب الجديد ، لنكسب به صلاحية الوجود . كانت تلك الأيديولوجيا كامنة في ضمائر أعلامنا في دنيا الفكر والأدب ، فينتجون على هديها ما ينتجون . وقد نسأل : وماذا عن الفريق الرافض خلال ذلك القرن من الزمان ، الذي امتد بين نصفى القرنين الماضى والحاضر ؛ وجوابنا هو أنهم كانوا هناك ، يرفعون أصواتهم ما يرفعونها ، فتظل خافتة في الأسماع ، والذي خفتها هو هدير المجددين وقوتهم وصلابتهم ومكانتهم في النفوس .

ثم جاءت هذه المرحلة الأخيرة ، التي يجياها ما قد يسمى بالفكر العربى الآن ، فإذا بالحظوظ تنعكس مقاديرها ؛ فالخطان المتوازيان ما يزالان قائمين ، ولكل منها أيديولوجيته الخاصة به ( بالمعنى غير السياسى لهذه الكلمة ) فلئن كانت أيديولوجيا الفريق الأخذ عن الغرب ، هى \_ كها وصفناها \_ محاولة للجمع بين ماض وحاضر فى صيغة واحدة ، فإن أيديولوجيا الفريق الرافض للعصر ، ذات خط واحد ، وهو استرجاع الماضى ليكون حاضرا ؛ ولهذه الأيديولوجيا فى يومنا الصوت الأعلى ، لظروف تاريخية ، كان أهم سبها ثقل عبء العصر وقدراته الجبارة على صدر الأمة العربية فى جملتها . وعجزت هذه الأمة عن دفع ما قد ناءت بسطوته ، فاطلقت عنانها نحو أحلام تستعيد بها مجدا لها كان ولم يعد ، وإذا كان لكاتب هذه السطور أن يتنبأ بما سوف يحدث بعد حين ، فإنه لعل عقيدة تقرب من اليقين ، أن الخطين المتوازيين سيظلان قائمين ، لكن الصوت الأعلى لابد عائد إلى أصحاب الصيغة الجديدة الجامعة بين ماض وحاضر .

#### ٤ - هل الأيديولوجيا شرط لإقامة بناء ثقاق ما ؟ أو هي تستخلص منه ؟ وما أهميتها في تحديد قيمته ؟

إنه ليبدو أن تكون الأيديولوجيا ، في أي معنى من معانيها ، حاصلا مستخلصا من سوابق سبقتها ؛ على أن هذا لا ينفى أن تعود بدورها فتكون موجهة ، لما هو آت بعدها ؛ فإذا أخذناها بذلك المعنى الأكثر شيوعا في الدول الاشتراكية ، وهو أن تكون الأيديولوجيا خريطة رسمية سياسية و معلومة ، الحدود ، للحياة الثقافية كلها ، بأوسع معنى تفهم به كلمة و ثقافة ، ؛ فلابد لرجل الفكر أن ينحصر بفكره تحت سقفها ، ولرجل الفن أو الأدب ، ألا يبدع ما يبدعه إلا في إطارها ، بل ولابد للإنسان كائنا ما كان ، أن يسلك في طرائق عيشه مسترشدا بتعاليمها ، إننا إذا أخذنا الأيديولوجيا بهذا المعنى . فلنا أن نسأل : ومن أين

يجىء واضعوها بما يوجههم فى رسم خطوطها ومعالمها ؟ إنهم قبل ذلك يتمذهبون بمذهب فكرى معين ، يوحى إليهم بضرورة أن تقام حياة الناس على الأسس الفلانية ، لكى تصلح للناس تلك الحياة ؛ وهذا المذهب بدوره لم يكن لينشأ فى عقول أصحابه إلا أن يكون بما شهدوه أو كابدوه أو درسوه ، من هذه الروافد ينشأ لهم مذهب جديد فى طريقة العيش ، عملا وفكرا وفنا وأدبا وفراغا ؛ فيأتى من يقتنع بالمذهب ويحكم فى آن واحد ، فإذا هو يقيم لشعبه الصورة المثلى كما يراها ، ويلزمهم إلزاما باتباعها .

وإذا نحن أخذنا الأيديولوجيا بمعان أخف ، كأن يتشبع فريق من الناس بثقافة معينة ، كأن يتشبعوا بثقافة تغلب عليها النزعة العلمية ، أو ما شئت ؛ ثم حدث لأولئك أو لهؤلاء أن يكونوا أصحاب الحكم ، أو أن يكونوا من حملة القلم ، أو غير هذا وذلك من وسائل القوة ؛ فالأرجح جدا أن يرفعوا لواء الثقافة التي تشربوها فاعتقدوا ألا نجاة إلا بها .

اما أهمية الأبديولوجيا ، أيا كان نوعها ، في تحديد القيمة التي يحكم بها على الثقافة التي تبنى عليها ، فواضحة ؛ لأن الأيديولوجيا بحكم تعريفها \_ أي تعريف تشاؤه لها \_\_ بمثابة القواعد التي تكون الأحكام بعد ذلك ، صحيحة أو فاسدة ، على أساسها ؛ إنها \_ مثلا \_ كقواعد النحوفي اللغة ، نعرف بها صحة التركيب اللغوى ؛ أو هي كقواعد لعبة كرة القدم ، تسبق عملية اللعب ، ليحكم الحكم على أساسها من وكيف أخطأ لاعب وأصاب لاعب .

وهكذا الحال تماما في أحكامنا الثقافية ، كل منا يبني أحكامه على المركّب الفكرى الذي حصلته له تجاربه الماضية ، بما في ذلك الطريقة التي ربى بها ونشأ عليها ؛ ومن هنا جاء أفلاطون قديما بالتشبيه بالكهف ، وهو تشبيه أخذه عنه كثيرون من بعده ، ربما كان أهمهم تأثيرا هو فرانسس بيكون ، وخلاصة ذلك التشبيه هي أن كلا منا يكون من تجارب حياته الماضية ، بمثابة من يعيش في كهف ، لا يستطيع أن يعلم إلا ما يراه وهو في كهفه ، حتى ليصبح ذلك الكهف هو كل دنياه ، وتأخذه الدهشة إذا سمع عن شيء آخر جاءه من ساكن كهف آخر .

لكن إذا كان كل منا ، إنما يعيش داخل كهف مما حصلته تجاربه الماضية ، من أفكار وعقائد وغير ذلك ، فهل يمتنع علينا الذن ـ أن نفرق بين خطأ وصواب ؟ كلا ؛ لأن اللجوء الى كهوفنا في إصدار أحكامنا إنما هو كلجوء الإنسان إلى نزواته الوجدانية العابرة ، يستلهمها التمييز بين الصواب والخطأ ، وعندئذ تراه لا يرى صوابا إلا ما وافق هواه ؛ فمقياس الحكم لابد أن يكون و خارجيا ۽ لا و داخليا ۽ ، ما دام الأمر الذي يطلب الحكم فيه ، هو من الأمور التي يراد لها أن تكون مشتركة بين الناس جميعا ؛ أي أن مقياس الحكم في مواقف عامة كهذه ، لابد له أن يكون و موضوعيا ۽ ، فيبحث الأمر المعروض للحكم ، بحثا يتناوله في حقيقته الخارجية ، بغض النظر عما يحسه الباحث إزاءها من ميل أو نفور ؛ وبعبارة أخرى نقول : إن ما يميز ويفاضل بين كهف أيديولوجي آخر يعيش فيه خالد ، هو العقل المنطقي بمنهاجه العلمي ، وليس هذا هو مقام التفصيل في العقل ومنهجه .

## ما مدى التلازم ــ في تصورك ــ بين الرؤية الأدبية والموقف الأيديولوجي ؟ وهل يمكن أن تغيب الأيديولوجيا عن الإبداع الفني ؟

إذا أخذنا الأيديولوجيا بالمعنى الذي يجعلها و وجهة نظر ، يتبنّاها الأديب ، مستخلصا إياها من تجاربه الخاصة ، غير مرغم عليها من سلطة خارج نفسه ، كان التلازم قويا بين الأيديولوجيا والرؤية الأدبية ؛ فمن المعلوم أن جزءا كبيرا جدا من الشعر العربي القديم \_ مثلا \_ كان ذا صلة وثيقة بالانتهاء القبل للشاعر ، كها كان ذا صلة قوية بصلاته الاجتماعية ، ومعنى ذلك أن شعر الشاعر صادر عن موقعه الذاتي بالنسبة إلى وجوده الشخصى ووجود القبيلة التي ينتسب إليها ، أى أن الشعر في هذه الحالة نوع من الدفاع عن النفس ، بالمعنى المادي لهذا الدفاع ، وبالمعنى الوجداني ، وبالمعنى الثقافي، وبكل معنى يرتبط بحياة الشاعر ووجهة نظره .

وانظر إلى الأدب العربي الحديث والمعاصر ، تجد جزءا كبيرا منه كذلك ، محاولات من رجال الأدب لاستحداث صورة جديدة للمواطن العربي . وها هنا لا فرق بين من تكون الصورة المنشودة من وجهة نظره استــــعادة للماضى ، ومن تكون الصورة عنده استشرافا لمستقبل يأخذه عن السلف ولكن يضيف إليه ما يجعل الحياة إبداعا جديدا . لا فرق بين هذا وذاك في هذا الصدد ؛ إذ إن كليهها ينتج أدبا مرتبطا بوجهة نظره .

ومع قيام تلك الرابطة القوية بين الأدب المبدع من جهة ، ووجهة النظر العامة والخاصة عند الأديب ؛ فهنالك روائع الروائع في ريخ الأدب ، تكاد توحى بأن مبدعيها قد تجردوا عن ذواتهم ما استطاعوا سبيلا إلى ذلك التجرد ، ليتمكنوا من أن يكشفوا الستر عن كوامن النفس البشرية كها هي قائمة في واقعها الحي ، حتى ليجوز لنا القول بأن سمة من سمات الأدب الرفيع ، ألا تجد فيه صورة الأديب ، بقدر ما ترى فيه صورة الإنسان ؛ وإلا كان من المتعذر علينا أن نعلل قدرة شاعر مثل شكسير ، في تصوير عشرات من النماذج البشرية ؛ فالذي يتلقاه المتلقى في هذه الحالة ــ هو رؤ يته لتلك النماذج وهي تعلو وتهبط وتجد وتمزح ، ويتفاعل بعضها مع بعض . وهذا ــ بالطبع ــ لا ينفي أن يستطبع ناقد أدبي فاحص ، من استخراج رؤ ية عامة كان الشاعر ينظر من خلالها إلى تلك الشخوص في معتركات حياتها ، كان يقال ــ مثلا ــ إن الإطار الواسع الذي كاذ يحتوى رؤ اه ، هو هدم النظام الاجتماعي الذي كان صائدا قبل النهضة الأوروبية ، والذي كان يقيم الحواجز الفاصلة بين الطبقات .

#### ٦ - كيف نرى نتاج جيل رواد الأدب العربي الحديث ، من المنظور الأيديولوجي ؟ وماذا طرأ عليه من تغير ؟

ما نزال ناخذ الأيديولوجيا بالمعنى الذى يقتصر على وجود مركّب فكرى معين بأهدافه ووسائله ، لكنه نابع من الأديب نفسه ، وليس مفروضا عليه ، وإذا كان هذا هكذا ، قلنا إن جيل رواد الأدب العربى الحديث ، في النصف الأول من القرن بصفة عامة ، وخلال العشرينات والثلاثينات بصفة خاصة ، قد استغرقتهم فكرة ( الحرية ) إلى الدرجة التي أخذت به تلك الفكرة تبث إشعاعها في النتاج الأدبي كله ، ولقد كانت تلك الحرية المنشودة تركز أغلب جهدها قبل ثورة ١٩١٩ في مصر ، على الحرية السياسية ؛ وأما خلال العشرينات والثلاثينات ، فقد نشرت أجنحتها في عدة اتجاهات ، لتشمل حرية الشعر ، وحرية الفن ، وحرية البحث العلمي وحرية الاقتصاد ، وحرية الشعب في شكل حكومته ، وكل حرية أخرى يمكن لفكرتها أن تطوف برأس الكاتب .

وطرأ تغير بعد منتصف القرن ، على فكرة الحرية المنشودة ، مع بقائها فى الأساس ؛ وكان التغير فى الشكل وفى المضمون معا ؛ فقد نظر إلى الحرية من منظور اجتماعي أكثر بما نظر إليها على أنها حرية لأفراد ؛ وكذلك أقيمت حواجز سلفية \_ إلى جانب الحواجز الاجتماعية \_ لتنحصر نشاط الأديب داخل حدودها ، ذلك من حيث الشكل ؛ وأما من حيث المضمون ، فقد ضحل المحصول الفكرى عند أصحاب الموهبة الأدبية ، إلى درجة أن يشعروا بالرغبة الأكيدة فى الحرية \_ ثم لا يعرفون على وجه التحديد فى أى شىء يريدونها ؟ ولعله قد حدث فى الأذهان خلط بين و الحرية ، وو التحرر ، ؛ فبينها التحرر هو تحطيم لقيد ما ، فإن الحرية تأتى بعد ذلك فى أن يبنى صاحب الموهبة ما يبنيه ، بيد أننا نرى كثيرين اليوم كأنهم يكتفون بتحطيم القيود ، دون أن يتبع ذلك إقامة بناء ؛ كها حدث فى مجال الشعر بالنسبة إلى معظم شعراء هذا الجيل ؛ إذ تخلصوا من قيود اللغة ، وقيود الوزن ، وقيود القافية ، لكى يسكبوا مواهبهم بعد ذلك فوق الرمال لتبتلعها الرمال .



## ائيَّة ايديولوچيَا؟

مجدىوهىيه



وإن الأيديولـوجيا نتيجة لحاجـة الإنسان إلى فرض نظام فكرى على العالم، إدورد شيلز

هناك مجموعة متزايدة اليوم بعد اليوم للكلمات التى تمثل المعانى المجردة ، كالديموقر اطية والحرية والخبر والشر والمعدالة ، والتى يختلف الناس في تعريف معناها ، بسبب ما توارثوه من وجدان وإيمان وولاء وتعليم . فالديمقراطية مثلا كلمة يفهمها الغربي فها ختلفا عن فهم الشرقي فا ، والحلاف السائد في عالمنا اليوم لا شك أنه يستمد الكثير من مرارته وعنفه من اختلاف التفسيرات الفلسفية والسياسية لمجموعة من المفهومات المجردة العامة . ومع ذلك فقد يرى البعض أن الاختلاف المذهبي الذي يترتب على ضرورة التعريف وإعادة التعريف للمعانى المجردة هو أساس كل فكر مشمر ، وكل تساؤل مؤد إلى تساؤل أعمق وأدق أثناء بحث الإنسان عن حقيقته المرضية لنفسه ، أو عن اليقين الذي يطمئنه في الحياة . إلا أن المهم في الأمر هو أن يتحصر هذا البحث في حدود البحث نفسه ، والمحاورة والتعمق في معاني يطمئنه في الحقيقة ولا حقيقة غيرها ، وأن كل ما عداها كفر جدير بالكره والإبادة .

إننا نعيش في أزمنة خطيرة يحاصر فيها ضمائرنا أصوات متنوعة ومتنافرة تدعونا للالتزام بمنهاج دون غيره ، وبحقيقة دون غيرها ، وبخطة عمل وأداء لا رجعة فيها ولا انحراف . زد إلى ذلك أن غابة المفهومات المثيرة التي نتخبط فيها تتميز بظلام داكن لا تستطيع عين الفرد المجردة أن تخترقها ، لتتيين الحقيقة وحدها ومن غير معين . فالدولة أضخم من الإنسان ، والحقائق (إن لمست) أكثر من أن يحصرها عقل الفرد ، والظروف المادية للحياة تفرض نفسها على الوعى بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخلو لنفسه لكي بتأمل وحده في دلالات الدنيا ودواعي التقدم . وها أنا ذا أنطق بكلمة وتقدمه وهي إحدى المفهومات الهلامية التي يطاردها العقل الحائر في غابة المفهومات .

ومن هذه الكلمات الخطرة كلمة وأيديولوجيا، التي شُرُفَت بالظهور في المعجم الفلسفى الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وفي المجلد الثاني للمعجم الكبير الذي صدر منذ سنين قليلة من نفس المجمع ، بل إن المعجم الفلسفى قد أورد هذا المصطلح في صيغ ثلاث : وأيديولوجي وأيديولوجيا وأيديولوجيون، ، مع الشرح والتعريف لكل منها . وإنه لجدير بالذكر أن التعريب قد غلب على

الترجمة في كل من هذه الصيغ بالرغم من عدة محاولات سابقة للإتيان بمقابل عربي محض لهذه المصطلحات .

وإن كنت قد وصفت الأيديولوجيا بأنها كلمة خطرة ، فها قصدت من ذلك أنها كلمة يختلف الناس في فهمها لأغراض مذهبية أو وجدانية ، بقدر ما قصدت أن ألفت النظر إلى أنها كلمة حديثة العهد نسبيا بلغة الفلسفة (إذ إنها لم تصك إلا في أواخر القرن الثامن عشر

بفرنسا) ، ثم إنها تطورت فى دلالاتها المختلفة التى باتت تشتمل على أضداد على مر الزمان ، وحتى فى زمن واحد . فإذا سمح لى أن أثقل على القارىء ، عرضت بشىء من الإيجاز تاريخ تطور دلالة اللفظ منذ نشأته حتى الآن ، وذلك بالرغم من التعريفات الدقيقة التى وردت لها فى المعجم الفلسفى المذكور ، وفى المعجم الفلسفى المذى وضعه الدكتور مراد وهبه (١٩٦٦ ؛ ١٩٧٩) .

إن المسئول الأول عن بحث كلمة وأيمديولوجيا، هو الفيلسوف الفرنسي أنطوان لويس كلود ديتوت دي تبراسي Antoine Louis Claude Comte Destutt de Tracy الذي ولد سنة ١٧٥٤ وتوفي سنة ١٨٣٦ . وكان قد تأثر بنظرية الفيلسوف الإنجليزي جون لوك التجريبية ، كما تأثر بمذهب الفيلسوف الفرنسي كوندياك -Condil) (lac الذي يرد كل معرفة أو إدراك إلى أصول حسية بحت . وانطلاقا من هاتین الفکرتین وضع دیتوت دی تسراسی کتابــا کبیرا فی أربعــة مجلدات سنة ١٨٠١ أسماه وعناصر أو أوليات الأيديولوجيا، -Elé) ments d'idéologie) . إلا أن أول ظهور لكلمة (idéologie)جاء سنة ١٧٩٦ في محاضرة ألقاها دي تراسى . وكان أساس نظريته أن الفكر الإنساني منا هو إلا عملية ننائجة عن تحرك الإحساسات (sensations) ؛ إذ إنه كان يرى أن الحالات الأربع الرئيسية للسلوك الواعى عند الإنسان وهي : الإدراك والذاكرة والقدرة عـلى الحكم (Jugement)أو التمييز والإرادة ، ما هي ... في الواقع ـــ إلا أشكال وتصنيفات مختلفة لإحساسات الإنسان . وقد امتـدت هذه الأفكـار المجردة إلى نظرة عامة لتفسير التاريخ والنظم الاجتماعية ومساهج التربية ، الأمر الذي جعل من هذه النظرية أساسا للنظريات السائدة في فرنسا من أواخر الثورة الفرنسية حتى تولى نابليون الحكم . وكان الذين يعتنقون هذه النظريات يسمون بـالأيديـولوجيـين ، نسبة إلى المصطلح الذي نحته ديتوت دي تراسي . إلا أن نابليون سرعان ما ثار على الآيديولوجيا (والأيديولوجيين) ، اعتقادا منه أن هذه النظريات فيها أفكار خطرة تجمع بين تنمية الحرية الفردية والتخطيط الاجتماعي العام ، الأمر الذي قد يهدد كيان الدولة المركزية القومية التي أسسها نابليون . بل إنه ذهب أبعد من هذا ونسب هزيمة فرنسا العسكرية في معركة واترلو سنة ١٨١٦ إلى سفسطة الأيديولوجيين وتأثيرهم الهدام في الروح المعنوية الفرنسية .

أما دى تراسى فكان غرضه من بحث هذه الكلمة أن يأتى بما اعتبره وعلما للأفكار، موضوعه دراسة الأفكار ومعانيها ، والقوانين التى تحكم علاقاتها بعضها ببعض ، والبحث عن أصولها والدلالات التى ترمز إليها فى اللغة والإيماء ومظاهر السلوك البشرى . ومن أجل ذلك اختار البادئة ... idéo ، المشتقة من الكلمة اليونانية idéa (إيديا) ، التى مرت بدلالات كثيرة قبل أن تدرك معنى والفكرة، (ومن هذه الدلالات الشكل والمظهر والصنف والطبيعة والشكل المثالى والنموذج والمثل بالمعنى الأفلاطونى) . واختار اللاحقة ... logia ، التى تدل على فكرة العلم أو المنبج المعرفى أو الفكرى ، إلا أنها مشتقة بدورها من الكلمة اليونانية logos (لوجس) التى تعنى وخطبة، أو وكلمة، الكلمة اليونانية lógos (لوجس) التى تعنى وخطبة، أو وكلمة، والكلمة ما هو إلا انتخاب لعدد من الأفكار والمعانى والتعبير عنها) . والكلام ما هو إلا انتخاب لعدد من الأفكار والمعانى والتعبير عنها) . على أنه يلاحظ أن اللاحقة ... logia ، قد تعنى معنيين فى اللغات على أنه يلاحظ أن اللاحقة ... logia ، قد تعنى معنيين فى اللغات

الأوربية الحديثة : فالأول ، هو الكلام أو طريقة الكلام (كما هى الحال في كلمة eulogy الإنجليزية التي تعنى المديح) ، والثان ، هو العلم أو الدراسة ، على أساس أن العلم أو الدراسة لا يأتي أصلا إلا معبرا عنه بالكلمة المبلورة للفكرة . وانتقلت كلمة idéologie إلى أغلب لغات أوربا قبل انتهاء القرن الثامن عشر ، على أنها وصف لمحاولة بطولية ، لإقامة الفكر والأنشطة العقلية بعامة على أسب علمية خاضعة لقواعد مناهج مرسومة . ويقى هذا المعنى الخاص لكلمة أيديولوجيا في الحقل الفلسفى حتى منتصف القرن التاسع عشر .

على أن سخرية نابوليون من القائلين بهذه النظرية المتفائلة ، بل عداءه لهم ، دفعاه إلى أن يتهم الأيديولوجيين (idéologues) بأنهم يضللون الشعب عندما يوهمونه بأنه صاحب سيادة سياسيـة ، وقادر على أن يدير شئونه بنفسه . فكانت أهم تهمة يوجهها نابوليون إلى الأيديولوجيين هي أنهم يقيمون نظريات سياسية واجتماعية ، لا على أساس الواقع وحقيقة الطبيعة البشرية ، ولكن على أساس نظرة تجريدية وهمية لقدرة العقل البشرى على الاستقلال بإرادته الجماعية ، وعلى تنظيم حياته الاجتماعية والسياسية على النحو الأكمل. ومن ثم اتخدت الكَّلمة معنى جديدًا هو الدَّقوة للثورة والحرية المطلقة ، على إساس أفكار جوفاء وأوهام فكرية ، منطلقها التعصب للأفكار دون رجوع إلى الواقع . ولا شك أن هذا المعنى المستهجن للكلمة ، لقى حظاً كبيراً لدى الساسة والمفكرين أنفسهم ، عندما أخذوا يبتعدون عن جلة الأفكار التي اقترنت في أذهانهم بما سمى بحركة التنوير من ناحية ، وبوليدتها الثورة الفرنسية وكل ما تولد عنها من عنف وقسوة وظلم ، من نياحية أخرى . ولقيد تبرتب عبلي ذلك أن أصبحت الأيديولوجيا تصف التعصب الفكري غير الواقعي والابتعاد عن الواقع الاجتماعي من ناحية ، وعن الاهتمام بالوجدان الذي أصبح السمة المميزة للحركة الرومانسية في أوربا (بكل تطوراتها) من ناحية أخرى . وهنا يلاحظ أن الفكر المحافظ والدعوة إلى الحكم المطلق (في صورتها

النابوليونية شبه الشعبية) ، والنزعة الرومانسية ، وجدت كلها مجالا الملاتفاق في استنكمارها لملأيديمولموجيها . وهمذا همو المعني الشاني للأيديولوجيا الذي سادفي أورباحتي اتخذ شكلا جديدا في لغة الفلسفة والجدل السياسي على يد كارل ماركس وفسريدريخ إنجلز في أواخر العقد الخامس من القرن التاسع عشر . ويلاحظ أن كلمة أيديولوجيا قد اتخذت في مذهب هذين المفكرين معنيين مختلفين تمام الاختلاف في مناسبات مختلفة ؛ فكان أول تعريف في كتابهما والأيمديولوجيا الألمانية، (١) عبارة عن تأكيـد للدلالة المستهجنـة النابـوليونيـة بسبب مهاجمتها في هذا الكتاب للفلسفة المثالية المتوارثة عن فكر هيجل . فكان رأيهما في الأيديولوجيا أنها عبارة عن نظام للأفكار الباطلة التي يمكن اعتبارها ثانوية وغير متصلة بحقيقة ثابتة (لأنها مجرد امتداد للبناء العلوى للطبقة الحاكمة) ، وأنها مجرد محاولة لتبرير السيطرة الطبقية على بقية المجتمع ، بقصد تثبيت هذه السيطرة على جماهير الشعب . فقالا في كتابهها الَّذكور : وإن أفكار الطبقة الحاكمة ، هي في كل زمن ، الأفكار الغالبة والمسيطرة . ولذلك ، فإن الطبقة التي تمثل القوة المادية الغالبة في المجتمع ، هي دائها ، وفي الوقت نفسه ، القوة الفكريـة الغالبة في المجتمع نفسه ، ؛ لذلك كانا يعتبران الأيديولوجيا استخداما غير أمين للتفكير على أساس أنها تشويه (عن وعي أو عن غير وعي)

للحقائق بقصد تبرير موقف الطبقة الحاكمة . وقد لقبها إنجلز وقتئذ بعبارته المشهورة على أنها عبارة عن «وعى كاذب» . وكان مبعث هذا التعبير النقدى للأيديولوجيا ، الرغبة فى تفنيد نظرية هيجل القائلة بأن البشر ما هم إلا أدوات فى أيدى التاريخ ، يقومون بأدوار عهدت إليهم من قبل قوى مستعصية على الإدراك ؛ لأن دلالة التاريخ كانت خفية عليهم . والفيلسوف وحده ، فى رأى هيجل ، هو القادر على أن يفهم وقائع العالم على حقيقتها . وترتب على ذلك أن نقد ماركس وإنجلز كان موجها لهذه المحاولة لتبرير الحالة الراهنة فى المجتمعات ، الأمر كان موجها لهذه المحاولة لتبرير الحالة الراهنة فى المجتمعات ، الأمر مجتمع ما .

وكان رأى ماركس وإلجلز في والأيديولوجيا الألمانية، أن الأفكسار الغالبة في زمن ما «ما هي إلا التعبير التصويري ، أو المثالي للعلاقات المادية في مجتمع ماء . فإذا لم تدرك الأفكار على هذا النحو ، أصبحت ما أسماه بالأيديولوجيا قائلين : إن الأيديولوجيا هي قلب الحقمائق رأسا على عقب ، كما هو الحال في الموضوع المصور عنـدما يــرى في والحجرة المظلمة؛ (camera obscura)، وهي أصل آلة التصويس الفوتوغيرافي الحديثة . فالعيب البرئيسي في الأيديـولوجيـا (في نظر ماركس وإنجلز) هو الاهتمام بالأفكار على أنها أعيان (entities) قائمة بذاتها ، وغير خاضعة لأية قواعد سوى قواعدها الذاتية . لذلك يمكن القول بأن ماركس وإنجلز قد التزما في (إحدى دلالتي الكلمة) بالمعني الذي جاء به نابليون والمحافظون والرومـانسيون بعـده ، ولكن مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن الفكر مرتبط ارتباطا وثيقا بأسس طبقية اجتماعية ، قوامها العلاقات المادية بين أعضاء المجتمع . فقالًا في الكتاب نفسه : إن مفكري الطبقة الحاكمة ، هم دعاة إيجابيون للأيديولوجيا ، يدافعون عن طبقتهم بِحجج مأخوذة من الأوهام التي تكون طبقتهم قد نسجتها نسجا كاملاً عن نفسها وعن حقها .

ومع ذلك ، فإن الدلالة الأخرى لملأيديولوجيا قد شسرعت في الظهور عندما كتب كارل ماركس كتابه المعنون ومساهمة في الدراسة النقدية لفلسفة السياسة، (سنة ١٨٥٩) حيث قال :

«إنه لابد من التمييز بين التطوير المادي للظروف الاقتصاديــة في الإنتاج والصيغ القانونية أو السياسية أو الدينية أو الجمالية أو الفلسفية (أي باختصار الأيديولوجية) التي يستطيع الناس من خلالها أن يعوا حقيقة هذا الصراع وأن يشتركوا في مباشرته. ويبدو من كلامه هذا أن كارل ماركس كان يورد (إلى جانب دلالته الأولى للأيديولوجيــا) دلالة أخرى للمفهوم نفسه ، هو أن الأشكال المختلفة التي تتخذها أيديولوجيا معينة ، ما هي إلا تعبيرات عن المتغيرات التي تطرأ على الظروف الاقتصادية للإنتاج . وهنا بدأ استعمال كلمة أيديـولوجيــا بدلالة جــديدة مختلفة تمامــا عن فكرة الــوهـم الطبقي ، أو التبــرير الفلسفي لنظرة الطبقة الحاكمة إلى نفسها ، ألا وهي أنها وليدة مجموعة معينة من المصالح الاقتصادية لطبقة معينة ، أو جماعة معينة ، بصرف النظر عن كونها حاكمة أو لا . إلا إنه يجب أن يلاحظ ــ إلى جانب ذلك ــ أن كارل ماركس وفريدريخ إنجلز لم يستخدما كلمة أيديولوجيا وصفًا لنظامهما الفكري (الذي اتخذ اسم الماركسية فيما بعد) ، بـل وصفاه بأنه النظرية العلمية للاشتراكية المرتبطة ارتباطا عضويا بصراع البروليتاريا في سبيل التحرر(٢) .

والمفكـر الذي تــوسع في معنى الأيــديولــوجيا حتى شمــل دلالتــه الحديثة ، هو لينين ، عندما ناقش في كتابه والمادية والنقد التجريبي، فكرة ارتباط الأيديولوجيا بمصالح طبقية معينة مـدافعا عـها أسماه بالأيديولوجيا العلمية في وصفه للماركسية ، ولمجموعة المثل والأفكار التي تستند إليها الطبقة البروليتارية ـ في رأيه ـ عندما تقوم بثورتها ضد والمصالح البرجوازية» . ويلاحظ أن هذه الدلالة اللينينيـة (إن صح هذا القول) هي التي أصبحت الدلالة الحديثة المستعملة الآن . والجدير بالملاحظة أيضا أن هذه الدلالة لم تكن معروفة في قاسوس لاروس الفرنسي للقرن التناسيع عشير ، ولا في قناميوس القيرن العشرين . أما قـاموس أكسفود الإنجليزي ، فلم ينص عـلى هذه الدلالة الحديثة إلا في ملحقه الذي طبع سنة ١٩٧٦ ، حيث عرف الأيديولوجيا بأنها نظام أو منظومة (system) منهجية للأفكار تتصل عادة بالسياسة أو المجتمع ، أو بسلوك طبقة أو جماعة ، يمكن اعتبارهما تبريرا للقيام بأعمال معينة . وتكون هذه المنظومة بصفة خاصة موضع اعتناق ضمني أو عام ، بالرغم مما يتمسك به المرء ، وبصرف النظر عن اتجاه مجرى الأحداث .

وإذا كان هذا التعريف فيه بعض التعقيد ، كان من الأسهل ، بل الأوضح ، أن ننظر إلى التعريف المختصر الذي جاء في مستهل المقالة الطويلة في دائرة المعارف البريطانية ، وهو على النحو الآتي :

«الأيديولوجيا هي شكل من أشكال الفلسفة السياسية أو الاجتماعية ، تظهر فيها العناصر التطبيقية بالأهمية نفسها التي تظهر فيها العناصر النظرية ؛ فهي إذن منظومة فكرية تدعو إلى تفسير الدنيا في أن واحده (٢) .

هـذا ويلاحظ أيضًا أن لينين قـد أضاف معنى جـديـدا لفكـرة الأيديولوجيا وهو ما أسماه (partiinost) الذي يصعب ترجمته ، وإن كان أقرب لفظ يمثله بالعربية هو ١١-لحزبية؛ ــ ولا أعنى الحزبية بالمعنى المستهجن الدال على التحيز الحزبي أو التشيع ، وإنما دالوعي الحزبي، الذي يربط بين حقيقة اجتماعية معينة ، والمصالح الحزبيـة وآثارهــا الإيجابية ، بصرف النظر عن كون الحزب اشتراكياً أم برجوازيا أم غير ذلك . فالحزبية التي قرنها لينين بالأيديـولوجيـا ، هي أقرب إلى أن تكون مظهرا من مظاهر الوعي لما يحدث ، ويخاصة الـوعي لاتجاه الأحداث ، ومدى ارتباط الحزب الذي ينتمي إليه المرء بالتطور الذي يطرأ على الأحداث . واتخذ لينين هذه والحزبية؛ أساسا لربط الأيديولوجيا بسياسة الطبقة البروليتاريـة ويرنــامج حــزبها ، مؤكــدا بذلك أن الأيديولوجيا لا تنهض طفرة واحدة من المصالح الطبقية ، وإنما تأتى نتيجة التفاعل بين العناصر الواعية في طبقة ما ، ومصالحها على أساس من البرمجة السياسية في داخل حزب ما . وخطورة هذا المفهوم بطبيعة الحال ، أنه يعتمد على فكرة وجود نخبة سياسية وفكرية تستطيع أن تنسج برنامجا من تفاعل المفهومات والمصالح والأحداث في وقت واحد .

على أن نظرية لينين في ماهية الأيديولوجيا لقيت نجاحا واضحا في كل التفسيرات اللاحقة كلها على وفاته . فقد استعمل لوكاتش المفكر المجرى مفهوم الأيديولوجيا في كتابه عن والتاريخ والوعى الطبقي، (١٩٢٣) بالمعنى نفسه الذي كان لينين قد عرض له عندما حاول أن يناقض الصراع بين والبناء العلوى الفكرى للبرجوازية والبناء العلوى

للبروليتاريا، ؛ على أن الأول (بسبب سيطرته الاجتماعية) هو الذي جعل من الثانى تابعا له . وكان الغرض من نظريته هذه ، ليس الحط من الأيديولوجيا البروليتارية ، وإنما البرهنة على أن الصراع الطبقى في الميدان الاجتماعي هو أكثر فاعلية من الصراع عمل الصعيد الأيديولوجي . أما المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي الأيديولوجيا ؛ إذ إنه قال إن والبناء العلوى الفكرى لم يكن مفهوما للأيديولوجيا ؛ إذ إنه قال إن والبناء العلوى الفكرى لم يكن مفهوما مثقفين في رأيه إلا إذا كانوا مثقفين طبقيين . وهؤ لاء المثقفون هم بمثابة مسجلين لإرادة جماعية ، ومعبرين عن اتجاه واضح في تاريخ طبقتهم .

وهناك تاريخ مستمر لفكرة الأيديولوجيا بشغل بال المفكرين الماركسين حتى اليوم . والسبب في ذلك تلك الحيرة المتجددة أمام التفرقة التي يقيمونها بين ما يسمونه بالعلم ، أي العلم اليقين ، والأيديولوجيا بوصفها منهجا فكريا منبثقا من علاقات اقتصادية معينة في مجتمع ما قد يرتبط بمصالح طبقة أو جماعة ما ، أو يعود إلى ما سمى من قبل المفكر الماركسي الفرنسي لويس التوسير وتمثيل لتلك العلاقات الخيالية التي يربط الأفراد بظروفهم الحقيقية في الحياة، (٤) . وبطبيعة الحال ، فإن هذا الوصف الأخير فيه عودة شبه مستشرة للمفهوم الماركسي القديم الذي كان يربط الأيديولوجيا بالوهم .

المهم في هذا كله ، أن مفهوم الأيديولوجيا له تاريخ طويل في الفكر الماركسي يتراوح بين المعاني المستهجنة والمعاني التي يمكن أن نسميها ومحايدة ، كها يجب أن نلاحظ أن دلالاته الماركسية المختلفة قلم تناولها المفكرون غير الماركسيين بالنقد والتحليل المرة تلو المرة ، حتى أصبحت هذه الكلمة بمثابة مفهوم غير محدود المعالم مثله في ذلك مثل تلك المفهومات والملكمة، في وقتنا هذا ، من وسلام، و وشورة فكرية، و وديمقراطية، وما إلى ذلك .

وفي مقدمة من عرضوا للمفهوم الماركسي للأيديولوجيا كارل مانهايم (Mannheim) ، الذي كان من أقطاب علم الاجتماع في المانيا الذين تأثروا بنظريات المفكر الألماني ماكس فيبر . فكان اعتراض مانهايم على نظرية الماركسيين أنها لا تحيز بين الأيديولوجيا الخاصة بالفرد ، التي تسرى أن كل الأفكار التي تختلف عنها مجرد أوهام أو أباطيل ، والأيديولوجيا والشاملة، الخاصة بزمن ما أو جماعة ما ؛ وهذا الأيديولوجيا يشتركان \_ في مفهوم روح العصر . على أن النوعين من الأيديولوجيا يشتركان \_ في رأيه \_ في كونها رهن الظروف الاجتماعية لكل فرد ولكل جماعة ، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد مضمون الأيديولوجيا في وقت معين من الزمن .

والتفرقة الأخرى التي أجراها مانهايم هي بين الأيديبولوجيا والأوتوبيا (أو مفهوم المجتمع المثالي)(\*) . فالأيـديولـوجيا ــحسب تعريفه ــ نظام فكرى يمكن أن يتعايش مع الحالة الراهنة في المجتمع . أما الأوتوبيا فهي دائيا في معارضة واضحة للحالة الراهنة .

كما عرض العالم اليوغوسلاقى الأصل ، البريطانى الجنسية جـون بلاميناتز (Plamenatz) لتاريخ مفهوم الأيديولوجيا فى أوربا فى كتاب مهم صدر بالإنجليزية سنة ١٩٧٠ وعنوانـه دالأيديـولوجيـا، . وقد

تناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل للقارىء العربي الأستاذ الدكتور قبارى محمد إسماعيل في مجلة وعالم الفكر، الكويتية (المجلد الثالث \_ العدد الثالث سنة ١٩٧٧).

ولا يسعني إلا أن ألفت نظر القارىء العربي إلى هذا العرض المدقق والمعقول في إنصافه ، إلا أنني أود أن أضيف أن الكلام في الأيديولوجيا لابد أن يعكس وجهة نظر المتكلم ــ سواء أكان ذلك بالنسبة للأستاذ بلاميناتز نفسه أم بالنسبة لمعارضيه أيا كانوا ــ فإن مناقشة المفهوم ، فيه بدون شك صورة من صور الصراع الفكرى . إلا أن الأيديولـوجيا برغم ذلك قد استطاعت أن تحتل مكانا محايدا في أغلب معاجم الدنيا بصرفِ النظر عن دلالاتها الفلسفية . فهي تستعمل الآن استعمالا شائعاً بمعنى أكاد أصفه بأنه مهوَّن وملطَّف ، لا يُخرج عن كونه منهجا فكريا أو نظرية عامة فيها يجب أن تكون عليه حياة جماعة أو مجتمع ، أو نيظرة عمالميمة أو إدراك عمالمي عملي حمد تمعيمير الألماني Weltanschauung . وقد ترتبط الأيديولـوجيا اليـوم بأي مـذهب سياسيا كان أو دينيا أو فلسفيا أو اجتماعيا . هذا ، ومن الطريف أن نترجم هنا خاتمة المقالة السطويلة التي كتبها العمالم الإيراني مصطفى رجائي عن مفهوم الأيديولوجيا (في ومعجم تاريخ الأفكار، الذي صدر بالإنجليزية سنة ١٩٧٣ في نيويورك) حيث قال : «إن الأيديولوجيــا يظام أو منظومة تتألف من معتقدات وقيم تنقلها الوجدانات وتغرقها الخرافات الأسطورية وتستلزم الأفعال الإيجابية ، وكلها تسدور حول مفهومات الإنسان والمجتمع والمشروعية والسلطة ، وقد اكتسب المرء هذه المعتقدات والقيم عن طريق العادة الرتيبة المتكررة في وعيه . فإن خرافات الأيديولوجيا وقيمها تنتقل من وعي إلى وعي من خلال الرموز بَطْرِيقَةُ مُبْسَطَةً وَفَعَالَةً وَاقْتَصَادِيةً لَلْغَايَةً . أَمَا الْمُعْتَقَدَاتَ الأَيْدَيُولُوجِية فهي مترابطة بعضها ببعض وتستطيع أن تعبر عن نفسها إلى حد ما ، كها أنها تنفتح بين الحين والأخر لقبول الدلائل الجديدة والمعلومـات المستحدثة . فإن الأبديولوجيات على جانب قوى من القدرة على تجنيد جهود الجماهير وعلى تسيير إرادتها والتحكم فيها ، وهذا ما يدعو إلى القول بأن الأيديولوجيات ما هي إلا نظم منهجية عجندة للمعتقدات.

ولا شك أن هذه الخاتمة لتحليل جاد لمفهوم الأيديولوجيا في موسوعة والتشكيك التي يمكن أن تدركها النفس في عصرنا الحديث عندما توجه اهتمامها إلى مفهوم الأيديولوجيا . إذ إن هذه الكلمات تدل على أن الباحث عن كنه الأيديولوجيا لابد أن يصل إلى حالة تخبط بين أصولها في القرن الثامن عشر وصيرورتها مفهوما مستهجنا بعد ذلك ، ثم نموها المعقد المستعصى في ظل النظريات الماركسية على اختلاف أطـوارها حتى محــاولات تفنيدهــا من جديــد والتخلص منهــا تحت وابــل من السخرية والتشكك . إلا أن الكلمة بقيت واستعملت وتستعمل ، وإن كانت دائها على وشك العودة إلى معانيهـا المستهجنة في أذهـان النباس . وقد يعبود السبب في هبذا الشبروع في التنبافس إلى كشرة الأيديولوجيات التي ازدحت بها الأفاق الفكرية في القرن العشرين . فالمذاهب (أي الأيديولوجيات) قد تكاثرت منذ أواخر العقد الثالث من القرن العشرين من بدء الحركات التحررية في ظل الاستعمار . فقبل ذلك كانت الأيديولوجيات من محافظة ولبرالية واشتراكية وفوضويـة متمركزة في الغرب تحاول أن تستأثر بأذهان الجماهير في مجتمعات

صناعية أخذة في التقدم . أما مثال الثورة الروسية والنهضة اليابانية ، فقد أثارا اهتماما بالبدائل الممكنة للأيديولوجيات الغربية البحت ، وصار التساؤ ل : أيمكن أن يتم الاستيراد الجزافي للأيديولوجيات في العالم المستعمر والنامي ؟ ألم تكن الانتفاضات القومية التحررية هي نفسها أيديولوجيات في حد ذاتها ؟ أكانت القوميات تتضمن في نفسها صيغا جديدة لتحويسل المجتمع من طور إلى طور أو من حال إلى حال ؟ . لقد فرضت هذه التساؤ لات نفسها على أذهان حزب المؤتمر في الهند ... ما مدي الأيديولوجيات التي يمكن أن تستورد في حركة ترمي إلى التحور من الاستعمار ؟ ما دور الأصالة وإثبات الذات وما مدى علاقتهما بصيغ سياسية أو اجتماعية يمكن أن تنمو في ظلها المجتمعات المستعمرة بعد تحررها من الاستعمار ؟ هذه بلا شك إشكالية الحركات التحررية أو القومية بعامة ؛ فالفكرة القومية فيها من قوة الاندفاع والشمول ما يتنافي مع التفكير التفصيلي في أسلوب الحياة الجماعية في مجتمع ما . وهذا هو ما حدث بالنسبة لحزب الوفد وللحزب الوطني في مصرحتي منتصف الحرب العالمية الثانية . كان همهما في التخلص من الاستعمار البريطاني أقوى بطبيعة الحال من اهتمامهما بالشكل الذي يريدان أن يتخذه المجتمع المصرى بعد التحرر . ومنذ أوائل الحرب العبالمية الشانية بدأت فكرة الاشتراكية تختلط إلى حد ما بالصيغ الوطنية . وكذلك الحال بالنسبة للحركة الماركسية (على اختـالاف جماعاتها) التي وجدت صعوبة كبرى في الدعوة للماركسية من غير مواجهة المسألة القومية أولا ، وكان لينين قد مهدا نحسن حظها الطريق لذلك في كتيبه عن «الاستعمار» وكذلك ستالين في كتيبه عن «المسألة القومية، ، وهما نصان قَتِـلا بحثا ومنـاقشة في جلسـات الجماعـات

ومع ذلك ، فإن الاتفاق العام في الاتجاهات السياسية كلها ، أن التحرر من الاستعمار مرحلة تمهيدية قبل الاتجاه نحو الأيديولوجيا .

ويمكن القول بأن هذا هو ما آمنت به ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ قبل تلمسها لمواقف أيديولوجية معينة في السنين العشر الأولى من عهدها .

يبقى التساؤل إذن : هل هناك مضمون أيديولوجى ممكن فى القومية ؟ لقد حاول ذلك الحزب النازى فى المانيا والفاشية فى إيطاليا عندما استعانا ببعض الصبغ الاشتراكية فى تشريعاتها الاقتصادية ، وتما لا شك فيه أن القوة الدافعة للحركتين كانت الشعور بالظلم الناتج من الحزيمة فى الحرب العالمية الأولى والعنصرية المريضة التى شغلت اهتمامات دعاتها .

وإذا انتقلنا إلى الحركات القومية بعامة ، وجدناها كلها تبحث عن أيديولوجيا إلا في حالات محددة ، وهي تلك التي تستمد حيويتها من تاريخها وعالمها الروحي الخاص بها . ولا شك أن الدعوة الإسلامية ، أو الدعوة البوذية مثلا ، تحمل في طياتها ما يغنيهاعن أيديولوجيا مستوردة أو مبتكرة . فالإسلام دين ومنهج فكرى ونظام اجتماعي وفلسفة أساسها اليقين الممتد لكل زمان ومكان . والبوذية (على اختلاف مذاهبها) كذلك . فهم ليسا في حاجة إلى أيديولوجيا ؛ إذ إن الأيديولوجيا جزء لا يتجزأ من إيمانها ؛ فهناك دمدينة فاضلة إسلامية لحدور في الماضي وفي الإيمان ويمكن أن يتصور تحقيقها . والحال كذلك في البوذية . ولكن الغرب في أطوار تحوله كلها لم يرتض صيغة معينة واحدة للبناء الاجتماعي مستمدة من جدوره المسبحية . ومع ذلك فإن مبادىء الثورة الفرنسية بما شتملته من تصور ما لمجتمع إنسان صائح لكل زمان ومكان ، أقرب ما تكون إلى أيديولوجيا للغرب امتدت آثارها إلى أبعد من حدودها .

أنحن الآن مخيرون بين الأيديولوجيات أم تابعون لأصالة معينة ؟ هذا هو السؤال الذي يواجهه الإنسان في رحلته النفسية على الأرض .

ولكن ، سؤال آخر يعود دائها إلى الذهن : أية أيديولوجيا ، وستى ولماذا ؟

الهوامش

 <sup>(</sup>١) الذي ألفاه سنة ١٨٤٦ إلا أنه لم ينشر في حياتهما بل حُقق وطبع لأول مرة سنة ١٩٣٢ في الاتحاد السوفيني .

 <sup>(</sup>٢) انظر المدخل Ideology في الطبعة الإنجليزية لدائرة المعارف السوفيتية الكبرى
 (١الطبعة الثالثة) المجلد العاشر ص ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) ويلاحظ أن هذا هــو للعنى الذي اتخذته دائرة المعارف الأمريكية منطلقا لتفسيرها للكلمة .

 <sup>(</sup>٤) في كتابه ولينين والفلسفة ومقالات أخرى، (١٩٧١) .

 <sup>(</sup>٥) انظر كتاب والأيديولوجيا والأوتوبياء (١٩٣٦).

# ائيديولوجيا اللغسه

عنزالدين اسماعيل

و اللغة ليست مدرسة الحكمة فحسب ، ولكنها مدرسة الحماقة أيضاً ،

د إرنست كاسيرر ۽

و من الطريف أن تكون اللغة قادرة على تقرير الحقائق ؛ ومن
 الطريف كذلك أنها تستطيع أن تقرر أشياء زائفة ١ .

۽ برتراند رسل ه

مرز تحدید مرز تحدید کامیوز روده در

ليست هي الأشياء باعيانها ... هي البديل المقابل للأشياء ، والعاكس لها في الذهن . فكلمة و باب و مشلاً ليست هي هذا الباب بعينه أو ذاك ، القائم في الوجود العياني ، بل هي صورة لفظية تعكس في الذهن صورة الباب الحقيقي على أي نحو كان . وكذلك الأمر ... على سبيل المثال ... في الفعل و ضرب و ؛ فهذه الصيغة الصوتية هي المقابل لفعل الضرب في الواقع العمل . وربحا أدى هذا النوع من التفكير في اللغة إلى تصورها كياناً قائماً بذاته ، وكأنها عالم من الأصوات يقابل عالم الواقع المعاين أو المحسوس ، أو كأنها مرآة تعكس الحياة . ولاشك في ان الفكر الأدبي القديم كان مسئولاً عن ترويج هذا التصور . وهو فكر غذته المثالية الأفلاطونية بصفة أساسية ، حين جعلت اللغة حلقة بين الأشياء في وجودها المتعين ومثلها العلوية الأزلية .

1 - ٢ لقد صار هذا الضرب من التفكير مرفوضاً في إطار الفلسفات الحديثة . فاللغة لا تستخدم في الحياة بوصفها مرآة عاكسة لما ، أي منفصلة عنها ، بل بوصفهاكائناً فيها . أما مفرداتها – أي الألفاظ ب فيتحدد معناها من خلال استعمالها في الحياة . لكن الملاحظ أن هذا الاستخدام يتعلق بالتعامل اليومي للناس في الحياة من أجل تحقيق التواصل بينهم ، أي أنه استخدام ذو مظهر خارجي ؛ كما يتعلق هذا الاستخدام كذلك بالجوانب الباطنية للفرد ، أو ما نسميه الأفكار والمشاعر .

هما إذن مستويان من الاستخدام ؛ وفي المستوى الأول : إذا كانت

١ - تعد اللغة \_ بلا شك \_ أخطر ظاهرة في حياة البشرية ؛ فهي \_ بمعنى ما \_ الدليل على بشرية البشر من جهة ؛ وهي جُمَاع تاريخ البشرية من جهة أخرى . وقـد كثر الحـديث عن لحظة انبشاقها في الوجود ، أي اللحظة التي تولَّد فيها العقل في هذا الكون فصار يعي نفسه ، ثم راح بعد ذلك يعي العالم الذي انبثق منه ، والذي وجد نفسه في مواجهته . وهذه اللحظة ضاربة في أعماق الغموض ، حتى إنها لم تجد في الأزمنة القديمة نسبياً سوى ضرب من التفسير الغيبي ؟ ثم وجدت في عصر العلم الحديث فروضاً تفسيريـة ترقى أحبـانا إلى مستوى النظريات ، كالفرض المادي ، والفرض العضوى ، وما إلى ذلك(١) . ولكن أيًّا ما كان التفسير الذي يجلو ــ أو بحاول أن بجلو ــ حقيقة هذه اللحظة وما ترتب عليها من استكشاف الكائن البشسرى لقدرته على الكلام بالفاظ صوتية ذات مقاطع محددة ، للإشارة بها إلى أشياء عينية تحيط به ، أو هواجس تدور في خلده ، فإن الظاهر أنه في عشرات السنين القليلة الأخيرة قد فقد هذا الضرب من البحث طرافته ، ولم تعد القضية برمتها تشكل في ميدان الـدراسة اللغـوية أو الحضارية بعامة ضرورة ملحة . لقد بدا أنه من الأوفق والأجدى التصدي للظاهرة اللغوية في كينونتها الواقعة . ولاشك في أن تاريخ هذه الظاهرة الطويل قد عمـل على تعقـدها وتشـابكها ؛ بـل لعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إنها ربما كانت أكثر الظواهر تعقداً وتشابكاً في حياة الإنسان .

١ - ١ وربما غلب على التصور في الأزمنة السابقة أن اللغة ـــ لأنها

الألفاظ أدوات يستخدمها الناس في حياتهم اليومية فإن معناها لا يمكن \_ بطبيعة الحال \_ أن يعتمد على شيء في عالم خاص أو علوى ( وإنكار هذه العوالم على وجه التحديد هو ما تأخذه فلسفة العقل -Phi التحديد هو ما تأخذه فلسفة العقل -Phi التحديد هو ما تأخذه فلسفة العقل -Phi .

ف ذلك شان الأفعال أو الحركات الأخرى التي يقوم بها الإنسان . غير أنه من الواضح أن هذا المستوى من الاستخدام اللغوى يكاد يقتصر على ذلك النوع من الممارسات اللغوية الآلية . مثلاً حين تطلب من النادل في النادى الذي أنت عضو فيه ، والذي تتردد عليه كثيراً ، أن يحضر إليك القهوة التي الفت أن تشربها مجزوجة باللبن الحليب أو غير مضاف ، ومعها الشطائس التي الفت أكلها ، أو أي شيء آخر ألفت أن تأكله وأنت تحتسيها . . الموقف إلى النادل . وهذه العبارة فعل كأى فعل آخر تقوم به ؛ إذ كان الموقف إلى النادل . وهذه العبارة فعل كأى فعل آخر تقوم به ؛ إذ كان من الممكن أن تومىء إلى النادل وقد أقدم إلى منضدتك بسراسك ، أو تشير إليه إشارة ما بيدك ، فيحضر لك القهوة بأوصافها المذكورة وتوابعها).

۱ - ۲ - ۲ وهذا الاستخدام الآلى ، الذى ينتمى إلى باب العرف اللغوى ، لا يمكن أن يصلح لتفسير المستوى الأخر للاستخدام اللغوى ، عندما تفرغ من قهوتك لكى تكتب قصيدة مثلاً . ومسرة أخرى لا تقبل نظرية الاستخدام اللغوى أن تفسر هذا الضوب من الاستخدام بأنه استخدام للغة بوصفها مرآة للعالم الباطني للفرد - كما كان السائد في التفكير اللغوى التقليدي - بل تصر في عنده الحالة على و أن التفكير ضوب من النشاط »(٢) كذلك .

حقاً إن التفكير عملية ذهنية ، أو فعل أو نشاط يتحرك به الذهن ، ولكن اللغة التي ستحمل نتاج هذا الفعل أو هذا النشاط لن تنفصل بحال من الأحوال عما يتحرك به الذهن ، ولن تنفصل بذلك عن العالم نفسه ، حيث البشر المفكرون والمتكلمون إنما يعيشون في قلب العالم . ومن ثم فإن اللغة نفسها \_ على حد قول ( إرنست جلنر ، \_ ( ضرب من النشاط ، أي شكل من أشكال الحياة . ( لقد تأمل فاوست عند جوته فيها إذا كان « في البدء كان الكلمة » أو الفعل . وقـد حلت الفلسفة اللغوية لــه هـــذه المعضلة حـين ذهبت إلى أن الكلمـــة فعل. )£<sup>(1)</sup> . ولكن قبل أن تحل الفلسفة اللغوية هذه المعضلة كان النص القرآن قد أكـد هذا الإتحـاد بين الكلمـة والفعـل في الآيـة الكريمة : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » . فهناك دائمًا إرادة تسبق الفعل ( ودعنا من مشكلة الأفعال الـلا إراديــة ) وتتحقق من خلاله ، ثم يكون الفعل ــ لفظاً (كَنْ ) ــ هو التحقق العملي لهذه الإرادة على مستوى العالم . وبما أن البشر الذين يفكرون ويتكلمون اللغة يعيشون في قلب العالم فإن اللغة إذن تقع ــ بالمثل ــ في قلب العالم وليست انعكاساً له .

إن وقوع اللغة في قلب العالم معنى لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد .
ويكفى أن نتنبه إلى حقيقة ما يحدث . إنك حين تقول لشخص
ما و اجلس ! ، فيجلس فإن قولك هذا ــ وهو صوت ملفوظ ــ قد
حقق فعلاً عملياً هو جلوس المخاطب ، وكمان اللفظ والفعل شيء

واحد . ويدهى أن اللغة ليست مجرد صيغ من هذا النوع ، سميناها أحياناً صيغ الأمر ، وأحياناً صيغ النهى ، بل ليست مجرد أفعال تتعلق مما حدث أو ما محدث ، بل هناك الألفاظ المتعلقة بالأشياء ، والعبارات التى تخلو على الأقبل فى العربية - من صيغ الأفعال جيعاً . فحين تقول : و الحريق ، الحريق ، فإنك تحرك بذلك المخاطب فى اتجاه أن يأخذ حذره ( ودعنا من افتراض أن هناك فعلاً عذوفاً من العبارة ومقدراً ) . وحين تقول - مشلاً - : و الأسد ، فإنك تستحضر فى ذهن المخاطب من رصيد ذاكرته صورة الأسد حتى وإن كان بلا أنياب .

1 - ٢ - ٣ وإذا كان كل فعل عملى يؤديه الإنسان في الحياة إنما يهدف منه إلى تحقيق هدف بعينه فإن اللغة بما هي أحداث وفعاليات في قلب العالم لابد أن تكون لها أهدافها كذلك . وفي هذا السياق لا يمكن الكلام إلا عن أهداف عامة أو بعض من هذه الأهداف . فاللغة تنقل إلى المخاطب المعلومات المحركة لذهنه ، والموجهة له في اتجاه بعينه (سيرد فيها بعد الكلام عن هذا الهدف التوجيهي ) . إنك حين تذهب في الصباح إلى طفلك الراقد في سريره وتقول له : ه الشمس طلوع في المشرأ لها . ومن هذه الحقائق أنه طفل ، وأنه يذهب كل صباح إلى المدرسة ، وأن الدخول إلى المدرسة له موعد محدد لا يجاوز طلوع الشمس كثيراً ، وأنه لابد لذلك أن يستيقظ وأن ينهض من طلوع الشمس كثيراً ، وأنه لابد لذلك أن يستيقظ وأن ينهض من سريره . . النخ . وفي هذه الحالة نقول إن اللغة تحقق هدفاً إعلامياً .

وكما ينقل قائد الكتيبة إلى جنوده المعلومات عن مواقع العدو فإنه يصدر إليهم الأوامر كذلك في صيغ لغوية يعرفونها . وكذلك يصنع الواعظ في استخدامه اللغة من أجل تحقيق أهداف وعظية خاصة . وكذلك الأمر بالنسبة إلى المربي الذي يستهدف بارشادات تهذيب الناشئة ، وبالنسبة إلى الصحفى أو الأديب أو الكاتب بعامة ، الذي يستهدف دعم السلطة ، وبالنسبة إلى الشاعر الذي يستهدف بما يقول من شعر فيها يستهدف - تحريك الحاسة الجمالية لدى المخاطب وإشباعها . وكما ينقل الإنسان المعلومة ويصدر الأوامر ويعظ ويهذب ويشبع الحاسة الجمالية عن طريق اللغة ، فإنه كذلك يتنبأ . ومعنى هذا أن اللغة لا تعيش في قلب هذا العالم المشهود أو المعاين فحسب ، بل تمتد كذلك إلى العالم المحتمل .

وبدهى أن اللغة ليست مصنفة تصنيفاً حاسهاً وفقاً للأهداف التى تحققها ؛ فإن عبارة واحدة قد تحقق أكثر من هدف في أن واحد ، وإن عدداً من العبارات قد يسعى إلى تحقيق هدف واحد(٥) .

وخلاصة ذلك كله أن الظاهرة اللغوية تنبسط على مساحة الحياة البشرية طولاً وعرضاً على نحو يجول دون الإمساك بكل أطرافها وأبعادها ، وأنه ربما كان أهم أبعادها بصفة عامة أنها واقعة في قلب الحياة وليست مرآة أو أداة \_ مجرد أداة \_ لإدراكها ، وأنها القرين الملازم للإنسان أكثر من ظله ، والمحقق لأغراضه وأهدافه .

١ - ٣ وإنه لشيء مذهل حقاً أن يتأمل المرء في حقيقة أن كل الناس منذ البداية حتى النهاية ، على مستوى الفرد ( ودعنا ممر أصيبوا بالخرس ) وعلى مستوى البشرية ، يستخدمون اللغة ويشاركون في لعبتها . والحق أنها اللعبة العالمية الكبرى ، التي تسمح لكل إنسان أن

يدخل فيها ، بل أقول إنها تفرض عليه الدخول فيها فرضاً ، على خلاف المألوف في كل الألعاب ، حيث نختار منها ما نريد عندما نريد . وقد تخترع ألعاب جديدة يقبل عليها أكبر عدد من الناس في أنحاء العالم كافة ، ولكن لن تكون هناك لعبة – مهما أتبح لها من الانتشار في زمن بعينه ، أو حتى في أزمنة متطاولة – تداني لعبة اللغة في شمولها للجنس البشرى . وكما أن لكل لعبة أصولاً وشروطاً تنظم أحداثها وأساليبها ، وتكون ملزمة لكل لاعب ، مع فسح المجال في الوقت نفسه لقدر من الحركة الشخصية الحرة ، فكذلك الأمر بالنسبة إلى لعبتنا الكبرى : اللغة .

وإذا كانت كلمة ﴿ لعبة ﴾ ترتبط في أذهاننا ــ على نحو ما ــ بالشيء الهابط أو التافه أو ما إلى ذلك ، فإنها في سياق الفلسفة اللغوية لا تحمل شيئاً من هذه الإيحاءات . ولو أننا قلنا و أيديولوجيا اللغة ، بدلاً من د لعبة اللغة ؛ لما اختلف الأمر ، أو لما اختلف كثيراً ، على أساس أن الأيديولوجيا مجموعة مِن الأنساق الفكرية ، ينتظمها نسق فكرى موحد ، وتحقق أهدافاً محددة . ولو أننا تأملنا في لعبة كالشطرنج مثلاً لاتضح لنا المعنى ؟ فكل قطعة من القطع الست النموذجية التي تتحرك على اِلْرَقْعَة إنمَا تمثل نسقاً بعينه من الحَركة ، يتوازى جزئياً ويتقاطع جزئياً \_ مع اختلاف في النسبة \_ مع سائر الأنساق التي تمثلها القطع الحمس الأخرى . ولكن هذه الأنساق جميعاً تلتثم في نسق مـوحِها يهيمن على حركة هذه الأنساق ويوجهها ، من أجل تحقيق هدف وأحد محدد ، هو : موت الملك ؛ . وكذلك الأمر في اللغـة ؛ فهي تمثابـــة مجموعة من الانساق أو النظم ، كالنظام النحوى ، والنظِام الدلالي ، والنظام الوظيفي ، التي تتوازي جزئياً وتتقاطع جزئياً ، من أجل تحقيق أهداف محددة ( سبقت الإشارة إليها إجمالاً ) . لكن قطع الشطرنج ( أو مجموعة الأنساق المتحركة والمتضافرة فيها ) لا تتحرك في الفراغ ، بل فوق رقعة لها نسقها الخاص كذلك . والـرقعة التي تتحــرك فيها النظم اللغوية هي الحياة البشرية . وكما أن نظام رقعة الشطرنج يصنع حدوداً لنظم حركة القطع عليها ، فكذلك الأمر بالنسبة إلى الحياة البشرية ؛ فهي الإطار المرجعي الـذي يحدد حسركة النـظم اللغويــة المختلفة ، كما أنها تجعل للأهداف الأخيرة من هذه النظم مغزى .

من ثم فإنه ينبغى لنا \_ قبل أن نعرض لهذه النظم المشكلة لأيديولوجيا اللغة \_ أن نتعرف الخلفية القائمة وراء هذه الأنظمة ، وما عساها أن تشرح من أبعاد . وينشعب النظر في هذا الأمر في اتجاهين ؛ أحدهما يكرس ثنائية ذهبية واجتماعية في شرح الظاهرة اللغوية ؛ والثاني يكرس ثنائية أخرى في الاستعمال اللغوى ، لها بعدها التاريخي .

۱ - ٤ والامر ما نبدأ الآن بالانجاه الثانى ؛ ويقوم على أساس من ثنائية اللغة والأسطورة . هل الكلمة logos والأسطورة mythos شيئان غتلفان حقاً ، أم هما شيء واحد ؟ وهل انقضى زمن اقترانها بحيث لم يعد للغة أدنى تعلق بالأسطورة ... في زمننا الراهن على أقل تقدير ؟ وكيف ينشأ التوسع في اللغة ؟ هل هو مرتبط ... على نحو ما ... بأساطير العصر التي تنشأ نتيجة لضرورات حيوية فتشتق لنفسها صيغاً لغوية وتراكيب جديدة ؟ ولكن هل يمكن أن تنشأ الأسطورة ويكون لها دور في عصر كعصر التكنولوجيا حتى يرتبط بها التوسع في المجال اللغوى ؟

ذلك بأن نمو الظاهرة اللغوية واتساع مجالها كانا شديدى الارتباط دائماً بتطور خبرة الإنسان بالحياة على مدى الحقب المتطاولة .

 ٢ - ١ إن هناك كلاماً كثيراً يجاب به عن هذه الأسئلة فلنحاول إذن أن نركز منطق هذا الكلام .

٧ - ١-١ ومنذ البداية نستطيع أن نلمس نوعاً من التوحيد من حيث الأصل بين اللغة والأسطورة . ويقرر كاسيرر هذه النظرة بشكل حاسم حين يذهب إلى أن و انحدار اللغة والأسطورة من أصل واحد أمر لا شك فيه ١٠٠٠ . وعلى الرغم من الوضوح الكلى للدلالة هذه العبارة فإن كاسيرر يستدرك مباشرة بأن اللغة والأسطورة غير متماثلتين في تكوينها بأى حال ؛ إذ يظهر في اللغة على الدوام طابع منطقى بمعنى الكلمة ؛ أما الأسطورة فتبدو كأنها تتحدى كل القواعد المنطقية ؛ فهى مشوشة ، متقلبة ، ولا عقلية .

وهكذا يبدأ كاسيرر بالتوحيد بين اللغة والأسطورة من حيث انحدارهما من أصل واحد ، ثم ينتهى إلى التمييز بينها على أساس من المنطقية واللا منطقية ، لكى يواجه مشكلة الربط بينها بوصفها ظاهرتين غير متوافقتين . وعند ذاك يعود إلى أفكار ماكس مولر الخاصة بالعلاقة بين اللغة والأسطورة ، فيعرض عناصرها الأساسية ، على تحويدو معه كأنه كان من الصعب عليه الإفلات من تأثيرها .

٢ - ١ - ٢ ويحاول و فيليب هويلرايت ، في الفصل الممتع الذي كتبه عن ﴿ التناول السدلالي للأسسطورة ﴾ أن يشق طريقاً في الجدار المصمت الذي أقامه ماكس مولر ، والذي حاول كاسيرر أن ينفذ منه ولم يستطع لرومن ثم فقد عـرض لتعريف الأسـطورة عند كـاسـيرر و ﴿ رَتَشَارَدَ تَشْيَزُ ﴾ ، وكيف تناولها الأول بوصفها موضوعاً يتعلق في المحل الأول بالإدراك الحسى ، في حين رأى الثاني في الأسطورة نوعا من الإبـداع الفني صادراً عن الخيــال . وفي رأى الكــاتب أن كلتــا النظرتين قاصرة . ومن ثم فإنه ينتهى إلى ضرورة التفريق بين ثلاثة أنمــاط متعـاقبــة من الأســطورة ، هي : النمط الأولى ؛ والنمط الرومنسي ؛ والنمط المكتمل . وقد كان هدفه من التمييز بين هــذه الأنماط الثلاثة ، أو هذه المراحل الشلاث ، هو التــركيز عــلى النمط الأولى أو المـرحلة الأولى ، لمزيـد من التحليل والتـوضيح . ولحسن الطالع أن هذه المرحلة الأولى من حياة الأسطورة هي التي يُظن فيها التوحد مع اللغة بوصفها نشاطأ إنسانياً . ويبرر الكاتب تركيزه على هــذا النمط الأولى بقولـه : ﴿ إِنَّ الْأَسْطُورَةُ فِي الْجَانْبِ الْأُولَى مُنْهَـا تتضمن علاقة خاصة باللغة ؛ وإن سبر أغوار همذه العلاقـة يلفتني بوصفه طريقة مفيدة في استكشاف شيء عن طبيعة الأسطورة واللغة على السواء . ولسوء الحظ أن فريدرش ماكس مولر ، علامة القرن التاسع عشر الضخم ، قد عكر مياه هذا النهر على وجه الخصوص بملاحظته المستفزة ، التي يـذهب فيها إلى أن الأسـطورة ( مرض ) اللغة ، ويدوامـات الشك التي تبعت ذلـك ، فيها إذا كـانت أمثلته الاشتقاقية نموذجية على نحو كافٍ . فعلى السرغم من أن المرض قـــد يكون له جانبه الإبداعي \_ كها تبرهن على ذلك اللؤلؤة في المحارة ، والرباعية الأخيرة لبيتهوفن الأصم ــ فإن الكلمة ( مرض ) تنـطوي عمل حكم مسيء ، يبدو تعسفياً بشكل كماف بمالنسبة إلى الشاهد ع<sup>(٧)</sup> .

والواقع أن ماكس مولر كانت دراساته في فقه اللغة (الفيلولوجيا) في الربع الأخير من القرن التاسع عشر قد أفضت به إلى الاعتقاد بأن الأساطير إنما صيغت على أساس من الاستعارات اللغوية الأقدم ، التي كانت الطريقة المألوفة في تعرف الأشياء وملاحظة الطبيعة ، والتي كانت ذات طابسع تشخيصي anthrepomorphical . ففي تلك المرحلة المتقدمة لم يكن الإنسان قد وصل إلى مستوى التجريد الذي يكنه من أن يقول شيئاً بسيطاً مثل : و أقبل الليل و ، بل وجد نفسه مضطرا إلى أن يقول و إن القصر يقبل إنديميون (الشمس) قبلة النوم و . وفي المراحل المتأخرة ، عندما كانت معاني هذه الاستعارات قلد فقدت مع مرور الزمن ، اخترع الناس حكايات تفسر تلك الاستعارات . ومن ثم عدت الميثولوجيا و مرضاً لغوياً و (١٠) . ويقول الاستعارات . ومن ثم عدت الميثولوجيا و مرضاً لغوياً و (١٠) . ويقول ماكس مولر في كتابه و محاضرات في علم اللغة و مرضاً لغوياً و (١٠) . ويقول شعرية أتيح لها شيئاً فشيئاً أن تصبح دالة على شخوص دينيين لم يخطروا شعرية أتيح لها شيئاً فشيئاً الأسهاء الأصليين و (١٠) .

وسواء أكان ما صنعه ماكس مولر تعكيراً لموضوع العلاقة بين اللغة والأسطورة أم لم يكن ، فمن الواضع أن حديث هويلرايت عن ثلاثة أنماط تمثل ثلاث مراحل من حياة الأسطورة لا يبتعد كثيراً عها قرره ماكس مولر من تحول الاستعارة اللغوية ( في مرحلة استخدام اللغة الأولى أو الأولية ) إلى الأسطورة الوثنية ، وتحول أسهاء الأشياء لكي تصبح أسهاء آلفة ( وذلك في المرحلة التالية ، التي كان فيها ذلك المرض اللغوى قد استفاض ) .

ونستطيع أن نخلص من هذا إلى أن لغة الاستعارة هي لغة المرحلة الأولى ، وأن هذه الاستعارات هي بمعنى ما ضرب من الأساطير الأولية ، تحول ـ مع مضى الزمن \_ إلى أساطير تشكل معتقدات المرحلة الوثنية في حياة الإنسان . وفي هذا الاتجاه من التفكير كان وجون كرو رانسوم ، صريحاً حين قرر أن و الأساطير تصورات ولدتها الاستعارة ، (١٠) .

٢ - ١ - ٣ على أننا حين نتحدث عن الاستخدام الاستعاري للغة في تلك المراحل الأولى من حياة البشرية لا ينبغي أن يُقهم من هذا أنِّ الإنسان في تلك المراحل كان يدرك أنه إنما يستخدم اللغة استخداماً استعارياً . و ففي الوقت الذي يستطيع فيه الشاعر أن يوجه تيار المعاني المتداعية في نفسه بطريقة واعية ، يُفترض في الرجل البدائي أنه يجهل المسافة بين انطباعه المبـاشر عن الحقـائق ، والعبارات التي وجــدهـا للتعبير عن هذه الحقائق . لقد كانت عباراته وصوره تمثل بالنسبة إليه حقائق واقعة ، وكان الارتباطِ عنده بين الحقيقة الواقعة والصورة ـــ وفقاً لما تقرر ــ ارتباطاً حقيقياً ، حتى إن الصورة أو الرمز كان يُعادَل بالشيء نفسه . وفي هذه الحالة بعينها من حــالات العقل استخفت جُذور الشعر ، كما استخفت الجذور البعيدة للاستعارات والموتيفات الكامنة في المادة التقليدية ١٩١٥ . ومن جهة أخسري فقد ۽ ارتبطت الاستعارة بممارسة على أوسع نطاق ، تتمثل في استخدام ألضاظ بديلة ــ و الفاظ محرمة Tabu و لتحاشى الخطر المفترض ، الذي تتضمنه الإشارة إلى أشياء بعينها بطريقة مباشرة للغاية ، عن طريق استخدام أسمائها العامة (١٢) .

وفي وسعنا الآن أن نقول إن اللغة الاستعارية في استخدامها

البدائي ليست لغة مختارة ومنظمة بعناية لكى تدل على أشياء خارجها . إنها تظل هي الأشياء نفسها بقدر ما يعيها الإنسان . وهي في هذا المستوى تحقق هدف تعرف الأشياء الجديدة ؛ أي أن نموها هو نمو لمجموع العلاقات التي تربط الإنسان معرفياً بالأشياء . وبقدر ما تكون هذه اللغة مؤشراً يحدد دائرة الإنسان المعرفية ، تقوم هذه اللغة في المستوى الأخر بحماية الإنسان من الاخطار المتوهمة ؛ إذ المنعى و له تحاشى ذكر أسهاء العناصر التي يحتمل أن تكون حاملة لتلك الأخطار .

٧ - ٧ إن هـذه الأفكار المتعلقة بأوليات اللغة فى استخدامها الاستعارى ، الذى يشكل ضرباً أولياً من الأساطير ، والذى ارتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف تعرف الإنسان ما حوله من أشياء ، وتجنب ما كان يظن أنه يشكل خطراً على حياته ، والذى تحول فيها بعد إلى أساطير تشكل المعتقدات الوثنية \_ كل هذا يؤكد حقيقة مهمة ، هى أن اللغة فى هذه الأطوار كانت ما تزال بمناى عن الفكر المنطقى ، وإن ظل لها \_ على نحو ما \_ منطقها الخاص بطبيعة الحال .

٢ - ٢ - ١ إن أي محاولة لدراسة طبيعة اللغة ووظيفتها في تلك الأطوار السابقة على المنطق كان من الممكن أن تنتهى إلى مجرد فروض تقبل أو لا تقبل ، كتلك الفروض المتعلقة بظهور اللغة في العالم ، أو بمعجزة مولدها . ولكن لحسن الحظ أن الأمر هنا يختلف ؛ لأن اللغة في صورتها السابقة على المنطق لم تكف في يوم من الأيام عن أن تؤكد وجودها . ومن ثم فيإن مجال التجريب بالنسبة إلى هذه الفروض ما يزال مستطاعاً . ويكفى أن نواقب أنفسنا في غير أوقات التزاماتنا الرسمية ( أعنى بالمواقف السرسمية تلك التي نتحسري فيها أن نتكلم بـالمنطق ، حيث يكــون المنـطق هــو الــوسيلة المـطلوبـة للكشف أو للإقناع) ، فإننا كثيراً ما نتناسى حدود المنطق ونخرج عن رقابته ، ونشكل خطابنا بمعزل عنه ، ومع ذلك يؤدى هذا الخطاب وظائف حيوية لا يمكن رفضها أو التقليل من قيمتها وأهميتها . إن أشراً من منطق الأسطورة ما زال يتغلغل في هذا المستوى من الاستخدام اللغوي ، على نحو يتيح لنا أن نتمثل التكوين البدائي للجملة ، الذي نصفه اليوم بمصطلحاتنا المتأخرة زمنيًا بأنه تكوين استعارى أو مجازى بصفة عامة . وحقيقة الأمر أن نسبة عالية للغاية من استخدامنا العامي للغة ( بعيداً عن اللغة التي نتحري فيها حدود المنطق ) هي من هذا الطراز من الاستخدام الاستعاري أو المجازي ، دون أن تكون لدينا ــ ونحن نمارس الخطاب اللغوي \_ أدني نية لأن نجعل خطابنا استعاريًا أو مجازيًّا(١٣) . ومعنى هذا أن هذا الضرب من الاستخدام اللغـوى ، الذي نسميه استعاريًا أو مجازيًا هو سابق عـلى مرحلة التجـريد التي نتعامل فيها مع الكليات . وإذا كان الاستخدام الشعرى للغة يتميز بأنه استخدام استعارى أو مجازى فإنه يئول إلى ذلك الضرب القديم من الاستخدام ، الذي ما زال يفرض نفسه ـ على نحو أو آخر ـ في كلامنا اليومي . إنه ليس مرحلة تالية لمرحلة التجريد ، ولكنه امتداد لمرحلة الاستخدام العفـوى للغة ، الـذى تميز منـذ اللحظة الأولى باستعاريته أو مجازيته . ويبقى بعد ذلك السؤال : كيف يتكون ذلك الضرب من الاستخدام اللغوي ؟

٧ - ٢ - ٢ لقـد اقتـرح هــويلرايت وصفـاً لهــذا الضـرب من

الاستخدام كلمة diaphor ، وعنى بها ما تعنيه كلمة metaphor بعض الكتابات الحديثة ، وفقاً لما حدده هربرت ريد لها بأنها و التعبير عن فكرة مركبة ، لا عن طريق التحليل ، ولا عن طريق التقرير المباشر ، ولكن عن طريق الإدراك الحسى المباغت لعلاقة موضوعية ما ، ولما كان هذا الضرب من الاستخدام مميزاً أساسياً للنمط الأولى للأسطورة عنده ، فقد راح يحلل كيفية تكوّنه وانتشاره على أوسع نطاق . وقد انتهى إلى أن و هناك حركة دلالية سابقة ، تعمل بطريقة سابقة للوعى غالباً ، عن طريق إدماج مجموعة من العناصر الأولية (الخام) للتجربة \_ كالكيفيات والقدرات والإيحاءات المفعمة بالعاطفة وما إلى ذلك \_ في الوحدة النوعية التي يمثلها رمز بعينه . وهذه المعاني البدائية بشكلها نوع من (الحركة) (phora) الدلالية ، من خلال (dia) عدد من العناصر التجريبية ، التي يربط بينها في المحل خلال (dia) عدد من العناصر التجريبية ، التي يربط بينها في المحل مشحون بدرجة عالية ، ومُعْدٍ على مستوى القبيلة ، ثم يأخذ شيئاً شكل التقليد القبلي ولائه .

وهذا التحليل يصدق على تلك المراحل التماريخية المتقدمة من استخدام اللغة ، ولكنه يصدق كذلك على حالات كثيرة من استخدامنا للغة في ظروف بعينهما . وقند استخدمنــا ـــ وصفــاً لاستخدامنا اللغوي في هذه الحالات والظروف ـــ مصطلح و التعبير ي ﴿ لَاحَظُ مَعْنَى الْعَبُورُ فِي الصَّيْعَةِ الْعُرْبِيَّةِ ، وَمَعْنَى الْإِخْرَاجَ عَنْ طُرَيْقً دفع الشيء الداخل إلى الخارج في الصيغة الإنجليزيـة والفرنسيـة ex—pression وفي الصيغة الألمانية Aus — druck على السيواء ) . ولا أدرى أكان هذا المصطلح نعمة أم نقمة . وعلى كـل فإن مُعَدَّا المصطلح يُستخدم وصفاً أقرب إلى الــدقة في الحــالات التي تُتعلقُ بالأمور العاطفية ، حيث يخترق الخطاب اللغوى الحواجز المفروضة ، نتيجة للإحساس بقصور أشكال الكلام الدقيقة في منطقيتها عن أن تفي بكل المعان المقصودة ، في سبيل أن يعبر عن أكثر العناصر مراوغة في المواقف والمواضع المعقدة . ﴿ وَفِي هَـَذَا الْانْبَطَلَاقِ الْعَفْسُويُ العارض ؛ المجاوز للخصائص الشكلية والعبرفية للغمة ، ربما كنما أقرب \_على نحوما \_ إلى ظروف الكلام البدائي ( وليس في وسعنا أن نعرف إلى أي مدى ) منا في بياناتنا وتحقيقاتنا المنطقية ،(١٥) .

ويفضى بنا هذا التحليل إلى تقرير التشابه إلى حد التنطابق في خصوصيات لغة الخطاب البدائي ( الاستعاري المجازي ثم الاسطوري ) ، والخطاب الشعري ، والخطاب اليومي ، الذي لا يلتزم صرامة المنطق ، بل يخرج على الأعراف المقررة في الاستخدام المنطقي للغة (أي على اللغة في صورتها المتطورة ) لكي يحمل وجهة نظر خاصة ، أو عاطفة خاصة ؛ وكلتاهما تستند دائهاً إلى أيديولوجيا ما ، وتسعى إلى تأكيدها في الوقت نفسه .

وحتى الآن نكون قد عرضنا لقضيتين أساسيتين. القضية الأولى تتعلق باللغة بوصفها نشاطاً وفعاليات تقع فى قلب الحياة ، وليست مرآة تنقل الحياة أو تعكسها. وهذا معلم أساسى فيها نسميه أيديولوجيا اللغة. والقضية الثانية تتعلق بالممارسة العملية للخطاب اللغوى حين يكون تحقيقاً لذلك النشاط وتلك الفعاليات ، بدءا من الخطاب الأسطورى فى شكله الاستعارى أو المجازى القديم إلى

الخطاب اليومى . والقضيتان ــ كها هو واضح ــ غير منفصلتين ، بل هما متكاملتان .

٣ - ونتقل الآن إلى قضية أخرى ذات شقين ولكنها متكاملان كذلك ، ولا ينبغى أن يفهم أحدهما بمعزل عن الآخر ؛ وأعنى بذلك وضعية اللغة بوصفها عملية عقلية من جهة ، ونشاطاً اجتماعياً من جهة أخرى . وقد نشر العالم اللغوى نوام تشومسكى فى عام ١٩٦٨ كتاباً بعنوان و اللغة والعقل » Language and Mind ، ذهب فيه إلى أن الألسنية تنتمى فى جانب منها إلى سيكلوجيا المعرفة psychology ؛ لكن هذا الانتهاء لا يلغى انتهاء اللغة إلى المجتمع كذلك . وهذا الانتهاء هو ما يبحثه فرع آخر من الألسنية ، هو ما يسمى و الألسنية الاجتماعية » Socio - linguistics . وهذان فالفرعان من علم النفس والألسنية بحددان معا إطار الظاهرة اللغوية وأبعادها .

٣ ــ ١ ظاهر الأمر أننا نفكر باللغة ، حتى عندما نفكر في اللغمة ذاتها ؛ وهذه مفارقة من شأنها أن تعقد الأمور ، شأن كل الأشياء التي تصبح موضوع ذاتها . ولكن هذا يدل في الوقت نفسه عمل علاقة التلاحم بين اللغة وعملية التفكير . والتفكير نفسه إنما يعمِل في مجال المدركات المتاحة له . ويتجه التفكير في هذه الحالة إلى ما يصنف من المدركات تحت اسم المدركات الحسية . لكن العلماء المختصين ابموضواع الإدراك الحسى وقد بينوا بصورة نهائية أنه ليس هناك عملية إدراك حسى صرف ؛ فليست هناك رؤية بصرية دون تفكير . . وما نراه في حقيقة الأمر يظل محدودا بالموضوع الذي ننظر إليه ، ويما تركز النظر عليه . وينتج عن هذا نسبة صغيرة بما كان يمكن أن نراه . وفي كل مرحلة من مراحل التفسير يزداد ما نفقده . والعقل لا يستقبل إلا جزءا صغيرا بما كان قد أدركه بصفة مباثية ، ثم يختزن ما هو أقل من ذلك يا(١٦) . ذلك بأن مجموع المدركات التي تقع عليها الحواس لا يمكن أن تنظفر أصلاً باهتمامنا ، فضلا عن أن تتسع الـذاكرة لاحتواثها . إن عناصر أي مشهد تكاد لا تحصى ، ولكننا في الوقت الذي نبصر فيه بهذه العناصر إجمالا لا نركز بصرنا إلا على عنصر واحد منها ، وربما على تفصيلة واحدة بعينها في هذا العنصر . ثم يصبح هذا العنصر ( أو هذه التفصيلة فيه ) مدركا لنا تحت اسم بعينه ، يلخص أهم مشخصاته ( الشكل والحجم واللون والملمس . . الخ ) كما يأخذ في الحسبان أبعاده الزمانية والمكانية . ﴿ وَتُتَدِّخُلُ اللُّغَةُ فِي هَذَّهُ الْعَمْلِيةِ في مرحلة متأخيرة ، حيث إنها معنية بـاختزان المـدركـات الحسيـة والأفكار . وعند ذاك يصبح كل ما له اسم قابلا لأن يكون مألوفا ، ويصبح من الأسهل تصنيفه وتذكره . والشيء الذِي يحمل اسها هو وحده الذي يمكن الاتفاق بشأنه ؛ كما أن الإدراك الحسى القابل المجتمع ، تحدد نـوع المدركـات التي يحتمـل أن تكـون مـدركـات اجتماعية . وعندما تثبت هذه المدركات في اللغة فإنها تصبح مغايرة لطبيعتها الأولى و(١٧) . ومن ثم فإن كلمات مثل : رجل ، أسد ، برتقالة . . الخ ، تصبح مدركات دون اعتبار للرجل الأول على التعيين ، والأسد الأول ، والبرتقالة الأولى ، التي كانت المدركات الحسية المباشرة . ونحن قادرون على استعادتها من ذاكرتنا كلما اقتضى الأمر ذلك .

ويفضى بنا هذا التحليل إنى حقيقة مهمة ، هى أننا نعـرف من الأشياء ما نستطيع أن نتكلمه ، وأن عملية التفكير لا تتم بمعزل عما اختزنته الذاكرة من مدركات .

٣ ـ ١ - ١ كيف يمكن أن يكون للفظ ما معنى يصدق عند تداوله بين الناس ، مع التسليم بدور المدخل النفسي الذي يشرح لنا كيف يتأتى لنا أن ندرك معناه ؟ إذ يبدو أن المدخل النفسي وحده لا يكفي لشرح مصداقية الألفاظ في حال تداولها . والواقع العملي يقول و إننا تعلمنا كيف نفهم هذه الألفاظ على نحو ما نفهمها ، عن طريق استماعنا إليها في سياقات مناسبة ؛ فهذه السياقات هي ما يمنحها المعنى ؛ وإلا فأي معنى آخر يمكن أن يحمله اللفظ ؟ ومن ثم فإن أي نظرية تشرح معنى لفظ بعينه ، وتميىل في الوقت نفســه ، إلى إنكار حــدوث هــذه السيــاقــات التي منحتـــه المعني ، لابــد أن تكـــون زائفة ٤٠١٠) . حتى على مستنوى اللفظ المفرد ، البدال عبلي شيء متعين ، يظل للسياق دور أساسي في تثبيت معنى اللفظ في الذهن . إنك تذهب مع طفلك إلى حديقة الحيوان وتقـول له • انــظر ! هذا أسد ۽ . في هذَّه اللحظة تكتسب اللفظة معناها . ومادمنا لا مناص لنا في طفولتنا من أن نتعلم اللغة فإننا إنما نتعلمها عن هذا الطريق . ﴿ إِنَّ الطفل يتعلم المعاني أولا ، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يمكن تحقيق هذه المعاني في صيغة لغوية . وليس من المقبول على الإطلاق أن يقال إن الطفل يتعلم في البداية كيف ينشىء أبنية مجردة Leere Strukturen ثم بعد ذلك يملؤها بالمعاني ١٩٥٠ .

٣ - ١ - ٢ وكما بحصّل الفرد معاني الكلمات مِن خلال سيساقها الاجتماعي فإن وعيه بالأشياء وبالحياة ينموعن فذا الطريق، وكذلك يتحقق كونه فردا في المجتمع ، وتتوطد علاقته به . فاللغة هي الفاعل الحقيقي في هذه الكينونة ، وفي توطيد هذه العلاقة . ﴿ إِنَّ الْفُـرِدُ ، ذكرا كان أو أنثى ، يحصل لغته عن طريق المجتمع الذي يعيش فيه ؛ وهذه اللغة هي الأداة الأساسية في عملية التكيف الاجتماعي ، وهي التي عن طريقها يشكل المجتمع وعي الفرد ويمتد من خلاله ،(٢٠) . وسوف نعود إلى فكرة السياق عند الحديث عن النظام الدلالي للغة ، ولكننا هنا معنيون بصفة أساسية بكيفيـة تشكل معـاني الكلمات في عقولنا وفقا لما تقرره في شأنها المؤسسة الاجتماعية ، وكيف أن عقولنا لا تتحرك في عالم المعاني ـ ومن ثم لا تستخدم اللغبة ـ خارج إطبار الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه . ويعبارة موجزة أقمول : إننا نستخدم عقولنا حقا في التفكير، ونستغل الحصيلة اللغوية التي استوعبتها ذاكرتنا في التعبير عن أفكارنا ، ولكن ذلك كله مشروط في قاعدته الأساسية بالوعى الاجتماعي الذي شكل معاني مفردات هذه اللغة من جهة ، والذي يمثل إطارا لتوجهنا اللغوى من جهة أخرى

إن الواقع الاجتماعي يعرف أشكالا من التعارض والصراع بين فئات من الناس وفقا لانتمائها الطبقي ، بل في داخل هذه الفئات كذلك . من ثم ينبغي النظر إلى اللغة على نحو أوثق وفقا لعبارة وكروس ، و و هودج ، و بوصفها أداة الوعي لدى مجتمع ما ؛ أي أنها طرح خارجي لأشكال هذا الوعي ، (٢١) . وهذا ما يتبح للألسنية فرصة فريدة لتحليل الوعي لدى مجتمع ما ، والوقوف على منطلقاته الأيديولوجية . و ولن يكون من المستطاع شرح أشكال اللغة ووظائفها

شرحا وافيا بمعزل عن علاقتها الفورية والمباشرة بالسياق الاجتماعي ٢<sup>٧٧)</sup> .

٣ - ٢ على أن تشكيل المجتمع لوعى الفرد عن طريق اللغة لا ينبغى أن ينظر إليه بوصفه فعلا إيجابيا على إطلاقه . إننا ندخل فى مضمار لعبة اللغة .. كها قلنا من قبل .. غير غتارين ، بل نخضع ... فى الغالب ... لشروطها الخاصة ، بوعى منا أو بدون وعى . وليست هناك لغة خطاب يمكن أن توصف بأنها حيادية ؛ فلغة الخطاب ... على تقارب بين بعضها وبعض ... لغة منحازة بالضرورة ، على نحو أو آخر . ولابد أن يتأثر الوعى الذى تخلقه اللغة بهذه الخاصية فيها .

و إن اللغة \_ بحكم طبيعتها \_ منغمسة فى حياة المجتمع اليومية ، بوصفها الوعى العملى لهذا المجتمع . ولا مفر من أن يكون هذا الوعى منحازا ومزيفا false . وفى وسعنا أن نسمى هذا الوعى أيديولوجيا ، عندما نعرف الأيديولوجيا بأنها بنية منظمة من الأفكار ، تم تنظيمها وفقا لوجهة نظر بعينها و٣٣٥) .

فالوعى المنحاز أو المزيف \_ إذن \_ لا ينتج إلا عن لغة منحازة بحكم طبيعتها . ولن يغير من هذه الحقيقة ما غوه به على أنفسنا أحيانا عندما نزعم أن اللغة بجرد أداة للتواصل بين الناس ، وأننا إنما نستخدمها لمجرد أنها أداتنا لتوصيل ما نريد من معلومات أو أفكار إلى الآخرين . وما أكثر ما نتحدث عن مشكلة التوصيل عندما يكون الموضوع المطروح للمناقشة متعلقا بكفاءة اللغة في خطاب ما ، فنقول إن اللغة في هذا الخطاب موصلة أو غير موصلة . ويتعلق هذا بصفة خاصة بأنواع الخطاب الأدبي المختلفة ، حين ننظر في مدى كفاءة لغة الكاتب أو المتكلم في توصيل رسالته . وما أكثر ما جردنا العملية اللغوية كلها في أركان ثلاثة : مرسل ، ومستقبل ، ورسالة . ويستفيض الكلام في هذا الجانب لدى البنيويين الأوائيل وغير البنيويين ، وفي الدراسات المتعلقة بسيميولوجيااللغة ، وقبل ذلك في إطار النقد الحديث ، الذي أصبح الكثير منه تقليديا الآن ، وذلك عند الكلام عن توصيل الشاعر مثلا لتجربته ، والكاتب الروائي لوجهة الكلام عن توصيل الشاعر مثلا لتجربته ، والكاتب الروائي لوجهة نظره .

ولاشك أن اللغة ـ بمعنى ما ـ أداة للتوصيل ، ولكنها ليست أداة حيادية باهتة .

د إن اللغة أداة للتحكم بقدر ما هي أداة للتوصيل . وغليه فإن الصبغ اللغوية تسمح بنقل المغزى كما تسمح بتشويه . ويهذه الطريقة يمكن التأثير السيىء في المستمعين وإعلامهم بالشيء على السواء ؛ أو لنقل إنه يمكن التأثير السيىء فيهم ( تضليلهم ) في الوقت الذي يفترضون هم فيه أنهم يتلقون المعلومات . ومن هنا تعد اللغة ذات طبيعة أيديولوجية بمعنى آخر لهذه الكلمة ، أكثر تعلقا بالسياسة : إنها تضمن التشويه المنتظم في خدمة المصالح الطبقية ع(٢٤).

ولكننا نكاد لا نلتفت إلى هذه الخاصية الثانية للغة ، خاصية التحكم ، في حين أنها ربما كانت \_ بمعنى ما \_ أخطر من الخاصية الأولى ، لأنها الخاصية التي يمكن أن يتسرب التزييف عن طريقها . فإذا كانت اللغة إذن تشكل وعى الإنسان فإنها \_ بحكم طبيعتها \_ تزيفه كذلك ، دون أن يعى الإنسان \_ بطبيعة الحال \_ هذا التزييف ( سنرى كيف أنه عندما يكشف الإنسان عن هذا التزييف أو يتكشف

التزييف له فإنه يتخذ موقفا رافضا للغة المتاحة ، باحثاً ــ وما أعجب المفارقة ! ــ عن لغة أخرى ) .

والسيؤ ال المهم الأن هو : كيف تحقق اللغة ذاتها هذا التزييف؟

إننا حين نكذب فإننا نزيف. هذا صحيح. ولكننا حين نكذب أيضا فإننا نعرف أننا نكذب ؛ أى أننا نصنع التزييف بأنفسنا. وهذا شيء يختلف كلية عها تنبطوى عليه اللغة ذاتها من تنزييف. وهذا الجانب من الدراسة لم ينل القدر الكافى من الاهتمام الذى ينبغى له. والأمر هنا يتعلق بدلالات العبارات أكثر مما يتعلق بدلالات الألفاظ. وقد أورد و إنجلكامب عما ذهب إليه و جكلر عمن أن إهمال علم اللغة لموضوع الدلالة يرجع إلى سببين ، أحدهما يتعلق بباطن اللغة والاخر بظاهرها. وبصفة عامة فإن الإمساك بالجانب المتعلق بمحتوى اللغة بصورة علمية هو أصعب من الوقوف على الجانب المتعين منها ، اللغة بصورة علمية هو أصعب من الوقوف على الجانب المتعين منها ، أى الجانب الذي يتمثل في التعبير بصورة ملموسة ؛ فالوحدات التي تتمثل على مستوى الدلالة أكثر كثيراً منها على مستوى النحو أو الصوتيات. ذلك بأن ما هنالك من صيغ نحوية وأشكال صوتية أقل ما هنالك من المعان ا

وتقودنا هذه الملاحظة إلى حقيقة أن محتوى النص اللغوى مراوغ بحيث يصعب ضبطه على نحو ما يصنع علم النحو أو علم الأصوات اللغوية . وأهم من هذا ملاحظة أن المعان - على ضخامة حجمها إنما تتجسد لغويا في عدد محدود نسبيا من الصيغ . وهذا ما يخلق مسافة كبيرة في بعض الحالات ، بين الصيغة النحوية والمحتوى الدلالي للعبارة .

ولابد لتوضيح هذا من التمثيل . فحين نفظر في صيغة لمسيطة وعددة للغاية ، في جلة فعلية مثل قولنا : « استيقظ الطفل » ، وجلة فعلية أخرى مطابقة لها ، مثل : « انسطلقت صفارات الإنذار » \_ تتحدد أمامنا العلاقة بين ركنى كلتا الجملتين \_ من الناحية النحوية الصرف \_ بأنها العلاقة بين فعل وفاعله . ولكن من حيث الدلالة الحقيقية يبدو الأمر مختلفا ؛ فالطفل هو فاعل الاستيقاظ حقا ، ولكن صفارات الإنذار ليست \_ في حقيقة الأمر \_ فاعلة الإنذار . إنها لم تنطلق من تلقاء نفسها ، بل لابد أن شخصا ما يناط به إطلاقها هو الذي أطلقها . وعلى ذلك فهي أقرب إلى أن تكون \_ دلاليا \_ مفعولا بها من أن تكون فاعلا . وهكذا تعلن الصيغة النحوية عن حالة الفاعلية ، في حين أنها تضمر \_ على المستوى الدلالي \_ حالة الفعولية .

لم يكذب من قال إن صفارات الإنذار قد انطلقت ، ولم نتواطأ نحن معه على الكذب حين صدقنا أنها انطلقت ؛ فالكذبة مستبطنة في اللغة ذاتها . وهذا ما يؤهل اللغة لتزييف الحقائق .

وتقودنا الملاحظة الأخيرة إلى الوقوف على اللغة بوصفها نظاما
 عاما ينطوى على مجموعة من النظم المتكاملة والمتآزرة . ويمكننا الحديث
 عندثذ عن ثلاثة نظم تشكل في مجموعها هذا النظام العام :

- \_ النظام النحوى ( وندرج فيه النظام الصرفى والنظام الصوق رنظام الجملة ) .
  - النظام الدلالي ( ويتعلق بالألفاظ كها يتعلق بالجمل ) .
    - \_ النظام الوظيفي ( أو ما يسمى بالنظام النفعي ) .

٤ - ١ لكل لغة نظامها النحوى ( وما يتبعه من أنظمة صرفيـة وصوتية وتركيبية ) الذي يختلف قليلا أو كثيرا عن الأنظمة النحويــة للغات الأخرى . من ذلك ــ مثلا ــ أن اللغة العربية تفضل أن يسبق الفعل فاعله ، مادام الأمر يتعلق بفعل حدث في الماضي أو يحدث في الحاضر أو سيحـدث في المستقبل ، مـع أن منطق الأشيـاء يقول إن الفاعل قد وُجِد قبل الفعل . تقول : وكتب محمد درسه ، ، فيسبق الفعيل محمداً الضاعل ، مع أنه \_ أعنى محمدا \_ كان موجودا قبيل الكتابة . وكذلك الشـأن في حالــة المضارع والمستقبــل . حقا إنــك تستطيع أن تقول: ﴿ محمد كتب الدرس ﴾ ، لكنك عندثذ تكون كمن يُخبر بشيء عن محمد نفسه ، كها تقول : و محمد تليمذ ۽ . والمسألة هنا ليست ــ كما قد يظن ــ مجرد عملية تقديم وتأخير تشم بصورة اختيارية صرف ، وإنما يتعلق الأمر بنسق من تصور الأشياء يحكم العلاقات بينها . والنسق الذي يؤثره منطق البناء النحوى للجملة العربية يقدم الفعل على فاعله ، بما يشي بأن الأفعال ــ على مستوى الوجود ــ لا الفاعلين ، لها الأهمية الأولى . وهناك حالات يتعذر فيها قلب الجملة بحيث يتأخر الفعل عن فاعله ؛ وذلك \_ مثلا \_ عندما يكون الفعل للاستقبال والفاعل ضميرا مستترا ( سنريهم آياتنا في الأفاق ــ سُنَسِمُه عِلَى الْخُرْطُومُ ﴾ أو اسمأ ظاهرا ﴿ وَلُسُوفَ يَعْطَيْكُ رَبُّكُ فَتَرْضَى ﴾ . . النح. وفي الإنجليزية والألمانية والفرنسية يقوم فعل الكينونة بين المبتدأ (أو الموضوع) والخبر (أو المحمول) ليكون رابطة copula بينهما ، حتى عندما تقول ــ وياللمفارقة ! ــ عـلى مات ( أو ميت ) Ali is dead ؛ حيث تثبت الصيغة النحوية الكينونة لعلى ( الموضوع) ، وإن جماء الخبر ( المحممول ) ليقرر مـوته . ومـع ذلك لا يسمـح النظام الناحوي في هذه اللغات مطلقا بالتنازل عن هذه الرابطة . وفي اللغة العربية ــ على العكس ــ يرفض نظامها النحوى هذه الرابطة نهائيــا ( ولا سبيل إلى المماحكة في أنها حذفت وجوبا أو أنها مقدرة ) .

ولست هنا بصدد استقصاء النظام النحوى للعربية أو غيرها ، أو حتى مجرد التفلسف حول بعض شواهد هذا النظام ؛ فهذا أمر يطول شرحه ؛ ولكننى أردت أن أمهد مجرد تمهيد للحقيقة الكلية ، التى يقررها كريس وهودج حين يذهبان إلى أن و النحوفي لغة ما يمثل نظرية هذه اللغة فيها يتصل بالحقيقة الواقعة ع(٢٦) . وعلى الدرس النحوى فيها بعد أن يكشف لنا مصداق هذه الحقيقة .

ومع ذلك يظل السؤال المهم فيها يتعلق لا بالنظام النحوى للغة فحسب، بل بالنظم الصرفية والصوتية والتركيبية كذلك، ألا وهو السؤال عن دور هذه النظم في تقرير الخطاب. إننا قد نشرع في تحليل الخطاب بدءا من نظامه النحوى أو الصوق، صعودا - أو إن شئت هبوطا - إلى مستواه الدلالي وإلى أهدافه ومغزاه. وهذا منطق مشروع؛ أن نبذا من الظاهر لكى ننتهى إلى الباطن. لكن القضية ليست هنا؛ القضية تتعلق بمنشىء الخطاب، أو بالأحرى بعملية إنشائه. عند ذاك يبدو لنا أن الآية معكوسة؛ فليس من شأن منشىء الخطاب أن يشكل مقاصده الشكلية أولا، وإنحا يتخذ المتكلم قراراته، ويشكل مقاصده، وفقا لما يتطلب من متلقى الخطاب أن يفعله أو يعرفه؛ بمعنى أنه يخطط للمعنى الكلامى المعين أولا، ثم عتواه الدلالي المحدد، ثم بعد ذلك بمنح هذا المحتوى صورة تركيبة عتواه الدلالي المحدد، ثم بعد ذلك بمنح هذا المحتوى صورة تركيبة

وشكلية و صوتية خاصة(٢٧) . وبهذا وحده يمكننا أن نقول إن هذه النظم الفرعية للغة لا تنفصل عن أهداف الخطاب ومقاصده العامة .

٤ - ٢ أما النظام الدلالى فيتعلق باللفظة المفردة ، بوصفها البنية اللغوية الصغرى micro — structure التى تحمل معنى ( من الواضح أن الصوت اللغوى المفرد لا يحمل معنى فى ذاته ) ، وبالجملة بوصفها البنية الكبرى macro-structure.

٤ - ٢ - ١ وإذا كانت التجارب التي أجريت في مجال دراسة البنية العميقة للغة تشير بوضوح ـ كها يذهب إلى ذلك إنجلكامب ـ إلى أهمية العلاقات النحوية syntaktische relatione في تنظيم المادة اللغوية في ذاكرة الإنسان ، فإنها تشير إلى أكثر من هذا ؛ فهي تشير بكل وضوح إلى الدور الذي يضوم به معنى الكلمة في تكوين الجملة (٢٨).

وصحيح أن لكل كلمة معنى ؛ ولكن الملاحظة العامة تجعلنا نطرح هذا السؤال : وهل هذا المعنى ثابت فى كل حالات استخدامها ؟ السنا نقصد حين نقول إن فلانا يتلاعب بالألفاظ أنه يتلاعب بمعانيها ؟ وفيها يقرره إنجلكامب عن مدى ثبات معانى الكلمات ما يجيب عن هذا السؤال ؛ فهو يقول : « مع أنه ليس هناك معنى ثابت لكلمة ما فى كل مرة تستخدم فيها ، يحق للمرء أن يذهب إلى أن المعانى التي تجسم فى الألفاظ على شكل صمات تتمتع بقدر كافي من الثبات لدى الأفراد ومن خلاهم ؛ وإلا تعذر قيام أى تواصل عن طريق اللغة . بم يتعلق عبيد مستخدم اللغة لسمات يخلعها على كلمة بعينها ؟ إن ما يتجسد من المعنى فى كلمة بعينها فى موقف متعين ، يتعلق من جهة بتاريخ من المعنى فى كلمة بعينها فى موقف متعين ، يتعلق من جهة بتاريخ من المعنى فى كلمة بعينها فى موقف متعين ، يتعلق من جهة بتاريخ من المعنى فى كلمة بعينها فى موقف متعين ، يتعلق من جهة اخرى من المعنى فى كلمة بعينها فى موقف متعين ، يتعلق من جهة اخرى أوردناه من كلام جلنر عن السياقات وكيف تمنح اللفظ معناه ، وكيف أننا نفهم هذا المعنى ... أو المعانى ... من خلال هذه السياقات . ( راجع أننا نفهم هذا المعنى ... أو المعانى ... من خلال هذه السياقات . ( راجع أننا نفهم هذا المعنى ... أو المعانى ... من خلال هذه السياقات . ( راجع أننا نفهم هذا المعنى ... أو المعانى ... من خلال هذه السياقات . ( راجع

وهكذا يستصفى اللفظ لنفسه حداً أدنى من المعنى المشترك ، يضمن به الحد الأدنى من الفهم والتواصل ، ولكنه يسمح – أو نسمح نحن له ب بقدر من حرية الحركة ، صانعا حقلا أوسع من المعنى . إننا لن نتردد ـ عندما نستمع إلى كلمة و كلب و في أن نستحضر في أذهاننا صورة ذلك الحيوان الذي شاهدناه في الخلاء أو في البيت أو في حديقة الحيوان أو في كتاب يتحدث عن الكلاب . . الخ . لكن المعنى الأخير اللذي سندركه لهذه الكلمة يتوقف على مجموع السياقات التي استخدمت فيها الكلمة ، التي تتضمن حكها ما ، أخلاقها أو جمالها ، المستوى يكتسب اللفظ قدرته أحيانا على المراوغة . والمعول في هذا ـ مرة أخرى ـ على السياق الذي يرد فيه .

٤ - ٢ - ٢ ومن الواضح - كها يقرر كولن بجز<sup>(٣٠)</sup> - أنه من التبسيط المفرط الفج - والمؤكد أنه إهانة لقدرات المتكلمين الإبداعية - افتراض أن التواصل بين (أ) و (ب) في اللغة الإنجليزية (مثلا) يرجع ببساطة إلى أن (أ) ينطق كلمات إنجليزية بعينها ، لها معنى بعينه ، وأن (ب) يدرك معنى كلمات (أ) ، ومن ثم ينطق (ب) كلمات أخرى بعينها لها معان بعينها . وهكذا . ولكن في قلب هذا

 ٤ - ٣ - ٣ لكن المؤكد أن المعانى العرفية ليست هي ما يصادفنا على الدوام في كل خطاب لغوى . ولذلك يفرق هو يلرايت ... وهو محق في هذا ــ بين مستويين أو نمطين من الاستخدام اللغوي ؛ النمط الذي يسميـه اللغة الصـريحة steno - language ( وهي اللغـة ذات المعني الصريح والدلالة المحددة) ، والنمط الذي يسميه اللغة المعبرة ( على نحو ما يتمثل بدرجات متفاوتة في الشعر والمدين والأسطورة ، وفي لحظات من النثر الراقي ، كهايتمثل في الحديث اليومي ) . لكن هذا التحديد لا يعني الانفصال التام بين هذين النمطين ، بل هما متكاملان ومتداخلان في الاستخدام اللغوى ، وهما \_ بهذه المثابة \_ حصيلة إلى أبعد حد لنوعين متكاملين من الحاجات الدلاليـة ، هما ـــ عــلى حد تعبيره ــ د تحديد المعنى في وضوح بموصفه وسيلة للتموصيل الكفء والمؤكد ؛ والتعبير الذي يبلغ أقصى درجات التشبع ﴾ . ثم يضيف أنه و من المؤكد أن هذين النوعين ليسا دائيا في صراع حقيقي ؛ فكثير من الأفكار اليومية ، التي نحتاج إلى تـوصيلها ، لا تنـطوى من التشبع الوثيق الصلة بالموضوع إلا على قدر محدود . ولكن معايير وثاقة الصلة بالموضوع تتغير نتيجة للسياق ، والظرف ، والقصد ١٩٦١).

### عندثذ يمكن إجراء الموازنة على النحو التالي :

أولا فيها يتعلق بالألفاظ فإنها في اللغة الصريحة يقتصر دورها على المعنى المحدد . وعندئذ لا تعنى كلمة وكلب ، أكثر مما تعنيه على المستوى العرفي العام . أما في اللغة التعبيرية فاللفظ قادر على أن يجاوز حدود معناه العرفي .

وثانيا فيها يتعلق بالجملة فإنها في اللغة الصريحة تحمل علاقة بين مفرداتها ، تجعلها \_ ككل خبر من الأخبار \_ قابلة للتأكيد أو للإنكار ، وذلك حين نقول مشلا : والكلب يعبوى ، فكلمة والكلب ، منفردة لا تحتمل التأكيد أو الإنكار ، ولكن الخبر كله (الكلب يعوى) بحتمل ذلك . وفي الجملة التعبيرية لا تتضع هذه الحدود الصارمة ، وإن كان من الممكن أحيانا إدراك قدر ما من التشابه بينها وبين الجملة في اللغة الصريحة ، من حيث قابليتها للتصديق أو الانكار .

ويضرب لنا هويلرايت مثالا طريفا يوضح هذه الحالة الوسطى بين

عرد التقرير القابل للتصديق والإنكبار ، والتعبير الذي لا يحتمل هذا ، وذلك عندما نذكر لمضيفنا أننا قضينا معه أمسية ماتعة ، أو عندما نعلق على الجو فقول « إن هذا اليوم جيل » . ففي هذه الحالة لا نكون منخرطين انخراطا كلاملا في محتوى ما نقول ، وإن كان في صيغة تأكيد . فهذه الملاحظات التي نبذلها هي على حد قله و أشكال من الأسلبة إلى حد ما في لعبة المحادثة ، وإنها - من ثم لا تلزمنا بالتماسك التام فيها نعتقده » . ثم يعود فيستدرك أن الأمر مع ذلك ليس مجرد أسلبة ؛ لأننا في الوقت الذي قد نثني فيه بقوة على مزايا الجو بقدر كبير من الإهمال ، لن نسرغب في أن نتمتم بعبارة ، يوم مدرارا . ومن ثم فإنه في حين يقع ثقل التأكيد في هذه الملاحظات مدرارا . ومن ثم فإنه في حين يقع ثقل التأكيد في هذه الملاحظات المعتادة شيئا ما فوق درجة الصفر ، فإنه لن يبلغ حد التأكيد التام الذي ميلا ) ، أو التأكيد المتعمد لفيمسة ما ( مشل : هذه خطة عشرين ميسة ) ، أو التأكيد المتعمد لفيمسة ما ( مشل : هذه خطة خسيسة ) ( ٢٠٠) .

وهذا الشرح يضى، لنا ما بحدث فى لغة الشعر . فالمؤكد أن لغة الشعر ليست من ذلك النوع التقريرى الذى بحاول أن يؤكد شيئا ، والذى يقبل التصديق أو الإنكار . ولكنها كذلك ليست كلها من ذلك النوع التعبيرى ؛ إذ يتخلل الجمل التعبيرية فيها جمل تبدو تقريرية ، ولكن التقرير فيها من نوع الجو جميل ، و و قضينا أسبية ماتعة ، ذلك النوع الذى يمثل الحالة الوسطى بين التقرير الصرف والتعبير الصرف والتعبير الصرف التصديق الصرف ، أى التقرير الذى يدعبونا إلى شىء ما من التصديق أو الإنكار ، ولكنه أقل من أن يكسب منا حالة الانخواط العقلي التام فه .

وربما كان هذا التحليل أدق في تقرير لغة الشعر وتصنيفها تصنيفاً يأخذ في الحسبان حالتيها اللتين تؤكدهما الممارسة العملية . وهو أدق بالتأكيد من كل التعميمات الحماسية (٣٣) التي ترى في لغة الشعر مستوى واحداً هو المستوى التعبيري الصرف ، الاستعارى أو المجازى بصفة عامة .

٤ - ٢ - ٤ وقد ظفر الشعر في عصرنا الراهن بعناية كثير من المشتغلين بالألسنية الحديثة من الأسريكيين والإنجليز ، الدين يشتغلون إلى جانب ذلك بالأسلوبية والبلاغة وجماليات الشعر ، وذلك على أساس أن موضوع البحث الألسني هو اللغة ، وأن الشعر لغة ، فهو يقع إذن في نطاق الأفاق الخاصة بالدرس اللغوى . وقد وجد هذا الاتجاه له أنصارا في بلدان أخرى ، منها فرنسا ، وبخاصة في الدوائر التي تضم أولئك الذين تقبلوا الدرس اللغوى الأمريكي ( عند هاريس التي تضم أولئك الذين تقبلوا الدرس اللغوى الأمريكي ( عند هاريس ومن ثم عند تشومسكي Chomsky ) بكثير من الحماسة . ومن ثم عدت اللغة الشعرية لغة فرعية ، شأنها شأن اللغات الفرعة الأخرى ، التي تتحرك داخل إطار اللغة الطبيعية .

وينبهنا رولف كلوبفر (٢٤) إلى ما دخل على هذا الوضع من تعديل على أيدى بعض الألسنيين ، الذين ذهبوا ـ متأثرين بأسلوبية بالى Bally أو اشبتسر Spitzer ، وباتجاهات علماء الأدب ـ إلى أن اللغة الشعرية لغة فرعية على ما يسمى اللغة العادية . وجوهر هذا الاتجاه يتمثل في إفراد لغة الشعر عن لغات التواصل ذات الأهداف .

ثم يظهر وضع جديد أشد اختلافا من سابقه على أيدى أتباع مدرسة براغ البنيوية ، وفي مقدمتهم جاكبسون . ويختلف هذا الوضع عن الوضع الأول في أنه يعد اللغة العادية نفسها واحدة ضمن عدد من اللغات . وهذا العدد من اللغات يشكل في مجموعه لغة واحدة ، كاللغة الفرنسية مثلا أو اللغة الألمانية . ولما كان من شأن الدرس اللغوى أن يدرس هذه المجموعة من اللغات كلها ، فإن جمائيات الشعر قد صارت تمثل مجالا من مجالات هذا الدرس .

ولكن هناك من يقلبون هذه الأوضاع رأسا على عقب ، حين يذهبون إلى و أن الشعر هو اللغة الأم للجنس البشرى و . . ويدعم هذا التوجه الموقف المثالى الجديد ، الذى يرجع إلى فسلر ، والمذى يذهب إلى أن اللغة الشعرية تستوعب اللغات الأخرى كلها . وهذا ماأكده و كوزيريو و Coseriu حين ذهب إلى أنه قد صار من الواضح أن اللغة الشعرية ليست وجها من وجوه استخدام اللغة ، ولكنها لغة بمعنى الكلمة ، بوصفها تحقيقا لكل الإمكانات اللغوية . ومن ثم تكون اللغات العادية واليومية والدارجة ، وكذلك اللغات الفرعية الأخرى ، فروعا على لغة الشعر المكتملة .

لكن جماعة « تــل كل Tel Quel »، وبخـاصة كــريستيڤا ، قــد أدخلت كذلك تعديلا على هذا الوضع ، حين ذهبت إلى أن لغة الشعر لا يمكن استيعابها بشكل محدد كها هو الشــأن فى اللغات الأخــرى ، ولكن بوصفها معرضا للانهائية الشفرة اللغوية .

وتفضى الأوضاع الثلاثة الأولى إلى الأخذ بأن المرء لابد أن يتقن اللغة أولا إتقانا تاما ، حتى يتمكن بعد هذا من استخدامها استخداما شعريا ؛ وأن هذا الاستخدام الجديد لايتاح تحقيقه إلا على أيدى أفراد لهم خصوصيتهم هم الشعراء . أما سائر الناس فانهم - إذا صح إدراجهم في هذا السياق - يمثلون القدرة على الاستقبال السلبي . ففي حين تستطيع طائفة الشعراء استغلال إتقانها اللغة ، يستطيع الأخرون أن يستقبلوا إنتاجهم في وقت فراغهم ، أي منفصلا عن ممارساتهم اليومية . الأولون هم المبدعون ، والأخرون هم المستهلكون .

وفى نهاية هذا العرض المركز لاتجاهات اللغويين المحدثين فى دراسة الظاهرة اللغوية فى مجال الشعر ، يرفض كلوبفر تلك الأوضاع كلها ، من حيث إنها تطرح بديلا لا يمثل الحقيقة . ثم يذهب إلى أن المسألة ترجع إلى وجوه مختلفة للظاهرة نفسها ، ومن ثم فإنه لابد من الرجوع دائيا إلى المصدر الأصلى المشترك ، على نحو ما يتبدى - دون انقطاع - فى التواصل اليومى . ففى اللغة اليومية يتضح لنا أن نظام اللغة المتعلمة لا يكف عن التغير ، تلبية لأهداف بعينها ( وإن كان هذا التغير أيضا له نظامه ) ، وأن هذا التغير بصبح فى الوقت نفسه مادة التغير أيضا له نظامه ) ، وأن هذا التغير بصبح فى الوقت نفسه مادة البحث إلى الكشف عن كل ما هو شعرى ، فى الأمثلة البسيطة التى البحث إلى الكشف عن كل ما هو شعرى ، فى الأمثلة البسيطة التى اتحقق فى التواصل اليومى ، من أجل إبراز تعيناتها المركبة فى مجال الشعر بعد ذلك .

وأيا ما كان التصنيف الصحيح للغة الشعرية فإننا أميل - كما لعله انضح منذ البداية \_ إلى الربط بينها وبين لغة ما قبل الأسطورة المكتملة ( أى اللغة الاستعارية المجازية ) من جهة ، وبين لغة الخطاب العفوى من جهة أخرى ( وهى \_ بطبيعة الحال \_ غير اللغة الصريحة ) . ونستطيع الآن أن نقول إن الخاصية الإجمالية لهذه الأغاط

من النشاط اللغوى هي ما اصطلحنا على تسميته بالتعبيرية ، التي تظل متفظة بقدر وإن يكن يسيرا من التقرير القابل للتصديق أو الإنكار . ويبقى بعد ذلك أن هذه الخاصية التعبيرية تكون في هذه الأنماط هي الأغلب ، حيث تتحدد للجملة وظائف أخرى بمعزل عن تقرير الحقائق .

## ٤ - ٣ - ٥ ماذا إذن عن طبيعة الجملة التعبيرية ؟

من السهل أن نقول الآن إنها ليست فحسب ما نعرفه في المصطلح العربي بالجملة الإنشائية ؛ لأنشا نقبل الآن فكرة أن الجملة تكون تعبيرية وإن لم تكن إنشائية صريحة ؛ بل أكثر من هذا تكون الجملة التقريرية نفسها ( أو ما يسمى بالجملة الخبرية في المصطلح العربي) جملة تعبيرية في حالات بعينها ، فيتحقق فيها ( من الناحيتين الدلالية والوظيفية ) ما يتحقق في الجملة الإنشائية الصريحة .

وقد وقف هويلرايث ظويلا عند الوظائف التى رأى أن الجملة التعبيرية تميل إلى أن تؤديها ، فرأى أنها تؤدى هذه الوظائف من خلال نزعات متعارضة بأعيانها . وهناك ثلاث من هذه النزعات المتعارضة ، بدا له أنها هي السائدة والجوهرية على نحو خاص . فالجملة التعبيرية أميل \_ في رأيه \_ إلى أن تتضمن في آن واحد ولكن مع اختلاف في الدرجة \_ تتضمن التأكيد والمساءلة ، والطلب ( أو الوعظ hortation ) والقبول ، والالتزام commitment والأسلبة . stylization والأسلبة .

٤ - ٢ - ٦ إن صيغ التأكيد العريضة ، التي تتناول فيها العالم ، تحتمل أن يكون فيها لمسة تساؤ ل . وهذا راجع ـ عند هويلرايت ــ إلى أن هذه الصيغ التأكيدية تمس الغموض الحذري للأشياء، الذي ال يقلت على الدوام من قبضة عقولنا . فإذا نحن قلنا مثلًا جملة مثل : و خلق الله العالم ؛ ، فمن الممكن تأكيدها بطريقة تقريرية ( دجماطية ) بـوصفها تقـريرا لايحتمـل أي وجه من وجـوه الاستفهام ؛ أو يمكن تأكيدها بتواضع عقلي مناسب ، حين نقـول إن التقريــر والاستفهام بمتزجان في وحدة غير قابلة للانفصام ، كما هــو الشأن في الــوجهين المحدب والمقعر للخط المنحني . ذلىك بأن تـأكيدهــا بوصفهــا جملة تقريرية صرفا يتضمن مايلي : ﴿ لَقَدْ كَانَ هَنَاكُ سُؤَالُ ، وَلَكُنَ هَذَا السؤال قد أجيب عنه ، ومن ثم لم يعد هناك سؤال ۽ . لكن الأمر لايكون على هذا النحو إلا إذا كانت جملة ه خلق الله العالم ، مفهومة أساسًا؛ أي إذا كانت كلمات والله؛، ووالخلق الأول ۽ ، و ۽ العالم ۽ ، تحمل معاني نستطيع أن نلمسها وأن نقـول \_ عبر التجربة \_ وهذا صحيح ! ، . ولما كانت هذه الحالة ، أي التحقق الكافي لفكرة علوية transcendental ما عن طريق شواهد محددة من التجربة الإنسانية ــ ليس من الممكن احتمال حدوثها ، فإنه من المحال ــ بالمثل ــ أن تكون جملة و خلق الله العالم ، تقريرا صرفا . ومن ثم فإن تأكيدها في هذه الحالة هو من باب خداع النفس . ومن جهـة أخرى يـظل هناك تقـريـر يسكن الجملة ؛ والشخص المؤمن لايتنازل عن هذا العنصر التقريري ، ولكنه مع ذلك يمزج شيئا تقريريا بشيء استفهامي في موقف واحد ، هو بمثابة حيرة بين قاعدة إيمانية وتساؤ ل عميق . فإذا نظرنا إلى الجملة من الناحية الدينية وجدنا أنها تستخدم الفاظا لاهوتية استخداما رمزيا ، للتعبير عن الوحدة الجذرية التي لا تنفصم ، بين المعنى المكتمل وما هو سرى غامض .

أما الثنائية التقابلية الثانية ، ثنائية الطلب والقبـول ، فتثير عنــد هويلرايت مسألة التفكير الذي تمليه الرغبة wishful thinking . وهو يبدأ من ملاحظة أن كل أشكال التفكير والكلام التعبيريين يبدو أنها تتضمن عنصراً إلزاميا ما ، كان يكون أمرا إلزاميا ، في مثل قولنا : و ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحوي ، أو يكون توسلا ضمنيا ، أو رغبة مضمرة . وهو يسمى هذا العنصر بالعنصر النفعي pragmatic؛ الذي وجده وليم جيمس ماثلا في كــل حكم ، مـــــواء كــان دينيا أو دنيويا ، وسواء كان مثاليا أو ماديا ، مادام هذا العنصر يحمل أي تقرير لحقيقة مجاوزة لقرائن التجربة المباشيرة ، القابلة للتحقق الفورى . ولما كمانت الأحكام المدينية تقدم هذه الحقمائق العلوية المقررة ، فإنه لا سبيل إلى إنكار اشتمالها على العنصر النفعي . ولكن من المهم بالقدر نفسه أن نعرف أن العنصرالنفعي لا يكون قط هوكل مافي الأمر . وهو يؤكد هـذا التحفظ على أسـاس أنه إذا كــان هـذا العنصر فارضا نفسه بشكل مفرط فإن ما ينتج عنه عندئذ يكون خيالا وليس دينا . ففي الحكم الديني بحق ــ كـما يقول ــ يقــوم العنصر القسرى ـ في مثل (ليكن الأمر هكذا ! ، ـ بدور محدد بكل دقة ، بوصفه تعبيرا عن الولاء لطريقة عامة بعينها في إدراك العالم وتفسيره ؛ وفي كل حالة خاصة يخضع هذا العنصر لموقف القبول ، مهيا كانت أسباب هذا القبول ومناسباته . إن جملة « الله موجود ، إذا كانت ــكما يقول الكاتب \_ تمثل تأكيدا دينيا أسطوريا وليس مجرد فرض ميتافيزيقي ، فإنها تتضمن طلبا لطريقة بعينها في رؤية العالم ، وإذعانا للالتزامات التي تستتبعها تلك الطريقة في الرؤ ية(٣٦) .

وهناك إضافة مهمة من الناحية الدلالية فيها يتعلق بثنائية الطلب والقبول أو الإذعان ، قدمها عدد من المفكرين المحدثين حين أكدوا أولية ضمير المخاطب على ضمير الغائب . والأمر يتعلق في جومره بالمعرفة الإنسانية التي تتاح لنا من خلال الحديث عن الغائب ، حيث تتمثل العلاقة و أنا/هو » ، ومن خلال الحديث إلى المخاطب ، حيث تتمثل العلاقة و أنا/أنت » . وعلى مستوى العلم تستخدم العلاقة الأولى بالضرورة ؛ إذا يتم رصد حقيقة الشيء عن طريق ما يقال عنه من تقرير ، لكن هذه العلاقة لا تكون كافية في كل الأحوال ، بخاصة في الحالات التي تتعلق بخبرتنا بالآخرين ، حيث تصبح العلاقة الثانية ضرورية . ذلك بأن معرفتنا بهم إنما تتحقق وتنمو من خلال التفاعل ضرورية . ذلك بأن معرفتنا بهم إنما تتحقق وتنمو من خلال التفاعل المباشر معهم ، حيث نتحدث إليهم ونستمع لحديثهم إلينا .

وتتضح لنا أهمية العلاقة أنا/أنت في موقف الإنسان البدائي ، وكذلك في موقف الشاعر ، من الطبيعة ، حين يتجهان إليها بالسؤ ال عن اسرارها وغوامضها ، وعها وراء مظاهرها وظواهرها من قوى خفية مهولة ، أو فعائة وعركة ، وحين يستجيبان للإشارات التي تبدو لهما كها لو كانت إجابات عن تساؤ لاتهما . وأيما طلب يوجه منهما إليها هو في الوقت نفسه يتضمن قبولا لها .

وأما الثنائية الثالثة والأخيرة ، ثنائية الالتنزام والأسلبة ، فتتعلق بالمواقف التي تدعونا فيها الظروف إلى أن نتكلم فإذا بنا بالضرورة بنقرر بعض الأشياء العامة في صيغ تبدو تأكيدية ، وإن كنا في حقيقة الأمر لم نعمد إلى تأكيد عتواها ، بل لعلنا لم نعدها قضبة نستفرغ في دعمها كل طاقاتنا . إن مانقوله عندئذ هو في حقيقته استجابة لما يتطلبه الموقف ، ولكنه في الوقت نفسه ليس لغوا أو مجرد براعة أسلوبية ؛ إذ

مايزال له مصداقيته على مستوى الإخبار . ولنتصور جزءا من حوار بين شخصين تربط بينهما معرفة سابقة وإن كانت لاتسرقى إلى مستوى الصداقة ، على النحو التالى :

- ا سعدت كثيرا بأخبارك الأخيرة . كان موقفك كريما .
  - (ب) شكرا ؛ هذا كرم منك .
    - (أ ) أنت جدير بكل خير .

إن كلام (1) في مجموعه يشتمل على ثلاث جمل: في الأولى منها يقرر شعورا شخصيا ؛ وفي الثانية يعلق على موقف ، وفي الثالثة يقرر حكما عاما في شأن (ب) . ويعلن ظاهر هذه الجمل أن (أ) يؤكد فيها مجموعة من الأشياء ، تستند إلى قدر من الحقيقة ؛ لكنها - في الوقت نفسه - لا تدل على انخراط كامل فيها تنطوى عليه من حقيقة ، وبخاصة الجملة الثالثة (أنت جدير بكل خير) ، التي تنطوى على تعميم في الحكم ، يحُل (أ) من التماسك لحقيقة ما يعتقد في صاحبه . إنها من ذلك النوع من الجمل التي تؤكد ولا نؤكد ، والتي ينعكس بصورة واضحة في استجابة (ب) ؛ فجملته أيضا ما تزال من ينعكس بصورة واضحة في استجابة (ب) ؛ فجملته أيضا ما تزال من ينعكس بصورة واضحة في استجابة (ب) ؛ فجملته أيضا ما تزال من اجل أن تقول ولا تقول ، أو من أجل أن نقول ما يُعلنا من أن نقول . وهذه من وقف تؤسلب فيه اللغة من وهذه هي خاصية الجملة التعبيرية على نحو ما ترد في الخطاب اليومي وفي الشعر كذلك .

٤ - ٣ هذا فيها يتعلق بطبيعة الجملة والخاصية التعبيرية فيها . فماذا عن أهدافها العملية ، أو عن وظيفتها ؟ من الواضح أن تقرير معنى جملة ما ليس هو نهاية المطاف بالنسبة للعملية اللغوية أو النشاط اللغسوى ؛ فوراء المعنى meaning شيء نسميسه القصد intention . وهذا ما عبر عنه برتراند رسل حين قال : « إذا قلت : انظر ! هناك ثعلب » ، فإننى لا أحاول بـذلك أن أحـدث لدى المستمع حركة بعينها فحسب ، ولكننى أقدم إليه كـذلك دافعا إلى الحركة ، عن طريق وصف معلم من معالم البيئة . وفي حالة الكلام الروائي معارفي وصف معلم من معالم البيئة . وفي حالة الكلام الروائي المتكلم أو تحقق دون وضوح هذه النوايا له ) هو ما يحقق البعد الوظيفي أو الهدف النفعي للخطاب اللغوي .

والفكرة الأساسية للنفعية تقول إننا عندما نتكلم في سياقات بعينها فإننا نؤدى أعمالا اجتماعية بعينها . ومقاصد هذه الأفعال ، وكذلك تفسيرات هذه المقاصد من قبل المشاركين الآخرين في الحديث ، إنحا تقوم أساسا على عناصر من المعرفة والعقيدة . وتتميز سياقات التواصل بأن هذه العناصر تختلف لدى المتكلم عنها لدى السامع ، على الرغم من أنها تتداخل إلى حد كبير ، وأن عناصر المعرفة لدى السامع تتغير في أثناء الحديث بصفة أساسية ، وفقا لأهداف المتكلم . ومن المألوف أننا عندما نعد بشيء أو نقدم نصيحة فإننا نريد من السامع أن يعزف أننا نعد أو ننصح . وهذه المعرفة هي نتيجة التفسير الصحيح للفعل نعد أو ننصح . وهذه المعرفة هي نتيجة التفسير الصحيح للفعل نفسه المقصود إليه غير المتجسد ، كها أننا نويد من المستمع من في الوقت نفسه ان يعرف و الشيء و الذي نؤنده ، أو نعد به ، أو ننصح به ؛ أي أن يعرف الحالة على ما هي عليه ، وما نرغب نحن لها أن

تكون عليه ، وما ينبغى عمله ، أو ما نعتزم نحن أن نعمل ، في موقف ما محتمل ( هو الموقف الراهن في الغالب )(٣٨) .

والتماسا لمزيد من وضوح الفكرة نقدم النموذج التحليلي التالي : لننظر في جملة أبي نواس المشهورة : « دع عنك لـومي فإن اللوم إغراء ۽ . وواضح أن هذه الجملة الكبرى مركبة من جملتين صغريين متصلتين . ولنبدأ بالوقوف عند الجملة الصغيري الثانية : د اللوم إغراء : . الموضوع هنا هو اللوم ، أيا كان شكله أو طريقته . ومادام الكلام موجها في صدر الجملة الكبرى إلى المخاطب ( دع عنك . . ) فلابد أن هذا المخاطب يعرف شكل اللوم وطـريقته المقصـودين في الجملة الصغرى الثانية ( اللوم إغراء ) . وحين نقول ويعرف؛ فمعنى هذا أن هناك معلومة قديمة توضع بين يديه ، تتعلق بموضوع بعينه هو اللوم . وما دمنا قد وصلنا إلى أن هناك معرفة قديمة متضمَّنة في كلمة د اللوم ، في هذا السياق ، أي في هذا الموقف على التعيين ، الـذي يتحدث فيه الشاعر إلى مخاطب بعينه ( بغض النظر عن حضوره الجسمان في الموقف أو عدم حضوره ؛ فهذه مسألة أخرى ) ، فلابد أن نذكر أن هدف المتكلم لا يكون مقصورا على تقديم معلومة قديمة ( إلا إذا كان قد قصد إلى تأكيد هذه المعلومة بصفة خاصة ) ، بل هناك دائها معلومة جديدة وراء كل خطاب ( وعندثذ يصبح تأكيد المعلومة القديمة نفسه هو الشيء الجديد في العبارة ، حين لا تكون هناك معلومة جديدة كل الجدة ) . والمعلومة الجديدة هنا يحملها الخبر في الجملة الصغرى ، ويتمثل في لفظة ( إغراء ) .

والجدة هنا لا تتمثل في بجرد الإخبار عن الشيء المعروف - وهو اللوم - بإضافة حقيقة جديدة إليه ، بل بإضافة حقيقة (أو ما يعتقد المتكلم الشاعر أنه حقيقة ) غير متوقعة ، أو هي - على الأقل - حقيقة غتارة من بين عدد من الحقائق الأخرى المحتملة ؛ فقد كان من الممكن أن يقول المتكلم : و اللوم غير بجد ، أو و اللوم مؤذ ، أو و اللوم مفسد للمودة ، . الخ . ولكن الحقيقة التي اختار المتكلم الإخبار بها عن اللوم كانت مفاجئة ومدهشة ، بقدر ماتعكس اعتقادا جديدا له خصوصيته .

ومن الواضع هذا أن المتكلم قد استطاع ... من خلال الدلالة التي يحملها اللفظ ... أن يؤدى وظيفة التبليغ من جهة ، حيث نقل إلى السامع معلومة ليست من قديم معلوماته ، وأن يحدث ... من جهة أخرى ... تغييرا في معرفة المستمع ، الذي يكتسب هذه المعرفة الجديدة من خلال تفسيره للموقف الذي تعبر عنه لفظة إغراء ، والذي عبر المتكلم من خلاله عن معرفته الخاصة ، الناشئة عن إدراكه الخاص للموقف . وهذا التغير الذي طرا على معرفة المستمع ، أو لنقل على موقفه ، لم يحدث إلا لأن الكلام الموجه إليه يفعل فعله ... كما يقال من خلال لهجة التأكيد التي تشمل العبارة كلها ؛ فالمعرفة الجديدة لن من خلال لهجة التأكيد التي تشمل العبارة كلها ؛ فالمعرفة الجديدة لن تكون مقصورة عبلى موضوع الإغراء ، بيل ستسحب الجدة في و الإغراء ، على الموضوع الأصلى كذلك ، وهو اللوم ، لتصبح الجملة و الإغراء وعلى الموضوع الأصلى كذلك ، وهو اللوم ، لتصبح الجملة كلها حاملة لمعلومة جديدة (٣٩) ، أو لنقل حاملة لاعتقاد جديد .

لكن الجملة الصغرى الثانية غير منفصلة بطبيعة الحال عن الجملة الصغرى الأولى ، بل إنها ترتبط بها ... نحويا ... بفاء التعليل أو فاء السببية . وإذن فالتأكيد الذي تتضمنه الجملة الصغرى ... على المستوى الوظيفى ... هو تأكيد شارح للجملة الصغرى الأولى ( دع عنك لومى

دع لومى). ولكن بأى معنى هو شارح ؟ ربما كان الأوفق أن نقول إنه تعليق على الجملة الصغرى الأولى. ولكن التعليق هنا له وظيفة محددة، هى حمل المخاطب على العدول عن موقفه الأول، وهو موقف اللائم ؟ أى استبعاد موقف قديم له، وإحلال موقف جديد محله.

إن الجملة الصغرى الأولى قد صيغت ــ دلاليا ــ في صورة طلبية ، ولكن الطلب في ذاته قد يكون له أكثر من وظيفة ؛ فقد يكون رجاء ، وقد يكون وعظا ، وقد يكون تحذيرا . . الخ . وهو طلب ينطوى في الوقت نفسه على معرفة من المتكلم بجوقف المخاطب ، وعلى تنبيه للمخاطب إلى أن المتكلم على معرفة بهذا الموقف . ولكن تحديد وظيفة هذا الطلب هنا تظل رهنا بالتعليق الشارح ، الذي يسرد في الجملة الصغرى الثانية ، والذي ينعكس على الجملة الصغرى الأولى .

ولننظر الآن في فرض أن يكون الطلب هنا رجاء ؛ فإنه في هذه الحالة كان لابد أن يكون التعليق الشارح مؤكدا لمعنى الرجاء في هذا الطلب ، ولكان من المفروض عندئذ أن تكون الجملة الكلية هكذا : دع عنك لومي فإن اللوم يؤذي نفسي ، وكذلك الأمر لو فرضنا أن الطلب هنا كان وعظا ؛ فقد كان من المفروض عندئذ أن تكون هذه الجملة على هذا النحو : و دع عنك لومي فلن تكسب من هذا شيئا ، وأخيرا فإننا إذا افترضنا أن هذا الطلب كان تحذيرا لكان المفروض أن تكون الجملة هكذا : و دع عنك لومي أو أقتلك ، المفروض أن تكون الجملة هكذا : و دع عنك لومي أو أقتلك ، وافتقاد الجدوى يسوغ أن يكون الطلب رجاء ؛ وافتقاد الجدوى يسوغ أن يكون الطلب وعظا ، وتصرض المخاطب وافتقاد الجدوى يسوغ أن يكون الطلب عذيرا . ولكن من الواضح أن النفسير الشارح الذي استخدمه المتكلم (الشاعر) ، أو المعلومة الجديدة التي أضيفت إلى المخاطب ، يستدعيان تفسيرا آخر الدى المخاطب ، يستدعيان تفسيرا آخر والتحذير .

إن الصورة الأولية تتراءى أمامنا على هذا النحو : دع عنك لومى ( الذي تعرفه وأعرفه ) ؛ لأنني أعرف ( وأنت لا تعـرف ) أن اللوم إغراء . وعلى هذا فسياق الكلام معرفي في المحل الأول . ولكننا إذا تدبرنا الموقف في سياقه الاجتماعي تبين لنا أن اللوم فعل يستند إلى مفهوم اجتماعي ، يهدف إلى تغيير وضع مستهجن أو مستكره أو غير مرغوب فيه بعامة من الناحية الاجتماعية . واللوم عندئذ مؤسس على معرفة اجتماعية بما هو مستكره أو غير مرغوب فيمه . وهذه المعمرفة الاجتماعية هي ضرب من رؤية المجتمع للعالم ( ولم لا نقول أيديولوجيته؟!) في تلك الظروف التي صاحبت فعل اللوم . ولكن المتكلم إذ يأخمذ في الحسبان همذه الحقيقة ( أو همذه السرؤ يمة أو الأيديولوجيا ) ينتهي إلى فسادها وضرورة تغييرها . المخاطب إذن يريد أن يغير المتكلم باسم المجتمع ؛ والمتكلم يريد أن يغير المجتمع في شخص المخاطب . تغيير بتغيير ، وجدل ضمني . ومن ثم يمكننا أن نقول إن صيغة الجملة الصغرى الأولى وإن كانت ــ دلاليــا ــ تعنى الطلب ، فإنها \_ من حيث الوظيفة البرجمانية ، وفي ضوء التحليل الكامل للجملة الكبرى .. تستهدف تحريك المخاطب إلى تغيير موقفه ، والتوجه في مسار جديد بل معاكس لمساره الأول ، تحت تأثير الاعتقاد الجديد المؤكَّد من قِبـل المتكلم ( اللوم إغراء ) . ولأنسا لا

نعرف مصطلحا جاهزا لوصف هذا الطلب فإننا نسمح لأنفسنا بوصفه الآن \_ مبدئيا \_ بأنه طلب توجيهي .

وعلينا الأن أن تلاحظ شيئا يتعلق ببنية الجملة الكبرى من جهة ، وبالتفسير الوظيفي أو البرجماتي لها . فقد رأينا أن جملة ه اللوم إغراء ، جاءت في الترتيب تالية لجملة و دع لومي a . ومع أنها كانت التالية فإن التركيز كان عليها ، لا لشيء إلاَّ لأنها هي التي أغطت الجملة الأولى السابقة عليها معناها . ومن ثم تبدو لنا العلاقة معكوسة بالقياس إلى الحالات الأخرى ، التي يكون فيها ترتيب الجمل محققا لترتيب الحقائق التي تنقلها (كأن يقول القائــل مثلا : تنــاولـت طعام الإفــطار ، ثم خرجت إلى العمل ــ حيث يمكن أن تفسـر الحقيقة الأولى الحقيقـة الشانية ، وليس العكس ؛ فـلا يمكن أن يكون الحروج إلى العمل موضع التركيز ، أو المفسر لتناول طعام الإفطار ) . ومعنى هــذا أننا نستطيع أن نتكلم عن الترتيب العادى لأجزاء الجملة ، مفردة كانت أو مركبة ، والترتيب غير العادى لهذه الأجزاء . وفي الترتيب العادى تترادف مجموعة الحقائق وفقاً للنظم العامة السائدة في كــل لغة ، وتلعب الدلالات الدور الأساسي ( ولم لا نقول الحاسم ) في تقريس الحقائق المطلوب نقلها إلى متلقى الخطاب . أما في الترتيب غير العادى لأجمزاء الجملة فالأمسر يجاوز المدلالات المباشسرة إلى السوظيفية وإلى الهدف ، حيث يكون المعمول في هذا التمرتيب على بؤرة التمركيز ، وحيث يفسُّر التأكيد الذي تشتمل عليه هذه البؤرة في ضوء السياق الزماني والمكاني للواقعة أو الحالة ، وحيث تكون الوظيفة العملية لكل هذا لا مجرد إضافة معلومة إلى المخاطب ، بل إحداث تغيير جذري epistemic change ( کہا یسمیه قسان دیك ) (۴۰) في مسوقف المخاطب . وهنما تؤخمذ في الحسبان رغبات المتكلم ومقاصده وأغراضه ، وكذلك رغبات المخاطب المعروفة واهتماماته ومقاصده . ويتضح هذا أكثر ما يتضح في الحوار ، عندما يكون الخطاب إجابة عن سؤال مثلا ؛ فإن اهتمامات المخاطب وحاجاته تقـرر النظام الــذي يحكم الكلام في هذه الإجابة .

 و - إن ما عرضنا له حتى الآن من تحليل للظاهرة اللغوية بوصفها نشاطاً يقع في قلب العالم ، ويعود بجذوره إلى زمن الأسطورة أو ما قبل الأسطورة ، ودور الإدراك والذاكرة من جهة ، والإطار الاجتماعي من جهة أخرى ، في تشكيلها وتشكيل الوعى الإنساني عن طريقها ، ثم ما عرضنا له من نظمها الفرعية التي تشكل في مجموعها نظامها العام ــ كل ذلك كان بمثابة الإجابة عن سؤ ال لم نطرحه منذ البداية ، ولكنه كان مفهومًا من عنوان الدراسة ، ألا وهو : ماذا تعني أيــديولــوجيا اللغة ؟ وليس يخفى أن تعقد هذه الظاهرة نتيجة لتعلقها بفكر الإنسان وميوله وأهدافه ، وانبساطها أفقيا على مساحة المجتمع البشرى ، ورأسيا على مدى التاريخ البشرى منذ أن وعى الإنسان ذاته والكون الذي يعيش فيه ، قد جعل هذه الظاهرة موضع الاهتمام والدراسة ، لا من جمانب اللغويسين والألسنيين فحسب ، بــل من جانب علماء النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة والتباريخ والفلكلور، فضلا عن المشتغلَّين بالنقد الأدبي وينظرية الأدب . ولا شك في أن كل نظام معرفي من هذه الأنظمة قد أسهم مع غيره في محاولة تجلية جانب أو أكثر من جوانب هذه الظاهرة ، حتى إن ما كتب عنها حتى اليوم لا بمكن أن يقوى على مجرد الإلمام به حتى العصبة أولو الفوة . ومن ثم

تصبح القضية الصعبة أمام كل من يعرض للغة هي قضية المنهج: كيف يشق طريقه وسط هذا الركام الضخم من الكتابات المفرقة والموزعة على شتى ضروب المعرفة الإنسانية . ولا يهون قليلا من هذه الصعوبة إلا أن يكون هناك هدف واضح ومحدد . وقد عرضنا هنا ما عرضنا بهدف أن نتفهم اللغة بوصفها أيديولوجيا في ذاتها ( وهذا يختلف عها قد يلتبس به من النظر في لغة الأيديولوجيا ؛ ولا بأس في أن يكون هذا الجانب مشروع دراسة أخرى مكملة لأيديولوجيا اللغة ).

وقد كان من الممكن أن نتوقف عند هذا المدى ، لولا أننا ندرك جيدا أن هناك طائفة لا تنتمى إلى تلك الطوائف من المشتغلين بالعلوم الإنسانية ، ينبغى الالتفات إلى ما تقول ، حتى وإن لم يكن فيها تقول ما يستند إلى تحليل علمى أو منطقى ؛ وأعنى بهؤلاء المشتغلين بالكلمة إبداعا . والحق أنه قليلا ما يلتفت إلى أقوال هؤلاء عن أداتهم الإبداعية وهى اللغة ، وعن موقفهم منها ، مع أنهم أقرب الناس إليها ، وأكثرهم التحاما بها ، ومعاناة لها .

٥ - ١ يقول يجيى حقى فى معرض حديثه عن طريقته فى الكتابة ، وكيف أنه لا يبدأ كتابة فصل جديد فى الكتاب الذى يؤلفه إلا بعد أن يقرأ بعين الغريب كل ما سبقه كلمة كلمة : « وهذه التفلية نفع آخر ؛ فإنها تعين على اصطياد الألفاظ الكاذبة . ولبعض الألفاظ طبائع الطفيل( التأكيد من عندى ) ؛ تندس فى الكلام كأنما بدافع الغيرة ، توهم أنها خير لباس يصلح للمعنى ، فى حين أنها تفسده ، وتقلب جده مزاحا ، ومزاحه سماجة ، فيقصيها الكاتب ، ويحد بده بعد أن برىء من خداعها (التأكيد من عندى كذلك) - إلى الألفاظ الصادقة ، فتأتى على استحياء ه(١٤) .

إن حديث الكاتب هنا \_ على الرغم من قصره \_ يلفتنا إلى مجموعة من الحقائق المهمة . فهو يحدثنا عن طبائع الألفاظ ، معينا منها ذلك النوع الذي يسميه و الطفيلي . ومجرد إحساسه بأن للألفاظ طبائع يضعنا أمام حقيقة العلاقة بين منشىء الخطاب ومفردات الخطاب . إن منشىء الخطاب هنا يحس بهذه المفردات كما لوكانت أفرادا من البشر ، يتفقون في خصائص بعينها ، ثم يتمايزون بصفات تشخص كلا منهم . وقد شرح الكاتب سلوكيات ذلك النوع الطفيل ــ أعنى من الألفاظ ـــ بأنه يقتحم سياق الكلام ، ويزاحم غيره من الألفاظ ، فیحجب ما کان اولی منه بالبروز ، ثم یلتوی بالخطاب إلی غیر وجهته الأصلية الصحيحة ، بل إلى عكس وجهته ، كأن يقلب الجد مزاحا ، والمزاح سماجة . هذا في الموقت الذي تتسم فيه ألفاظ أخمري بالحجل ، فلا تتقدم إلا بعد أن يمد الكاتب إليها بده ، ثم إنها تتقدم على استحياء . إنها الألفاظ الصادقة . والحلاصة أن الألفاظ ليست مجرد قوالب حيادية ، تنصاع لمطالب المعنى الذى يريده صاحب الخطاب ، ولكنها مشحونة من قبل بالمعنى ويظلال المعنى ، وقادرة على أنتخذ عمنشيء الخطاب عن الهـدف الذي قصــد إليه . وهي حــين تنجح في خداعه فإنها تزيف الحقيقة . وما أكثر ما ينطوي الخطاب على التزييف والكذب ، نتيجة لضراوة الألفاظ الكاذبة ، التي تحسن خداع منشىء الخطاب نفسه ، قبـل أن تندس ـــ من خـــلاله ـــ في عقــولّ الأخرين فتزيف وعيهم .

٥- ٢ إن الممارسة العملية للخطاب ، المصحوبة بالتأمل في

مراحل هذه الممارسة ، هى التى هيأت للكاتب هنا هذا الوعى بالدور الحقطير الذى يمكن أن تؤديه اللغة بحكم سلوكياتها ( إذا ما اتفقنا معه على أن للغة سلوكيات خاصة ) . وهذا ما يدعونا إلى البحث عن النظم السلوكية للغة في تكييف الخطاب . وهو مبحث طريف لا تتسع المساحة المتاحة هنا لاستقصائه ، ويمكن أن يؤسس فرعا معرفيا لدى المشتغلين بسوسيولوجيا اللغة .

ومن خلال هذه الممارسة - مرة أخرى - يتنبه يحيى حقى إلى بعض الأقوال كيف تبدو صادقة لكثرة دورانها على الألسن ، في حين أن ما تعلنه من فكرة لا يكون إلا ستارا مزيفا يخفى وراءه الفكرة الحقيقية التي كان القصد إليها . يتضح لنا هذا عندما يصف البسطاء من أهل القرية وما يكابدون من مشقات في سبيل الحصول على أرزاقهم ، وقناعهم مع ذلك ، ثم يقول : دحاروا في فهم القدر ، وتعليل أسباب الخلل ، وطال تساؤ لهم : متى تنتهى المظالم ، وتنعمل الأصور ، ويستقيم المحوج ، ويعم السلام ؟ وهم مع ذلك صابرون . . . إذا قالوا : إنما الأعمال بالنيات ، عنوا بها : إنما الأعمال بخواتيمها ؛ وإذا لم تر وجهوهم مبتسمة أغلب الوقت فلأنهم يضحكون في سرهم من الخطيب والبهلوان والواعظ والمهرج . . خليها على الله ! عنوا .

من الطريف هنا أن يتنبه الكاتب إلى طريقة استخدام أهل الغرية البسطاء للغة . إنهم يتفكرون في أشياء كونية ، أو في قضايا كلية ضخمة ، كالقدر ، ونظام العالم ، والظلم ، والعدل والسلام ، لا يصلون من ذلك إلى شيء يطمئنون إليه . ومع ذلك فهم يستخدمون العبارة ( إنما الأعمال بالنيات ) ، ويرددونها على مسامع الآخرين ، فتوحى بائهم مستسلمون للأمر الواقع ، وأنهم قدريون ، في حين أنهم أرادوا شيئا مغايرا كل المغايرة لما تحمل من معنى ، ولما يفسرها به الأخرون ، إن عبارة و إنما الأعمال بالنيات ، تحيل الحكم على الأشياء إلى النوايا ، إلى شيء خفى لا يمكن الإمساك به ( وفي هذا تكمن القدرية ويكمن الاستسلام ) ؛ في حين تعتد العبارة الأخرى في الحكم على الأشياء بالنتائج الملموسة التي تتمخض أخيرا عنها .

هؤلاء الناس يتكلمون لغة ويبطنون لغة أخرى ؛ يعلنون منهجا في رؤية الأشياء والحكم عليها ، ويضمرون منهجا آخر مباينا كل المباينة ؛ يثبتون أيديولوجيا بعينها ويخفون الأيديولوجيا التي يقتنعون بها . ولكن المهم في كل هذا أنهم يسلكون هذا السلوك على نحو عفوى ؛ فهم لم يعلنوا صراحة ما يقبلون وما يرفضون ؛ وهم لم يعقدوا أدنى موازنة بين هذه الرؤية وتلك ؛ بل إنهم لم يكن لهم أدنى دور في صياغة هذه الفكرة أو تلك ؛ لأن العبارة التي يقولونها ، والعبارة الأخرى التي تستقر خلفها ، كلتاهما عبارة جاهزة من قبل ، وكلتاهما تحمل معناها وتتحرك به ، ولكن إحداهما \_ وهي الكاذبة بالنسبة إلى السياق \_ زاحمت الأخرى وفرضت نفسها على ألسنتهم ، فخدعتهم عن الحقيقة التي يريدون تقريرها ، والتي ينعلق بها لسبان الحال . والذي كشف عن هذه الخدعة هو الكاتب نفسه ، الذي يدرك جيدا أبعاد اللعبة .

ويبقى بعد ذلك أن نتوقف لحظة عند عبارة و خليها على الله ، فى نهاية هذا النص . إنها تصلح - فى ذلك السياق - أن تكون على لسان راوى القصة نفسه ، كما تصلح أن تكون استثنافا لموقف البسطاء من أهل القرية : الخطيب والبهلوان والواعظ والمهرج . وهى فى ظاهرها

أشياء كثيرة عن طبيعة اللغة ، أفصحوا عنها في سياق الكتابة الأدبية نفسها ، بل لا يكاد يخلو واحد منهم من الوقوف في مواجهة صريحة معها . وسوف يكون من الطريف حقا تأسيس نظرية في طبيعة اللغة ووظيفتها من خلال تحليل عينات كافية من تلك الأقوال ــ كتلك التي قدمنا منذ قليل نماذج لها في كتابات يحيى حقى . ولا يقل أهمية عن هذه المواقف الفردية البيآنات الأدبية التي أصدرها رواد المدارس والتيارات الأدبية عبر التـاريخ ، وبخـاصة في العصـر الحديث ، كـالرمـزيين والسيرياليين والداديين والعبثيين . إن هؤلاء جميعا قد كونوا لأنفسهم \_ من خلال الممارسة \_ تصورات للغة ، تتوازى حينا وتتقاطع حينا ، وِلكُنها حرية أن تصدق جميعا بالنسبة لموضوعها ، أعنى أكثر الظواهر تعقيدا في حياة الإنسان . وما أكثر ما نقرأ لديهم عن تململهم من اللغة في صورتها المتاحة ، وكيف أنها تكبل عقولهم بقدر ما تستهويهم إليها ، وكيف أنها تقف حائلا بين الإنسان والإنسان ، وبين الإنسان والعالم ، بما تحدثه في أغاطهما وأشكالهما الجاهرة من استلاب لعقبل الإنسان وروحه ، وكيف أنها مسئولة عن اغتراب الإنسان عن نفسه ، وعن الآخرين ، وعن العالم . ولكن سيظل أي تمرد على اللغة إنما يتحقق باللغة كذلك . وهذه ــ كها قلنا من قبل ــ هي المفارقة الكبرى .

عبارة تعنى الإيمان بالقدر ، وبتسليم الأمر كله للخالق ؛ ولكنها تعني كذلك أن ما يقدمه الخطيب والبهلوان والمواعظ والمهرج ( إذا نحن تعاملنا مع هذه الألفاظ نفسها بدلالتها الظاهرة ) ليس إلا ضربا من الخداع والنفاق والعبث ؛ فهي رفض لمسلكهم ، مستبطن في عبارة مقبولة في ظاهرها ، بل تجرى على الألسن كذلك جريان العبارات الجاهزة . عندئذ لا يعود لهذه العبارة أي ارتباط بدلالتها الظاهرة على القدرية ، بل ربما كانت في حقيقتها رفضا لهذه الدلالة . وهي بهذه الدلالة الجديدة تصلح \_ في الوقت نفسه \_ لأن تكون تعليقا للراوي نفسه ، يرد في موضّعه من السياق . وعند ثند نشذكر ما قرره برتراندرسل ( راجع ٤ ــ٣ ) من فرق بين المعنى والأثر المقصود إليه . فالراوي يستخدم المعني الجاهز للعبارة ، ولكنه يقصد إلى إثارة معنى آخر ( ولا علاقة مطلقا لهذا الضرب من الاستخدام بفكرة الكناية أو الاستعارة ) . وبعبارة أخرى نقول إن اللغة هنا تؤكد قدرتها على تقديم الأيديولوجيا ونقيضها في آن واحد . وإذا كان ذلك النقيض غائبًا على مستوى الملفوظ فإنه حاضر على مستوى السياق .

.. وبعد ، فإن كثيرا من الممارسين للغة على صعيد الكتابة ، سواء أكانوا كتاب مسرح أم رواثيين أم شعراء ، قد علمتهم الممارسة الواعية

| Kress & Hodge: op. cit., p. l.                                        | (Y·)        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ibid., p. 13.                                                         | (11)        |
| Loc, cit.                                                             | (۲۲)        |
| Ibid., p. 6.                                                          | (۲۳)        |
| Loc. cit.                                                             | (YE)        |
| Engelkamp: op. cit., p. 76.                                           | (10)        |
| Kress & Hodge: Op. cit., p. 7.                                        | (٢٦)        |
| انظر Toun A. Van Dijk: Text and Context,Explorations in the           |             |
| Semantics and Pragmatics of Discourse. Longman. New York 19           |             |
| 196.                                                                  | .,          |
| Engelkamp: op. cit., S. 51.                                           | (YA)        |
| Ibid., SS. 86-7.                                                      | (11)        |
| Colin Biggs: In a Word, Meaning. in David Crystal (ed.): Ling-        | (r·)        |
| uistic Controversies. Edward Arnold, London 1982, pp. 112-3.          | , ,         |
| Wheelwright: op. cit., p. 157.                                        | <b>(*1)</b> |
| Ibid., pp. 165-6.                                                     | (٣٢)        |
| بمثل هذا الاتجاء ساميسون Sampson حيث يذهب إلى أننا جميعا نستخدم       |             |
| اللغة استخداما مجازيا في كل وقت ، وأن ما يصنعه الشعراء هو أنهم يوغلون |             |
| في هذا الاتجاء أكثر عما يصنع أغلبنا . انظر : Biggs: op. cit., p. 114. |             |
| Rolf Kloepfer: Poetik und Linguistik. W. Fink Verlag, Mun-            | (T1)        |
|                                                                       | 4. 47       |

chen 1975, SS. 27-32. Wheelwright: op. cit., pp. 163-4. (۳۰) انسظر Ibid., p. 164.

Bertrand Russell: An Inquiry into Meaning and Truth. Penguir (TV) Books 1962, p. 26.

Van Dijk: op. cit., pp. 218-9-

 (٣٩) انظر المرجع السابق ، ص ٢٣١ ، حيث يقرر الكاتب أن فعل التأكيد act of assertion لا يقوم على أساس من الجزء الحامل للمعلومة الجديندة في الجملة فحسب ، بل عل أساس من الجملة في مجموعها .

(٤٠) السابق، ص ٢٢٢.

(11) يجيى حنى : صبح النوم . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦ ، ص . VV - V1

(٤٢) تقسه، ص ٧٩ .

|    | امش :                                                                          | اهو         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | راجع لاستقصاء هذه الفروض والنظريات :                                           | (1)         |
|    | Wilson (R): The Miraculous Birth of Language. Guild Books                      |             |
|    | 1941.                                                                          |             |
| 1  | Ernest Gellner: Words and Things. Penguin Books 1968, p.26.                    | <b>(</b> 1) |
| 24 | Ibid., p. 27-//                                                                | (٣)         |
|    | Ibid., p.22                                                                    | (1)         |
|    | Loc. cit.                                                                      | (0)         |
|    | إرنست كاسيرر: الدولة والأسطورة. (الحبثة المصرية العمامة للكشاب                 |             |
|    | ۱۹۷۰) ، ص ۲۵.<br>Philip Wheelwright: The Semantic Approach to Myth; in Sebeok, | (Y)         |
|    | T. A. (ed.): Myth; a symposium. Indiana Univ. Press, 1965 p. 156               |             |
|    | Ruthven (K.K): Myth. Methuen & Co., London 1976, p. : انظر                     | (A)         |
|    | 33.                                                                            |             |
|    | نفسه ، ص ۳۳ – ۳۴ .                                                             | (1)         |
|    | / نفسه ، ص ۲۶ - ۲۰ .                                                           | 1.1         |

Reidar (Th. Cristiansen): Myth, Metaphor and Simile; in (11) Schook (ed.) op. cit., p.66.

وانظر أيضا كاسيرر : الـدولة والأسطورة ، ص ٤٠ ، حيث بقرر أن العقل البدائي لم يكن يفهم التشبيهات فهما مجازيا ، وأنه كان ينظر إليها على

Reidar: Ibid., p.67

(١٣) هناك مجال لدراسة موسعة لهـذا المستوى من الاستخـدام اللغوي ، يمكن قاسيسها على كتاب والكنايات العامية؛ مثلاً ، الذي صنعه احمد تبمور باشاً . . 14V· . Tb

Wheelwright: op. cit., p. 159. (1£)

Ibid., p. 163. (10)

Gunter Kress & Robert Hodge: Language as Ideology, R. & (17)

Loc. cit. (17)

Gellner: op.cit., p. 34. (AA)

Johannes Engelkamp: Psycholinguistik. Wilhelm Fink Verlag. (14) München 1974, S.60.

٥.

# الأدب والأبديولوجيا

## كماك البوديب

١ - إذا قدر لدراسات ميشيل فوكو أن تظل لها قيمة باقية ، بعد أن تهدأ الجلجلة التى أحدثها - وسيظل يحدثها لزمن طويل أت \_ عمله ، فإن أحد جوانب هذه القيمة سبكون دون كبر شك كشفه الفذ لعلاقات القوة ، والارتباط بين القوة والمعرفة ، ولألية انتشار فاعلية السلطة عبر نسيج الحياة الاجتماعية ، من جهة ، وعبر نسيج التكوين الفكر \_ نفسى للإنسان الفرد في مجتمع ما ، من جهة أخرى ويتضمن هذا الكشف مقولة أساسية تكاد تسمح لنا بالقول بأن الأيديولوجيا \_ وهي تعبير ملازم لعلاقات القوة ولاقتران القوة بالمعرفة ، وإنتاج السلطة ، وعارسة السيطرة والهيمنة والتحكم \_ تتغلغل في خفايا الوجود الإنساني ومطاويه ، كما تنبصم بوضوح على سطوحه الملساء مجتمدة سلطة طاغية هي سطوح المنشاء .

وإذا كان لى أن أبالغ قليلاً في رصد أهمية فوكو ، فإنني سأقترح أنه يجلو حقيقة باهرة : هي أنه حتى الهواء الذي نتنشقه في نشاطنا البيولوجي الصرف مشبع بالأيديولوجيا

--·Y

كنت قد أشرت في مجال آخر إلى أن جوهر عمل فوكو ، في النهاية ، هو أنه يجلو إلى درجة نادرة من التبلور الطبيعة السياسية للحياة البشرية . وقد لا يكون بين اكتشافات الفكر النقدى الحديث ما بضاهي هذا الكشف في أهميته سوى كشف كارل ماركس السابق له للطبيعة الاقتصادية للحياة البشرية . وأود أن أعترف بأنني غبر قادر في هذه اللحظة على بلورة علاقة محددة بين كشف ماركس لاقتصادية الوجود الإنساني وكشف فوكو لسياسية هذا الوجود . لكن يبدو في بشكل غامض وحدسي ، تقريباً ، أن الثورة الفكرية المقبلة قد تكون بلك الشورة التي تستطيع أن تجد المعادلة التي توحد بين هذين الكشفين : أي بين اقتصادية الوجود البشري وسياسيته ، بين ماركس وفوكو ، على هذا الصعيد المحدد تماماً ، لا عن طريق كشف علاقة صبيبية بينها ، كما يتم في عمل ماركس ، بل عن طريق كشف جدلية العلاقة بينها ، كما يتم في عمل ماركس ، بل عن طريق كشف جدلية العلاقة بينها ، ونقاط تقاطعها وافتراقها ، والعوامل التي تصوغ كلاً منها على حدة ، وتصوغ تشابكها وتفاعلها أيضاً .

بيد أن الغموض الذي يحيط العلاقة القائمة بين هذين التصورين ليس مطلقاً ؛ فثمَّة ، في مكان ما ، ملامح تتجل وتختفي ؛ وحين أستطيع في لحظة صفاء فكرى أن أقبض عليها كومض خاطف فإنها

تبدولى قائمة فى نقطة التقاء بين ما يفترضه ماركس من علاقة للبنية الاقتصادية الإنتاجية بالقوة والسيطرة ، وارتباط القوة بالإنشاء ( وذلك امر ضمنى فى حالته ؛ فهو يسمى المكونات التى تنتمى إلى البنية العليا بطريقة عددة : النظم القانونية والميتافيزيقية والدينية والأحلاقية والسياسية والفكرية وهمى تعبر عن نفسها إنشائياً الكنه لا يستخدم مذا المصطلح لوصفها ) وبين إلحاح فوكو الدائب على إفصاح علاقة القوة بالمعرفة عن نفسها فى الإنشاء [ فى جسد النصوص المنطوقة ( مكتوبة أو شفهية ) التى تنتجها الثقاقة ] . فى نقطة الالتقاء ، بل التوحد . هذه يسرتسم المكون الايديولوجى للثقافة والحياة والحياة والحياة عنه عنلف المنشأ فى تصور هذين المفكرين ، لكنه موحد فى عاما الفاعلية ، كما الفاعلية ، غتلف المنشأ فى تصور هذين المفكرين ، لكنه موحد فى عاما الفاعلية ،

1 - Y

ولقد أدرك أهمية هذه النقطة ، لكن على مستوى أقل شمولية ، قولوسينوف حين أكد أن مشكلة العلاقة بين بنية القاعدة والبنية العليا ، وهي إحدى المشكلات الأساسية في الماركسية، كما يقول، « ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسائل في فلسفة اللغة في عدد من النقاط حاسمة الأهمية . . ويمكن أن تفيد إفادة كبيرة في إيجاد حلول لهذه المسائل ، أوحتى فى معالجتها معالجة ذات درجة معقبولة من العمق والتبوسع . . . ويرفض أولبوسينوف مفهوم البنية ( الآلية الميكانيكية ) ببوصفه تفسيراً للطريقة التى تحتم بها بنية القاعدة الإيديولوجيا وتشكلها بها . وتستحق دراسته قدراً كبيراً من العناية فى عال أكثر تخصصاً .

#### Y - Y

وإذا كان ماركس قد استخدم الأيديولوجيا بدلالات مختلفة (٣٠٣ وعدها من حيث موقعها من المعرفة العلمية السليمة وعياً زائفاً » ، على حين استخدمها فوكو بدلالة شمولية وصفية وعايدة غالبًا ، فإن عمل كلا المفكرين يشول في النهاية إلى تأكيد ميل الأيديولوجيا إلى الطغيان على مستوى الفكر والإفصاح في النشاط الثقافي الإنساني ( بوصفه نشاطاً فكريًا وماديًا أو عمليًا في آن واحد ) .

والحصيلة المعقدة \_ البسيطة لكشفها ، هي أن كل إيضاح في التشكيل الثقافي يفيض في بؤرة أيديولوجية ، وأن الفرق الذي يقوم بين إفصاح وآخر هو فرق ، أولا ، في درجة التجلي لا في الانبثاق عن بؤرة أيديولوجية أو عدم الانبثاق عنها ؛ وثانيا في تجسيدهما لسيطرة طبقة حاكمة (ماركس) ، أو عدم تجسيدهما لمثل هذه الطبقة ( فوكو لبس صريحاً في حديثه حول هذه النقطة ، لكنه \_ ضمياً \_ يؤمن بشمولية الأيديولوجيا لكل أشكال السلطة ) ؛ وفي كونها تعبيراً زائفاً بحجب إدراك الحقيقة العلمية (ماركس) ، أو كونها تعبيراً عن امتلاك للسلطة ، وممارسة لها ،غسير قابلين للوصف بالزيف أو بالصحة .

**- ۳** 

وعلى حين غلب استخدام مفهوم الأيديولوجيا في التراث الماركسي ضمن أطر عريضة أو واسعة عامة ( أي ضمن الأطر التي يبرز فيها دور المذهبية أو المعتقدات الواسعة في التنظيم الاجتمعاعي) ، فإنــه في التراث الكتابي الذي خلفته الثورة الفكرية المعاصرة واحد من أكثر المصطلحات شيوعاً ( أحياناً بوصفه مجرد مصطلح فحسِب دون دلالة دقيقة واضحة ) ، كما أنه من أشد المفاهيم بسروزاً في عمليات التحليل : من دراسة اللغة إلى دراسة فن الطبخ ، ومن الحديث عن الثورة الصينية إلى الحديث عن صناعة السباجيتي الإيطالية ، ومن مناقشة هندسة بناء مركز بومبيدوفي باريس إلى مناقشة طريقة تصفيف فئات الـ punk لشعرهم في شوارع ليفربول وأكسفورد، ومن بحث العلاقة بين الهوامش [ العالم المتنامي ( الثالث ) ] ، والمركز ( الغرب النامي )(1) على مستويات السياسة والاعتقاد والفكر ، إلى الحديث عن علاقة تلميذ الصف الأول ، الذي يُلقن نشيدا عن الملك أو رئيس الجمهورية ، في مدرسة ما في قريبة عربية ، بالسلطة في تجليباتها الصريحة على رأس الهرم الاجتماعي ، وفي تجليها الخفي في سلطة الإنشاء المُلقَن . في ضوء ذلك كله يبدو أن ثمة إمكانية للإسهام بشكل مبدئي في تحديد سمة جوهرية للحياة البشوية تتفوع عن سمتيها الأخريين : اقتصاديتها وسياسيتها ، وتتبادل معهما التأثير والتأثر ، كما كشفهما ماركس وفوكو ، هي أن الحياة البشرية في خفيها وجليُّها حياة أيديولوجية . بيد أنني حين أطلق هذه الصفة في سياق مقارن ، أود أن

أشير إلى أنى لا أدعى الآن للطبيعة الأيديولوجية للوجود الإساني دوراً منافساً (في تأثيرها على صياغة البني الاجتماعية وعلى التطور التاريخي للمجتمعات البشرية) للدور الذي ينسبه ماركس إلى اقتصادية الموجود البشري) ، بل أعقد المقارنة على مستوى طغيان السمة ، وجذريتها في الحياة الإنسانية ، وشمولية تأثيرها على الإفصاح الثقافي بشكل خاص ، أو على مستوى التصورات واتخاذ المواقف ، بشكل عام ؛ مع أننا الآن في الواقع في وضع يسمح لنا بتقدير أهمية تأثير الأيديولوجيا على الحياة الاقتصادية نفسها بسبب إنجازات الماركسية على وجه الخصوص كما يلاحظ بوتومور (٥) ؛ فالتغيرات التي حصلت في روسيا والصين كانت أيديولوجية أولاً ثم اقتصادية ثانيا ، ووصول طبقة جديدة إلى الحكم لم يتم نتيجة للتغيرات الاقتصادية بل للتغير الأيديولوجي .

وفى الوقت نفسه تكشف لنا المجتمعات التقليدية كالهند والعالم العربي مدى التأثير المعوِّق للأيديولوجيا على الحياة الاقتصادية .

وأود أن أشير إلى أننى أطلق هذه الصفة وأنا أعى تماماً طغيان دعوى (زائفة دون شك) في الثقافة الغربية المعاصرة بشكيل خاص بأننا نعيش الآن في عصر ما بعد ــ الأيديولوجية (Post-Idiological) ، بعد أن كان و دانييل بل ، قد أعلن في عبارة معروفة له و نهاية الأيديولوجيا ، (1) في أوائيل الستينيات ، وحاول باحثون من نمطه تأسيس علوم إنسانية جديدة تقوم على أسس مغايرة للفلسفات الكبرى ، و الطوباوية ، كما سموها (۱۷) . بل إن هذه الدعوى ذاتها تمثل موقفاً أيديولوجيا يتبناه دعاة الليبرالية في وجه المذاهب الاجتماعية في الفكر العالمي . ولقد عبر عدد كبير من الباحثين ضمن هذه الثقافة في الغربية نفسها ، عن رفضهم الحاد أو اللطيف ، لهذه الدعوى . ومن بين أصحاب التعبيرات اللطيفة نسبياً بوتومور ، الذي يقول و حتى في عصرنا الذي يزعم أنه عصر ما بعد الأيديولوجيا ، لا يمكن النظر إلى مفهوم النخبة بوصفه تشكيلاً عملياً عضاً ؛ ذلك بأن كل نظرية ، أفكار البشر وأفعالهم في حياتهم اليومية ، (٨) .

كها جلا تطور العلوم الإنسانية خلال ربع القرن الأخير ، زيف دعوى نهاية الأيديولوجيا الذى يتجلى فى عودة النظريات الكبرى إلى الطغيان على العلوم الإنسانية ، متمثلة فى أعمال مفكسرين من مثل التوسير وفوكو وكُون وهابرماسه وجادامار وليڤى شتزاوس ، وآخرين غيرهم (١) .

- £

يبدأ رولان بارت مقالة شبة مجهولة له (١٠) بعبارة تكشف إلى أى مدى طغى تصور كونِ الفاعليات الدلالية والنشاط الثقافي نابعين من بؤرة أيديولوجية . وتأتى عبارته هذه في معرض مناقشته لمؤلف موسيقى هو شومان ، ومحاولته تعليل شعبيته في ألمانيا وانعدام الحماسة لعمله في فرنسا ؛ أي في معرض يبدو بريئاً من مَسَّة الأيديولوجيا ، وأقل قابلية لأن يثير في الذهن ـ بطريقة مباشرة ـ أي ارتباطات تتعلق بها . يقول بارت :

إن شومان ــ بشكل عام ــ مؤلف للبيانو ، والبيانو بوصفه آلة
 اجتماعية ( وكل آلة موسيقية من العود إلى البوق ( الساكسوفون )

تتضمَّن أيديولوجيا ) قد تعرِّض خلال قرن من الزمان لتطور تاريخي كان شومان ضحيته ه<sup>(۱۱)</sup> .

ويبدو عمل بارت تربة خصبة لاجتناء ثمار طغيان تصور أيديولوجيا الحياة البشرية على الفكر المعاصر . فالمفهوم يتخلل هذا العمل من ألفه إلى يائه ، ولا يختفى منه حتى في أكثر نصوص بارت ميلا إلى الاتجاه إلى التمثل الذات الصرف للكتابة ، كها يبرز مثلاً في كتابه و للة النص » .

ففى معرض آخر بعيد هو أيضاً عن المجادلات السياسية والاقتصادية والثقافية العريضة التى ألفنا ظهور مفهوم الأيديولوجيا فيها ، يتحدث بارت عن وجه جزئى من وجوه النشاط الثقافي واصفاً إياه في إطار مفهوم الأيديولوجيا . ها هو ذا بارت يتأمل : و إن متعة النص لا تفضل أيديولوجيا معينة على أخرى ، ومع ذلك فإن هذه الصفاقة لا تنبع من الليبرالية بل من الشذوذ : إن النص وقراءته منفصمان ، وما يتم التغلب عليه هو الوحدة الأخلاقية التى يطالب بها المجتمع كل إنتاج إنسانى ، ونحن نقرأ نص (المتعة) كها تطن ذبيابة (طائرة) في فضاء غرفة بانعطافات مفاجئة حاسمة بصورة خادعة متعجلة ولا مجدية ، وتعبر الأيديولوجيات فوق النص وقراءته كها تعبر حمرة الشعور بالخجل فوق الوجه . . . )(۱۲) .

وبمثل هذه الطريقة أيضاً ، وفى سياق قد يكون آخر ما نتوقعه فيه بروز فكرة الأيديولوجيا ، يعلِّقُ كلودليقى ــ شتراوس على الدراسات الأنثرويولوجية السابقة لعمله ، من جهة موقفها من العلاقية بين الأسطورة والطقس بقوله :

د من لانج إلى مالينوفسكى ــ مروراً بدوركهايم وليقى بريل وقان درليـو ــ عَدَّ علماء الاجتماع والأنثروبولـوجيا . . . . الأسطورة والطقس ، شيئين متبادلين على مستوى غناء الواحد منها عن الآخر . ويرى بعض هؤلاء المفكرين فى كل أسطورة الإسقاط الأيديولوجى لطقس من الطقوس، بحيث يكون غرض الاسطورة هو توفير أساس (يقوم عليه) الطقس ، (١٣٥) . (التأكيد من عندى) .

وعند كتاب أقل شاناً ، نقع على رؤية للأيديولوجيا كامنة في جزئيات لغوية صغيرة ؛ في نمط الكتابة سهولة وصعوبة ؛ ففردريك جسن ، مثلاً ، يرد اعتراضاً (متوهماً) عند القارىء الأميركي على صعوبة كتابات أدورنو ، بالقول بأن هذه الصعوبة هادفة ، وأنها تقف نقيضاً للكتابة الأميركية السهلة على مستوى أيديولوجي . وهو يرى أن سهولة الكتابة تأتى لتخدع القارىء أيديولوجيا ، وتوهمه بأن اللغة لا تستحق التفكير فيها ، وأنها تسمح له بالانزلاق على السطح (١٤)

و بطريقة معاكسة (أكثر شمولية)، نرى كتاباً يستخدمون الأيديولوجيا لوصف نظام فكرى اجتماعى بأكمله ، فيتحدّث لينين مشلاً ، عن و الاشتراكية يوصفها أيديولوجيا الصراع لمدى الطبقة العاملة (١٠٥) ، أولوصف مناهج تحليل متكاملة ، فيتحدّث هنرى لوفيقر عن و الأيديولوجيا البنيوية (١٠٥) ، بل إن كتاباً آخرين ليصفون دينا بأكمله بأنه و أيديولوجيا (١٧٥) .

## لغوية الوجود/أيديولوجيته

- 6

بين السمات الثلاث للوجود الإنسان التي ذكرتها قبل قليل ، وخلفها ، تكمن سمةً رابعة إ تنتشر ؛ سمة قد تكون أكثر إتــارة للاهتمام والشبهة في أن واحد : هي لغويته . الحياة الإنسانية حياة لغوية : ففي كونهااقتصادية ، لا تستطيع أن تكون كذلك إلا باللغة؛ وفي كونها سياسية لا تستطيع أن تكون كذلك إلا باللغة ؛ وفي كونها أيديولوجية لا يمكن أن تكونَ كذلك إلا في اللغة ، وإذا بدا أن ثمة تعارضاً بين اقتصادية الموجود ولغويته ، ورأى البعض تعارضاً بين الفعل والكلمة ، كيا رآه تروتسكي الذي وصف الشكليين الـروس بأنهم أتباع القديس يوحنـا ، وأنهم يؤمنون بـأنه : ﴿ فِي البـدُّ كَانَ الكلُّمة ، ، د أما نحن ، كما يقول تروسكي د فإننا نؤمن بأنه في البدء كــان الفعل ؛ ثم تبعتــه الكلمةِ ظــلاً صوتيًّا له ه(١٨) ؛ فــإن هــذا التعارض ليس إلا تعارضاً وهمياً . ونحن الآن أكثر معرف من أن نفصل بين القول والفعل ، من جهة ، ومن أن نرى تعارضاً بينها ، حتى لو فصلنا بينهها من جهة أخرى . ﴿ ويعد عمل جرامشي في فلسفة الممارسة "praxis" يصعب علينا كثيراً حتى القيام بمثل هذا الفعل ، إلا تبسيطاً ولأغراض دراسية )(١٩٠).

من هذا الإدراك للغوية الوجود يتوثق أيضا إدراك أيديولوجيته ؛ لأن اللغة شرط كينونة الأيديولوجيا الأول وشرط تحققها ؛ فلا أيديولوجيا دون لغة . ولقد أدرك ذلك البشر ، ابتداء من التوراة على الأقل ؛ إلى البدء كان الكلمة ، ، إلى الفلسفة المعاصرة . فقد عبر قَيْتَجِنشتاين عن هذا الإدراك بقوله : إن حدود عالمي هي حدود لغتي ۽ . كيا عبر عنه سارتر بقوله إن اللغة هي فضاء يسكن فيه ، ولیست شیئاً داخلی أملکه ، بل هی « شیء خارج ذاتی أعیش فيه ه (٣٠) ، ومثل هـذين الإدراكينِ ــ لكن عـلى مستوى مغياير ــ الإدراك القرآن المتمثل في أن أول و فعل ، أمر به الرسول ، معلناً بداية الوحى ( والعمل ، هو : ( اقرأ ) ؛ أي ( فعل ، متعلق ( باللغة ) ؛ بالكلمات ؛ وهذا الفعل نفسه يتم في إطار اللغة بشكل كلى : فالقراءة هي ( باسم ، ربك ؛ ( والتسمية فعل لغوى ) ، ومرتبطة بفعل الرب و الذي خلق ۽ . وو فعل ۽ الحلق معجزة الحالق ، ووجههـا الآخر و علم [ الإنسان ] بالقلم » . فالخلق من لا شيء : و خلق الإنسان من علق ، مقرون تماما باللغة : « علم [ الإنسان ] بالقلم ، وموضوع على المستوى نفسه الذي توضع هي عليه . \*

الأيديولوجيا إذن وظيفة من وظائف اللغة ، ولقد ناقش فولوسينوف هذه العلاقة الوجودية بينها مناقشة عميقة مفصلة ، خلص فيها إلى نتائج بعيدة الأهمية في دراسة الموضوع ؛ أبرزها ، من وجهة نظر البحث الحالى ، أن اللغة هي المجسد الأيديولوجي الكامل ، وأن الأيديولوجيا لا يمكن أن تفصل عن الحقيقة المادية للعلامة (٢١) ، وأن كل عجال أيديولوجي هو مجال موحد كلي يستجيب بتركيبه وتكوينه كله لأي تغير في القاعدة ، وأخيراً أن العلاقة شديدة و التعقيد ، بين الفاعدة والبنية العليا ، التي تتطلب قدراً ضخاً من المادة المعلوماتية الأولية لمناقشتها ، يمكن أن تضاء إلى درجة عالية عبر ما يسميه و مادة الكلمة ، وسأعود إلى هذه الدراسة بعد قليل .

- ۲

الأدب فعل لغوى . حين ندرك هذه الحقيقة البسيطة ، ونبدأ فى استقراء منطوياتها ندرك ، بشكل حاسم ، أن الأدب فعل فى فضاء أيديولوجى ، بل ندرك ما هو أبعد أهمية من ذلك بكثير : لأن الأدب على وجه الخصوص فعل لغسوى فهو فى الآن نفسه ، فعل أيديولوجى . وكيا أن الأدب فعل لغوى فإنه كذلك فعل اختيار مستمر .

وإذا كان عمل توماس كون عن • بنية الثورات العلمية ٤ ــ وهو عنوان كتاب مهم له \_ يجلو في نهاية المطاف حقيقة أنه ليس ثمة حقائق مستقلة عن النظريات التي نملكها حولها ، ونتيجة لذلك فليس ثمة من طريقة واحدة لرؤية العالم وتصنيفه وشرحه ينبغي على جميع العاقلين أن يقبلوها ، فإن تطور العلوم الإنسانية خلال العشرين سنة السابقة يظهر أن كل اختيار هو صدور عن ﴿ موقع ۽ • ومن النادر أن يوجد موقع في النشاط الثقافي الإنساني دون أنَّ يكون موقعاً أيديولـوجيا ، أو صادراً عن تكوين أيديولوجي . وليس في نيتي هنا أن أحصر عملية و الاختيار ، والوجود في و موقع ، بالكتابة . غير أن الكتابة هي من بين أفعال الاختيار ، أكثرها التصاقأ بمستويين معقبدين من مستويسات الذات ، وأكثرها تعبيراً عنهما ، وهما الوعى ــ اللا وعي من جهة ، ووجودها الفردي ـــ الجماعي ، من جهة أخرى . وكمل كتابـة هي لحظة اقتران لهذين الوجودين ولهذين المستويين ، لحظة تتشكل بطرق لا مجال لمناقشتها الآن ، بيد أن من أهمها كونُ الكتابة تستخدم وسيلة أداء أو وسيطاً (medium) جماعيًّا ( اللغة ) من أجل تجسيد تجربة أو ممارسة فردية ( وجود المنشيء في العالم وفاعليته فيه ) ، وكونها سعيـاً إلى أن تخلق ضمن الجماعي ، وعبيره ، وعبيراً وينه وحييراً ورديـاً ورد للمنشى، ــ المبدع . ولعل المفارقة في ذلك أن تتمثل في صورتها الحادّة في صفتي الإبداع والمبدع نفسيهما ، اللتين تستخدمان بوصفيهما أكثر خصائص المنشيء ( الفرد ) فردية وحصوصية : ذلك بان المبدع على وجه التحديد ، ليس مبدعاً إلا بالقياس إلى تشكل جماعي لتراث مستقـر ، وأن الإبداع عمليـة لا تمتلك هويـة مستقلة ، معزولـة ، ومطلقة ، بـل تشتق كينونتهـا من علاقتهـا بما أصبـح تراثـاً جماعيــاً متشكلاً(۲۲)

من جهة أخرى \_ كها ذكرت قبل قليل ... فإن كل كتابة هى فعل لغوى ؛ والفعل اللغوى فى كل أبعاده فعل اجتماعى ؛ ولذلك فإنه فعل أيديولوجى . ( راجع فقرة ٨ لتفصيل هذه النقطة ) . ويقتضى هذا المبدأ القول بأننا من أجل أن نفهم علاقة الأدب بالأيديولوجيا ، ينبغى أن ننطلق من فهم دقيق لعلاقة اللغة بالأيديولوجيا ؛ لا من حيث إن اللغة هى مجموعة من العلامات فحسب ( والعلامات في حد ذاتها ذوات أيديولوجية ) ، بل من حيث هى أيضا إنشاء \_ جسد ( أو كتلة ) من النصوص المنطوقة والمكتوبة ( ومن النصوص القابلة الأن تنطق وتكتب ) . ولا يمكن للإنسان الذى و يسكن داخل ؛ هذا الإنشاء إلا أن يمتص ما فيه ويتمثله ، برغم أن هذا قد يكون على درجات متفاوتة نسبية . من هنا فإن إدراكنا لكون النص الأدبي فعلا لغوياً لا يناقض \_ كها قد يبدو للنظرة السطحية المشكلة بتأثير الوله لغوياً لا يناقض \_ كها قد يبدو للنظرة السطحية المشكلة بتأثير الوله المتحيّز للمنضامين والموضوعات العريضة \_ قولنا إن النص أيديولوجى ؛ بل إنه ليضيء أعمق أعماقه ويبرز الجذور التي تكونه .

فاللغة هي المتجسد الأول للأيديولوجيا بين أشكال النشاط الإنساني المختلفة .

- Y

لن الجا، مبدئيا، من أجل اكتناه المكون الأيديولوجى فى الكتابة ، إلى نصوص أدبية متميزة ، بل سألجأ إلى نص عادى إلى حد بعيد ؛ لا هوية له ؛ يرد فى كتاب مدرسى . وتأليف كتاب مدرسى غوذج باهر لممارسة السلطة : ذلك أنه يستند إلى أنظمة القواعد والقوانين والتصورات، ويتحدد بها ، ويعبر عنها ؛ أى أنه يستند إلى تلك الأنظمة التى أصبح مجتمع ما يرى فيها تجسيدات ثقافته السائدة الرسمية وشريعتها . ولغة الكتابة المدرسية هى ، لهذا السبب ، لغة سلطوية محشوة تماماً بالأيديولوجيا . والنص الذى اختاره هو نص موضوع لطلبة الصف الابتدائى الذين يتعلمون القراءة ، وهو بعنوان و عامل التنظيفات » :

ورات هند رجلاً ينظف الشارع فسألت أمها: من هذا يا أمى ؟ قالت أمها: هذا عامل التنظيفات ياهند: إنه رجل نشيط، يستيفظ كل صباح، يكنس الشارع، ويجمع القمامة، ويضعها في صندوق مغطى خوفاً من الذباب الذي يحمل الأمراض. عامل التنظيفات بحافظ على صحتنا، ويجعل المدينة نظيفة. قالت هند: وأنا أحافظ على النظافة فلا أرمى شيئاً في الطريق (٢٢٠). من الجل هنا أن منظور المعاينة، والرؤية التي يعبر عنها النص لعامل التنظيفات، منظور ورؤية أيدبولوجيان تماماً، وهما يكشفان عن أيدبولوجيا محددة في تناولها لم عضوفي طبقة اجتماعية أيضا ؟ طبقة تحتل مركزا محدداً في جهاز التنظيم السياسي للمجتمع ؟ أي أنها أيدبولوجيا ذات رؤية طبقية المحتمع . ويكشف النص كذلك عن رؤية محددة لمفاهيم النظافة المسحتمع . ويكشف النص كذلك عن رؤية محددة المفاهيم النظافة والصحة والعمل وتقليد الصغار للكبار، أي تكريس السلطة السائدة ، بوصفها جميعا قيها أخلاقية واجتماعية .

وسيكون من غير العادى ، بصفة مطلقة ، أن ترى مثل هذا النص في كتاب مدرسى أميركى ، لكنه من الطبيعى تماما أن تراه في كتاب مدرسى سورى \_ أردن مشترك ، يصدر في مرحلة تاريخية محدة من مراحل تطور المجتمع ( في سورية بصفة خاصة ) ، وتطور علاقات القوى السياسية بين الطبقات . ومن الطبيعى أن تكون وظيفته نشر أيديولوجيا سائدة وبذرها وترسيخها ونقلها \_ عن طريق عملية التعليم المدرسية وتنشئة الطفل \_ تاريخياً من الحاضر إلى المستقبل ؛ أي ضمان ديمومتها وسيطرتها . ولعل هذه الوظيفة الأيديولوجية للتعليم أن تكون دائها وظيفته الجوهرية من حيث هو جهاز اجتماعي للتنظيم أن تكون مؤسسة متسلطة هي الدولة أو الطبقة المسيطرة ، أيا كان نحطها الاجتماعي السياسي أو المذهبي أو العقائدي ، تهدف إلى ترسيخه وتأبيده عن طريق توريثه جيلاً بعد جيل .

ولقد لاحظ ماركس وظيفة التعليم الأيديولوجية في مقطع مشهور له يقرر فيه أن الطبقة بأكملها تنتج المشاعر والأوهام والعادات الفكرية وتصورات الحياة ( التي تنضوي ضمن البنية العليما ) وتشكلها من الأساس المادي لحياتها والشروط الاجتماعية التي تتطابق معه، وأن الفرد الذي تفيض إليه هذه المكونات ( عبر التراث ( التضاليد )

والتعليم) قد يتوهم أنها تشكل السبب الحقيقي لسلوكه والمقدمات التي يرتكز إليها هذا السلوك(٢٤) .

## فُولُوسينوف : اللغة والأيديولوجيا

٠,٨

قلت إن الفعل اللغوى هو ، بطبيعة الحال ، فعل أيديولوجى . ولبلورة هذه النقطة سالجاً إلى أحد أهم الأعمال التي تناولت العلاقة بين اللغة والأيديولوجيا ، وهو عمل الباحث الروسي ڤولوسينوف .

يبدو السؤال الجوهري لفولوسينوف ، في مناقشة العلاقة بين بنية القاعدة والبنية العليا ، كها يلي :

وكيف محتم (محدد ، يقرّر) الوجود الفعلى (القاعدة) العلامة ؟ وكيف تعكس العلامة الوجود وعملية توليده ؟ وكيف تحرف وتكسره ؟ (refract) و (٢٥) .

يرى ڤولوسينوف أن العنصر المهم في العلامة اللغوية بما هي علامة أيديولوجية ليس نقاءها بوصفها علامة ، بل حضورها الكلي الشامل اجتماعياً . فالكلمة منخرطة في كل فعل أو تماس بين البشر ، بالمعنى الحرق ولكل ؛ في تعاونهم في العمل ، وفي تبادلاتهم الأيىدبولسوجية ، وفي الاحتكـاك العارض في الحيــاة العاديــة . وفي العلاقات السياسية ، وهكذا . وتسجىل خيـوطُ أيـديــوالــوجيــة لا تحصى ، متخللة لجميع مجالات التفاعل الاجتماعي ، آثارها في الكلمة . ويصل المؤلف من ذلك إلى نتيجة مهمة : هي أن الكلمة هي المؤشر القياسي الأكثر حساسية للتغيير الاجتماعي ، والمتغيرات التي ما تزال في طور النمو ، قبل أن يكون لها شكل محدد ، وقبل أنِّ تتمثل وتنتظم في أنظمة أيديول وجية منظمة مطردة ومحددة تحمديدا كاملاً . والكلمة هي الوسيط (medium) الذي يحدث فيه التعاظم الكمى البطيء لتلك التغيرات التي لم تحقق بعد مِكانة أيديــولوجيــة خَاصَة جديدة ، ولم تنتج بعد تشكلاً أيديـولوجيــاً جديــداً ومكتمل النمو . إن الكلمة تملك القدرة على تسجيل مراحل التغيير الاجتماعي المؤقتة ، اللطيفة ، البرُهيّة، (ص ١٩) .

ويرفض قولوسينوف أى تصورات مثالية للتفاعل اللغوى بين البشر . مؤكداً أن والسيكولوجيا الاجتماعية والتي يعدها بليخانوف ومعظم النقاد الماركسين الرباط الانتقالي بين النظام الاقتصادى ومعظم النقاد الماركسين الرباط الانتقالي بين النظام الاقتصادى يشبه ذلك) هي في شكلها الفعل المادي تفاعل لفظي مد لغوى . وهذا التفاعل اللغوى ، في آماده وأشكاله جميعاً ، يتشكل بفعل علاقات الإنتاج ويتحتم بها وبالنظام الاقتصادي مد السياسي الذي تشكله هذه العلاقات . ومن أنحاط التواصل اللغوى وأشكاله وشروطه ، لا تُشتَق أشكال الأداء اللغوى (الكلام) فحسب ، بل موضوعاته كذلك . وفي أماده مناقشته لمستويات الأداء اللغوى المتعددة ومجالاته ، ولعلاقتها ألحميمة بالمواقف الاجتماعية وتسجيلها لأدني التغيرات فيها ، يستنتج قولوسينوف أن السيكولوجيا الاجتماعية يجب أن تدرس من خلال بعدين : الأول المضمون ، أي الموضوعات المرتبطة بها في نقطة زمنية معينة ؛ والثاني الشكل ، أي أشكال التواصل اللغوى وأنحاطه التي معينة ؛ والثاني الشكل ، أي أشكال التواصل اللغوى وأنحاطه التي معينة ؛ والثاني الشكل ، أي أشكال التواصل اللغوى وأنحاطه التي معينة ؛ والثاني الشكل ، أي أشكال التواصل اللغوى وأنحاطه التي معينة فيها هذه الموضوعات . ويعلق قائلاً إن دراسة السيكولوجيا تتحقق فيها هذه الموضوعات . ويعلق قائلاً إن دراسة السيكولوجيا تتحقق فيها هذه الموضوعات . ويعلق قائلاً إن دراسة السيكولوجيا

الاجتماعية قبد اقتصرت (في زمنه) على دراسة البعد الأول وهو المضمون .

ويرى الباحث أن لكل مرحلة زمنية ، ولكل مجموعة اجتماعية مخزونها (ريبرتوارها) الخاص من أشكال الكلام للاتصال الأيديولوجي في السلوك الإنساني ، وأن لكل مجموعة (طقم) من الأشكال المتقاربة : أي أن لكل جنس كلامي موضوعات خاصة تتطابق معه ، وأن ثمة وحدة عضوية متداخلة توحمد كل شكل تواصلي منطوق بموضوعه ، وأن التواصل اللغوى ذو طبيعة تراتبية سلاليـة ، ترتبط بعلاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي ــ السياسي ، وأن كل علامــة لغوية هي تركيب يقوم بـ، أشخاصٌ منظمون اجتماعيا في عمليـة تفاعلهم . ومن هنا فإن أشكال العلامات مشروطة ومحكومة قبل كل شيء بالتنظيم الاجتماعي للمشاركين المعنيين ، وبالشروط المباشرة التي تحكم تفاعلهم . وحين تتغير هذه الأشكال فإن العلامة تتغير . ويخلص المؤلف من ذلك إلى أن إحدى مهمات دراسة الأيديولوجيا ينبغي أن تكون اقتفاء هذه الحياة الاجتماعية للعلامة اللغوية . وبمنهج كهذا فحسب يمكن أن تجد مشكلة العلاقة بين العلامة والوجود تعبيرها المحسوس . وبذلك فحسب تبرز عملية التشكيل السببي (causal) للعلامة اللغوية من قبل الوجـود بوصفهـا عملية انتقـال أصيلة من الوجود إلى العلامة ، أي بوصفها عملية انكسار ديـالكتيكي أصيلة للوجود في العلامة اللغوية . ويخلص المؤلف من ذلك كله إلى أن أي عنطر من عناصر الواقع لا يمكن أن يدخل حياة الجماعة ، ويثير رد نعل سيمائي (semiotic) إلا إذا كان مرتبطاً بالمتطلبات السابقة الحيوية الإجتماعية والاقتصادية لوجود الجماعة المعنيـة ؛ إذ إن على مثل هذا العنصر أن يحدث تماساً من نمط ما ، مهما كان ضئيلاً ، بأسس الحياة المادية للجماعة . ولابد لهـذا العنصر أن يكتسب أهميـة لمبن \_ فردية قبل أن يصبح قابلاً للتشكل بوصفه علامة ، أي أن ما اكتسب قيمة اجتماعية هو فحسب الذي يدخل عالم الأيديولوجيا ، ويكتسب شغلاً ضمنه ، ويرسخ نفسه فيه . ومن هنـا فإن جميـع النبرات (أو اللكنات) الأيديولوجية هي ، برغم أن الأفراد هم الذَّين ينتجونها ، نبرات اجتماعية ، وكل موضوع أيديولوجي مطبوع بطابع اجتماعي .

ويرى قولوسينوف أن من البديهي أن وعي الفرد هو وعي اجتماعي بصورة كلية ومطلقة ، وهو يصل في النهاية إلى نتيجة حاسمة هي أن : وذات الشروط الاقتصادية التي تدشن عنصراً جديداً ما من الواقع مدخلة إياه إلى المجال الاجتماعي ، وتجعله ذا معني وشائقا اجتماعياً ، هي بالضبط الشروط التي تخلق أشكال التواصل الأيديولوجي (المعرفية ، والفنية ، والدينية الخ) ، والتي تقوم هي كذلك بتشكيل أشكال التعبير السيمائي .

وفى دراسته لعلاقة الانعكاس بين العالم والعلامة ، يستخدم الباحث ما وصل إليه من نتائج ليقول إن العالم لا ينعكس فى العلامة فقط ، بل إنه ينكسر وينحرف فيها ، وإن ما يحكم هذا الانكسار هو المصالح والاهتمامات الاجتماعية المتقاطعة والمختلفة التوجهات داخل مجتمع العلامات نفسه : أى الصراع الطبقى . وهكذا تصبح العلامة اللغوية حلبة للصراع الطبقى . والعلامة اللغوية متعددة النبرات (أو اللكنات) ، ولأنها كذلك فإنها تحتفظ بحيويتها ؛ إذ إنها في هذه الحالة اللكنات) ، ولأنها كذلك فإنها تحتفظ بحيويتها ؛ إذ إنها في هذه الحالة

تحتفظ بطبقيتها . أما حين تفقـد طبقيتها فـإنها تنحـسر إلى مـا يشبه الموت ، وتصبح موضوعاً لدراسة فقه اللغة . والعامل الذي يجعـل العلامة حيوية هو على وجه التحديد العامل ذاته الذي يجعلها وسيطأ تكسيريا وتشويهياً . ذلك بأن الطبقة الحاكمة تجتهد لكي تضفي على العلامة الأيديولوجية شخصية أبدية فوق طبقية (تعلو على الطبقات) من أجل أن تَطْفِيء الصراع بين الأحكام القيمية الاجتماعية التي تحدث في العلامة وتخبثها في الداخل ، وتجعل العلامة بذلك عارية من اللكنة . ولكل علامة لغوية أيديولوجية وجهان ؛ وذلك سر طبيعتها ألجالية الداخلية . ولا تبرز هذه الحقيقـة في الكلمة إلا في مــراحل الأزمات الاجتماعية والتغيرات الثورية ؛ أما في الأوضاع العادية في الحِياة الاجتماعية فإن التناقض الدفين في العلامة لا يَنبثق بشكل كُلِّي ، لأن العلامة الأيديولوجية في أيديولوجيا مُرسَّحَة مسيطرة هي دائهاً رجعية ، تحاول أن تثبت أو توازن العــامل الســابق في السديم الجدلي للعمليات المولدة الاجتماعية ، مؤدية بذلك إلى تأكيد حقيقة الأمس بحيث تُجعلها حقيقة اليوم . وذلك هو المسئول عن الـطبيعة الانكسارية والتشبويهية للعبلامة اللغبوية الأيبديبولبوجيبة ضمن الأيديولوجيا المسيطرة .

ويخلص قولوسينوف إلى القول بأن هذه صورة مشكلة العلاقة بين بنية القاعدة والبنية العليا ، وإلى أن علاقة السبية الآلية بينها مرفوضة . وعلينا أن نحل محلها تصور علاقة استمرارية جدلية لعملية التغيير ، وهي عملية تتجه دائهاً من القاعدة إلى البنية العليا .

-1

أما دراسة النص الأدبي على وجه الخصوص ، أو الإنتاج الأدبي بشكل عام ، فإن تتبع أبعاده الأيديولوجية يتراوح بين المجالات العريضة التي تعد فيها الدراسة الأدبية فرعاً من فروع دراسة الأيديولوجيات ( باختين ) ، التي يتمثل فيها هذا الإنتاج مشاجاً تماماً لإنتاج سلعة اقتصادية ، تنخرط فيها أيد منتجة تعمل بأجور ومصنعين ، ووسائل تسويق ومستهلكين ، وقيمة وفائض قيمة ، وبين المجالات الدقيقة التي يتمثل فيها فعل الإفصاح الأدبي علاقة أيديولوجية غير محددة تحديدا دقيقا بين المؤلف والمتلقى . وقد يكون أفضل من درس الأدب بوصفه نشاطاً ينتمي إلى المجال الأول ، هو بير ماشيري خصوصاً في كتابه (٢٦) : -pour une theorie de la pro pour une theorie de la pro بعد أن كان فالتر بنجامين وبرتولد برخت قد أسسا الوعى النقدى بالعمل الأدبي بوصفه إنتاجا اقتصاديا .

اما النمط الثانى فإننى لا أجد الآن تعبيراً عنه أفضل من تعبير إدوارد سعيمد البسيط ـــ لكن البارع ــ حمين يقبول نمافيها بسراءة الكشابـة والإنشاء :

وإن الإنشاء (discourse) كثيراً ما يضع متحدثاً في مرتبة أعلى من متحدث أخر ، أو كما يظهر [ فرائز ] فانون . . . يعيد تمثيل جغرافية المدينة المستعمرة [ التي تنقسم إلى حي للمستعمرين فخم ، نظيف ، مسيطر ، وحي للمستعمرين بائس ، محسروم ، خاصع للسيطرة ] ، (٢٧) .

وبين هذين الطرفين يسود الربط بـين الأدب والأيديــولوجيــا في عِــالات متفــاوتــة تفــاوت الجنس الأدبي (المســرح مثــلا) والمـــوقف

الفكرى ؛ فيتحدث أداموف عن الأيديولوجيا في المسرح بصيغة تعميمية قطعية حين يقول ولا مسرح بدون أبديولوجياه (٢٨) ، ويتتبع باحث الخلفية الأيديولوجية المتمثلة في موقف شخصية مسرحية محدة عند بريخت ، أو يقدم أدورنو بدراسة أيديولوجيا صناعة الثقافة -Cul عند بريخت أو يقدم أدورنو بدراسة أيديولوجيا صناعة الثقافة -Cul (Cul) ثالث أن الرواية الكلاسيكية كانت تجسيداً للأيديولوجيا الليبرالية الغربية . وسوف تفصّل الفقرات القادمة من هذا البحث بعضاً من جوانب هذا النمط من الدراسة ، وتستخلص عدداً من الأسئلة التي ينبغي طرحها في هذا السياق ، كما ستسعى إلى اقتراح مسارات ممكنة لتطوير البحث فيه .

## الأدب والأيديولوجيا ، والطبقة السائدة

- 1 •

تؤكّد عبارة مهمة لكارل ماركس أن أفكار الطبقة الحاكمة هي في كل العصور الأفكار الحاكمة (المسيطرة). وقد ولـدت هـذه العبارة (ومثيلات لها) مقولة طاغية في دراسة الأدب والأيديولوجيا تلح على أن النتاج الأدبي هو، قطعاً وطبعيا، تجسيد لفكر الطبقة الحاكمة. وينبغي في السياق الحاضر أن نتساءل: هل هذه الأطروحة سليمة، وهل تصدق فعلا على الأدب طبعياً، وفي كل مرحلة تاريخية ؟

لنفترض ، مبدئياً ، أن الجواب بالإيجاب ؛ فهل تبقى من قيمة على الإطلاق لهذا الاكتشاف بعد لحظة حدوثه مباشرة ؟ ليس ثمة من شك في أن عدم وعينا لكون الأدب يمثل فكر الطبقة الحاكمة يبقينا في مرحلة نقدية نُحْرِم فيها من الفَـدُرة على طـرح أسئلة شائقـة حول الأدب والمجتمع والعلاقة بينهما ، وأننا في تلك اللحظة التي نكتشف فيها أن الأدب يمثل هذا الفكر نصبح أكثر قدرة على طرح أسئلة جديدة وشائقة حــول الأدب والمجتمـع والعــلاقـة بينهــها . لكننــا بعــد تمشـل هــذا الاكتشاف ، وبعد طنرح الأسئلة الجديـدة التي يسمح بصيـاغتها ، نصل إلى نقطة يصبح وعينا فيها لهذه الحقيقة ضئيل الجدوي ، بمعني أن إدراكنا لكون الأدب في أي مرحلة تاريخية تعبير عن أيديولوجيا الطبقة الحاكمة يصبح إدراكاً لبديهية لا تولَّد تمايزات كافية في مجال الأدب وعلى مستوى النصوص المنتجة ، أو لا يمكن أن تطور مقولات نقدية جديدة . فالحقيقة الجديدة تصف النتاج الأدبي كله في مرحلة تاريخية معينة ؛ ولأنها كلية الطابع ، شمولية ، فـإنها تفقد أهميتهـا في مجال دراسة الأدب ، (وإن كانت تبقى مهمة في مجالات أحـرى) ؛ فهي تصدق على كل النصوص وتوحُّد بين هذه النصوص في سمة أساسية تتعلق بالبؤرة التي تفيض منها . ولأنها كذلك ، فإنها تصبح غير قابلة للاستخدام بشكل مجدفي دراسة النصوص ورصد التمايزات التي تقوم بينها ، أو فهم خصوصية كل منها في وجوده المفرد ، وكشف الخصائص المُشتركة بينها على صعيد آخر غير صعيد والحقيقة، الجديدة ــ القديمة الآن ــ التي تؤسُّس في النهايـة المجــال الإنتـاجي الـــذي نــَــُـــه رالأدب).

ومن جهة أخرى ، إذا كان الأدب تعبيراً عن أيديولوجيا السطبقة الحاكمة فإنه ليس وحده كذلك ، بل إنه ليشترك في هذه الخصيصة ، على الأقل ، مع جميع أشكال النشاط التي تنتمي إلى البنية العليا في

تصور ماركس لها ؛ كالنظم الأخلاقية ، والدينية ، والجمالية ، والقضائيَّة ، والفلسفية .

ومادام الأمر كذلك فإن وعينا لهذه الحقيقة يصبح وعيا ليلأصول المشتركة بين الأدب وهذه النشاطات جميعاً ، وتوحَّدِه بها تماماً وتطابقه مهها على هذا الصعيد المحدد : صعيد كونها جميعاً محكومة بعلاقات الإنتاج التي تصنع البنية الأساس للحياة الاجتماعية (ماركس أيضاً). وبهذه الصورة ينتفى التمايز بين الأدب واللاأدب ، ولا يعود إدراكنا للتطابق بين الأدب والنظم القضائية والدينية ، مثلاً ، قادراً على منحنا درجـة أعمقٍ من فهم الأدب في خصوصيت ـــ أي في أدبيته . ومن الجلى ، دعماً لاستنتاجي هذا ، أن اكتشافنا للتوحِّد بين هذه النظم لا يسمح لنا بدراستها جميعاً بوصفها شيئاً واحداً أو بوصفها تمتلك خصآئص مشتركة ، كما أنه لا يسمح لنا بدراسة الأدب بالطريقة التي تدرس بها النظم القضائية والأخلاقية والدينية الخ . وينبغي أن يكون جلياً أننا إذِا فعلنا ذلك ، أي إذا طورنا منهجاً موحداً لدراسة هذه النظم جميعاً ، فإن الجدوى ستكون ضئيلة ، لأننا سنصل في نهاية المطاف إلى تأكيد المقولة ــ الاكتشاف التي انطلقنا منها أصلاً ، وهي أن الأدب وهذه النظم الأخرى جميعاً تنتمي إلى البنية العليا ، وأنها جميعاً بحكومة بالشروط السائدة ضمن بنية القاعدة . واكتشاف كهذا للمرة الثانية غير ذي جدوي ، لأنه الآن ليس إلا تكراراً وللاكتشاف، الأول الذي كنا قد حققناه وانطلقنا منه لإنجاز الدراسة التي قمنا بها .

إن مجـرد اكتشاف كــون الأدب تعبيراً عن أيــديولــوجيا الــطبقــة السائدة ، إذن ، ليس بعظيم الأهمية بعد تجاوز صدمة الاكتشاف التي نشعر بها . ومن أجل أن تكون العلاقة بين الأدب والأيديولوجياً على قدر من الأهمية ، ينبغي أن يكون الأدب أكثر من تعبير عن أيديولوجيا الطبقة الحاكمة ، أو ممتلكاً لخصائص أخرى أكثر قابلية لخلق التمايز بين النصوص المفردة نفسها .

والأدب هو بحق كذلك ؛ فالأدب هو تجسيد للصراعات الدائرة باستمرار بين أيدي ولوجيات متشكلة ضمن البنية الثقافية ــ الاجتماعية ؛ وهو في ذلك تجسيد للصراعات على مستويات أخرى ضمن البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية واللغوية . الأدب يكتسب أهميته لا من كونه بنية ذهنية أو مكونا في البنية العليا ، بل من كونه أحد المكونات الرئيسية للبنية الكلية للحياة الاجتماعية ، يتشابك أو يتفاعل مع المكونـات الأخرى لهــلـه البنية : الاقتصــادية والسياسية والاجتماعية والدينية واللغوية . وهو بهذا التحديد أقرب إلى أن يكون ممارسة ، بالمعنى الذي يتحدث عنه لويس ألتوسير(٢٠) في وصفه لثلاثة أنماط من الممارسة في الحياة الاجتماعية : الاقتصاديــة والسياسية والأيديولـوجية ، من أن يكـون نشاطـاً ذهنياً تفـرزه بنية القاعدة على مستوى البنية العليا . ولعل نقطة الخلاف التي تكمن بين هذه المقولة ومقولة التوسير هي أنه يعد الأدب في النهاية أحد مكونات الأيديولوجيا ، أما أنا فإنني أعده مكونا آخر من مكونات البنية يقف جنباً إلى جنب مع مكوناتها الأخرى ، ويـدخل في عــلاقات جــدلية يتبادل من خلالها التأثير والتأثير ، والتشكل والتشكيل مع همذه المكونات جميعاً (لكنه في كل ذلك حاصل أيديولوجي) .

ثم إن الأدب ، إلى جـانب ذلك كله ، هـو فعل لغـوى محكـوم

بشروط استخدام لغوية ، وتقـاليد فنيـة ، وتاريـخ للكتابـة طويـل ومتغير ؛ ولذلك كله نتائج مهمة سأناقشها فيها بعد .

#### ۱ - ۱۰

قد يبدو الحديث عن كون الأدب تعبيراً عن أيديولوجيــا الطبقــة الحاكمة في ضوء أراء عدد من النقاد الماركسيين غير دقيق ؛ وقد يبدو نسبة المفهوم إلى الماركسية غير سليمة . لكن عدداً من النصوص الماركسية المبكرة يؤكد هذا المفهوم ؛ ففي مقالة تروتسكي التي أشرت إليها سابقاً ، مثلا ، يناقش المؤلف عملية التطور الأدبي مقراً بـأن الأدب ذو جـذور سحيقة في المـاضي البشري ، وأنـه يمثل التجـربة المتراكمة لصنعة الأداء اللغوى ، لكنه يتابع جملته ليقــول إن الأدب ديعبر عن الأفكار والمشاعر ، والحالات ، ووجهات النفظر والأمال [ القائمة ] في المرحلة [ التاريخية ] الجديدة وطبقتها الجديدة . وليس بمقدور الإنسان أن يقفز مجاوزاً هذا»<sup>(٣١</sup>) .

كيا أنه يقول في مقطع آخر بشكل لا التباس فيه :

وإن الحاجات الفنية الجديدة ، أو المطالب بوجهات نظر أدبية وفنية جديدة ، تُحَرِّك بِالاقتصاد ، من خلال تطور طبقة جديدة ، كــها أن دِوافَع ثانوية تَوَفَّر من قبل التغيرات في موقع الطبقة ، تحت تأثير نمو ثروتها وقوتها الثقافية» .

وسواء أكانت هذه المقولة صحيحة ، تاريخياً ، أم لم تكن ، وسواء أكانت قابلة لأن تظل صحيحة في عصر متغير بسرعة مذهلة كعصرنا، وَقَى عَصُورَ لَاحَقَّةً ـ إذا بقى للإنسانية من عصور لاحقة ـ فإن ذلك لا ينبغي أن يحجب عن أبصارنا السؤال المهم الذي يظل مـطروحاً بالنسبة للأدب وهو مايلي : هل من علاقة جوهرية بين كون الأدب المتضمن للفكر السائد ـ والأيديولوجيا السائدة ــ هو أدب الطبقة الحاكمة ، وبين أدبية الأدب؟ وأياً كانت الإجابة عن هــذا السؤال المهم فإنها لا ينبغي أن تحجب عن أبصارنا السؤ ال الأهم : هل هناك موقفٍ متجانس تاريخياً من الأدب السائد ؟ أي هِل نظرت الثقافات جميعاً في تاريخها الطويــل إلى الأدب المتضمن للفكر الســائد النــظرة

يبدو لي أن الإجابة عن السؤ ال الأخير تقع في الجوهر من المسكلة ، مشكلة العلاقة بين الأدب والأيديـولوجيـا ؛ ذلك أن تــاريخ الأدب وتاريخ الثقافات يكشفان عن موقف مثير : هو أن ثمة ميلاً طَبيعياً إلى حُسبُ آنِ الأدب المتضمن للفكر السائد ـ على الأقبل بعد العصر الكلاسيكي \_ أقل أنواع الأدب أهمية وثراء وجدارة بالعناية والقراءة . وإن تاريخ الحداثة الأدبية منذ الرومانسيـة ليجلو هذا الميـل إلى عَدُّ الأدب الرَّافض للفكر السائد هو الأكثر جدارة وأهمية(٣٢) . وإذا صحّ هذا الاستقراء الذي أقدمه ، فإن ما يتضمنه لعلى قدر كبير من الخطورة : وهو أن ثمة تعارضاً بين الأبديولوجيا السائدة و الأدب ـ على الأقل الأدب المتميز . ولا يصدق هذا الحكم على القرنين الماضيـين فحسب ، بل إنه ليصدق على مراحل في تاريخ الثقافات أقدم بكثير من الرومانسية الأوروبية .

لقد كان أبو نواس شاعراً عظيهاً في أعين معاصريه ، تماماً كما كان

المعرى عظيماً في أعين معاصريه ، وليس ثمة من معنى مقبول للقول بأن أياً منها كان يمثل فكر الطبقة السائدة في عصره . وليس أبو نواس أو المعرى حالتين فريدتين ، بل إنها مثلان على تيارين ثقافيين . والأمثلة كثيرة على هذا التعارض الذي أحاول أن أتلمسه بين الأيديولوجيا السائدة والأدب المتميز في ثقافتنا وثقافات أخرى غيرها ؛ ومن بين آخر هذه الأمثلة ، الشعر العربي الحديث بعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص .

كيف نفسر هذا التعارض القائم ؟

يبدو لى هنا ، وأنا أطرح ذلك بقدر كبير من الحذر ، أن أطروحة ماركس حول هذه النقطة لا تقدم تفسيراً شافياً كافياً ؛ ذلك أن ماركس بعد تقريره لمقولته المشهورة و إن أفكار الطبقة الحاكمة هي في كل عصر الأفكار الحاكمة و (٢٣٠) ، يرى نقطة التعارض التي بلورتها ، ويجبب عن سؤال ضمني يشبه السؤال الذي طرحته هنا ، في مقطع بستحق الاقتباس كاملاً :

وحين يتحدث الناس عن أفكار تثور المجتمع ، فإنهم لا يعدون أن يعبروا عن حقيقة أنه في داخل المجتمع القديم قد خلقت مكونات مجتمع جديد ، وأن انحلال الأفكار القديمة يرافق بخطى مطابقة انحلال شروط الوجود القديمة . . و(٣٤) .

في هذا التصور تترافق عمليتان : عملية الحلال شروط الوجود في المجتمع القديم وبروز شروط وجود جديدة ، وعملية الحلال الأفكار القديمة وبروز أفكار جديدة . ويبدو هذا التصور معقولاً وقادراً على تجسيد حركة المجتمعات والتغيير فيها وإدراك الأساس المادى لها ؛ غير أنه يُبقى سؤالاً واحداً للكنه مهم إلى حد بعيد : ها الأفكار المغديدة ، التي تبرز فتثور المجتمع ، طالعة من لجة الأفكار القديمة ، المعرورة أو في الواقع أفكار طبقة سائدة للحاحمة ؟ أى هل تنقلب علاقة السيادة بين الطبقة الحاكمة القديمة والطبقة المحكومة القديمة أولاً ، وتحل الطبقة الثانية مكان الأولى ، ثم تأتي الأفكار الجديدة على جثمان الأفكار القديمة ؟ وإذا كان ثمة مثل هذه الأولوية والتعاقب الزمني ، فبأى معنى يمكن أن نقول إن الأفكار الجديدة قد والتعاقب الزمني ، فبأى معنى يمكن أن نقول إن الأفكار الجديدة قد مؤرت المجتمع ؟ في حين أن عبارة كهذه تعنى أن الأفكار قد جاءت مؤرت المجتمع ؟ في حين أن عبارة كهذه تعنى أن الأفكار قد جاءت مولدة لعملية التغيير والتثوير وليست نتيجة تالية لها ؛ أى أنها جاءت من خارج الطبقة السائدة ونقيضاً لها : من الطبقة الخاضعة وتجسيداً من خارج الطبقة السائدة ونقيضاً لها : من الطبقة الخاضعة وتجسيداً لفكرها.

إن اعتراضى هنا ليس اعتراضاً على أطروحة ماركس الجوهرية : وهى أن الفكر محكوم ومشروط بأغاط (علاقات) الإنتاج السائدة وبشروط الوجود الاجتماعى ، وأنه متغير بتغيرها ؛ بل هو اعتراض على علاقة هذه العملية بسيادة الطبقة ، وعد الفكر السائد حتماً فكر الطبقة الحاكمة من جهة ، وعلى آلية التغير المتضمنة في هذا التصور ، من جهة ثانية .

فى تصورى أن الفكر ذو علاقة جدلية بأمرين : أنماط الإنتاج أولاً ، والطبقة الحاكمة وغيرها من الطبقات ، ثانياً . فالفكر ( والأدب ) . قد لا يكون فكر الطبقة الحاكمة ، ويكون فى الوقت نفسه سائداً على الأقل فى مراحل التغير التاريخية الحاسمة . وهو فى هذه الحالة يات تعبيراً عن تغييرات جذرية ، لكنها ليست بالضرورة شاملة وواضحة

على صعيد أنماط الإنتاج . غير أنه يأتى فى الوقت نفسه ليلعب دورا فعالاً فى تحسس ضرورة هذا التغيير والإلحاح عليه وإحداثه أو الإسراع به واستكماله . والفكر فى هذه الحالة لا يكون فكر الطبقة الحاكمة بل الطبقة المعارضة ـ المحكومة ؛ الطبقة التى من مصلحتها أن يحدث تغيير نورى فى المجتمع . وهو بهذه الصفة يلعب دور الوعي المكتنه لإمكانات التغيير والدعوة إليه وإنجازه ؛ أى أنه يلعب دورا نورياً لورياً حقيقياً . ومن الجل أن ما أقوله يؤكد ارتباط الفكر والأدب الثورى بالتناقض الطبقى فى المجتمع ، ويتفى أن يكون هذا الفكر والأدب قابلين للتبلور ميتافيزيقياً ، أو نازلين فى سلة من السياء . لكنه فى المجتمع وفى عملية التغيير الثورية فيه بشكل خاص .

في ضوء النقاط السابقة يبدو لي مفهوم الطبقة المسيطرة أو الحاكمة ، والربط الوجودي بين هذه الطبقة والأفكار المسيطرة إشكاليا ، وغير قادر على منحنا قدرة منهجية سليمة على فهم عمليات التغيير التاريخية التي تطرأ على الأدب ، وتفسير مراحل الركود والتقليد الطويلة التي تمر بها الثقافات ، وآلية تشكل الأدب الرافض ( أو الأدب الذي يرفض التكيف مع الواقع ويخلق بعد للمكن أو بعبارة ماركوزه يخرج على البعد الـواحد ويتجـه نحو الممكن)(٣٠) ، ثم الأدب الثـوري الحقيقي في مجتمع ما من المجتمعات . ومشكلة هذا المفهوم هي أنه يتعارض مع الطبيعة اللا متجانسة ، والانقسامية ، للمجتمع كما يفهمها ماركس نفسه . فعلى حين تؤدى عـلاقـات الإنتـاح والتــركيب الـطبقى للمجتمع ، على الصعيمد الاجتماعي والعلَّاقات السائدة ِبين الطبقات ، إلى حالة من الصراع الحتمى المستمر ، الدائم .. قوياً كان أو ضعيفًا - أي على حين تملك الطبقات الخاضعة أو المنتجة أو العاملة طاقات ضخمة من الحيوية والصراعية فإنها ، على الصعيد الثقافي ــ الأيسديولسوجي ، تبدو في تصسور ماركس ، وضمن مفهمسوم الفكسر السائد ، شبحيـة ، فاقـدة لأى قدرة تقـريباً عـلى تجسيد نــزوعاتهــا الصراعية ، وتناقضها مع الطبقة المسيطرة ، وحربها الدائمة ضدها في أشكال فنية ـ أدبية ( أو أيديولوجية عامة ) نابضة بالحياة وقادرة على البروز وترسيخ نفسها في ساحة الصبراع الأيديبولوجي . بكلمات أخرى ، على حين تبدو الطبقة العاملة المحكومة متمردة ، قلقة ، حية ، وفاعلة اجتماعيا ، وعلى حين تقوم هي بعملية الإنتاج الفعل اقتصادياً ، فإنها تبدو مخصية وغير منتجـة ولا فاعِلة ثقـافياً . وهـذا الخصاء الثقافي \_ إذا صح أنه يسود ـ لايبدو قـابلا لتفجــير حركــات التحرر والرفض والثورة ، ولا يُسمح لنا أن نتوقع بزوغ أي نتاج ثقافي في المجتمع سوى نتاج الطبقة الحاكمة نفسها .

بيد أن ذلك غير صحيح تاريخياً . فالثقافات تحتشد بالأدب الرافض ، المتمرد ، المقاوم ، وبالفكر المناهض ؛ وقد يبلغ من تأثير هذا الأدب (والفكر) في مرحلة تاريخية معينة أنه يصبح الأدب (والفكر) السائد حتى دون أن تحدث ثورة اجتماعية تنقل الطبقة التي يمثلها إلى موقع السيادة والحكم . وقد يحدث العكس تماماً ، وهو أن الطبقة التي تصل إلى السيادة والحكم تظل عاجزة عن تغيير الأدب (والفكر) السائد ، وتبقى أسيرة حياة اجتماعية يسود فيها فكر وأدب تقليديان تماماً .

وقد يعود الخطأ إلى أننا لا ندرس العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا

على المستوى الصحيح . بل نموضع دراستها على مستوى زائف أو عدود المنظور . ففى الثقافة العربية ، مثلاً درجنا على دراسة الأدب على مستوى واحد هو مستوى الإنتاج الأدبى الرسمى ضمن الثقافة الرسمية . والصحيح أن علينا أن ندرس الإنتاج الأدبى فى كليته وشموليته ؛ أن ندرس و ثقافة ، الشعب وأدبه ، كما تتجسد فى الحكايات والسير ، وفى ألف ليلة وليلة ، والنوادر والأخبار وعشرات المجالات الأخرى . وساعود إلى هذه النقطة فيها بعد .

#### ۳-1۰

من جهة أخرى ، يبدو لي مفهوم الطبقة الحاكمة ـ الفكر الحاكم نموذجاً آلياً ( ميكانيكيا ) صرفا ، بالإضافة إلى أنه ـ كيا أشرت ـ يضفي على الحياة الفكرية درجة عالية جداً من التجانس . ويبدو هذا المفهوم خالياً من أى عملية جدلية ، وكأن المجال الأيديبولوجى يخرج على قانون الجدلية الذي وصف ماركس فاعليته على المستوى التساريخى اقتصادياً واجتماعياً .

ومن هذا كله ، يبدو لى أننا ما ننزال بحاجة إلى البحث عن مفهومات أكثر دقة وقندرة على وصف العلاقات السائدة ثقافيا وأيديولوجيا بين الطبقات في المجتمع ، وعلى رصد علاقة الفكر السائد بالتركيب الطبقي للمجتمع .

أما السؤال الأخر الذي يفرضه مفهوم الطبقة الحاكمة ـ الفكر السائد فإنه يتعلق بشمولية الفكر السائد ودرجة تجانسه الداخلية : هل تمتلك الطبقة السائدة تفسيرأ كليأ للوجود وموقفأ كليأ منه متجانسين ومحصورين قطعاً بها ؟ هل تمتلك رؤ يا للعالم ( دون عد هذه الرؤ يا مشالية أو لا منادية )وللسلوك الإنسناني ، والقيم الأخلاقيــة والدين والعائلة ، والتنظيم السياسي للمجتمع ، ودور الفرد فيه ، ومكمانة المرأة فيه ، والعلاقات الجنسية ، وآداب المائدة والحلال والحرام . . . الخ ، متجانسة ، ومتناسقة وكلية شاملة ، يذعن لهما جميع الأفسراد الذين ينتمون إلى الطبقة ؟ ثم هل تمتد هذه الرؤيا إلى خارج مجــال الطبقة السائدة ليذعن لها جميع الأفراد الذين ينتمون إلى طبقات أخرى ( الطبقة العاملة ) وكأنها رؤ ياهمهم للعمالم ؟ ثم هل تقف الـطبقة الحاكمة نفسها خارج مجال الأيديولوجيا بكل مكوناتها مفرزة أفكارها الخاصه دائمًا ، غير خاضعة لأفكار ومفاهيم وتصورات تأتي من خارجها ؟ هل تفرز الطبقة الحاكمة ، مثلاً ، فكرها الديني الخاص المتميز عن الفكر الديني لدى الطبقات الأخرى ؟ أم أنها تكون هي أيضًا محكومة بتكوين أيـديولـوجي فوقى ( أو خــارجي عليها - من خارجها ) يمارس عليها سلطته كها يمارسها على الطبقات المحكومة ، ويجبر فكرها الخاص على التمويه والتعديل والتطور ، بــل حتى على الانحناء والانكسار أحياناً تحت تأثير ضغوطه العنيفة ؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة بالإيجاب ، كما هو متضمن في دراسات كثيرة ، تعني :

- الاعتقاد بالتجانس الكامل في البنية الاجتماعية .
- الاعتقاد بالتجانس الكامل في الطبقة الحاكمة واستقلالية فكرها
   الخاص وسلطته الحرة .
- ٣ \_\_ إسراز استحالة نشوء أدب مختلف وفكر مختلف ضمن هـذه
   البنية ..

- ولذلك يبدو لي أننا بحاجة إلى أربعة أشياء :
- ١ ــ الفصل النسبى ، لا المطلق ، بين الطبقة السائدة والفكر
   السائد ، وإبراز دور الفكر المعارض ، فردياً وفئوياً .
- عطوير صورة للبنية الاجتماعية يتأكد فيها اللاتجانس والتفاوت والخلخلات والصراعات على المستوى الأيديولوجى (ثم الثقافي ـ الأدبي)،كما تشأكد هذه الأشياء على المستوى الاجتماعي ، ضمن الطبقة السواحدة وضمن البنية الاجتماعية ؛ أى أننا بحاجة إلى تصور أكثر ديناميكية وجدلية وصخباً من التصور السائد الذى يبدو لى استقرارياً جامداً ( static ) يؤكد وجود نظام ثابت تنفصل فيه العناصر المكونة وتجارس أدواراً جامدة .
- سالم المنافعة المعلقات المحكومة ، الخاضعة ، في تشكيل البنية الثقافية ( والأيديولوجيا ) الكلية ، وكون هذا الله المدور يُدخيل إلى بنية الثقافة مكونات ضدية رافضة ، متحدية ، مقاومة ، تصبح جزءاً فاعلاً من البنية تستمر فاعليتها وحركيتها صاعدة ، هابطة ، في مدى تأثيرها ، تبعاً للشروط التي تحكم العلاقات الاجتماعية ( والسياسية ، الاقتصادية بشكل خاص ) ، وواصلة في مفاصل تاريخية معينة إلى هز البنية السائدة وخلخلتها ثم تفكيكها وتثويرها . إن هذا الدور نابع وجودياً من كون الطبقة العاملة المحكومة هي الطبقة الأوسع اجتماعيا ، من جهة ، ومن كونها مكوناً فعالاً من مكونات البنية الاجتماعية من جهة أخرى . وكها هي فاعلة من محلها أو واقتصادياً بعطبيعة الحال ) ، فهي فاعلة ثقافياً الديولوجيا .
- ٤ ــ وكها أن دور الطبقة المحكومة العاملة جذرى في تشكيل البنية الاجتماعية اقتصادياً ( بحيث إنه لا معنى للحديث عن اقتصاد هو اقتصاد الطبقة الحاكمة أو المالكة لوسائل الإنتاج) ؛ فإن دور هــذه البطبقــة جـذرى في تشكيــل البنيـة الثقــافيــة ( والأبديولوجية بعامة ) ، ولا معنى للحديث عن ثقافـة هي ثقافة الطبقة الحاكمة بصورة خالصة . ومع أن هـذا الدور متغير ، فإنه لا يتمثل فحسب في أن الطبقة العاملة ـ المحكومة تخلق ثقافتها المميزة ، بل يتمثل إلى درجة أهم في أنها لا تخلق ثقافة متميزة منفصلة عن و البنية الثقافية ، \_ إذا كان لهذا التعبير من معنى في هذا السياق - بل تخلق ثقافة تنبض وتتحرك في الداخل ؛ ثقافة مقاومة وتحد ورفض ، تفرض ، بعلاقاتها الصراعية مع فكر الـطبقة الحـاكمة ، عـلى هذه الأخيـرة أن تواجهها . ومن عملية المواجهة تنبع آليات تعديل وتحوير ، أو نقض واستبدال وتطوير تقوم بها الطّبقة الحاكمة ( ثقافيا ) لكي تستطيع التحكم في عملية المواجهة وتسييرها في خط مصالحهاً . وهكذا تشكل ثقافة البطبقة المحكومة ضوابط ومقيدات وموجهات لفكر الطبقة الحاكمة . أي أننا أمام بنية ثقافية كلية لا تتألف من مكونات منفصلة مستقلة ولا تكتسب معناها وخصائصها من الوجود المنفصل لفكر سائد حاكم وفكر محكوم خاضع يمثلان طبقتين منفصلتين ، بل تكتسب طبيعتها من العلاقات التي تنشأ بين هذين الفكرين (أو ماهو أكثر

تعددية منها). وفي هذا القانون الأساسي لآلية العنى (إن العلامات لا تعنى بل العلاقات التي تنشأ بينها هي التي تعنى)، ندرك أن العلاقات الصراعية وعلاقات التناقض بين فكر الطبقة الحاكمة وفكر الطبقة المحكومة هي التي تنتج البنية الثقافية (والايديولوجيا)،أي أن هذه البنية هي بنية معذّلة أو موسطة تمشل في النهاية حصيلة الصراعات الدائرة، باستمرار، ودون لحيظة توقف حقيقية بين و ثقافات، الطبقات. ولأنها كذلك فإنها متحركة دائماً، ولأنها متحركة دائماً، ولأنها متحركة دائماً ولأنها متحركة ثورية، تصبح فيها أقرب لا إلى ثقافة الطبقة الحاكمة، بل إلى ثقافة الطبقة الحاكمة، بل إلى ثقافة الطبقة المحكومة. وهكذا.

اى أننا هنا أمام نموذج حركى ، حيوى ، كلى ، متغير ، متحول . وبهذه الصورة نفهم أيضاً كيف تنشأ مراحل الاستقرار والركود والتقليد الطويلة فى الثقافات ، إذ نراها مراحل انقطاع وخود فى حركة البنية الثقافية ، بنية الصراعات والتناقضات التى تنتجها العلاقات الاجتماعية ( الاقتصادية ، السياسية . . الخ ) ، إما بسبب خول فى طاقات الانتاج لدى المنتجين ( ثقافيا واقتصاديا ) ، أو بسبب تحوّل العلاقات القائمة المنتجين ( ثقافيا واقتصاديا ) ، أو بسبب تحوّل العلاقات القائمة بينهم إلى علاقات قمع وإلغاء ونفى كل بحيث تنعدم فاعلية بينهم إلى علاقات قمع وإلغاء ونفى كل بحيث تنعدم فاعلية الحاكمة .

وفي هذا النموذج لا تمتلك أى مكونات دوراً ثابتاً. فعلى الرغم من أهمية العامل الاقتصادي ، فإنه ليس مطلق الدور . إن العوامل الأخرى ، السياسية ، والدينية ، واللغواية ، الخ ، رأد ذات أدوار متغيرة ، محكومة في كل مرحلة بشروط سائلة ضمن البنية الاجتماعية ، وبالعلاقات بين هذه المكونات وغيرها من المكونات الأخرى ؛ شروط تمنحها أدواراً بارزة أو ضامرة لا يمكن أن تحدد قبلياً بل تحدد في كل لحظة تاريخية باكتشاف الممارسات الاجتماعية الفعلية وخصائصها وطريقة تكوينها وما يحكمها من مشكلات تواجهها .

وضمن هذا النموذج ينبغى أن نسمح بدرجات عالية من التفاوت ، والتأثيرات المختلفة : الأدبة ودرجة سيطرتها ، التعليم وتطوره ، التأثير الخارجى على الأيديولوجيا الذى تفرزه وسائل الاتصال الحديثة الآن ( الراديو ، التليفزيون ، السينها . . . الخ ) ، والذى يدخل إلى البنية الثقافية تصورات ومفاهيم ليست ، فى مرحلة بزوغها على الأقل ، مرتبطة بتطورات فى بنية القاعدة بل هى وافدة مرتبطة بنماذج اجتماعية متطورة ، عما يكسبها قيمة ودوراً مهمين ( مفهوم الحربة الفردية فى المجتمع الراسمالي الآن مثلاً وتأثيره على فكر الفئات الشابة فى مجتمعات الدول المتنامية ) ، كما ينبغى أن نسمح بعوامل فردية متباينة ، وبالاستجابات المتباينة لدى الأفراد للبواعث الاجتماعية نفسها وللتجارب ذاتها .

ولا يعنى النموذج المطروح هنا نفى مفهوم السيطرة ، بقدر ما يعنى البحث عن تصور له أكثر سفسطة وحيوية وقدرة على تفسير المجتمعات المعقدة التى نعيش فيها الآن ، ومنحه طبيعة أكثر تشابكاً وتعقيداً وكلية ، بفصله نسبياً عن الطبقة الحاكمة ، وتخفيف درجة الآلية في العلاقة بينه وبينها ، وجعله اجتماعياً ؛ أى تكويناً تسهم

Marin Statement

فاعليات متباينة معقدة متفاوتة الحجم والطاقة والدور والمنابع ، كها أنها متباينة على صعيد زمنى ، أى على صعيد كونها نابعة من علاقمات الإنتاج السائدة فى الحاضر أو مرتبطة باستمرارية تاريخية لتقاليد ( أو أيديولوجيات ) ذات عراقة تاريخية ( الفكر الدينى مثل أساسى هنا ، و وأيديولوجيا ، الحياة العائلية مثل آخر ) ، كها أنها متباينة أيضا على صعيد مقاومتها للسيطرة أو تعويقها لها أو تدعيمها ، وتعميقها .

وبهذا كله دون غيره ، فيها يبدو لى ، نستطيع أن غوضع الأعمال الأدبية ضمن الثقافة ، ونرى أن لبعضها دوراً مقاوماً للسيطرة ، ثورياً ، وأن ندرك أيضا أن أفراداً ( أو فئات ) ينتمون إلى الطبقة الحاكمة قد ينتجون مثل هذه الأعمال المقاومة لسيطرتها ولفكرها ، ويسهمون في بلورة ثقافة الطبقة الخاضعة المستغلة دون أن يكون أصلهم الطبقى ، بالضرورة ، حائلاً بينهم وبين مثل هذا الإسهام أو عدداً بصفة مطلقة لانتمائهم الطبقى ، إذ هناك فرق بين الأصل والانتهاء الطبقى عميق . ومن الأمثلة المشهورة تاريخياً على هذا الإنتقال الانتماثي تولستوى ( كها فهمه لينين ) وبلزاك ( كها فهمه إنجلز ) ؛ لكن بينها ما هو أكثر دلالة بكثير : ماركس نفسه . هل انجلز ) ؛ لكن بينها ما هو أكثر دلالة بكثير : ماركس نفسه . هل انعاملة الأول وبطلها النشيط سياسياً وتنظيمياً ؟

وهل يمكن أن نعد فكر ماركس نفسه نتاجاً للطبقة المسيطرة التي كان ينتمى إليها ؟ وكيف كان بإمكان هذا الفكر أن يتبلور وينتشر ويقرأ ، ثم يصبح مسيطراً لو أن الأفكار المسيطرة هي دائماً أفكار الطبقة الحاكمة ؟ وهل كانت سيطرة فكر ماركس في روسيا أولاً ثم الصين تعبيراً عن تغيرات سابقة ، وانحلال شروط وجود سابقة على سيادة فكره في روسيا والصين وكوبا . . . . الخ ؟

#### ٤ -- ١٠

يحتاج النموذج الذي أحاول أن أبلوره إلى توسع على محورين : محور أفقى تزامني ، وشاقولي توالدي ( تاريخي ) . على المحور الأول يبدو لي أننا ينبغي أن نرى المجتمع الواحـد لا بوصفـه عالمـاً مغلقاً مكتمـلاً بذاته ، بــل ضمن بنية أوسع بكثير تتشكــل من جميع المجتمعــات الأخرى المعاصرة له في العالم . ولقد كان هذا الـواقع قـاثماً في زمن ماركس ( مع أنه في تقديري لم يأخذه في الحسبان بشكل كاف إلا على مستوى واحد هو مستوى التوسع الاستعماري ، والاقتصادي منــه بشكل خاص ) وضمن هذه البنية يجب أن يسمح النموذج بقدر كبير من التفاوت في التصور ، والتساين في التركيب ( الاقتصادي والايديولوجي ) بين المجتمعات ، ويسمح ، لذلك ، بأدوار متباينة للمكونات الداخلية الاجتماعية ـ الاقتصادية والأيديول وجية ضمن كل مجتمع . في مجتمع أول مثلاً ، قد يكون الفكر الديني أعمق تأثيرا منه في عجتمع آخر ، وقد يكون ــ وهذا هو المهم ــ أعمق تأثيراً في مرحلة تاريخية معينة من الشروط السائدة ضمن علاقات الإنتاج والبنية الاقتصادية ــ دون أن يعني هذا القول تدميراً لسلامة تفسير ماركس المادي للتاريخ ؛ ففي حركة تحرير المرأة في المجتمع العربي مثلاً ، يبدو لى أن العوامل النابعة من البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج أقل أهمية \_ في فترات تاريخية طويلة \_ من العوامل النابعة من طغيان أيديولوجيا دينية على الحياة الاجتماعية .

۰ ـ ۱۰

لعل معطيات المناقشة السابقة تؤكد فى النهاية جـدوى أطروحـة بليخانوف التى تقول إن :

« العقلية الاجتماعية لعصر من العصور مشروطة ( محكومة ) بالعلاقات الاجتماعية ( السائدة ) في هذا العصر ، وليس ذلك بأكثر جلاء وبروزاً مما هو عليه في تاريخ الفن والأدب ه (٣٦٠) . والعمل الأدبي ، في هذا التصور تعبير عن طريقة ما في رؤية الواقع ، أي أنه جزء عضوى من تلك الطريقة المسيطرة في رؤية الواقع التي تتمثل في العقلية الاجتماعية ليست إلا العقلية الاجتماعية ليست إلا الأيديولوجيا ، وهي نتاج العلاقات الاجتماعية المحسوسة التي تنشأ بين البشر في زمان ومكان معينين ، وهي علاقات لا يختارها البشر بحرية بل تكون محكومة بطبيعة أسلوب الإنتاج الاقتصادي ويمستوى تطوره .

إن مقطع بليخانوف هذا لا يؤكد مفهوم الطبقة السائدة \_ الأفكار السائدة \_ بل العقلية الاجتماعية التى تتشكل نتاجاً للعلاقات الاجتماعية التى تتشكل نتاجاً للعلاقات الاجتماعية المحسوسة ، وهذه العلاقات من نمط أكثر تشابكاً وتعقيداً ، وتمثل فاعليات طبقية أوسع بكثير ، وأعمق بكثير من أن تحصر فى القول بأنها ببساطة علاقة سيطرة تمارسها الطبقة الحاكمة بإزاء نحيرها مولدة بذلك الأفكار السائدة التى تمثل بشكل صاف مصالحها ورؤ ياها للعالم ولغتها وأدبها الخاصين .

وفى ضوء كل ما تقدم من نقاش يبدو لى أن التطوير الجذرى الذى قدمه جرامشى باستخدامه لمفهوم و الهيمنة Hegemony ، حاسم الأهمية فى فهم الثقافة والعلاقة بين الطبقة الحاكمة والفكر السائد . وإذا فهمنا هيمنة جرامشى بطريقة أكثر حيوية وجدلية وصراعية ، وابتعدنا بها عن مفهوم النظام الراسخ الجامد ، ورأينا أنها قد تكون أيضاً هيمنة الفكر الثورى ( الممثل فى حزب سياسى منظم ) فإنها قد تكون أفضل حل للإشكالية التى بلورتها فيها سبق .

-11

نخلص من المناقشة السابقة كلها إلى نقطة بارزة هي أن الأدب بشكل طبيعي ، أي بمجرد وجوده ، ولأنه أولاً فعل لغوي ، وثــانيا ممارسة كتابية لعملية اختيار وموقع ، مشحون بالأيديولوجيا مشـرب بها . إنه ينبثق من بؤرة تشكلها وفيضها ؛ إنه يرثهابالمعني البيولوجي المتمثل في نظرية المورثات . ولنعد هذه النقطة منذ الآن بديهية.ما الذي تعنيه هذه البديمية على صعيد فهم الأدب ، في وجوده الكلي المجاوز لمجموع النصوص الأدبية المنتجة ، وفي تشكله واستقراره في أجناس أدبية متمايزة ، ثم على صعيد فهممالنص المفرد ٍ، وعلى صعيد فهم العلاقة بين الأدب ــ النص والمجتمع ، ثم أخيراً ، على صعيد تطوير نظرية نقدية وتكوين منهج نقدى قادر على التعامل مع هذه المسائل بدرجة عالية من الدقة والشمولية والكفاءة ؟ بديهي أنَّ أول ما تنطوي عليه هذه البديهية الجديدة من نتائج هو أنها غير صالحة لتكوين محكات تمييز بين نص أدبي ونص أدبي آخر . فإذا كانت جميع النصوص الأدبية مشحونة بالأبديولوجيا ومحملة بها وحاملة لها فإن آيديـولوجيتهـا هي خصيصة ملازمة لها وجودياً ، ليس بمقدورها الانفكاك عنها أو اتخاذ مواقف إرادية منها . ومن جهة أخرى ، فإن وجود الأيديولوجيا بالمعني

أما على المستوى التوالدي ( التاريخي ) فيإن النموذج بحياجة إلى درجة من التوسيع ليخرج عن إطار التصور التزامني للمجتمع . وقد يبدو ما سأقول الآن مجازف كبيرة ، لكن النصوذج الأولى للتركيب الطبقى وعلاقة البنية العليبا ببنية القباعدة يبمدو متحيزا نحمو نظرة تزامنية ( synchronic ) تعاين المجتمع في اللحظة الحاضرة بشكل أساسى ، مهملة تاريخ التطورات الاجتماعية ـ السياسية ـ الدينية الثقافية (أو الأبديولوجية بعامة)، أو متجاهلة تأثيرها العميق. وإذا كان ماركس يبرز الأهمية الحاكمة للماضي الاقتصادي فإنه في تقديري لا يسند درجة مماثِلة من الأهمية للماضي الأيديولوجي . أما حين نوسع النموذج تاريخياً فإننا نصبح قادٍرين على السماح لمكونات مثل المؤسسات الآجتماعية المستمرة تأريخياً ، ﴿ وَالْتُرَاثُ ﴾ أَلْفُكُرَى ـــ الديني ــ والأدبي واللغوي ــ الثقافي للمجتمع ، بأن تبدو أكثر أهمية في منح البنية الاجتماعية الحاضرة خصائصها المكونة،والصراع الطبقي والأيديولـوجي شكله المتميز . لقـد تجاهـل النقد المـاركسي التراث الخاص للمجتمع إلى درجة مؤسفة : ونحن الآن بحاجة إلى أن نرى الدور التشكيلي والأساسي الذي يلعبه التراث وطبيعته السلطوية : أي ميله إلى أن يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر السلطة التي تدعم قوة القوى المسيطرة اجتماعيا غالباً وترسخها ، لكنها قد تلعب في فترات تاريخية أخرى دور المعارضة الرئيسية للقوى المسيطرة ، اذا كان محتوى سيطرتها واتجاهها وأغراضها يبـدو فى صورة تهـديد لسلطة المـاضي الأخلاقية والثقافية والدينية بشكل خاص . ويبدو لى هنا أن العلاقة بين المكون الاقتصادي والمكوّن التسراثي الأيديـولوجي أكـثر تعقيداً بكثير ، وأجدر بالتحليل والنقاش بدرجات أكبر مما يسمح النموذج الماركىبى الأساسي بتحقيقه أو مما حققه فعلاً . ومن بـين التجليات المهمة للتعقيد الذي أشير إليه أن الفكر المسيطر في المجتمع قد يكونًا الفكر الذي يتشكل تحت ضغط سلطة التراث الهائلة في فترة تاريخية معينة دون أن يكون هذا الفكر بالضِرورة فكر الطبقة الحاكمة ، ودون أن تكون ثمة طبقة مسيطرة اقتصادياً تفرز الأيديولوجيا الدينية المسيطرة وتحافظ عليها وتدعمها وترسخها .

وضمن إطار التوسيع الذي وصفته ينبغي أن ندرج أهمية التأثيرات التي يمارسها مجتمع ما على مجتمع آخر ، أو حضارة طاغية مهيمنة على مجتمع صغير أو متنام من جهة ، وأن ندرج التأثيرات التي يمارسها ماضي المجتمع ، والمجتمعات التي دخل معها في علاقات تاريخية ، على أيديولوجيته المسيطرة وعلى المصراع الأيديولوجي الذي يدور فيه .

وبذلك كله يبدو لى أننا نجاوز النموذج الأساسى الذى قدمه ماركس ، والذى يبدو محدوداً لأنه ، من جهة ، يقوم أصلاً على فهم لطبيعة عدد محدود من المجتمعات الغربية البورجوازية \_ الرأسمالية ، ولا يجاوزها ليدرس المجتمعات المعروفة فى العالم ؛ ولأنه ، من جهة أخرى ، لا يسند دوراً أكثر أساسية للتاريخ الكلى للمجتمع الخاص والتاريخ الكلى لعلاقاته مع غيره من المجتمعات ؛ وأخيراً لأنه لا يتشكل فى إطار المجتمعات المعقدة المعاصرة التى نعيش فيها ، بكل ما يتشكل فى إطار المجتمعات المعقدة المعاصرة التى نعيش فيها ، بكل ما حدث فيها من تطورات جذرية على مستوى البنى الأساس ( علاقات المختلفة ، وفيا بينها .

المحدد هنا ، لا يشكل معطى قيمياً ، بل يظل معطى وصفياً ،كما أنه (كنتيجة مبدثية فقط أعود إلى مناقشتها في فقرة مقبلة ) لا يتجل في نص بطريقة يختلف بها ويتمايز عن نص آخر . ولكي أجلو الفكرة التي أحاول تكوينها بصورة أفضل يمكن أن الجأ إلى المقايسة . إن كون كل نص أدبي مشحوناً بالأيديولوجيا يماثل القول بأن كل نص أدبي يستخدم اللغة . أي أن كل نص أدبي هو نص لغوى ( أو بمصطلحات عبــد القاهر الجرجان الأنيقة ، إن كل خاتم ذهبي مصنوع من الذهب ) ، وفي هذا القول الأخير لا يمكن لهذه البديهية أن تشكل عنصر تمايز بين نص ونص، أو بين خاتم وخاتم ، ومن ثم لا يمكن لها أن تشكــل معطى قيمياً : لا يمكن لنص أن يكون ذا خصائص معينة تختلف عن خصائص نص آخر لمجرد أن اللغة تدخل في تكوينه . على صعيد آخر محتلف تماماً ، تنطوي البديهية ﴿ الأدب أيديولوجي ؛ على دلالة محددة للمصطلح و أيديولوجيا ، ؛ ففي كل الاتجاهات التي ناقشتها سابقاً تمثل الأيديولوجياً و العقلية الاجتماعية ، في وجودها الكلي الشامل ، أو علم دراسة الفكر ، أو عملية التفكير وأنظمته ، أو ببساطة مجرد امتلاك الإنسان لألية إنتاج الأفكار ، أو تمثل مجموعة المشاعر والأوهام والتصورات التي تشكلها طبقة اجتماعية ما ، حول نفسها والعالم .

وفي هذه الحالات جميعها فإننا نتحدث ضمنياً عن بنى فكرية -ثقافية متشكلة ، مكتملة ، قائمة فى الواقع ، أو مسيطرة على وجه التحديد ، ونتكلم عن الأدب بوصفه إنتاجاً ضمن هذا الواقع الأيديولوجى المتشكل ؛ ومن هنا استطعنا القول بأن كل الأدب أيديولوجى ، من جهة ، ووصلنا إلى صيغة - اكتشاف هى فى نهاية المطاف بديهية لا جدوى كبيرة منها فى فهم الأدب أو فى تطوير نظرية نقدية

ومن أجل أن يكون لاكتشافنا أن كل الأدب أيديولوجي أهمية على الصعيدين السابقين ، أو قيمة في الدراسات الثقافية والاجتماعية بشكل عام ، ينبغي أنِ يكون للمصطلح ، أيديولوجيا ، دلالات أكثر تحديداً وأكثر ارتباطأ بأنمـاط معينة من التفكـير وبمحتويـات معينة للعمليات الفكرية دون غيرها ، وبآليات ممارسة خاصة تصدر عن و الأيديولوجيا ، محددة بهذه الطريقة . ويبدو لى في الواقع ، أننا حين نتحدث بشكل عام عن الأبديولوجيا أو خطر الأيديولوجيا أو العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا ، ونحن نسند إلى المفهوم أهمية فعلية ، فإننا نعني بالأيديولوجيا شيئا أكثر صلابة وخطورة من الــدلالات العامــة المشار إليها سابقاً . فالأبديولوجيا في مثل التعبيرات التي دكرتها أقرب إلى أن تمشل نظاماً فكريـاً يطرح تفسيـراً محدداً لــــلإنســـان ودوره في المجتمع ، ويسعى إلى فـرض منــاهــج من التنـــظيم السيـــاسي والاجتماعي والاقتصادي على الواقع بهدف قولبته تبعأ لجهاز تصوري نظرى مسبق التشكل نابع من واقع آخر : أي أن الأيديولوجيا هي تلك البنية ( النظرية ) المتشكلة لدى مجموعة بشرية معينة في المجتمع نتيجة لتراكم مقولات ماضوية الطابع تتعلق بالتنظيم الاجتماعي قى أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية ، التي نشأت في زمان ومكان آخرين ، والتي تسعى هذه المجموعة إلى فرضها على الواقع الراهن ، أو صياغة الواقع الـراهن ، تبعاً لهـا وفي إطارهـا . وبهذا التحـديد للأيديولوجيا تنقلب الأمور التي ناقشتها سابقا وتصبح عبارة دكل الأدب أيديولوجي ، أو د النقد أيديولوجي ، عبارة أعمق دلالة أو أبعد

خطورة وأشد إثارة للاهتمام والجدال إلى حد كبير ، مما كانتما عليه سابقاً .

وجذا التصور الجديد يصبح ممكناً أن اقترح ترجمة و أيديولوجيا ، لا بعبارة مثل و علم الأفكار ، كما هي الصيغة الحرفية الدقيقة لها ، بل بمصطلح آخر هو و العقائدية ، ( وهو المصطلح الذي ما زلت شخصيا استخدمه بانتظام منذ ترجمتي للاستشراق(٢٧) على الأقل ) ويمكن أن يطرح مصطلح آخر قريب منه هو و المذهبية ،

#### 1-11

ما الذي تعنيه الآن عبارة «كل الأدب أيديولوجي » بالنسبة للأسئلة التي طرحتها في مطلع الفقرة السابقة ؟

أولأ،

مل كل الأدب أيديولوجي بالفعل ؟ وهل الهواء الذي نتنفسه ممزوج بالأيديولوجيا بحق ؟ وهل تراثات العالم الثقافية والأدبية متماثلة متبطابقة في سيبطرة

الأيديولوجيا عليها ؟ وهل المراحل التاريخية جميعاً في ثقافة ما متجانسة من حيث طغيان الأيديولوجيا عليها ؟

> وما الحامل الأيديولوجي في الأدب ؟ وكيف نكشف المكون الأيديولوجي في النص ؟ وهل النقد ــ على وجه التحديد ــ عملية أيديولوجية ؟

وأسئلة أخرى كثيرة الا شك أن بعضها ما يزال في رحم المجهول ولن يتبلور إلا بعد قدر كبير من الدراسة المتخصصة ، والإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة .

#### - 17

يمكن أن أصوغ الأسئلة السابقة في سؤال مركزي واحد مطروح الأنءلا من وجهة نظر تكوين النص وتشكله في بؤرة الأيديولوجيا ، بل من وجهة نظر التعامل معه أو إيصاله وتلقيه .

حين نعى أن الأدب كله مشحون بالأيديولوجيا الخكف نقرأ النصوص ؟ والأدب في النهاية مجموعة من النصوص . وكيف نحدد المكوّن الأيديولوجي فيها ؟ بكلمات أخرى : ما و الحامل الأيديولوجي في الأدب ؟ وكيف نكتشفه ؟ وما قيمة اكتشافه في دراستنا للنص الأدبي ؟ وليس ثمة إجابة وافية عن هذه الأسئلة الأن . بيد أنني أود أن أقترح هنا تمييزاً بين عدد من المستويات التي يتجل عليها الحامل الأيديولوجي ، آملاً أن يؤدي مثل هذا التمييز إلى إرساء مرتكزات السية تسمح لى بتطوير منهج أكثر دقة وشمولية وتكاملاً لدراسة المشكلة في المستقبل . قلت قبل قليل إن الأدب هو في النهاية مجموعة من النصوص ، بيد أن هذا الكلام ليس دقيقاً تماماً ، وبشكل خاص في معرض مناقشة علاقة معقدة كعلاقة الأدب بالأيديولوجيا لا يقتصر في معرض مناقشة علاقة معقدة كعلاقة الأدب بالأيديولوجيا لا يقتصر بالعبارة إلى درجة أكثر دقة وصلاحية لمناقشة المشكلة أود أن أتأصل مفهوم و المجموعة ع(٢٠٠) من النصوص قليلاً .

الأدب جِذْه الصيغة المجردة ، ليس شيئاً متحققاً فيزيائيا في نص ، بمعنى أنه ليس ثمة نص في أي مكان في العالم ، يمكن أن نشير إليه

بعبارة وهذا هو الأدب ، ومع أن النص هو السبيل الوحيد لإنتاج الأدب ، فإن الأدب كينونة أكثر سعة ورحابة وأبعد تفاوتاً ولاتجانسا من النص الواحد ، بل ـ وهذا هو الأمر الدال ـ من أى مجموعة من النصوص في العالم . لدينا هنا ظاهرة مهمة هي أن الأدب لانهائي ، أما النصوص فإنها نهائية ، وفي هذا التصور يمكن أن نقول إن وضع نص إلى جانب آخر بالطريقة أ ب ت ث ج ح خ ل ق ن ، ينتج الأدب بوصف هذا الخط لانهائيا ، لكن أى خط كهذا لا يستغرق الأدب من كله . وهذه الحقيقة جوهرية الأهمية . وهي تسمح لنا بتأمل الأدب من حيث هو تجسّد للنصوص على مستويين : شاقولي وأفقى .

فالأدب ليس نتاج تراكم نصى من نمط تراكم الحجارة بعضها فوق بعض لإنتاج بناء ، بل هو شيء أكبر من مجموعة النصوص المتشكلة تعاقبياً ، (أو توالدياً ـ تاريخياً) منذ جلجامش ، مثلاً ، إلى النص الذي أكتبه الآن ، كما أنه أكبر من مجموعة النصوص المتشكلة تزامنيا (أي في اللحظة نفسها ، في مرحلة ثقافية معينة : النصوص التي كتبها العرب مثلاً يـوم ١٩٨٥/٦/١ ، أو عـام ١٩٨٥ ، أو في العقد الثامن ، وهكذا) .

ويسمح هذا التصور بالقول بأن الأيديولوجيا \_ الكبسولة التي تختزن الأدب \_ لا تتجل نصياً فحسب ، بل تتجل على مستويات متعددة تعدد مستويات تجلى الأدب ذاته . ولذلك يمكن تخصيص هذه المستويات بأنها :

١ ــ مستوى ما قبل النص .

۲ ــ مستوى النص .

٣ ــ مستوى الفجوات القائمة بين النصوص .

عد النص .

كها تتجل الأبديولوجيا على بعدين شاقولي وأفقى .

على البعد الشاقولى تتخذ الأيديولوجيا طبيعة محددة هى التطور واللاتطور ضمن مجال الأدب ، كما يتمثلان فى العلاقات النسبية بين الأجناس الأدبية المختلفة من توازى أجناس متعددة ، إلى طغيان جنس واحد عليها ، ثم من ظهور جنس أدبي جديد ضمن بنية الكتابة السائلة ، إلى اختفاء جنس أدبي قديم كان طاغياً سابقاً . كما يتخذ على الأيديولوجيا مظهراً آخر هو التطور ضمن الجنس الأدبي الواحد بذا المعنى تتجلى الأيديولوجيا ، مثلاً ، فى نشوء فن الشعر فى مرحلة تاريخية ، من جهة ، كما تتجلى فى التطورات التى تطرأ عليه بما هو جنس أدبي ، ولكنها تتجلى أيضاً فى النمو النسبي لفن الشعر بالقياس الأجناس الأدبية الأخرى ، وفى ظهور أجناس كالرواية تحتل مكانة الشعر التقليدية ضمن بنية الكتابة السائلة (٢٠٠٠) . إن ظهور الملحمة فى الأدب اليونانى ، مثلاً حامل أيديولوجى ، لكن انتشار الملحمة وغوها فى مقابل عدم غو القصة القصيرة ، هو أيضاً حامل أيديولوجى (ولقد ناقش ماركس نفسه دلالات طغيان الملحمة عند اليونان ، وأشار إلى عدم إمكان ظهورها فى المجتمع البرجوازى الرأسمالى المعاصر له) (٢٠٠٠).

وبالطريقة نفسها ، فإن ظهور الملحمة وتلاشيها من بنية الكتبابة السائدة هو حامل أيديولوجي ، وظهور الرواية في المجتمع اليوناني (تبعاً لتفسير باختين لنشأة الرواية) هو أيضا حامل أيديولوجي . ولكن صعود الرواية الحديثة في مرحلة صعود البورجوازية وتأثيرها على

الأجناس الأخرى (تبعاً للوكاش وألان واط) هـ وأيضاً حـامـل أيديولوجى . ثم إن ظهور الـرواية الجـديدة ، ضمن بنيـة الروايـة العالمية ، حامل أيديولوجى ، كما أن بدء تبلور الرواية الجديدة إلى بنية الكتابة الروائية العربية المعاصرة ، هو حامل أيديولوجى .

وعلى مستوى ما قبل النص ، يشكل الأدب قطاعاً تتبلور فيه خصائص و الأدبية ، التى تسبق تكوين النص ؛ ويأتى النص ليحقق عدداً من هذه الخصائص فيكون و أدبياً ، ، أو لا يحققها ، بل يحقق غيرها فلا يكون أدبياً بل ، مشلاً ، جغرافياً . وهكذا فإن اختيار الكائب لكتابة نص أدبى هو حامل أيديولوجى ( بالمقارنة مع عدم اختيارة لكتابة نص علمى - في ثقافة تسودها الكتابة العلمية ، مثلاً .

وعلى المستوى النصى ، يبدو الشكل هو الحاصل الأيديولوجى الأول . والشكل بحمل الأيديولوجيا بطريقتين : إن شكل النص المفرد ( الغيرة لألان روب جريبه أو السفينة لجبرا إبراهيم جبرا ) هو حامل أيديولوجى . أما على مستوى تزامنى ، فإن مضاعفة شكل النص فى نصوص أخرى ، أى تكرار ظهوره ، ونشوء نمط أدب سائله ، من حيث البنية ، هو أيضاً حامل أيديولوجى ( وهو المسئول عن تكوين مدارس أدبية أو انجاهات متميزة ضمن الأدب فى مرحلة زمنية معينة ) . ومن هنا كانت دلالة عبارة لموكاش : «إن العنصر الاجتماعى حقاً فى الأدب هو الشكل الشكل .

ويبدو لى بديهياً الآن أن نقول إن هذه التجليات للحامل الايديولوجي مرتبطة جميعها وجودياً بالشروط السائدة ضمن البنية الاجتماعية ، وبالعلاقات التي تنشأ بين البنية الاقتصادية وغيرها من البني : السياسية ، والثقافية ، والدينية ، والفكرية ، والتصورية ، واللغوية . . اللخ .

اما على مستوى ما بعد النص ، فإن الحامل الأيديولوجي يتمثل في علاقة النص المتشكل الآن ببنية الكتابة السائدة ، وتأثيره الفعل في تغيير هذه البنية ، وخلق شروط جديدة و للأدبية ، ولعملية الإنتاج الأدبي التي يمكن أن تتلوه ، أو لابد أن تتلوه . ولعلنا هنا ندرك قيمة ملاحظة إليوت بأن العمل الجديد حقاً يغير من بنية النظام الآني المتشكل (التراث) ، وأن الحاضر يعدل الماضى ، كما أنه يتعدل به وعلى هذا المستوى ، فإن أى اختيار تال للنص سيمشل بعداً ايديولوجياً ، ويكون حاملاً أيديولوجياً بلوره النص ، وأصبح الآن متحققاً أو .. على الأقل .. قابلاً للتحقق في سواه .

مما قلته سابقاً تبرز حقيقة بسيطة لكنها على قدر كبير من الأهمية هي أن الحامل الأيديولوجي أكثر بروزاً في مفاصل التغير التاريخية . ولعل هذا هو ما يميز مختلف المحاولات التي اتجهت إلى الربط بين البنى الاجتماعية والأدب ، منذ ماركس حتى جولدمان ؛ فلقد ركز هؤلاء الباحثون جيعهم على دراسة أعمال أدبية أنتجت في مفاصل التغير التاريخية (الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية . . الخ) .

لكن هذا يثير سؤالاً واحداً مهما ، هـل يقتصر بـروز الحامـل الايديولوجي على مفاصل التغير ؟ وما الحال ـ على وجه التحديد ـ في مراحل الاستقرار الأدبية ؟ وإذا كانت لدينا القدرة المنهجية على دراسة الادب في مفاصل التغير فحسب ، فها الذي نفعله ، منهجياً ، ونحن

نواجه النصوص الأدبية في مراحل الإنتاج الأدبي المستقرة ، أو المستقرة نسبياً ؟

## النقد والأيديولوجيا النقد ومفهوم الشرح ــ التعليل

- 14

قد لا يكون ثمة شك في أن أكثر المحاولات كمالاً لفهم العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا (والمجتمع) ، هي تلك التي تمت في إطار الفكر الماركسي ، تطويراً لمقولات جزئية غير مفصلة في كتابات ماركس وإنجلز . ولعل أهم تعبيرات ماركس عن هذه العلاقة تتمشل في المقطعين التاليين اللذين وصف فيهما : أ للعلاقة بين القاعدة المادية للوجود الإنساني والوعي ؛ ب لعلاقة بين البنية الاقتصادية (البنية الأساس أو بنية القاعدة) والتكوين الأيديولوجي بشكل عام (البنية العليا) (\*) .

ويدخل البشر، خلال الإنتاج الاجتماعي لحياتهم، في علاقات محددة لا غني لهم عنها ومستقلة عن إرادتهم، [ وهي ] علاقات إنتاج تتراسل (تنطابق) مع مرحلة محددة من تطور قواهم الإنتاجية المادية. والحاصل الكل لعلاقات الإنتاج هذه يكون البنية الاقتصادية للمجتمع؛ الأساس الحقيقي، الذي تقوم فوقه (عليه) بنية قانونية وسياسية، والذي تتراسل (تنطابق) معه أشكال محددة من الوعي الاجتماعي. إن نمط إنتاج الحياة المادية يخلق شروط عملية الحياة الاجتماعية، والسياسية، والفكرية (العقلية) بشكل عام. الحياة الاجتماعية ، والسياسية ، والفكرية (العقلية) بشكل عام. وليس وعي البشر هو ما يحتم / يقرر كينونتهم ، بل ، على العكس ، والسياسية هي ما تحتم / تقرر وعيهم و المحكل عام.

و. . نبدأ من بشر ناشطين حقيقيين ، وعلى أساس من عملية حياتهم الحقيقية سوف نظهر تطور المنعكسات والأصداء الأيديولوجية لعملية الحياة هذه . . . إن الأخلاق ، والدين ، والمبتافيزياء ، وكل ما بقى من الأيديولوجيا ، بالإضافة إلى أشكال الوعى التى تشراسل (تتطابق) معها ، لا تحتفظ ، هكذا ، بأى درجة من الاستقلالية . فهى لا تمتلك تاريخا ، أو تطورا ، لكن البشر ، وهم يطورون إنتاجهم المادى ، وتفاعلهم المادى ، يغيرون أيضا ، جنبا إلى جنب مع عالمهم الفعلى هذا ، تفكيرهم ونتاج تفكيرهم . وليس الوعى هو ما يحتم/ يقرر الحياة ، بل الحياة هى التى تحتم/ تقرر الوعى هو ما يحتم/ يقرر الحياة ، بل الحياة هى التى تحتم/ تقرر الوعى هو ما يحتم/

واستناداً إلى هذين المقطعين (وصيع مختلفة لهم) ، بالدرجة الأولى ، وإلى المفاهيم المطروحة فيها ، اتجه النقد الماركسى إلى تأسيس بحث تعليل ينقب بدأب عن الأصول المادية للأيديولوجيا والإنتاج الأدبي في البنية الاقتصادية وشروط الإنتاج والعلاقات الاجتماعية السائدة في المرحلة الزمنية التي تم فيها هذا الإنتاج . أي أن النقد الماركسي قد ربط (بطريقة مباشرة تقريباً) بين الإنتاج الأدبي ولحظته التاريخية المحددة ، رافضاً أية مقولات تتعلق بالكونية أو الشمولية الوتيس الأدبي على البقاء

نتيجة لخصائص تجاوز الخاص إلى العام في تكوينه وفي تكوين الإنسان. وقد نسب هذا النقد مثل هذه المفاهيم إلى الفكر المثالى ، وسعى إلى تفنيدها ودحضها دحضاً قاطعاً . وبهذه الصورة يبدو النقد الماركسي دائها - ١ - نقداً تعليليا يبحث في إطار العلة والمعلول ، أي علاقات سببية ، و - ٢ - نقداً مضمونياً (لسبب ليس واضحاً على الإطلاق ، ولا يمثل أكثر من قصور معرفي خطير) . و - ٣ - محكوماً بتصور مسبق ؛ بجهاز نظري لا علاقة له بالعمل الأدبي موضع التحليل نفسه ؛ أي أنه كان نقداً أيديولوجياً خالصاً (بالمعني المذي المندنة في فقرة ١٠ للأيديولوجيا) . و - ٤ - نقداً فصمياً بمعنيين : المواقع الذي يقوم بتحليله إلى ثنائية من نمط أو آخر ، ب - يفصم الواقع الذي يقوم بتحليله إلى قسمين : الأول هو العمل الأدبي ، والثاني هو العالم (الاجتماعي - الاقتصادي) الذي انتج هذا العمل فيه و وغالباً ما أسندت درجة أعلى من الأهمية للثاني على حساب الأول) .

وبسبب هذه المنطقات والخصائص في تكوينه ، كان الفعل الطاغى في هذا النقد باستسرار هو الفعل و يعلل ، يوضح ، يشرح ، وكانت مقولته الأساسية هي أنه علينا أن و نعلل ، نشرح ، نوضح ، الأدب في إطار الشروط الاجتماعية التي أنتج ضمنها ، ونكشف عن هذه الشروط فيه . وبهذه الصورة كان هذا النقد دائياً و تكوينياً ، (حتى قبل أن يستخدم جول لمان مصطلح البنية و التكوينية ، لوصفه في الصيغة التي أعطاها هو له ) بمعني عدد هو أنه مشغول دائياً باكتشاف الجذور الاجتماعية للعمل الأدبي . ولا يبدو ثمة غرابة في أن يكون النقد الماركسي قد نما وتطور بهذه الصورة ؛ ذلك أنه هو أيضا قد نشأ واكتسب أبعاده و التكوينية ، في مرحلة تاريخية ذلك أنه هو أيضا قد نشأ واكتسب أبعاده و التكوينية ، في مرحلة تاريخية العلوم الإنسانية . وسأحاول أن أظهر فيها بعد أن منعطفات التحرف فيه تتشكل في مرحلة تاريخية تبدأ فيها مناهج أخرى في الطغيان ، وبشكل خاص خلال العقدين الأخيرين مع نمو البنيوية والسيمائية وامتدادهما إلى المجالات المعرفية المختلفة .

#### 1-15

يسيطر مفهوم التعليل ــ الشرح على عمل بليخانوف كله ، مثلاً ، بــالمعنى المحدد الــذى وصفته الآن : كشف الجــذور والأصــول الاجتماعية (بصيغة عامة) التي ينبع منها العمل الأدبى .

وبرغم أن بعض النقاد الماركسيين قد حاولوا الوصول بهذا المفهوم إلى درجة أكثر لطافة وسفسطة ، فإن العمل الذي يقومون به ما يزال ، بصفة جوهرية ، شرح العمل الأدبي بالمعنى المحدد هنا . فيرفض بيير ماشيرى ، مثلا ، مصطلح التفسير ... التأويل ، مفضلاً عليه مصطلح و الشرح ، التوضيح ، لأن التأويل ، في نظره ، يعنى تنفيح النص أو تصحيحه تبعاً لمعيار مثالي لما ينبغى أن يكونه العمل ؛ أي أن التأويل يعنى رفض العمل بما هو عليه . ويسرى ماشيسرى أن النقد التأويل لا يعدو أن يكون و مضاعفة ، للنص ( أو تكثيراً له) ، يقوم بتعديله أو زيادة درجة و انحباكه ، من أجل الاستهلاك السائغ . وهكذا ، فعل حين و يقول هذا النقد قدراً أكبر (من الكلام) عن النص ، فإنه في الواقع يقول عنه قدراً أقل هذا؟

ویلتقی تیری ایجلتن تماماً مع ماشیری هنا ، باصماً علی مـوقفه

استخدمت القوسين ( ) لوضع كلمة بديلة ، والقوسين الحادين [ ] سع إضافة توضيحية حين تكون الكلمة الأصلية تحتمل كلا الاحتمالين ويكون لهذا الاحتمال أهمية فكرية في فهم النظرة التي يبلورها النص .

ومؤكداً له دون تردد ؛ وهو يحدد غاية النقد الماركسى ، بصفة قاطعة ، بأنها : وشرح \_ توضيع \_ تعليل العمل الأدبى (إلى درجة) أتم ؛ وذلك يعنى وانتباها حساساً لأشكاله وأساليبه ومعانيه ، لكنه يعنى أيضاً و إدراك هذه الأشكال والأساليب والمعانى بوصفها إنتاجاً لتاريخ معين ه (\*\*) .

ويشير إيجلتن في الوقت نفسه إلى أن كثيراً من النقد غير الماركسي يرفض مصطلح و الشرح ، بدعوى أنه ينتهك و سرية ، الأدب . بيد أن ما يقوله هو تبسيط ساذح للمشكلة بأبعادها كلها ؛ فالذين يرفضون تقييد غاية النقد بشرح النص (اجتماعياً وتاريخياً) لا يفعلون ذلك إصراراً على سرية الأدب ، بل لأسباب أكثر جذرية ، من بينها أن مثل هذه الغاية قد حالت تاريخياً دون تطور التحليل البنيوى الدقيق للنص الأدبي ذاته ، وصرفت محرق التركيز من دراسة و النص في علاقاته الخارجية ، الداخلية ، كها أسميها ، إلى دراسة و النص في علاقاته الخارجية ، ولقد عبرت سوزان سونتاج عن مثل هذا الموقف ، بطريقة دقيقة تجاوز تبسيطات إيجلتن بدرجات معرفية ، في مقالتها - Against Inter .

فهى تربط طغيان التفسير (ما يعنيه إيجلتن بالشرح ــ والتعليل) ببعدين خطيرين من أبعاد النظرة الشائعة للأدب : أولهما متجذر في نظرية المحاكاة اليونانية (أن الأدب محاكاة للعالم) ؛ وثانيهما مرتبط بالفصل بين الشكل والمضمون ، وحسبان المضمون هو العمل الأدبى . وفي رأى سونتاج أن التفسير يقوم دائماً على افتراض أن النص يملك معنى داخلياً غير مدرك ، وأنه لكى يدرك ينبغى أن يؤول ، وهى ترى في التاويل انتهاكاً لا لسرية الأدب ، كما ينذهب إيجلتن ، بل لتكوينه البنيوى ؛ لشكله ؛ لخصائصه التركيبية ، لوجوده الفعلى .

أما رولان بارت ، فإنه يرفض التأويل من منطلقات أكثر جذرية ؟ فالتأويل في عرفه تجسيد لعمل منهجي يخطى، غاية العمل النقدى جـذرياً ويحـل محلها غاية أخـرى . ولقد كـان رفض بارت لـه من المنطلقات الجوهرية للتطوير المنهجي الذي تمثل في تكوين وبنيويته ، في النقد ؛ فقد خصص بارت لهذا الموضوع اثنتين من مقالاته المبكرة (راجع : مقالتي والنقد من حيث هو لغـة، و و الفاعلية البنيوية ،

وكلتاهما كتبت في عام ١٩٦٣ قبل أن يكون هناك إنتاج دال في النقد البنيوي)(١٩٠٠ .

وثمة أدلة كثيرة على صدق نظرة سونتا ج وبارت إلى الموضوع ، وبشكل خاص فى نقطة محددة هى أن التأويل يقوم دائماً على افتراض وجود معنى مخبوء ، سرى ، وأصلى ، وجاهز ؛ تكون وظيفة المؤوّل أن يكتشفه .

ومن هذه الأدلة ما دار من جدل حول التأويل في الفكر الديني والفكر النقدى في الثقافة العربية ؛ فلقد أكد عبد القاهر الجرجاني ، مثلاً ، أن التأويل عمل أساسي من أعمال النقد ؛ لأنه بالتأويل فحسب بعود بالأشياء إلى أصولها ؛ أي يصل إلى المعنى المخبوء في العمل الأدبي . ولقد قام مفهوم الشرح العربي بأكمله حول هذا المحور : وهو أنه يكشف معنى صحيحا قائماً في النص . وظل النقد بذلك عملية تعليق على النص ، تابعاً له ، وعاصراً بالأطر التي يتصور الناقد أنها أطر النص ومعناه الخبيء الأصلي الجوهري . ولم يخرج عن الناقد أنها أطر النص ومعناه الخبيء الأصلي الجوهري . ولم يخرج عن التأويل (٤٩) بدلالة مختلفة تمام الاختلاف .

#### 7-17

إذا كان و الشرح ـ التعليل ، هو الغاية التي يصبو النقد الماركسي الى تحقيقها في دراسة الأدب فإن المصطلحات التي يستخدمها هذا النقد قد توحى بدرجة أكبر من السفسطة والتعقيد دون أن تكون المقاهيم التي تحددها هذه المصطلحات مختلفة جوهرياً عن مفهوم الشرح ـ التعليل .

ويتمثل هذا التطوير المصطلحي الصرف في عمل لوسيان جولدمان الذي يتناول المصطلحين الشرح — التعليل والتأويل ، ويخرجها من خضم الجدال الدائر حولها ليجعلها خطوتين في مسار واحد مكتمل (أو وجهين لعملية واحدة) ؛ فقد رفض جولدمان النظر إلى التعليل والتأويل بوصفها عمليتين مختلفتين فكرياً ، وأصر على عدهما عملية واحدة تربط بإحداثيات مختلفة (من . فعلى حين يقوم التأويل على وصف البنية القائمة للنص المدروس ، يقوم الشرح — والتعليل على موضعة (إدخال) البنية المؤولة ضمن بنية شاملة أوسع ، ويكشف لنا الشرح — التعليل الأصول التكوينية للعمل المدروس ووظيفته . غير جديداً حين يقول إن البنية الشاملة نفسها يمكن أن تصبح الأن أن جولدمان يضيف إلى هاتين العمليتين (أو العملية المؤدوجة) بعدا موضوعاً للدراسة التأويلية . وهكذا فإن ما كان شرحاً يصبح تأويلاً . وينبغي أن يُربط البحث الشرحي — التحليل إلى بنية جديدة أوسع ما أكبر ثم أكبر من الواقع الاجتماعي المدروس (من) .

والأداة النظرية الأساسية لعمل جولدمان بلكمله هي مفهوم ( رؤ يا العالم ) كما يحدده . والعمل الأدبي من هذا المنطلق هو و نقل تخيل على مستوى بالنغ التقدم من الانسجام (التناسق) coherence لرؤ يا العالم : أي لمجاميع (ensembles) من المقولات الذهنية التي مالت إلى اتجاه التكون في بني متناسقة ، وكانت تخص فئات اجتماعية معينة ذات امتيازات ، اتجه فكرها ، ومشاعرها ، وسلوكها نحو تنظيم كل العلاقات بين البشر والعلاقات بين الإنسان والطبيعة ع(٢٥).

وباستخدام هذا المفهوم ، محداً بطريقة متميزة جديدة ، يكشف جولدمان الكيفية التي يكون بها العمل الأدبي فردياً جماعياً في اللحظة نفسها ، وهو يبدو بذلك كانه يحل واحدة من أعمق الإشكاليات التي تخللت المناهج الاجتماعية في دراسة الأدب :

و سواء أكان المبدع يقوم بإحكام نظام فلسفى أو كون متخيل من الكائنات الفردية والمواقف المعينة ، فإنه ينقلها على مستوى الفكر التصورى أو الخلق التخيلي ، دافعاً إياها إلى درجة بالغة التقدم من التناسق (الانسجام) . وهكذا يحتفظ العمل بشخصية جماعية فردية في آن واحد .

و إن الفئة وحدها قادرة على إحكام مجموع مقولات متوجه نحو التناسق أى رؤ يا للعالم ، لكن الفئة نادراً ما تصل بها - عمليا لاتصل بها أبدأ رإلى ذلك المستوى من التناسق الذى تمثله الأعمال الكاملة ( للفنان ) ؛ فالفرد وحده يستبطيع إنجاز ذلك ، والتعبير عنه فى مضمون محدد و (٥٣) .

#### 4-14

يمكن هنا أن نحدد المجالات الرئيسية التي لعب فيها النقد التعليلي بكل أشكاله دوره المتميز .

۱ ــ دراسة مفاصل التغير التي تنتج تطورات ملعبوسة ضمن
 الجنس الأدبي الواحد .

۲ ــ دراسة مفاصل التغير التي تؤدى إلى ظهرور جنس أدبي
 جديد .

حراسة العلاقة بين النص الأدي والعالم الاجتماعي ، عن طريق موضعة هذا العمل (الذي يعدا بنية) ، ضمن بنية أوسع وهكذا ، إلى أن تتشكل حلقة متنامية ( دائريًا ) من البني الأدبية والاجتماعية .

دراسة الشروط الاجتماعية التي تؤدى إلى طغيان جنس أدبي
 دون آخر .

دراسة تشكل المذاهب الأدبية وشيوعها وطغيانها .

ومن الواضح تماماً أن هذه الأنماط جميعاً ، باستثناء مرحلة من مراحل العمل التحليلي في رقم (٣) ، تنتمى إلى نمط من الدراسة النقدية بمكن أن يوصف بأنه بمشل دراسة و النص في علاقاته الخارجية » . أما الأستثناء المشار إليه فإن امتيازه الفعل هو أنه يبدأ أصلاً بمحاولة لدراسة و النص في علاقاته الداخلية » ، ( ويلتقى بذلك مع مناهج أخرى كثيرة تعد هذا النمط من النشاط النقدى النمط الوحيد ، أو المركزي الذي يستحق اسم النقد ) ويحاول تأسيس نقطة توحيد ، أو تقاطع ، بين هذين النمطين من الدراسة ، وبين الماركسية والبنيوية ، على الأقل في الفهم الشائع لهما كما تمثلتا في الكتابات الأوروبية بشكل خاص . وإنه لأمر له دلالته الواضحة أن يحدث هذا الفصل التغييري الجوهري في النقد التعليلي في المرحلة التاريخية التي تطغى فيها البنيوية في الدراسات الإنسانية ودراسة الأدب .

#### - 11

يسمح النموذج الذي قدمه ماركس ، في بساطة زائدة ، بنشوء تفسير له يفترض أن العلاقة بين بنية القاعدة والبنية العليا هي علاقة

انعكاس آلية ، أو علاقة توليد سببية . وهكذا تبلورت هذه العلاقة بالفعل في أعمال مفكرين ماركسيين كثيرين ، ومن بين أبرزهم بموخارين ، المذى قارن العلاقة بين البنيتين بما يحدث في العلوم الفيزيائية (١٠٤) . وبرغم الجهد الضخم الذى قام به جرامشى لتدمير هذا التصور الآلي الذى ينفى جوهر الجدلية ( الديالكتيك ) في رأيه نفيا تاما ، فإن الاستخدام الشائع للنموذج الماركسي - من الجهة التطبيقية على وجه الخصوص - ما يزال آليا ، وبشكيل خاص في الدراسات العربية للموضوع .

ويبدو لى أن الخطأ ليس خطأ المفسرين وحدهم ، بل إنه يرجع إلى احتمال وجود عامل آخر كامن في النموذج نفسه .

ولعل أخطر ما في النموذج أنــه قار سكــوني ( static ) في النقطة الزمنية التي يموضع عليها نفسه ، أي أنه ذو زمن واحد متجانس كلي .

فهو يقع على نقطة استقر فيها كل شيء على هيئة محددة : البنية الأساس شكلتها شروط محددة وعلاقات محددة للإنتاج ، وقامت هي كذلك بتوليد بنية عليا : فكر ، وفلسفة ، وقوانين ، وأدب ، ونظام سياسي . ومن جهة أخرى فإن للبنية الأساس ، في هذه اللحظة ، طبيعة المتجانس بصفة كلية : فهي وحيدة التركيب ، تمثل علاقات إنتاج من نمط متجانس واحد ومتعادل الأجنزاء تماماً ، بحيث إننا لا نستطيع أن نتحدث عن أجزاء ، بيل عن الكل . وهذا الكل مصهور كالسبيكة ، نقى التجانس تماماً ؛ ولذلك فإنه يولد أيديولوجيا متجانسة ، كلية ، لا أجزاء فيها . وحين ينطلق ماركس بعد ذلك إلى متجانسة ، كلية ، لا أجزاء فيها . وحين ينطلق ماركس بعد ذلك إلى بطرأ على البنية الأساس هو تغيير كلى من جهة ، ومتجانس من جهة أخرى . ولذلك فإن من الطبيعي أن يكون ما يولده على صعيد البنية العليا أيضا متجانس؛ كليا . ( مع أنه يقر بوجود تفاوت زمني بين التغير على مستوى البنية العليا ) (٥٠٠) .

ويبدو لى أن النموذج التصورى المسئول عن هذا النموذج المذى طوره ماركس ، هو صورة المعمل : رب العمل والعمال وعلاقات الإنتاج والسلع المنتجة . ولأن النموذج بملك هذه الخصائص فإنه لذلك يسمح بتفسير آلى ، لا لأن المفسر يفرض عليه تصوراً آلياً . وهذا تصبح معركة جرامشى أكثر صعوبة إلى حد بعيد ، ولا تؤدى إلى نسف للتفسير الآلى للنموذج .

وما أود أن أطوره هنا هو نموذج للعلاقة بين البنية الاقتصادية (ولنسمها بنية القاعدة) والبنية اللا اقتصادية (ولنسمها البنية العليا) ، ينطلق من الإقرار الملتزم بدور البنية الاقتصادية الجذرى في تشكيل البنية اللا اقتصادية ، لكنه : أولاً ؛ يتصور هذا الدور فيضاً من الحركة الدائمة في اتجاهين لا اتجاه واحد ، أي من البنية الأولى إلى الشانية ومن الشانية إلى الأولى . وشانياً ؛ يتصور البنية الأساس لامتجانسة ، محتوية على شروط إنتاج وعلاقات إنتاج متفاوتة النمو ، بل متناقضة أحياناً ، لأنها ليست علاقات في معمل ، بل في مجتمع كل متفاوت ، ومتناقض ، ولا متجانس ، غلاه قبوى مختلفة ، متنوعة متضاربة ، ومصالح من هذا النمط كذلك . ثالثا ؛ يتصور حركة متضاربة ، ومصالح من هذا النمط كذلك . ثالثا ؛ يتصور حركة ما حركة تبدأ في اللحظة (A) على حين تبدأ حركة أخرى في اللحظة ما حركة تبدأ في اللحظة (A) على حين تبدأ حركة أخرى في اللحظة (H) ، وتبدأ حركة ثالثة في اللحظة (L) وهكذا . وما لدينا هو تركيب

لا نهائى من الحركات الدائبة . ورابعاً ؛ يتصور الحركات متفاطعة دائماً فى كلا الاتجاهين ، وبهذا التفاطع فإن الحركة العائدة من البنية العليا تتقاطع مع تشكيل الحركة الصاعدة من البنية الأساس وتؤثر فيه ، وهكذا ، فى نموذج حركى دائب غير قار . خامساً ؛ يتصور النموذج تموضعاً لا فى لحظة زمنية واحدة ، بل على مستويات زمنية عتلفة .

وهـو ، بكل ذلـك ، تصور جـدلى حقيقى ، بـالمعنى المـاركـــى للجدلية فى روحه . وإذا كان لى أن أحاول شرح النموذجين تخطيطياً ، فإن من الممكن أن بمثلا كها فى الشكلين الواردين فى نهاية المقال ص(٨٦).

وما يعنيه هذا النصور هو أن البنية العليا نفسها ليست متجانسة ، أو كلية ، بل هي متفاوت متناقضة داخلياً ، متعددة الأجزاء والمكونات . وتبعا لهذا النصور ، تكون حركة الشوليد متبادلة بين مكونات البنيتين : إذ تفعل الأيديولوجيا ، في مكونات منها ، ببنية القاعدة ، وتعدّل ، بذلك ، مكونات في بنية القاعدة أو تجبرها على التغير ؛ وتقوم مكونات في بنية القاعدة بتوليد مكونات في البنية العليا . وتتبادل كل من هذه المكونات مع المكونات الأخرى ضمن البنية الواحدة ، ومع المكونات في البنية البنية الواحدة ، ومع المكونات في البنية الأخرى ، التفاعل الدائم ؛ وتكون السمة الأساسية لكلتا البنيتين ، بهذه الطريقة ، الحركية الدائمة ، والتشكيل الدائم ، والتعديل والتحوير والتغير الدائم .

وتبعاً لهذا التصور ، نستطيع أن نتصور أن البنية العليا قد تلعب دوراً مقاوماً لما يتم من تغييرات ضمن البنية الأساس ، كما قد تلعب دوراً معدًلاً ، وأن ذلك كله قديتم في حقب زمنية مختلفة .

وفى إطار نموذج كهذا يمكن أن ندرك دلالة مقاطع متعددة عنـــد ماركس وإنجلز لا تبدو لى قابلة للاتساق مع النموذج التقليدي .

أولها ؛ مقطع إنجلز الذي يرفض فيه بإصرار واضح الإقرار بأن المكون الاقتصادي هو الوحيد المحدد للصراعات التاريخية ، ويلح على أن مكونات البنية العليا تفوق العنصر الاقتصادي في التأثير أحياناً ؛ وثانيها هو التصور الجنيني عند ماركس لتفاوت التغير ومستوياته ولبزوغ الجديد من رحم القديم :

د ليس ثمة نظام اجتماعى واحد يندثر قبل أن تتطور جميع قوى الإنتاج التى لها متسع فيه ؛ ولا تظهر علاقات إنتاج جديدة أعلى أبدأ قبل أن تنضج الشروط المادية ( اللازمة ) لوجودها في رحم المجتمع القديم ع(٥٠٠).

ولقد كان إدراك هـذه الطبيعة المتفاوتة للتطور وراء إحساس جرامشي بتعقد المـواقف التاريخية كلها ، ورفضه للإقـرار بفورية التغيرات على مستوى البنية العليا ( تماماً كها كان ماركس نفسه وإنجلز قد رفضا الإقرار بها )،وتنميته لمفهوم و الحـركة العضوية ، والحـركة المفرقية المؤقتة ، في التاريخ ، ثم لمفهوم و الكتلة التاريخية ، ـ الإنسان من حيث هو ذات فردية خالصة ذاتية ، وكتلة مادية موضوعية :

و ينبغي أن يتصور الإنسان بـوصفه كتلة تــاريخية [ مــركبة ] من

عناصر فردية وذاتية ، وكمّ (كتلة) عناصر موضوعية مادية يكون المفرد فيها دائماً في علاقة ناشطة ،(٥٧) .

ولهـذه الأسباب جميعاً ، آمن جـرامشي ـ بعمق ـ بـدور المثقف العضوي ، لا بوصفه خطيباً ، بل بوصفه ممارساً على المستوى العمل الفعل ، ومرتبطاً ارتباطاً جذرياً بالجماهير ، في عملية تهدف إلى التغيير الجذري للنظام الكلي للعلاقات الفكرية والأخلاقية ، كما تهدف في نهاية المطاف إلى التغيير الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ السياسي . ولهذا الدور أهمية شبه مطلقة في مراحل اكتساب الطبقة للهيمنة ؟ لأن هذا الاكتساب عملية تربوية ؛ والمثقف هو صاحب الدور الجوهري في هذه العملية . ويستند هذا التصور عند جرامشي إلى فهمه الجدلي للعلاقة بين البنية الأساس والبنية العليا ، فهو يرفض الفهم الألى لهذه العلاقة ويسميه ﴿ طَفُولِيةَ بِدَائِيةً ﴾ ﴾ ويؤكد أن هذه العلاقة هي علاقةٍ تفاعل متبادل ، أي أن الأيديولوجيا تؤثر في البنيـة الأساس تــأثيراً عميقــاً أيضاً . ويتجلى هذا التأثير ، في وجه من وجوهه ، في أن إدراك كون الشروط الموضوعية المادية قد وصلت إلى نقطة أصبحت الشورة فيها ممكنة ، إنما يعتمد على تحليل فكرى صحيح ، وعلى أيديولوجيا شاملة كلية تعطى و انعكاسا عقلانياً للتناقضات في البنية ، و[ تمثل ] وجود الشروط الموضوعية لتثوير الممارسة ( praxis ) ، (مم).

ومن هذا التطور يؤكد جرامشى أن البشر فاعلون في الحياة الاجتماعية وليسوا متلقين خاضعين لحتمية تاريخية ذات صيرورة منعزلة عن إراداتهم . إن الارادة الإنسانية هي التي تسمح للإنسان بأن يكون جزءاً من العملية الجدلية التي تتم بين القوى المتصارعة في المجتمع والتأريخ .

يبقى جانب أخير على درجة حاسمة من الأهمية بالنسبة لموضوع هذا البحث بشكمل خاص : وهو تأكيمدى الملاتفاوت والملاتجانس والتناقضات والتأثيرات المتبادلة ضمن البنية الواحدة .

إن هذا التأكيد بصدق على البنية الأساس كما يصدق على البنية العليا . وذلك وحده يسمح لنا بفهم العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا فهماً جديداً ؛ فهما ينتهيان معا إلى البنية العليا ، وينضوي الأول ضمن الثانية . والنموذج التقليدي يشعر بتجانس تأثير البنية الأساس عليهما معا ، بهذه الطريقة ؛ أما في التصور المطروح الآن ، فإن مــابحكـم العلاقة بينهما قد يكون التفاوت،واللاتجانس ، والتنِماقض ؛ كما قمدُ يكون العكس تماما . ويهذه الصورة ، لايكون الأدب بالضرورة إعادة إنتاج للأيديولوجيا ، بل إنه قمد يكون نقيضًا لها أو متفاوتاً معهما اولامتزامنا مع عناصرها الأخرى ، مع تبلورهــا وطغيانها . كــا أن النموذج يسمح بتأكيد علاقة تفاعل عميقة الأثر بين الأدب والمكونات الأخرى ضمن البنية العليا : الفلسفة ، والقوانين ، والسياسة . . الخ . وبتأكيد هذه العلاقة ، نفهم تـأثر الأدب في مـراحل تــاريخية كثيرة ، لا بالشروط السائدة ضمن البنية الأسـاس فحسب ، بل ، وأحياناً بالدرجة الأولى ، بالاتجاهات التي تتحرك ضمن البنية العليا : الفكر الديني، مثلا، أو الفلسفة ، أو الفكر السياسي . ولعل ظهور الحركات التي تنتشر عبر فِروع معرفة مختلفة أن يكون أكمل تجل لهذه الظاهرة ، وأن يقدم دليلاً على صدق التصور المطروح في أن واحد . ( هل الرومانسية حركة أدبية ؟ هل ما سمى ﴿ الحِدَالَةِ ؛ حركة أدبية فحسب؟ البخ) . ويسمح لنا هذا التصور بتحقيق فهم أفضل

للعلاقة بين الأدب والدين ، مثلاً : هل يمكن أن نفهم تطور الأدب العربي بعد ظهور الإسلام بمعزل عن العلاقات ( الانصهارية - القمعية والصراعية العدائية ) بين الفكر الديني الطاغي والفن ؟ وهل كان تأثير هذه العلاقات أقل أهمية من تأثير المتغيرات ضمن شروط الإنتاج وعلاقاته المتشكلة ضمن بنية القاعدة ؟ أم أننا هنا أمام حالة تتفوق فيها البنية العليا في تأثيرها حتى على المكون الاقتصادي ، الأمر الذي قال إنجلز إنه من الممكن أن يحدث ؟

- 10 -

إننا إذ نرفض مقولة الانعكاس التقليدية ونطور أنموذجاً جديداً لفهم العلاقة بين بنية القاعدة والبنية العليا ، من جهة ، ومكونات البنية العليا نفسها ، من جهة أخرى ، فإننا نصبح في وضع يسمح لنا ببلورة أطروحة مبدئية حول علاقة الأدب بالأيديولوجيا ، ضمن البنية العليا ، تنطلق من عد مظاهر الفكر وتجلياته جميعها مرتبطة بعلاقة جدلية مع الواقع المادى ، بما فيه من وسائل إنتاج ، وأنماط إنتاج ، وعلاقات اجتماعية ( اقتصادية ، طبقية ) . ويبدو لى أن بالإمكان وعلاقات اجتماعية ( اقتصادية ، طبقية ) . ويبدو لى أن بالإمكان الأن طرح الصيغة التالية لتأملها في المستقبل واكتناه قدرتها على تفسير الظواهر المعقدة التي تواجهنا في دراسة الأدب وعلاقته بالأيديولوجيا وبالمجتمع .

الأبديولوجيا تكوين لا متجانس تنتجه علاقات جدلية بين المادة والإدراك . والأيديولوجيا لا تتشكل دفعة واحدة كانها جهاز ينتجه مصنع فورى ، بل تتكون بآليات متفاوتة ، متداخلة ، لا متجانسة ، وعلى مدى أزمنة متفاوتة لا متجانسة ، وفي شروط تاريخية متفاوتة ، لا متجانسة . وهي في كل مرحلة من مراحل تشكلها تستقى من الواقع المادى ، وتتشكل استجابة لمعطياته وضواغطه ، لكنها في كل مرحلة من مراحل تشكلها تصبح ، هي كذلك ، قوة فاعلة في الواقع المادي ، وتصبح فاعليتها فيه وتفاعلها معه وانفعالها به مصدراً لتشكيل مكونات أيديولوجية جديدة . . . وهكذا ؛ أي أن الأيديولوجيا تصبح ، بلغة ألتوسير ، ممارسة في اللحظة ذاتها التي تكون فيها قد تشكلت بما هي أيديولوجيا ، وتولّد الممارسة هي كذلك مكونات أيديولوجية نابعة منها .

ولأن كل نشاط فكرى أو لغوى هو فى النهاية محمل أيديولوجيًا ، فإن النص الأدب ( والأدب بما هو نشاط متميز ) يصبح نتاجاً لعلاقات جديدة متنامية ومتغيرة بين الأيديولوجيا والواقع من خلال الفعل اللغوى الخاص الذى يرتبط بالواقع ، من جهة ، ويتشكل أيديولوجيا من جهة أخرى . أى أن الأدب يصبح أيديولوجيا موسطة -medi ( medi في الأدب هو عملية صير ورة دائمة لمكونات ( الأيديولوجيا في الفعل اللغوى ، وتنشأ بين اللغة والمكونات الأيديولوجية فيه علاقات تفاعلية معقدة ؛ فيكون المكون الأيديولوجي الأيديولوجي أو خفياً ، مضمونياً أو شكلياً . . . النخ ( إذا كان لهذين التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش ذلك فيها بعد ) ، وليس له التعبيرين من معنى دقيق هنا . وسأناقش دلك فيها أي الغياب . . المناقش في المناقش أي المناقش في المناقش ف

الأدب ، إذن ، أو بالأحرى النص الأدبى ، هـ و مكونات أيديولوجية موسَّطة بفعل اللغة الفنية والرؤيا الفنية ؛ أى أنها ليست كتلة متجانسة خالصة (ولا معنى للحديث عن والأيديولوجياه بهذه

الصيغــة المـوخــدة ، بـل إن الأدق أن نتحــدث عن مكــوُنــات أيديولوجية) ، ولو كانت خالصة ، دون تحويل اللغة الفنية لها ، لما كانت أدباً ، بل تاريخاً أو فلسفة أو علم اجتماع ...الخ .

ولأن الأدب كذلك فإنه يحقق توازناً داخليًّا ( في نماذجه الناضجة على الأقل ) في تصيير المُدُون الأيديولوجي مكوناً لغويًّا فنيًّا .

فالأيديولوجيا الموسطة فيه تكتسب تجسدها في لغة متميزة ، أو صور شعرية متميزة ، أو تقنية معينة ، أو تركيب معين ، أو فن سرد خاص ؛ ومن خلال تحقق لشروط محددة تفرضها الكتابة ، والجنس الأدبى ، وتاريخ تطور الشكل ، وقوانينه الداخلية ، والعلاقة بين الجنس الأدبى وغيره من الأجناس . . . الخ .

( وينبغى أن ناخذ فى الحسبان ، فى هذا كله ، الشروط الداخلية لتكوين الجنس الأدبى ؛ أى أنه علينا أن نتوقع درجة عالية من التنوع واللا تجانس فى طبيعة المكونات الموسطة للأيديولوجيا وتقنيات التوسيط إذ إن ما يحدث ضمن الشعر يختلف عما يحدث ضمن الرواية أو المسرح ، وهكذا ) .

ولأن الأدب كمذلك ، فإن فاعليت مزدوجة ، بخلاف الأيديولوجيا التى تمتلك فاعلية وحيدة البعد . وفاعلية الأدب مزدوجة بمعنى أنها أيديولوجيا فنية ؛ فهى تثوير ، مثلاً ، ضمن اللغة والتطور الفنى . كما أنها تثوير ضمن فعل التغيير الأيديولوجي والاجتماعي .

وجذه الصيغة لا يكون الأدب بنية ذهنية ، بل ممارسة مرتبطة مادياً بالواقع وفاعلة فيه بكل أبعاده . فلا يمكن أن نفصل ، مثلاً ، بين الأيديولوجيا التي تحكم موقع المرأة في المجتمع والقيم الأخلاقية المرتبطة بالجنس ، والسلوك الجنسي للبشر فيه ، والعلاقات المادية التي تنشأ فيه بين الرجال والنساء من جهة ، والأعمال الأدبية التي تتناول هذه العلاقات وهذا السلوك وهذه القيم من جهة أخرى ، من حيث تركيب الجملة فيها وتركيبها الكل وصورها الشعرية وتنمية الشخصية الرواثية . . . الخ .

وإذا كانت المادية التاريخية في تفسير تقليدي لها ، قبل جرامشي بشكل خاص ، قد رفضت إقرار نسبة الفاعلية إلى الأيديولوجيا ، وجعلت الشروط المادية هي الفاعل المكون في التاريخ ، فإنها كانت بذلك تنزع عن الأدب أيضاً فاعليته . ولقد كانت هذه باستمرار إحدى إشكالياتها ونقاط ضعفها الأساسية . أما حين نهى الأيديولوجيا فاعلة كها يراها جرامشي ، حتى على مستوى التغيير الاجتماعي ، والأدب بصفته أيديولوجيا موسطة فنيا ، فإننا ننسب للأدب فاعلية حقيقية . وبهذا التصور فإننا نكون أكثر التصاقاً بما طرحه إنجلز في مقطع \_ أشرت إليه سابقاً \_ بعيد الأهمية (لكنه لم يترك ، فيها يبدو ، مقطع \_ أشرت إليه سابقاً \_ بعيد الأهمية (لكنه لم يترك ، فيها يبدو ، من الأثر ما يستحق أن يتركه ) يؤكد فيه أنه لا هو ولا ماركس حصرا الفاعلية في التاريخ في العامل الاقتصادي ، بل عداه واحداً من عموعة من العناصر الفاعلة . يقول إنجلز بوضوح قاطع :

و تبعاً للتصور المادى للتاريخ ، فإن العنصر المحتم ( المحدَّد ) فى النهاية فى التاريخ ، هو إنتاج الحياة الحقيقية وإعادة إنتاجها . ولم نؤكد ، لا ماركس ولا أناءاكثر من هذا . ومن هنا ، فإذا حرَّف أحدهم هذا القول ليقول إن العنصر الاقتصادى هو العنصر الوحيد المحتم ، فإنه يحوَّل مقولتنا إلى عبارة تجريدية ، وفارغة من المعنى ،

دون ما دلالة . إن الوضع الاقتصادى هو الأساس لكن عناصر البنية العليا المختلفة المتعددة (ولنقل) : الأشكال السياسية للصراع الطبقى ونتائجه ؛ الدسات التي تضعها السطبقة المنتصرة بعد معركة ناجحة . . . النخ ؛ الأشكال القضائية (القانونية) ، وحتى انعكاسات هذه الصراعات الفعلية جيعاً في أدمغة المشاركين ؛ النظريات الفلسفية والسياسية والقانونية والآراء والمواقف الدينية ، وتطورها على المدى البعيد إلى أنظمة من المذهبية (dogmas) - تمارس هي كذلك تأثيرها على مجرى الصراعات التاريخية ، وفي حالات كثيرة مي كذلك تأثيرها على مجرى الصراعات التاريخية ، وفي حالات كثيرة تنفوق في تحتيم شكلها (وتقريره) .

وإن ثمة تفاعلاً بين هـذه العناصـر جميعاً . . . تقـوم الحركـة الاقتصادية فيه ، في نهاية المطاف ، بتأكيد كونها ضرورية . ولولا ذلك لكان تطبيق النظرية على مرحلة تاريخية أسهـل من حل معـادلة من الدرجة الأولى (<sup>61</sup>) .

وهذه الفاعلية التى انسبها الآن إلى الأدب ليست مادية مباشرة وإن كانت في شروط تاريخية معينة قد تصير كذلك بل هي فاعلية مركبة ايديولوجية \_ فنية تعمل على صعيد تغييرى للأيديولوجيا \_ الواقع . من هنا نرى ترابط الحركات الاجتماعية (وظهور الطبقات) بانماط جديدة : ايديولوجيا وفنيا في آن واحد ؛ أى أننا نرى تواكباً بين مكونات اجتماعية وأيديولوجية وفنية في عملية التغيير في شروط معينة . ومن هنا أيضاً نرى صدق جوهر تصور ماركس لكون تثرير الفكر للمجتمع تجسيداً لانحلال شروط الوجود القديمة ، ويزوغ شروط وجود جديدة ، على أن نضيف أن هذا الإنحلال والبزوغ عملية معقدة تنشأ فيها بين الأيديولوجيا \_ الأدب والشروط عملية معقدة تنشأ فيها بين الأيديولوجيا \_ الأدب والشروط الاجتماعية علاقة جدلية حقيقية لا علاقة علية أو سببية تعاقبية .

تشكل الأيديولوجيا ، محددةً كيا هي أعلاه ، بنية كلَّية ؛ ولأن البنية تعبر عن نفسها في تجليات مختلفة ؛ فإن الأيديولـوجيا تصبـح موسطة في أدوات تعبيرية مختلفة : من الحجر في النحت ، إلى الكلمة في اللغة ، إلى العلامة الموسيقية ، إلى هندسة البناء ، إلى الأزياء ، ووسائل الطبخ وأسلوبه ، ثم إلى نمط العلاقات الجنسية التي تسود في مجتمع معين ؛ وهي في كــل ذلك لا تمتلك وجــوداً مستقلاً عن أداة تجسَّدها التعبيرية . إن هندسة البناء العربية ليست تعبيراً عن الشروط الاجتماعية السائدة فحسب بل هي كذلك أيديولوجيا موسطة أداتها التعبيـرية هي الخط والمسـاحة ، والفـراغ والكتلة والمـادة الأوليــة . ﴿ وَلَذَلَكَ يَنْغُلُقُ الْبَيْتِ الْعَرْبِي عَلَى فَضَاءَ دَاخِلَ مَفْتُـوْحِ يَكِادُ يَعْكُسُ صورة الجنة وارفة الظلال والماء ، وتتحرك فيه النساء مثلاً بحرية ، وينتصب من الخارج كتلة مغلقة في وجه العالم ) . وكذلك فإن نسج السجاد هو أيديولوجيا موسَّطة ، ويمكن أن يدرس من منظور مشابه لدراسة الهندسة والكتابة . وفي كلتــا الحالتــين ، فإن الأبــديولــوجيا الموسطة لا شكل لها ، أي لا وجود لها ، إلا في العلاقات المتشابكة بين الخط والخط ، والمساحة والمساحة ، والفضاء والفضاء ، والخيط والخيط ، واللون واللون ، وبين كل من هذه العناصر وبقية العناصر التي يستخدمها الفنان في لغة الحلق الخاصة بفنه: المهندس في مادته الهندسية ، والنسَّاج في مادت النسجية . وخمارج ذلك ، لا تكـون الأيديولموجيا إلا تصورات ومشاعر وأفكار متجمدة في بني ذهنية ــ لغوية لا علاقة لها بالنص المنتج إلا من حيث إنها هي اللا نهائي

( اللغة عند ســوسير ) الــذى يتحقق ضمنه النهــائى ( الكلام عنــده أيضاً ) .

ولأن الأدب يرتبط بالأيديولوجيا بهذه الصورة ، وهي ترتبط بالشروط الاجتماعية والاقتصادية بالصورة التي اقترحتها فإن الأدب لا يعكس المجتمع ؛ بل تتشكل حول الشروط الاجتماعية السائدة ويفعلها أيديولوجيا فاعلة ، ويحدث التفاعل بينها ، ثم تتحول الأيديولوجيا إلى أيديولوجيا موسطة حين تنشأ تجسيدات أدبية أو فنية

ولذلك ، قد تترافق الأشكال الأدبية مع تطورات اقتصادية معينة وقد تسبقها ، وقد تأتى تالية لها ، لأن الأيديـولوجيـا تمارس فـاعلية حقيقية في خلق هذه التطورات وتشكيل المسار الذي تتخذه .

#### 1-1

لا يمكن للتسوسط أن يتم مضمونيا ؛ فالنقسل المضمون للأيديولوجيا لن يولد سواها ، بل يتم فنيا - لغوياً / شكليا ، وتبعا للشكل والأداة تتشكل أيديولوجيا موسطة من نمط أو آخر . في الكتابة الأيديولوجية الموسطة لغويا - فنيا / شكليا ، ينتبج الأدب ، أما الأيديولوجيا غير الموسطة فإنها تنتج الفلسفة أو النظم القضائية . ومن طنا فإن العنصر المختزن للأيديولوجيا في الفن ، هو الشكل - اللغة . والتطور الفعلي أيديولوجياً لا يمكن أن يتم إلا شكلياً - فنيا - لغوياً وأي في الشكل - اللغة .

الديولوجية الدلالة ، تدافع عنها الثقافة المسيطرة باستماتة ؛ لأن الديولوجية الدلالة ، تدافع عنها الثقافة المسيطرة باستماتة ؛ لأن الأيديولوجيا لا توجد في العمل الأدبي إلا فيها . وهكذا تنشأ معركة القديم والجديد دائها على صُعُد شكلية ، لا مضمونية ( وهذا هو مثلاً ، المسار الذي اتخذته حركة الجداثة العربية منذ أبي الهندي إلى أبي تمام ، ثم منذ 1910 حتى الآن ) . وهكذا لا معنى للكلام مثلاً ، عن أيديولوجيا الجداثة الأدبية إلا في أشكال أدبية حديثة .

وليس الفرق بين توماس مان وفرانز كافكا ، كها تصور لوكاش ، فرقاً في الموقف الذي يتخذه كل منها من انهيارات الإنسان في المجتمع الراسمالي ، بهذه الصورة التجريدية ، بل في الأشكال الفنية التي يعبران بها ؛ من طريقة استخدام الفعل والفاعل في الجملة ؛ إلى منهج السرد وعلاقة السرد بالحوار في الرواية وتركيب الزمن السردى فيها . . . . النغ .

ولوكاش نفسه يلاحظ أن استخدام وولف لتيار الوعى يختلف جذرياً عن استخدام جويس له ؛ فهو لا يستعمله بشكل يغيب فيه الواقع الموضوعي ، بل بوصفه استجابة لهذا الواقع الموضوعي (٢٠) ، أي أن طريقة استخدامه هي الدال الأيديولوجي لا المضمون الفكرى المعين الذي يفصح عنه الكاتب بطريقة مباشرة .

#### Y \_ 14

اخلص ، إذن ؛ إلى طرح فرضية أولية تقول : « إن النص الأدب نص موسط بالأدوات الفنية التي تفرضها ، أو تسمح بتنميتها وتطويرها ، « الأدبية » . وبقدر ما يكون توسيطه عميقا ، يكون أدبيًا ؛ أى تختفي فيه الأبديولوجيا . ويقدر ما يكون توسيطه ضعيفاً ، يكون أبديولوجيا خالصة ، أو شبه خالصة ؛ أى لا أدبيًا » .

اما آلبات التوسيط ومكوناته فإنها آلبات ومكونات لغوية ومرتبطة بالشروط التي تفرضها لغة الأداء الفنى فى النوع الأدبى نفسه ، أو فى الكتابة عموماً . وتشمل هذه الآلبات اللغوية كل ما يندرج تحت مقولة و الشكل ، محدداً هنا لا بوصفه إطاراً خارجياً أو صيغة جاهزة أو مستقلة ، بل بوصفه آلية التكون البنيوى للنص الأدبى . وهو بهذه الصفة يضم كل ما درج على تسميته ، مثلاً ، بالأسلوب .

ويبدو أن أكثر من ناقد ماركسى واحد قد أدرك أهمية أحد هذه الأليات اللغوية أو بعضها ؛ كها يبدو أن لوكاش كان يسعى ( ويخفق دائماً ) إلى تطوير منهجه في هذا الاتجاه . ويتمثل هذا السعى في تأكيده النظرى أن العنصر الاجتماعى الحق في الأدب هو الشكل ، كها يتمثل في تأكيده أهمية دراسة الأسلوب في دراسة الأيديولوجيا ، كها في المقطع التالى : « لا يعنى ما أقوله أن الأسلوب غير مهم ، بل الأمر على العكس ، فإننى أزعم أنه بقدر ما نستطيع أن نجمع بين امتحان الايديولوجيا التي تشحن عمل كاتب ما ، وامتحان الشكل المحدد المعطى لمضمون محدد ، يكون تحليلنا أفضل ؛ أي أن الناقد يجب أن يكتشف عن طريق امتحان العمل ما إذا كانت رؤية الكاتب للعالم مبنية على قبول القلق ( angst ) أو رفضه ، ومها إذا كأنت تتضمن هروباً من الواقع أو إرادة المواجهة » (١٦٠) .

وجلى هذا أن لوكاش ما إن يقر أهمية و الأسلوب والشكل المعطى المضمون محدد ، حتى يهمل قضية الشكل ويعود إلى التركيز على الموقف الفكرى والنفسى للكاتب من قضية محددة جزئية لا تصلح مقياساً للعمل الأدبى في صيغته العامة ، أو في مراحل تاريخية أخرى ، هى قضية الغلق التي ترتبط بمرحلة تاريخية محددة ، وفي مجتمع محدد وصل في تناميه الاجتماعي الاقتصادي - التكنولوجي - الطبقي - الثقافي إلى نقطة محددة . ومع ذلك فإن ما أبرزه هنا من محدودية لأطروحة لوكاش لا ينفى أهمية المبدأ النظرى الذي أشرت إليه قبل قليل ، والذي كان هو من بين أول من أكدوه نظريا من النقاد الماركسين - وهو و أن العنصر الاجتماعي حقاً في العمل الأدبى هو الشكل ،

### ١٦ - الأسئلة الصعبة

لقد أصبح واضحماً الآن أن السؤال : « همل الأدب نتساج اجتماعي ؟ » سؤال هامشي ؛ فاجتماعية الأدب ومادية الشروط التي تحكم إنتاجه بديهيتان .

كيا أصبح واضحاً ، من ثم ، أن السؤال : « همل الأدب أيديولوجي ؟ ، همو أيضا همامشي . ولذلك كله تنبثق الأسئلة الصعبة

كيف نقرأ عملية الدلالة الأيديولوجية في النصّ ؟ كيف نقرأ وجود النص الاجتماعي ؟ إن النص ليس بحاجة إلى مُوْضَعَةٍ في العالم ، كما كنت قد اقترحت في مناسبات أخرى ، لأنه موجود في العالم قطعاً ، موجود داخيل البنية الاجتماعية ، لكن ، أين يكمن المكوّن الأيديولوجي فيه وكيف نحلله ؟ هل نقرأ آراء المؤلف نفسه ؟ لقد

رفض إنجلر نفسه أن يأخذ بذلك قائلاً : إن آراء المؤلف يجب أن تبقى خبيئة خفية .

هل نفرأ انتهاءه الطبقى ؟

لقد رفض ماركس وإنجلز ذلك ( بلزاك يكتب ضد طبقته ) .

هــل نقرأ آراء الشخصيمات المطروحة وتكوينهــا : خلفيــاتهــا ، سلوكها ، علاقاتها بعضها بالبعض الأخر ؟

هل نقرأ تمثل المؤلف نفسه للشروط التاريخية التي مَوْضَعَ فيها عمله ، وللعلاقات السائدة بين البطبقات فيها ، وضمن عملية الإنتاج ؟ يبدو أن ماركس نفسه يميل إلى مثل هذه القراءة ، كها هو جل في رسالته إلى لاسال (٢٠٠) . ويبدو لى شخصياً أن هذه الرسالة ورسالة إنجلز حول المسرحية نفسها ، كانت مصدراً رئيسياً لمعظم النقد الماركسي حتى مرحلة قريبة ، وهي المسئولة إلى حد بعيد عن النقد المضمون الطاغي فيه . هل نقرا الدلالة الأيديولوجية ، في الشكل المضمون الطاغي فيه . هل نقرا الدلالة الأيديولوجية ، في الشكل (كها قال لوكاش) ؛ في شكل العمل المفرد وفي تطور الشكل ، ضمن الجنس الأدي ، أم في البنية ، كها قال جولدمان ؟

في اعتقادي أن الأمر لم يحـلّ بعد ، وهــو واحد من بــين أصعب الأسئلة التي تواجه النقد الآن ؛ وذلك أننا حتى في محاولة جولدمان نبصر قفزة منهجية من داخل النص إلى خارجه ، دون أن يكون ثمة روابط قابلة للتحديد نقدياً . فمفهوم التماثل عند جولدمان ما يزال يقوم على الفصل بين عالمين : عالم النص ، والعالم الاجتماعي الذي يعيش فيه منتجه ؛ ومادام الأمر كذلك ، فإن النقد سيظل بعيداً عن حل المشكلة . وما نحن بحاجة إليه هو منهج نقدى يلغى الفصل بين عالم النص والعالم الخارجي ، وينجح في وصف النص بما هُو وحدة كسية لِغوية ، أو بنية تحتضن في تكوينها ذاته لا « العالم الخارجي ، بل عالمًا خارجياً ، لا يمكن له الآن أن يكون بهذه الصورة خارجياً على الإطلاق؛ وذلك أننا مادمنا نتحرك في إطــار تصور عــالمين ، فــإننا لا نــزال ندور في فلك نــظرية المحــاكــاة الأرسـطيــة ، مهـــا كــانـت المصطلحات والتصورات التي نستخدمها لوصف العلاقة بين هذين العالمين . ومن هذه الزاوية ، يبدو عمل جولدمان أسير نظرية المحاكاة إلى درجة مفاجئة تماماً ، إلا أن المحاكماة هنا لا تتم عمل مستوى مضموني ، بل عملي مستوى البنية ؛ فها يفعله جولىدمان همو ، جوهرياً ، أن يُقَايِس<sup>(٦٣)</sup> شكل النص بشكل العالم الخارجي ، وأن بحكم عليه من خلال قدرته الدقيقة على أن يكون أصورة أمينة لشكل العالم الخارجي ، ويتمثل هذا في عمله التطبيقي كله بصورة بسيطة غير مسفسطة ، برغم أن مقولاته النظرية تضفى قدراً من الضبابية والتعقيد المموِّه على جوهر ما يفعله . إنه يُخَلُّص ، مثلاً ، بعد دراسة الرواية دراسة تطبيقية إلى النتيجة البسيطة التالية :

و ثمة تجانس (تماثل) صارم بين الشكل الأدبى للرواية . . . والعلاقات في الحياة اليومية ، بين البشر ، والبضائع [ أو السلع ] بشكل عام ، ومن ثم ، عن طريق التمديد ، بين البشر بعضهم مع بعض ، في مجتمع يُنتج من أجل السوق ع(١٤٠).

وليس هذا التجانس الصارم الذي يؤكده جولدمان ويعده ذروة اكتشافاته إلا وجهاً من وجوه المحاكاة مكتسباً ثـوباً مغـايراً قليـلاً (مصطلحياً بشكل خاص) .

أين نبحث إذن عن المكون الأيديولوجي وكيف نحلله ؟

إن العمل معقد وشديد التنوع: فالتربنجامين يبحث عنه في تقنية المونتاج التي طورها بريخت، لأنها تدعر الوهم الذي يخلقه المسرح البرجوازي بتناغم الواقع وتماسكه، وتكشف تناقضات هذا الواقع الما جون بيرجر فإنه يراه في ظهور الألوان الزيتية لاستخدامها في رسم اللوحة الفنية، رابطا بين ذلك والحاجة الجديدة إلى التعبير عن طريقة أيديولوجية معينة في رؤية العالم؛ طريقة لم تعد التقنيات الأخرى قادرة على تحقيقها؛ فالألوان الزيتية، كما يرى بيرجر، تخلق كثافة ولحمة على تحقيقها؛ فالألوان الزيتية، كما يرى بيرجر، تخلق كثافة ولحمة المال بالعلاقات الاجتماعية؛ وهو تقليص كل معطى إلى نوعية الأشياء "quality of objects" وتصبح اللوحة نفسها شيشاً، سلعة تباع وتشترى (٥٠٠).

وفى مقابل ذلك يستقرى، النقد و المضمون ، ، بشكل فج ، الشروط الاجتماعية والاقتصادية ، وصورة الصراع الطبقى ، التى يعكسها العمل الأدبى فى مقولاته الفكرية ، أو علاقات الشخصيات المتصارعة فيه ، مثلاً ، أو فى عناصر مضمونية أخرى . أو يقوم لوكاش ، بشكل أكثر سفسطة ، بمحاولة اكتشاف و نمطية ، العمل الأدبى ، ومقدرت على خلق و الكلية ، التى يدمرها المجتمع البورجوازى ، ومجاوزة شروط التفتت السائدة فى هذا المجتمع البورجوازى ، ومجاوزة شروط التفتت السائدة فى هذا المجتمع (١٦٠)

#### 1-17

هكذا نقف أمام تيارين متناقضين ، أحدهما يفسر الظاهرة الأدبية بانها تأتى إلى الوجود استجابة لحاجة طارئة للتعبير عن أيدي ولوجيا جديدة ، أي مصالح طبقة اجتماعية جديدة . وهكذا تتشكل الرواية ( إيان واط ) ، وتتطور ( لوكاش وجولدمان ) ، وينشأ الشعر العربي الحديث ( جلال فاروق الشريف وآخرون )(٢٧) . وكل هذه الأراء تستند إلى جمل متضرقة لمدى ماركس وإنجلز ولينمين وتروتسكى . والتصور الجوهـرى في هـذا الاتجـاه هـو تبعيــة الفن للتغيـرات الاجتماعية ؛ والعلاقة التي تمثلها هذه التبعية علاقة آلية لأنها حتمية تاريخياً ، وغير قابلة لعكس اتجاهها . ( إن ظهور طبقة جديدة ، كما يقول تروتسكي ، يتطلب ظهور فن جديد للتعبير عنها ) . ومهما حاول أصحاب هذا التيار التخلص من مفهوم الانعكاسية ، واستعارة المرآة المشهورة ( الفن مرآة للواقع ) بتصور مرآة منحرفة أو مشوهـــة ( بيير ماشیری )(۲۸) ، ومن ثم رفض استعارة المرآة ، فإنهم يظلون مرأويين بدرجات متفاوتة من الفهم لما تفعله المرآة بالواقع ، أو لكون المرآة التي يتصورونها مصنوعة من بلور معين فاثق الصفاء أو فقير مبقع ، ذلك أن عملهم يصدر جوهرباً عن اهتمامات تكوينية ؛ عن ولع باكتشاف الجذور والانعكاسات .

أما الاتجاه الثانى ، فإن نقطة انطلاقه هى موضعة الفن ضمن البنى السائدة وعلاقات الإنتاج وتراث فنى ناضج ، ثم تصور دور نسغى له على مستوى الفن نفسه ، وبشكل خاص ضمن إطار التقنية ، يؤدى إلى دور تخريبي على مستوى الفعل الحقيقى المغير للواقع نفسه لا للفن فقط . جذه الصورة يتغير الفن ويتغير الواقع ، وضمن هذا التصور قد لا يكون هذا الوعى المغير الفنى متطابقاً تاريخياً بالضرورة مع بزوغ طبقة اجتماعية جديدة ذات مصالح تبحث عن فن يعبر عنها . والفن

ها ليس مرآة ، إنه فعل ثورى ، كذلك ليس الفن هنا تابعاً تاريخياً ؛ بل مؤسس تاريخياً ؛ إنه يستبق التغييرات ، ويولدها . جذا الشكل يكون تخريب الشكل المسرحى وإحدات التغريب (بسريخت وبنجامين (<sup>19</sup>) فعلاً ثورياً ، ويكون تدمير طقس القصيدة العربية القديمة فعلاً ثوريا (كاتب هذا المقال) ، ويكون نسف اللغة الشعرية المؤسسة فعلاً ثورياً (ادونيس) (۲۰) . وهكذا .

Y -- 17

ولا تنتهي الأسئلة الصعبة ، بل تتكاثر .

حين نقرأ البعد الاجتماعي للعمل الأدبى ، فهل يصبح هذا البعد مصدر قيمة ؟ هل هناك مثلا ، قيمة أكبر فى عمل كاتب يرصد حياة الطبقات الفقيرة ، من القيمة الموجودة فى عمل كاتب مثل روب جريبه يكشف أزمة المجتمع الرأسمالي الغربي ؟ وما مصدر القيمة ؟

(حتى تروتسكى قال: يجب أن يقوم الأدب بمعاييس الخاصة لا كوثيقة تاريخية (٢١). هل نقوم الأدب بمقدار ما يكشفه من صراعات أيديولوجية ؟ أو بمقدار ما يكشفه من أزمات ؟ أو بمقدار ما يزعزع من يقينية البورجوازية بثبات عالمها وقدرته على الديومة ؟ أو نقومه بمقدار ما يمثله من تحد للأيديولوجيا السائدة ، ودعوة إلى التغيير والمرفض ؟ وكيف نقومه حين تكون الأيديولوجيا السائدة هي الاشتراكية في مجتمع اشتراكي ؟ ( لقد قال التوسير إن الأيديولوجيا فسرورية حتى في المجتمع الاشتسراكي ؛ إنها فساعلة ؛ لأنها فسارورية عتى في المجتمع الاشتسراكي ؛ إنها فساعلة ؛ لأنها علاسة ) (٢٧) . هل نقوم الأدب هنا بمقدار ما يزعزع ويرفض منها ، وما بعد الممكن الذي يكون في وسع الأدب أن يشير إليه في حالة كهذه ونعلن إثبارته إليه قيمة إيجابية ؟ وبمصطلحات دينية : ما المعطيات في المجتمع المناب ويدافع عنها ويدعو إليها ، ونعد سلوكه هذا بإزائها سلوكاً إيجابياً يستحق الإطراء ؟

أم أنسا نكتفى بالقبول: إن الأدب، فى الجنبة، وفى المجتسع . الشيوعى النهائى وينعدم و ويبطل أن يكون، لأن التناقضات ؛ جميع التناقضات تلغى ، ويسود عالم أبدى لا متغير بدون تاريخ ، وبدون صراعات ؟

# ١٧ ـ المكون الأيديولوجى : شمولية التكوين/البنية

من كل ما تقدم ، تبدو علاقة الأدب بالأيدبولوجيا أكثر تعقيداً وأشد خفاء ولطاقة تجل مما اعتاد النقد العربي أن يظنه . فالمشكل الأيدبولوجي للنتاج الأدبي ، ابتداء من النص المفرد وانتهاء بنتاج مرحلة تاريخية كاملة ، لا يتجلي في الخطابات والتقريرات والأراء والمواقف المعلنة ، والقيم المعبر عنها بوعي ، والمنطلقات العقائدية التي يحيط بها المنتج عمله ، بل يتجلي في خفايا التكوين المنظوري للنص ، وفي نظام من العلاقات بين الجزئيات يمثل حقيقة تناوله للعالم : للذات والمجتمع والماوراء ، للطبيعة والقيم المجردة والأفكار والشخصيات والأحداث والعالم الاجتماعي الحي . إن المشكل الأيديولوجي ليكمن والنوس الادبي ، متحكما فيها ، ونابعاً منها ، بل إنه ليكمن في الطريقة التي يتهجي بها الكاتب الفاظه ، والصورة الشعرية التي ينسجها ؛ التي يتهجي بها الكاتب الفاظه ، والصورة الشعرية التي ينسجها ؛ وإنه ليصل ذروة تجليه في البنية الكلية للنص ونظام العلاقات الذي

يسودها . بيد أن المشكل الأيديولوجي يتجل أيضاً في المواقف النهائية التي يتخذها النتاج الأدي بإزاء قضايا كبرى : بدءاً من مشكلة الحرية ومروراً بتصور طبيعة القوى التي تحكم آلية التكوين الاجتماعي وعملية التطور التاريخي ، وانتهاء بتفسير الماوراء : وجود خالق مدبر مسئول عن الكون ، أو انتفاء القوة المدبرة ونشوء الكون اعتباطياً ، أو بالصدفة ، أو تبعاً لقوانين طبيعية مانزال عاجزين عن اكتشافها(٢٢٠) . غير أن من الحاسم تأكيد أن هذه المواقف نفسها لا تتجل في صيغ عبر أن من الحاسم تأكيد أن هذه المواقف نفسها لا تتجل في صيغ مستقلة عن بنية النص ، ولا تكتسب تجسدها إلا ضمن هذه البنية ، حيث تفصح عنها العلاقات الداخلية فيها ، والتفاعل بين مكوناتها اللغوية المختلفة .

والمشكل الأيديولوجي للنص هو نتاج مرافق وملازم لآلية تشكل العمل الأدبى ، لا مكون مقحم عليه أو مولج فيه ؛ كما أن المكون الأيديولوجي بؤرة يفيض منها النص ، وليس موضوعاً يتناوله النص أو يعالجه . ويبدو لى هذا التمييز حاسم الأهمية في دراسة المشكلة بأكملها ، ولذلك سأخصص له فقرة مستقلة الأن .

ويستطيع الكاتب أن ينتج قصيدة حب أو مسرحية اجتماعية و ثورية ، لا يعلن فيها أنه يصدر عن تصور للصراعات الطبقية بوصفها أساس عملية التكوين الاجتماعي ، ( سواء بتدخله المباشر أو عن طريق إفصاح إحدى شخصيات العمل الذي ينتجه ) ، بيد أن نصه النهائي يفصح عن رؤ يا للعالم ، عن تصور لألية التكوين الاجتماعي ، تقوم على الإيمان بأن الصراعات الطبقية هي الفاغلية التي تحكم هذا التكوين .

وفي كلتا الحالتين ، فإن السؤ ال الأساسي نقدياً هو : ما الآلية التي يتشكل بها المكون الأيديولوجي في النص ؟ وما الآلية النقدية التي نستطيع بها أن نفصح عنه ؟ (٢٤٠) . ويبدو لي أننا بحاجة هنا إلى مصطلح نقدى جديد يحدد طبيعة المشكلة وآلية معالجتها ، ويكون نقطة ارتكاز لنا في عملية التحليل . وسأقترح لذلك أن نتحدث نقدياً عن آليتي و الإضمار والإفصاح و أو و الخفاء والتجلي و أو و الإقحام والتشكيل و . ومن هذا المنظور قد يكون التطور الجذري الذي طرا على الدراسات النقدية العالمية خلال الثلاثين سنة الأخيرة ، هو انتقال العملية النقدية من ممارسة رصد المكون الأيديولوجي على مستوى الإفصاح والتجلي والإقحام ، إلى اكتناهه على مستوى الإضمار والانظواء والتشكيل . (أما النقد العربي بالذات فإنه ما يزال يجبو على المستوى الأول فحسب ، باستثناء لمعات نادرة حديثة العهد جداً لدى بعض النقاد الذين يكتبون الآن) .

## ١٨ ـ القراءة الأبديولوجية للشكل:

ليس غرضى هنا أن أقدم دراسة مفصلة للدلالات الأيديولوجية و للشكل ، ، فذلك يحتاج إلى بحث متخصص مفرد ، لكنني أود أن أبلور مؤشرات مبدئية لقراءة مثل هذه الدلالات . ويمكن أن توضع

مثل هذه القراءة بين قطبين يحصران المستويات المتعددة لها: القطب الأول هو عبارة لوكاش التي اقتبستها سابقاً : ﴿ إِنَّ الْعَنْصِرِ الْإَجْتُمَاعِي حقاً في الأدب هو الشكل ، . والقطب الشاني هو ، مشلاً ، دراسة جولدمان المسهبة لراسين ، وتقصيه لرؤ يا العالم التي تتجل في عمله المسرحي(٧٠) . وبين هذين القطبين يمكن أن يوضع مستويمان من مستويات القراءة الأيديويوجية للشكل : الأول يتمثل في تناول منظور المعاينة لمدى الفنان لعلاقة جزئية جداً هي العلاقمة بين الفعل والفاعل ، ممثلين في الإنسان والشيء ؛ والثاني يتمثل في تحليل الطريقة التي تتشكل بها بنية النص الكلية ، متحركة عبر مفاصل بنيوية بارزة تكتسب تركيباً متميزاً في إطار البنية ، تحت ضغط بنية أيديولوحية ( أو بنية مقولاتية بعبارة جولدمان ) تكمن خفية في ما قبل النص ، وتشكل البؤرة التي يفيض منها النص . ومثل هذه البنية ليست فردية بل هي تبلور للجماعي في الوعي الفردي ، ولا أقصد بالجماعي هنا المجتمعي المتجانِس بل ماهو «زائد ـ فردى» ، يجاوز الفرد إلى جماعة ( أو فئــة أحياناً كما هي لدى جولدمان ) قد تتسع لكي تتطابق مع المجتمع ، وقد تتقلص إلى مستوى المجموعة ( أو آلملة ، مثلاً ) .

ولعل أفضلُ ما يمثل المستوى الأول هو إشارة جولدمان ، في معرض مناظرة بينه وبين ناقد أميركى كتب دراسة متميزة حول روايات ألان روب ــ جربيه ، إلى أنَّ امتيــاز روب ــ جربيــه الذي يبــدو للناقــد الأميركي قائمياً في طريقته في و سرد ؛ الحكماية يخفي وراءه دلالات أعمق . يقول جولدمان : ﴿ فإذا سرد الكاتب الأشياء بطريقةٍ مختلفة ، فإن سبب ذلك هو أن الأشياء نفسها قد أصبحت جوهرياً غتلفة ، ولذلك لم يعد [ الكاتب ] قادراً على أن يقولها بالطريقة المقبولة ، (٧٦) . ويحلل جولدمان جملة لروب جربيه ، من روايته : غَيْرة ، لبدلل على سلامة نقطته ، هي : و الحذاء الخفيف ذو النعل المطاطي لا يحدث صوتاً على بلاطات البهو ؛ . وعلى حين يعلق الناقد الأميركي على هذه الجملة بقوله : « من الواضح أنها تدور حول رجل غيور يمشي بخفة لكى لا يحدث ضجة ، ويفاجىء ، بذلك ، زوجته » ، فإن جولدمان يعلق عليها بقوله : ﴿ رَبُّا كَانَ الأساسي هنا هو ببساطة أن روب ـــ جرییه لم یکتب و رجل بمشی بنعومة بالغة ، بل کتب بدلاً من ذلك ﴿ الحَذَاءَ . . الحَفيف . . لا يجدث صوتًا ﴾ ، لاحتمال أن ما هــو أساسي هو أنه \_ في العالم المعاصر \_ قد أصبح الحذاء هو الذي يحمل الرجل؛ أي أن عرك الأحداث لم يعد الإنسان بسل الأشياء الخاملة ع<sup>(۷۷)</sup>.

أما المستوى الثان ، فإننى أود أن أمثل له بدراسة لنصين لأبى تمام ، أحدهما هو مدحه للمعتصم أو المأمون ، الذي ترد فيه أبياته المشهورة في وصف الربيع (رقت حواشي المدهر فهي تمرمر) ، والآخر هو قصيدته في فتح عمورية . أما النص الأول فقد قدّمت دراسة مفصلة له في مكان آخر (٢٨) ، ولذلك أكتفي ببابراز النقطة الدالة فيه من وجهة نظر البحث الحالي في التحول (الذي أبرزته الدراسة) داخل النص ، من رؤيا للزمن تكاملية تلغى التعارض القائم فيه تصورياً بين الماضي والحاضر ، بين الشتاء والربيع ، إلى القائم فيه تصورياً بين الماضي والحاضر ، بين الشتاء والربيع ، إلى رؤيا للزمن تعارضية ، يكون فيها الماضي سيئاً والحاضر هو الكمال ، والسلطة السياسية الدينية في المجتمع العربي (الخليفة) سلطة .

مطلقة ، لا تقبل لنفسها شريكاً أو بديلاً ، بل تبرز نفسها بوصفها الكلّ : الوجود والبقاء معا ، ويوصفها نقطة بلوغ الزمن لكماله . لذلك يكون زمن الحاكم دائهاً هو زمن الكمال . ولا يمكن للشاعر أن يقول للحاكم : إن زمنك ليس إلا استمراراً لزمن جميل كان قبلك ، وسيكون الزمن بعدك أجمل من زمنك . بل لابد أن يقول له ( إذا شاء أن يبقى على رأسه فوق كتفيه ) : زمنك هو الزمن المطلق ؛ فها قبلك كان سيئاً ، وما بعدك سيكون استمراراً لك ، بل إنك أنت ستستمر فى الزمن الأي ( لاحظ كيف أن العرب ما يزالون يخاطبون حكامهم بعبارات مثل و أنت قائدنا إلى الأبد » ) .

وبسبب هذه البنية المقولاتية ( الأيديولوجية ) وهي بنية أيديولوجيا السلطة ، تنكسر قصيدة أبي تمام في اللحظة التي ننتقل فيها من وصف الطبيعة بزمنها التكامل اللذي يخصب فيه الماضي الحاضر، ويكون الحاضر تجلياً للماضي ، إلى الحديث عن الممدوح ، وتنقلب رؤياها لعملية التغير والتحول لتصبح رؤيا إلغائية .

وبهذه الصورة ، تكون البؤرة الأيديولوجية للنص هي الفاعلية الأساسية في تشكيل النص ؛ في منحه بنية معينة دون أخرى ، وفي تشكيل رؤياه للعالم ، وفي تجسيد هذه الرؤيا في بنية مخلخلة منقسمة على نفسها لا تستطيع أن تستعيد تكاملها الأساسي حتى حين تكتمل القصيدة .

اما في فتح عمورية ، فإن الأمر أكثر تعقيداً ، وأبعد إفصاحاً عن العلاقة بين الأيديولوجيا السائدة والتشكيل الكلى والجزئي للبنية . ففي هذه القصيدة الطويلة يرد بيت واحد من أبياتها التسعين بتركيب متمايز ومغاير تماماً لجميع أبيات القصيدة ، هو البيت :

و تسدير معتصم بالله متتقم لله مسرتهب في الله مسرتهب و وعسل هذا البيت ، اللافت جداً ، في خصائصه اللغوية والإيقاعية ، مكانة مسركزية في النص ، ويشكل ظاهرة تسطلب تفسيراً . ولابد غذا التفسير أن يتم على مستوى البنية نفسها ، أى من خلال إدراك نظام العلاقات المتشكلة في النص . ويكشف تحليل النص عن إشكالية جذرية تخترقه وتتخلله هي إشكالية الفاعل . فالنص يبدأ بتصوير الصراع بين السيف والكتب : بين المعرفة النابعة من التنجيم بالغيب . المعرفة الأولى يدبرها ويفرضها فاعل حقيقي ، والمعرفة الثانية تدبرها وتفرضها النجوم ، أى فاعل وهمي غيبي . ومن الجلي أن أبا تمام يتبنى النمط الأول من المعرفة ويعده المعرفة الصحيحة الوحيدة :

ويستمر أبو تمام في تعميق هذه النقطة وتطويرها إلى أن تكتسب شكلاً نهائياً غير قابل للجدال في محاجته المنطقية :

ر لو بيّنتُ قط أمراً قبل موقعه لبان ما حلَّ بالأوثان والصلب ،

وعندها تبدأ شخصية الفاعل في البسروز ، وتبدأ معهما إشكالية النص الممزقة.فمن الفاعل ؟

يفصح النص ، أولاً ، عن رؤية ؛ واقعية ؛ للفاعل ؛ فالفاعل هو الحليفة ؛ فهو الذي اتخذ القرار برفض ؛ معرفة ؛ المنجمين ، واستلال السيوف وغزو عمورية ، مؤكداً بذلك يقينية المعرفة النابعة من

القوة . وهكذا تبدأ شخصية المعتصم في البروز ، ثم الارتقاء والصعود لتصبح شخصية بطل « هائل » يعلو على الإنسان ؛ على الفرد في أي شكل من أشكاله ، بحيث إنه يكون قادراً ، في حد ذاته ، على إثارة الرعب في نفوس جيوش الخصوم ، دونما جيش يسانده :

« لم يسغيز قبوماً ولم يستهض إلى بسلد إلا تبقيدميه جبيش من البرحيب» « لبو لم يقد جحفيلا يسوم البوغي لغيدا من تفسيه وحيدها في جحفيل لجب»

أى أن شخصية المعتصم - الفاعلة - تكاد تصبح - بل تصبح - السطورية تماماً ، أقرب إلى إحدى شخصيات ملاحم اليونان ؛
 هرقل ، الإله الذى يفوق البشر في قوته .

وعند هذه النقطة تصل شخصية المعتصم ، كما بلورها أبو تمام ، إلى و سقف ، لا يمكن أن تتعداه . فهو ؛ فى نهاية المطاف ، يعيش فى ثقافة دينية لا يمكن للإنسان فيها أن يجاوز حداً معيناً فى ارتقائه ، وإلا نازع الإله قوته . وهو أيضاً يعيش فى ثقافة دينية تنسب الفعل الخارق فى نهاية المطاف لا إلى الإنسان بل إلى الإله .

وعند اصطدامها بهذا السقف الأيديولوجي ، تبدأ شخصية المعتصم العظيم في التقلص ؛ فيتحول المعتصم ، فجأة ، من فاعل إلى أداةٍ تنفيذية لا أكثر :

و رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم تصب ا انت ، إذن ، أيها المعتصم ، أداة فحسب : القذيفة التي لا فعل لها ، التي لا تعدو أن تكون و شيئاً ، يرمى به الله البسرجين فتتهدم المدينة . ولو أنك ، أنت القذيفة ، كنت قذيفة لقوة أخرى ترمى بك البرجين لما أصبت أنت ولما أصابت هذه القوة ( ولذلك نرى قراءتين للنص : لم تصب/لم يُصب )

الفاعل العظيم السابق يختفي إذن ، ويتقلص ليصير أداة ، ويحتل مركز النص فاعل جديد هو الله .

لكن هذه الصيغة الجديدة لا تقر لتمثل حلا للإشكالية . فالشاعر ما يزال في أزمة داخلية حادة تتجل في أن صورة المعتصم ـ بما هو فاعل ـ تعود إلى البروز بوصفها شخصية بطل عظيم . لكنها ما إن تبرز حتى تعود إلى الانضواء من جديد تحت ذات الفاعل الاخر ـ الفاعل الحقيقي ـ الله .

مكذا تتازم القصيدة ، وتتازم حركات التشكيل البنيوى فيها ، وتتأرجح بين فاعلين ، ولا تصل إلى حل نهائى لأزمتها ، أو لإشكاليتها ، ثمة بانتظام به فاعلان ، أحياف يبدو الأول فاعلا حقيقيا ، وأحياف يبدو أداة . أما الثانى فإنه دائماً على مستوى الإفصاح ، أى حيث تتجلى العلاقة بينها ، فاعل حقيقى ؛ لكنه على مستوى الإضمار ، أى حيث تبرز شخصية الأول دون أن يذكر الثانى صراحة ، غائب لا ينسب إليه الفعل ؛ لكنه يبقى ، فى كل إفصاح يتم ، الفاعل الغالب .

 تركيبياً على مستوى أول : و منتقم الله » . وكل شطر منه منقسم إلى نصفين عن طريق التقفية الداخلية معتصم /منتقم/مرتهب/مرتغب. وهو البيت الوحيد في النص كله الذي يملك هذه الخصائص .

ویکشف تحلیل البیت طبیعته الانقسامیة أولاً ، ثم یکشف توزعه بین إمکانیتین ؛ بین ذاتین وقراءتین مختلفتین ، کیا یلی :

القراءة الأولى :

تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتهب فى الله مرتغب القراءة الثانية : تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتهب فى الله مرتغب

والقراءة الأولى هي ، بطبيعة الحال القراءة القريبة – المباشرة – السطحية التي تدفعنا إليها التقفية الداخلية . وفي هذه القراءة يبدو مركز الثقل ، الفاعل ، هوالمعتصم ؛ فهو مرتكز التقفية الداخلية ، والإيقاع بمنحه مركزية واضحة ، وهو مذكور بالاسم والصفة بصيغة اسم الفاعل : معتصم / منتقم / مرتب / مرتغب ؛ فهو ، إذن ، الفاعل الحقيقي على مستويات عدة ؛ أبرزها تقسيمه ، وإيقاعه ، وصيغة اسم الفاعل التي يوصف بها ، وهو صاحب التدبير .

لكن تعمقاً أكبر في التحليل يظهر أن هذا الاحتمال ملغوم داخلياً ، بطريقة تنقل الفاعلية من المعتصم إلى الله . ويتجسد ذلك في عدد من النقاط الدقيقة .

فالبيت منقسم إلى قسمين (شطرين) في الأول يرد د الله ، مرة واحدة ، وفي الثاني مرتين ؛ كأنه قد قسم بين فاعلين يطغى كل منها في نصف منه . لكن هذا الانقسام وهمى . فحيث يطغى الأول فيانه يطغى شكلياً فقط . ذلك أن التدبير ينسب إلى الخليفة (أى يكون هو الفاعل) ، لكن الخليفة بجمل اسها دالاً على المفعولية ، أو بشكل أدق على الاتكائية إلى فاعل آخر ؛ فاسم الخليفة د المعتصم » هو اسم فاعل شكلاً ، لكنه فاقد للفاعلية مضموناً ؛ لأنه د معتصم به ، قوة أعلى هي الشكلية ، لكنه فيس فاعلاً في الحقيقة . وتوجد هذه السمة في جميع الشد وهكذا فإن الخليفة موزَّع منقسم ؛ فهو فاعل في الصيغة الشكلية ، لكنه ليس فاعلاً في الحقيقة . وتوجد هذه السمة في جميع الصفات المنسوبة إليه : فهي كلها صيغ اسم الفاعل ، وكلها ، وللياً ، تحيل الفاعلية إلى الله . فالمتصم منتقم لله ، وهو دمرتهب ، أي أنه في علاقة لا يجارس فيها الإخافة ، بل يخاف فيها من آخر ، هو الله ، وهو دمرتغب ، يطمح إلى رضا آخر ، هو الله .

أى أننا الآن أمام الفراء الثانية الممكنة للبيت ، وهي القراءة التي يفقد فيها المعتصم المركزية والفاعلية ، ويمتلكها الله :

> ، تدبیر معتصم بالله منتقم لله مرتبب فی الله مرتغب ،

وبهذه القراءة يتخلخل نظام التقفية الداخلية ، ولا يعود المعتصم مركز هذه التقفية ، بل يصبح الله هو مركزها ، كما يتغير الإيقاع ليبرز مركزية الله .

وهذه القراءة هي القراءة العميقة للنص ؛ القراءة الخفية . أي أننا أمام قراءتين : مباشرة سطحية تبدو للعين ، تبرز فاعلاً مباشرة واضحاً ، هو الذي مارس الغزو ، وقام به وانتصر ؛ ولا مباشرة ، عميقة ، لا تبدو للعين ، بل تبرز للعقل المتعمق ؛ أي أنها تنتمي إلى البنية الأيديولوجية الخفية ، تبرز فاعلاً مسلوب من الفاعلية .، أمام فاعل آخر أقوى وأعظم ، لم يمارس الغزو بنفسه لكنه هو الذي شاء ونفذ مشيئته عن طريق الأداة .

بيد أن البيت لا يصل إلى هذِه الصيغة النهائية المستقرة التي تحسم فيها الإشكالية ، بل يظل موزعاً حتى في هذه اللحظة . فهو لا يسلب المعتصم الفاعلية كلها ، بل يحوله إلى فاعل تنفيذي . وتظل اللفظة الوحيدة في البيت التي تشترك بين القراءتين ولا تتأثر بالتغيير في تركيبه هي و تدبير ۽ ؛ فالتدبير للمعتصم ، مع أن المعتصم يتكيء على قوة أخرى . تظل القصيدة تحاول أن تنسب فاعلية حقيقيـة للإنسـان ، لكنها لا تفصح عنها تماماً ، بل تتركها معلقة في سياق فاعلية إلَّمية . ويتجلى هذا النزاع الداخلي في توزع البيت بين القراءتين المذكورتين ، وفي تثبيته للتدبير ؛ كما يتجل في الطغيان السطحي ، لكن المموَّء ، للألفاظ التي تتعلق بالمعتصم (أربعة الفاظ: معتصم، منتقم، مرتهب ، مرتغب ) ؛ وفي الطغيان الحقيقي لاسم الله مكوراً باللفظة ذاتها ( ثلاث مرات : بالله ، لله ، في الله ) . وتمضى القصيدة بعد أن تجسُّدت أزمتها الداخلية ( الأيديولوجية ) في البنيــة اللغويــة ذاتها ، لتبرز المعتصم البطل مع غياب كامل شه ، على مدى مقاطع طويلة . لكنها تعود بعد ذلك ، في نهايتها تماماً ، لتبرز البعد الآخر فيها ، وهو الارتباط بالله:

المسرت بالسراحة الكبسرى فلم ترها تنسال إلا عبلى جسسر من السنعيب » إن كان بين صسروف السدهير من رحم مسوصسولية أو ذميام غير مستقيضيه » و فيسين أياميك السلائي نيصسرت بهيا وبدين أيام بندر أقبرب السنسية »

واضعة البطل من جديد ، ضمنياً ، موضعاً انضوائياً بإزاء القوة العظمى ، لكن بعد أن تكون قد مارست حركتها الجوهرية ثانية ، وهي السماح لشخصية الفاعل « الحقيقي » الدى تراه ، بالبروز والارتقاء ، قبل أن تصطدم بالسقف الأيديولوجي للعالم الذي تعيش فيه ، وتبرز الفاعل « الحقيقي » الأيديولوجي الذي لا تراه ، لكنها تعيه وعياً حاداً طاغياً .

### ١٩ ـ الغياب ـ أيديولوجي

ناقشت التجلى الأدبى للأيدب ولوجيا فى الفقرات السابقة كلها من منظور رصد الظواهر التى تتشكل فى الثقافة وإبراز أبعادها ودلالاتها الأيديولوجية . ويمكن أن نرى بسهولة أن مناقشتى هذه قد تمت على مستوى الحضور : أى أنها كانت ترى الطاهرة المتشكلة ، بادية أو

خفية ، وترصدها ، ثم تقوم بتحليلها في سياقات محمدة ، ومن منطلقات نظرية محددة . لكن ثمة منظوراً آخر ، يبدو لي أكثر غوراً وأهمية وسفسطة من منظورالحضور ، هو منظور الغياب . إن للحضور دلالته دون شك الكن للغياب أيضاً دلالته ؛ وإن دلالة الغيـاب قد تكون أكثر جوهرية وتجسيداً لبنية الثقافة من دلالة الحضور . وإذا كان الشكليون الروس قد أشاروا على مستوى جزئي جداً إلى اختفاء ظاهرة ما من نص أدبي بوصفه دالاً ، ومنحوه مصطلحاً متميزاً هو ال-mi " " nus device) أي الوسيلة السالبة )(٢٩) ، فإنني أود هنا أن أنقل هذا التصور إلى مستوى أبعد شمولية وكلبة ، هو مستوى الحياة الثقافية والفكرية بـأكملها . ولأن استخـدامي لمصـطلح الـ-minus de " " vice لتجسيد هذا المفهوم قد يؤدي إلى التباس ضار ، فإنني سأقترح مصطلحاً جديداً هو ﴿ دَلَالَةِ الغيابِ ﴾ ، أو ﴿ قراءة الظواهر الغائبة ﴾ . وسأعود هنا إلى بوتومور من جديد لأبرز شكلاً من أشكــال الدلالــة الأيديولوجية معتدلاً ، وأكثر جلاء من و دلالة الغياب الملكنه يعـين على فِهم ما أعنيه بصورة أفضل . يتحدث بـوتومـور ، كما أشـرت سابقاً ، عن وجود الأيدبولوجيا في كل تصور علم - اجتماعي ، وعن تأثيرها على أفكار البشر وأفعالهم في الحياة اليومية ، ثم يتابع ليقول :

و وهى تملك هذا التأثير إما لأنها محقونة بمذهب اجتماعى ما ، أو لانها ، وهى تستثنى أى تأثيرمذهبى مباشر ، تجذب الانتباه إلى ملامح معينة للحياة الاجتماعية وتؤكدها ، فى حين تهمل ملامح أخرى ، مؤدية بهذه الطريقة إلى إقناع الناس بأن يتصوروا شروط [حياتهم] ومستقبلهم المحتمل فى إطار طقم من المعطيات دون آخر، (^^).

هكذا تلعب الأيديــولوجيــا دورها فى الإفصــاح والإضـــار ؛ فى الإبراز والتغييب ؛ فى الإثبات والنفى ؛ ودورهــا فى ذلك كله ليس أعظم فى طرف منه فى طرف آخر .

ومن هذا المنظور ، أو من منظور أكثر اتساعاً ولطافة ، نستطيع أن نصف المكون الأيديولوجي في النص من خلال علاقتي الحضور والغياب ؛ بمعنى أن حضور المكون الأيديولوجي صسراحة هو وجه واحد فحسب من تجلي علاقة الأدب بالأيديولوجيا ؛ أما الوجه الأخر فإنه غياب المكون الأيديولوجي صراحة : أي أن ثمة نمطين من وجود المكون الأيديولوجي في النص ؛ أحدهما يتمثل في حضوره ، والأخر يتمثل في غيابه .

بذا المعنى يصبح الغياب وجهاً من وجوه الحضور ، ويصبح الفقدان وجهاً من وجوه الوجود . وهذا هو بالضبط معنى النقد العربي الفقدان وجهاً من وجوه الوجود . وهذا هو بالضبط معنى النقد العربي العديم ، مثلاً ، بالدراسة اللغوية للنص : بتركيبه ونظمه وشقشقات المعانى الجزئية فيه ، دون إيلاء اهتمام واضح لعلاقة الأدب بالمجتمع وسالصراعات الدائرة في الحياة العربية ، سياسياً واقتصادياً واجتماعاً ، وبالعلاقة مع الثقافة الدينية الطاغية ، لم يكن فحسب فعلاً جمالياً ، بل كان تعبيراً عن أيديولوجيا سائدة هي أيديولوجيا فئة و هل أقول طبقة ؟ ليس تماماً ؟ مرتبطة جذرياً بالسلطة ؟ بالحكم في أشكاله المباشرة ( الخليفة ، القادة ، الحكام ) ؟ بالبلاط والبليطات أفرعية ؛ بالثقافة الرسمية ، أي بالمركز . ولذلك فإننا نفتقد في النقد العربي – على ما أتصور – أدني درجة من درجات الاهتمام بالشعر الذي مثل رؤية المفامش ؛ رؤية المقافة المضادة ، أو الذي مثل رؤية الشافة المضادة ، أو

تحت ... الأرضية . فليس في هذا النقد في تياراته الرئيسية أي اهتمام ، مثلاً ، بشعر التصوف أو الزنج أو القرامطة أو الطبقات الفقيرة ، أو الإنسان المسحوق بأي صيغة برز ، أو بالأدب و الشعبي ، كما يتمثل في ألف ليلة وليلة ، والجنس الأدبي السذى يمكن تسميته و فن القص العربي : الحكايات ، .

وقد تكون مفارقة لاذعة أن يستخدم المفهوم الذى طوره الشكليون الروس بالإشارة إلى عملهم نفسه من منظور معاد لهم . لقد كان ليون تروتسكى من أوائل من أدركوا أن الفن الذى ينفى الأيديولوجيا هو أيضاً أيديولوجي ؛ أى أنه اكتشف دلالة الغياب ، إلى جانب دلالة الحضور ، اكتشافاً حدسياً لم يتحول لديه إلى صيغة نقدية مبلورة . ففى مقالته الحادة ضد الشكليين الروس، يفند تروتسكى مواقف شكلوفسكى وياكوبسن حول تبطور الأدب ، وعلاقة الأدب بالمجتمع . والتفسير الماركسي للأدب ، مؤكداً باستمرار أن الأدب في كل أشكاله نتاج لواقع اجتماعي ولفكر طبقى . ويميز تروتسكى في سياق حديثه بين الأدب و الخالص » " pure " والأدب الجماهيرى في الشعبوى" المواتنير عن آلام المسحوقين وآمالهم ، وبين الطرف الأول النمط الثاني والتعبير عن آلام المسحوقين وآمالهم ، وبين الطرف الأول البورجوازية الصاعدة ؛ وفي هذا السياق يؤكد تروتسكى أن الماركسية ، ملتصقة بصعيد التحليل العلمي الدقيق :

المن الحالص ، بالقدر نفسها من الثقة إلى اكتشاف الجذور الاجتماعية للفن الخالص ، بالقدر نفسه المذى تسعى به إلى اكتشاف الجذور الاجتماعية للفن المنحاز [إلى الجماهير] ه<sup>(٨١)</sup>. وبعد مناقشة مطولة للموضوع بصوغ تروتسكى موقف الماركسية من أطروحات المكلوفسكى بعبارة صارمة نهائية :

و إن تأكيد الاستقلال التام و للعامل ، الجمالي عن التأثيرات الاجتماعية ، كما يعبر عنه شلوفسكي ، مثل على مغالاة محددة تضرب جذورها ، هي أيضاً ، في الشروط الاجتماعية ؛ إنها جنون العظمة في علم الجمال وقد قلب واقعنا الصلب رأساً على عقب ، (٨٢).

ومن الجلى أن مثل هذا المنظور يعين على القبول بأن الشكليين الروس طمحوا إلى تجريد النقد ( والأدب ؟ ) من الأيديبولوجيا ، لكنهم كانوا هم أنفسهم نتاجاً لتغيرات في الفن وفي الأفق الأيديولوجي في روسيا كانت قد سادت سابقاً في أوروبا الغربية ، وأدت إلى ظهور المدرسة الشكلية الغربية (٨٣).

### ٢٠ ـــ أيديولوجيا النقد

الفعل النقدى في جوهره فعل أيدبولوجى . وكل نقد يصدر عن أيدبولوجيا متشكلة . وحتى حين لا يحمل فعل النقد إلا دلالته اللغوية الأصيلة في العربية ، فإنه يكون مشرباً بالأيدبولوجيا . فالنقد هو تمييز الزائف من الصحيح . وبمجرد أن نعرفه بهذه الطريقة البسيطة ، فإننا نحدده بأنه فعل ( معيارى ) يستند إلى مجموعة من القيم المتشكلة مسبقة التصور ؛ وكل تشكل فكرى مسبق التصور ، سابق على لحظة الممارسة أيا كان نوعها ، هو ، جوهريًا ، فعل أيديولوجي . إن النقد يتضمن موقفا ؛ أي أن ثمة و موقفاً نقديا ۽ ؛ وكل موقف نقدى هو ، غديداً ، تمثل للعالم القائم ، واستجابة له أيديولوجياً . ومن هذا المنظور ، فإن الموقف اللانقدى المطلق ، أي قبول العالم كيا هو ، هو المنظور ، فإن الموقف اللانقدى المطلق ، أي قبول العالم كيا هو ، هو المنظور ، فإن الموقف اللانقدى المطلق ، أي قبول العالم كيا هو ، هو

وحده موقف غير أيديولوجى . ولا أعنى بالقبول هنا التمثل والفهم والإقرار ، بل أعنى انتفاء الاستجابة المكتنبة ، وانتفاء الموقف النابع من الاكتناه نتيجة لذلك ، وهذا أقرب إلى أن يكون موتا نفسياً وفكريا حقيقياً ، وإذعاناً مطلقاً . أما القبول بمعنى التفحص والتمحيص والموازنة والإخضاع للتجربة والتجريب ثم الإقرار ، فإنه هو أيضاً موقف أيديولوجى ؛ لأنه يستند إلى مجموعة من القيم مسبقة التصور والتشكل ، هى التي أدت إلى الإقرار عن طريق مقايسة الواقع المعاين بالقيم التي بحملها المعاين ويزن بها ما يعاينه (٨٤).

ليس ثمة مفهوم نقدى مؤسّس واحد في تاريخ النقد نقى من الأبديولوجيا ، وسيكون عبثاً أن أحاول هنا امتحان جميع المفاهيم المؤسسة لنسويغ الزعم الذي أزعمه . لذلك سأكتفى بأحد المفاهيم الطاغية في النقد العالمي الآن ، وهو مفهوم لا يبدو أن ثمة من هو على استعداد حتى للدخول في تساؤ لات جدية حوله ، وأقصد بمذلك مفهوم الوحدة ، بشكل خاص كها تبلور في عمل كولردج ، وكها تطور بعده في النقد الحديث .

ما أظن باحثاً واحداً حتى الآن وجد فى نفسه القدرة على تحقيق درجة من الانفصام عن ثقافة الحداثة تسمح له بالانفلات خارج الإطار التصورى الذى يشكله النقد الحديث ، والذي تعد مقولة الوحدة فيه بديهية تصورية مطلقة . وما أظن باحثاً واحداً نظر إلى هذه البديهية التصورية بوصفها حاملاً أبديولوجياً من الطراز الأول (وإن بعض الظن إثم) .

بيد أن تمحيصاً ، من خارج الإطار التصورى لمقولة الوحدة ، يبرز حقيقة باهرة : هي أن الوحدة التي يدور الحديث عنها في النقد لا يمكن ال تتبلور نقديا إلا نتيجة لعملية أساسية هي و البحث عن الوحدة » . وعلى خين يمكن أن تعد الوحدة خصيصة نصية ، فإن و البحث عن الوحدة » لا يمكن أن يعد كذلك ، بل هو تعبير عن هاجس يشغل العقل ـ الذات الممارسة للبحث عن الوحدة لا أكثر . وحين نكشف بساطة عن أن البحث عن الوحدة لا يتم بشكل برىء ، بل يتم لإيمان مسبق التصور بأن وجود الوحدة في النص قيمة إيجابية ( جمالية أو فنية أو أدبية أو أيديولوجية ) ، يتجل ببساطة مشابهة كون البحث عن الوحدة ، في جوهره ، فعلاً أيديولوجياً .

لنتصور ما يحدث للنقد العالمى المعاصر الآن ، ( وللفكر منذ هيجل حتى الآن مروراً بماركس) (٢٥٠) ، إذا رفضنا البحث عن الوحدة أولاً ، وإذا رفضنا ثالثا ، إضفاء قيمة إيجابية وإذا رفضنا ثالثا ، إضفاء قيمة إيجابية على النص الأدبي الذي يمتلك و وحدة ، المنتصور ما سيحدث للنقد العالمي الآن ، إذا بلورنا مقولة جديدة تزعم أن العمل الأدبي الذي يمتلك وحدة داخلية (أو عضوية أو بأى معنى آخر اتفقنا عليه ) قد يكون عملا ساقطا ، لأن علاقته بالعالم الحديث وبالتجربة الإنسانية يكون عملا ساقطا ، لأن علاقته بالعالم الحديث وبالتجربة الإنسانية يتفتت ، وتتبعثر أجزاؤه ، ويفتقر إلى الكلية والعضوية والتكامل ، يتفتت ، وتتبعثر أجزاؤه ، ويفتقر إلى الكلية والعضوية والتكامل ، الذي تتآلف أجزاؤه وتتنامي عضوياً لتمنحه وحدة كلية ، عبثاً على متوريًا ، أقرب إلى المفارقة اللاذعة منه إلى الاكتمال الفني . لنتصور الفوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة القوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة الفوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة الفوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة الفوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة القوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة القوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة القوضي ) هي أسمى أنماط الأشكال الفنية قدرةً على تجسيد التجربة التجربة التجربة التجربة المناء المناء التجربة التجربة التجربة المناء المناء

المعاصرة ، ومن ثم أكثرها إنسانية والتحاماً بالوجود الإنساني - الفردى المجتمعي في آن واحد . هذه الافتراضات تكشف إمكانية حاسمة : هي البحث عن الوحدة ، وتقديس الوحدة ، قد لا يكونان أكثر من تعبير عن أيديولوجيا سائدة تشكلت أصلاً في إطار رؤيا دينية صوفية للعالم وللإنسان وعلاقته بالطبيعة ، وللمجتمع ، وللفن ، لكنها تحولت إلى أشكال أخرى (قارن ، مثلاً ، مع إلحاح لوسيان جولدمان الماركسي على أهمية الوحدة ، التي ينبني عليها عملة النقدى وعلم الاجتماع كله)(١٨) ، وأن هذه الرؤيا ليست أكثر من تجسيد طواجس مرحلة ثقافية تاريخية معينة ، تمتد من الرومانسية إلى منتصف القرن الحاضر ، وتمثل اجتماعياً صعود البورجوازية والرأسمالية الأوروبية وهيمنتها وسعيها إلى نشر أيديولوجيتها ، وخلق تصور لعالم متناغم ، متجانس موحد ، وأن الانقلاب الفكرى الجديد في الثقافة المعاصرة هو بالضبط ذلك الانقلاب الذي سيرفض مقولة الوحدة صادراً عن رؤيا جديدة للعالم ، وللإنسان وعلاقته بالطبيعة ، وللمجتمع وللفن .

لكن ؛ إذا كانت مقولة الوحدة كما وصفتها الأن مقولة أيديولـوجية ، فـإن المقولـة المناهضـة لها التي طـرحتها لا تقــل عنها أبديولوجية . والفرق بينهما هو فرق في نمط الأيديولوجيا التي تصدر عنها كل منهما . من هذا المنظور تبدو كل مقولة مناهضة للوحـدة مقولـة أيديولوجية . إن مقبولة التناقض ، مثلاً ، التي يبندو جاك دريندا مهووساً بها ، هي أيضاً مقولة أيديولوجية ؛ فذهاب دريدا إلى أن غاية العمل الفلسفي التفكيكي هي إدراك التناقض الذي يتخلل بنية الفكر الفلسفي تحديدا ، أي من حيث هو فكر فلسفي (٨٧) ، وذهاب أتباعه إلى أن غاية العملية النقدية هي إدراك التناقض الـذي يتخلل بنية العمل الأدبي تحديداً ، أي من حيث هو عمل أدبي (راجع ، مثلا، دراسات بربارة جونسون وبول دوسان وجيوفسرى هارتمن وهارولد بلوم ، بشكل خاص(^^^) ، إنما ينبع من تصور أيديولوجي يــرى في التناقض خصيصة سلبية في بنية العمل الادبي ، لكنه يعدها طبيعية ، برغم سلبيتها ؛ أي أنها مما لا حول ولا قموة لنا بـإزائه مـادمنا ننتـج نصوصاً أدبية ــ نقدية . ومادمت قد أشرت إلى هارولد بلوم ، فإنه يمكن أن أشير الأن إلى أن جهده النقدى كله يصدر عن أيديولوجيا طاغية ؛ أيديولوجيا تنسب لعملية التأثير والتأثر ــ التي تمتلك طبيعة القانون الذي الذي لاحول ولاقوة لنا بإزائه \_ قيمة جمالية محددة : هي قيمة توليدية تطويرية ، بمعنى أنها تنقل شخصية الفنان وتكوينه الفني من مرحلة بدائية إلى مرحلة أكثر تطوراً وأهميّة : أي أعظم قيمة .

هل يمكن أن ننفى عن تصور كارل ماركس للأيديولوجيا بوصفها وعياً زائفاً وناتجاً عن البنية الاقتصادية ، طبيعته الأيديولوجية ؟ أى هل أمامناسوى أن نرى أننا ، فى اللحظة التى نصف فيها الآيديولوجيا بأنها سلبية القيمة ، نصدر عن موقف أيديولوجى ، يؤمن بافضلية المعرفة العلمية المنظمة على المعرفة التى ينتجها الفكر أو النظرية المستقلة ؛ موقف مناهض للأيديولوجيا ، ظاهرياً ، لكنه عميتى التجذر فيها فعلياً ؟

## ٢١\_ النقد، والأيديولوجيا ، ومشكلة القيمة

برغم أن المنحى النظرى الذي تشجّع تصورات ماركس الأصلية

( خصوصاً العلاقة بين البنية العليا وبنية الاساس ) على بلورته وتطوره هو التعليل بالدرجة الأولى ، فإن النقد الماركسي التطبيقي ابتداء من النماذج القليلة جداً التي خلِّفها ماركس وإنجلز ، حتى آخر ما قام به جولدمان وأدورنو ، يعد بالدرجة الأولى نقداً : تقويميا ، ، غير مهادن في مواقفه من الأعمال الأدبية التي يراها متبنية لمواقف أيــديولــوجية تناقض أطروحاته الأساسية ، وغير متردد في إطراء ما يتبني منها هذه الاطروحات . وتبدو هذه السمة فيه من الجلاء والنصاعة والشمول ، بحيث إننا نفاجاً تماماً حين يأتي ناقد ليتهم النقد الماركسي بأنه ينفر من معالجة مشكلة القيمة ويتحاشاها ، خصوصاً حين يكون هذا الناقد نفسه ماركسياً . إلا أن هذا هو بالضبط ما يفعله واحد من أبرز النقاد الماركسيين الصاعدين الأن في الغرب ، هو تيري إيجلتن . ويبدو لي إيجلتن في موقفه هذا كأنه يخوض معركة دون كيشوتية مع طواحين هواء تظهر له في هيئة نقد ماركسي يرفض الانخراط في التقويم واتخاذ موقف من مشكلة القيمة . وعلى حين قام عمـل تروتسكي في موقفه من الشكليين الروس ، وعمل لوكاش في دراسته للرواية المعاصرة ، على التقويم من منظور شديد الوضوح ، وقام عمل بنجامينِ على تحديد القيمة الأدبية بالقيمة السياسية ، فإن إيجلتن يظل قادِراً على كتابة فصل هجومي ماحق ضد النقد الماركسي الذي يظل ناثياً عن الانشغال عِشْكُلَةُ الْقَيْمَةُ فَيَقُولُ :

و إن السكوت عن التمييز النوعى بين كاتبين كبوشكين وكوفئترى باتمور يبدو عبثاً تماماً من وجهة نظر النقد الماركسى . لكن هذا الاحتشام المتصنع النظرى منتشر وشائع في علم الجمال الماركسى . وفي شكله الابسط يبدو هذا الموقف إحساساً بالضيق (النابع من الإيمان بالمساواة) بإزاء النخبوية المتضمنة في تخصيص مكانة من الطبقة الثانية في شكله الاكثر سَفْسطة فإنه يطرح نفسه كعلموية صارمة معادية في شكله الاكثر سَفْسطة فإنه يطرح نفسه كعلموية صارمة معادية للمثالية القاطنة في الحكم المعيارى . ومهمة الناقد تبعاً لهذا الموقف ليست أن يضع الأعمال الأدبية على سلم تقويمى ، بل أن يحقق معرفة علمية بشروط إمكانيتها التاريخية . وسواء أكانت هذه الأعمال ستقبل علمية بشروط إمكانيتها التاريخية . وسواء أكانت هذه الأعمال ستقبل وهكذا يُنفى التقويم من مجال علم الأدب لكى يربى وينمى ، ربحا وهكذا يُنفى التقويم من مجال علم الأدب لكى يربى وينمى ، ربحا كمتعة خاصة ه (٨٩).

وإذ يرفض إيجلتن هذا الموقف ، فإنه يوحّد بينه وبين موقف النقد الوضعي/المثالي واصماً كلا الموقفين بأنهما عاجزان :

وعلى حين يعيد النمط الأول من النقاد [ الماركسيين ] إنتاج الأيديولوجيا البورجوازية عن طريق نزعة المساواة التجريدية لديه ، فإن الثاني يعبد انتاج هذه الأيديولوجيا في نزعته التنظيرية و المجردة عن القيمة و ( أ ) أما من هم هؤ لاء النقاد ؟ وما هي الطواحين التي يحاربها إيجلتن ؟ فإن ذلك مما لا يفصح هو عنه ومما يعجز فهمي عن إدراكه دون تبرع منه به .

### 1-11

لقد شغلت مشكلة القيمة الأيديولوجية ، بصورة أو بأخرى ، النقد العالمي زمنا طويلاً دون أن تقدم إجابة وافية لها . بيد أن ثمة محاولات يمكن تصنيفها تراتبياً ، تبدأ بالمضاهيم الفجة للالتنزام

أو إخضاع العمل الأدبي للدعموة ( الإسلامية ، مشلاً ، أو الماركسية ) ، وتنتهى في إحدى ذراها تصورياً ، وفي إحدى صيغها الفكرية المهمة نقدياً ، في عمل قالتر بنجامين (١٠) ؛ إذ يبدو لى أن الصيغة التي وصل إليها بنجامين هي واحدة من أفضل الصيغ المطروحة الآن في الفكر النقدى في العالم ، على صعيد محدد هو مجاوزة ثنائية القيمة الفنية / النزعة الأيديولوجية ، واقتراح صيغة تـوحد بينها .

يدرك بنجامين أن البعد الأيديولوجى أو السياسى للعمل الأدبى ، كما بلورته الدراسات النقدية حتى زمنه ، قد ظل قلقاً غير قابل للموضعة الدقيقة فى إطار نظرية نقدية متماسكة ، وعاجزاً عن حل التعارض الذى تصوره بين النزعة (السياسية) والنوعية (الجودة الأدبية) ، وهو يصف حالة النقد بأنها لم تصل إلا إلى صورة مملة تتمثل فى ظهور صيغتين متعارضتين ؛ إحداهما تقول ويكفى العمل الأدبى أن يكون ملتزماً لكى يكون جيداً ۽ ، على حين تقول الثانية : والعمل الأدبى الأدبى الذي يكون جيداً ۽ ، على حين تقول الثانية : والعمل الأدبى الذي يكون ملتزماً ينبغي أيضاً أن يكون جيداً ۽ . وبين هاتين الصيغتين يتارجح النقد عاجزاً عن حل الإشكالية المطروحة .

أما بنجامين فإنه يطرح صيغته الجديدة عن طريق صهر التصورين الأساسيين اللذين يبدوان متغايرين في الصيغتين السابقتين، وتوحيدهما في صيغة واحدة مختلفة جذرياً: واود أن أبرهن لكم أن النزعة التي يكشفها عمل أدبي لا يمكن أن تكون صحيحة سياسيا إلا إذا كانت صحيحة بمعنى أدبي. وما يعنيه هذا هو أن النزعة التي تكون صحيحة سياسيا تتضمن نزعة أدبية ، ودعوني أضيف فوراً: أن عذا النزوع الأدبي الذي يكون محتواه بشكل صريح أو ضمني في كل نزعة سياسية سليمة ، هذا النزوع ولا شيء آخر هو الذي يشكل نوعية العمل [ الأدبي ] وجودته ؛ وهذا السبب فإن النزعة السياسية الصحيحة للعمل تمتد لتغطى أيضاً نوعيته ( جودته ) الأدبية ، لأن النزعة السياسية الصحيحة تحتوى على نزعة أدبية هي أيضاً النزعة أدبية هي أيضاً

وتنبع أهمية تصور بنجامين هذا لا من عده القيمة الأدبية مندرجة ضمن القيمة السياسية فحسب ، بل من تحديده لمعنى و القيمة الأدبية ، ؛ وهو تحديد يرفض جميع التصورات الماركسية السابقة عليه ، ويؤسس منحى جديداً تماماً في دراسة الموضوع . فالقيمة الأدبية بالنسبة إليه ، كها يصفها حين يطور الصيغة الأساسية السابقة ويرهفها ويبلورها بشكل نهائى ، تبدو مرتبطة بالتقنية :

د نستطيع الآن أن نؤكد ؛ بشكل أكثر دقة ، أن هذه النزعة الأدبية
 قـد تتكون من التـطوير التقـدمي للتقنية الأدبية ، أو من التـطويـر التراجعي لها ه(٩٣) .

وفى خطوة تالية يحدد بنجامين العلاقة بين هذه التقنية الأدبية المتقدمة والنزعة السياسية الصحيحة فى إطار مفهوم و الاعتماد الوظيفي ، أو و التبعية الوظيفية ، منطلقاً من تمييز أساسى للناقد الروسى ترتياكوف (Tretyakov) و بين الكاتب الفاعل والكاتب المُخبُر ، .

وليس ثمة من شك في أن أطروحة بنجامين ثورية بمعنيين ، الأول أنها تثوير للفكر النقدى نفسه ؛ والثاني أنها تسرتبط بالفعــل الثورى والفكر الثورى (٩٤) والبروليتاريا . لكن هذه الثورية ليست ضمانة لتماسكها النقدى وجدواها ؛ إذ من الواضح تماماً أن تماسك الأطروحة يعتمد اعتماداً مطلقاً على مفهوم و القيمة ، الذي تتضمنه ، وعنل تحديد و الأدبية ، والقيمة هنا لا تكشف إلا في إطار والصحة ، : وما هو صحيح سياسيًا صحيح أدبياً ، ويحدد مفهوم الصحة بأنه إسهام من نمط معين في الصراع بين الطبقة العاملة والراسمالية ، لصالح الأولى طبعاً .

أما مفهوم و الأدبية ، فإنه لا يناقشه إطلاقا ، بل يتخذ منه موقفاً و استبداهيًا ، ( أعنى أنه يعده واضحاً بديهياً ) ، مع أن ذلك غير صحيح على الإطلاق . ذلك أن قدراً هائلاً من النقد الحديث ، بدءا من الشكليين الروس إلى التفكيكيين ، قد جعل همه الأول اكتشاف و الأدبية ، ، وو الشعرية ،

ثم إن هذا التصور بربط الأدب والقيمة بمرحلة تاريخية معينة ، وبتصور محدد للتسركيب الاجتماعي ، وإذا ظهـر أن هـذا التصـور لا يستوفى التشكلات الاجتماعية عبر التاريخ ، أو إذا ظهر أن تاريخ المجتمعات والأدب يضم مراحل غير مرحلة الصراع بين الرأسمالية والبروليتاريا ، تصدعت أطروحة بنجامين تصدعاً خطيراً .

والحقيقة البسيطة هي أن كبلا الافتراضين المطلوبين لتصديعه سليم .

تفترض نظرية بنجامين ، ضمنيًا ، أن القيمة الأدبية وظيف من وظائف سلامة الموقف الأيديولوجي ، بمعنى أن وجود الثانية يحتم وجود الأولى . ولو كان لنظريته هذه الصيعة العامة لكانت أقل تهافتاً ؛ لكنه حين يحدد الموقف الأيديولوجي السليم بأنه يتمثل في الوقوف إلى جانب الم البرولتياريا في صراعها ضد الرأسمالية ، فإنه يجعل هذا الموقف أكثر ضيفًا ومحدوديـة ومن ثم أكـثر تهـافتـاً ( بـالمعنى المنـطقى الصـرف للكلمة ) . ومن بين النتائج المنطقية الضمنية العديدة لنظرية بنجامين واحدة على قدر كبير من الخطورة ، وعلى قدر مماثل من الضعف ، هي أن العمل الأدبي الذي يتبني موقفًا أيديولوجيًا مرتبطًا بطبقة أخرى ، أو غير طبقي أصلاً ، أو لا يتبني موقفا أيديولـوجيًّا من هــذه القضية المحددة أو غيرها ، بل يبلور المواقف المتعارضة دون أن يكون طرفاً في الصراع الدائر بينها ـ هو بالضرورة عمل فاقد للقيمة الأدبية . وهذه الصيغة لا تختلف في شيء عن الصيغة التي طرحت في الفكر الديني ، وربطت القيمة بالتزام القيم الدينية والدعوة إليها والدفاع عنها والتبشير جها(°°) . ومن نافلة القول أن يشير المرء إلى أن من أسوأ أنماط الإنتاج الأدبي في العالم نصوصاً دينية وبرولتيارية ، وأن من أفضل نماذج الأدب في العالم نصوصاً بمكن أن تقرأ خارج كلا هـ ذين الإطارين . لكن إشاري هذه لا تعني إطلاقاً أن النصوص الدينيــة والبروليتــارية هي نصوص سيئة ، بل تعني ببساطة أن القضية مطروحة بشكل خاطي، ، حين تطرح على هذا المستوى ، وأن علينا أن نبحث عن مستوى آخر لطرحها عليه ، وعن نظريـة في القيمة لا تشألف من طرفـين ـ قيمة سياسية أو دينية ( أو أيديولوجية بشكل عـام ) ، وقيمة أدبيـة ، بل تتالف من طرف واحد هو القيمة الأدبية : ذلك أن العمل الأدبي لا يمكن أن يكون له إلا قيمة من نمط واحد محدد هو أولاً وأخيراً نمط أدبى ؛ أما حين يفترض الناقد أن للعمل قيمة أدبية .. لكنه خال من القيمة أيديولوجيا ، فإن حكمه لا يكشف خصيصة في العمل الأدب ،

بل يكشف خصيصة في فكر الناقد نفسه ، هي خصيصة أيديولوجية صرف . وفي حالة كهذه نكتشف في سياق جديد سلامة مقولة كون (Kuhn) التي أشرتُ إليها سابقاً ، وهي أنه ليس ثمة من حقائق مستقلة عن النظريات التي نملكها حولها . ولقد كان من زوايا الامتياز الباهرة للنقد العربي القديم ، في تياره الرئيسي الذي يمثله عصل القاضي الجرجاني وعبد القاهر الجرجاني أنه ألح - في سياق يطغى فيه الفكر الديني والإرهاب الديني طغياناً كاسحاً - على استقلالية القيمة الأدبية للنص عن قيمته الدينية . وصواء أكان هذا الموقف مجدياً نقدياً أم نم يكن كذلك ، فإنه مما ينبغي تسجيله باحترام عميق للكفاءة الفكرية والتجرد العقائدي اللذين يختفيان وراءه ؛ وهما كفاءة وتجرد النقدي فحسب . أما كيف تتحدد القيمة الأدبية ، وما مقوماتها ، فإنه مما لا يسهل الجواب عليه أولاً ، ولا يدخل في إطار هذا البحث ، ثانياً ، ويحسن أن تتم مناقشته في مناصبة مقبلة .

### 7-71

من جهة أخرى ، تقوم أطروحة بنجامين على تأكيد مبالغ فيه لامتلاك التقنية ، بمعنى محدد ودقيق للكلمة ، دوراً في العمل الأدب ، هو دائياً لمصلحة البروليتاريا سياسياً . إن تقنية المونتاج في العمل المسرحى ، في رأيه ، ثورية لأنها تنقل إلى المسرح تطورات حدثت في فنون أخرى كالإذاعة والسينيا . لكنة ليس واضحاً على الإطلاق لماذا ننسب إلى تقنية المونتاج هذه الفيمة الأيديولوجية . ولنضف إلى ذلك ، ما هو أكثر أهمية : لماذا نفترض كون تقنية المونتاج في ذاتها ذات قيمة تقدمية أدبياً ولماذا نعد هذا شيئاً بديهاً ؟ يبدو في أن المسوع الوحيد لعمل بنجامين هنا هو عصرية التقنية ، أى كونها نتاجاً للمرحلة التاريخية الحاضرة . وهذا المعنى \_ إذا قبلنا الأطروحة \_ يصبح المحك ( الوحيد ؟ ) لثورية التقنية وتقدمها الفنى وصحتها السياسية هو انتهاءها إلى مرحلة تاريخية معينة أو عكسها للحاضر الراهن .

أما ما قد يبدو في عمل بنجامين من أن أهمية المونتاج تنبع لا من طبيعته العصرية أو تقنيته بل من دوره في تقطيع العمل المسرحي ، وتدمير الوهم ، وخلق التغريب وكشف التنــاقضات ﴿ كــها في عمل بريخت ) ، فإنه غير دقيق وغير قابل للانـطباق ــ فنيــاً ــ على جميــع الفنون الأخرى وفي جميع المراحل التاريخية . قد يكـون التغريب في سياق المسرح الرأسمالي أو البورجوازي ذا وظيفة محددة ثورية ، كيا في الجوهر من عمل بريخت ، لكن هل يبقى التغويب في مسرح ومجتمع اشتراكيين ، مثلاً ، مالكاً للقيمة الأيديولوجية ذاتها ؟ ومن ثم هلُّ يظل للمونتاج قيمة أدبية في هذا السياق الأخير؟ من الواضح هنا أن نظرية بنجامين مقيدة بإطار تاريخي محدد ، وياشكال فنية سائدة في نمط محدد من المجتمعات هو المجتمع البورجوازي الغربي ، لكن التاريخ والمجتمعات والنظريات النقدية أكثر شمولية وأهمية بكثيرمن أن تصاغ جميعاً ضمن معطيات هذا المجتمع بالذات . إلا أن عمل بنجامين يظل مهما عملي صعيد نـظري صرف ، يتثمـل في كونـه ينقل محـور التركيز ، في دراسة الأدب ودوره السياسي وعلاقته بالأيديولوجيا ، من تتبع الأطروحات الفكرية التي يصوغها الكاتب بشكل نظري إلى مستموى التقنية والأدبية ؛ إلى مستوى البناء الفني للعمل الأدبي ، واكتشاف الدلالات الأيديولوجية للشكــل . وهو في ذلــك يفيد من

إسجازات الشكليين والتشكيليين الروس ، ومن أطروحات دادا والسريالية (٩٠) . وهو المؤسس الحقيقي للاتجاه الذي طوره جولدمان ( دون إشسارة لبنجاميين ) والمطور الحقيقي لعبسارة لسوكساش المشهورة : وإن العنصر الاجتماعي حقاً في الأدب هو الشكل ٤ . أما أطروحته نفسها فإنها تفتقر إلى التماسك النظري من جهة ، وإلى الدقة في تحديد المفاهيم ، من جهة أخرى ، كها تفتقر – وهذا أخطر ما فيها – إلى القابلية للانطباقي الشمولي أو لاكتشاف القوانين . وبغير مثل هذه القابلية للانطباقي الشمولي أو لاكتشاف القوانين . وبغير مثل هذه القابلية - كما تعلم الماركسية نفسها التي يصدر عنها بنجامين حن أن تكون للنظرية قيمة حقيقية . ويبدو لي مدهشا أن بنجامين يضع نظريته في صيغتين متفاوتتين دون أن يدرك وجود أي تفاوت بينها .

فهو في مقالته الأساسية حول الموضوع ( التي يبلور فيها النظرية ) يقول إن صحة النزعة السياسية تنطوى على ( أو تشمل ) صحة النزعة الأدبية . وأن هذا يتبلور في اختيار الكاتب لتقنية معينة . ويجهد خلال المقالة كلها للبرهنة على هذه الأطروحة .

بيد أنه في مقالة أخرى و حوارات مع بريخت ( (٩٧٠) ، يسجّل مذكراته عن حوار بينه وبين بريخت عن النقد الذي وجهه الأخير لمقالته الأساسية . وفي هذا السياق يصوغ أطروحته بشكل مغاير كها يلى : \_ ولا مقالتي و المؤلف منتج و . قال بريخت إن النظرية التي طورتها في حول مقالتي و المؤلف منتج و . قال بريخت إن النظرية التي طورتها في المقالة \_ ( وهي ) أن الحصول على تقدم تقنى في الأدب يغير في النهاية وظيفة الأشكال الفنية ، [ ومن ثم وظيفة وسائل الإنتاج الفكرية - ( in ) للأعمال الأدبية \_ تنطبق على فنانين من نمط واحد فحسب و كتاب للأعمال الأدبية \_ تنطبق على فنانين من نمط واحد فحسب و كتاب الطبقة البورجوازية العليا ، الذين يعد نفسه واحداً منهم . وبالنسبة الكاتب كهذا ، كها قال بريخت ، يوجد بحق نقطة تضامن وتلاحم مع يطور وسائل إنتاجه . . . . . (٩٨٥) .

ومن الجلى هنا أن الفاعل الحقيقى فى عملية تطوير وسائل الإنتاج هو التقدم التقنى فى الأدب الذى بأن أولاً. كما أن من الشائق أن بنجامين يستخدم عبارة فى النهاية (eventually) ملغياً أى علاقة مباشرة أو آلية بين العمليتين ، ومركزاً على الطبيعة التدريجية لهما أو غير المحدودة بزمن ، على الأقل . ثم إن من الشائق أن التقدم التقنى الذى بأن أولاً يغبر فى النهاية وظيفة الأشكال الفنية ووظيفة ومعائل الإنتاج الفكرية .

أما فى مقالته الأساسية نفسها فقد كانت العملية معكوسة ؟ إذ كان تغيير وسائل الإنتاج هو هم الكاتب الأساسى وغرضه الواعى ، وكان استخدام التقنية وسيلة لتحقيق هذا الغرض . يقول بنجامين مثلاً :

الكاتب . . . الذى يفكر بعناية في وسائل الإنتاج اليوم . . لن
 يعنى بالمنتجات نفسها ، بل سيعنى دائيا ، في الوقت نفسه ، بوسائل
 الإنتاج . بكلمات أخرى ، ينبغى أن تمتلك منتجاته وظيفة منظمة إلى
 جانب شخصيتها وقبلها بوصفها أعمالا مكتملة » .

اخيراً ، تبدو لى نقطة الضعف الرئيسية فى نظرية بنجامين فى إطلاقية ربطها للقيمة السياسية والتقنية بالبروليتاريا وصراعها ضــد

الرأسمالية ؛ وتبدو إطلاقية هذا الربط في تحليله لمعنى الانتهاء الطبقى عند الفنان ، وتركيزه على الانخراط في الفعل الذي يؤدى إلى تحريل وسائل الإنتاج الثقافية . لكنها تبدو أيضاً في المعارضة التي يقيمها بين العقل (في نقده لجماعة و الموضوعية الجديدة » وانهامه لهم بأنهم يقصرون دورهم على أن يكونوا رجال فكر) ، والبرولتياريا . فهو يختتم مقالته بالقول : وإن الصراع النورى ليس حرباً تخاض بين الرأسمالية والعقل ، بسل حرب تخساض بين السرأسمالية والبروليتاريا » (١٩٠)

وبرغم أن ما يقوله بنجمامين هنما سليم لامراء فيه ، وبرغم أن معارضته العقل/البروليتاريا لا تعني أكثر من نفي لأي أطروحــات مثالية أو للتنظير والفكر الصرف ، فإن مقولته تظل محدودة . ذلك أن الصراع الذي يدور في المجتمعات الإنسانية ليس دائهاً وإطلاقاً صراعاً بين البروليتاريا والرأسمالية ، بل إن ثمة أشكالاً أخرى لا تحصى من الصراع، تنبع من الشروط الموضوعية السائدة في مجتمع ما من المجتمعات . كما أن ثمة صراعات تدور لا ضمن المجتمع الواحد بل بـين المجتمعات والـدول المتناحـرة . وما الصــراع بين البــروليتاريـــا والرأسمالية إلا أحد وجوه الصراع ۽ وهو وجه لا يتجلي إلا في مرحلة محددة من مراحل تطور المجتمع ورأس المال ووسائل الإنتياج والبني الاقتصادية . ومن الجلي أن حصر بنجامين لسريان نــظريته في هــذا المستوى المحدد والمرحلة التاريخية الخاصة يجعلها محدودة الجدوى فى فهم العلاقة بين الأيديولوجيا ( أو السياسة بخاصة ) ، والأدب ، وفهم و القيمة ، التي يمتلكها العمل الأدبي أدبيًّا ، إذا كان و صحيحاً ، سِياسِياً . فمثل ِهذه النظرية تبـدو قليلة الجدوى في تحـديدِ القيمـة والصحة السياسية في إطار الثقافة العربية المعاصرة ، مشلا ؛ حيث تتجلى محاور صراع متعددة تتقاطع وتتشابك : صراع على مستويات قومية ، واجتماعية ، وضد غزو استعماري وضد دولة استيطانية ، وصراع على مستوى الأيديولوجيات التقليدية ( الدينية بخاصة ) وأيديولوجيات مضادة لها ، وصراع على مستوى طبقي ضمن المجتمع الواحد ، وعلى مستوى طائفي وقبل . وسيكون منظوراً ضبابيا تماما ، وزائفاً في تقديسري ، ذلك المنظور الذي يقلُّص جميع أشكال هـذا الصراع ، بل الصراعات في المرحلة التاريخية الحاضرة ، إلى صراع بين البروليتاريا والرأسمالية في المجتمع العربي ، أو عـلى مستوى عــربي وعالمي \_ على الرغم من أخمية هذا المستوى من مستويات الصراع . أنا أعى تماماً أن مثل هذا المنظور قائم في الثقبافة العبربية الأن ، وأن أصحابه سيردون على اعتراضاي بهذًا الرد ، بيد أنني لا أستطيع قبول الاطروحة أو اعتمادها الآن في تفسير الظواهر الثقافية والاجتماعيــة المعقدة في الحياة العبربية ، أو في دراســة العبلاقــة بـين الأدب والأيديولوجيا من المنظور الذي يقترحه بنجامين .

وحتى إذا افترضنا جدلاً أن الصراع بين البروليتاريا والرأسمالية هو الأكثر جذرية الآن ، وأنه الصراع الذي يتبطن جميع أشكال الصراع الأخرى في المجتمع العربي ؛ أي إذا افترضنا أن التناقض البنيوى في المجتمع العربي هو التناقض : البروليتاريا/ الرأسمالية ، وأن جميع التناقضات الأخرى منظاهر تعبيرية (manfestations) عنه ، أو إفرازات له ، وهذه أطروحة قابلة للتأمل وإمكانية الإثبات أو النقض \_ فإن الفنان الذي يتخذ مواقف معينة من هذه المظاهر

التعبيرية ، ويستخدم تقنيات محددة في عمله ، قد يتخذ مواقفه استجابة للتناقضات الواضحة لديه ، دون أن يكون التناقض المتبطن بالضرورة حاضراً في عمله .

وليس من السهل أن نفترض دائماً أن الصحيح سياسياً على مستوى التناقضات الواضحه لابد أن يتطابق مع الصحيح على مستوى التناقض المتبطن ، أو أن نفترض أن هذا التطابق سيكون دائماً \_ حتى لو وجد \_ قابلاً للكشف . ويبقى السؤال في هذ الحالة قائماً : ما الموقف النقدى الذي نتخذه في مشل هذه الحالة ؟ كيف نحدد و القيمة ، وو النوعية ، السياسية والأدبية ، ونقدر بدقة نقدية تامة أن العمل الفنى المنتج بمتلك الصحيح سياسياً ولذلك فإنه تحديداً ينطوى على السليم أدبياً ؟

وما أطرحه هنا من تساؤ لات ليس مقصوراً في انطباقه على الثقافة العربية والمجتمع العربي ؛ فهو قابل للانطباق في أي سياق آخر . ولعل في موقف جورج لوكاش مما يسميه و مأزق العصر الذي نعيشه ، ما يشعر باهمية هذه التساؤ لات ؛ فقد كتب لوكاش في أوائل الستينيات مقالته المشهورة و فرائز كافكا أو توماس مان ١٠٠٠ التي يختمها بالإشارة إلى مجالات جديدة مفتوحة أمام الأدب البورجوازي . وفي هذه المقالة يقول لوكاش إن المأزق الحقيقي لعصرنا ليس التضاد بين الرأسمالية والاشتراكية بل التضاد بين السلام والحرب . ويرى لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول المثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق لوكاش أن الواجب الأول للمثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق المؤلف أن الواجب الأول المثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق المؤلف أن الواجب الأول المثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق المؤلف أن الواجب الأول المثقف البورجوازي قد أصبح رفض القلق المؤلفة أنها المؤلفة أنها

ولعمل عبارة لموكاش تتضمن مصورة خفية ، تعريضا بموقف بنجامين ؛ فهى دون شك ترى محرق التضاد ، وحرق فاعلية المثقف البورجوازى ، شيئاً آخر غير الانخراط إلى جانب الاشتراكية في مواجهة الرأسمالية . ذلك أننا هنا نواجه تناقضاً جديداً : الحرب/ السلام ، لا يمكن أن بعد يشكل حتمى متطابقاً مع التناقض الأساسى ( الرأسمالية / الاشتراكية ) ، والفنان قادر على اتخاذ موقف إيجابي أيديولوجياً من هذا التناقض الجديد ، بل هو مطالب باتخاذه ، دون أن يعنى ذلك بالضرورة أن اختياره العقائدى هذا هو اختيار ضد الرأسمالية إلى جانب الاشتراكية . ومشل هذا الاختيار ، في عرف لوكاش ، حامل للقيمة أو ، بعبارة بنجامين ؛ و صحيح صياسياً » ؛ لوكاش ، حامل للقيمة أو ، بعبارة بنجامين ؛ و صحيح صياسياً » ؛ فهل يفقد الاختيار سلامته لأنه ليس اختياراً على صعيد التعارض رأسمالية / بروليتاريا ؟

أخيراً تبدو لى محدودية نظرية القيمة عند بنجامين ( وعدد كبر من النقاد الماركسين ) في قضية خطيرة جداً : هي ضيق الأفق المكاني والتاريخي الذي تستند إليه تحليلاتهم ، والذي يتبلور فيه مفهوم القيمة لديهم . فمن الملاحظ في أعمالهم جميعاً ، أنهم مفتونون بتحليل الادب في المجتمع البورجوازي أو الراسمالي الغربي ، وأن تنظرياتهم ( من لوكاش إلى بنجامين إلى جولدمان ) تنبع من استقراء المادة الادبية المنتجة في هذا المجتمع فقط ؛ وهذه حقيقة صارخة ولافتة للنظر بحدة ؛ فمن المستغرب أن يكون نقاد ماركسيون كهؤلاء لم يستقوا بمحدة ؛ فمن المستغرب أن يكون نقاد ماركسيون كهؤلاء لم يستقوا بالدول الاشتراكية مثلا ( الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ، واثنان منهم ينتميان إلى هداه الأخيرة ) ، أو من دول العالم المتنامي

( الثالث ) ، خصوصاً في ضوء انشغالهم بمشكلة الاستعمار والسيطر الاستعمارية عمل المجتمعات المتنامية . ومن الغىريب أن القضير الأساسية في المجتمعات الغربية بدت بالنسبة إليهم قضية الصرا الطبقي ، مع أنهم جميعاً تقريباً كانوا يصدرون في تحليلهم الاجتماعرً عن إدراك حاد لضمور الصراع الطبقي في هذه المجتمعات ( مدرس فرانكفورت بشكـل خاص )(١٠١) ، ويصلون إلى إحسـاس كامــإ بالتشاؤ م حول مستقبل الثورة البروليتارية . ومن الطبيعي أنهم في هذ الإطار الأيديولوجي المحدود قد رأوا وظيفة الأدب من منظور دور. و هذا الصراع المفترض الذي لا يحـدث ، وفي إمكانيـة أن يسهم و إحداثه . لكن من الطبيعي أيضاً أن نقول إن النمط الغربي ليس النمه الكون ، لا على صعيد البنية الاجتماعية ولا على صعيد طبيعة الإنتاج الأدبي وعلاقته بالنظام القائم . ومن هذا الفرق تنتج حقائق مهماً جداً ، منها ما يلي : إن ولع جولدمان بأعمال جان جينيه ، مشلاً ، ينبع من أنه يرى فيها روح التفاؤ ل بإمكانية التمود . وهو يخصص له قدراً كبيراً من عنايته لهذا السبب . لكن هذا التفاؤ ل وإمكانية التمرد اللذين يراهما جولدمان في أعمال جِينيه فيقدرهما لذلك ، ملمحاذ بارزان بل طافيان على السطح أيضاً ، في كثير من الأعمال الأدبية في العالم العربي . فالشعر العبربي الحديث والقصة والرواية والمسرح مشحونة جميعاً بأدب التمرد والرفض والنزوع ، بحيث إن الناقد ليس بحاجة إلى ابتكار وسائل البنحليل أو التفسير المعقدة للعمل الأدب وللمجتمع لكي يرى تجانساً بينها يسمح بلمح التمرد . إن التمرد ظاهر في كل مكان من أكثر قصائد البياتي المبكّرة هجومية ومباشرة ، إلى أعقد نصوص أدونيس وأكثرها خفاء .

ومن الجل هنا أن المنهج يصبح أقل جدوى بكثير في حالة دراسة الإنتاج الثقافي العربي منه في حالة دراسة أدب أوروبا الغربية ؛ فيا يسعى المنهج إلى كشفه بشق الأنفس هناك ، واضح هنا وضوح الشمس ، بحيث لا حاجة حتى إلى البحث عنه . وليس ثمة من شك في أن القصور المنهجي وضحالة النتائج التي يصل إليها مثل هؤلاء النقاد مرتبطان جذرياً بعقدة و المركزية الأوروبية ، التي كشف عنها في الثقافة الغربية عدد من الباحثين المعاصرين ، من أهمهم إدوارد سعيد في تحليله لأثر هذه المركزية الأوروبية على تصوير الاستشراق للشرق وللعالم العربي بشكل خاص . وفي ضوء ما قدمته من نقاش يبدو لى أننا مواجهون الآن في النقد العربي بضرورة اكتناه إشكالية القيمة سعياً وراء تطوير نظرية للقيمة تنفلت من إسار المركزية الأوروبية ، وتمتلك موجة أعلى من الشمولية ( أي من القابلية للانطباق (عالمياً ) ومن درجة أعلى من الشمولية ( أي من القابلية للانطباق (عالمياً ) ومن وعلاقته بالبني الاجتماعية ـ الاقتصادية ـ السياسية \_ الثقافية ( بما فيها الدينية ) وفهمها وتفسيرها وتوجيه مسار حركة هذا النتاج في آن فيها الدينية ) وفهمها وتفسيرها وتوجيه مسار حركة هذا النتاج في آن واحد ) .

#### T- 11

يتخذ تيودور أدورنو موقفاً مغايراً تماماً لموقف بنجامين ، برغم أن كلا الناقدين يصدر عن معطيات التحليل الماركسي للمجتمع والثقافة والأدب . ويكاد أدورنو أن يتخلل عن إسناد أي أهمية للموقف الأيديولوجي ، ملحاً على مفهوم جديد يسميه و المحتوى الحقائقي ، للعمل الأدبي (truth content )(١٠٢) ، وهو مفهوم معقد ، لا شك

أنه يضم ، فيها يضم ، المحتوى الأيديولوجى ، لكنه أكثر سعة منه ، وهو أقرب إلى الموقف الفلسفى ومصداقية الرؤيا التى يمثلها العمل الأدبى للعالم . ولعل فى المثل الذى يقتبسه أدورنو نفسه لتوضيح مفهومه خير بلورة له . ففى دراسته لمسرحية إبسن و البطة البرية ، يصف أدورنو و المحتوى الحقائقى ، لها بأنه :

د تمثيل العالم البورجوازى بوصفه دائياً عالماً أسطورياً ، بسبب عقدة الإحساس بالاتهام و واللوم و التى تولدها العلاقات ضمن المجتمع البورجوازى ، وبأن الأمر فيه هو دائياً قضية مصير أعمى يحكم في العالم البدائي الكثيب الذي يخرج منه شخصية الطفل في المسرحية بطريقة ما ، ضعيفة هامشية ليصبح ، بمعني أسطورى أيضاً ، ضحية عقدة التعنيف هذه و .

وينطلق أدورنو ليصف العمل الأدبي بأنه نظام ؛ وحدة في التعدد والكثرة ، ويسند أهمية كبيرة لهذه الوحدة ، برغم أنه لا يعدها قيمة مطلقة ، بل يقر بان بعض الأعمال التي لا تشكل و وحدة في الكثرة ، قد تكون عظيمة : مثل الشذرة أو القطعة ، بل أنه ليعد غياب الوحدة دالاً ، كما يعد غياب المعنى دالاً .

ويقرر أدورنو أن ما يحدُّد القيمة الجمالية لعمل أدبي هــو و محتواه الحقائقي ، (truth --- content) . فإذا كــان فيه محتــوى كهذا كــان جميلاً ، وإذا لم يكن لم يكن .

وهذه القيمة ، في عرف أدورنو ، لا تقال مباشرة ، بل تُتضَمَّن في العمل الأدبي بصورة غير مباشرة ؛ ففي مسرحية إبسن المذكورة لا يعبر عن المحتوى الحقائقي بشكل مجرد ، بل عن طريق تَشَخْصَ العناصر المختلفة في هذه المسرحية بالذات .

والمحتوى الحقائقي يجاوز النص نفسه ، وتمثل عملية إدراكه وصولاً إلى أعلى درجة من الفهم ( ولذلك لا تدركه إلا الفلسفة ) ؛ وفي هذه العملية ينبغي مجاوزة وجود العمل الفني الخالص ، كما أنه في بداية التحليل كان ضرورياً أن يستحضر المرء معـرفة سـابقة ليــدخـلها في العمل من أجل تملكه تملكاً تاماً . وتنبع هذه الضرورة من حقيقة أن العمل الأدبي مزدوج الشخصية ؛ فهو في اللحيظة نفسها ﴿ حقيقة اجتماعية ؛ ( أو واقعة اجتماعية ) ، وشيء آخر بالقياس إلى الواقع ، شيء هو ضد هذا الواقمع ومستقل عنه ؛ وذلك بــالضبط ما يجمله حقيقة اجتماعية . وهذه الطبيعة الالتباسية للعمل الأدبي ـ أي كونه ينتمي إلى المجتمع ، ومختلفاً عنه في آن واحد ـ تؤدى إلى حقيقة أن المستوى الأعلى من الفن ، أي محسواه الحقائقي ، ومـا يمنحه أخيـراً نوعيته بوصفه عملا فنيا ، لا يمكن أن يكون أمراً جمالياً صرفاً ، بل على العكس من ذلك ، إن المحتوى الحقائقي نفسه يقود إلى ما هــو عبر العمل ومجاوز له ، ( ولذلك لا تدركه إلا الفلسفة ) ، وذلك لأنه ـــ على وجه التحديد ـــ يشخصن تلك اللحظة الفنية التي يكــون الفن فيها ، في حقيقته ، ﴿ أَكثر من الفن ﴾ .

ويدعو أدورنو إلى اتخاذ هذه الطبيعة التي يمتلكها الفن منطلقاً لنمط جديد من النقد الأدبي ، نمط و سيكون جديراً بالإنسان وجهده .

هكذا يربط أدورنو بين القيمة والمحتوى الحقائقي للعمل الأدبى ، مقرأ بأن مسألة القيمة هي مسألة جمالية جزئية على الأقل ( بطريقة عكسية ، أي بالقول بأن ما يمنح القيمة ليس أمرأ جمالياً صسرفاً ) .

لكننا لم نبتعد كثيراً عن لغة الأيديولوجيا ؛ أى عن ربط القيمة بموقف أيديولوجي (من المجتمع البورجوازي بشكل خاص) . ومن أجل تطوير نقدى جذرى ، لابد أن نصل إلى نقطة نفهم فيها هذا الرباط سواء أكان قبوياً أم ضعيفاً ، جلياً أم خفياً بين القيمة والموقف الأيديولوجي . بيد أن ثمة شرطاً أساسياً ينبغي أن يتحقق من أجل أن يكون هذا الفصل ذا أهمية نقدية : هي أن نستطيع بلورة نظرية للقيمة في عزلة عن الموقف الأيديولوجي ، قادرة في النهاية على تعليل أهمية الظاهرة الأدبية ، ودورها في الحياة الاجتماعية والثقافية لا في حاضرها فقط ، بل تاريخياً أيضاً ، بلغة نقدية دقيقة ، وفي إطار منهجي متين غير قادرين على ذلك ، وما زال أمام النقد مثات المراحل التي يتبغي أن نقطع قبل أن يصل إلى صيغة كهذه .

بيد أن عدداً من المحاولات قد تم من أجل قطع المسافة بيننا وبين هذه النقطة النائية بمن آخرها الجهد الذي قام به تيرى إيجلتن للخوض في مشكلة القيمة من منظور ماركسي ولعل أهم مقولة يقدمها إيجلتن هي قوله ( مع أنه يصدر عن منطلقات ماركسية كها يفعل أدورنو وينجامين ولوكاش ) :

ولا يعنى هذا ، مع ذلك ، القول بأن النص القيم ( الثمين ) هو
 دائم [ النص ] الحامل لقيم ومقدرات و تقدمية ، أو أنه الانعكاس المجرد و لموضوع – طبقى ، تقدمى ، (١٠٣) .

ولا يقلل من أهمية هذا الرأى سوى كلمة واحدة هى ( دائماً » ، فهى تكشف عن ثبات منظور القيمة عند إيجلتن وربطها بالقيم و التقدمية » التي يحملها العمل الأدبى ، برغم أنه يجعل هذا السربط الآن قاعدة لها استثناءات ، على حين كانت عند آخرين قاعدة دون استثناءات . ومن الاستثناءات التي يذكرها محالة بن جونسون بالقياس إلى والتر لاندور ، كها أن من بينها وورد زورث الرومانسى .

ويطغى لدى إيجلتن إحساس بأنه يعمل فى ضراغ تصورى ؟ فالماركسية ، فى رأيه ، قد صمتت عن معالجة مشكلة القيمة ، وهو يفترض أن سبب هذا الصمت عن مناقشة القيمة الجمالية قد يكون و أن الشروط المادية التى ستجعل من مثل هذا الإنشاء [ أى مناقشة القيمة الجمالية ] ممكناً بصورة تامة لم توجد بعد ه(١٠٤)

اما لماذا يفترض إيجلتن أنه هو الآن - وهو ناقد ماركسى - قادر على مناقشة القيمة الجمالية ، بأسلوبه الهجومى - لكل الاتجاهات - الصارخ ، القطعى في أحكامه المطلقة ، برغم أن و الشروط المادية لمثل هذا الإنشاء لم توجد بعد ، ، فذلك أمر عير تماماً . وأما كيف يتجاهل هوس النقد الماركسى بالقيمة ، والتقويم ، وعمل أدورنو وعشرات الآخرين سواه ، فإن ذلك مما لا تفسره إلا الرغبة في اكتساح كل ما في الساحة من أجل تثبيت القدمين فيها بوصف المرء رائداً مبتكراً مقتحاً لمجاهل جديدة بكر . وذلك كله سمة من سمات عمله ، وليس له في الواقع النقدى في العمالم أدن المسوضات على الاطلاق.

يخلص إيجلتن من مناقشته المطوّلة إلى صيغة تبدو عليها الجدة
 اللغوية ، لكنها في الواقع ، وراء ضباب الكلمات الراكضة ،

لا تقترح حلاً لمشكلة القيمة قائماً على الفصل بينها وبـين المحتوى الأيديولوجي للعمل الأدبي . فهو يرى أن :

« قيمة النص ، تتحدد بالأسلوب المزدوج لإيلاجه في تشكيل الديولوجي وفي الخط السلالي ( النّسَبي ) للإنشاء الأدبي . وبهذه الطريقة يدخل النص في علاقة مع مدى .. هو مدى جزئي دائماً - من القيم والمصالح ، والحاجات ، والقوى ، والقدرات ( الاستطاعات ) المحتمة / المحددة تاريخياً والمحيطة به ؛ [ ولا يعني هذا ] أن النص « يعبر عن ، أو « يعيد إنتاج » هذه الأشياء ( إذ إن النص مصنوع من كلمات لا من حاجات ) ، بل إنه يركب نفسه بالعلاقة مع العلامات الأيديولوجية التي تقنن هذه الأشياء » (١٠٠٠) .

وفى نهاية بحثه ، وبعد حديثه عن صمت الماركسية عن معالجية مشكلة القيمة ، يقول إيجلتن و إن الجمالى أثمن بكثير من أن يُسلَّم دون صراع إلى الجماليين البورجسوازيين ، وإنه لملوَّث بتلك الأيديولوجية إلى درجة أعلى من أن تسمح بمصادرته كها هو وربما كان شيء ما من المعنى الذي تملكه المصطلحات و الجمالى ، وو الأخلاقى ، يكمن بالضبط فى هذا الصمت المؤقت ، الاستراتيجي لأولئك الذين يرفضون أن يتحدثوا . . أخلاقياً أو جمالياً ، (١٠٠١) .

لكن صمت إيجلتن يأتي بعد معركة صاخبة من الكلام ، دون أن يفصح عن معنى كامن يجدد الجمالي بطريقة مقنعة ، سارية نقدياً .

وإن الباب ما يزال مشرعاً للداخلين أو الذين تجتـذبهم الأبواب المشرعة ، وإن الكلام لضرورى في صخب الصمت السائد !

قد تكون اطروحة إيجلتن الاساسية هي سائيكن ان يستنبط من مقطع متميز في دراسته لمشكلة القيمة ، بلح فيه على كون النص تنظيماً لغوياً ذا خصائص مميزة ، يكشف لنا بآلية محددة الواقع التاريخلي الذي يصدر عنه . ويستحق هذا المقطع الاقتباس كاملاً ، لا لما يتجلى فيه فعلاً من صيغ نقدية كاملة التبلور ، بل لأنه يتحرك في مسار يبدو لى سليها وقابلاً للتطوير :

 إن مقولة تبروتسكى . . سليمة : وهي أن الأدب ليس مجرد شكل من أن كال الوصول التوثيقي إلى الأيديـولوجيـا . الأدب نمط خاص من أنماط التنظيم اللغوي يقوم ، عن طريق إزعاج ( إقلاق ) ، للأنماط التقليدية لخلق الدلالة ( للتدليل ) ، بتأريض (foreground) أنماط معينة من صنع المعنى بشكل يسمح لنا بتحسس الأبديولوجيا التي تكمن [ هذه الأنماط ] فِيها طبيعياً . ومثل هذا التأريض هو في اللحظة ذاتها نتاج صنعي مركب ، وتجريض تجريبي يبتلع القاريء إلى لعب بـين العلامـات يكـون مغـويــاً بقــدر مــا يمتلك من لاطبيعيــة ( Unnaturalness ). إن النص مسرح يضاعف ، ويطيل ، ويختزل ويغير علاماته هازًا إياها ومحرراً إيـاهاً من المحــددات المفردة،ودامجــاً ومزيحاً إياها بحرية لا يعرفها التاريخ ، من أجل أن يسحب القارىء إلى دخول أعمق تجريبي إلى الفيضاء المخلوق بهذه الطريقة . وثمة ، طبعاً ، أطراف متقابلة قطبياً هنا : النص اللذي يغرِّب عمداً باستعراضه « المفرط ، للوسائل Devices ، والنص المذي يجتذبنا بشكل من أشكال الكتابة و الطبيعية > و البريئة > التي لها ظاهرياً ، شفافية التجربة نفسها . بيد أن العمل الأدبي هو بدرجة أعلى نمطياً غير قابل للتقليص إلى أي من هذين ( النمطين ) : فهو يشبك التعاطف يقدر لا حقيقيته ولا واقعيته .. وإنه بالضبط بسبب كون لا واقعيته ولا

حقیقیته تسمح بقدر بزید علی الطبیعی من تمدید المعانی واختزالها ، ﴿ نجعلنا نری ﴾﴿ ونغری بأن نقبل ﴾ الصور المعدلة ( versions ) أو النسخ التی یقدمها للواقع التاریخی ﴾(۱۰۷)

ويرغم أن هذا الكلام لا يخرج بقدر دال على جوهر الفرضية التى تجعل غاية العمل الأدبى الإفصاح عن الأيديولوجيا التى يصدر عنها ، فإنه بتأكيده التنظيم اللغوى للنص ، قابل لـ درجة أعلى من التطوير النظرى في اتجاه فهم أسلم للعلاقة بين الأدب والأيديولوجيا ، وللاستمرار في مناقشة مشكلة القيمة في إطار منجزات نقدية جديدة - تبرز بشكل خاص في البنيوية والسيمائيات المعاصرة - قد تؤدى في مرحلة مقبلة إلى حلول أكثر جذرية وتماسكا

### £ - Y1

ويبدو في نهاية المطاف ، أن مشكلة القيمة لا يمكن أن تحلُّ في إطار أيديولوجي ، لأنها ، ضمن هذا الإطار تشكل معضلة جوهرية تنبع من كون القيمة ، أو الحكم والتقويم ، فعلاً أيديولوجياً هو أيضاً . فكل تقويم ، في حدود المعرفة المنهجية القـائمة الآن ، يصــدر عن أيديولوجيا متشكلة ويتضمنها . ولأنه كذلك فإننا حين نقوم بتقويم عمل أدبي هو كذلك تشكيل أيديولوجي ، نكون في موقع من يعارض أبديولوجيا بأيديولوجيا أخرى . بل إن الأمر لأفدح من هذا ، إذ إننا في الواقع نكون في موقع من يحاول أن يقوم أيديولوجيا موسطة بأيديولوجيا (غير موسطة ) أكثر شمولية منها ، لأنها تصدر الأن عن مُتَلق تضم استجابته الأيديولوجية النص المـوسط ، والأيديسولوجيــا الموسَّـطة ، والواقع الذي أنتج فيه النص ، والمبدع الذي أنتجه ، بالإضافة إلى أبديولُوجيته هو ( المثلقي ) . على حين كانت أيديولُوجيا النص أقل شمولية من ذلك . بيد أن هذه الأيديولوجيا ﴿ الحاكمة ﴾ الأن أضعف علاقة بالواقع الذي أنتج فيه النص ، ومعرفتها به معرفة نصية ، في حين أن معرفة النص به معرفة خبرة ومعايشة . وهكذا فإن أيديولوجيا التقويم تكون أقل وأكثر في آن واحد من الأيديولوجيــا الموسـطة في النص . ويسبب ذلك فإنها فعل أيديولوجي مشوَّه في أقل تعبير ؛ وكما قلت سابقاً ، لن تحل مشكلة القيمة إلا حين يستطيع النقد أن يفرغ فعل التقويم من كل محتوى أيديولوجي له ـ إذا كان ذَّلك ممكناً .

## ٣٢ ـ النقد/ الأيديولوجيا : الوظيفة الأيديولوجية للنقد

سأعود الآن إلى ميشيل فوكو . وقد يبدو مفاجشاً في عمله أنه في الفصل الوحيد الذي يخصصه للنقد والأيديولوجيا(١٠٨٠) لا يتحدث عن النقد بالمعنى الشائع للمصطلح ، ولا عن الأيديولوجيا بالدلالة المباشرة لها ، بل يكتب عن الطفرة ؛ عن التغييرات الجذرية التي حدثت في القرن الشامن عشر في مجالات ثلاثية : النمو العام ، والتاريخ الطبيعي ، ودراسة الثروة . وفي كل ذلك يؤكد على انبثاق سمة أساسية جديدة تمتلكها الأشياء ، لا تتمثل في خصائص خارجية لها ، بل في مكون يكمن في صلبها : هو الجهد البشرى الذي خُصص للإنتاجها ؛ أي العمل .

وفي هذا السياق الذي يبدو غريباً ، يناقش فوكو أهمية الأيديولوجيا في تسطور المعرفة ، ويبسرز دور الأيسديولوجيا بوصفها ، علم الأفكار ، ، العلم الذي يفسر تطور المعرفة من الإحساس إلى المفاهيم.

ويكشف فوكوعن محاولة الأيديولوجيا لتقديم تفسيرات كلية شاملة من خلال مفهوم التمثيل . وفي هذا الإطار يصفها بأنها ( بمعنى محدد لا ضرورة لتوضيحه الآن ) و آخر الفلسفات الكلاسية ، كما يصفها بانها و معرفة كل معرفة ، ، كما تصورها الأيديولوجيون مثل دستوت دوتراسى .

وفي مقابل الأيديولوجيا مباشرة ، يضع فوكو و النقد و ( الذي يبدأ مع كانت ) ، ويصف بزوغه بأنه و عتبة حداثتنا المعاصرة و مع أنه يعتقد أن نقطة الانطلاق ، بالنسبة لكلا الأيديولوجيا والنقد الكانتي ، واحدة ، وهي علاقة التمثيلات بعضها ببعض ، بيد أنه يظهر كيف أن كانت كان يسعى إلى تجنب دراسة التمثيل ذاته من أجل أن يكشف الشروط التي يمكن لتمثيل العالم أن يتم تبعاً لها . ويعد فوكو عصل كانت نقطة الانطلاق في التاريخ الثقافي الأوروبي ، التي تأتي في نهاية القرن الثامن عشر : وهي انسحاب المعرفة والفكر إلى خارج فضاء التمثيل (١٠٩) .

يقف النقد هنا نقيضاً للأيديولوجيا . ويسمح تصور فوكو ، ومجموعة من التصورات التي بلورها هذا البحث في فقرات سابقة ، كها تسمح تصورات لم تبلور هنا ، ويشكل خاص الأطروحة التي يقدمها بير بوردو حول العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا المسيطرة (١١٠) ، بنمية فرضية محددة حول علاقة النقد بالأيديولوجيا ووظيفته بإزائها في السياق الفكرى العام ، وفي السياق الخاص بدراسة الأدب . ومن الجلي أن مضمون هذه الأطروحة هو أن وظيفة النقد هي الوقوف نقيضاً للأيديولوجيا ، وتفكيك الأيديولوجيا السائدة عن طريق كشف التناقضات التي تخلقها هذه الأيديولوجيا ، بىل كشف التناقضات داخلها أيضاً ، بهدف خلخلتها وتلغيمها ونسفها (١١١)

وقد تؤدى هذه العملية إلى تأسيس أيديولوجيا جديدة تتحول هي كذلك إلى أيديولوجيا سائدة .

لكن وظيفة النقد ، من جديد ، هي تفكيك الأيديولوجيا السائدة الجديدة ، وهكذا ؛ أى أن وظيفة النقد الدائمة هي تصعيد حدة الصراعات الأيديولوجية في الثقافة إلى نقطة التناقض الكلي ، جدف نسف الأيديولوجيا السائدة - المرتبطة بالطبقة الحاكمة - وخلق الشروط الملائمة لثورة جذرية تفرض سيادة طبقة صاعدة ضمن التركيبة الاجتماعية . هكذا نتصور تمطين من النشاط و التعليقي ، أى من كتابة نص على نص : الأول يهدف إلى ترسيخ الأيديولوجيا السائدة ، كتابة نص على متن ، ومن هنا فهو فعل تابع . والثاني يصدر عن وعي نقدى ضدى يهدف إلى تفكيك الأيديولوجيا السائدة ، إنه النقد على ضدى يهدف إلى تفكيك الأيديولوجيا السائدة ، إنه النقد وحداثتنا النقدية في النهاية ، مرتبطة بهذا الوعي النقدى الضدى ، ومن هنا فهو فعل إبداعي . وحداثتنا النقدية في النهاية ، مرتبطة بهذا الوعي النقدي الضدى ، ومشروطة بحدى نموه وفاعليته .

لكن وظيفة النقد تمتاح ، أيضاً ، من طبيعة و الشيء ، الذي يمارس النقد فاعليته عليه وبإزائه ، ويه ؛ وهو النص . ولقد أصبح جلياً من خلال الدراسة الحالية ، فيها آمل ، أننا في الثقافة ، أي ثقافة ، لسنا في مواجهة نص واحد ؛ فليس ثمة من نص يمكن أن نشير إليه بالقول : هذا هو نص الثقافة الـ « عربية ، مثلاً . أي أننا لسنا أمام نص متجانس ، بل نحن ، باستمرار ، أمام نصين تجسد العلاقة

بينها العلاقةبين جميع الوحدات التصنيفية الأخسري في المجتمع \_ الثقافة . فكما أننا أمام لاتجانس طبقي ( انقسام ، وتعارض ، وتضاد ، وصراع) ، وأمام لاتجانس ثقافي ، فنحن أيضاً أمام لاتجانس نصِّي . هكذا يكون لدينا في الثقافة نصبان : الأول سأسميــه نص السلطة ( النص القامع ) ، والثاني نص الخضوع ( النص المقموع ) . والثقافة هي ، في بعدها الأدبي ، هذان النصان معاً . والعلاقات التي تنشأ بينهما : جدلية ، حقيقية كانت ، أو قمعية مجسدة لأليـة النفي المطلق . ووظيفة النقد تمتاح ، كما قلت ، من حقيقة أننا في الثقافة نملكِ هذين النصين ، ولا نملك نصاً بريثاً ( هل توجد حالات خاصة جداً نملك فيها نصاً بريئاً ، ذلك سؤ ال للمستقبل وللنقد في مواجهة بعض أصعب أسئلته ) . وبهـذا المعنى ، فــإن للنص وظيفتـين ، لا وظيفة واحدة ، على هذا المستوى المحدد : مستموي التعامــل مع النصّين المتعارضين في الثقافة ؛ فبازاء نص السلطة ، تكـون وظيفة النقد أن يجعل النص يفصح عن أيديولوجيتـه الخبِيئة ، المضمـرة ، المتخللة ، المشكِلة ، أن يغور إلى جوهر البنية مخترقًا الحجب الضبابية الكثيفة التي تطلى سطح النص ، ليفكُك البنية ويعيد تركيبها ، مجبراً إياها في هذه العملية التحليلية المعقدة على الإفصاح والجهر . وهو إذ يمارس عمليات هذه فإنه بجلو ، كما على سطح مرآة صقيلة ، التناقضات الداخلية التي يــزدحـم بها النص ؛ يجلو نــزاعاتــه ومحاور تنظيمه المتعارضة ؛ ويجلو عـلاقته المعكـوسة بـالعالم ؛ عـلاقته التي تَتَشِكُلُ مِن كُونِه يتعامل أصلاً مع عالم متعدد الأبعاد (١١٣) ، هلامي ، تشرخه التناقضات ؛ عالم ينوء تحت عبء فوضاه وخلخلاته وتبعثره وانهياراته الداحلية واجتياح الزمن التاريخي لوحداته المكونة تاركا إياها على أقدار كبيرة من التفاوت والتعارض ؛ وكونه في اللحظة نفسها سَعْيًا ـ خَاضَعًا لأبديـولوجيـا مموِّهـة ، صقالـة ، منعَّمة ، مـاسحة للنتوءات والتعارضات ـ لتدريب العين على رؤية عالم متناسق ، متماسك صقيل السطح ، ملتف الباطن على نفسه بحميمية شرنقيَّة ؟ عالم لا يكون الداخل فيـه إلا السطح الأخـر للخارج ، ولا يكـون الخارج فيه إلا السطح الأخر للباطن ؟ أي أن وظيفة النَّقد هي أن يجلو وهمية النص ولاحقيقيته ولاواقعيته .

ووظيفة النقد هي أيضاً أن يدمر سلطة النص التي يستقيها من تماسكه الخارجي ، ومن امتياحه من تاريخ للنصبوص مشحون بالسلطة : سلطة الماضي وسلطة الحاضر ، ومن استعدائه الدائم الأشكال الماضي وطقوسه ، استناداً إلى جماعيتها ووحدتها التي تفرضها الأيديولوجيا المسيطرة ، ضد إبداعية التدمير الذي يمارسه الفنان في عملية التكوين التي تبدأ فوارة نقية ، شخصية ، سديمية ثم تنحسر عملية التكوين التي تبدأ فوارة نقية ، شخصية ، سديمية ثم تنحسر الأيديولوجيا - في قنوات التشكيل النحاسية التي تفرضها الإيديولوجيا المسيطرة وتتصلب فيها . وظيفة النقد هي أن يحدث انصداعاً المسيطرة وتتصلب فيها . وظيفة النقد هي أن يحدث انصداعاً وانشراخاً حقيقيين على مستوى عميق هو تثوير الأيديولوجيا ضد نفسها وانشراخاً حقيقيين على مستوى عميق هو تثوير الأيديولوجيا ضد نفسها بأن يرفض بؤ رته : أي إغراء ما هو أيديولوجيا موسطة بالتمود على أبديولوجيته : ما كان سعيا إلى توسيطه ، من أجل أن يصير نصاً

وبهذا التثوير الداخلي يكشف النقد و دنيـوية ۽ النص من جهــة ( بالمعني الذي يستخدمه فوكو وإدوارد سعيد ) ، ويتخذ موقفاٍ من هذه الدنيوية من جهة ثانية ، رافضاً أن يعد النص مقولة ميتافيزيقية أو كينونة معزولة تملك شروط تكوينها ، خالصة الخصوصية ، وتلتف على نفسها بإزاء نصُوص أخرى لها هي أيضاً خصوصيتها ، ملتفة هي أيضاً على نفسها خارج العالم ، وفي مقابله .

وظيفة النقد هي أن يكتشف تناقضات النص الداخلية التي تمزقه وتوتره بينها ، وأن يدفع بهذه التناقضات إلى الذروة ، وأن يفضح في النهاية سعى النص إلى إلغاء هذه التناقضات بتصويهها وتفريغها في وحدة ، مفتعلة ؛ وبوعى التناقضات وإبرازها ؛ وبفضح النص بالطريقة التي وصفت يصبح النقد فاعلية إبداعية لأنه يتحول إلى فضح لأيديولوجيا النص المموهة ، الموحدة ، في غياب أي قدرة حقيقية على كشف وحدة حقيقية ، أو حل فعل للتناقضات . وبهذا الإلحاح على دفع التناقضات إلى ذروتها يزيد النقد الوعى حدة ويقظة ، ويدفعه في اتجاه التمرد على الواقع القائم والأيديولوجيا المسيطرة ، أي في اتجاه امتلاك ما أسميته في دراسة أخرى « هاجس النزوع » ؛ وهو وحده الماجس الذي يمنح الوجود الإنساني عظمة الإحساس بإمكانية بجاوزة الواقع القائم ، ويمنحه الرغبة والفعل في اتجاه تحقيقها .

وظيفة النقد هي أن يكشف هذا السعى الدائب في النص لتجسيد رؤياه للعالم ، وللإنسان وعلاقته بالأشياء وبالإنسان ، في لغة الصهارية : أي في لغة تنبض كل جزئية فيها بانعطافات الرؤيا وانكساراتها ، بحيث يصبح النص في النهاية جسداً كلياً مصغولاً تنتفى منه النتوءات والتشظيات ، أي بحيث تصبح رؤياه منطوقة موحدة ، في عالم كل ما فيه يشع بالتنافر والتوتر والقلق والتناقض والتمزق ؛ كل ما فيه صخب للنتوءات والشظايا والانكسارات واللاتبين ؛ أي أن وظيفة النقد هي أن يفصح عن وهمية النص ، عن لا حقيقيته . لأن النص بهذه اللاحقيقية واللاواقعية فحسب يملك شيشين ؛ سر امتيازه ، وسر تجسيده للأيديولوجيا المسيطرة ، أو انفجاراته الداخلية التي تتمرد على سلطة الأيديولوجيا المسيطرة ، وتسعى إلى تفجيرها التي تتمرد على سلطة الأيديولوجيا المسيطرة ، وتسعى إلى تفجيرها التي تتمرد على سلطة الأيديولوجيا المسيطرة ، وتسعى إلى تفجيرها

وظيفة النقد هي أن يكشف جدلية القوى التي تتصارع في النص ، ويجلو السبل التي تصل فيها هذه الصراعات إلى تركيبة جديدة هي النص الموجود في العالم ، هي احتضان النص للعالم في داخله ، وانحضان النص في العالم في داخله ، في عملية لائبة الحركة في الاتجاهين ، من الداخل إلى الخارج ، ومن الخارج إلى الداخل . وظيفة النقد هي أن يكشف حركية النص الدائمة ضمن العالم وظيفة النقد هي أن يكشف حركية النص الدائمة ضمن العالم وبالعالم ، ورفضه الدائم للقرار . ذلك أن النص حين يقبل القرار ويستريح فاقداً جدلية داخله وحركيته في العالم ، يصبح وثيقة تاريخية تنتمي إلى لحظة تاريخية مضت : اكتملت ، وانتهت ، وأصبحت ؛ عصطلح مأخوذ من علم البلاغة والنقد « استعارة ميتة ، عن التجربة والإنسان والمجتمع والعالم واللغة والشكل . وظيفة النقد هي أن يكشف وجود النص في العالم ، عل حين يكشف ، في اللحظة عينها ، وجود العالم في النص ، والشرط الأساسي لهذا الكشف ، في كلتا وجود العالم في النص ، والشرط الأساسي لهذا الكشف ، في كلتا بسأل دائها : كيف ؟ لا أن يستنفد قواه الفكرية في سؤال : هل ؟

ووظيفة النقد هذه هي وظيفته في مواجهته للنص السلطوي ونص الثقافة السائدة . بيد أن ثمة نمطأ آخر من النص هو النص المقموع ،

نص الثقافة المقموعة ، المهمُّشة، المضادة ؛ وظيفة النقد هنا هي أن يجبر النص على الإفصاح عن أسراره المقموعة ؛ عن الضغوط التي مورست عليه ، من قبل الأيديولوجيا السائدة ، لكي يلتف على نفسه ويقنن ارتعابه وقمعه والاضطهاد الذي تعسرض له ، في لغة سريــة معماة ، أكثر ـــ إلى حد بعيد ـــ من أن تكون مجرد لغة رمزية ؛ لأنها لغة لا تجرؤ حتى على الإفصاح الرمزي ، بل تتدثر في الداخل ـ رحم خوفها ورعبها ـ لتلوب على نفسها ، وتحاول إضاعة الخطوط ، وتمويه جذور القمع الذي نطقها . وظيفة النقد هنا هي إجبـار النص على الإفصاح ، وإذا كان الإجبار وجهاً من وجوه القمع ، فإن هذا الإجبار بالذات هو قمع القمع ، أي تحرير الذات منه ، هو تفجير حرية النص من الداخل ، وجعله يقف على قدميه في وجه العالم القمعي السلطوي الذي ملَّسه وكوره ودِّجَاه كتلة تبدو مسالمة ، مطمئنة ، مع أنها في عمق العمق تحتضن جراحها المديدة البليغة ، وتنوح في صمت ؛ وظيفـة النقد هنا هي أن يحيل هذا الصمت النائح ، والنوح الصامت ، إلى صراخ جارح حاد يخمش وجه ثقافة السلطة ، الثقافة القمعيـة . ووظيفة النقد ، بإطلاق هذا الصراخ ، هي في النهاية أن يطلق الثورة البدائية المكبوتة ، التي تحتضنها الثقافة المقموعة ، من عقالها ويجعلها تنتصب في وجه العالم ، تخلخل طمأنينته وتجذر إمكانات الثورة المدمرة الخالفة ، وتنجزها حين تأتي اللحظة الصحيحة .

وظيفة النقد ، إذن ، أو هويته وكنهه ـ هى ممارسة هذا الـوعى النقدى الضدى لكل مهاراته وأسلحته من أجـل إجبار النص عـلى الإفصاح : من أجل اكتشاف آلية العنى والتشكل والتمويه فيه .

إن نص السلطة يمارس تمويها من نوع أول: يخفى أيديولوجيته ، وتناقضاته ، بزحلقتها وزخرفتها وتدعيمها عن طريق لغة مدعمة ، مزخرفة ، مموهة ، تلغى التعارضات لكى تخلق وهما مسيطراً يجدّه طغيان الأيديولوجيا ويكرّس سيطرتها فى كل تحقق قرائى له ، ويعمّم معطياتها ليحيلها إلى الشرط الإنسان و الطبيعى و الذى ينطبق على كل مكان وزمان . والنص المقموع يمارس ، هو كذلك ، تمويها من نوع أخر : يخفى أيديولوجيته لكى يكتسب و حرية ، النطق ، و حرية ، أن يكون ، وأن يكون له شىء من حظ البقاء والاستمرارية . ووظيفة النقد هى أن يفضح هذين التمويهين ويكشف آلية تكوّنها . ( وفى تقافة كالثقافة العربية التى تعيش حياة تكاد تكون أيديولوجية خالصة ، فقافة كالثقافة العربية التى تعيش حياة تكاد تكون أيديولوجية خالصة ، ضعيفة النماس بالواقع ، وتترعرع في خضم السلطة والقمع ، وتصدر في هذا وذاك عن سلطة الإنشاء ، والنصوص ، والكلام ، وتصدر في هذا وذاك عن سلطة الإنشاء ، والنصوص ، والكلام ،

ووظيفة النقد ، في النهاية ، هي أن يجلو النص بطريقة تسمح لنا بنشكيل أغوذج للكيفية التي يمكن بها أن نجلو العالم ؛ فالنص ليس ، في خاتمة المطاف ، إلا العالم موسطاً بتقنيات لغوية وشكلية . وإذا لم يكن النص هو العالم ، فإنه ذلك الحيز المكثف في العالم في وعي متوتر ، مصهوراً في لغة ضد الوعي الفردي ـ الجماعي ، ونابضاً في عرق تقاطعات وتشابكات لا تحصي ، تنبع من العالم الأرحب وتنقذف نحو هذا الوعي لتتشكل فيه منقذفة نحو العالم ، في حركة لائبة لا تهدأ بين مركزين متطابقين تماماً ، لا ينفصلان ، هما مركزا هذا و الوعي ـ مركزين متطابقين تماماً ، لا ينفصلان ، هما مركزا هذا و الوعي ـ الكائن ـ في الوعي ؛ .

بيد أن وظيفة النقد ، برغم هذا كله ، ليست وحيدة البعد ، بل

متعددة الأبعاد . ولذلك فإننا ، في سيباق أكثر رحبابة من السيباق الحياضير ، يجسن أن نتحدث ، لا عن وظيفة النقد ، بال عن و وظائف » له . ومن أجل ذلك وصفت « وظيفة » النقد قبل قليل مقيداً إياها بعبارة « على هذا المستوى المحدد » . فالنقد أعظم أهمية ، وأكثر غنى من أن تحصر وظيفته بهذا البعد الأبديولوجي المحدود .

- 77

قبل النهاية ،

ما الـذي تقـدمـه لنـا هـذه المعــرفـة المتشكلة لعــلاقـة الأدب بالأبديولوجيا ؟

إن ما تقدمه لنا مشروط بنمط الأسئلة التي تسمح لنا هذه المعرفة بطرحها ، أو التي تفرضها علينا فرضاً ، في مجال دراسة الأدب وتلقيه أو إبداعه . وسيكون من السذاجة بمكان أن نغفل أياً من شيئين :

أ .. أن نقول إن الأدب لا يعنيه في شيء أن تكون له هذه العلاقة مع
 الأيديولوجيا ، أو هذه الطبيعة الأيديولوجية .

ب - أن نقول إن هذه المعرفة ليست مجدية في عملنا في مجال دراسة
 الأدب .

اى أن الإشكالية القائمة الآن لا تتعلق بجدوى هذه المعرفة أو بعدم جدواها ، بل تتعلق بالسؤ ال التالى : على أى مستوى تكون هذه المعرفة المجدية مجديةً ؟

ماالمستوى ، مثلاً ، الذي نرى عليه جدوى المعرفة التالية

أن فرانز كافكا كان فنان اليأس البرجوازى الذى لم يستطع أن يرى فى لجة انهيار طبقته منفذاً (بريخت) ؟ وأن توماس مان أكثر واقعية فى رصده لانهيارات الطبقة البرجوازية وأكثر ثقة فى مستقبل الإنسان (لوكاش) ؟ وأن بلزاك أكثر واقعية من أى فنان فى عصره لأنه رأى مستقبل الطبقة التى ينتمى إليها زائلاً لا محالة أمام صعود طبقة جديدة (إنجلز) ؟ وأن تولستوى كان عظياً لأن فكره كان مليشاً بالتناقضات ، وقد جسدت تناقضاته تلك التناقضات القائمة فى بالمجتمع الروسى فى عصره (لينين) ؟ وأن آلان روب - جريبه قد جسد عملية التشيؤ فى المجتمع الراسمالى فى بنية الرواية التى أنتجها (جولد مان) ؟ وأن الرواية ظهرت استجابة لحاجات البرجوازية الأوروبية الصاعدة (لوكاش وألان واط) ؟

إن هذه المعرفة المجدية مجدية ، مبدئياً ، على مستوى أول هو مستوى كتابة تاريخ للدلالات الأيديولوجية للأدب ، ومجاية على مستوى استخدام الأدب لاستخراج معرفة اجتماعية منه ، لكن بشرط أن تكون هذه المعرفة الاجتماعية حاصلة أولا ، فليس هناك من ناقد واحد في العالم حتى الآن استطاع أن يكشف في العمل الأدبي دلالة على حدوث تطور اجتماعي قبل حدوث هذا التطور (أي يتنبأ بحدوثه) . ومؤكداً أن الاكتشاف الأدبي يأتى دائهاً تالياً للاكتشاف الاجتماعي ، ومؤكداً له ؛ أي أن الأدب يظل مصدر معرفة تأكيدية فحسب ، (لا معرفة رائدة) ومن ثم هامشية . وينطبق ذلك بحذافيره على آخر إنجازات البنيوية التكوينية كها بلورها جولدمان في مفهوم التجانس/ التماشل البنيوية التكوينية كها بلورها جولدمان في مفهوم التجانس/ التماشل معينة ، وهذه المعرفة مجدية على صعيد كتابة السيرة الأدبية للفنان ؛ ومجدية على صعيد كتابة السيرة الأدبية للفنان ؛ وعدية على صعيد كتابة السيرة الأدبية للفنان ؛

كل هذه الأنماط من الجدوى هي من باب الشرح والتعليل ولا تتعداه . ولقد أدرك بيرما شيرى ذلك وعده إيجابياً ، ورآه الوظيفة الوحيدة الممكنة للنقد ، مصرًا على أن الشرح والتعليل ، لا التأويل ، هو الأخص بالأدب . كما أدرك جولدمان ذلك ، وإن كان قد قسم العملية إلى مرحلتين : التفسير والتأويل ، ثم الشرح والتعليل .

ومن الاستثناءات النادرة على هذا الطرح نمط العمل الذى قام به بنجامين ويريخت ، والذى سعى إلى إحداث تطورات تقنية ضمن بنية العمل الأدبى نفسه ، لها أهدافها ومنابعها الأيديولوجية المحددة ، ولها أيضاً تأثيراتها الأيديولوجية المرسومة . وهذا الكشف ألصق بطبيعة العمل الأدبى والدراسة الأدبية أيضاً . وهو ليس كشفاً ينبع من الرغبة في الشرح ، بل من الرغبة في الاكتشاف والتأويل والتخطيط والتحريض ، ثم التغيير .

ثمة مستوى أخير تكون فيه تلك المعرفة التي ذكرتها سابقاً مجدية ، هو مستوى القيمة . ذلك أن المتلقى قد ينسب قيمة معينة لعمل أدبي لأنه يتخذ موقفاً أيديولوجيا معيناً دون آخر من قضية محددة .

لكن مشكلة القيمة هي ، كها حاولت أن أظهر ، واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً أو صعوبة على الحل في النقد ، وليس لذَيُّ شخصياً الرغبة في ولوج هذا العالم المتاهيُّ الآن ؛ فلأصمت ، مؤقتاً .

ة. النباية ،

إن حكمة القدماء ، هنا ، تثبت جدارتها بالتجدد والاستمرارية . ولقد قالت حكمة القدماء ، الذين أدركوا خطر إخضاع الفن للمتطلبات الايديويولوجية للدعوة الدينية أو للأخلاق السائدة ، أو

للمتطلبات الأيديويولوجية للدعوة الدينية أو للأخلاق السائدة ، أو للتنظيم الديني للمجتمع : إن الشعر شيء والدين شيء ، ولا يجعل التدين من شاعر شاعراً جيداً ، كما أن فساد الدين لا يجعل من شاعر شاعراً سيئاً . وهذا هو القانون الذي سار عليه الأدب ، وسارت عليه طبقة من النقاد وقطاعات اجتماعية متعددة في مراحل تاريخية معينة ، في موقفهم من الأدب ، حتى حين كان المجتمع يفرض حدوداً عملية في الممارسة الشعرية لهذا الفصل بين الدين والأدب ، ولحرية الشاعر في أن يكون فاسداً دينياً ، وأخلاقياً . وضع القدماء ، كما أشرت في أن يكون فاسداً دينياً ، وأخلاقياً . وضع القدماء ، كما أشرت ما القد بعيداً عن الأيديولوجيا ـ خوفاً من قتل الفن تماماً ـ فاكتشفوا قانون اللغة والنظم عند عبد القاهر الجرجاني ، وعدوهما قيمة ودلائل إعجاز .

إن لهذه الصيغة ـ خكمة القدماء ـ فضلاً كبيراً على أحدث الصيغ المطروحة ؛ صيغة بنجامين . فمشكلة هذه الصيغة ، كها أظهرت ، هى أنها تفترض وجود توحد مطلق بين الصحة السياسية والصحة الأدبية ، أو بين الصحة الدينية والصحة الأدبية ، ويس شمة من فرق بين الفساد السياسي (أو الديني) والفساد الأدبي . وليس ثمة من فرق على الإطلاق بين السياسة كها يستخدمها بنجامين ، والدين كها استخدمه النقاد العرب القدماء ، حين رفضوا التوحيد بين الدين والأدب . وليس إيمان بنجامين بحتمية اتجاه حركة التاريخ لمصلحة البروليتاريا بمختلف ، جوهرياً ، وعلى صعيد بنيوى ، عن إيمان المتدينين بحتمية اتجاه حركة (الزمن التاريخي ) لمصلحة المؤمنين . إن المتبدال كلمة و السياسة ، أو و الأيديولوجيا ، بكلمة و الدين ، في استبدال كلمة و السياسة ، أو و الأيديولوجيا ، بكلمة و الدين ، في

ما هذا الدور؟ كيف ينشأ ويتأسس؟ هل يتحمول ويتغير بتغير المجتمعات؟ ثم كيف ندرس هذا الدور؟ ثم ما تأثير ممارسة الأدب هذا الدور على كونه نشاطالغواً فنياً؟ وما تأثير كونه نشاطاً لغوياً فنيا على ممارسته لهذا الدور؟

- 40

هذه هي الأسئلة ، أو بعضها ، على الأقل ؛ أما الإجابات ، فيا أظنُّ أحداً قد أعطى منها ما هو شافٍ ، مقنع ، جوهرى الأهمية ، من أرسطو حتى الآن ، ومن الإسلام حتى كارل ماركس وقالتر بنجامين وأحفادهما من السلسلة التي لا تنقطع .

وما أنا بمعطٍ ، الآن ، مثل هذه الإجابات ؛ لا دلالاً منى ، بـل عجزاً . صيغة بنجامين، والقول بأن و ما هو صحيح دينياً ينطوى حتهاً وتحديداً على الصحة الأدبية ، ، ليكشف عن رجعية مفهومه ـ بمعنى تاريخى ـ وتوحده بجميع المفاهيم الكيانية ـ السلطوية في موقفها من الأدب .

لكن ما أقوله لا يعنى إطلاقاً ، ولا أريد له أن يعنى \_ أن الأدب ينشأ ويكتب ويمارس في عزلة عن حياة الإنسان ، فرداً أو مجتمعاً . فهو في هذه الحياة لباب ، وهي بؤرة فيضه . وللأدب دور جوهري في عملية التغير والتغيير الاجتماعية ، سياسياً واقتصادياً وثقافياً وإن للأدب دوره الجوهري في الصراعات الاجتماعية : طبقيًا ، وثقافيًا ، وسياسيًا واقتصاديًا وتصويريًا . وإن للأدب لفاعلية جدر يست في الحيساة واقتصاديًا وتصويريًا . وإن للأدب لفاعلية جدر يست في الحيساة الاجتماعية ، من مستوى اللغة وتجديدها وتغييرها وتطويرها ، إلى مستوى الاستيلاء على السلطة وتغيير أنظمة الحكم . لكن السؤال بيقي :

\* انظر: ص(۲۷) ع1



### هوامسش

(۱) لعل نقطة التقاطع الاخرى تتمثل في أن ماركس ، في النهاية ، معنى مثل فوكو بالحياة السياسية للمجتمع ، لكن تركيزه على الاقتصاد ينبع من محاولته تحديد جذور الحياة السياسية والقوى التي تولدها . وهو يرى هذه الحياة عبر التاريخ عكومة بالعدائية والصراع ، ويرى هذه القوى اقتصدية . وفي الوقت نقسه يصر فوكو في أعماله الاخيرة على دراسة علاقات القوة لا في إطار المفهوم القانون ، بل ضمناستعارة الحرب والاستراتيجية والتكتيك ( العمليات العسكرية ) والمعارك ، ويرى في الجوهر أن الاهتمام بالسياسة وعلاقات القوة نابع من توقع الثورة أو الانشغال بمشكلة الثورة وإمكانها . ويبدى فوكو ملاحظة لاذعة عن الماركسين ( استثناء ماركس تفسه ) هي أنهم في المقونة ملاحظة لاذعة عن الماركسين ( استثناء ماركس تفسه ) هي أنهم في المفونة المشهورة د الصراع الطبقي ، قد ركزوا كل اهتمامهم على الصفة ( الطبقي ) وهو يهدف إلى العودة إلى هذا الصراع .

(۲) راجع کتابه :

Marxism and the Philosophy of Language, English trans. by Ladislav Matejka and I.R. Titunik, Seminar Press, (New York & London, 1973) p. 17.

(٣) راجع : من أجل دراسة دقيقة لاستخدام ماركس للأيديولوجيا ، Raymond Williams, Marxism and Literature,Oxford U.P. (Oxford, 1977), pp. 55 - 71.

(٤) ويمثل عمل سمير أمين بشكل خاص نموذجاً عنازاً لدراسة الأبديولوجيات في
 مثل هذا الإطار .

T.B.Bottomore, Elites and Society, Pelican Books, ; وأجبع ( ف ) (Harmondsworth, 1977) p.28.

(۲۷) راجع کتابه :

The World, The Text and The Critic. Faber & Faber (London, 1984), pp. 48 - 49.

(۲۸) قبس . في سارتر ، ورد . ، ص ۷۹ .

(٢٩) راجع مناقشة لعمله في :

Martin Jay, Adorno, Fontana Modern Masters, Collins (Glasgow, 1984), esp. pp. 111 - 160.

(٣٠) راجع مناقشة تيرى إيجلتن لهذا المفهوم عند ألتوسير في : Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism, Methuen & co (London, 1976) pp. 18 - 19, 69.

خصوصاً الصفحة الأخيرة . وراجع ، من أجل دراسة أكثر تعمقاً وتسمولية لعمل التوسير ، الفصل الذي كتبته Susan Janes عن التوسير في سكينر ، ورد . ص.ص. ١٤١ ـ ١٥٨ . والفصل الخاص بالنقد الألتوسيري في : Tony Benneti, Formalism and Marxism, Methuen (London, 1976,. pp. 95 - 142.

(۳۱) ورد . ص ۲۷۲ .

(٣٢) قارن مع ميخائيل باختين الذي يشير إلى نقطة مشابهة تتعلق بالنزوع نحو الانتهاء والكمال في جميع الأنواع الأدبية غير الرومانسية ، في كتابه الملحمة والرواية . ترجمة جمال شميد ، معهد الإنماء العربي ( بيروت ، ١٩٨٢ ) ،

(٣٣)و(٣٤) راجع الفصل المعنون بـ :

"Class Relations and Class Ideology"

Marx, Engels On Literature and Art, Progress Publishers (Moscow, 1984), pp - 70 - 74 esp. 73.

(٣٥) راجع مناقشة لوسيان جولدمان لهذين المفهومين عند ماركوزه في : Lucien Goldmann, Cultural Creation in Modern Society, English trans. by Bart Grahl, Telos Press (Saint Louis, 1976). pp. 57 - 59.

وراجع أيضاً كتاب ماركوزه

One Dimensional Man.

(٣٦) قبس . إيجلتن ، ورد . ص ٦ .

(٣٧) راجع إدوارد سعيد . الاستشراق . ترجمة كمال أبو ديب ، مؤسسة الأبحاث العربية ( بيروت ، ١٩٨١) .

(٣٨) يستحق هذا المقهوم مزيداً من التأمل في معارض أكثر انساعاً ورحابة من العرض الحالي . وأعترف بأنني مدين به لقراءات في أعمال ميشيل فوكو ، برغم أنني الآن لا أستطيع تحديد مصدره بالضبط في هذه الأعسال ، وقد يكون هذا المصدر مقالته و ما المؤلف؟ ۽ راجع الترجمة الإنجليزية لها في : The Foucault Reader, ed. by Paul Rabinow Pantheon Books (New York, 1984). pp. 101 - 120.

و كانت هذه المقالة قد نشرت سابقاً في ترجمة انكليزية لها في : Michel Foucault, Language, Counter - Memory Practice, ed. by Donald F. Bouchard, Basil Blackwell, (Oxford, 1977), pp. 113 -

(٣٩) راجع ، حول هذه النقطة . باختين ، ورد ، ص.ص. ٢ – ٢٦ .

(٤٠) راجع الفصل المعنون بـ :

"Uneven Character of Historical Development and Questions of Arts," in Marx, Engels, op. cit., pp. 82 - 84.

(٤١) قبس إيجلتن، ورد. ص . ٢٠.

(٢٤) راجع النص كاملاً في

Marx, Engels, op. cit., pp. 41 - 42

(24) السابق . ص ص 27 - 24

(٤٤) قيس . إيجلتن ، ورد . ص ٧٧ ( إشارات ) .

(٤٥) راجع السابق ، ص ٣ .

"Against Interpretation" in David Lodge, (ed.), 20 راجع مقالتها (٤٦) th Century Literary Criticism, Longman (London, 1972), pp. 652 - 660

(٤٧) سابق ص ٢٥٥ - ٢٥٦ .

(۱) قبس في : Quentin Skinner (ed.), The Return of Grand Theory in the Human Sciences, Cambridge U.P. (Cambridge, 1985) pp. 3 -

(٧) راجع كتابه .

(٨) ورد ، ص ۲۰ .

(٩) راجع مناقشة متميزة لهذا الموضوع في سكينر ، ورد سابقا .

(١٠) هي مقالته ۽ محبة شومان ۽ في :

Roland Barthes, The Responsibility of Forms, English trans. by Richard Howard, Hill and Wang (New York, 1985) pp. 293 -398.

(١١) المرجع السابق ص ٢٩٣ .

المراجع: داجع (۱۲) داجع : The Pleasure of the Text, English trans. by Richard Miller, Hill and Wang (New York, 1975), p.31.

(۱۳) راجع : Structural Anthropology, English trans. by Claire Jacobson and B.G. Schoepf, Doubleday & co (New York, 1967), p.229.

(١٤) راجع : Fredric Jameson, Marxism & Form, Princeton U.P., (Princeton, 1971) pp. xii - xiii.

(١٥) في مقالته ، ما الذي ينبغي أن نفعله ؟١. (What is to be done? )

Marx, Engels, Lenin on Historical Materialism, Progress Publishers (Moscow, 1984) pp. 384 - 392.

ويستخدم لينين هنا أيضاً تعبير و الأيديولوجيا الاشتراكية الديمفراطية ع

(١٦) وهو عنوان کتاب له راجع : Henri Lefebvre, L'ideologie Structuraliste Points, Editions du Seuil (Paris, 1971).

(١٧) وذلك شائع في الدراسات الغربية ، كها يحدث أيضاً في العربيق، في دراسات حسن حنفي ، مثلا .

وقد شاع استخدام المصطلح في مجالات كثيرة . فقد أطلق بعض النقاد على الرومانسية ، مثلا ، اسم د أيديولوجيا ، . راجع :

Jerome J. Mcgann, The Romantic Ideology, Chicago U.P., (Chicago & London, 1983).

(١٨) واجع مقالته عن الشكليين الروس: The Formalist School of Poetry" and Marxism," in Marxists on Literature ed. by David Craig, Pelican Books (Harmondsworth, 1975), pp. 363 - 379, esp. p.

 (١٩) راجع من أجل دراسة وجيزة لكنها جيدة ، James Joll, Gramsel, Fontana Modern Masters, Collins (Glassgow, 1977).

(۲۰) راجع : Jean - Paul Sartre. Politics and Literature, English. Trans. by J.A. Underwood & J. Caider, Caider & Boyars (London, 1973). pp. 19-80. وإشارتي إلى عبارة سارتر هنا تلخيصية لا اقتباسية دقيقة .

(٢١) راجع ورد . الفصل الثان بأكمله ، بخاصة ص ٣١ .

(٢٢) ولتصور ق. إس. إليوت للعلاقة بين النراث والموهبة الفردية قيمة لا شك فيها في هذا السياق . راجع مقالته و التراث والموهبة الفردية ؛ في ترجمة منح خوری لها ( الشمر بین نقاد ثلاثة ، بیروت ، ۱۹۲۹ ، ص.ص ۷۶ – ۸۷ ) ار بالإنجليزيمة Tradition and Individual Talent," in Selected" Essays, Faber & Faber 3 rd ed. (London, 1951).

(٣٣) راجع النص في كتاب القراءة للصف الثاني الابتدائي ؛ ج١ مديرية المناهج ( عمان ودمشق ، ۱۹۸۳ ) ص ص . ۲۱ – ۲۲ .

Selected Works. (٢٤) راجع النص في (London, 1962) Vol. 1. pp. 272 - 273.

(٢٥) ورد . ص ١٩ . وجميع الاقتباسات الواردة في هذه الفقرة هي من الفصل الثان من هذا العمل .

Maspero (Paris, 1966). (۲۹) منشورات  (٧٠) كما يتمثل في عمله النقدى كله . راجع ، مشلاً ، دراستى « ثقل التمارية وشهوة ابتكار العالم : قراءة أولية في مشروع أدونيس الثقافي » . الأقلام بغداد كانون الأول ، ١٩٨٥ .

'erry Eagleton, Criticism and Ideology, Verso, : قبس إيجلتن في (٢١) الله (London, 1978) p. 169.

 (٧٢) راجع : مناقشة تون بنيت لأراء ألشوسير حنول الأدب والأيدينولوجي وفاعليتها ، في ورد. ، ص ص ٤٠ - ١١١ ، ١١٨ - ١١٨ ، خصوصاً ص ص ١١٧ - ١١٨ .

(۷۳) قارن . مثلاً ، مع نقد تمرونسكى للشكليين المروس وربطه لموقفهم مز الماركسية بنقد الفكر الديني لدارون ، ووصف لهم بأنهم خلفاء القديسر يوحنا . راجع : إشارة (۱۸) أعلى .

(٧٤) ولا علاقة للسؤال الذي أطرحه هنا بمقولة بليخانوف: إن الفن يحول الواقع إلى عجربة فنية ثم يأتى النفد لبحول النص الغنى من جديد إلى واقع . ولست في معرض إثبات هذه المقولة أو نفيها ، بل يرتبط سؤالى بجوهر العملية النقدية وآليات فاعليتها وآمادها وحدودها في التعامل مع النص أيديولوجيا .

(۷۵) وكتابه الرئيسى عن راسين نموذج ممتاز لعمله النقدى كله ، وهو يستند إليه في معظم ما قدمه بعد ذلك من دراسات . راجع :

The Hidden God, Enghish trans. by Philip Thody, Routledge & Kegan Paul (London, 1977).

Cultural Creation, p. 60

(٧٦) راجع :

(٧٧) السابق .

(٧٨) راجع : كمال أبو ديب . جدلية الحفاء والتجلى ، ط٣ ، دار المعلم للملايين
 ( بيروت ، ١٩٨٤ ) الفصل الحامس .

Jurij Lotman, وأجع ، مثلاً ، استخدام جورجى لونمان هذا المفهوم في (٧٩) The Structure of the Artistic Text, English trans. by G. lenhoff and R. Vroon Michigan U.P. (Ann Arbor, 1977) esp.pp. 94—106.

(۸۰) ورد . ، ص ۲۰

(۸۱) ورد .، ص ۳۷۸

(٨٢) راجع السابق .

P. N. Medvedev and M. M. Bakhtin, The Formal Method in Literary Scholarship, English trans. by A. J. Wehrle, Johns Hopkins U. P. (Baltimore and London, 1978), pp. 41-49.

(٨٤) وقارن ، هنا ، مع ما يقوله جولدمان حول دور الفاعلsubject في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ، في 94---89 Cultural Creation, pp. 89

(۸۵) بما فى ذلك مفاهيم و الكلية ، وتصور العلاقة الجدلية بين طرق التركيبة
 التى تفود إلى توازن جديد ضمن تركيبة موحدة جديدة ، وغيرها مما يرتبط
 بفهوم و الوحدة ، .

(٨٩) راجع: مثلاً ، إصراره على الوحدة والكلية في .Coltural Creation, pp. مثلاً ، إصراره على الوحدة والكلية في . و الحاجة الأساسية ، الحاجة الأساسية ، الإنسان ، وهي د التناسق ـ الانسجام والكلية ، (coherence and totality) (ص . (٧٧) .

: مثلاً (AV) Jacques Derrida, Writing and Differnce, Enghish trans. by Alan

Bass, Chicago U. P. (Chicago, 1978). ( ۱۹۳۵ ) مثلاً ، Paul de Man, Allegories of Reading, Yale U. P. (New Haven &

Paul de Man, Allegories of Reading, Yale U. P. (New Haven & London, 1979);

Barbara Johnson, The Critical Difference, The Johns Hoppkins U. P. (Baltimore & London 1980)

Criticism and Ideology, pp. 162-163. : داجع : کتابه :

(٩٠) راجع : ص ١٦٣ .

(٩١) بشكل خاص في دراسته عن بريخت ، ورد .

(٤٨) داجع ترجمق للمقالتين في صواقف ، ٤٢/٤١ ربيع ــ صيف ١٩٨١ ،
 صص ٩٧ - ١١٣ .

(٤٩) راجع دراسة نصر أبى زيد للتأويل عند ابن عربى فى فلسفة التأويل ، دراسة فى تأويل القرآن عند محيى المدين بن عربى . دار التنوير ــ دار الـوحدة ( بيروت ، ١٩٨٣ ) ، صوص ١٨ - ١٩ والباب الأول بشكل خاص .

 (٥٠) راجع . ورد . مقدمة وليم ميرل المسهبة للكتاب ، خصوصاً ص ٣ ،
 وتحديد جولدمان نفسه للمفهومين ، ص ص ١٣٦ - ١٤١ ، ويشكل أدق ص ص ٨٣ - ٣٨ .

(٥١) السابق .

(٥٢) السابق ص ٧٦ .

(٥٣) السابق ص ٧٨ .

(٥٤) قبس . جيمس جُل ، ورد . ص ٨٣ .

(٥٥) فى تتمة المقطع الأول الذى اقتبسته فى الفقرة (١٣) أعلى ، حيث بقول : ه مع تغير الأساس المادى ، فإن البنية العليا الهائلة باكملها تتحول بسرعة نوعاً . [ لكن ] فى تقدير هذه التحولات ينبغى أن يتم دائماً التمييز بين التحول المادى للشروط الاقتصادية للإنتاج ، الذى يمكن تحديده بدقة العلوم الطبيعية ، والأشكال الفانونية ، والسياسية ، والمدينية ، والجمائية ، أو الفلسفية ... وباختصار ، الأيديولوجيا التى يغدو بها البشر واعين لهذا النزاع ويخوضونه [ بها ] » .

وجلى هنا أن التحولات الأيديولوجية لا يمكن ، ضمنياً ، أن تقاس بدقة العلوم الطبيعية ، كما يمكن أن يقاس التحول المادى . وثمة أمكنة أخرى يشبر فيها ماركس إلى مثل هذا التفاوت .

(٥٦) فى تنمة المقطع المقتبس فى الإشارة السابقة

(۵۷) راجع جيمس جول ، ورد ، ص ص ۸۹ - ۸۷ . (۵۸) المانه

(۵۸) السابق.

(٥٩) من رسالة إنجلز إلى جوزيف بلوخ ، في :

Marx, Engels, Lenin, op. cif ,,pp. 194 - 296.

"Franz Kafka or Thomas Mann," in David Craig راجع مقالت (۱۰)

(ed.) Marxists on Literature, pp. 380 - 394.

والإشارة هنا إلى حديثه عن توماس وولف . ص ص ٣٨٨ - ٣٨٩ .

(٦١) السابق ، ص ص ٣٨٥ - ٣٨٦ .

Marx, Engels, op. cit., pp. 98 - 101.

وراجع بعدها مباشرة رسالة إنجلز إلى لاسال ، ص ص ١٠١ – ١٠٧ ، وهي وثيقة نقدية على قدر كبير من الاهمية وتستحق دراسة خاصة .

(٦٣) وفى الواقع أن جولدمان يستخدم غالباً مصطلح (homology) ، لكنه يستخدم أحياناً للصطلح "analogy" الذى يعنى و القياس ، أو و المقايسة ، تماماً وبالضبط ؛ ذلك النوع من القياس الذى يقوم على علاقة و مشابهة ، مباشرة أو مشابهة علائقية ، كها هو الحال عند أرسطو وعبد الفاهر الجرجان . راجع ، مثلاً ، جولدمان : ورد ، صرص ٧٦ - ٧٧ و ٨٠ - ٨٠ بشكل خاص حيث تبدو "homology" و "analogy" قابلتين للتبادل تماماً .

: ۲۹) راجع السابق . ، ص ۷۹ ، والعبارة المقتبسة ترد في كتاب جولدمان : Pour une sociologie du roman, Gallimard, Paris, 1964.

وراجع الترجمة الإنجليزية :

Towards a Sociology of the Novel, English trans. by Alan Sheridan, Tavistock (London, 1975), p. 7.

(٦٥) قيس . إيجلتن ، ورد . ص ٧٥ :

(٦٦) راجع . ، مثلاً ، مقالته عن كافكا ومان ، ورد . ، ص ص ٣٨٠ - ٣٨١ ، وتأكيد جولدمان وإيجلتن على أهمية و الكلية ؛ و « النصطية ؛ بـالنسبـة للوكاش .

 (٦٧) راجع جلال فاروق الشريف ، الشعر العربي الحديث ؛ الأصول الطبقية والتاريخية ، اتحاد الكتاب العرب ( دمشق ، ١٩٧٦ ) .

(٦٨) قبس . ايجلتن ، ورد . ص ص ٣٤ ـ ٣٦

Walter Benjamin, Understanding Brecht, English trans : راجع (۱۹)
by Anna Bostok, NLB (London, 1973) esp. chs. 1,2, 10, 11.

الأداء الفنى في النوع الأدبي نفسه ، أو في الكتبابة عصوماً ، تكون قيمته الأدبية \_ الأيدبولوجبية عظيمة أو ضئيلة ؟

Marxism and Literary Criticism, ، راجع مناقشة لهذه النقطة في إيجلتن ، Walter Benjamin or To- : ودراسته المرسعة لعمل بنجامين في p. 67. wards a Revolutionary Criticism, Verso NLB (London, 1981).

(۹۷) ورد ، ص ۱۰۵ .

(٩٨) راجع : ص ص ص ١٠٥ ـ ١٠٦ .

(٩٩) راجع . . ص ١٠٣ .

Marxists on Literature, pp. 380 ( عور ) حور ) دافيد كريج ( عور ) المقالة في دافيد كريج ( عور ) The Meaning of Contempor - والمقالة فصل من كتاب لوكاش - 394. ary Realism, English trans. (London, 1969)

(١٠١) ويمثلها في إحدى صورها البارزة عمل هربرت ماركوزه ، كما تتمثل في عمل أدورنو وتشاؤ ميته الطاغية . راجع ، مثلاً الفصل الذي كتبه جيمسن عن أدورنو في ورد . الفصل الأول .

Cultural Creation, pp. واجع حوار أدورنو مع جولدمان ، في جولدمان ، الجع حوار أدورنو مع جولدمان ، الله عام 147.

Criticism and Ideology

(۱۰۳) راجع :

. ۱۸۷) راجع : ، ص ۱۸۷ .

(۱۰۵) راجع : ص۱۸۲ .

(١٠٦) راجع : ص ١٨٧ .

(۱۰۷) راجع : ص ۱۸۵ .

The Order of Things: An Archaeology of the Hu- راجع : کتابه (۱۰۸) man Sciences, English., trans. Random House (New York, 1970) pp. 236 - 243.

(١٠٩) راجع من أجل تحديده لما يعنيه بالتمثيل ص ص ٣ ـ ٧٨ .

Symbolic Power in Critique of : دراسته (۱۱۰) راجع : بشکل خناص ، دراسته : Anthropology. vol. 4, Nos. 13 - 14, London, Summer 1979, pp.

(۱۱۱) ولقد كان إنجلز واحدا من بين أول من أدركوا هذه الوظيفة الجذرية للأدب عادًا هو يقين البورجوازية بثبات عالمها إنجازاً وغاية نهائيين كافيين للأدب الذي لا ينبغى أن يحضى لكى يفترح جلولاً لمشكلات الواقع التي يعيهاً . ورأى إنجلز هذا ، الذي يعد واحداً من أهم ما تحتويه الماركسية من معطيات إيجابية ، كان من أسوأ من فهمها واستطاع - مع ذلك - أن يستخدمها بذكاء وفكر متفتح بعض الماركسين أنفسهم ( خصوصاً العرب منهم) . واجع : .Marx, Engels, op. ct., pp. 87 · 89, esp. p.88.

البعد لتمثيله ، في محاضرته للوجود متعدد الأبعاد الذي تسعى لغة وحيدة البعد لتمثيله ، في محاضرته الأولى في الكوليسج دوفرانس ، الشرجمة الإنكليسزيسة Powers Plural: Barthes, Lecture; in The Oxford الإنكليسزيسة Literary Review vol 4, no. 1 Oxford Autumn 1979, pp. 29—44, esp. p. 36.

(٩٢) راجع : ص ٨٦ .

(٩٣) راجع :ص ٨٨ .

(٩٤) ويبدوني أن بنجامين ، برغم تجاهل جولدمان له ، هو المؤثر الأول في بلورة نظرية جولدمان وحديث عن موضعة النص أو إيلاجه ضمن (within) علاقات الإنتاج السائدة ، لا بإزائها ((vis — avisit)) . راجع السابق ص ٨٧ بخاصة .

(٩٥) ومن هذا المنظور فإن مقولة و الأدب الذي يتبني أبديولوجيا الطبقة العاملة أدب جيد ، لا تختلف في شيء عن مقولة و إن الأدب الذي يتبني القيم الدينية الإسلامية أدب جيد ، ) إلا على صعيد جدوى كل منها وسلامتها بالنسبة اللَّمَوْ مَنِينَ بَصِدَقِهَا ﴿ وَهَذَهُ نَقَطَةُ حَاسِمَةُ الْأَهْمِيةِ ﴾ وواحدة من أخطر مفاصل العلاقة بين الأدب والعالم . ولقد اصطدم بها الفكر النشدى دائياً دون أن يصل إلى حل مقنع قابل للتعميم فيها . وأود أن ألفت النظر هنا إلى الحوار المذى دار بين جولدمان وأدورنـو حـول العمـل الأدبي والقيمـة والنقـد والفلسفة ، وإلى أن جولدمان بلور في مفصل حاسم من الحوار السؤال.. المعضلة ( التي أشير إليها هنا ) بعبارة بسيطة : من بحكم على الحقيقة ؟ أي من يقرر الحقيقة ومن ينفيها ، من هو الحكم في أنx حقيقة ، وأن y ليست حقيقة ؟راجع: Cultural Creation, p. 144 . لكن النقيد الماركسي التفليدي لا يقبل هذا الاعتراض ، بل يؤسس مفهوماً للقيمة نابعاً بكل أشكاله من النظرة نفسها التي تشبه تلك التي أسسها الإسلام . فالقيمة هنا وهناك وظيفة من وظائف و الإيمان ۽ ، من وظائف تبني موقف من الشظام الفكرى والقيم السائدة . وفي الخيار الذي يبلوره لوكاش ، مثلا ، ( وهو خيار بين توماس مان وفرانز كافكا ؛ خيار بين كاتب يذعن للفلق (angst) وكاتب يحاول شرح جذوره الاجتماعية ومجـاوزته ) ، مفهـوم قيمي يقولنا ببساطة إن النفاؤ ل أفضل من التشاؤم ، وإن الواقعية النقدية تحاول أن تجاوزًا الواقع ، أما واقعية كافكا فهي خضوع له . إن التشاؤم هو أيـديولـوجياً الحداثة .

اما جولدمان فإن يرفع نص الحداثة إلى مستوى قيمى جديد عن طريق كشف تجسيده لأزمة داخلية في بنية المجتمع الرأسمالي ، بخلق نص أدبي بين بنيته وبنية المجتمع الذي ينتج فيه تماثل أو تجانس (homology) . لكن هل هذه الأحكام مهمة ؟ هل هذه الخصائص أدبية ؟ ما الذي يجعل من تحقيق التماثل في البنية بين النص والعالم قيمة ؟ هل يمكن أن نطرح مفهوماً يربط بين الكشف ، والتغيير ، والقيمة ؟ أي بمقدار ما يكشف العمل الأدبي عن خفايا النجربة الإنسانية واللذات الانسانية ، في بعديها الفردي والاجتماعي ؛ وبمقدار ما يجلو من تناقضات في الواقع ، وبمقدار ما يكون والنائية وعدالة وحربة ورفاها يمثلك فيه الإنسان درجة عالية من الفاعلية ؛ وبمقدار ما تكون الأيديولوجيا فيه موسطة فنيًا بالنسروط التي تفرضها لغة وبمقدار ما تكون الأيديولوجيا فيه موسطة فنيًا بالنسروط التي تفرضها لغة

# النقدالجديد والأبديولوچيا

## محمدعلىالكردى



يقول رولان بارت :

و لدينا حالياً في فرنسا نوعان متوازيان من النقد : نوع سوف نسميه ، للتبسيط ، نقدًا جامِعيًا ، وهو يُمارَس ، في المقام الأول ، منهجاً وضعياً ورثه عن لانسون ؛ ونقد تفسيري ، يمثله ، مع الاختملاف الشديد فيها بينهم ، جان ۽ بول سارتر ، وجاستون باشلار ، ولوسيان جولدمـان ، وجورج بــوليه ، وجان ستاروبنسكى ، وجان ــ بول فيبر ، ورونيه جیرار ، وجان ــ بییر ریشار ، الذین بجمع بینهم ارتبساط مدخلهم إلى العمسل الأدب ، إن قليـلاً أو كثيسراً ، ولكنَّ عن وعي في أغلب الأحوال ، بإحدى الأيديولموجيات الكبىرى لهذه الأونــة : الـوجـوديــة ، المـاركسيــة ، التحليـل النِفسي ، الفينومينولوجيا ؛ الأمر الذي يُتيح لنا أيضاً تسمية هذا النوع نقداً أيديولوجيا بسبب تعارضه مع النوع الأول ، الذي يرفض أية أيديولوجيا ، ولا ينتسب إلا إلى المنهج الموضوع*ي ١<sup>(١)</sup> .* 

ولقد سبق لنا ، في عدد سابق من مجلة فصول (٢) ، معالجة قضية الأيديولوجيا الكامنة في كتابات رواد النقد الجديد ، على الرغم من ادعائهم تخليص الأدب من الأيديولوجيا التقليدية بمحوريها الواقعى أو التصويرى ، والنفسى أو التعبيرى من جهة ، وإقامة وعلم الأدب ، على تنظير الممارسات التي تتم من خلال عملية الكتابة ، التي ينظر إليها نظرة مادية بحتاً ، ترد النص إلى مجموعة ميكانزماته اللغوية بمحوريها البارادجات ( الإبدالي ) والسنتجمان ( التوزيعي ) من جهة أخرى . ومن ثم يتحدد النص الأدبي في إطار مكانى – حيز الورقة المكتبوبة – تحكمه استراتيجية تقوم على إبدال عناصره المختلفة وتوزيعها ، تلك العناصر التي تحكمها بدورها من ناحية المضمون وتوزيعها ، تلك العناصر التي تحكمها بدورها من ناحية المضمون

عملية توليد تعتمد ، في المقيام الأول ، عبلي تكنيبك الاستعبارة ( metaphore ) والكناية ( metonymie ) .

ولا شك أن الغرض الأساسى من هذا التحديد الدقيق لمجال الأدب ، أو ما أسماه تودوروف و بالأدبية ، ( Litterarité ) ، هو تعيين خصوصية الخطاب الأدب ، وعدم إغراقه في متاهات المناهيج المفارقة ؛ أقصد تلك التي تتجاوز النص إلى ما وراء ، سواء أكان ما وراء النص هو شخصية المبدع ، أم الرؤية الاجتماعية الحاملة للعمل الفني ، التي تجعل منه كلاً متكاملاً يقوم على شمولية المعنى وقدرته التعبيرية المباشرة . وليس من شك في أننا نسلاحظ أن هذا الاتجاه يعكس على مستوى المعالجة النقدية ... اهتماماً خاصاً بالمستوى المعرفي الذي يتحدد بدوره في إطار صعود الإبستمولوجيا بالمستوى المعرفي الذي يتحدد بدوره في إطار صعود الإبستمولوجيا المناهج البنيوية .

غير أن هذا ليس معناه أن النقد الجديد في فرنسا يقتصر على هذا التيار وما يتضمنه من أرضية مشتركة مع الفلسفة البنيوية التي سوف تفرز ، كيا سوف نرى ، أيديولوجيتها الخاصة بها ، وهي التي تتحدد من خلال اتجاهين رئيسيين : اتجاه سلبي يقوم على رفض الصيغ الأدبية المتوارثة عن القرن التاسع عشر ، وما يُقابلها في الواقع التاريخي من أبنية عقلية واجتماعية وسياسية ؛ واتجاه إيجابي ، يقوم على استيعاب اجتهادات علم اللغويات الحديثة ، التي وضع لبناتها فرديناند دى سوسير ، وهي القاسم المشترك بين العلوم الإنسانية حالياً ، واجتهادات المدرسة الماركسية الجديدة ، التي يتزعمها التوسير وجماعته (٢) ، والفرويدية الجديدة التي اسسها جاك لاكان ومدرسته (١) .

لقد بزغ النقد الجديد في الواقع مع بزوغ كتابات رولان بارت ، مؤسس السميولوجيا ، الذي أثار جدالاً مع ريمون بيكر (\*) حول دراسته و لجان راسين ه (٢) ، يتعلق بقضية الصراع بين النقد القديم ، حامى التراث والتقاليد والأعراف ، والنقد الجديد وما يمثله من ثورة ونزعة و تدميرية ، تهدد القيم الأدبية الثابتة ، وتبليل الذوق العام ،

الذي يُناط بالناقد \_ وفقاً لوظيفة النقد التقليدية \_ توجيهه وتقويمه .
ولا شك أن أهم صدع تولد عن هذا الجدال هو بلورة القضية
الاساسية التي يقوم عليها الخلاف ، وهي إيمان التقليديين \_ من
جهة \_ بموضوعية اللغة ، وجنوحهم ، بسبب تكوينهم وتنشئتهم على
المفاهيم الوضعية ، إلى تشيىء المؤلفات الأدبية والأعمال الفنية ؛ في
حين تدعو تحليلات بارت النفسية والسميولوجية بصفة خاصة إلى
دراسة الآثار الأدبية والفنية في شكل أنساق دلالية ، بُغية الوصول في
النهاية إلى تحديد أنماط الكتابات الأدبية ، أو و الموحدات التعبيرية
الكبرى للخطاب ، ؛ هذا بجانب المهمات الأخرى للسميولوجيا ،
مثل دراسة أنساق الصور والأشياء ونظم الغذاء والملبس والسلوك
والعادات وكل ما يمكن إدراكه من خلال لغة عامة . ويقول بارت في
هذا الصدد :

« يبدو لنا ، فى آخر المطاف ، إذا أردنا التعميم والشمول ، أن هناك صعوبة متزايدة فى تصور نسق من الصور أو الأشياء يمكن لمدلولاتها أن توجد خارج نطاق اللغة : إذ إن إدراك ما تعنيه أية مادة يتطلب الرجوع حتماً إلى تقسيمات اللغة ، ما دمنا لا نجد هناك معنى إلا مرتبطاً بمسمى ، وما دام عالم المدلولات لا يتجاوز عالم اللغة ع(٢).

إن نقطة الحلاف بين بارت وخصومه تبلور الفرق بين ما أسماه الكاتب نفسه في مقدمة هذا البحث و النقد الأيديولوجي ، والنقد و الجامعي ، أو الوضعي ، وإن كان هذا الأخير لا يخلو من خلفية أيديولوجية . ويقصد بارت بالنقد الأيديولوجي النقد الحديث الذي يبواكب العصر ، ويفيد من تقدم العلوم الإنسانية في جميع قروع المعرفة ؟ وبالنقد الوضعي ذلك النقد الجامعي التقليدي ، الذي يُعنى في المقام الأول بتحقيق النصوص وإثبات المصادر والوقائع الأدبية على طريقة و لانسون ، ؟ وهو وإن كان لا يضيف جديداً بالنسبة لفهم النصوص الأدبية ، أو لا يسهم في تفسيرها تفسيراً يتلاءم مع متطلبات المثقف المعاصر ، فإنه يمثل جانباً إيجابياً لا يمكن نكرانه ؟ ألا وهو القيام بالدراسات الأولية اللازمة لإعداد النص ، والتثبت من جميع الأحداث التي اعترته واعترت حياة صاحبه .

إن هذا المضرب من النقد الوضعى يقوم ، كما يذهب تودوروف ، على وصف العمل الأدبى من الخارج ؛ الأمر الذى لا يتيح للناقد تجاوز النص أو النفاذ إلى أسرار صناعته :

و إن وصف مؤلف ما ، سواء أكنان أدبياً أم لا . لذاته وفي ذاته ، ومن غير أن نفارقه لحظة واحدة ، أو نُسقطه على ما عداه ، أمر يكاد يكون محالاً ، أو بالأحرى قد تكون هذه المهمة ممكنة ، ولكن الوصف في هذه الحال لا يتعدى ترديد العمل الفنى نفسه ترديداً حرفياً . كما أن هذا الوصف سيطابق صورة العمل الفنى إلى درجة يصبح فيها الاثنان شيئاً واحداً ع(^) .

ولكن إذا كانت خصوصية المنهج الموضعي تتلخص في تحديدً موضوع الدراسة تحديداً خارجياً ، بحيث تستبعد منه كل نظرة ذاتية ، فإن ذلك لا يعد بالنسبة لتودوروف دليلاً على علمية هذا المنهج ؛ لأنه

في الواقع يقلد تقليداً أعمى نهج العلوم الطبيعية والتجريبية الذي ظهر وتبلور في القرن التاسع عشر ؛ كما أن هذا لا يعني ، في الوقت نفسه ، أن هذا الباحث يؤمن ، كيا يؤمن بارت ، بأن الذانية هي أساس الممارسة النقدية . إن تــودوروف يدعــو ، في الحقيقة ، إلى منهــج مفارق ، ولكنه لا يقصـد بذلـك تجاوز العمـل الأدبي نحو خلفيتــه النفسية أو الاجتماعية ، كما يحاول كثير من النقاد الجدد ، ومنهم رولان بارتِ نفسه ، على شريطة أن نأخذ في الحسبان أن هذا الأخير يختلف مثلاً عن شارل مورون صاحب منهج النقد النفسي<sup>(٩)</sup> ، في اصطناعه ضرباً من التحليل النفسي النصى ، أي الملتحم بنسيج البناء الأدبي نفسه ، ويالعلاقات الدالة داخل هذا البناء ، على العكس من منهج مورون الذي يتوخى الربط بين العمـل الأدبي من جهة ، والمركبات النفسية للكاتب من جهة أخرى . إن دعوة تودوروف أكثر ارتباطاً بمشروع التيار اللغوى في مدرسة النقد الجديد ؛ فالمفارقة التي نتحدث عنها هي سعى هذا الباحث إلى إقامة الدراسة الأدبية لا على النصوص الأدبية في واقعها المباشر ، بل على خصائص الخطاب الأدب بعامة ؛ وهو ما يسميه ﴿ البويطيقا ﴾ وأحيانا ﴿ الأدبية ﴾ .

ولربما كان النقد الأيديولوجي أكثر مباشرة ووضوحاً عبر بعض رؤى الوجود الملازمة لأهم التيارات الفلسفية المعاصرة ، التي تصطنع من الأدب مادة خصبة تقيم عليها جوانب مهمة من نسقها الفكرى . غير أنه إذا كانت هذه التيارات الفلسفية تحسب في الغالب على النقد الجديد ، وتعد جزءاً مهياً من حركة الإبداع التي مهدت له ، في في الوقت نفسه تمثل بالنسبة له نقطة التصادم ، أو « القطيعة المعرفية ، كما يذهب باشلار ، التي تولدت عنها اتجاهات المدرسة اللغوية أو « الخصوصية » الأدبية . ونحن نقصد بالنقد الأيديولوجي المباشر ، والتيارات الفلسفية المرتبطة به ، النقد « السوسيولوجي » من المباشر ، والتيارات الفلسفية المرتبطة به ، النقد « السوسيولوجي » من جهة أخرى .

ويتمثل النقد السوسيولوجى - بلا شك - فى رائد المدرسة الإجتماعية الفرنسية لوسيان جولدمان ، تلميذ الفيلسوف المجرى الشهير لوكاتش ، ومؤمس البنيوية التوليدية . ويتميز المشروع النقدى عند جولدمان بأنه محاولة لإدراك المعنى الشمولى للمؤلف الأدبى ؛ وهو المعنى الذى يوفر للعمل الأدبى أو الفنى ، فى توازيه (homologie) مع رؤيسة السوجسود لدى السكسانسب (Weltanschauung) مسكله العسام ، ويضفى عليه تسوازنه واتساقه . وإذا كانت رؤية الوجود هذه هى التى تحدد معالم الرؤية الفنية وتقدم لها مضمونها الممكن ، فإن هذه الرؤية ترتبط ارتباطأ عضوياً عند جولدمان بالوعى الطبقى ، وإن كان هذا الوعى - وهنا تكمن المفارقة الأيديولوجية - يتم عادة بطريقة ضمنية أو كامنة .

غير أن هذه المفارقة سرعان ما تختفى عندما ندرك ازدواجية مفهوم الأيديولوجيا في الماركسية ؟ وهى ازدواجية تقوم على اعتماد الناقد الماركسي على الخلفية التاريخية ـ الاجتماعية في تناوله للأعمال الأدبية والفنية ؟ الأمر المذى يتيح له أن يعد رؤية الكاتب، موضوع البحث، رؤية نسبية، لارتباطها بمرحلة تاريخية محددة، ومغتربة، في الوقت نفسه، لارتباطها بالوعى الزائف الالالى لا يُحسن من غير قصد بلا شك ـ تقدير الظروف الموضوعية التي يعيش فيها. ومن ثم نرى أن هذا الموقف يفترض لدى الناقد الماركسي القدرة على

تملك الحقيقة ؛ الأمر الذي يوهمه بقدرته على الإقلات من إطار النسبية التاريخية من جهة ، وبقدرته من جهة أخسرى على إدراك العلاقات الفعلية التي يقوم عليها النسق الاجتماعي ــ الاقتصادى الذي يتم من خلاله إنتاج البنية الفكرية الفوقية ، وما ينتج عنها من آثار أدبية وفنية .

ونحن حينها نشير إلى تصور جولدمان امتلاكه ناصية الحقيقة لا نتزيد عليه ؛ فهو لا يؤمن بأولوية المنهج المادى الجدلى في إقامة علم حقيقى أو و وضعى ، للأدب \_ كها يقول \_ فحسب ، وإنما يؤمن إيماناً راسخاً أيضاً بأن الماركسية عقيدة ودين (١١) . من هنا كان اعتقاد الكاتب بأن كل إنتاج ثقافي لا ينتمى إلى الرؤية الماركسية للتاريخ ليس إلا وهما خالصاً ، أو مجود تعبير عن و الضمير الزائف ، . يقول الكاتب :

و يبدو لنا أن الوعى الزائف بالنسبة للمادية الجدلية يتضمن دائماً حركة ؛ حركة قد تكون ضرورية بلا شك أو تقدمية ، إلا أنها لا تضع حداً بعد للاستغلال أو الاغتراب . . . إن الاشتراكية ليست نهاية التاريخ ، ولكنها نهاية الأيديولوجيات والضمائر الزائفة ع(١٧٧)

من الواضح إذن أن و الوعى الزائف ؛ بالنسبة لجولدمان ، الذى ينطلق من أرضية المادية الجدلية ، بمثابة رؤية غير مطابقة لقوى الإنتاج الفعلية ، وعلاقات الإنتاج المترتبة عليها ، وإن كان هذا الجهل بالقوى التاريخية الفعلية المحركة للمجتمع لا يُعد دليلاً على زيف الأشكال التعبيرية التي يقدم الفنان العقرى من خلالها حلوله الخيالية رك الممكنة ؛ وهي حلول تشكل بالنسبة للطبقة الإجتماعية التي ينتمى اليها أو يتضامن معها غرجاً أيديولوجيا حقيقياً للازمة التاريخية ، أو المشكلات الحيوية التي تمربها .

وعلى هذا النحويقدم إلبنا جولدمان في دراسته و الإله الحقى ۽ عن راسين وباسكال (١٣) نوعاً من التوازي بين رؤية الوجود لدى طبقة و نبلاء الإدارة ۽ التي ينتمي إليها الكاتبان ، والرؤية الماسوية التي تشكل البنية الرئيسية لأعمالها الرئيسية ؛ وهو التوازي نفسه الذي يُقيمه بين رؤية الوجود لدى البرجوازية الألمانية خلال الفترة وسوسيولوجيا الرواية عانط (١٤٠٠) . كساحاول في كتاب وسوسيولوجيا الرواية ع (١٥٠٠) ، وكان أكثر توفيقاً ، إيجاد موازاة بين تطور مفهوم و البطل الإشكالي ۽ الماخوذ عن لوكاتش ، في روايات أندريه مالرو ، وتطور المجتمع البرجوازي الغربي من جهة ، وانقراض شخصية البطل في الرواية الجديدة عند آلان روب حديبه ، وانسحاق الإنسان في مجتمع الاحتكارات والراسمالية التكنوقراطية من جهة أخرى .

ولعل ما يلفت النظر في هذا التقريب بين الرؤية الطبقية والرؤية الفنية هو قيامها ، لا على مبدأ الحتمية التاريخية الذي يعمد إحدى المقولات الرئيسية للمادية التاريخية ، وإنما على مفهوم الموازاة ؛ وهو مفهوم بحفظ ، إلى حد ما ، للعمل الفني تلقائيته واستقلاليته بالنسبة للمؤثرات الخارجية التي تناط بها الوظيفة العلية ؛ فالرؤية الفنية التي تقوم بدور الوسيط بين العالم الخارجي وضمير الفنان الخلاق هي ، في

نهاية المطاف ، اختيار لإحدى الحلول الممكنة في مواجهة إلازمة الخارجية وليس نتاجاً آليا لها . ومن ثم يسهل علينا سواء قبول هذا التفسير أو رفضه ؛ لأنه عبرد تقريب يقوم على رؤية ذاتية خالصة لا تحكمها ، في الواقع وفقاً لجولدمان ، إلا قاعدة الاتساق ؛ والمقصود بهذه القاعدة هو ضرورة تقديم تفسير شمولي متكامل ومتسق لمجمل العمل الفني في إطار الرؤية الأيديولوجية الخارجية . غير أننا نعرف ، بعد أن تعلمنا ذلك من سارتر ، أنه لا يوجد بناء أو اتساق قائم في ذاته ، أي منفصل عن عملية البناء والتنسيق التي يقوم بها الشعور نفسه ، إما تلقائياً أو بعد تدبر في توجهه نحو موضوعه . . . أي أن فنها الاتساق هو ، في نهاية المطاف ، ضرب من تنظيم المعاني وترتيبها داخل العمل الفني ، بحيث يمكن مقابلتها مع القرين الخارجي ، وهو التعليل والتبرير .

ونحن لا ننكر أهمية هذه المقابلات التي يقيمها جولدمان بين الرؤى الفنية والرؤى الاجتماعية ، كها لا نستطيع تجاهل خصوبتها بالنسبة لتفسير الأبعاد الاجتماعية لعملية الخلق الفنى وفهمها ، ما دام من غير المعقول الفصل بين ضمير المبدع وضمير الجماعة ، فهو ، في آخر الأمر ، خير معبر \_ بها أوق من دقة الحس ورهافة الشعور \_ عن أدق خلجاتها ، وأصدق أمانيها ومطاعها . غير أننا حينها نسلم بذلك لا نستطيع قبول كل المقابلات التي يُقيمها جولدمان بين الأعمال الأدبية والفكرية والخلفية الاجتماعية المعاصرة لها ، وبصفة خاصة حينها تكون هذه المقابلات قائمة من جهة على تبسيط العمل الفني إلى درجة التشويه ، ومن جهة أخرى على صب الواقع عنوة في قوالب أيديولوجية مسبقة .

وليس من شك في أنه من الصعب رد جوهر المأساة عند راسين وباسكال إلى النموذج المتطرف الذي يربطه الكاتب بجناح واحد فقط من حركة و الجانسينزم و ( Le Jansénisme ) وهو جناح الرفض الذي لا يقبل أية مساومة أو أية محاولات توفيقية مع السلطة الملكية أو الدينية و كها أنه من الصعب سلخ هذا المذهب الديني من إطاره الإصلاحي داخل تاريخ الحركة الكاثوليكية وردود فعلها في مواجهة و خطر و انتشار التيارات البروتستنطية ، وربطه فقط بالرؤية المأسوية القائمة لفئة و نبلاء الإدارة و ، التي لم تكن تشكل ، حتى بمفهوم الماركسية نفسها للطبقة ، طبقة اجتماعية فعلية .

أما بالنسبة لقضية والبطل الإشكائي، التي درسها جولدمان من خلال أعمال مائرو الروائية فتتلخص في إبراز الهوة التي تفصل بين عالم القيم المثالية ، التي يؤمن بها بطل الرواية الأوربية ، والواقع المتدن الذي تحكمه قوانين السوق ومنطق المنفعة . ويظل هذا والبطل، يعيش في اغتراب ووهم وخداع مادام يسعى إلى تحقيق قيم فردية زائلة في عالم غير متجانس يقوم على عبادة المال ؛ الأمر الذي يجعل من الموت النهاية الحتمية والماسوية لكل إنجاز فردى ، في حين لا يمثل الموت في منظور الرؤية الجماعية بصدد التاريخ والصيرورة إلا مرحلة فناء مؤقت ، يوت فيها المفرد لتحيا الجماعة . غير أنه حينها يدرك والبطل؛ الأهمية التاريخية للالتحام الثورى مع الجماعة المناضئة ، فإنه سرعان ما يقدم الينا النموذج الأمثل للسعى المتحرر من كل صنوف الاغتراب ، كها يعطينا الرؤية العضوية المتكاملة للعمل الروائي الصادق . غير أن

جولدمان يلاحظ أن المرحلة الأخيرة \_ بالنسبة لصدور دراسته عن وسوسيولوجيا الرواية، في عام ١٩٦٤ \_ من إنتاج مالرو تغلب عليها الاتجاهات التنظيرية والتجريدية ؛ وهو ما يعده الكاتب نوعاً من الارتداد في تكنيك الرواية العضوية المثلى ، التي يرتبط فيها الاشخاص بالحركة ارتباطاً مضاهيا لحركة الحياة نفسها ؛ وهو والارتداد، الذي يعده موازياً لحركة البلبلة والشك التي تسيطر على الفكر الأوربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية . كها يعتقد الكاتب أن النهاية الحتمية أعقاب الحرب العالمية الثانية . كها يعتقد الكاتب أن النهاية الحتمية لحذا التيار التجريدي عند مالرو هو تفكك دور والبطل، وتفكيك الشخصية ، ثم اندثارها في الأدب المعاصر ، وبخاصة في والرواية الجديدة (١٦) .

وليس من شك في أن هذه الرؤية العامة لتطور الرواية الأوربية المعاصرة ، من خلال النموذج الفرنسي ، تعطينا تصوراً جيداً لتطور المضمون الروائي ، نظراً للارتباط العضوى ، بـوجه خاص ، يين نشأة الرواية وقيام المجتمع الليبرالي الغربي . غير أنها تربط بطريقة أيديولوجية واضحة بين القيم الجماعية والمبادىء الماركسية ؛ الأمر الذي يفترض أن الماركسية هي النظرية الاجتماعية الوحيدة التي تقدم الأرضية الجيدة للالتحام بين البطل والجماعة الثورية ؛ كها يوحي إلينا الكاتب أن أي تجاوز لهذه الرؤية الواحدية هو ضرب من الارتداد الفكرى ، كانما الدراسات النظرية التي قام بها مالرو ، وأغلبها عن الفنون ، بعد تخليه عن الماركسية ، هي ـ بالضرورة ـ تخل عن الإنسان ، وليس تخليا عن رؤية عددة للإنسان ، استطاع هو ، من خلال نضاله الثورى ، ونضال أمته التاريخي ، إبان الحرب العالمية خلال نضاله الثورى ، ونضال أمته التاريخي ، إبان الحرب العالمية شموليته ، أن بتجاوزها نحورؤية أكثر جذرية ، وهي رؤية الإنسان في شموليته (١٧).

لا غرابة إذن أن يدفع هذا الاتصال الصريح المباشر بين أيديولوجيا الناقد وموضوع بحثه \_ وهو اتصال غالباً ما يتم في بجال علم اجتماع الأدب على حساب خصوصية النص الأدبي الذي سرعان ما يتحول إلى وثيقة اجتماعية \_ أن يدفع بعض تلاميذ جولدمان ، على شاكلة لينهارت (١٨) مثلا ، إلى الاهتمام ، قبل الإغراق في تحليل الرؤية الأيديولوجية الحاملة للعمل الأدبي أو الفني ، بتحليل المؤلف نفسه إلى عناصره الدالة ، وإعادة تجميع هذه العناصر على شكل نسق دلالي معبر . ولعل أعمق المحاولات ، في هذا الصدد ، التي تنطلق كذلك من منظور الايديولوجيا الماركسية ، ولكنها تتم في إطار قراءة منهجية معاصرة ، تعتمد على تركيبة فريدة ، ينصهر فيها التحليل النفسي الفرويدي والتحليل الاجتماعي الماركسي مع البناء اللغوى ، النفسي الفرويدي والتحليل الاجتماعي الماركسي مع البناء اللغوى ، والدلائلية (١٩) .

تعتمد كريستينا في تحليل النصوص الأدبية على مقولتين رئيسيتين تستعيرهما من مجال العلوم البيولوجية ، وهما ما يقابل مرحلة تكوين النص (géno-texte) قبل بلوغ مستوى البناء الرمزى المتمثل في اللغة ، وما يقابل التشكيل السدلالي - الاجتماعي للنص (phéno-texte). تقول كريستيفا في تحديد هذه الاصطلاحات :

دإن ما استطعنا تسميته تكوين النص يشمل كل العمليات الدالة (الدفعات واستعداداتها ، والتقسيمات التي تبطيع بها الجسسد ، والنسق

الإيكولوجي ... الاجتماعي الذي يشكل إطار الجهاز العضوى: الأشياء المحيطة وعملاقات ما قبـل الأوديبية مع الـوالدين) ، بـل يشمل أيضًا انبثاق الرمزية (بزوغ الذات والموضوع وتشكيل ركاثز المعني مسع قىابليتهما للتسوزيس إلى مجمالات دلاليمة وتصنيفية) . . . إن عملية تكوين النص تخص فقط انتقال الطاقات الدفعية وتشكيلها لمجال لم تتحول فيه بعد الذات ، التي سوف تمحى أمام الرمزية ، إلى وحدة محددة ، ولكن حيث تتولد همذه الذات كما هي ، أي كما تسمها وتحمددها ضغموط النسق البيولوجي والاجتماعي . ومن ثم فإن تكوين ليس لغمويما (بمعني اللغمويمات البنيمويمة أو التوليدية) . . . إن تكوين ــ النص يتمثل لنا ، على هذا النحو ، في صورة قاعدة حاملة للغة ؛ وهي التي نشير إليها بلفظ بيئية النص ، ونقصد بذلك اللغة التي تخدم الاتصال ، والتي يقوم بـوصفهـا علم اللسانيات في شكل كفاءة وإنجاز ٢٠٠٠) .

ولكى نسوق مثالاً توضيحيا للأيديولوجيا الكامنة في تحليلات هذه الباحثة ، سوف نختار دراستها عن وأنطونان أرتو ، (٢١) ، التي تعد خير مقياس بسبب ظروف هذا الكاتب المرضية ، وردود فعله البائغة الدلالة تجاه ما كان بدنيه من وانفصام الشخصية .

علم إن مشكلة أرتو ، التي يمكن أن تعد ضربا من إشكالية الذاتية ، ترتكز على مبدأ الانبثاق إلى الوجود عبر معاناة شديدة للجسد والفكر على السواء. ومن ثم يتصور أرتوالألم في شكل قوة ثاقبة تشطر كيانه شطرين ؛ الأمر الذي يجعل والأنا الواعية، لديه غير مطابقة لذَّاتها ؛ إذ إن الكاتب يميل بدلاً من إعمال الفكر والتأمل بطريقة تلقائية إلى إدراك عمل الوظائف العضوية للمخ في صورة آلة معطبة وعاجزة عن التفكير السليم . وعلى هذا النحو يظهر لديه ضرب من الانشقاق المأسوى بين الفكر بما هو وظيفة عضوية للمخ ، الذي يعمل في فراغ ، والفكـر الحقيقي ، الذي يعده نتاجاً مركبا ومتجانساً ، لا يقبـل التحليل أو الازدواجية . ومن ثم فإننا إذا تصورنا في الحالة الأولى ... التي يمكن أن توازى المرحلة التحليلية لديه ... موقف يطابق انفصام الشخصية ، وهي الحالة التي كان يعاني منها الكاتب ، فهمنا غاية الفكر ومطمحه · لديه ، سواء في مجال المسرح أو الفن بعامة ، ألا وهما تحقيق لون من التعبير الشمىولي المتجانس والمفتق ، لا لعمليات تحليليـة للفكـر والمشاعر ، بل لحالات من الانبهار الكوني ، ومن الهلع العظيم أمام مأساة الوجود .

### إن أرتو بجدد لنا ماساته بصدد فكره المفتت بقوله :

وإن فكرى يدرك هويته ، وهو يائس حاليا من اللحاق بنفسه ؛ يدرك هويته ، أقصد أنه يكاد يفطن إليها ؛ وهو على كل حال لم يعد يشعر بذلك . إننى أتحدث عن الحياة العضوية ؛ الحياة المادية للفكر (وهنا أدرك بالأحرى موضوعى) . إننى أتحدث عن هذا الحد الأدنى من الحياة الفكرية في حالتها الأولية

## التى لم تبلغ بعد مستوى التعبير اللغوى ولكنها قادرة عند الحاجة على بلوغه ٤(٢٢)

وحينها يُحدد أرتبو معنى الحياة بقبوله : والحمد الأدن من الحياة الواعية التي لم تبلغ بعد حد التعبير بالقـول؛ فهو يـطرح بالضــرورة موضوعه على مستوى أدنى من مجال الوظيفة الرمزية للغَّة ؛ أي أنــه يطرح ، من منظور جوليا كريستيفا ، قضية التعبير على مستوى الدفعات الجسدية البحت ، قبـل بلوغها مـرحلة الإدراك المنظم أو المتجانس ، الذي يمثل ، في الواقع ، نقطة الثقاء الذات السطرية بالذات الاجتماعية . ومن ثم يتشكل هذا المجـال الحيوى الأولى ، الذي يتوق أرتو إلى التعبير عن أمة خلجاته ، من دفعات الرغبة المكبوتة التي تتدفق في صورة عمليات جياشة لم تنتظم بعــد في إطار رمزية اللغة ، حصيلة المجتمع والتاريخ . لذلك ترى كريستيف أن أرتو يفجر على هذا النحـو (عملية دلاليـة، -proces de la signi) (fiance تتجماوز ولحظة، التموقف والتنظيم التي تفرضهما الــذات والواحدية؛ المرتبطة بعناصر الضبط اللغوى ـــ الاجتماعي . غير أن هذهِ الناقدة ، التي تأخذ في الحسبان محاولة دولــوز و جتاري في نبــذ النظرة الأوديبية(٢٣) ، تحاول الربط بين مفهوم الذات الواحدية وعدد محدد من أساليب الإنتاج ، وأهمها ــ هنا ــ الأسلوب الرأسمالي . غير أن الإشكالية الأوديبية ليست بالضرورة ، في نظرنا ، إشكالية تاريخية حتى يمكن ربطها بنمط الإنتاج الرأسمالي ؛ إذ إنها تشكل \_ إذا أخذنا في الحسبان نتائج دراسات كلود ــ ليفي ستروس الانثروبولوجية عن القرابة والزنا بالمحارم(٢٤) ــ تنـظيها تكـوينيا لـلاسرة، وشـرطا من شروط قيام التنظيم أو البناء الاجتماعي.

إن محاولة انطونان أرتو المؤلمة تُعدَّ، في جوهرها ، محاولة بائسة لتدمير الإطار الخارجي للذات الواحدية في سبيل إدراك الجيشان المؤسس للكيان الإنساني الجذري الذي يتدفق - كما يبدو - في قلب الفراغ المذهل . ولقد حاول جورج بطاي (٢٠) بدوره إظهار جانب النقص الذي تخلفه دفعات الرغبة المكبوتة ؛ إلا أن محاولته ، التي تظل على مستوى الدفعات الجنسية الناقضة للمحرمات ، والتي يحاول الكاتب أن يربطها بإشكالية خاصة للقدسية ، لا تبلغ مستوى إشكالية أرتو في حدة التعبير عن الدفعات الجسدية الأولية ، وقدرتها على التجاوز الميتافيزيقي . وإذا كنا فلاحظ لدى الكاتبين ضرباً من الارتداد إلى بعض المراحل الأولية ، فإن الارتداد غالبا ما يبرز عند بطاى في صورة نقض للمحرمات ، يعمل على تقويض نسق القيم بطاى في صورة نقض للمحرمات ، يعمل على تقويض نسق القيم الاجتماعية والاخلاقية ، في حين نراه عند أرتو يرتكز أساساً على إشكالية معرفية .

ولقد استخدمت كريستيقا في تشخيص عملية هدم الذات الواحدية عند ارتو مفهوم النفى الهيجلى ، بعد توظيفه توظيفا مادياً ؛ الأمر الذى ينيح لها توصيف هذه العملية \_ التي تعد اللغة أحد مستوياتها \_ لا بوصفها مجرد علاقة سلبية في قلب النسق ، بل بوصفها أداة إنتاج لمتغيرات جذرية . وبعبارة أخرى نقول إنها تفيد إفادة ذكية من أعمال المنطقي فريجه بالقدر الذي يوفر لها في هذا الضرب من النفى الجذري أداة التصور الملازمة لتجاوز عمليات النفى البسيطة التي تؤسس الوظيفة الرمزية للغة والذات الواحدية المرتبطة بها ، التي لا يتجاوز تعارضها ، في الواقع ، حدود الخبر . إن عملية إحداث

التناقض الجذرى ، التى نشير إليها ، توازى فى أحد أشكالها الرئيسية ظاهرة الارتداد إلى بعض المراحل الأولية ؛ وتقوم هذه الظاهرة ، التى توازى مفهوم التبديد عند جورج بطاى ، وتقابل فى التحليل النفسى الفرويدى السمة السادية للعلاقات الجنسية ، بخلخلة الوظيفة الومزية للغة عند أرتو ، وإعاقة عملية التسامى الملازمة لها .

ومع ذلك ، فإن هذه الدفعات الجياشة التي يشعر بها أرتو ، والتي تقع في نقطة الثقاء المجال البيولوجي بالمجال الدلالي أو اللغوى ، تميل \_ بعد الضغوط الهائلة الواقعة على جسده ، وبعد عملية التفتيت والتمزق التي تعتلج في نفسيته \_ إلى إيقاف هذه الأحاسيس ، أو كما يقول الكاتب نفسه ، إلى «تحنيط» ( momification) جسده . ومن ثم تقابل الحركة التفتيتية الأولى \_ الموازية للسكيز وفرينيا \_ حركة ثانية \_ حركة البرانويا \_ تعمل على تجاوز الأولى ، وذلك بإحداث نوع من تضخيم الذات وتوحيدها ، يتجلى في عملية البناء الرمزى للأنا(٢٦) .

إن الذي يتم خلال المرحلة الثانية ، هو عملية توحيد تتجاوز سلبية الدفعات الأولية الهدامة ، وتنتهى في صورة نسق متكامل من الرموز والدلالات . ومن هنا نفهم رفض أرتو في بداية كتابه عن والمسرح وقرينه و(٢٧) للانفصام الموجود في عصره بين الثقافة والحياة . إن الإنسان الغربي أو والمتحضره - كها يسرى الكاتب - يفصل بين أفكاره وأفعاله بدلاً من دبجها في وحدة متكاملة . ومن ثم كان من المنطقى أن تدعو الثقافة الأصيلة إلى رأب هذا الصدع بين حركتي المكنونة والأفعال الأساسية ؛ والثقافة بما هي حياة دفاقة ممتدة الجذور ، المكنونة والأفعال الأساسية ؛ والثقافة بما هي حياة دفاقة ممتدة الجذور ، قاسية ومريرة . إن الثقافة ، في نظر أرتو ، ليست عملية استخلاص قاسية ومريرة . إن الثقافة ، في نظر أرتو ، ليست عملية استخلاص للأفكار من الأفعال وتثبيتها في صورة مفاهيم مجردة ، وإنما هي أساساً دمج للفكر في الحياة ، وتنشيط لتلقائية الحياة وعفويتها .

لا جرم حينئذ أن يكون فكر أرتو نموذجا لفكر التناقض الجذرى الذى تتسلط عليه أحلام الوحدة ورغبة الائتلاف بعد الخلاص من صرامة المنطق التحليل الغربي . وليس من شك في أن هذه الوحدة المرجوة ليست إلا وقفة في حركة الدفعات الحيوية التي تنتابه ، ولحظة من الثبات المؤقت في موجة الأعماق التي تجتاح نفسيته الممزقة . إن هذه الحركة لتذكرنا ، في دفعتها الغامرة ، بالتحليل العميق الذي يقدمه لنا ميشيل فوكو في كتابه عن وناريخ الجنون و (٢٨٠) للدفعات المناقضة للعقلائية الغربية ، التي يبرق وميضها ، وتتدفق محمها الفينة بعد الفينة عند نيتشه وارتو وهيلدرلين . ومن ثم تبدو لنا هذه الدفعات المدمرة بمثابة واحدة من موجات الماضي السحيق ، وحركة من حركاته البرجوازي الغربي ، ولكنها لا تتجاوز ... وهي ترتبطم بأطره .. وق أجراس الخطر . إن هذه الدفعات ، وهي أقرب إلى ارتداد اللا شعور على العقل ، تشكل نتوءاً أو خطا متعرجا في مسار العقلانية الأوربية منذ انبئاق الفكر الديكاري ، وقيام المجتمع الرأسماني المرشد .

ولقد حاولت كريستيقا استخلاص الجانب البناء والمنتج من هذ التناقض ، مستثمرة إياه ، وفقا لعقيدتها الأيمديولوجية ، في تعبيم الطريق الذي تحلم به نحو إيجابية اجتماعية مستقبلة . ومن ثم فإنم ترى أن التناقض ، الـذي نحن بصدده ، يتم عـلى مرحلتـين أو في

زمنين: زمن داخلي فردى ، وزمن خارجى ، تندمج الذات من خلاله مع البنية التاريخية ـ الاجتماعية . ويقوم هذا الزمن الخارجى ـ الذى يمثل السفح الثاني من التناقض ـ بتفجير حركة الدلالة وصبها في قوالب التصور الأيديولوجى ؛ وهو الأمر الذى يسمح بتجاوز عزلة الكاتب الفردية ، وتأكيد الوظيفة الاجتماعية للفن ، بفسح المجال أمام إمكانية التخاطب والاتصال . وإذا كان أرتو يرفض ، في الواقع ، ربط الفن بالمجتمع ومشاكله ، واستثمار حركة التناقض الجذرى الذى يُنحر كيانه في صالح الثورة الاجتماعية ـ وهذه هي نقطة الخلاف بينه وبين أقرانه من الكتاب السيرباليين أمثال أراجون وبريتون وإيلوار ـ فهو يقوم على الرغم من ذلك بعمل شورى ، وذلك ، كها تذهب كريستيفا ، من خلال وحركته الارتدادية عبر الزمن .

أما المناهج والفينومينولوجية او الظاهراتية فتعد بدورها من عوامل التجديد والابتكار في مجال النقد الفرنسى المعاصر ، وإن كانت تغلب عليها بعامة نزعة التفسير الفلسفى ، وبخاصة ظاهرة الاهتمام يإبراز عملية الحلق الفنى في اتصالها بحرية الفنان وذاتيته ، أكثر من الاهتمام بتحليل النصوص الأدبية وتحديد خصائصها التعبيرية والدلالية . ومن ثم كان اهتمام جان بول سارتر ، في المقام الأول ، بتحديد والمشروع الحيالي الذي يحقق به الكاتب ذاتيته من خلال العمل الفنى ، واهتمام جاستون باشلار بإبراز دوره بوصفه قارئا ذواقة يقدم إلينا ، في سذاجة المكتشف الأول ، انطباعاته وأحلامه أسام النصوص الشعرية التي ينبثق له الوجود من خلالها في صورة جديدة وفريدة ، تعتمد أساساً على الدهشة والانبهار .

يقول سارتر محددا الغاية من عملية الكتابة الأدبية : ﴿ ﴿ وَالْمُ

ولما كان الكاتب يعترف ، من جراء تجشمه لمشقة الكتابة ، بحرية القارىء ؛ ولما كان القارىء يعترف ، إثر تصفحه للكتاب ، بحرية الكاتب ، فإن العمل الفنى يصبح ، على أى وجه نقلبه ، دليل ثقة في حرية البشر . ولما كان القراء ، على غرار الكاتب نفسه ، لا يعترفون بهذه الحرية إلا ليطالبوا بإظهارها ، فإنه يمكننا تعريف العمل الفنى على أنه البديل الخيالي فنذا العالم ، بقدر مطالبة هذا الأخير بالحرية الإنسانية ع(٢٩) .

معنى ذلك أننا لكى نفهم التفسيرات التى يقدمها جان \_ بول سارتر فى دراساته الأدبية عن وبودلسير، و وجسان جينيه، و وفلويسير ، (٣٠) ، لابد لنا من الإلمام بالخطوط العريضة ، على الأقل ، من فلسفته فى الوجود ، وهى الفلسفة التى تشكل الخلفية الأيديولوجية لمنهجه فى النقد والتقييم . ولقد أوضح لنا الكاتب ، فى دراسته عن وجان جينيه ، (٣١) ، رفضه النسبى ، فى ضوء هذه الحرية التى يعدها جوهر الإنسان وأساس مشروعه الذى يحقق معنى وجوده وغايته فى هذه الحياة ، وللتفسير النفسانى الفرويدى من جهة ، وللتفسير الماركسى من جهة أخرى .

إن سارتر ، الذي حاول تطهير مفهوم الشعور من إسار النظرة الوضعية التي تشيئه وتسلكه في إطار القوانين الحتمية ؛ إذ إن الشعور بالنسبة إليه ليس موضوعاً ولا محتوى ، ولا يخضع لميكمانزمات رد

الفعل ؛ فهو حرية خالصة ، وشفافية مطلقة ، يرفض كذلك فكره المختمية الكامنة وراء اللا شعور ودفعاته الأولية ، التى يقوم عليها هيكل التحليل النفساني عند فرويد . وكها حاول فيلسوف الوجودية تبرير الانفعالات على أنها اختيارات حرة يلجأ إليها الشعور لتجاوز المواقف الصعبة أو الخطرة ، وذلك بخلق عالم وسحرى، أو خيالي يلغى العالم الخارجي بالنسبة إليه ، نراه كذلك يجاول تبرير مؤثرات المطفولة ، وهي المرحلة الحاسمة في تكوين الشخصية ، وذلك على أساس أنها مجرد معطيات أولية ، يتشكل الشعور من خلالها إراديا وبمحض اختياره ، حتى ولو كانت هذه المعطيات تشكل ، في الواقع ، أبعاده الموضوعية .

ويعتقد سارتر \_ فى رفضه للتفسير الماركسى ، الذى يقيم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين البنية التحتية الممثلة لقوى الإنتاج فى المجتمع ، والبنية الفوقية التى يتصل بها النسق الأيديولوجى والفكرى اتصالا مباشرا \_ أن الانسان الذى يتحقق جوهره من خلال ممارسته الحرة ليس نتاجا آليا للبنية الاقتصادية \_ الاجتماعية ، ولا يمثل رد فعل مباشر لها . لذلك يعد سارتر الماركسية قاصرة عن إدراك العمل الفنى فى شموليته وصيرورته ، سواء أكانت تقليدية تعتمد على ربط الفكر آليا بقوى الإنتاج ، أم كانت بنيوية ، كما هو الحال عند ألتوسير واتباعه ، تجعل من النشاط الفكرى انعكاسا حتميا ولا إراديا للنسق الاجتماعي \_ الأيديولوجى .

غير أن ذلك كله لا يحول دون سارتر والإفادة من التحليل النفسى الفرويدي أو من التحليل الاجتماعي الماركسي ؛ فهو وإن كان قد أبرز أهمية الحرية بما هي جوهر للوجود الإنساني ، بخاصة في كتابه والوجود والعدم (1954) ، سرعان ما يؤكد لنا أن هذه الحرية ليست إحدى معطيات الوجود الإنساني ، وإنما هي نشاط أو ممارسة بحت ، ينوء بها كاهل الإنسان ، ولا يكاد يستشعرها ، عند إدراكه لذاته ، حتى يُصيبه قلق رهيب ، فيحاول الإفلات منه باللجوء إلى الكينونة أو التموضع ، قلق رهيب ، فيحاول الإفلات منه باللجوء إلى الكينونة أو التموضع ، مواء عن طريق ما يسميه سارتر وسوء التية ، أي خداع النفس من الداخل ، أو بواسطة وروح الحديث ، أي التذرع بالظروف والأسباب القهرية التي يظن الإنسان أنه لا حيلة له فيها .

كيا أن حرية الإنسان سرعان ما ترتطم بالبنية الاجتماعية — التاريخية التي تشكل الإطار الخارجي الذي ينبثق فيه الوعي الإنساني والذي لا يكاد ينبثق فيه حتى يكتشف غربته في عالم تهيمن عليه قوانين الندرة الاقتصادية . غير أن الشعور لا يمكنه في أقصى المظروف قساوة ، أن يفقد ذاتيته أو يتخل عن توجهه الحر نحو الوجود ؛ فهو حر دائياً ؛ وحر بالرغم منه ؛ لأنه إن كان فاعلا حقق حريته بطريقة إيجابية ، وإن كان مغتربا أو متموضعاً حقق حريته كذلك ولكن بطريقة الإخير من الحرية السالبة ؛ وإن كان هذا ليس معناه أن كل فنان عاجز عن العمل الإيجابية أو ليس ملتزماً بقضايا مجتمعه وعصره ؛ فالحرية السالبة ، التي عني سارتر بإبرازها خلال دراساته الثلاث عن وجينيه ووبودلير، ووقلوبير، ، تمثل الحالات القصوى التي يمكن أن يمكم فيها على الحرية بالعجز المطلق أو الياس القاتم . غير أن الفنان سرعان ما يحوّل ظروفه الصعبة إلى طاقات إبداعية بفضل قدرته الخارقة على عام الحورة العقبات وتحقيق ذاته في عالم الحيال .

إن الخيال إذن هو الأداة السحرية التي يحقق بها الفنان مشروعه ، والمخرج العبقرى الذى يبتكره لتجاوز واقعه القامى ، والإفلات من حتميات النشأة والبيئة ؛ فالإنسان ، فى غاية المطاف ، لا يخضع لقوانين السببية بقدر ما يحقق جوهره من خلال غاياته العليا ، وقدرته على تشكيل مستقبله ومستقبل الأخرين . ومن ثم كان منهج سارتر فى دراسة العبقرية الأدبية قائما على مبدأ «التبطور ب الارتبداد» دراسة العبقرية الأدبية قائما على مبدأ «التبطور بالارتبداد» المنهج الجدلى ، إدراك العمل الفنى فى شموليته وحركته الدائبة من الماضى إلى المستقبل . وعلى هذا النحو تتيح له دراسة الماضى إلقاء الفسوء على الحتميات التي يتعرض لها الفنان بالإنسان خلال الفسوء على الحتميات التي يتعرض لها الفنان بالإنسان خلال النفسى ، وإبان زمن نمو شخصيته وتشكلها فى إطار النظروف الإنتاج الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد مساره ، وهى مجال قوى الإنتاج وعلاقاته التي يعنى بها التحليل الماركسى .

إن العمل الفنى يتحدد هكذا فى صورة المشروع الذى تتحقق من خلاله حرية الفنان ؛ فهذا العمل هو الدليل المعبر عن إرادته الخلاقة ، وعن قدرته الخارقة على تشكيل حياته وإلباسها مجموعة من المعانى والرموز المبتكرة . ومن ثم كان هذا الاتصال الوثيق بين العمل الفنى والحياة ؛ فالعمل الفنى ، حتى ولو كان لغة مختارة أو تشكيلا بحتا ، متجاوز لذاته بطبيعته ، معبر عن الوجود على الرغم من طابعه الخيالى . يقول لنا سرج دوبرفسكى بصدد هذا الاتصال بين العمل الفنى والحياة :

وإن البعد التجاوري للغة هو البعد الذي اكتشفناه على مستوى الكلام العمل والبومي، وهو النذي التطوره وتمجده الكتابة الأدبية . فإذا كان الأدب ، كما يعرفه بارت ، تساؤ لا ، فإن كمل تساؤ ل هو بالضرورة تساؤ ل عن شيء ما أو عن شخص ما ؛ إنه تساؤ ل يتطلب تجاوز العالم والغير . لذلك كان سارتر يرى بحق في ظاهرة اللغة مجرد حالة خاصة لعلاقاتنا مع الغير ، ومراسو بونتي ، بدقة أكثر ، وحالة بارزة من قصدية الجسد و(٣٢) .

وإذا كان العمل الفنى يعبر عن الوجود ويتصل بالحياة وقضاياها فللك لأنه يعبر في الوقت نفسه \_ عبر اللغة الفنية التي هي مادة ورمز ودلالة \_ عن مشروع لا يمكن فصله عن إرادة الفنان وإحساسه بمشكلات عصره وبمسار التاريخ . ومها كانت الحتميات النفسية والاجتماعية عاتية وقوية ، فهي لا تشكل عقبة في أختميات النفسية والاجتماعية خالصة ؛ لأن ذاتية الفتان هي المعيار ذاتها ، أو تمثل ظروفا موضوعية خالصة ؛ لأن ذاتية الفتان هي المعيار الأساسي الذي يحدد طبيعتها ؛ فهي إما راضية بها ، راضخة لها ، فتتموضع وتغترب فيها ؛ وإما رافضة لها ، ثائرة عليها ، فتتحداها ولا ترضاها حدًّا لحريتها . غير أنها في كلتا الحالتين متجاوزة لهذه ولا ترضاها حدًّا لحريتها . غير أنها في كلتا الحالتين متجاوزة لهذه الظروف ؛ لأن العمل الفني في جوهره قوة تعبيرية هائلة ، قادرة على الظروف ؛ لأن العمل الفني في جوهره قوة تعبيرية هائلة ، قادرة على تغيير الوجود ، أو على الأقل تحويله إلى طاقة خيالية وإبداعية قادرة على إنقاذ الفنان .

إن هـذه الطاقة الإبداعية ، التي ترتبط بـالشعور الحـُـلاق لدى الفنان ، هي أيضا نقطة الارتكاز التي يعتمد عليها جاستون باشلار في

تحديد عالم الصور والأحلام الشاعرية . ولقد كان باشلار في بداية دراساته الفلسفية عن تاريخ العلوم ينظر إلى الصورة الخيالية بوصفها عقبة وإبستمولوجية ، تعوق تطور العلوم ، أو ببالأحرى انتقالها من مرحلتها الفلسفية الأولى إلى مرحلتها الوضعية أو العلمية الحقيقية . غير أنه سرعان ما تبين له ، بعد تأثره بالمنهج الظاهرات ، أن عملية الإدراك العقلى والإحساس وظيفتان من وظائف الشعور وليسا درجتين غير متساويتين من درجات المعرفة . ومن ثم فإنه من الخيطا إصدار حكم بالقيمة على المعرفة الحسية أو الخيالية ، التي تتجلى في عالم الشعر ، والنظر إليها على أنها أقل قيمة من المعرفة العقلية . ومن ثم كان خطأ ولوسيان ليفي برول ايضا ، الذي تصور أن هناك عقلية بدائية تقوم على المعرفة الحسية المباشرة ، والاتصال أو المشاركة بمين الشعور والظواهر الطبيعية ، وعقلية علمية ــ العقلية الغربية ــ تعتمد على المنطق والإدراك الموضوعي للظواهر والأشياء .

ولما كان الحلق الفنى عملية إرادية متصلة بالوعى ، فإن باشلار يرفض ــ مثل سارتر ــ حتميات اللاشعور التى ترى فيها الفرويدية أساس السلوك الإنسانى ؛ فبالنسبة لباشلار بعد اللاشعور قوة عمياء لا توفر إلا مادة لكوابيس ضاغطة وعبطة لقوى الإبداع فى الإنسان . كها أن اللاشعور يفترض نوعاً من السببية المولدة للرموز والإشارات التى غالباً ما يحاول الناقد ، المتأثر بالتحليل النفسى الفرويدى ، ردها إليه ، كأنما عملية الخلق الفنى ليست إلا قناعاً تخفى به دوافع الرغبة الحفية ، أو تعبيراً غير مباشر عن دفقات الغرائز المبكونة .

غير أن رفض اللاشعور وما يرتبط به من حتمية الدوافع الأولية والغريزية لا يمنع باشلار من إدراك القوى التبلية التي ينبثق من خلالها الشعور ، والتي تشكل خلفية إدراكه لذاته بما هو نشاط قائم في قلب الوجود ؛ فالشعور هو انبثاق الذات المدركة والمكتشفة عبر الوجود انبثاقا يتم من خلال لغة تؤسس الوجود بقدر ما تتأسس من خلاله . لذلك لا يفصل باشلار بين شعور الشاعر أو وجدانه ولغته ؛ إذ إن اللغة هي مجال انبثاق الشعور ، ولا يجدر ردها إلى قوى غريزية سابقة عليه . بيد أن هذه اللغة هي ، مع ذلك ، لغة الجماعة قبل أن تكون عليه مادة الشعور الذي يكتشف ذاته من خلالها . ومن ثم لا تكون هناك مادة الشعور الذي يكتشف ذاته من خلالها . ومن ثم لا تكون هناك قبلية إلا قبلية هذا الوجود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، قبلية إلا قبلية هذا الوجـود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، وليه قبلية إلا قبلية هذا الوجـود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، وليهابية إلا قبلية هذا الوجـود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، وليهابية إلا قبلية هذا الوجـود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، وليهابية إلا قبلية هذا الوجـود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، وليهابية إلا قبلية هذا الوجـود ، مادام والكنائن ــ في ــ الـوجـود ، ولا يهود الإنساني (Dasein) .

## يقول وجاك جاريلٌ، في إدراك هذه العلاقة بين الشعور والوجود :

وتعلن الفينومينولوجيا المعاصرة أنه لكى يكتشف الإنسان صدق علاقته بالأشياء عليه أن يعيد التجربة الأساسية والسابقة على الوعى لإدراك الكائن في الوجود ، ومن ثم لا يمكننا رفض إضفاء مقولة السابق على الوعى (préréflexif) على هذه الكتابة السابق على الوعى (préréflexif) على هذه الكتابة البالغة الغرابة ، التى تظهر ، بغير اطراد ، عند بودلير ، وتزداد عمقا في ديوان والإشعاعات، بودلير ، وتزداد عمقا في ديوان والإشعاعات، العميقة لهذه الكتابة التي لا تنعقد علاقاتها على العميقة لهذه الكتابة التي لا تنعقد علاقاتها على مستوى المنطق ؛ إذ إنه لا يمكنني القول ؛ اللهم مستوى المنطق ؛ إذ إنه لا يمكنني القول ؛ اللهم الإ إذا كنت مجنونا ، إني أشم عطراً أخضر ، أو أقرأ

حرف إ أحمر ، أو أسمع رائحة تجلب لى نضارة بشرة الأطفال . غير أننى إذا تخلّيت ، مع ذلك ، عن رغبتى فى ربط هذه اللغة المعبرة عن الأصوات والعطر والألوان ربطا سببياً بقوالب الفكر التقليدى ، فسوف أكتشف فيها مجال تكوين هذا العالم وتشكله على هيئة فكر مادى ، نظراً لتطابقه النام مع التراكيب اللغوية التى ينشأ من خلالها ، ولظهوره بصفة عامة فى شكل إيضاع ونغم ، زمان ومادة ، معنى ولا معنى ، حربة وحدوده (٢٣).

ولما كانت قبلية الوجود مرادفة لقبلية اللغة التى صارت مادة وإيقاعاً ، فإن الخيال الحقيقى ؛ الخيال المبدع الخلاق ، يصبح عند باشلار الخيال المادى ، أو خيال العناصر الأولية ، كالماء والتربة والنار والهواء . وهو مادى بقدر ما يعمق خبرتنا بالقيم الأرضية الثابتة ، إلا أنه دينامى حينها ينطلق بنا نحو الأفاق البعيدة ، وحينها يحلق فى صهاء الغابات المشرقة . وتتمثل هذه القبلية كذلك فى وجود آخر مسبق هو وجود الملاشعور الجمعى ، المذى يَستمده باشلار من كتابات يونج ؛ الأمر الذى يتبح له تحديد بعض النماذج الخيالية الأولية ؛ أو ما يسميه دمركبات الثقافة، ، التى تشكل مجموعة من المقولات والقوالب الخيالية المتوارثة ، والتى يقوم الشاعر بشحذها خلال عملية الخلق الفنى بخلاصة تجربته الذاتية .

غير أنه بالرغم من تواجد هذه الأطر الأولية ، التي تشكل في الواقع وجوداً بالقوة أكثر منه وجوداً بالفعل ، يظل الخيال حراً طليقا ؛ إذ إنه فعل التصور نفسه ، الملازم لحركة الشعور في بناء لغته الرعزية ؛ وهي اللغة التي تقوم أساسا على قطبي الاستعارة والكناية ، الموازيين للمحورين الانتقائي (البارادجماتي) والتوزيعي (السنتجماتي) . ومن ثم كان الخيال عند باشلار إدراكا مباشراً لجوهر الأشياء ، وليس إدراكا لغيبتها كما هو الحال عند سارتر ؛ إلا أن هذا الطابع المباشر يظل على مستوى اللغة الشاعرية وقدرتها التعبيرية الخلاقة . ومن ثم أيضا كان ارتباط الخيال عند باشلار باحلام اليقظة ؛ لما تمثله من قدرة هائلة على تفجير الرؤى المستقبلية وتجديد الطاقات الإبداعية ، التي تسمو بالنفس البشرية وتحررها من ضغوط الحياة ونوازع الغرائز البهيمية .

لا جرم أن يرتبط الخيال إذن عند باشلار بفعل التجاوز أو التسامى الذي يؤكد حرية الشعور وشفافيته المطلقة . ولكن إذا كان التسامى يرتبط لدينا أساساً بصورة الصعود والارتقاء ، فهو عند باشلار يشمل عمليتى الصعود والهبوط . ومن ثم كانت عملية الصعود التى تتجل عبر الصور الهوائية المعبرة عن حالات الخفة والرشاقة والانطلاق ، لا تكتسب دلالتها الحقيقية إلا بتعارضها الجدلى مع قطب الهبوط أو الغوص إلى قلب الوجود وقرار المادة ، حيث يلتحم الإنسان بينبوع الديمومة ومصدر الكينونة .

على هذا النحو تبرز لنا مادية الخيال عند باشلار في ارتباطها الوثيق بالتجربة الحسية للشاعر ؛ فالصور الفاعلة المؤثرة لديه ليست قبالبا جاهزا نتوارثه بقدر ما هي صياغة جديدة لأحاسيس الشاعر وتفاعله مع عناصر الوجود ؛ وهو التفاعل الذي يتم من خلال اتجاهين رئيسيين يحكمان نشاط الشعور وحركته ؛ ألا وهما الاتجاه نحو السكون

والراحة ، والاتجاه نحو الحركة والانطلاق . لذلك كله سيكون تأثير باشلار محدوداً ؛ فهو لن يكون مدرسة أو اتجاها رئيسيا في النقد الجديد ، على الرغم من اهتمام بعض النقاد ، وعلى رأسهم جان بيير ريشار ، بتحليل الأحاسيس وتحديد أنماط من الأمزجة الخيالية ؛ فباشلار سد مها كانت ألمعيته له يظل قارئاً مجتهداً ، ومها كانت الجتهاداته واكتشافاته فهى لا تتجاوز مجموعة من الانطباعات المنظمة ؛ انطباعات نفس مرهفة تقرأ الشعر وتتذوقه .

\*\*\*\*

لقد كان واضحا من تحليلنا لمناهج النقد الفلسفى ، سوا أكانت تقوم على الماركسية أم التحليل النفسى أم الفينومينولوجيا ، أنها تعتمد جيعا على خلفية فكرية وأيديولوجية صريحة ؛ فجولدمان بحاول أن يربط بين العمل الفنى والضمير الطبقى ؛ عكناً كان أو غير ممكن ؛ وسارتر يرى فى الفن تحقيقاً لعالم خيالى ؛ تحقيقا غالباً ما يتم على حساب فشل ذريع فى هذا العالم ؛ وبالمسلار يسرى ، فى ضوء الظاهراتية ، أن ذاتية الشاعر هى لب الخيال والتصور ، وأن هذه الذاتية على الرغم من حريتها المطلقة ، وقدرتها الإبداعية الهائلة ، المناصر لا تعدو كونها تنسيقا فى أغلب الأحيان ، غير منطقى لبعض العناصر المادية الأولية .

ولقد رأينا ، فى بداية هذا البحث ، أن الذاتية لم تكن غريبة على أحد مشاهير النقاد الفرنسيين المعاصرين وأكثرهم نشاطا وحيوية وإنتاجا ؛ ألا وهو رولان بارت . وقد تأثر بارت كذلك ، مثل معظم نقاد المدرسة الفرنسية الجديدة ، بالتحليل الماركسي للأدب ، فحاول في كتابه ومرحلة الصفر للكتابة ، تاريخ حركة والكتابة ، لدى الكتاب الفرنسيين في علاقتها الدلالية بالضمير الطبقي ، ورأى أن ثورة ١٨٤٨ هي العامل الحاسم في وضع نهاية للتطابق القائم بين رؤية العالم البرجوازية وعارسة الكتابة بما هي ظاهرة واحدية ، تجمع في نسيج متلاحم بين الضمير الفردي للكاتب وضمير الجماعة الذي يتجاوب مع واقعها ومطامحها . يقول بارت :

وإن السنوات الواقعة حول ١٨٥٠ تحقق التقاء ثلاثة أحداث تاريخية جسام وفريدة: انقلاب حركة السكان في أوربا ؛ واستبدال الصناعة المعدنية بصناعة النسيج ، أي نشأة الرأسمالية الحديثة ؛ وتفتت المجتمع الفرنسي (الأمر الذي تم خلال أيام ١٨٤٨ الثورية) وانقسامه إلى ثلاث طبقات معادية ؛ وبمعني آخر انهيار أوهام الليبرالية . إن هذه الظروف تلقى بالبرجوازية في موقف تاريخي جديد ، إذ إن الأيديولوجيا البرجوازية كانت إلى هذه اللحظة هي وحدها التي تشكل معيار العالمية وتحققها بلا نزاع . وكان الكاتب البرجوازي ، وهو الحكم الوحيد على شقاء الأخرين ، والحكم الذي لا يقف أمامه أحد ليراجعه ، لا يعرف التمزق بين وضعه الاجتماعي ودوره الثقافي (٢٤).

أضف إلى ذلك أن بارت قام فيها بعد بدمج منهج اللغويات البنيوية عفاهيمه التحليلية الماركسية ليقدم إلينا أنماطا فريدة من التحليل السميولوجي وللأساطين الفرنسية المعاصرة ؛ وهي في الواقع دراسة

للأيديولوجيا البرجوازية الفرنسية من واقع الحياة اليومية (٢٥٠). ولكن ليس من شك في أن التقاء بارت بالتحليل البنيوى للغة كان هو العامل الحاسم في تحويل نظرته من المضامين الأدبية ؛ سواء أكانت ذات دلالة نفسية كها هو الحال في دراسته عن دراسين، ، أم اجتماعية ، كها هو الأمر في دراسته عن تاريخ والكتابة، وتحليل والأساطير، البرجوازية المعاصرة ، إلى نسق من الرموز والعلامات . إن هذا التحول سوف يكون السمة الأساسية لمدرسة والخصوصية، الأدبية ، كها سوف يكون العامل الأول في طرح موضوع الكتابة والنظر إليها بوصفها الإشكالية المحورية التي تتحدد في ضوئها ماهية الأدب .

ولا شك أن تيار الخصوصية الأدبية هو أقرب المحاولات إلى طبيعة الصناعة الأدبية . ونظراً لإلتصاقه بالمنهج اللغوى الذي يتخذه نموذجا ومثالًا ، فهو أكثرها بعــداً عن الإطار المـرجعي من حيث المضامـين التاريخية والاجتماعية للنصـوص . ولقد تعـددت الدراســات ، بل الترجمات والتطبيقات ، في هذا المجال ، بدءاً من دراسة بروب عن ٤مورفولوجيا الحكاية؛ ، ودراسات جريماس ، أستاذ السيا نطيفا البنيوية ، عن والبنية الفاعلة؛ (structure actantielle) ، وكلود \_ ليفي مشروس ، مؤسس الأنشروبـولـوجيــا البنيـويـــة ، عن بنيــة الأسطورة . ولكن ربما كانت أهم الدراسات التي تسترعي الانتباء في هـذا المجال مـا قدمـه رولان بـارت وتــودوروف ويــرييون وجيــرار جنيت<sup>(٣٦)</sup> من إسهام في تحديد فن بناء القص وتحليمل وطائفة على أساس من المبادىء الصورية والإجرائية . ولما كان من الصعب إجمال القول عن هذه الدراسات ، وخصوصا أننا نعلى هنا يابراز العلاقة بين الممارسة النقدية لرواد المدرسة الجديدة والمعتقدات الأيديولوجية التي يحاولون إسقاطها على هذه الممارسة ، فإننا سوف تكتفي بالإشارة إلى دراسة تودوروف عن «البويطيقا»(٣٧) .

إن البويطيقا ، أو ما يمكن تسميتها «بالأدبية» ، هى الدراسة التى تعنى بتحديد «الخصائص العامة للخطاب الأدبى» لا من حيث تواجدها المباشر فى المؤلفات الفعلية ، ولكن بماهى تعبير عن بناء صورى مجرد ، قابل للتحقق من خلال هذه المؤلفات . هى \_ كها يقول تودوروف \_ «جدول الإمكانات الأدبية» ، وموضوعها «حرفية» المدلالة (littéralité) ، ووظيفتها \_ كها هـ و وضع الفونيمات فى الفونولوجيا \_ إدراك «عمل» هذه الدلالة داخل نسق الدلالات التى تشكل الخطاب الأدبى الممكن . يقول تودوروف :

وسوف نعد الحرف والعلامة اللغوية أساساً لكل أدب ، ومن ثم سوف تكون إحمدى نتائج هذا القرار ، أن معرفة الأدب ومعرفة اللغة شيشان متلازمان (٣٨) .

ولكن إذا كان موضوع علم اللغويات هو اللغة ، فإن سوضوع البويطيقا يظل الخطاب الأدب ؛ الأمر الذي يربط بين البويطيقا وعلم البلاغة (rhétorique) . ويعنى تودوروف في أول الأمر ، بتحديد بعض والأنماط العامة للكلام؛ انطلاقا من الوحدة الأساسية المشتركة بين البويطيقات وعلم اللغة ؛ ألا وهي والجملة» .

غير أن تودوروف يرى أنه لكى نستطيع تحديد خصائص الأنماط الكلامية قبل رؤيتها مندمجة في المؤلفات الأدبية ، علينا أن نميز أولاً

بين والملفوظ، (énonce) وعملية التلفظ (énonciation) ، نظراً لارتباط هذه الأخيرة بعناصر غير لفظية ، كشخصية والمرسل، ، أي المتكلم ، أو الكاتب ، وشخصية والمرسل إليه، ، أو المتلقى ، وأخيراً السياق الذى تتم خلاله عملية التلفظ . ثم علينا ثانيا التمييز داخل الملفوظ نفسه بين ومرجعه، (référent) ووحرفيته، . والمقصود بالمرجع قدرة العلامة اللغوية على الإيجاء بما يتعداها ؛ وبالحرفية قدرة العلامة على عدم تجاوز عملية الإدراك الذاتي وعدم التعدى .

ويحدد تودوروف ، انطلاقا من هذا التمييز المزدوج ، أنماطاً ثلائة من الكلام : نمطا يُبرز الجانب المرجعي من الملفوظ ، ونمطاً يُبرز حرفيته أو دلالته المباشرة ، ونمطا شالئا يفصح عن عملية التلفظ نفسها . ومن ثم نرى أن النمط المرجعي يرتبط بضرب من الخطاب المتجاوز أو المتعدى ، حيث تلعب الدلالة دور الوريط غير المرثني بين المعنى والواقع ؛ وهو الخطاب المذي يقابل في البويطيقا القديمة اصطلاح د المقص » ( narration ) في تسعدارضه مع اصطلاح د الوصف » ، نظراً لعدم التقابل بين تتابع الكلمات في عملية الوصف ، وتسابع الأجزاء أو تفصيلات الشيء ، موضوع عملية الوصف ، في الواقع . ولا شك أن هذه القابلية المرجعية كانت تعد من قبل الخاصية الأولى للخطاب ، كأنما لا تعدو حرفية الدلالة مجرد من قبل الخاصية الأولى للخطاب ، كأنما لا تعدو حرفية الدلالة مجرد كونها د ثوبا للفكر » أو للمدلول .

أما نمط الحرفية فيشمل الخطاب المجرد أو العملى ، القائم على ضرب من الاتفاق الاصطلاحى أو الرمزى ، والخطاب المجازى ، موضوع الأدبية ؛ ذلك إذا أخذنا في الحسبان كون هذين النمطين من الخطاب غير متعديين . ويشمل الخطاب المجازى ، الذي يهمنا هنا ، ثلاثة أشكال رئيسية : و التكرار ۽ ؛ وهر ارتباط الملفوظات بعلاقة تطابق ؛ ود المعارضة ۽ ؛حيث تقوم العلاقة على التضاد ؛ وأخيراً و المتدرج ، ؛ حيث تتم عملية مقارنة كمية ، سواء إلى أكثر أو إلى و التدرج ، ؛ حيث تتم عملية مقارنة كمية ، سواء إلى أكثر أو إلى تعارض بين معنى المجاز ومعنى الحرفية ؛ الأمر الذي يجعل من الصور تعارض بين معنى المجاز ومعنى الحرفية ؛ الأمر الذي يجعل من الصور البلاغية تجسيداً لحرفية العلامات (٢٩)

كما يعني تودروف ــ بجانب هذه الأنماط الىكلامية التي تتفرع إلى أنواع أخرى متعددة ، كالخطاب الشخصي ، والخطاب التقييمي ، والخطاب العاطفي ، والخطاب التقديسري ــ بتحديـــد أنمـاط « الرؤية ،الفنية ، التي أشار إليها أول ما أشار د جان بسويون J.c ) ( Pouillonفي كتابه عن و السزمن والروايـة ، ؛ وهي الرؤ يــة و من الخلف ، ، والسرؤ ية ( صع ) ، والسرؤ يــة ( من الخمارج ) . غــير أن تودوروف يعني ، في المقام الأول ، بالتمييز بين تمثيل الراوي في عملية القص وعدم تمثيله ؛ إذ إن هناك فرقا كبيـراً بين قصــة تُبرز عمليــة صياغتها وقصة لا تبرز هذه العملية . وتتمثل هذه الأخيرة في حالة الرؤية و من الداخل ، ، حيث تكون الشخصية الرواثية معروفة وبلا أسرار أو غموض بالنسبة للراوى ؛ كما تتمثل في حالة الرؤية : من الخارج ، ، حيث تكون الشخصية مجهولة النوايا ، ولا يمكن إدراكها من قبل الراوي إلا من خــلال سلوكها وأفعــالها . كــها يتجلى هـــذا النمط ، الذي لا يبرز فيه الراوي ، في الأعصال الدرامية ، حيث يلعب الحوار دوراً رئيسياً . أما بالنسبة لتمثيل الراوي ، فيظهر بوضوح في القص الذي يتم على لسان شخص المتكلم ؛ ويسمى تودوروف

هذا النمط من الصياغة وكتابة » ، لاختلافه عن أقوال أو وكلام » الشخصيات ؛ فالراوى ، فى الحقيقة ، لا يتكلم وإنما يقص ، وعملية القص ليست رؤية أو وجهة نظر ، وإنما هى كتابة ، أى مظهر من مظاهر و الوعى باللغة »(٤٠٠) .

ولكن يبدو أن موضوع الرؤية بالنسبة لرواية الأحداث وارتباطها عنظور الشخصية لم يعد من الموضوعات التي يعنى بها النقد المعاصر ، نظراً لارتباط هذه القضية بمفهوم الرواية الواقعية أو الرواية النفسية ، حيث تلعب الشخصيات دوراً حيويا ورئيسيا ، ونظراً أيضا لأن هذين النمطين قد شهدا مؤخراً أكبر قدر من الهدم والتجريح على أيدى دعاة الرواية الجديدة . يقول تودوروف في ذلك :

و إن الأدب ، بعد الاستخدام المحموم للطرائق التى ولدها إدراك أبعاد الرؤية لدى مجموعة من الكتاب ، ابتداء بهنرى جيمس ، وانتهاء بفوكنر ، لم يعد يُعير هذا الموضوع الاهتمام نفسه . وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أن انجاها محدداً فى الكتابة الحديثة لم يعد يُعنى بإظهار شيء ما ؛ لقد أصبحت الكتابة خطاباً ، لا يسعنا إلا سماعه ، ((13)).

ويعنى تودوروف ، بعد ذلك ، بتحليل انظام القص اوإبراز وحداته أو مكوناته المنظمة . ومن ثم يتضح له أن هناك علاقات تربط بين هذه الوحدات ، وتخضع لقاعدة إدماج أو تضمن منطقية ، تقوم إما على معيار كمى (هيمنة نمط غالب من العلاقات على تنظيم الموحدات) ، وإما على معيار كيفى (ظهور علاقات معينة بين الوحدات في أوقات محتارة) . ويرد تودوروف نظام العلاقات المهيمنة على الوحدات ، التي تحدد دلالة هذه الوحدات داخل نسق القص ، إلى مجموعة من المبادىء تلعب دور السببية .

وتشمل هذه المبادىء النظام المنطقي ، ، حيث تهيمن العلاقة العلية . وأهم تقسيماتها : ﴿ علية الأحداث ﴾ ، حيث لا يتم حدث في قصة أو رواية إلا نتيجة لحدث سابق ، ومبرراً لأحــداث لاحقة ؛ ﴿ وَالْعَلَّيْةُ النَّفْسِيةِ ﴾ ، حيث تهيمن الشخصية ، وتلعب خصائصهــا النفسية دوراً فاعلاً بدلا من الأحداث ؛ ﴿ وَالْعَلْمُهُ الْفُلْسُفَيَّةٌ ﴾ ، حيث تمشل الأحداث رموزاً لأفكار ومفاهيم تلعب دور الموجمه الفعلى ؛ ويتجل هذا النمط الأخير في القصة الفلسفية . وكذلك تشمل هذه المبادىء، النظام الزمني ، ، حيث يتبع كل نظام قص خــاضع لمبــدأ السببية نظاما زمنيا ؛ ولكن هذا الأخير غالبا ما يكون متضمنا في النظام السببي ، نـظراً لاختلاط النتيجـة ــ كما يـذهب بارت ــ بـالحدث اللاحق . ويظهر النظام الزمني بوضوح في الروايـة الكلاسيكيـة ، وذلك من خلال توقف أو تحول مفاجيء في تسلسل أحداث الرواية ، سـواء بالتـطرق إلى أحداث فـرعية أو جـانبيـة ، أو بــواسـطة قلب الأحداث ، كالبدء بالنهاية مثلاً ؛ وكذلك من خلال تعدد الرؤى ، حيث تقوم شخصيات متعددة برواية الحدث نفسه ، كل واحدة من منظورها الخياص . غير أن أشهبر الرواييات التي تعطى الأولسويية للتسلسل الزمني على التتابع العلي هي ... لا شك ... رواية: يوليس ، لجيمس جويس . كما أن هناك نظاما زمنيا خـاصا بعمليــة السرد أو القص نفسه ، وهو زمان الأفعال الذي ينظم النص ، والذي يختلف تماما عن الزمان الممثل أو المرجعي . وليس من شك ، في أن النظام

الزمنى ملازم لعملية القص خصوصا ما يتبع منها مبدأ العلية ؛ غير أنه يمكن تصور نوع من القص لا يخضع للزمان ، أو يضمحل فيه الزمان إلى درجة كبيرة ، مثل السيرة الذاتية ، التي تغلب فيها العلية النفسية على مفهوم الزمان المرجعي (٤٦).

وأخيراً تشمل هذه المبادىء والنظام المكانى ، وهو فى الواقع لا يخص عملية القص بقدر ما يخص فن الشعر ، حيث تتقلص العلاقات الزمنية والمنطقية إلى أقصى درجة . وتتلخص البنية المكانية ، وفقا لدراسات جاكبسون عن الشعر ، فى عملية توزيعية للجمل داخل النص فى أشكال و تناسق وتعارض وتواز وتدرج ، غير أن هناك ، مع ذلك ، نظاما مكانيا له دلالته على مستوى المرجع ، وهو ما يعرفه فن الخسطابة التقليدي تحت مسمى السوصف ، ويشمسل و الطوبوغرافيا ، أو وصف المكان ، وو البروزوبوغرافيا ، أو وصف المنظهر الخارجي . غير أن الطابع المكانى الملازم لحرفية العلامة فى الشعر يمكنه أن يبرز من خلال مؤلف نثرى إذا خضعت تركيبته للنظام نفسه ، وهو ما يظهر بجلاء فى رواية بروست الشهيرة : و البحث عن الزمان الضائع ، (3)

ويعنى تودوروف ، بعد ذلك ، بقضية بناء أود تركيبة القص » ، انطلاقا من النمط الغالب ، وهو النمط الخاضع لمبدأ السبية . والسؤال المطروح في هذا المبحث ، الذي يعنى به أيضا بصفة خاصة كل من بارت وجيرار جينيت ، هو كيف يتم توليف وحدات القص أو نظمها في تشكيلها لما يمكن تسميته بالحبكة . إن هذا التوليف يتم في نظر توماشفسكى ، أحد رواد المدرسة الشكلية الروسية ، على أساس من الموضوعات المقيدة » ، المقابلة و للوظائف القطبية » عند رولان بارت ؛ غير أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان المساعدة » . الموضوعات الحرة » ، أو ما يسميه بارت والوظائف المساعدة » . ( catalyses ) .

ويقترح علينا تودوروف تقسيم عناصر القص إلى مستويين :

د مستوى الجملة ، التي تمثل أصغر وحدة حدّث محنة ، و ومستوى المقطع ، الذي يتكون من عدة جمل تعطى انطباعا بتوافر حكاية ما . وغالبا ما يتم تشكيل هذه المقاطع في صورة تسلسل تندرج فيه الواحدة تلو الأخرى من غير اندماج ، أو على شكل تبادل بين جمل المقطع الأول والمقطع الثان . ويتبح لنا تحليل المقاطع إبراز ثلاثة مستويات عُليا مهمة ؛ وهي مستوى د التركيب اللغوى الخاص بتسلسل الجمل والمقاطع واندماجها ؛ ومستوى د التركيب اللغوى الخاص بتسلسل الجمل أو ارتكاب الخطيئة ) المرتبط إما بالأفعال وإما بالصفات ؛ وأخيراً أو ارتكاب الخطيئة ) المرتبط إما بالأفعال وإما بالصفات ؛ وأخيراً الموجودة في المقاطع بواسطة أنماط الكلام المختلفة : النمط المرجعي ، ميث يمكن تحقق التراكيب اللغوية أو غط الحوار ، أي الأسلوب المباشر . كما أن التحقق اللفظي غالبا ما يتطابق مع التحقق الدلالي ( السيمانطيقي ) . أما وحدة القص فتتم يتطابق من خلال اللغة (١٤٤) .

بيد أن هذا التحليل للجمل والمقاطع لا يكتمل عند تودوروف إلا بإضافة أبعاد و التحول ، وو الصيغ ، وو التعرف ، . أما التحول فهو خاص بتغيير الفصل في الجملة . ولقد لاحظ تـودوروف ، في هذا الصدد ، أن تحـول الجملة من المبنى للمعلوم إلى المبنى للمجهـول يتيح ، وفقا لدراسة الناقد الألماني أندريه جولـز ، تمييز عـالم القصة الخيالية عن عام القصة الواقعية ؛ إذ إن السؤال المطروح في القصة الخيالية هو : ماذا حدث للأمير ؟ الأمر الذي تترتب عليه فلسفة أخلاقية تقوم على المعاناة ؛ في حين أن السؤال المطروح في القصة الواقعية هو : ماذا فعل حينئذ الأمير ؟ الأمر الذي يرتبط باخلاقيات الفعل والحركة . أما صيغ الفعل فتدل على طبيعة الأفعال . ومن هنا كانت صيغة المضارع تعطى الانطباع بان الحدث الذي تشير إليه الجملة قد وقع فعلا . أما الصيغ الأخرى ، كالشرط والتقدير والإلزام ، فترتبط بمقايس أخرى تشير إلى ضرب من الوجود الممكن . والإلزام ، فترتبط بمقاييس أخرى تشير إلى ضرب من الوجود الممكن . أضف إلى ذلك أن ربط صيغ الفعل ببعض الأشكال الأدبية المبسطة ، التي عُنى كذلك بدراستها أندريه جوئز ، يتيح لنا تحديد خصائصها العامة . يقول تودوروف في هذا الصدد :

و تُصور الأسطورة ، وفقا لجولز ، حياة نموذجية ، حياة قديس ؛ كها أن رد فعل القارىء المتضمن فى النص نفسه هو المحاكاة : إننا بصدد إلىزام إذن ؛ بصدد نظام مرتبط بالطريقة التى يجب علينا التزامها في سلوكنا . أما القصة الخيالية فهى ، على العكس من ذلك ، لا تروى لنا ما حدث حقا ، ولكن ما نتمنى أن يحدث ؛ إننا بصدد أمنية ، بصدد صيغة تمن إذن ؛ وبالنسبة للحولية فلا تذكر إلا أحداثا وقعت فعلا ؛ نحن هنا بصدد إنبات وصيفة تقرير و (ف) .

تبقى ظاهرة التعرف ، التي تعتمد وفقا الاصطلاحات الكاتب على وجملتين ، مقابلتين للحظتى الجهل والمعرفة قبل انفراج الحبكة ، ويعدها . وإذا كان التعرف يرتبط عند أرسطو بالجزء الاخير فحسب من الحبكة ، فنحن كذلك ، عند تودوروف ، بصدد و الشيء نفسه ، وكل ما في الأمر أن شخصا أخطأ تفسير الجملة الأولى . ويساعد التعرف على تحديد هوية شخص بعد التباس أو خطأ ما ، أو على اكتشاف حدث معين بعد سوء تقدير أو تفسير . ومن ثم كان ارتباط التعرف بموضوع الرؤية ؛ فهذه الأخيرة ليست إلا الطريقة التي يصل بها خبر ما إلى علم القارىء ، وليست - من ثم - إلا رؤية الراوى أو طريقة إدراكه له . كها أن التعرف يفصح عن الكيفية التي تدرك بها الشخصيات أحداث القص ؛ الأمر الذي لا يتجاوز ، في أبسط أنواع القص ، نمطين من الإدراك : والنمط الخاطىء ، والنمط الخاطىء ، والنمط الخاطىء ، الأمر الذي عليه أن يختفي لتظهر والنمط الصحيح ، او النمط الظاهرى الذي عليه أن يختفي لتظهر

ويعترف تودوروف ، فى ختام هذه الدراسة ، بأنه لا يقدم لنا والقواعد الكاملة ، للقص ، وأن النموذج اللغوى المقترح لا يأخذ فى الحسبان إلا نوعاً واحداً من القص ، هو الذى يعتمد على الحبكة . كما أن البويطيقا ، فى نهاية المطاف ، ليست مجرد منهج وموضوع ، إذا سلمنا بأن موضوع البويطيقا هو الادب أو الأدبية . إن ، موضوع البويطيقا ، فى الواقع ، هو منهجها نفسه ؛ فالمنهج الذى تحدده من خلال الخطاب ، والذى يعتمد فى تطوره على موقعه من مختلف الأنماط العلمية الأخرى للخطاب ، وعلى رأسها النمط اللغوى ، هو الخطاب الأدبى نفسه ، أى الخصائص العامة التى تحدد الواقع الأدبى الخطاب الأدبى نفسه ، أى الخصائص العامة التى تحدد الواقع الأدبى

وتصوغه في نسق لغوى ، أكثر من خضوعها لهذا الواقع نفسه وتأثرها ` بد(١٧)

\*\*

هكذا تتحقق أسطورة و الثعبان الذي يعض ذنبه ، ونعود مرة أخرى إلى قضية اللغة وهيمنتها على مختلف فروع المعرفة الإنسانية ، ابتداء من النصف الثاني للقرن العشرين . ولا غرابة في ذلك ؛ فقد كان لكل عصر ولع بعلم معين يكون بمثابة النموذج والمثال بالنسبة للعلوم الأخرى ؛ ففي القرن السابع عشر كان النموذج الرياضي هو السائد والرائد في بجال المعرفة ، وكان الارتباط وثيقا بين المفاهيم الرياضية ومفاهيم الأنطولوجيا التي تقيم نمط الحقيقة على معايير جوانية ألرياضية عن الواقع ؛ وفي القرن الثامن عشر تحررت الرياضيات ، بفضل نبوتن ، من إسار الميتافيزيقا ، وأصبحت مجرد منهج لقيباس المظواهر ؛ ومن ثم كان تألق علم الفيزياء خلال هذا القرن ، وسيطرته على بحمل عملية التصور الفكري فيه ؛ أما بالنسبة للقرن التاسع عشر ، عصر التطور والعلوم التجريبية ، فلقد ترعرعت فيه علوم عشر ، عصر التطور والعلوم التجريبية ، فلقد ترعرعت فيه علوم الحياة ، وأصبحت مع المنهج التاريخي مشلاً يقتدى من قبل معظم العلوم الإنسانية .

ولا شك أن هيمنة اللغـة على منــاهـج النقــد الأدبي المعاصــر أمر مشروع، وقد تكون ضرورة تفـرضها طبيعـة الدراسـات الأدبية، خصوصا إذا أخذنا بأن ما يميز الخطاب الأدبي عن الأنـواع الأخرى للخطاب هو ، في نهاية المطاف ، لغته الخاصة . وقد يكون أيضا تعدد المضامين من عمـل أدبي إلى آخر ، واختـلاف الظروف التــاريخيــة والاجتماعية التي تشكل المواقف التي يتم فيها إنجاز هذه الأعمال ، أحد العوامل المهمة التي تدفع إلى حصر الدراسات الأدبية فينطلق الأنماط والأشكال التي يسهل تحديدها وتصنيفها في شكل أنساق وقواعد صورية عامة . بل إننا نقبل ما هــو أكثر من هــذا ، ونجده عاملا خصبا وفعالا ؛ نحن نقبل الفصل الذي يقيمه النقدالبنيوي بين المؤلف وعمله الفني ، ونقبل مبدأ استقلالية عملية الكتابة إذا نظرنا إليها نظرة دينامية ؛ إذ إنه ليس من شك في أن دور الناقد لا يقتصر على شرح العمل الأدبي وتقسير نوايا الكاتب وأغراضه ؛ فيا يريد أن يقوله الكاتب أو يخطه على الورق شيء ، وما يقوله النص ــ المتجدد دوما وفقاً للقراءة التي نَخضعه لها ــ شيء آخر . ومن ثم نؤيد موقف بارت حينها يقول :

و يمكن القول إن الكتابة هي بناء هاثل للعلاقات بين القول (le dire) والملفوظ (le dire). وإذا كان الأدب والكتابة قد اتجها طوال الحقبة الكلاسيكية صوب الملفوظ، فإن الاهتمام يتجه حاليا، بفضل الحداثة التي تدعمها علوم اللغة والسميولوجيا ونظرية النص والتحليل النفسي، لاجدال صوب القيول. ومن ثم كان ظهور نسظرية للتلفظ (énonciation) من خلال الكتابة في معظم دراساتنا المعاصرة ( (18)

غير أن الغريب هو الموقف المتطرف ، الذي تؤدى إليه حتما نظرية « السيادة » اللغوية ، وهو الانزلاق إلى مفاهيم مادية الكتابة . فها هوذا

جاك دريدا(٢٩)يدعو إلى مشروعه الفريد في و الجراماتولوجيا ، بغية وضع حد لنظرية فرديناند دى سوسير ، الذى يعطى الأولوية للغة المنطوقة على الكتابة . إن سوسير ، في نظر هذا الكاتب ، لا يخرج عن المفاهيم التقليدية ؛ مفاهيم أفلاطون وأرسطو ، حينا يعد الكلام أساساً للغة ، وأقرب إلى وصوت ، النفس ، وأكثر التصاقأ بالمعنى والمفهوم والتصور ؛ وهو الأمر الذى يجعل سوسير يعد نظام الكتابة ورموزها بجرد تمثيل أو تصوير للعلامات الصوتية . ومن ثم يعتقد دريدا أن نقده هذا يعطيه و الوسيلة المؤكدة غدم الفكرة الشعولية الكبرى سالا وهي مفهوم العلم والميتافيزيقا المرتكزين على اللوغوس التي نشأت في ربوعها كل مناهيج الغرب في التحليل والشرح والقراءة والتفسير ، من غير أن تُطرَح قضية الكتابة بطريقة والشرح والقراءة والتفسير ، من غير أن تُطرَح قضية الكتابة بطريقة جذرية على والميتافية الكتابة بطريقة

وليس من شك في أن الاهتمام بحادية الرمز الكتابى ، بالنسبة للدريدا ، هو نوع من رد الفعل ضد قضية التصوير والمحاكاة التي تعطى الأولوية أو الأسبقية الزمنية ، حتى من خلال نظرية سوسير اللغوية ، للمدلول على الدال . كما أن أسبقية التصور ترتبط كذلك ، من خلال المنظور الفينومينولوجى ، بمفهوم المذات أو الشعور في اتصاله المباشر باللغة و الطبيعية ، أو الرموز الصوتية ، التي ينبثق من خلالها انبئاق المصدر المبدع ؛ في حين تلعب العلامة الكتابية ، من خلال هذا المنظور نفسه ، دور الأداة الاعتباطية ، التي لا تخضع لمنطق عدد . ومن ثم كان اهتمام دريدا بمحو هذه المسافة بين اللغة المنطوقة والعلامة الكتوبة ، واهتمامه بإبراز مفهومه الجديد و الأثر الكتابى ، في المعنى ( trace scripturale ) عن طريق و التكرار ، ( répétition ) ، وكشفاً له عن طريق و الإرجاء ، الفرقي و التكرار ، ( différance ) .

ولكن إذا كان دريدا يرمى بمحاولته الجذرية هذه إلى تجاوز المناهج الِفينومينولوجية والبنيوية على السواء ، فإن مفهوم الكتابة من حيث استقلاليته عن إشكالية الذات والقصد ، ومن حيث استثماره من جـانب إنتاجيتـه ، لا يتم تحققه إلا في هـذه المسافـة الفـاصلة بـين الفينومينولوجيا والبنيوية ، التي تشكل و القطيعة المعرفية ، ـــ كما علمنا إياها جاستون باشلار ــ الضرورية لبلورة إشكالية البنيوية . فالبنيوية في منحاها وغايتها إشكالية تقوم على أولوية النسق اللغوي أو الخطاب بالنسبة للتصور وإنتاج المعانى ؛ أي أنه إذا كانت الفينومينولوجيا ترى أن الـوجود لا معنى لـه في غيـاب الشعـور المؤسس للمعنى ، فـإن البنيوية ، التي مسرعان ما تستثمر ممارسات التحليل النفسي الفرويدي ، وممارسات التحليل الاقتصادي الماركسي ، تردنــا ، إن صح هذا التعبير ، إلى الجانب الغائب من المعنى ، أي إلى هذا الموجود اللاً موجود ؛ لأنه لا وجود له خارج عملية بنـاثية ، تسمـح بإسراز الكامن وتجاوز الظاهر . ومن ثم تنشأ هذه المسافة العميقة بين الأثر الأدبي في ضمير صاحبه أو كاتبه ، أو في مرآة عصره ، وهذا الأثر نفسه في عين قارثه أو ناقده . لا غرابة إذن ألبتة في دعوى بيير ماشري عن ازدواجية الخطاب الأدبي والخطاب النقدى :

وإن ما يمكن قوله عن العمل الأدبى بعد علم ودراية
 لا يختلط ألبتة مع ما يخبره هو عن نفسه ؛ إذ إن كلا
 الخطابين ، بالرغم من تجاورهما على هذا النحو ،

ليسا ذا طبيعة واحدة . إنه لا يمكن توحيد هذين الخطابين لا شكلا ولا مضمونا . ومن ثم علينا أن نقيم بين الناقد والكاتب اختلاف جذريا منذ البداية . غير أن هذا الاختلاف ليس مجرد فرق بين وجهتى نظر حول موضوع واحد ؛ فهو الإقصاء الذى يفرق بين نوعين من الخطاب ليس بينها شيء مشترك . إن العمل الأدبى ، كما كتبه مؤلفه ، ليس بالضبط العمل الأدبى كما يفسره الناقد . لنقل مؤقتا : إن الناقد يقوم بواسطة لغة جديدة بتفجير اختلاف في قلب العمل الأدبى ، اختلاف يُظهر هذا العمل على غير ماهو عليه و(٢٥) .

إن تجاوز الظاهر ، كما توضحه لنا ، أركيولوجيا ، الخطاب عند ميشيل فوكو ، هو تجاوز الاستمرارية التي تمثلها بالنسبة إلينا الوحدات المنظمة ، والأنواع المالوفة ، والمعطيات الجاهزة في مختلف المجالات العلمية . ومعنى هذا أنه علينا أن نضع حدا للخطية التي تبرز لنا في صورة تاريخ علم من العلوم أو موضوع من الموضوعات ، إذ إن مجال الخطاب ليس إدراك موضوع معين في تطوره عبر التاريخ ، بقدر ماهو إدراك لائتلاف أنواع الخطاب وافتراقها قرباً وبعداً عن هذا الموضوع ، مثلها كان الأمر في دراسات الكاتب عن ، تاريخ الجنون في المعصر الكلاسيكي ، و د الكلمات والأشياء عن الريخ الجنون في حيث كانت هناك أنواع غتلفة من الخطاب : سياسية واجتماعية وإخلاقية وعلمية تتجاور وتكاد تختلط أحيانا ... وهذه سمة الخطاب الأيديولوجي ... ولكن حول موضوع متحرك ومتغير ؛ إذ لا استمرارية فيه ولا تطور مادام لا يشكل الموضوع نفسه الذي يتناوله كل خطاب ، ويُنتجه إنتاجاً ، من خلال إشكاليته المحددة .

نقصد بذلك أن مبدأ القطع أو د القطيعة المعرفية ، الذى يضع حداً للأنساق المسبقة يُناط به تحديد جُمّاع القواعد المنتجة للملفوظات أو المنطوقات ، لا من حيث هى د وثائق ، دالة أو معبرة عن أغراض مجموعة بشرية وآمالها ومطاعها في حقبة من الحقب ، بل بموصفها و آثارا ، علينا أن نفك رموزها ، وأن نعيد ترتيبها وتفسيرها بهدف الوصول إلى استخلاص قواعدها التنظيمية الكامنة ، التي تشبه في وظيفتها وظيفة الأنساق اللغوية التي تقوم على تراكم الممارسات الجماعية اللاواعية ، أكثر من قيامها على الإنجازات الفردية المحددة (٥٤).

#### \*\*\*\*

هكذا يتضع لنا أن النقد الفرنسى المعاصر، وبصفة خاصة ما اصطلح المتخصصون على تسميته و بالنقد الجديد ، وثيق الصلة بالعلوم الإنسانية ، ومن ثم بالتصورات الفكرية والأيديولوجية الملازمة لها . ولقد رأينا في تحليلنا لأهم التيارات النقدية المعاصرة في فرنسا غطين غالبين : غطأ يتصل اتصالا مباشراً بفلسفات ومناهج تأخذ في الحسبان الواقع والتاريخ ؛ وغطاً آخر يعتمد على أنساق خطابية تسمح له بتجاوز الواقع أو وضعه ، إن صح هذا القول ، بين قوسين . ولا شك أن النمط الأول كان يمثل المرحلة الأولى من النقد الجديد ؛ المرحلة التي كانت تتأثر تاثراً كبيراً بالظاهراتية وتحليلها للشعور وقضية المعنى في ارتباطهما بالوجود والحياة . كما كانت تتمثل في للشعور وقضية المعنى في ارتباطهما بالوجود والحياة . كما كانت تتمثل في

ضرب من الماركسية الآلية ، التي حرصت على ربط الإنتاج الأدبي على مستوى المضمون والرؤية الفنية بالتصورات الاجتماعية وحركة توليد المعانى من خلال التطور الجدلى للتاريخ البشرى . أما النمط الثانى ، الذي يواكب هيمنة النظرية البنيوية على الساحة الفكرية ابتداءً من الستينيات ، فيرى أن الواقع لا سبيل إلى إدراكه في ذاته ، إذ إن وهم ، الواقع هو تماما مثل ، وهم الطبيعة ، الذي يتصل اتصالا مباشرا بالأيديولوجيات الإمبريقية .

إن النمط الشانى يؤكد انعدام الاتصال المباشر بين الإنسان والواقع ؛ إذ إن أى اتصال يربط بينها لا يمكن أن يتم إلا من خلال أنساق علامية متكاملة ، قد قامت فعلا بتشكيل الواقع وشحنه بعالم كامل من الدلالات الظاهرة والكامنة . كها يؤكد هذا النمط الطابع المركب وغير المتوازى للانساق العلامية المختلفة . ومن ثم نشأت ضرورة إبراز خصوصية البناء أو النظام المتصل بكل نسق علامى ، وعدم إدراجه في إطار منظور شمولى للمجتمع ، يسهل عن طريقه الانتقال الخطى من نسق إلى آخر ؛ الأمر الذي يؤدى بالضرورة إلى استبعاد الإنسان من مكانته المركزية في عملية تنسيق الدلالات التي يشكلها كل نسق .

إن التصور الأول ، القائم على الاتصال المباشر بين الإنسان والواقع ، لا يخص هذه الفلسفات فحسب التي تحدثنا عنها ، وإنما يخص أيضا كل النظريات التكنولوجية التي عدف إلى السيطرة على الطبيعة والبيئة من غير تثوير للعلاقات الاجتماعية السائدة ، أو على الأقل وضعها موضع التساؤل . لذلك يفترض هذا التصور ، في ضوء تحليلات توما هربرت لنظرية الأيديولوجيا (٥٠٠) ، أن النشاط الفكرى يتم عادة بوصفه وظيفة دلالية أو « سيها نطيقية » ، تقوم على أساس من التطابق بين الدال والمدلول ، أي بين الرمز والتصور . يقول هذا الباحث :

و يمكننا أن نلاحظ أن الأيديولوجيا الإمبريقية مفتونة فعلا بقضية الواقع الذي يجب على الدال أن يطابقه . ومن ثم كانت نسبة و وظيفة الواقع ، المحتومة إلى الإنسان في صورة منتج \_ موزع للدلالات على مستوى الواقع المتخيل في شكل بيئة للحيوان الإنسان . إن الإنسان يبرز ، من خلال هذا المنظور ، بما هو حيوان إيكولوجي ، يُنظم بيئته بواسطة مجموعة من الدلالات ؛ الأمر الذي يؤدي بواسطة مجموعة من الدلالات على أرض الواقع ؛ إلى قضية ترسيخ هذه الدلالات على أرض الواقع ؛ ذلك الواقع الذي يدرسه علم النفس من خلال ذلك الواقع الذي يدرسه علم النفس من خلال

مفاهيم التعلم والتكيف ، والذى يؤسس العملية الدلالية وفقا للحاجات والدفعات الحيوية للحيوان البشرى (<sup>(۵۱)</sup> .

أما التصور الثان فيرتبط بما يسميه الباحث نفسه و الأيديولوجيا التأملية ، التي يختلط فيها أثران ، هما و الأثر الاجتماعي ، و و الأثر اللغوى ، ؛ وهو الاختلاط الذي يُطمس فيه عادة الأثر الاجتماعي ليظهر الإنسان متضمناً بوصف عنصرا دالا في نظام اتصال علامي . يقول الكاتب :

المنسبح الإنسان هنا حيوانا اجتماعيا ، أى حيوانا متميزاً باللغة ، ومتمكنا من السيطرة على نفسه بفضل هذه اللغة . ومن ثم تصل النظرية الأيديولوجيا بالضرورة إلى النظر إلى العلاقات البين ذاتية بوصفها علاقات طبيعية ، تتحدد طبيعتها ، على وجه التدقيق ، في صورة طبيعة لغوية للحيوان البشرى بما هو حيوان اجتماعي قادر على تبادل الدلالات المتضمنة في شفرة و (٧٧)

ويقصد الكاتب أن الأيديولوجيا الإمبريقية تقوم على طبيعية المعلاقة بين الإنسان والبيئة ؛ الأمر الـذى يفترض مطابقة النظام الفكرى \_ ليكون منتجا وفعالا \_ للقوى الاجتماعية للإنتاج . وتقع الأيديولوجيا هنا في تناسى الأرضية التاريخية \_ الاجتماعية للنظام العلامى ، الذى يربط بين أفراد المجتمع ، ويكون الوسيط بينهم وبين الطبيعة . ويقصد الكاتب بالتصور الثاني أن الأيديولوجيا التأملية أو الفكرية تسلخ النظام العلامى من أرضيته الاجتماعية التي تحدد مكانة الذات \_ وفقا لتحليلات جاك لاكان \_ في سلسلة الدلالات الحاملة للمعنى ، والتي تعد السبب الحقيقي ( على المستوى الاقتصادى ) في تحديد هذه المكانة ، والسبب الحقيقي أيضا ( على المستوى السياسي ) في تناسيها ( منه المينها ( منه المينه ( منه المينها ( منه المينه ( منه المي

وأخيراً فليس من شك في أن عناصر و النظرية و الأيديولوجية هذه تتجاوز طبيعة الخطاب النقدى وطبيعة موضوعه ، وهو الأدب ؛ إذ إننا افترضنا أن الفلسفات الظاهراتية والماركسية تبغى إدراك الواقع ، وافترضنا أن المناهج اللفوية تقوم على تناسى هذا الواقع ؛ ونسينا أن الواقع ... مسواء شكل موضوع الأدب ( الحدعة المرجعية ) أو لم يشكل موضوعه ( الحدعة اللغوية أو الحطابية ) ... جزء لا يتجزأ من عالم الرغبة . أين إذن موقع هذه من الحطاب النقدى ؟ لا شك أن محاولة الرد على هذا التساؤ ل تتطلب مبحثا جديداً في النقد ، ولا شك أيضا أن هذه المحاولة ستُدخلنا من جديد في و متاهات و الأيديولوجيا .

الحسوامش

Roland Barthes, Essais critiques. Paris, Ed. du Scuil, 1964, p. (1) 246.

Jean-Claude Coquet, Sémiotique littéraire. Contribution à l'analyse sémantique du discours. Mame, 1973, p.9.

أضف إلى ذلك أن اصطلاح و الدلائلية ، هو ما مستخدمه الباحث العربي المنصف عاشور ، الذي يصف اتجاء و كريستيفا ، بقوله : و فالمنحى الذي توخته (كريستيفا) يتصف بالإيغال في العودة إلى الفلسفة والتحليل النفسى والمادية ومفاهيم الإنتاجية والتحويلية لمادة البناء العلامي في سياق النص . ولئن كان ذلك بجديا في بلورة جوانب طريقة في الوصف ، لقد بخل بالوظيفة المحورية التي تنعقد حولها مختلف أهداف الدلائلية والمسانيات في جانبها النقدى والاستقرائي ، وتتحول المعرفة العلامية من سياق المخبرين بالكلام وفي النص ... من سياق القراء والكاتب إلى سياق ما بعدى ، انظر و مشروع تنظيري في وصف الدال بين القراءة والكتابة \_ إجراء شكيل الشكل ، ، مجلة فصول الاستوراء ) المجلد الخامس ، العدد الأول ١٩٨٤ ، ص ٩٧ .

Julia Kristeva, La révolution du langage poétique. Paris, Ed. (Y·) du Seuil, 1974, pp. 83-84.

Julia Kristeva, "Le sujet en procès", in Artaud. Paris, (Y1) U.G.E., 1973, pp.43-108.

Antonin Artaud, Oeuvres complètes. Paris, Gallimard, 1956, (Y7) p.68.

G. Deleuze et F. Guattari, L'Anti-Oedipe. Paris, Ed. de (YY) Minuit, 1972.

Claude-Lévi Strauss, L'Anthropologie structurale, Paris, (Y£) Plon, 1958.

Mohamed El Kordi, "L'interdit et la transgression dans la (Yo) pensée de Georges Batailles, in Bulletin de l'Univ. d'Alex., 1979.

Julia Kristeva, loc., cit., pp.80-81.

Antonin Artaud, Le théâtre et son double. Paris, Gallimard, (YV) 1938 et 1964.

Michel Foucault, Histoire de la folle à l'âge classique, Paris (YA). Gallimard, 1972.

Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature? Paris, Galli- (74) mard, (Idées) N.R.F., 1948, p.79.

Jean-Paul Sartre, Baudelaire. Paris, Gallimard, (Idées), (\*\*)

Jean-Paul Sartre, L'idiot de la famille. Gustave Flaubert. Paris, Gallimard, 1972.

Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr. Paris, Gallimard, 1952.

Jean-Paul Sartre, Saint Genet, op.cit., p.536. (71)

Serge Doubrovsky, Pourquol la novelle critique. Paris, Mer- (TY) cure de France, 1966, p.96.

Jacques Garelli, La gravitation poétique. Paris, Mercure de (TT) France, 1966, p.110.

Roland Barthes, Le degré zéro..., op.cit., p.53. (T1)

Roland Barthes, Mythologies. Paris, Ed. du Seuil, 1957. (70)

(٣٦) راجع العدد الخاص من مجلة :

Communications. Ed. du Seuil, no 8, 1966.

(٣٧) تودوروف ، المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

(٣٨) المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

(٣٩) للرجع السابق ، ص١٠٢-١١٥ .

(10) المرجع السابق ، ص ١١٩ - ١٢٠ .

(٤١) المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

(٤٢) المرجع السابق ، ص ١٢٧- ١٢٩ .

(٤٣) المرجع السابق ، ص ١٣٠-١٣٢ .

(٤٤) المرجع السابق ، ص ١٣٢-١٤٠ .

(٥٤) المرجع السابق ، ص ١٤١-١٤٥ . (٤٦) المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

(٤٧) المرجع السابق ، ص ١٦٣-١٦٥ .

Prétexte Roland Barthes. Colloque de Cerisy. Paris, U.G.E., (\$A) 1978, p.23.

Jacques Derrida, **De la Grammatologie**. Paris, Ed. de Minuit, (19) 1967.

(۵۰) المرجع السابق ، ص ۲۸ .

Louis Althusser, P. Macherey, J. Rancière, Lire le Capital. II (\*) tomes. Paris, Maspéro, 1965.

Jacques Lacan, Ecrits. Paris, Ed. du Seuil, 1966. (1)

Raymond Picard, Nouvelle critique ou nouvelle imposture. (\*) Paris, J.J. Pauvert, 1965.

Roland Barthes, Sur Racine, Ed. du Seuil, 1963.

Roland Barthes, "Eléments de sémiologie", in Le degré zéro (V) de l'ecriture, Paris, Gonthier (1953, 1964, ed. du Seuil) p. 80.

Tzvetan Todorov, "La poétique structurale", in Qu'est-ce que (A) le Structuralisme? Paris, Ed. du Seuil, 1968, p. 100.

Charles Mauron, L'inconscient dans l'oeuvre et la vie de (\*) Racine, Gap, Ophrys, 1957.

Charles Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Paris, josé Corti, 1962.

يقول بارت مميزا دراسته عن دراسة شارل مورون بصدد الكاتب المسرحى و راسين و : و . . . . توجد فعلا دراسة نفسانية ممتازة لراسين و وهى دراسة شارل مورون ، الذى أدين له بالكثير و ذلك لأن التحليل الذى أقدمه هاهنا لا يخص ألبتة راسين ، وإنما البطل الراسيني فقط و فهذا التحليل لا يرتد من العمل الأدبي إلى المؤلف و ولا من المؤلف إلى العمل الأدبي و إنه تحليل مغلق عن قصد و فلقد استندت إلى عالم راسين التراجيدى ، وحاولت وصف أشخاص مسرحه ( الذين يمكن ردهم بسهولة إلى مفهوم بجرد ، وهو مفهوم : الإنسان الراسيني ) ، من غير الرجوع إلى أى مصدر من هذا العالم ( منبئق مثلا من التاريخ أو السيرة الذائبة ) و .

Roland Barthes, Sur Racine, op. cit., ﴿ • سِ انظر ، ص . انظر ، ص .

(۱۰) عبد الله العروى ، مفهوم الأيديولوجيا . المركز الثقافى العرب – الدار البيضاء ، المغرب ، ۱۹۸۳ . يستشهد الكانب بالنجلز فى نفسير الأيديولوجيا بمعنى ، الوعى الزائف ، . يقول إنجلز : ، إن الأيديولوجيا عملية ذهنية يقوم بها المفكر وهو واع ، إلا أن وعيه زائف ؛ لأنه بجهل القوى الحقيقية التى تحركه ، ولو عرفها لما كان فكره أيديولوجيا ، . . . ص ٣٤ .

Lucien Goldmann, Le dieu cache. Paris, Gallimard, (11) 1955,p.193.

Lucien Goldmann, Recherches dialectiques. Paris, Galli- (17) mard, 1959, p. 17.

Lucien Goldmann, Le dieu caché., op.cit.

Lucien Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant. (14) Paris, P.U.F., 1948 et Gallimard, 1967.

Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman. Paris, Gal- (10) limard, (Idées) 1964.

 (۱۲) لقد عولج هذا الموضوع بالنسبة للرواية المصرية في كتاب الدكتور أحمد الهواري: والبطل المصاصر في السرواية المصرية و دار المحارف ،
 ۱۹۷۹ ...

Salwa Matar, Le sens de l'action dans l'oeuvre romanesque de (1V) Malraux. Maitrise, Univ. d'Al exandrie, 1973, pp. 405-411.

(١٨) بمكن الرجوع إلى دراسته عن آلان روب ــ جربيه :

Jacques Leenhart, Lecture politique du roman La jalousie d'Alain Robbe-Grillet, Paris, Ed. de Minuit, 1973.

(١٩) عيز جان \_ كلود كوكيه بين د السميوطيقا اللغوية ، عند جاكبسون و السميوطيقا التحليلية ، عند جوليا كريستيقا ، فيقول : د إننا نرى إذن فياصلا بين السيموطيقا الإعلامية ونوع آخر يسمى د سيمبوطيقا عليلية ، د إلا أن هذه الأخيرة ، على الرغم من عدم إنكارها لضرورة الأولى ، تعنى في نهاية المطاف بالأثر الحتمى للتحليل النفسى الذي يحدد وضع الذات في إطار ممارسة دلالية عددة . وليس من شك في أن رفض و الذات العارفة ، أو على وجه التخديد الذات الديكارتية ، وما يرتبط بها بالضرورة من ثبات المعنى وواحديته وامتلائه ، سوف بعد أحد الاسس التي بقوم عليها التحليل السيموطيقي عند جوليا كريستيفا ، انظ :

Michel Foucault, "Réponse au Cercle d'Epistémologie," in (01) Cahiers pour l'analyse. Paris, 1968,pp.18-19.

Thomas Herbert, "Remarques pour une théorie générale des (\*\*) idéologies", ibid., pp. 74-92.

(٥٦) الرجع السابق ، ص ٧٩-٨٠ .

(٥٧) المرجع السابق ، ص ٨٠ . (٥٨) المرجع السابق ، ص ٨٢-٨٣ .

Daniel Giovannangeli, Ecriture et répétition, Approche de (\*1) Derrida. Paris, U.G.E., (10-18), 1979, pp. 10-31.

Pierre Macherey, Pour une théorie de le production littéraire. (9 Y) Paris, Maspero, 1966, p. 15.

Michel Foucault, Les mots et les choses. Paris, Gallimard, (07) 1966.



# الأدىب والمنتفد وابشكالية الأدكوجة

## مسلك مسموب

إن الأدب تربطه والأدلوجة (١) روابط متيئة ، وعرى وثيقة ، حتى لا نكاد نتصور أدباً ينفصم بذاته ، مكوناً علاقة موضوعية بنفسه . فالأدلوجة محور الارتكاز لكل تعبير أدب فنى ــحتى على مستوى مستجدات الأنسواع الأدبية وتفسيراتها : كالأدب الملحق ، وما تحت ــ الأدب ، واللا ــ أدب . . . ولكن قبل إيضاح العلاقة الرابطة ، لابد من إيضاح أولى لمفهوم الأدلوجة . . . .

إن الأدلوجة شأنها شأن الفلسفة ؛ عرفت تعاريف شتى ، ولم تستقر على تعريف واحد ، يضمن لها معنى محدداً ، نظراً لتطور معانيها عبر حقب الزمن

ولا بأس من سرد بعض التعريفات الرائجة ، في محاولة لرسم أبعادها . فمن حيث الاسم كان « دوتراسي ، هو أول مبدع لكلمة أيديولوجيا ؛ بمعنى علم الأفكار ، يقول : « يمكن أن نسمى العلم المقترح أيديولوجيا إذا نظرنا إلى المحتوى ، ونسميه نحواً عاماً إذا نظرنا إلى الوسيلة ، ونسميه منطقاً إذا نظرنا إلى الهدف »(٢).

ويقول و جان بايشلير ، في و ما الأيديولوجيا ؟ ، : و الأدلوجة هي منظومة كلامية سجالية ، تحاول بواسطتها رغبة ما ، أن تحقق قيمة ما ، باستعمال السلطة داخل مجتمع معين ،(٣)

ويقول المفكر المغرب عبد الله العروى في و مفهوم الأدلوجة و إن مفهوم الأدلوجة : « ليس مفهوماً عادياً يعبر عن واقع ملموس فيوصف وصفاً شافياً ؛ وليس مفهوماً متولداً عن بديبات فيحد حداً جرداً ؛ وإنما هو مفهوم اجتماعى تاريخى ، وبالتالى يحمل في ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات اجتماعية وسياسية عديدة . إنه يمشل ( تراكم معان ) ، مثله في هذا مثل مفاهيم محورية أخرى ، كالدولة ، أو الحرية ، أو المادة ، أو الإنسان و(أ) . وإننا لنجده يزيد المفهوم بسطاً بغية تقريبه واستيعابه ، فيقول : « نقول إن الحزب الفلان يحمل أدلوجة ، ونعني بها مجموع القيم والأهداف التي ينوى تحقيقها على المدى القريب والبعيد ، يكتسى هذا الحكم في استعمالنا العالى صبغة إيجابية ؛ لأن الحزب الذي لا يملك أدلوجة هو في نظرنا حزب انتهازى ، ظرفى ، لا يهمه سوى استغلال النفوذ والسلطة و(٥)

وفى معرض حديثه عن الظاهرة الملازمة للإنسان ، من حيث كونه يـرى الأشياء وفق منـظوره الفكرولـوجى ، لا وفق ما هى عليـه فى ذاتها ، يقول :

« نقول إن فلاناً ينظر إلى الأشياء نظرة أدلوجية ؛ نعنى أنه يتخير الأشياء ، ويُثوِّل الوقائع بكيفية تظهرها دائهاً مطابقة لما يعتقد أنه الحق »(٦) . وحين يتناول أدلوجة الخوارج كمثال فإنه يوضح ببساطة

أنه : « لا سبيل لنا لاستخراج أدلوجتهم إلا بتأويل أعمالهم السياسية والأدبية ع(٧)

وتهمنا هنا كلمة « تأويل » ، وتستوجب منا وقفة قصيرة ، لما لها من دلالة في الحديث عن الأدلوجة .

يرى الأستاذ العروى ، أن ماركس ونيتشه وفرويـد ، تمكنوا من إقامة مفهوم الأيديولوجيا ، كما تمكنوا من إيجاد نظرية في التاويل في الوقت نفسه: ويقول ماركس إن الأدلوجة تخفى مصلحة طبقية ؟
ويحلل قوله هذا استناداً إلى تبطور التاريخ. يقول نيتشه إن القيم
الثقافية أوهام ابتدعها المستضعفون لتغطية غلهم ضد الأسياد،
ويعلل قوله هذا استناداً إلى قانون الحياة. ويقول فرويد إن إنتاجات
العقل هي تبريرات خلقها الإنسان المتمدن لمعارضة دفع الرغبة
الجارفة، ويعلل قوله استناداً إلى طبيعة الإنسان الحيوانية. ومن
الواضح أن هذه الأقوال تحتوى على بنية مشتركة: إن الأفكار رموز
لا تحمل حقيقتها فيها، بل تستر حقيقة باطنية ؟ وهي في هذا الستر
ذاته توميء إليها ؟ وبتأويل ذلك الإيماء نكشف عن الحقيقة
المستورة و (١٠).

ترى هل نستطيع الحزم - بعد هذا - بأن هناك ما نسميه ما ورائيات الأدلوجة ؟ يثبت هذا تعليق الأستاذ عبد السلام بنعبد العالى على هذه القولة : « إن الأفكار رموز لا تحمل حقيقتها فيها ، بل تستر حقيقة باطنية ؛ وفي هذا الستر ذاته تومى اليها » ، حبث يقول : « إن هذا النص يوحد بين الظهور والاختفاء ؛ بين الظاهر والباطن ؛ ليقضى على كل ثنائية ، وليؤسس نظرية في التأويل ، فينفصل عن منطق الذاتية ، ويقلب الأفلطونية » . وهو في حديثه عن الشطر الثاني من النص : « وبتأويل ذلك الإيماء نكشف عن الحقيقة المستورة » يقول : « أما النص الأخر فهو يلح على الفصل بين الظاهر والباطن ؛ بين الوجود والقيمة ؛ بين الحقيقة والخطأ . لذا فهو يصالح بين ماركس وهيجل ، ويقذف بنيتشه وفرويد داخل تاريخ المبتافزيقا ، بين ماركس وهيجل ، ويقذف بنيتشه وفرويد داخل تاريخ المبتافزيقا ، وفي عصر ما قبل الأيديولوجيا (١٠) .

وإذا نحن واصلنا الحديث عن تعريفات الأدلوجة ، وما عرفته من أنماط التفسير ، والتعليل ، والشرح ، والتبين ، لاحظنا أن كارل مانهايم في كتابه و الأيديولوجيـا والطوبـاوية ، يحـاول تجاوز المفهـوم الماركسي ، بل النظرة الماركسية ، التي سعت إلى توحيد مفهومي الأدلوجة : الحاص والكلى ، فضلا عن إبراز دور ( المكانة الطبقية ) و ( المصالح الطبقية ) ، وأثر ذلك كله في التفكير البشري . فلقــد قال : « تثير الماركسية مشكلة الأيديولوجية من حيث هي ( نسج من الأكاذيب) ، وما يلتبس بهـا من ( الحيرة والغمـوض) و ( الأوهام والأساطير) ، وتسعى لإماطة اللثام عنها وكشفها . غير أن الماركسية لا تقحم كل محاولة لتفسير التاريخ في هذه المقولة ، بل تقتصر على تلك التفاسير التي تعبر عن وجهة نظر الخصم فحسب . فهي لم تصنف كل نموذج للفكر وتطلق عليه اسم الأيديولوجيا ، بل اقتصرت على تلك الطبقات الاجتماعية التي هي في أشد الحاجة إلى الاختفاء وراء أقنعة سميكة ، والتي هي ــ بحكم وضعيتها التاريخية والاجتماعية ــ غير قادرة على أن تدرك ، وسوف لا تدرك ، نظام العـــلاقات والـــروابط الحقيقية كها يتمشل في الواقع ؛ فإنها تقع بالضرورة ضحية لتلك الخبرات الخادعة ،(١٠) .

وننتهى مع ما نهايم إلى حد نهائى ، يُعتصر فيه مفهوم الأدلوجة ، فيمزق ، ويفكك إلى مفهومين : جزئى وكلى ، ليس لغاية إنقاذ ، بل لغاية قضاء عام على مفهوم الأدلوجة ، كمفهوم انتقادى ، تقام على أنقاضه أسس سوسيولوجيا المعرفة . . . بل تمادى انفصال عناصر الأدلوجة ، و فأصبحت للأساطير علوم ، وأصبح علم الإنسان ، الأنثروبولوجيا ، وعلم الاجتماع ، ودراسة الطبقات الاجتماعية ،

وعلاقات الإنتاج ، وهياكل الإنتاج ، وتأثير ذلك كله على الأفكـار العامة الموجودة في مجتمع من المجتمعات »(١١) .

غير أن هذا الاتجاه إلى التفكيك والتجزىء ، الذى جاء ينذر بموت الادلوجة ، وجد معارضة مبدئية ؛ فالأستاذ محمد عفيفى مطر يبدى وجهة نظره فى الموضوع قائلاً : • أعترض على هذا التحليل ، بأنه لا يمكن على الإطلاق أن تكون هناك مجموعة من العلوم التى يمكن أن تشكل صورة محددة ونهائية القطع لمستقبل الإنسانية أو مستقبل مجتمع من المجتمعات بشكل محدد ونهائى ؛ ولذلك أعترض على فكرة موت الأيديولوجيا ، لأن موت الأيديولوجيا مستحيل ، (١٢)

كيا ينتقد الأستاذ عبد السلام بنعبد العالى مؤلّف و الأيديولوجيا والمطوباوية ، الذى ذهب إلى تفكيك مفهوم الأدلوجة من أجمل سوسيولوجيا المعرفة ، بقوله : و فإن كنا لا نذهب مع الأستاذ غابيل إلى القول بأهمية مانهايم كمساهم فى نظرية النقد الأيديولوجى ، فهل يعنى ذلك أننا ننفى عنه فعالية فى تطوير مفهوم الأيديولوجيا ؟

 الواقع أننا لا يمكن أن نثبت فعالية مؤلف ( الأيديولوجيا والطوباوية ) إلا أن تلك الفعالية ليست في نظرنا إيجابية بقدر ما هي سلبية ه(١٣) .

إذن قد يطول بنا الحديث حول مفهوم الأدلوجة ، وحسبنا ما ذهبنا إليه من تعريفات وآراء (١٤٠) . ولنحاول الآن ربط هذا بالأدب ، ولكن ليس قبل أن نعرف أن كلمة (آيديا) تعنى فكرة ، وأن كلمة (آيديا) تعنى التصور في اليونانية ، وبذلك كانت الأدلوجة قديماً بمعنى علم الأفكار ، أو علم التصور . ولكن في عصرنا الحالي لم يعد للأدلوجة هذا المعنى نفسه ، نظراً لعملية الانفصال التي حدثت لعناصرها ، والتي سبق الحسديث عنها . ويمكن تحديد المعنى الحسديث في : « الأيديولوجيا الوظيفية ؛ وتنحصر مهمتها في تعميق دراسة قضية بالأيديولوجيا الوظيفية ؛ وتنحصر مهمتها في تعميق دراسة قضية المذلوجة بما هي (علم المعرف أو (علم الأفكار) يهتم بخصوصيات اللادلوجة بما هي (علم المعرفة ) أو (علم الأفكار) يهتم بخصوصيات الأساطير والتصورات العامة ؛ وبذلك عرفت بالأدلوجة المطلقة .

اعتقد أنه منذ أن رسخت هذه المفاهيم في ذهني لم أستطع أن أقيم فيصلا بين الأدب بما هو عملية إبداع ، والأدلوجة ، فقد أصبح عندي تزاوجها نظير تزاوج الروح والجسد . وكما لا أستطيع ألبتة فهم كلام عادي بدون منطوق فكرى ، وزخم من الدلالات التعبيرية ، لا أستطيع كذلك التجاوب مع قصيدة أو قصة أو مسرحية ، تغرق في متنها اللغوى ، ولا تفصح حتى تلميحا عن غرضها الفكرلوجي . ولكن إذا كنا نسلم بعلاقة الأدلوجة بالأدب ، فكيف نحدد سمات هذه العلاقة ؟

إن العلاقة تبدأ من الأديب المبدع نفسه ، بوصفه كائنا اجتماعيا له مبسادت وقيمت ومثله وأخسلاقت ، بسل لسه تكسوينت ووعيته الأيديولوجيان . وانطلاقاً من هذه العوامل المؤثرة ينبثق الإبداع .

ولسنا في هذا المجال من دعاة الإبداع الإلزامي القسرى ، بمعنى المطالبة باخضاع المقومات الفنية للأغراض الأيديولوجية . ذلك أن العملية إمَّا أن تكون عفوية سمحة أولا تكون . ذلك لأن المجازفة في إخضاع الأدب للأدلوجة ينشىء أدباً هشأً لا يسمو إلى درجة الإبداع ،

بل يخضع لردهات التنظير السياسية الدجماطية ، وتقلصات القناعات الحزبية الضيقة . ومن هذه الزاوية على وجه التحديد كانت الجناية على الأدب . لكن ما نريده نخالف هذا ؛ فنحن نصر على تزاوج الأدب والأدلوجة ، ونبارك علاقتهما ، على أساس أنها أمر لا مناص منه ، في حكم العفوية الإبداعية وشرعيتها ، التي تعلى تلاحم النص والفكر تـــلاحماً عفــوياً تجــانسياً ، لا يتــابي عــلى التــذوق والفهم ، ولا يشـيرِ الإحساس بالانفصام والتنافر ، بمعنى أن يبقى التجسيد الشعرى قائماً في القصيدة ، والروح القصصي جليا في القصة ، والتمثيل المسرحي مبثوثًا في المسرحية ، برغم المتن اللغوى المشبع بالأدلوجة . ووعياً منا بأن ليس كل الناس قادرين على التعبير الفني ، وإلا أمسى الجميــع أدباء ، كما ليس كل المعبرين فنياً واعين بجوهر نسقهم التعبيـرى ، فإننا نسلم بأنه تبقى هناك جملة من الأدباء ، تتمتع بمصداقية التعبير الفني الواعي . وهؤ لاء وحدهم يملكون التعبير من خلال منطلقات أيديولوجية صـرف وثوريـة . أما غيـرهـم وإن عبروا ، وإن خــالط تعبيرهم مفهوم أيديولوجي ، فإنه يبقى حبيس وعيهم الضيق المخنوق بإشكالات مجتمعاتهم الخاصة ، ومجتمهم العربي بعامة .

إن عنصر الوعى يشكل بؤرة الاهتمام عند الحديث عن علاقة الأدلوجة بالأدب. وقد يعترض علينا من يرى أن جميع الأدباء يصدرون عن وعى شاع بما يكتبون وحول ما يكتبون. لكن هذا لا يمنعنا من أن نوضح أن الوعى الذي نقصده ، ليس هو ذلك الوعى الزائف ، الذي يصبح تدليساً ونفاقاً وتزكية للأوضاع المهترئة ، ومجاراة للأحداث ، واستتبابا لمقتضى الحال . الوعى الذي نقصده أجل وأعمق ، وأكبر وأشمل ، وأعظم وأوسع . . إنه وعى ينشد التغيير : تغيير الهياكل المتعفنة ، واستئصال شافة الظلم والاحتكار ، والاستغلال والمحسوبية ، والتقليص الفعل من الفوارق الطبقية ، والتعليص المعلل من الفوارق الطبقية ، والتعليص المعلل من الفوارق الطبقية ،

إن هذا الوعى لا يمكن أن يفرز \_ أدبياً \_ إلا أدلوجة ثورية . وإن التحام هذه الأدلوجة بعناصر التعبير الاخرى ليس إلا نصراً عظيهاً يتحقق في دنيا الإبداع الفنى وفق مبدأ العفوية ، والسجية المطلقة ، ومن ثم فهو عملية إجهاض معنوية كبرى للذين يحاولون إشاعة فكرة خلو الأدب من كل منطلق أيديولوجي ، بدعوى أن هذا الأخير يفسد الأدب ويقضى عليه . وهم بذلك يحاولون جاهدين ، من منطلق بورجوازى متعفن ، إفراغ الأدب من محتواه .

ولقد ناهض أيديولموجية الأدب ، أو فكرة اشتمال الأدب على أدلوجة ، نقاد من مختلف الاتجاهات ، حتى من المعسكر الاشتراكى نفسه

يقول الناقد فرانس هوفمان من ألمانيا الديمقراطية في مقال تحت عنوان : الأدب والنقد ، ما يلي : « يبدو لي غير كاف أن يجرى تقييم محسوى العمل الأدبي انسطلاقاً من الأييديولسوجية فقط ؛ إن الأدب لا يتفتح في الأيديولوجية فقط ؛ لأن الإنسان لا يتفتح في الأيديولوجية فقط ، إن الإنسان حدا الكائن العجيب ليس مجرد كسائن اجتماعي ، وإنما هو معين من قبل المجتمع ومن قبل الطبيعة معاً . اجتماعي ، وإنما هو معين من قبل المجتمع ومن قبل الطبيعة معاً . وهذا تناقض ؛ ولكنه وحدة لا تنفصم عراها . والإنسان بكامله يتكون في حدة هذا التناقض فقط ، هذا الإنسان بجميع ما لديه من برغبة ، وسعادة ، وعذاب ، وآلام ، وفرح ، ومخاوف ، وأشواق ،

وأحلام ، وهواجس ، وجنون . إن ليلة ذات نجوم وهضبة ونهر ، أو حزناً مفاجئاً ، هل هذا مجرد أيديولوجية ؟ إن صرخة عالية تسبب لك الاضطراب ، ولقاء يقحم النهار في الحلم ، أو موت طفل ، أو إشراقة صباح ، أو رغبة للهجوم وسط الريح ، أو عبوساً كالحاً يكشر وسط المخ فيجعلك ترتجف من نفسك \_ إن كل ذلك لا يمكن أن يعين أو يحدد أو يفهم أيديولوجية و(١٥) .

وإذا كنا نتفق مع الناقد فرانس هوفمان في أنه و غير كاف أن يجرى تقييم محتوى العمل الأدبي إنطلاقاً من الأيديولوجية فقط ۽ ، فكيف يمكننا أن نتفق معه في بقية النص ؟ ولقد انطلقنا من تعريفات عدة ، وآراء متشعبة ، بغية تقريب مدلول الأدلوجة وتحديده .

فنص فرانس هوفمان سقط عن قصد أو عن غير قصد في منزلق شبه إغفاليّ للحافز النفسي ( ولقد رأينا هذا عند فرويد ) ؛ لأننا عندما نقرأ مثل هذا الكلام الذي يحاول إقامة الفيصل المقدس بين الأدب والأدلوجة ، لا نملك أنفسنا من طرح هذا السؤال : كيف يخدمنا الأدب إذا ما أفرغ من محتواه الأيديولوجي ؟ بل ما دوره في الحياة حين يصبح كتابة بيضاء ؟

إن ما يعترى النفس من هواجس ، ومن قنوط وكآبة ، بــل حتى ما نراه فى الطبيعة ، فنستحسنه أو نستقبحه ، أليس مرد كل هذا إلى تكوين الإنسان النفسى والفكرلوجي ؟ وحين نتحدث عن هذا ، ألا يعنى ذلك أننا نطرق مفهوماً أيديولوجيا ؟

وأجد في المقال نفسه أن الناقد فرانس هوفمان يعلم أو يحس بخطورة ما ذهب إليه ، وأنه لهذا يستدرك قائلا : و وأرجو ألا يساء فهمي ؛ فأنا لا أميل إلى الانتقاص من دور الأيديولوجيا وأهميتها في النضال الضروري السامي أبدا ، بل بالعكس ، أريد أن أعبر عن هذا المفهوم بدقة ، وأصونه من الإغراق فيها لا حدود له . ومن الطبيعي أن للمشاعر أيضا حياتها الأيديولوجية ، كها يستطيع الشعور القوى من ناحيته أن يتنامي مما هو أيديولوجي . هذا ما أعرفه من خبرق ناحيته أن يتنامي مما هو أيديولوجي . هذا ما أعرفه من خبرق الذاتية ، ولكن برغم هذه الشمولية الواسعة ، والتلاحم ، فإن الاحاديولوجية والأدب \_ حسب رأيي \_ ليسا متجانسين في العطاء ، ولا يقف أحدهما إلى جانب الآخر (١٦٠) .

أعتقد أن الكاتب ــ بعد هذا الاستدراك ــ لم يستطع اتخاذ موقف برىء ومنزه ، مادام قد لجأ إلى تُعليل اعترف من خلاله بقيمة العامل الايديولوجية والادب ليسا متجانسين في الايديولوجية والادب ليسا متجانسين في العطاء ، ولا يقف أحدهما إلى جانب الآخر ، وفي هذا مغالطة وتناقض .

وما رأيناه في هذا النص يغلب ويطغى على كتابات شتى ، بخاصة في مجال التنظير النقدى ، بل يمكننا أن نلمس ذلك جليا حين نسأل مبدعا ما عن قضية المغنزى والمضمون في إنتاجه . إنه مسرعان ما ينقبض ، وينتابه ضيق وانفعال ، وكانه اتهم في عرضه وكرامته .

والمسألة بسيطة للغاية ، ولا تتطلب كبير عناء أو إحراج . لكن بعض المبدعين ، عن وعى أو عن غير وعى ، يخافون أن يـوصم نتاجهم بالخطابة والتقريرية ، بل أن يُصنف ضمن تصانيف الوعظ والإرشاد .

وقليــل هـم الذين يصــرحون بكــل جرأة أدبيــة بــأن مــا يكتبــون

ويسطرون هو فن حامل لمعنى . ولست آخذ الأمر على عواهنه ، بل أقيده بالشاهد :

فى استجواب خاص أجرته مجلة النقد الأدبى ( فصول )(١٧٠ مع بعض قصاصينا العرب ، ورد هذان السؤ الان : ( ٥ ، ٨ )

( ه ) ما الذي تهدف القصة القصيرة عندك إلى توصيله إلى القارىء ؟

( ٨ ) هل تهتم في كل قصة قصيرة تكتبها بأن يكون لها مغـزى
 بالنسبة إلى الأوضاع الاجتماعية المعاصرة ؟

فلنتمعن جيداً في نوعية الأجوبة ، لنتين النفور من الأدلوجة .
القاص إبراهيم أصلان يقول : « لم يكن لدى أبداً فكر واضح أردت أن أوصله إلى أحد ، ولكن كان لدى ما أردت لهذا « الأحد » أن يراه » ص ٢٥٩ . وهو في الإجابة عن السؤال الشامن ، المذى يخص المغزى ، قال : « لم أهتم بذلك في أى قصة من قصصى ، بل إنني أستبعد كل شبهة حوله حتى لو جاءت عفواً . . والكتابة تكاد أن تكون في نهاية الأمر بحثا عن المغزى » ص ٢٦٠ .

اما خيرى شلبى فيقول عن المغزى: « لا أهتم عادة بما تسمونه المغزى: إن القصة القصيرة بالنسبة لى ككائن حسى يعترينى ويتلبسنى ، فاحاول نسخه . وربما كان مفهومي للقصة \_ وهو متواضع \_ يختلف عن وجهة النظر التي تقول بمسألة المغزى هذه ، ٢٧٤

ويقول سليمان فياض عن المغزى أيضا : و أنا لاأضع الهدف أو المغزى نصب عينى ثم اختار له تجربة وحدثا وشخصيات : ( وذلك منا يفعله نجيب محفوظ في السنوات العشرين الأخيرة ) وما يفعله كاتب المسرح عادة ليجسد مقولة فكرية في مسرحية أو قصة ) . أنا أحيا في عالم له وقائعه وأحلامه ، وتثير في نفسي هذه الحياة تجارب بالمثات ، أتجاوزها كلها ككاتب ، وأختار منها تجربة أقدر أنها أكثر جوهرية ، وأحاول قصها ، ص٢٧٧ .

أما يوسف إدريس فيقول: « لو كتبت قصة ذات مغزى يغمرنى الغضب . . . إننى أصب نفسى بالكامل فى القصة . فإذا كان لتلك النفس مغزى فليستخرجه النقاد أو القبارىء . . ولكن هذا لا ينفى وجود ما أسميه الدافع المباشر ؛ قد يكون السبب الذى دفعنى إلى الكتابة سببا تافها ، وقد تتناول القصة ذاتها قضية تفوق أهميتها السبب الذى استفزى فى بداية الأمر ؛ لكن هناك دائها سبب مباشر يكون بمثابة المحرك أو الدافع » ص٣٠٧ .

لست أدرى لماذا جاءت هذه الأراء خجولا ولم تأت واضحة وصارمة تماما كما فعل بقية المشاركين في الاستجواب وهم كثيرون ويعجبني منهم قول عبد الرحمن مجيد الربيعي : « إنني أكتب القصة لأطرح من خلالها موقفي السياسي والاجتماعي ، أي أنني كاتب ذو قضية ، وأن وسيلتي الناجعة في التعبير عنها هي هذا الفن الصاعد ؟ القصة القصيرة ، ص٢٨٢.

ألا ما أجمل الوضوح والبساطة بغير معاظلة ولا التواء!!

عموما لا يمكن فصل الأدب عن منطوقه الأدلوجي إلا كيا تفصل الروح عن الجسد . فيإن كان هيذا من حيث الإبداع ، فمياذا عن النقد ؟

لقد سبق التطرق إلى قولة فرانس هوفمان ، وقلنا بانه لا يمكن تقييم العمل الإبداعي انطلاقا من مفاهيم أدلوجية فقط . وهنا نزداد إصرارا ونقول : إن مسألة النقد وتعاملها الأدلوجي أساءت إلى الأدب في غتلف الوجوه ، بل أضرت به أيما ضرر ، تماما كما أضرت الأدلوجة المعبر عنها بطريقة غير فنية ولا عفوية بالإبداع والفن . ولنأخذ مثلا من الأدلوجة الماركسية ، ونسمح لأنفسنا أن نسحبه على كمل ما عرفته الإنسانية من أدلوجات متعارف عليها . فمشلا نجد أن النظرية الماركسية : « تطغي عليها الروح الدوغمائية التي تعبر وتؤمن بأن كل ماهو بروليتاري فهو ضاطيء » . الماركسين أنفسهم ، كما ولا يهمنا أن هذه النظرية انتقدت حتى من الماركسيين أنفسهم ، كما ذهب إلى ذلك كارل ما نهايم ، الذي يقول : « ليست الأيديولوجيا البروليتارية ، بصادقة أو كاذبة ؟ البورجوازية ، ولا الأيديولوجيا البروليتارية ، بصادقة أو كاذبة ؟ فكلاهما « تطلع » من التطلعات النظرية » (١٨).

أقول إن هذا لا يهمنا ؛ ولكن النظرية الماركسية في دوغمائيتها تطرح إشكالا في النقد الأدبي والفني . لقد أجاد الأستاذ المرحوم صلاح عبد الصبور حين لخصها وفق رؤية النقاد الماركسيين الحرفيين ، إذ قال : و ولعل المعنى الواضح لذلك هو أن هذا العمل الفنى ـ شأنه شأن كل مظاهر الحياة المادية ـ يخضع لصورة المجتمع ؛ فإذا كان المجتمع بورجوازيا فلن ينتج إلا فنا معبرا عن المجتمع الرأسمالي ؛ والفن إذن لا حاجة إليه حين تزول الطبقات ، ولا قيمة لفنيته ، وإنما القيمة الرئيسية هي الأفكار التي يعبر عنها ، ولمدى مقدرته على استنتاف الحركة التاريخية للمجتمع نصو الثورة العمالية والمجتمع اللاطبقي هرائي

إن مثل هذه الأفكار تجعل من روح الأدب والفن نسيا منسيا ، وآلة معطلة . ومن ثم يلاحظ روجيه جارودي أيام تمركسه ـ على ما لخصه عبد الصبور ـ مايل : « إن هذه القولة لا تعير اهتماما إلى الاستقلالية النسبية للأبنية الفوقية ع(٢٠٠)

وهو يواجه القولة السابقة بكل جرأة : « إن هذه المحاكمة لاتلفى
بالا إلى الاستقلال النسبى للأبنية الفوقية ، وتؤدى إلى الاعتقاد بأن
نظاما اقتصاديا وسياسيا منحطاً لايمكن أن ينتج إلا آثاراً فنية منحطة .
على أن هذا ليس صحيحا ، حتى فى الفلسفة . إن عصر التفسخ
الرأسمالي نفسه قد شهد ولادة آثار عظيمة علينا أن نتعلم منها .
وماركسيتنا نفسها ستفتقر إذا نحن فكرنا أن « هوسرل » وه هيدجر »
وه فرويد » وه باشلار » وه لفى ستراوس » مثلا لم يكن لهم وجود .
بل إن هذا أكثر وضوحا في الفن ؛ فإن عصر انحطاط الرأسمالية
وتفسخ الإمبريالية قد شهد ازدهار « الانطباعية » وه سيزان » وه فان
جوخ » وه التكعيبية » وه الضوارى » ، كما شهد في الأداب أثاراً رائعة
منذ كافكا حتى كلوديل (٢٠)

والذى يثير اهتماما بالغافى قضية فصل الإبداع عن الأيديولوجيا ، هو ما انتهى إليه تفكير بعض المفكرين الماركسين ؛ إذ أصبحوا يعلنون خروجهم على النظرية الماركسية باعتناقهم فكراً جديداً ، أو قل تصوراً جديداً لما كانوا يتبنونه من فكر . إن دعوى و لوى ألتوسير ، هى عزل النسق الفكرى باسم الحقيقة العلمية عن واقع المجتمع وتاريخه (٢٠٠٠ ، مع أن المقولة الأساسية التى تقوم عليها الماركسية هى اعتقاد ماركس أذ المفكرين السابقين عليه قد فسروا العالم ، في حين أني هو وجماعته

ليغيروه. إن و التوسير ، يرفض ربط الفكر الماركسى بالتاريخ ، ويريد إقامة نسق منطقى فى قلب الخطاب أو النظرية الماركسية ، بحيث تكتسب قيمتها من ذاتها ، وتنبئق فيها ( الحقيقة ) من ترابط النسق ومنطقيته الذاتية (٢٣) . ويدعم هذا ما ذهب إليه ميشيل فوكو Michel في Foucault المتحدد والمعافق الإيديولوجى في ( أركيو لوجيا المعرفة ) Foucault في Foucault المضمون عن الشكل لعزل المنطوق الأيديولوجى عن كل عمل فنى . المضمون عن الشكل لعزل المنطوق الأيديولوجى عن كل عمل فنى . بل ماذا أقول حين أجد جان پول سارتر J. Paul Sartre ينطلق من المفهوم نفسه ، حين يؤمن بأن لغة النثر حمًّالة للمضمون والمحتوى ، وأن قيمتها فيها تحمله من أفكار للتخاطب ؛ ولغة الشعر قيمتها ذاتية ، وأن قيمتها فيها تحمله من أفكار للتخاطب ؛ ولغة الشعر قيمتها ذاتية ، وهي \_ عنده \_ مجردة من المعنى وه المحتوى ، و لأنها لا تهدف إلى توصيل معان ومضامين ، بقدر ما تشكله هي ذاتها من تعبير فنى ، يقوم على التوزيع الصوق والموسيقى ، والقدرات التعبيرية ، الصورية يقوم على التوزيع الصوق والموسيقى ، والقدرات التعبيرية ، الصورية الشعرية ، أو الإيجاءات الكامنة الهائلة ، التى يمكن أن تفجرها الصور الشعرية ، في ائتلافها وتلاحمها ، أو في تعارضها وتنافرها و"٥٠) .

بعد هذا لا عجب فيها ذهب إليه رواد البنيوية ، حين تقوقعوا حول النص ولغته ، وازدروا كل ماله صلة بالأدلوجة ، بل جعلوا الأدلوجة مرادفة للوعى الزائف ، وكل من ينطلق من وجهة نظر تزكى أسبقية المعنى عن اللغة ، أصبح في تصنيفهم رجعيا يعمد إلى إبقاء فكر متجاوز عتيق (٢٦).

إذن هناك على مستوى من الوعى ، تفكير يخلق الحجاب المقدس ، والفيصل الحاسم بين النص الفني ومنطوقه الأدلوجي . فإن كنا نسلم

بأن عملية الإبداع الفنى نبيلة وخالصة ، فإننا نؤمن بأنها واعية وهادفة . فالفن بدون غاية محددة ، كأى رسالة بدون عنوان ، مآلها الإهمال . والدعوة الصائبة ليست في فصل النسق الأدلوجي عن النص ، ولكن في تأكيد تكاملها وتجانسها ، على ألا يكون أحدهما على حساب الأخر . وهي عملية صعبة ولا شك ، ولكن ذلك ما ينبغي أن يكون .

وحتى نعطى البديل ، ونقف في وجه دعاة تغريب الفن والإبداع بفصله عن منطوقه الأدلوجي ، وحتى لايجنى النقد الأدلوجي ... بتعسفية ... فيقحم على النص ما ليس منه ، أو يثوله حسب ما يرتئيه ويريده ، وحتى لايتكرر عهد ستالين ، ومفتشه للفن والأدب ... زادنوف " ... لابد من تحديد سمات الأدلوجة التي إن مازجت الأدب أو النقد أفادتها وأحيتها ، وضمنت لها الاستمرار . وهذه الأدلوجة لانراها وليدة المفاهيم الحزبية الضيقة ، ولا نتيجة الجدل العقيم بين النظريات الفلسفية المثالية .

إن الأدلوجة التي ننشدها ، هي تلك التي تستطيع أن تكون تصورا عاما للإنسان والكون ، في أبعادهما القصوى الممكنة ؛ لأنها ستكون : شاملة ، وواسعة ، وعميقة ، ومرنة ، وسمحة . وإذا نحن انطلقنا بن هذا المفهوم ، فإننا سنستبعد من النظر كثيرا من الأدلوجات التي لا تفي بالمطلوب ، وعلى رأسها أدلوجات الأحزاب المهترئة ، القصيرة النظر ، والمبنية على المصلحية ، والانتهازية ، والتسلط على الشعب وعتلكاته .

و زادنوف إلى بالأدباء والفنانين على عهد ستالين ، وقبر إنتاجهم .



# المراجع والهوامش :

- (۱) افترح المفكر المغربي عبد الله العروى تعريب كلمة أيديولوجيا بكلمة ادلوجة ، ج أداليج ؛ وأدلج إدلاجا أو دلج تدليجا ؛ وأدلوجي ، ج أدلوجيون .
- Ideologie et uto- كارل مانهايم K. Mannheim الأيديولوجيا والطوباوية pie سر٧١ س ١٩٣٦
  - (٣) ما الأيديولوجيا ؟ باريز ، جاليمار ١٩٧٦ ــ ص ٦٠ .
- (٤) عبد الله العروى: مفهوم الأيديولوجيا (الأدلوجة) المركز الثقاق الـدار البيضاء/١٩٨٠ ص.٠
- ( ٥ ) مجلة المشروع ( المغربية ) ؛ العدد الأول ، السنة الأولى ، دار النشر المغربية \_ ص ٣١٠ .
- (٦) المرجع نفسه ص٣٢.
- (٧) المرجع نفسه \_ ص٣٣.
- (٨) عبد آله العروى : مفهوم الأيديولوجيا ؛ ص ٢٢ ــ ٤٣ .
- (٩) مجلة أقلام (المغربية)، العدد ١/٥ السنة ١٩٨٠/١٥ ـــ ص١٣٠.
  - (١٠) الأيديولوجيا والطوباوية \_ ص ٢٣١ \_ ٢٣٢ .
  - (١١) الأقلام ( العراقية ) ، العدد ٧سنة ١٩٨٠ ــ ص١٥٩ .
  - (١٢) الأقلام ( العراقية ) ، العدد ٧سنة ١٩٨٠ ـ ص ١٥٩ ـ ١٦٠ .
- (١٤) يحصى ادم شاف حوالى عشرة تعريفات مختلفة للأيديولوجيا متناثرة في كتاب

واحد لألتوسير ( دفاعـا عن ماركس ) : الأيـديولـوجيا غير واعية بـذاتها ص ٦٦ ؛ وهي القضايا التي تمليها د مصالح ، غير معرفية ، ص ٦٦ ؛ وهي ما هو مستلب ومضلل ص ٧١ ؛ وهي تعادل المثالية ص ١٧١ ؛ وهي تصنع كالتعريف انطلاقا من التجريد ص ٩٤ \_ ٩٠ ؛ وهي تشير إلى الواقع دون أن تقدم وسيلة معرفته ص ٢٢٩ ؛ وهي نسق من النمثلات ص ٢٣٨ ؛ وهي وعي مغلوط ص ٢٤٢ . وهي نسق ضروري لكل مجتمع ص ٢٤٢ .

أما غابيل في بحثه « الثقافة . . الأيديولوجيا ، فيورد أحد عشر تعريفا ختلفا للأيديولوجيا ، كل تعريف منها يبرز إحدى وظائف الأيديولوجيا . أما جان بايشار في دما الأيديولوجيا ، فيورد خس وظائف أساسية للأيديولوجيا .

- (١٥) الأقلام ( العراقية ) ، عدد ١٩٨٠/١١ ، ص ٣٣٩ ( ثلاث مقالات من ألمانيا الديمقراطية ) .
  - (١٦) الأقلام ( العراقية ) ، نفسه .
  - (١٧) فصول . المجلد الثاني ، العدد الرابع ، ١٩٨٢ ــ ص٢٥٨
- Riaron: La sociologie allemande contemporaine. p. 67. P.U F (NA)
  Paris, Maspero 1965, Tome I. p. 85

- (١٩) صلاح عبد الصبور: حيات في الشعر، دار اقرأ، بيروت لبنان ــ ص٠٨٠.
  - (٢٠) كالفن والأدب ، والفلسلغة . . . الخ .
- ouis Althusser J. Ranciere, P. Macherey; Lire le capital , Paris, (۲۲)
- ouis Althusser J. Ranciere, P. Macherey; Lire le capital , Paris, (\*\*\*)

  Maspero 1965, tome I p. 85
- (۲۳) محمد على الكردى: النقد البنيوى بين الإيديولوجيا والنظرية. فصول.
   المجلد الرابع، العدد الأول ١٩٨٣ ص١٤٣ ـ ١٤٤ .
- Michel Foucault; L'archeologie du savoir,Paris. Gallimard 1969. (۲٤) الأركيولوجيا : درس الآثار الجامدة المنبدئرة ، والأشيباء التي هي من بقايب الماضي
  - (٢٥) المرجع رقم (٢٣) ص١٤٩
    - (٢٦) نفسه ص1٤٩



# بيين الفلسفة والنقدّ

# المماركسئية والالمسزام رمضان الصباغ



تعد فكرة الالتزام نقطة ارتكار للمفاهيم الماركسية في الجمال؛ إذ تربط الماركسية بين الفن والمجتمع ، مؤسسة ذلك الربط على نظرية الانعكاس reflexion ، وهي لا تفرق هنا بين فن وآخر . وكها عبر هنرى لوقاقر عن ذلك ، فإن الفن ليس أيديولوجيا ، ولكن دله علاقات مع الأيديولوجيا . إن له محتوى أيديولوجيا (يتراوح في حظه من الوضوح وفي كونه سياسيا عن وعي)(١) . فالكاتب ، أو الفنان ، إنما يعبر عن وضع اجتماعي وموقف تاريخي محدين ، وليس صراع الطبقات هو المبدع الخلاق ، بل إن المبدع الخلاق هو البحث عن تعبير صحيح عن العلاقات الاجتماعية جميعها القائمة على قاعدة معينة (١) ؛ وصراع الطبقات يؤلف جزءاً جوهريا من هذه العلاقات ، ويعد كذلك وجها أساسيا من وجوه الموقف التاريخي .

والماركسية ترى أن الكاتب مطالب بالوقوف في صف التقدم ، أو بحسب التعبير الماركسي في صف الطبقة الصاعدة ، وأن الفنان الحقيقي هو الذي يدفع المجتمع إلى التغيير . وترى أن الفن وسيلة للسيطرة على الواقع ؛ ومن ثم فإنه يلعب دوراً في التطور الإنساني المتناغم الشامل (٣) . وهدف الفن العظيم هو تقديم صورة للواقع ينحل فيها التناقض بين المظهر والواقع ، الجزئي والعام ، المباشر والتصوري . . الغ ؛ حتى إن الشيشين لينصهران في تكامل تلقائي في الانطباع المباشر للعمل الفني (٤) .

فالكاتب والفنان ليسا معلفين في فراغ المجتمع الطبقى ، بل هما يتنميان بالضرورة إلى طبقة اجتماعية محدّدة ـــ برغم قدرة الكاتب على مجاوزة وضعه وكذلك الفنان ـــ ولذا فإنهما غير محايدين ، بل ينحازان إلى أفكار ومصالح محددة ؛ ووفقا لذلك ، فهما ـــ بالضرورة ـــ يلتزمان بمواقف محددة تنبع من الأيديولوجيا التي يلتزم كل منهما بها .

وقد حدد الكاتب الماركسي وإرنست فيشر، معنى الالتزام بقوله :

وليس معنى الالتزام أنه ينبغى على الفنان أن يتقبل ما يمليه عليه الذوق السائد ، وأن يكتب أو يرسم ، أو يؤلف وفقا لمرسوم رقم كذا ، أو كذا ، وإنما تسليمه بأنه لا يعمل فى فراغ ، وأنه فى آخر الأمر ملتزم بالمجتمع . وكثيراً ما يحدث كما أوضح «ماياكوفسكى» منذ أمد طويل ، ألا يكون هذا الالتزام الاجتماعي العام متفقاً مع التزام واضح بمؤسسة اجتماعية معينة ، وليس من الضرورى أن يفهم كل الناس العمل الفنى ويقروه منذ البداية . فليست وظيفة الفن أن يدخل الأبواب المفتوحة ، بل أن يفتح الأبواب المغلقة» (٥)

واذا كان وماياكوفسكى، لم يفرض على الفن أن يتبع مؤسسة معينة ، فإنه يرى وأن هناك بالإضافة إلى الألوان الزيتية

وأثمان اللوحات مسائل سياسية محددة (١٠) ؛ فالكتاب والفنانون مشدودون بحكم أوضاعهم الاجتماعية ومواقا الأيديولوجية ، إلى المشاركة في المسائل السياسية . وحين قال توماس مان Thomas Mann إن السياسة هي عمل إنسان ، فإن الملاحظة الضمنية في ذلك ، هي أن الكتاب عام ١٩٣٠ لم يستطيعوا أن ينسحبوا إلى البرج العاجي و يرفضوا الاشتراك في الفوران الاجتماعي في ذلك الوقت (١٠) . فإذا كان على العسكريين أن يقتحموا غمار الحرب ، الكلمة ـ الطلقة كانت هي مبرر الكاتب .

وإذا كان وفيشر، وساياكوفسكى وآخرون ، يسرون أن الفنان لا يعمل وفق مرسوم أو تبعا لمؤسسة معينة ، فإن هذا ليس هو رأى الماركسيين كافة ؛ فقد أوضح لينين Lenin في مقال (التنظيم الحزي والأدب الحزي Party Organization and Party Literarture): وأن ظروف الثورة البورجوازية الديمقراطية تتطلب من الطبقة العاملة وحزبها صياغة جلية لموقفها ، ليس في قضايا السياسة فحسب ، بل في عال الفنون كذلك و (١٠) . وقد رأى ومتشنكو، أن والافتقار إلى الالتزام الحزي لا يكون إلا قناعا Mask لالتزام من نوع آخره (١٠) ؛ أى بافكار الجورجوازية ، التي لا تعبر عن الوضع الثورى ، بل تعبر عن موقف البورجوازية ، التي لا تعبر عن الوضع الثورى ، بل تعبر عن موقف متخلف تجاه الأحداث والواقع ؛ فالالتزام بالحزب ، ويالشعب هو السذى ودفسع مستسكلة البسطل الإيجابي positive hero إلى positive hero الصدارة و (١٠)

ولكن إذا كان الفن ملتزماً بالحـزب البروليتـارى ، جاعـلا من الواقعية الاشتراكية قاعدته الأساسية ، ومرتكزه الجمالى ، وناظراً إلى خروج الكاتب على هذا بوصفه خيانة للأدب وللفن ؛ فهل يمكن أن يكون الفنان الذي يتبع هذا النهج صادقاً ؟

يرى امتشنكوه رداً على هذا ، أنه نه وقى حديث الينين عن عمل الفنان والكاتب ، نراه يوجه الأنظار إلى قوة العواطف التي يصورها في العمل الفنى والأدبى ، وإلى صدقها . فقد أثار اهتمامه الاتهام العنيف المذى وجهه دليو تولستوى (١١٠) الله الأوتوقراطية والكنيسة ، وفضحه الدائم للراسمالية المشحون باعمق المشاعر والسخط التام . وهكذا فإن تفسير المبدأ اللينيني في الالتزام على أنه لا يعدو أن يكون مقولة فلسفية تغض الطرف عن الطبيعة الانفعالية للأدب والفن والأصالة في موهبة الفنان ، وهو الشيء الذي مازلنا نواجهه في صحافتنا ، عثل إفقارا لهذا المفهوم و(١٢)

وقد أكد ، وجون فيريفل، الماركسى الفرنسى أنه ينبغى على الكاتب بدلا من أن يكتب بهرجا أدبيا سياسى الانجاه \_ أن يغوص في الحياة نفسها ، وأن يصور بوسائله الفنية ما يراه (١٢) . وعلى الرغم من هذا ، فإن رأى كل من ومتشنكو وفيريفل، يبدو لصيقا بصيغة الإلزام أكثر منه بالالتزام الحر ؛ فأن يكون الكاتب مضطرا إلى الالتزام بالحزب وإلا عُد خائناً للحزب وللفن معا ، وفي الوقت نفسه أن يبدو كإ لو كان مريداً لموقفه ، فإن ذلك يعبر عن تناقض جلى ؛ وإن كان والتمييز بين الأدب السياسى والدعاية (البروباجاندا) يُعدَّ معقدا إلى أبعد حد ، ويتوقف على مقدرة الكاتب على التمييز بين وعيه الاجتماعي وما يلزم به نفسه في فنه ه (١٤٠) . وكما يسرى وفردريك برسون، فإن هذا التمييز ليس هو المعيار الذي يحكم به على الأدب أو برسون، فإن هذا التمييز ليس هو المعيار الذي يحكم به على الأدب أو الفنان ؛ ذلك أنه ينبغى أن نفصل لغة الفن عن لغة السياسة . وإذا الفنان يعيش بالضرورة في عصر معين ، ويعبر عن آمال وأفكار

معينة ، وله موقف من كل ما يدور في المجتمع ، فليس من الضرور أن يتضح الموقف الفني وضوح موقف السياسي . وقد وقع المفكر، السوفييت في هذا الخطأ \_ خطأ الدمج بين الفن والسياسة \_ بخاء من تبعوا وزدانوف:

وقد رأى السوفييت أن الالتزام بما همو مقولية علمية ientific وقد رأى السوفييت أن الالتزام بما همو مقولية علمية category لاصلة له بالمرة بالذاتية ، فهو يتطلب اتحليلاً موضوء للواقع (١٠٠) ــ على حد قول (لينين) .

وقد كان لفترة الحكم الستالينية أثر بالغ على المفاهيم الجمالية ؛ فا أعلن في المؤتمر الأول للكتاب السوفييت عام ١٩٣٤ ، «أن الـرَفِّ ستالين قد عين كتابنا مهندسين للنفس البشرية،(١٦) . وجاء في المعج الفلسفي الصغير أن (رجال الفن السـوفييتي هـم مهـُــدـســو النفــ البشرية ، يقدمون على تربية العمال بـالروح الاشتــراكي والحماء الذي لا حد له للحزب الشيوعي والروح الوطنية السيوفيتية،(١٧) وقد انتشرت النظرية السوسيولوجية الفجة Vulgar Sociology وضماع كتماب المسمرح ، ونتيجمة لموقموعهم ضحيمة نفم الصراعه(١٨)الذي يعـد ، وفقا للمباديء اللينينيـة ، من سماد المجتمع الاشتراكي الذي انتفت فيه الطبقات . ولكن على الرغم م سطوة الستالينية فقد كان في الكتاب من يخرج على المفهوم الستاليني ( الزدانوفي) للأدب ؛ فقد كــان الكتاب أعضــاء الاتحاد البــروليتار; الروسي للكتاب ، وأعضاء حركة الثقافة البروليتارية ، يقيمون فنم لا على المبادىء الماركسية اللينينية لانعكاس الواقع ، بل عل المفهو النذاق لـ وبـوجـدانـوف Bogdanov (١٩) للفنّ بـوصف نــظام سيكولوجياً(٢٠) .

وقد حاول عدد من الكتاب والفنانين ــ فى المجتمع السوفييتى ـ إدخال النزعات المعاصرة فى الأدب والفن على التصور الماركسى . وقا هاجم هؤلاء الكتابُ الكتابُ الرسميون ، أو الأكثر تمسكا بالنظر السوسيولوجية . فقد كتب دمتشنكو، :

دهذا هوف. لاكشين V. Lakshin، واحد من نقاد المجلة (۲۱). يزعم أن علينا أن نحكم على العمل الأدبى والحياة التي يصورها (علم أساس شهادة الكاتب وحدها) ، ويرى الكاتب أن هذا من (أبجديات علم الجمال المادى ، رافضا كل الأراء الأخرى لأنها تقوم على الجمو، المذهبي (الدوجماطي Dogmatic) ع(۲۲)

وكانت أشد الانتقادات قد جاءت من «تروتسكى» ، أحد الأعضاء البارزين فى الثورة البلشفية ، ورفيق «لينين» الذى شكل معارضة قوية للستالينية كلفته النفى ثم الاغتيال ، وكان الفن أحمد مجالات معارضته . وقد اتصل بالسريالية ، وكتب عن الفن فى عهد ستالين أنه «سوف.يدخل التاريخ بوصفه تعبيراً حاداً عن التدهور العميق لثورة

الطبقة العاملة . ومع ذلك فإن سجن الفن الشورى فى برج بابل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ، فليس للحزب الثورى أن يزعم بأية حال أن مهمته الأساسية هى توجيه الفن ؛ لأن مهمة بهذا الشكل لا يمكن أن ترد إلا على أذهان أثملتها السلطة \_ كتلك التى يتمتع بها زعماء البيروقراطية فى موسكو \_ إن الفن مثله فى ذلك مثل العلم ، لا يسعها تلقى الأوامر ، لأن طبيعتها لا تسمح بذلك ه (٢٣٠) .

وقد انتقد النقاد السوفييت الحاليون آراء وتروتسكى، في الفن ، إذ كتب ومتشنكو، على سبيل المثال قائلا : ووقد اكتشف الكتاب الروس الطبيعة الاستسلامية المعادية للينينية في آراء تروتسكى عن تطور الأدب والفن الذي خرج بشعار (ليست مناهج الماركسية هي مناهج الفن) ، ورأوا في هذا الشعار محاولة لإبعاد الفن عن المعترك الأيديولوجي وإعلان التعايش السلمى في المجال الأيديولوجي ؛ وهو أمر لا يعني في فترة (السياسة الاقتصادية الجديدة P ) سوى الاستسلام لنفوذ العناصر البورجوازية (٢٤).

وكان الكاتب النمسوى و إرنست فيشر و من نقاد وجهة النظر السوسيولوجية السائدة في الاتحاد السوفيتي . فقد رأى أن والعقائديين و الجامدين من الماركسين Dogmatic Marxists يرون الأدب والفن كأنها نوع من صدفة الحلزون snails shell ، بوصفها نتاجاً لظروف تاريخية واجتماعية عددة ، وليس أكثر من ذلك و (٢٥) . وكذلك عارض وجهة النظر السوفيتية الكاتب الهنغارى وجورج لوكاتش و فقد كتب قائلا : وفي تعارضنا مع الماركسية السوفيتية المبتذلة فإن المادية التاريخية تبين وجود تطور أيديولوجي لا يتحرك بشكل متواز آلي وعدد من قبل مع النقد الاقتصادي للمجتمع و (٢٠) . وأضاف أنه في العمل الفني يوجد تشيع نحو الموضوعية و هذا التشيع يجب أن يوجد مكثفا بوضوح وتميز لأن موضوع العمل الفني يجرى تنظيمه بوعي على يد الفنان تجاد الفن و (٢٧).

وقد تضاربت آراء الماركسيين ، وتعادت ، مما أوضح أن مفهوم الالتنزام ، الذي جاء بوصف تعبيراً عن العالقة بين الفن والمجتمع (٢٨) ، لم يكن مغزاه واحداً عند الماركسيين كافة ، بل اختلف من واحد إلى آخر ، كما تأثر بعلاقة المعبر عنه بالسلطة أو الحزب . وقد وصل في غالبية الحالات إلى نوع من الإلزام من جهة الحزب أو المؤسسة ، والطاعة والخضوع من جانب الفنان والأديب ، وفي أحيان أخرى ، إلى التعبير عن التحرر الإنساني في معناه العام (كرأى أحرت تروتسكي) (٢٩) ، أو الوقوف في منتصف الطريق كما فعل المفكرون تروتسكي) (٢٩) ، أو الوقوف في منتصف الطريق كما فعل المفكرون السوفييت الحاليون ، الذين انتقدوا ـ بلا بهوادة \_ والزدانوفية ، ولكنهم مازالوا يصرون على الالتزام الحزي .

#### (ب) الالتزام والشعر :

بالرغم من أن الماركسيين ــ بصفة عامة ــ لا يفرقون في تطبيق الالتزام بين فن وآخر ؛ إذ تكون الفنون جميعا جزءا من البناء الفوقى ، فإننا نريد أن نفصل ــ إلى حد ما ــ موقفهم من الشعر ، حتى نصل إلى لبّ المشكلة .

كتب جورج طومسون ( George Thomson ) قائلا : ﴿ إِنْ وَظَيْفَةَ الشَّعْرِ ، مَازَالْتَ كَيَا هِي دَائياً ، تَتَمثَّلُ فِي سَحَبِ النَّوَعِي مِنَ الْعَلَّمُ الشَّعْرِ ، مَازَالْتَ كَيَا هِي دَائياً ، تَتَمثُّلُ فِي سَحَبِ النَّوَعِي مِنَ الْعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

الشعر باللغة الشائعة ، فإننا نجدها أكثر إيقاعية وتخييلا وتنويما وسحرا ؛ والحال ، في حياتنا الاجتماعية أن نجد العوامل التي تعمل على تميزنا الإنساني اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تغذى الاختلافات الفردية إلى حد كبير . وإذ ذاك فإن العمليات العقلية للحياة الواعية توحى باختلافات كثيرة بين الأفراد ، وهكذا فإن اللغة الشائعة التي تعد متوسطا لوعيهم موسومة بأكبر حرية في التعبير الفردي ، ولكن عندما ننام أو نحلم ، ونبتعد عن العالم المدرك فإن فرديتنا تصبح ساكنة وتلعب دورها في النبضات الأساسية والإبهامات الشائعة بيننا ، التي تتبط حياتنا الواعية . عالمنا الحالم أقل فردية وأكثر تنسيقا من عالم اليقسطة . والشعسر يمشل نسقا من عسالم الحلم ، ولاقتبس من التأمل ، اللحظة التي فيها ننام ونصحو معا ، وذلك بإسكاننا بالمشاعر ويتسامى ، التي يكون فيها العقل متحللاً من كل الضغوط الحالة من التسامى ، التي يكون فيها العقل متحللاً من كل الضغوط الإرادية وغير مقيد بالرموز والإشارات ه (٢٠) .

و د طومسون ، يتربط هنا بنين الشعر والحلم والسحير.والخيـال والتأمل والتسامي ، ويرى أن لغة الشعر تسمـو على اللغـة اليوميـة الشائعة التي تنحول فيها الكلمات إلى رموز دالة وتفقد إيحاءاتها بكثرة التداول ؛ ذلك لأن : الشاعر تؤذيه الكلمة التي تنتقل من يد إلى يد كَانِهَا أَطْعَةُ النَّقَدُ الصَّغِيرَةُ ، إلا أَنَّهَا تَسْقَطُ فَجَّأَةً عَلَى الأرضُ محدثــةً رنيناً ﴾ فهي لم تعد قطعة عملة ، بل مجرد قطعة معدن ، رنينها يثير في النفس انفعالات دفنت منذ أمد طويل تحت أعباء اللغة المتداولة في حياة كل يوم . إن الكلمة في القصيدة لا يكون لها معناها الموضوعي وحيده بـل يكون لهـا أيضا معنى أعمق ، معنى سحرى ٢٠١٥ . وَالسُّمُو \_ فَى رأى ﴿ طومسون ﴾ \_ نوع من الكــلام ، وإذا أردنا أن ندرس أصل الشعر ، فإننا يجب أن ندرس أصل الإنسان ؛ لأن الكلام إحدى السمات المبيزة للإنسان ؛ ولذا يجب أن نعود القهقري ، إلى البداية . . ، وحينئذ فبإننا سوف نجد الكـلام عند البدائيين يعتمد على الإيقاع والتصوير إلى حد يجعله يشترك مع الشعر في هاتين الخاصيتين . وإذ كان حديثهم شعـرا ، فقد كــان شعرهـم سحراً وغناءً ، كان غناؤ هم مصحوبا بالحركات الجسدية ، وقد صمم لكى يحدث تغييرا ما في العالم الخارجي ، وليفرض الـوهم عـلى الواقع(٣٢) . والشعر وثيق الصلة بشيئين ، الكلام والعمل ؛ وهما أهم ما يميز الإنسان عن الحيوان ؛ ولذا فالشعر وثيق الصلة بالسحر ، والحيال والتأمل ، وهو كذلك وثيق الصلة بتغيير العالم ؛ أي أن للشعر وظيفة مزدوجة ( التأمل ـــ التغيير ) .

وإذا كانت لغة الشعر ليست هي اللغة الشائعة المألوفة ، فهل معنى هذا أن الشاعر عندما يشحن ألفاظه بالانفعالات يكون وحيدا ، منفرداً ، منفصلا عن الناس ، متقوقعا داخل ذاته ؟

يجيب و طومسون ۽ بأن ( الشاعر لا يتحدث إلى نفسه فحسب بل لمن يتبعه من الناس كذلك ؛ فصراخه صراخهم ؛ وهذا كمل ما في وسعه أن يفصح عنه ، وهذا همو ما يجعله عميقا . وإذا تكلم من أجلهم فإنه ينبغي أن يعاني معهم ويعمل ويناضل أيضا معهم )(٣٣)

فصادام الشاعر لا يكتب لنفسه ، وجب عليه أن يتواصل مع الأخرين ، وأسباب هذا التواصل تكمن في مشاركتهم ـــ ليس بوصفه

إنساناً ، ولكن بوصفه شاعراً كذلك - أى أن يكون واحداً منهم برغم أن لغته ليست لغة الحياة اليومية .

فالشعر ، وإن كان يختلف في النوع عن النثر ، فإن لديه صلة ما بالمجتمع ، و فقد عبر الشعر البورجوازي خلال القرن الثامن عشر عن روح الصناعة لدى البورجوازية الصغيرة الصناعية وأجنحة من الطبقة الرأسمالية من ملاك الأرض الذين كانوا مقدمة لميلاد الرأسمالية الصناعية .. (٣٤) .

فالواقعية الاشتراكية ترى أن الشاعر برغم أنه يوحى ، ويستخدم لغة أشبه بلغة السحر على حد و طومسون ، الذى ربط البعض بين مفهومه هذا ومفهوم السيريالية (٢٥٠) بيدف إلى تغيير الوضع الاجتماعي ، وإلى التعبير عمن يوصل إليهم شعره . والشاعر في مجتمع ما ، هو مرآة لهذا المجتمع ب وإن كان ذلك لا يتم بشكل واضح نسبيا كها في النثر ب فالشعر ، وسائر الفنون ، تشكل جميعا جزءا من البناء الفوقي للمجتمع الذي يعبر عن العلاقات الكائنة فيه ، وفقا لنظرية الانعكاس اللينينية .

وإذا كان الشعر ملتزما - في الماركسية - فإن الفنون جميعها ملتزمة كذلك ؛ فمضمون و الشعر ، والفن ، هو المصلحة العامة ، وهي نفعية ، ولكنها نفعية أحلّت القيم الاجتماعية محل القيم الفردية المحض ، فكان الشعر سلاحاً من أسلحة إقرار العدالة الاجتماعية . وقد اتخذ الشعراء لهم مركزا يتفق وحريتهم في الخلق والإبداع ، ولكن في داخل قفص النفعية والالتزام ، فصارت أجنحتهم مراوح وارتبط خيالهم بملابسات المجتمع والمادية التاريخية ه(٢٩١) .

وهكذا فإن الماركسين ـ مع إقرارهم بأن الشعر غط خياص من الإبداع ـ يرون أنه ـ بالضرورة ـ ملتزم . وهذا هو ما دفع و ليون تروتسكي Leon Trotsky إلى دراسة و المدرسة الشكلية في الشعر سلحيتها ورجعيتها فإن لديها شيئا مفيداً ، همو رؤيتها المستقبلية سلطحيتها ورجعيتها فإن لديها شيئا مفيداً ، همو رؤيتها المستقبلية Futurist ، وعلى الرغم من احتكارها تمثيل الفن الجديد ، فإنها لا يمكن إلقاؤ ها بعيدا عن عملية إعداد الفن للمستقبل . ودرس أيضا أساسها الفلسفي ، فرأى أنه نوع من المثالية العقيمة مطبقة على مسائل الفن ؛ إذ إن دعاتها يتبعون و القديس جون " St. John ) ، والماركسين ـ نعتقد بأنه في البدء كانت الكلمة ، ولكنتا ـ وتروتسكى ، والماركسين ـ نعتقد بأنه في البدء كان العمل (٣٧) .

فالشاعر والفنان والأديب ، جميعهم كائنات اجتماعية ، تملك قدرة على الفعل ، وفي الوقت نفسه تقع تحت طائلة المجتمع ؛ فهى لا تملك الحياد ، ولابد أن تنحاز في المجتمع المنقسم إلى طبقات وإلى إحدى الطبقات المتصارعة ، والالتزام الاشتراكي هو الذي يلتزم بآمال الطبقة الصاعدة وهي في المجتمع البورجوازي الطبقة العاملة . هذا بالإضافة إلى كل التباينات في الأراء التي تنسحب على كل ملتزم ، والتي تشكل ظاهرة واضحة في داخل نطاق الماركسية .

#### (جر) نقد الاتجاهات غير الملتزمة :

كتب دروجيه جارودي Roger Garaudy ، قائلا : ، السواقعية لا تعنى أن نقدم صورة دقيقة للأشياء والأحداث والناس ، إنها تعني

المشاركة في إبداع العالم عبر عملية دائبة التشكل ، وأن نضع الأصبع على إيقاع نبضه العميق ، (٢٨) .

وبهذا أعلن عن نوع من الواقعية يختلف عن المفهوم الشائع ، الذي يسوى بين الواقعية Realism والطبيعية Naturalism ، جاعلا من هذه الواقعية تعبيراً عن اتجاه الماركسية الجمالي .

ولكن مما يجدر ذكره أننا نواجه آراء مختلفة أيضا داخل الفكر الماركسي الجمالي ؛ منها ما يتفق مع الرأى السابق لجارودي ، ومنها ما يجعل الواقعية اشتراكية Social Realism كالسوفييت الحاليين و « لوكاش » ؛ وهناك من يرفض الواقعية ، ويضع مكانها مفهوم و الفن الاشتراكي Social Art » كإرنست فيشر ؛ فهو على سبيل المثال يقول : « إن مفهوم الواقعية في الفن - لسوء الحظ - مفهوم مطاط ، وغير محدد Indefinite . فالواقعية توصف مرة بأنها اتجاه ، وبانها تطوير للواقع الموضوعي ، وتارة أخرى بأنها أسلوب ومنهج . وكثيراً ما تضيع الحدود الفاصلة بين هذين التعريفين المناس .

هذا الاختلاف يجعلنا نواجه تباينا واضحا في الأراء تجاه المدارس والاتجاهات المختلفة ، شأن الخلافات في المواقف المتعددة الأخرى ، بخاصة الموقف من الاتجاهات والمدارس المعاصرة .

لقد ظلت الواقعية ، (أو الاتجاه الماركسي) ، و ترفض مشالية الكلاسيكية وتفسر النموذج على أنه نموذج اجتماعي وليس نموذجا إنسانيا عالميا مطلقا ، كها ترفض ما تفرضه الكلاسيكية من وضع سلم لشرف الموضوعات ونبلها والماني ولقد كانت الواقعية ترى أن الكلاسيكية تعبر عن أوضاع اجتماعية وتاريخية معينة لم تعد موجودة الآن ؛ وبذلك فإن الموقف منها قد أصبح واضحا وجليا ؛ فالبلبلة والاختلاط ـ كها ترى الواقعية ـ قد بدآ مع الرومانتيكية .

كتب وج. بليخانوف »: وعلى الرغم من أن الرومانتيكيين والبرناسيين والواقعيين الأوائل كانوا يثورون ضد الانحطاط في بيئتهم الاجتماعية ، فإن ثورتهم هذه لم تستهدف العلاقات الاجتماعية التي تعد الجذر لهذا الانحطاط ؛ وعلى النفيض من ذلك ، كانوا يلعنون البورجوازيين ، في حين تراهم يقدمون النظام البورجوازي نفسه ((ع)).

وإذا كانت هذه الحركة بطبيعتها متناقضة لأنها جاءت تعبيراً عن وضع متناقض، همو وضع البورجوازية، التي نادت بالحرية، (وكانت تعني بها حريتها هي بوصفها طبقة بورجوازية تتعارض حريتها مع حرية الشعب) ونادت بالكثير من المبادىء المتضاربة \_ إذا كان ذلك هو وضعها، كانت النتيجة الحتمية هي إما أن تذوب (أي الرومانتيكية) في الوضع البورجوازي أو تتمرد عليه. وقد ترتب على هذا الاختيار \_ ونظرا لتناقضها كذلك \_ أن نشأ الفن للفن الذي نتج \_ كيا يرى \_ و بليخانوف و \_ من و انعدام الانسجام بين المشتغلين بالفن وبيئتهم الاجتماعية و(٢٤).

وقد رأى ( بليخانوف ) أن ( الفن للفن ) كان ثوريا في موقفه من البورجوازية ، فكان رفض الفنانين للبورجوازية ، وللتعامل مع أخلاقها التي تخضع لشريعة السوق رفضا ثوريا . حتى أنه يشيد ببوشكين Pushkin لأنه أدرك أنه ( من العبث إعطاء دروس لرعاع المجتمع فاقدى الإحساس الذين لايدركون شيئا . وكان مصيبا حينها

ولاهم ظهره فى كبرياء . وإن كان قد أخطأ فى شىء ، فإنما كان خطؤه لأنه لم يوسعهم استهزاء وسخرية أكثر مما فعل ! وهذا من سوء حظً الأدب الروسى ه(٤٣) .

وكذلك رأى و إرنست فيشر ، في الفن للفنّ ــ في بدايــة سيطرة البورجوازية ــ موقفا ثوريا . ولكن ما الموقف الآن من الفنّ للفنّ ؟

يقول بليخانوف: « لقد أصبحت فكرة الفن للفن غريبة في هذا العصر . . » . ويضيف « إن نظرية الفن للفن لا تنتج ثمرة طيبة في الظروف الاجتماعية الحالية » ( ( الفنان الذي كان لا يملك ، في عصر تسلم البورجوازية الحكم ، في القرن الماضي ، نظرية علمية ، أو دليلا يرشده إلى كيفية مواجهة هذه الطبقة ، أصبح لديه الآن هذه الأداة ، ومن ثم أصبحت العزلة تشكل ملاذاً للبورجوازية التي تريد أن تبعد الفنانين والأدباء عن موقع المواجهة . فالموقف المحقيقي للفنان اليوم في رأى الماركسيين هو الموقف الملتزم .

وإذا كان الماركسيون قد رأوا في الرومانتيكيــة مدرســة ثوريــة في بدثها ، حيث كانت معبرة عن البورجوازيـة الصاعـدة ، فإن هنـذا الموقف قد استمر حتى بعد أن جاء مكسيم جوركي M. Gorky وجعل من الرومانتيكية الثورية أو ( التقدميـة ) مدرسـة معبرة عن آمــال الاشتراكيين الثوريين . وقد قدّر كثير من الكتاب السوفييت الحاليين ذلك الرأى وأخذوا به ، وأضافها بعضهم إلى الواقعية الاشتراكية: ولكن هذا الرأى لم يلق القبول لدى الماركسيين جميعًا ، بل هـاجمه بعضهم بشدة ، ومنهم على سبيل المثال ، المفكر الهنغاري ، وج لوكاتش ، ، الذي لم يعبأ بما يشكله : جوركي ، بالنسبة للمهاركسيين سواه ، فكتب قائلاً : ﴿ إننا جميعا نعلم أن الرومانتيكية الثورية كانت في العشىرين سنبة الأخيىرة إحمدي العسلامـات المميــزة للواقعيـة الاشتراكية ؛ فكيف أمكن للرومانتيكية ـ برغم الجاذبية التي تصاحب هذه الصفة ـ أن تصبح فجأة جزءاً من الجماليات الماركسيـة ، على الزغم من أن : ماركس ، وُلينين لم يستخدما هذا الاصطلاح قط إلا بازدراء ساخر ؟! وفي رأيي أنها ترجع إلى السبب نفسه الذي من أجله توجد الطبيعية في الكتبابات الاشتبراكية ؛ وهبو و مذهب البذاتية الاقتصادي ، أو د المذهب الإرادي ، اللذين أنتجتهما عبادة الفرد . إن الرومانتيكية الثورية هي المعادل الجمالي ولمذهب المذاتية الاقتصادي ،(ومن ثم كان هجومه على هذا المذهب ؛ إذ إنه يصور الواقع تصويراً فجاً ، مع أنه أكثر غني وثراء .

وكذلك رأى بوريس شوكوف دأن الرومانتيكية لم تستطع فهم التناقضات الاجتماعية في شمولها بصورة مكتملة ؛ فقد بالغت في دور الفرد مضفية طابعا كليا على عالمه الداخلي ، وقاطعة كلَّ صلاته بالعالم الموضوعي ه(٤٦٠) .

لقد أخذت الاتجاهات الماركسية ـ عدا التي تتشيع للرومانتيكية الثورية ــ وعلى عاتقها القضاء على تمجيد الذات الفردية المنعزلة ، والحد من الارتكاز الأساسي على الخيال الواهم ((٢٠٠٠) . ولكن الأمر لم يقف عند نقاد معارضين للرومانتيكية ، وآخرين معها ، بل إن و كثيراً من النقاد السوفيت أشاروا إلى رومانتيكية تقدمية وأخرى رجعية ((٢٠٠٠) .

ولقد أدى ذلك إلى اتخاذ هذا المنهاج . تقسيم المدرسة إلى شطرين .

منهاجا عاما يمكن تطبيقه على الاتجاهات الحديشة ، التي يتضح أن موقف الماركسين منها يزداد تعقيدا ؛ إذ يشير و الكسندر ماياسينكوف ملاركسين منها يزداد تعقيدا ؛ إذ يشير و الكسندر ماياسينكوف تطبيق الفكرة على المناهج الأوربية الأخرى . فهم لا يتحدثون فقط عن رومانتيكية رجعية وأخرى تقدمية ، بل يتحدثون عن واقعية نقدية Mod- تقدمية وأخرى رجعية ، وحتى عن مودورنية للصفة واخرى تقدمية . وهم يقولون إنهم يستخدمون مصطلح و المودرنية ، استخداما يختلف عنه في الاتحاد السوفيتى ؛ فهم مصطلح و المودرنية ، استخداما يختلف عنه في الاتحاد السوفيتى ؛ فهم يعنون به الفن الرجعي وحده بل الفن الحديث إجالا ، ومن ثم يميزون بين نوعين من الحداثة ( المودرنية ) . ووفقا لرايهم فإن مصطلح المواقعية الاشتراكية لا يتسع بما يكفى لكى يحتوى ثراء الفن التقدمي في تشيكوسلوفاكيا ؛ وعلى هذا يقترحون استعمال مصطلح اكثراً اتساعاً في رأيهم وهو ( الفن الاشتراكي ) الذي يجمع بين الحداثة ( المودرنية ) التقدمية بوصفها إحدى نبزعات الفن الحديث ، والسواقعية الاشتراكية ، (المن الاشتراكية ، والسواقعية الاشتراكية ، (المن الاشتراكية ، والله الشتراكية ، والسواقعية الاشتراكية ، والنه المن المحدى نبزعات الفن الحديث ، والسواقعية الاشتراكية ، (المن )

ويزداد الأمر تعقيداً عندما يرد على ـ رفاقه التشيكوسلوفاك ـ عددا أن التعارض بين الواقعية والحداثة ( المودرنية ) كان قائم منذ عهد طويل ، وإن ظهر ذلك واضحاً في القرن المنصرم بصفة خاصة ، عندما بدأت الأفكار المستحدثة Modernist Ideas في الظهور أول الأمر عند الرمزين ؛ حيث دار صراع أيديولوجي وجمالي مرير بين اتجاه ( ثوري ، جذوره في أعماق الشعب والحزب الشيوعي ) ، واتجاه ( ينهض على التعبير الذاتي ويمعن في الذاتية إلى الرمزية والمستقبلية والتصويرية والتعبيرية والتكعيبية والسريالية . . المخ ، والحي تناى عن المجتمع وتعادي الواقع وتضرب بجذورها في المثالية الذاتية والفردية والشكلية Tormalism ه التي تعادي الذاتية والفردية والشكلية والشكلية والشرب بجذورها في المثالية الذاتية والفردية والشكلية Formalism ه الناقية والفردية والشكلية والسريات المناقبة الذاتية والفردية والشكلية Formalism ه الناقية والفردية والشكلية وتضرب بجذورها في المثالية

ويصل الهجوم على الاتجاهات الحديثة في الأدب والفن إلى مداه عندما يقول ألكسندر ديمشتس Alexander Dymshits إن و الفن المودرني Modernist Art هو فن البورجوازية المتدهورة ، وهوغير مقبول لدى أشياع الواقعية الاشتراكية ع(٥٠٠) .

وكذلك نعت و بليخانوف ، المدرسة المستقبلية ، باسم والانحطاطية ، وقبال عنها و تبروتسكى ، (٥٠) بأنها سطحية ، ورجعية ، وإن كبان قند رأى فيها ما يمكن الإفادة منه . ورأى و الكسندر ديمشتس ، أن و الفن الواقعى ، إنسانى دائيا ؛ إنه يتشرب حبا عميقا للبشرية ، ورغبة أكيدة في مساعدة المجتمع ودفع التقدم ، في حين نجد ، على الجانب الآخر ، أن الشكلية والتجريدية غير إنسانيتين ؛ إنها يحتقران التحليل العميق للشخصيات ، وينحرفان باهتمامهها إلى تشويه صورة الإنسان، (٥٠)

وفى مضمار الهجوم على الأدب الحديث، عد و نيكولاى ليزروف Nikolai Leizerov الأدب الوجودى أدبا يستخدم نماذج من الواقع الحى لكى يطرح مفاهيم فلسفية تشوّه الواقع ، مع إشاعة الوهم بالصدق الواقعى فى تصوير الحياة . ويضرب مشلاً و برواية ، والبيركامو ، الغريب(\*) ( المنبوذ ) The Outsider ؛ إذ يرى أن هدفها

 <sup>(\*)</sup> انظر رسالتنا للماجستير ( تطور أفكار سارتر في الفن والأدب وتأثير الماركسية عليها ) كلية الأداب، جامعة الإسكندرية ... ١٩٨١ . الفصل الخامس.

هو إثبات عبثية الوجود الإنساني وخوائه ، وهو يشيد بقدرة الكاتب الفنية ، ولكنه يرفض بشدة مضمونه الذي لا يتفق مع ما يراه ( المنهج السواقعي ) ، ويعمل على تعميم فهمه لرواية الغريب على الأدب الوجودي كافة (١٥٠) ؛ وهو الفهم نفسه الذي نراه متداولاً في د القامرس الفلسفي » ؛ إذ يرى أن علم الجمال الوجودي نظرية مثالية ذاتية للفن والإبداع الفني ، ويدمج بين الوجودية (في الفن) والطبيعية في تصويرها لانحطاط الإنسان وللجانب المعتم للوجود الإنساني . ويرى القاموس ، أيضاً ، أن الفن لديهم يعمل على إيقاظ العواطف اللاواعية للفرد ، وأن علم الجمال الوجودي يعكس التدهور الروحي للمجتمع الراسمالي المعاصر (٥٠٠) .

ويكتب سيرجى موزيناجون Sergei Mozhnyagun ) ، ليقول ... بعد أن يربط بين الاغتراب والإمبريالية ... ساخراً من الوجوديين : و أما الوجوديون ، من ناحية أخرى ، والذين يرون الإنسان وجوداً منعزلاً بلا معين ، فإنهم يعدون الاغتراب ، أى التضاد بين الإنسان والمجتمع ، مبدءاً أبدياً ومطلقاً ع(٥٠٠) .

وهنا نجد تسوية بين الاتجاهات الوجودية كافة ، بـل وصلوا إلى دمـج بين الـوجودية والطبيعية ، متجاهلين مـا يمكن أن نراه عنـد و سارتر ، من أدب المواقف ، المضاد لأدب و مارسيل ، الذي يخضع ختمية قدرية \_ كانت محل نقد عنيف من و سارتر ،

ولكن ، برغم الهجوم الشديد على الاتجاهات ( الجديثة ) في الأدب والفن من جانب كثير من الكتباب الماركسيين ، لا سيها السوفييت منهم ، فإن هذا لم يمنع تغلغل هذه الاتجاهات داخل الاتجاهات الماركسية ، سواء في الاتحاد السوفييتي أو خارج، ، على نحو دفع ومتشنكو » إلى أن يقول : « نجن لا ننكر مدارس معينة في الفن البورجوازي المعاصر تسعى حقاً إلى قطع الصلة التي تربطها سواء بالعالم المادي ، أو بالمتطلبات الروحية للنباس العاديين . وإنه من الجدير بالأسف أن نقدم هذه النزعات الضارة في صورة العملية الطبيعية في تطور الفن والتصور الماركسي الجديد له واله.

وتؤكد ذلك الكاتبة الاشتراكية الهولندية هنريتا رولاند ــ هولست Henrieta Roland-Holst ، في دراستها عن علم الجمال الاشتراكي قائلة : إنه و من المعروف للجميع ، ونما لا يحتاج إلى تذكير ، أن الفن ليس في حاجة إلى هدف خارجه وأنه يرى معناه في ذاته والمه ، وهذا يصل إلى الدعوة لمبدأ و الفنّ للفنّ و .

ويتضح التناقض في المواقف عندما نجد ثلاثة من الكتاب الماركسيين يكتبون عن وكافكا ، وهم : وسيرجى موزليا جون ، و و جورج لوكاتش ، وو روجيه جارودى ، إذ يرى الأول أن وكافكا ، ينتقد الرأسمالية ولكن انتقاداته غير مقنعة لأنه يستمد نقده عا أسماه ( بغضب الروح) . فلم تكن الرأسمالية وحدها في نظر و كافكا ، عثلة للعنف الشامل ، بل كانت الثورة الاشتراكية أيضا . وتعاطف و كافكا ، في رأيه مع الثورة الروسية لم يجعله يعدها تحولاً تاريخياً لأنه كان متأثراً بفكرته الراسخه في ذهنه عن شبح البيروقراطية المفزع ؛ فقد كان يقول : إذ كل ثورة تنتهى إلى صورة البيروقراطية النفزع ؛ فقد كان يقول : إذ كل ثورة تنتهى إلى صورة من البيروقراطية النق تحتضن الشورة فلا يتبقى سوى نوع جديد من البيروقراطية (٢٠٠) ، وبهذا جعل نقده ينصب أساساً على آراء و كافكا ،

اكثر منه على أدبه . ولم ير فى عمل و كافكا ، تناقضا يعكس تناقض العصر واضطرابه ، علماً بأنه لو اهتم برأى و إنجلز ، فى و بلزاك ، النصر واضطرابه ، علماً بأنه لو اهتم برأى و إنجلز ، فى و بلزاك ، الذى أوضح أنه بالرغم من أن بلزاك كان من أنصار ( المشروعية ) لكن رواياته تعد مرثبات لذلك المجتمع الذى كان يناصره . وقد وصف ( أى بلزاك Balzac ) الفترة ما بين عامى ١٨١٦ ، ١٨٤٨ ، مقدماً لوحة حية من الأحداث عن تقدم البورجوازية إلى السيطرة على المجتمع ، وانهيار مجتمع الإقطاع (١٠٠٠) .

أما و لوكاتش ((٦٠) ؛ فعلى الرغم من أنه رأى فى أعمال كافكا مايحقق إدراك الواقع باكبر قدر من التماسك والإقناع ، وبأنه ينتمى إلى الكتاب الواقعيين العظام ، فإنه أدانه بشدة ، رابطاً بينه وبين و كيركجارد ، ؛ لأنه لم يجاوز تصوير الطابع الشيطاني لعالم الرأسمائية الحديثة ، وعجز الإنسان في مواجهته وعجزه عن تحقيق خلاصه بطبيعة الحال ، ولأن موضوع قلقه لا ينزال بعيداً عن ذروة تنظوره التاريخي .

أما « روجيه جارودى » (٦٠٠ ، فإنه يرى « كافكا ۽ كاتباً واقعياً عظيما ، أقام التحاما بين الإبداع الشعرى والحياة . وهو ليس كاتبا بائسا ولكنه شاهد على عصره ، وأعماله الأدبية تعبير عن موقفه من العالم ، فضلا عن أنها ليست صورة منقولة ومتواكلة ، كها أنها ليست نبوءة تسرف في الخيال . وتتمثل عظمة « كافكا » في نجاحه في خلق عالم أسطورى لا ينفصل عن عالمنا الواقعي بهل يكون معه وحدة واحدة ؛ ولذا نراه يجعل كافكا صاحب النصيب الأعظم في كتابه ( واقعية بلا ضفاف ) . وهذه المواقف المتباينة تؤكد ما نراه ، من عدم وجود وجهة نظر ماركسية واحدة ، بل وجود اتجاهات ماركسية .

ولعل الموقف من و السريالية ، يزيد الأمر جلاء ووضوحا بخاصة إذا علمنا أن السريالية أقامت دعوتها على أساس أن و بريتون ، كان يعد نفسه ماركسيا ويعد الماركسية أهم الروافد التي ترفد السريالية بفلسفتها سفقد كتب و سيرجى موزنيا جون ، و ولكن سوف يكون صحيحا لو أننا سلمنا بأن و السريالية ، نوع من الكآبة والغضب يكبل الإرادة ، ويخنق الاحتجاج . فقد أكد أراجون Aragon في مقالته عن إيلوار Eluard أن الشاعر الموهوب يمكن أن يكون شاعراً حقيقيا للشعب فحسب عندما يرفض السريالية ، (١٣٠) . فكأن هذا الموقف السلبي هو الذي يجعل الشاعر شاعراً شعبيا .

أما القاموس الفلسفى فقد جاء به عن و السريالية ، أنها التعبير عن السمة المميزة لازمة المجتمع الرأسمالى ، وأن جذورها الفلسفية جاءت من المثالية الذاتية و لفرويد ، التى تعد الفن و لاشيء ، وأنه ناتيج ووظيفة للشهوائية . ويرى ( القاموس أيضا ) أنه وفقا للسرياليين فإن الفن ينبع من الإثارات الجنسية ، ومن الحوف من الموت ومن الحياة . وأن تناقضات المجتمع الرأسمالى التى شطرت الإنسان إلى شطرين ، بالحوف والعجز عن مواجهة العالم الواقعى الناتج عن هذه التناقضات ، هذه التناقضات جعلت السرياليين يجدون بعض الصور التى أمكنهم تجسيمها مشيعين القرف والاشمئزاز من الواقع والحياة التى أمكنهم تجسيمها مشيعين القرف والاشمئزاز من الواقع والحياة نفسها . والسريالية من وجهة النظر تلك تؤكد على الهذبانات المرضية Pathological Cases والتشاؤم اليائس .

وبين العينين واليد يوجد رأس وقلب إنسان تجرى من خلالها عملية تمثيل وتحول(١٠٠) ؛ في حين كان و بيكاسو ، مشكلة المشاكل بالنسبة للحزب الشيوعي الفرنسي ، الذي لم يستطع أن يستوعب عالمه . وقد شاع عنه الكثير ، إلى حدّ اضطر ، جارودي ، أن يؤكـد أنه إنسان وليس أسطورة و وليس نبيا أو بهلوانا أو نيزكا سقط علينا من الفضاء

أو شيطانا لفظه الجحيم ، أو صانع معجزات ع(٢٦) .

لقد كان الفهم الخاص للالتنزام من قبل الماركسيين الفرنسيين ( أعضاء الحزب الشيموعي ) عدا ( جمارودي : ، الذي طرد منه أخيرا ، كان هـذا الفهم الخاص يقع تحت تأثير الأراء السرسمية السوفيتية التي تضيق نطاقه ، ومن ثم تحكم على الاتجاهات والمدارس كافة بالعقم . ومما هو جدير بالـذكر ، أننا نلاحظ أيضًا ، في هذا المضمار ( نقد الاتجاهات غير الملتزمة ) أن الماركسيـين لا يقفون في خندق واحد ، وإنما تتعدد الاتجاهات ، بدءا من الاتجاه الذي يرفض المدارس والاتجاهات كافة ، التي لاتجعل من الواقعية الاشتـراكية ـــ بأكثر مفاهيمها فجاجة ( الإلزام الحزبي ) ــ أساسا لها ، مرورا بالاتجاه الذي يمكن أن يستوعب الواقعية النقدية والرومانسية الثورية ، وانتهاء إلى الاتجاه الذي يستوعب مكتسبات الفن المعاصر كافة ، ويوسع من نطاق الواقعية لتشمل الاتجاهات ( المودرنية ) . وهذا يوضح بجلاء إلى أى مدى ، ينبغى علينا في تعاملنا مع المفاهيم الجمالية الماركسية ، أن نحذر من الموقف الدوجماطي اللَّذي يؤكد وجود (علم جمال ماركسي ) أو اتجاها ماركسيا واحداً . ويضرب ( القاموس ) مثلا على بعض السرياليين فيضع بينهم ت . سي . إليوت ، وكافكا ، وه باوند ، وغيرهم(٢٠٠) .

والجدير بالذكر هنا أن القاموس لا يشير إلى أن السريالية تتخذ من الماركسية أحد أركانها الأساسية ، ولا يشير إلى موقف « تروتسكي » المناصر لها ، الذي عـدها المـدرسة المعبـرة عن الاتجاه المـاركـسي . والأكثر من ذلك ، هو الوقوع في الأخطاء الفادحة ؛ كأن يعد الشاعر · الإنجليزي (ت . س . إليوت ) شاعراً سرياليا ، وكذلك « إزرا باوند ۽ ، أو د كافكا ۽ كاتبا سرياليا ؛ وهي أخطاء لا تغتفر ، وهي إن كانت توحى بشيء ، فإنها توحى بتسوية خاطئة جدا بين الانجاهات الحديثة كافة ووضعها جميعا في سلة واحدة ، ونسبتها إلى شجرة واحدة في مواجهة الأدب السياسي ( ولا أقول الأدب الاشتراكي ) .

وفي حالة السريالية نلاحظ أن المواقف متناقضة كذلك ، فعلى حين يشترك ، تروتسكى ، في تحرير البيان السريالي ، ويرى : بريتون ، أنه ماركسي ثوري ، فإننا نجد أن ﴿ آراجون ﴾ السريالي السابق يهاجم السريالية بعنف جاعلا الكفاح ضدها كفاحا ضد ( التروتسكية ) . كها أننا نلاحظ الهجوم العنيف من النقـاد وعلماء الجمال الســوفييت الحاليين ، وكذلك الموقف الرسمى المتمثل في ما جماء في القامـوس الفلسفي .

وهو التناقض نفسه الذي كان قائما تجاه د بيكاسو ، ، الذي رأى فيه د جارودی ، إنسانا ومصوراً يلتهم الدنيا بعينيه ، ثم يفرزها بياه .



(١) لوقائر ، هنري : في علم الجمال ـ ترجمة ـ عمد عيتاني ـ دار المعجم العربي ــ بيروت ١٩٥٤، ص ٤ .

(٢) المصدر السابق: ص ٤٦.

Lukačs, G: Essays on Thomas Mann-Merlin Press-London, (T) .1964,p.52 عن مجاهد عبد المنعم مجاهد : علم الجمال في الفلسفة المعاصرة ــ دار الثقافة للطباعة والنثر ، القاهرة ١٩٧٧. ص ١٢٩ .

Ibid: p. 34.

عن مجاهد عبد المنعم مجاهد : مصدر سابق ... ص ١٣٩ . ( ٥ ) فيشر ، إرنست : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، الهيئة المصرية العامة سر، القاهرة ــ ١٩٧١ صن ٢٧٦ .

Mayakovesky, V.: Collected Works, Rus, ed. Vol. 12 p. (7) 150.See; Melchenko, A.: The Basic Principle of Soviet Literature. Tr. by Kate Cook in, Mozhnyagun, S. (Ed.) of Problems of Modern Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers, Moscow, 1st printing, 1969, p.29.

Berson, Fredreick. R: Writeres In Arms-The Literary Impact of ( V ) Spanish Civil War-Foreword by: Salvador de Medariago, New York University Press, New York, 1967-p.52.

Metchenko, A: Op.cit, p.8. (٨) Ibid: p.12.

(1) Ibid: p.32. (1.)

(١١) كتب ( لينين ) : ( ولقد عبر تولستوى في أعماله عن قوة حركة الفـلاحين والكنيسة الرسمية البوليسية يعبر عن مزاج ديمقراطية الفلاحين البدائية التي كدست فيها قرون من القنانة Serfdom ، ومن تعسف الموظفين ونهبهم ، ومن اليسوعية الإكليريكية ، ومن الأكاذيب والمخاتـلات،جبالاً من الحفـٰد

Lenin, V.I.: Articles on Tolstoy, in Craig, David: Ed. of; Marxists on Literature, An Anthology, Pinguin Books, London, 1977, p.352.

Metchencko, A: Op.cit, p.9. (N)

(١٣) فيريفل ، ج : الفن في ضوء الواقعية ، ترجمة محمد مفيد الشوباشي ، دار الفكر العربي ، القاهرة بدون تاريخ ص ١٤٦ .

Berson, F.R.: Writers in Arms, Op. cit, pp.51,52. (1£)

Metchenko, A.: Op. cit, (10)

(١٦) صلاح فضل: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ــ الحيشة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٨ ص ٨٣ .

Metchenko, A.: Op. cit, p. 32.

(14) بسوجه انسوف: الاسم المستعمار لـ ( ألكسنه در ألكسنه روفتش ...

| Kate Cook In, Mozhnyagun, S.: (Ed.) of; Problems of Mode<br>Aesthetics, Collection Of Articles, Progress Publishers, Mo<br>cow Ist.pr., 1969 p.280.                                                                     | rn<br>95- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fisher, E.: Zeitgeist und literature, S. 73-See; Mozhnyagun, S. Unadorned Modernism, Tr. by: Don Donemanis, I. Ibid.p.252.                                                                                              | n; `      |
| للاح فضل: منهج الواقعية في الإبداع الأدب - مصدر سابق - ص<br>١٩ .                                                                                                                                                        |           |
| Plekanove, G.: Art and Social Life tr. by A. Finberg, Progress Publishers, 2nd priniting Moscow 1974, p.p. 34 & 35.                                                                                                     | 55 (£1)   |
| Ibid: p.34.                                                                                                                                                                                                             | (£ Y)     |
| Ibid: p.74.                                                                                                                                                                                                             | (£٣)      |
| Ibid: p. 61.                                                                                                                                                                                                            | (\$1)     |
| كاش ، جورج : معنى الواقعية المعاصرة ، ترجمـة أمين العيــوطى ، دار                                                                                                                                                       | (4) لو    |
| لعارف بمصر ، القاهرة ١٩٧١ ص ٦٧ .                                                                                                                                                                                        | LI.       |
| Suchkov, Boris: Realism and Its Historical Development, trans                                                                                                                                                           | · (£1)    |
| lated by:Kate Cook, in, Mozhntagun,S. editor of, Problems of                                                                                                                                                            | f         |
| Modern Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers                                                                                                                                                          | ,         |
| Ist printing, Moscow, 1969, p. 325.                                                                                                                                                                                     |           |
| سلاح فضل: منهج الواقعية في الإبداع الأدبيمصدر سابق ص                                                                                                                                                                    |           |
| Myasnikov, A.: Tradition and Innovation, tr. by: Kate Cook In<br>Op. Cit. p. 194                                                                                                                                        | · (\$A)   |
| Ibid: p. 194.                                                                                                                                                                                                           | (11)      |
| Dymshits, A.: Realism and Modernism, In Problems of Modern                                                                                                                                                              | (**)      |
| Aesthetics, op. cit., p.p. 261 & 262.<br>Ibid: p. 285.                                                                                                                                                                  |           |
| Trotsky, L.: The Formalist School of Poetry and Marxism, In                                                                                                                                                             | (01)      |
| Craig, D. (Ed.) of Marxists on Literature and Anthology, Pinguin Books, London, 1977; p. 363.                                                                                                                           | (°T)      |
| Dymshits, A.: Realism and Modernism, Op. cit., p.p. 287 & 288.                                                                                                                                                          | (PT)      |
| Leizerov, Nikolai: The Scope and Limits of Realism, Tr. by,.<br>Kate Cook, In; Mozhnyagun,S.: editor of Problems of Modern<br>Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers, 1st pr.,<br>Moscow, 1969, p.303. |           |
| Rosental, M & Yudin, p.: Ed. of A Dictionary of Philosophy-<br>Op. cit, p. 153.                                                                                                                                         | (00)      |
| Mozhnyagun, S.: Unadorned Modernism, Op. cit, p. 242.                                                                                                                                                                   | 4.5       |
| Metchenko, A.: Op. cit, pp. 10,11.                                                                                                                                                                                      | (64)      |
| Holst, H.R.: Studies On Socialist Aesthetics, Russ. ed. 1907, p.                                                                                                                                                        | (PY)      |
| 31 -See: Thid: p. 11                                                                                                                                                                                                    | (PA)      |

Engels, F.: Letter to Margret Harkness (April 1888), In (3.1)

(٦٦) لوكاش ، ج : معنى الواقعية المعاصرة ، مصدر سابق ــ ص ص ٢٣ ، ١٠٠ .

(٦٣) جارودي ، روجيه : واقعية بلا ضفاف ، ترجمة حليم طومسون ، ومراجعة

Rosental, M. & Yudin, p.: A Dictionary of Philosophy, Op. (18)

(٦٥) جارودي ، روجيه : واقعية بلا ضفاف ... مصدر سابق ... ص ١٧ .

(٦٦) المصدر السابق : ص ١٧ .

Craig, D.: Ed. of Marxists on Literature- An Anthology, Pen-

فؤاد حداد ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ١٩٦٨ ص ص ١٤١ 3⁄8

Mozhnyagun, S.: Op. cit, p.245.

guin Books, London, 1977, p.270.

Mozhnyagun, S.: Op. cit, p. 244.

cit,p.441.

| مالینوفسکی ) ، فیلسوف واقتصادی روسی واشتراکی دیمقراطی ، اتصل                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماليلاشفة عام ١٩٠٣ وعمل في جرائدهم ( فيبرود Vepryod والبروليتاري                                                                                                    |
| Proletary ) وأصبح وأحداً من مديري جرائدهم ( نوفيا زيــزن Novaya )<br>Zhizn ) _ ترك البلاشفة في الفترة (١٩٠٧ ~ ١٩١٠) وقاد مجموعــة من                                |
| ( الفيوروليين ) ضد خط الحزب ، وحاول أن يضع فلسفة خاصة . وقد طرد                                                                                                     |
| ( الفيوروليين ) صد عظ المرب ؛ وصول اليسم واحداً من منظمي البروليتاريا                                                                                               |
| من الحزب عام ١٩٠٩ ، وبعد المورد المصلح والمصل المسلمي المرود المورد المام المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة Proletuct عام ١٩٢٦ ) ــ وعمل مديراً لمعهد نقل |
| الدم ، ومات مشائراً بتنفيذه تجربة على نفسه ، وله عـند من المؤلفات                                                                                                   |
| الدم ، ومان منادرا بسليدند عرب على المسادية والفلسفية وفي الثقافة ــ راجع :                                                                                         |
| Rosental, M. & Yudin, P. (Ed.) of Russian Original & Dixon R                                                                                                        |
| & Saifution, M. (Ed.) of English Translation, A Dictionary of                                                                                                       |
| Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1st printing, 1967                                                                                                         |
| p.55. Also Lenin, V.I.: Materialism and Emprio-Criticism,                                                                                                           |
| Critical Comment on Reactionary Philosophy, tr. and prepared<br>by Progress Publishers, Moscow                                                                      |
| Metchenko A : On sit on 25 26                                                                                                                                       |
| (,,                                                                                                                                                                 |
| ۲۱) المقصود مجلة نوفي مير "Novy Mir" السوفيتية .<br>۱۲۷ Metchenko, A. : Op.cit, p.37.                                                                               |
| Aragon, L. & Breton, A.: Surrealismo Frente a Realismo Socia-                                                                                                       |
| lista. Trad. Barcelona, 1967,p.26.                                                                                                                                  |
| في الإبداع الأدبي _ مصدر سابق _ ص ٩٥ .                                                                                                                              |
| Metchenko, A.: Op. cit, p.25.                                                                                                                                       |
| Moznnyagun, Sergei: Unadorned Modernism, Tr. by Don (Ye)                                                                                                            |
| Donemanis In Problems of Modern Aesthetics, Progress Publishers, Moscow -Ist. printing, 1969, p.236.                                                                |
| Lukaés, G.: Writer and Critic and Other Essays, Op.cit. p.60. (77)                                                                                                  |
| عن عجاهد عبد المنعم عجاهد : علم الجمال في الفلسفة المعاصرة - مصدر                                                                                                   |
| مانت ۱۱۲۰ .                                                                                                                                                         |
| (۲۸،۲۷) . Lukacs, G.: Op. cit, p. 40. (۲۸،۲۷) عن مجاهد عبد المعم مجاهد :                                                                                            |
| المصدر السابق ــ ص ١١٢ .                                                                                                                                            |
| المصدر السابق فضل منهج الواقعية في الإنداع الأدبي مصدر سابق - ص ٢٩) منهج الواقعية في الإنداع الأدبي مصدر سابق -                                                     |
| Thomson, George: Marxism and Poetry, Luwrence & Wishtt L (7.)                                                                                                       |
| T D, London, 1945, pp.22, 23.                                                                                                                                       |
| (۳۱) فيشر ، إرنست : ضرورة الفن - مصدر سابق - ص ۲۲۰ .                                                                                                                |
| Thomson, G.: The Art of Poetry, in Craig, D.: Ed. of Marxists (77) on Literature-An Anthology, Penguin Books London,                                                |
| 1977,pp.49-52.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     |
| Thomson, G.: Marxism and Poetry, Op.cit, p.60.                                                                                                                      |
| Caudwell, Chistopher: English Poets, (I) The Period of Primi- (Y1) tive Accumulation-In (Craig, D.) Marxists on Literature, An                                      |
| Anthology- Pinguin Books, London, 1977, p.107.                                                                                                                      |
| <ul> <li>(٣٥) عصام محفوظ: آراغون - المؤسسة للدرسات العربية والنشر والترجمة طبعا</li> </ul>                                                                          |
| ١ بيروت ١٩٧٤ ص ٤١ .                                                                                                                                                 |
| Spender, S.: The Making of Poem, pp.16-20 & Plekhanov, G: (T3)                                                                                                      |
| L'Art et la vie sociale-Paris. 1946,pp 49-53 . عن محمسد غنيسمو                                                                                                      |
| هلال : المُدخل إلى النقد الأدبي الحديث _ طبعة الرسالة _ الفاهرة _ ٩٥٨                                                                                               |
| مر مر ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،                                                                                                                                                   |
| rotsky, Leon: The Formalist School of Poetry and Marrism                                                                                                            |

Garaudy, R.: D'un realism sans rivage, Paris, 1963, p. 244-See; (YA) Dymshits, Alexander: Realism and Modernism, translated by:

# رجسلستات

# عزبت فتربى

تمهيد الرحلة نقلة ، هى نقلة فى الزمان إن كانت بالفكر أو الخيال ، ولكن الرحلة الحقيقية رحلة فى المكان ، وسرعان ما تصبح بالضرورة رحلة فى المكان والزمان معاً لأن المكان الإنسانى يجمل معه بالضرورة زماناً خاصاً ، فلكل مكان زمان . وتتأكد هذه المقولة إذا تنبهنا إلى أن المقصود بالمكان ، فى معظم أنواع الرحلات ، هو مكان المجتمع الآخر ، أو الثقافة الأخرى . والمجتمع والثقافة كائنات زمانية بالضرورة ، وفهم الحاضر فيها يتطلب بالضرورة معرفة الماضى ، بل وتشوفاتها نحو المستقبل أحيانا (طبق هذا مثلاً على زيارة لليابان اليوم) .

والرحلة قد تبدو معرفة بالجزء ، ولكنها في الحقيقة معرفة بالجزء في إطار الكل ، ليس فقط الكل الذي ينتمي إليه هو ، بل الكل الذي ننتمي إليه أنا وهو ، سواء كان ذلك الكل متسقاً أو غير متسق ، لأن رحلتي إلى مكان ما هي في الوقت نفسه رحلة إلى مكان يوضع في مكانه بين أمكنة مختلفة ، وهي كذلك رحلة إلى مكان بالقياس إلى مكان أصلي هو مكان أنا ، الذي أبدأ منه ، وأرحل ، لأعود إليه .

فالرحلة بالضرورة ذهاب وعودة ، وهي عودة نهائية عند انتهاء زمنها ومغادرة المكان ، وعودة بالفكر الدائم في أثناء كل لحظاتها ؛ فأنت تكون في المكان الآخر وخاطرك يعود بك إلى مكان ثان ، وهو دائها يرنو إلى مكانك الأصلى ، الذي منه أتيت ، وتعرف أنك إليه ستعود .

والرحلة الجيدة هي معرفة بالمكان الجديد وبمكانك الأصلى معاً ، ليس فقط لأنك تحمل دائماً مكانك الأصلى ( مجتمعك ، ثقافتك ) ، بل لأنك بتغربك المؤقت عنه تعيد اكتشافه في كلياته ، بعد أن كان يغمرك بجزئياته ؛ وهكذا تتضح خريطة البعيد بنفس نسبة اقترابك من تفاصيل خريطة القريب ، وهو هنا مكان الرحلة . فالرحلة في الواقع انتقال دائم بين الحاضر والماضي ، والهنا والهناك ، وحيث إنه هنا » ( مكان الرحلة ) لابد له من معيار يقاس به وإليه ، فإنه يربط دائما ، أو هكذا يجب أن يكون ، إلى « هناك » (مكان الأصلى ) .

والرحلة خروج (مؤقت) عن الذات (الجمعية بل الفردية إلى حد ما) ؛ هي غربة ؛ هي دخول في الآخر ؛ هي تمثيل «نحن» لدى الآخر . ويتأكد هذا المعنى الأساسي ، من آن لآخر حين يراني عنده ، فإنه دائها لا يراني بشخصى ، بل بصفتى التمثيلية ؛ أي من حيث إنني «نحن في أنا» . وعلاقتى بالآخر تصبح هكذا علاقة «نحن» بههم» . فالرحلة إذن ، في جوهرها الحقيقي غير المشوه ، لقاء «ثقافي» ، أي لقاء ثقافتين . ويظهر هذا من آلاف التفاصيل ، وأولها عدم ثقة المسافر في أول لحظات نزوله إلى المكان الجديد بما يجب عليه أن يفعل أو في أول لحظات نزوله إلى المكان الجديد بما يجب عليه أن يفعل أو يقول ، واستخدام «هم» و «نحن» بكثرة غير عادية . . . الخ . ونضع يقول ، واستخدام «هم» و «نحن» بكثرة غير عادية . . . الخ . ونضع

هذا بصورة أخرى حين نقول إن الرحلة الحقيقية عمل فردى ظاهريا ، وعمل جماعى ، أو على الأدق عمل اجتماعى وثقافى فى الحقيقة . والواقع أن الفردية والجماعية هما الطرفان الضروريان لإطار الوعى فى أثناء الرحلة ؛ فمهما كان الغرض الفردى هو الأغلب ، كما فى رحلة الراحة أو المصيف ، فإن العنصر الاجتماعى يظهر فى لحظة أو أخرى الراحة أو المصيف ، فإن العنصر الاجتماعى يظهر فى لحظة أو أخرى بشكل ، أو بآخر (وثائق السفر ، لغة التفاهم . . . ) ، ومهما يكن الغرض الجماعى هو الأبرز ، كما فى رحلات الاستكشاف بأنواعه ، الغرض الجماعى هو الأبرز ، كما فى رحلات الاستكشاف بأنواعه ، الغرض الجماعى هو الأبرز ، كما فى رحلات الاستكشاف بأنواعه ، المن تقوف جهات عامة من أجل تحقيق أهداف عامة ، فإن الذى يقوم بالرحلة ، فى نهاية الأمر ، هو فرد متعين .

المؤلفون :

وإذا أراد صاحب الرحلة تسجيل مشاهداته ، فإن هذه الإرادة لا تكون إلا تعبيراً جديداً عن الطابع الجماعي لرحلته الفردية ؛ فهو بهذا التسجيل يريد إشراك أهل جماعته فيها شاهده هو ، وكأنه يريد فم أن يسافروا سفرته ، ولكنها سفرة من الدرجة الشانية هذه المرة ، أي بالحيال ، ومن خلال وسيط هو الكاتب . ومن المفهوم أن غرض التسجيل غالبا ما يكون سابقا على الرحلة ، أو ، على الأقل ، مواكباً لما أو لمعظم مراحلها ، لأنه يقتضى انتباها وتدقيقا وجمعا لمادة ، ودعنا من المذكرات اليومية التي يقوم بها الرحالة خلال رحلته .

الرحلة إذن عمل ثقافى ، فهى إذن نشاط أيديولوجى ، لأنها لقاء بين مجموعتين من المفاهيم والقيم . وتصبح الرحلة نشاطا أيديولوجيا بمعنى ثان ، إذا نظرنا هذه المرة إلى داخل المجتمع نفسه الذى ينطلق منه فردان للقيام بالرحلة نفسها ، وهنا يصبح من الممكن أن نقارن بين الإطار الأيديولوجى لرحلة كل منها بالإضافة إلى التجمع (أو الفئة أو الطبقة) المذى ينتمى إليه هذا وذاك . وإذا أردنا أمثلة ساخنة من رحلات هذه الأيام ، فإن سفر الفلاح المصرى إلى العراق سيكون غير رسفر أبناء رجال والانفتاح، إلى أمريكا ، وغير سفر المدرس إلى نيجيريا ، وغير سفر المدير العام في بعثة شراء الأسمنت واستيراد نيجيريا ، وغير سفر المدير العام في بعثة شراء الأسمنت واستيراد القمح . . . إلى غير ذلك .

وقد اخترنا موضوعا لدراسة وأيديولوجية أدب الرخلات مقارنة رحلتين مصريتين إلى أوربا ، تمنا \_ كلتاهما \_ في القرن الميلادي الماضى ، وإن كان الفارق الزمني بينها يتعدى الخمسين عاما ، هما رحلة رفاعة رافع السطهطاوي ، التي تمت ما بين عسامي ١٨٢٦ - ١٨٣١ م ، في وتخليص الإبريز في تلخيص باريز و (نشر عام ١٨٤٣ م .) ، ورحلة عبد الله فكرى وولده أمين فكرى ، في عام ١٨٨٩ م ، التي نشر الحديث عنها في وإرشاد الألبا إلى محاسن أورباه (نشر عام ١٨٩٩) .

ويجب أن نحدد في وضوح أننا لا نتبع مسبقا أي خط معين في دراسة النصين مما تحدث عنه النقاد والمنظرون (انظر الجزء الأول من والأدب والأيديولوجياء ، في وفصول؛ ، السنة الخامسة ، العدد الثالث) . إن الذي نحاول أن نصنعه هو أن نعرف مقصد العملين حقاً وما يقولانه صراحة وما يقولانه ضمنا ، مما قد يكون أهم مما يقولانه بالحرف ، وأن نضع أيدينا على الحيط الهادي والمحاور الرئيسية في العملين ، بما يدل على المواقف الأيديولوجية للمؤلفين . وبالطبع ، فإن النص دائها نص لمؤلف بعينه ، وفي عصر معين ؛ كذلك فإن قارىء النص نفسه شخص معين يكتب في إطار محدد(١) . ومن جهة أخرى فإننا نستعمل اصطلاح وأيديولوجيا، بمعنى واسع ومحايد ، بأنه يعني مجموعة الأفكار والقيم المتناسقة (أو شبه المتناسقة) ، الموعى بها في وضوح أو المعتمدة ضمناً ، التي تحدد موقفًا نـظريا وعمليـا لطبقـة (أو على الأقــل فئة) اجتماعية بإزَّاء الطبقات الأخرى والعالم المحيط وطبيعة الحياة . وقد نستخدم اللفظ مرة لنمتد به إلى موقف ثقافة من ثقافة أخرى ، وقد ترجع لنتحدث عن أيديولوجيا شخص بعينه (هو رفاعه الطهطاوي) بإزاءً ثقافة غريبة ، وبإزاء ثقافته الجديدة التي تكون بسبيل التكوُّن ، ويكون هو نفسه رائد هـذا التكنون في جنانيه النواعي (ومن ثم الأيديولوجي) .

إن مستودع الأيديولوجيا النهائي ليس هو النص ، الذي نفضل له أن يسمى بـ ﴿ تَجْلَى ۗ ٱلأَيديولُوجيا . وقد يكون هذا الجلاء أو الظهور واضحا أو غير واضح ، كاملاً أو غير كامل ، إنما مستودع الأيديولوجيا الحقيقي هو الدماغ ، هو الشخص الحي ، هو مؤلف النص ، فلابد إذن من الذهاب والرواح ما بين النص والمؤلف . ونقول والمؤلفون، وليس «المؤلفان» ؛ لأنَّ الرحلة الشانية ، وإرشاد الألبا إلى محاسن أورباء ، شارك فيها الأب عبد الله باشا فكرى والابن محمد أمين بك (ثم باشا) فكرى . وبرغم أن الكتاب بغلافه وخطابه يجعل تأليفه بقلم الابن ، الذي يحدد نصا نصيب الأب فيه ، وهــو فصلان قصيــران يبدآن من الإسكندرية (ص ٢٩ وما بعدها) ، وخطابان إلى على باشا مبارك (ص ۹۰ – ۱۰۰) وإلى مصطفى باشا رياض (۷۵۹ – ۷۲۰) إلى جانب قصيدته في مؤتمر المستشرقين (ص ٩٥٥) ونص مقدمة بحثه إلى المؤتمر (ص ٧٣٨ – ٧٤٤) ، وقصيدته إلى الخديــو كتقريــر عن «المأموريــة» (ص ٧٩٧ - ٨٠٠) ، إلا أن عبد الله فكـرى يشير في خطابيه المذكورين ، وبينهما ما يقرب من الشهر ونصف الشهر ، إلى أنه بسبيل العمل في كتابة رحلته هـذه ، فيقول إلى ريـاض باشــا : وفشاهدنا من الصنائع والبضائع وأنواع البدائع والنظام والإتقان والإحكام ما يحتاج في إيضاحه من البيان وتقريبه للأفهام إلى مجلدات ضخام واستخدام أعوام ، وسنذكر في الرحلة(٢) إن شاء الله مما رأيناه في هذه العاصمة [ يقصد باريس ] وغيرها ما يبلغه الجهد ويساعد عليه الحال(٣)، . ويفصل على نحو أوضح في خطابه السابق لهذا إلى على مبارك ، حيث يقول : «وقد رأينا . . . في بلاد السويسىره . . . ما يدهش الناظر ويستغرق الخاطر ، مما تطول بشـرحه أذيـال المفال ، وأخاف منه على شريف خاطركم الملال ، لاسيها مع ما عنــدكم من الأشغال(؛) ، وسأودعه إن شاء الله تعالى كتاب الرحَّلة مفصلًا مفرعًا مؤصلاً ، ليكون تذكرة لمن يتذكر وتبصرة لمن يتبصر . وقد اتخذت الأهبة لذلك والعدة بمفكرات أقيد بها الأوابد وأربط بها الشوارد ، ورسوم أجمعها لأستوضح بها الخفي وأقرب القصى وأذلل العصي ، وكتب أدخرها لتكميل البيان ، وسؤال من ذوى الحبرة أؤكده بالعيان . . . ه.ويدل هذا النص على وجود هذه المواد كلهـا بالفعــل ساعة كتابة الخطاب (٣١ يوليو ١٨٨٩ م . ) وبعده في خلال السفر على كل احتمال ؛ أما إذا كان الابن قد استخدمها من بعد ذلك في أثناء تحريره للكتاب ، ومدى هذا الاستخدام ، وهــو نفسه يتــوقف على طبيعة هذه المواد وما إذا كانت مفصلة أو غير مفصلة ، فإنه أمر آخر . على أن انطباعنا الأساسي هو أن لغة الكتاب تعود إلى أمين فكرى . فيها عدا الصفحات المحددة التي ينسب الابن تأليفها إلى الأب . ومع ذلك فإن الأسر ، أمر نسبة الكتاب إلى الأب أو الابن ، يبقى ذا أهمية ، حيث يتعين أن نحدد طبيعة الأيديولوجية التي صدر عنها ، وربما تختلف النظرة بين الأب والابن . فلننظر إذن سريعا إلى ما نعرفه عنهياً .

كان عبد الله فكرى واحداً من أبرز كتاب عصر إسماعيل (١٨٦٣ - ١٨٧٩ م .) ، وربما كانت موهبته الأدبية واللغوية هى سبيله الأول إلى المناصب الإدارية . وأول منصب كبير تولاه هـو وكالـة ديوان المكاتب الأهلية (سنة ١٨٧١ م .) تحت رئاسة على مبازك ، ثم تولى وكالة نظارة المعارف سنة ١٨٧٨ (وليس سنة ١٨٧٦ كما في بعض

المراجع) حين تولاها على مبارك في أول نظارة مسئولة تتشكل في مصر الحديثة (نظارة نوبار ، أغسطس ١٨٧٨ فبراير ١٨٧٩ م .) . ويبدو أن إسماعيل كان يكن له تقديراً ، فقد سافر معه إلى الأستانة حين ذهب إلى العاصمة السلطانية لأداء الشكر على ولايته ، كها رافقه إليها غير مرة ، ثم كلفه الإشراف على تعليم أنجاله وتدريبهم(°) ، ومنهم توفيق نفسه . وكان عبد الله فكرى يجيد اللغة التركية واشتغل بالترجمة فيهما سواء في الحكمومة أو في الأدب . وكمان قد ولمند في مكة سنمة ١٨٣٤ م . (١٢٥٠ هـ .) من أب مصرى ، كان مرافقاً في الحجاز للجنود المصرية<sup>(١)</sup> التي أرسلها محمد على ، وأم من المورة<sup>(٧)</sup> ، وربما تعود إلى أمومته معرفته الجيدة بالتركية . وقد درس في مصر ، ودخل الأزهر . ولا شك أن قربه من إسماعيل ومن الدوائر الحاكمة كفل له موقفا ماليا حسنا ، ونحن نعرف على كل حال أنه كان من والذوات من ملاك الأراضي العشورية، منذ كان وكيلاً لديوان المكاتب الأهلية (^) ، ولا شك أن ثروته نمت بعد ذلك . وعلى هذا فإن عبد الله فكرى يدخل أيديولوجياً في طبقة الملاك (على الأقل ، ولا نعرف مقدار أملاكه وما إذا كـان يدخــل في طائفــة كبار المـلاك أم لا) وفي طبقة كبــار مــوظفى

ولكن هناك اعتباراً آخر لابد أن يدخل في تحديد أيديولوجيا عبد الله فكرى . ذلك أنه اختير ناظراً للمعارف في أول وزارة وطنية حقاً قبل الاحتلال ، ألا وهي وزارة محمود سامي البارودي (٤ فبراير - ٢٦ مايو سنة ١٨٨٢ م . ) ، وهي في الواقع وزارة العرابيين . وكان أحمد عران نفسه ناظراً للجهادية فيها ، وهوماً يدل على انتهاء عبد الله فكرى ، إنَّ لم يكن إلى العرابيين ، فعلى الأقل إلى أفكارهم . ومن جهة أخرى فلا يجب أن نغفل عن إمكان آخر ، وهو قربه من شخص توفيق الذي كان مربيا له في صغره ؛ فربما لعب هذا العامل ، إلى جوار انضمامه إلى الأفكار الوطنية ، دوراً في اختياره للوزارة كسبيل إلى طمأنة الخديو ، إلى جانب معرفته الوثيقة بأصور نظارة المعارف ، ومكانته الأدبية الكبيرة . وربما يكون من نافلة القول أن ننبه إلى أن انتهاءه إلى ملاك الأطيان (وربما إلى كبارهم ؟) ليس متناقضا مع الانتماء إلى الأفكار الوطنية ؛ فقد كان البارودي نفسه من كبار ملاك الأراضي ، ومن قبله شريف باشا وغيره . فكلمة «الوطنية» في الحركة العرابيـة وقبلها لا تؤخذ باعتبار طبقي ، بل الواقع أن الحركة الوطنية كانت إلى حد كبير مطية لمصالح البورجوازية المصرية التي كانت قد أخذت في التخلق .

وقد دفع الرجل على كل حال ثمن اشتراكه في وزارة البارودى ؟ حيث اتهم بالاشتراك في الثورة العرابية ، وقبض عليه ، واستجوب ، ولكن أخيلي سبيله لعدم ثبوت إدانته . وكان قيد قبطع معاشه الحكومي ، فكتب إلى الخديو توفيق ، تلميذه السابق ، يستعطفه في قصيدة يعتبرها بعض النقاد<sup>(٩)</sup> أفضل ما كتب ، وفيها يقول :

مسلبكس ومسولاى السعسزيسز وسسيسدى
ومسن أرتجس آلاء سعسروف السعسسرا
لئسن كسان أقسوام عسل تسقسولسوا
بأمسر فسقد جساؤوا بمسا زوروا نسكسرا
فسا كسان لى فى السئسر بساع ولا يسد
ولا كنت من يبغى مسدى عمسره الشسرا

فعدف أبسا المعباس لازلت قادراً
على الأمر إن العضو من قادر أحرى
وحسبى ما قد مر من ضنك أشهر
تجرعت فيها الصبر أطعمه مرا
يعادل منها الشهر في الطول حقبة
ويعدل منها اليوم في طوله شهرا
أيجمل في دين المروءة أنيني
أكابد في أيامك البؤس والعسرا(١٠)

وبعد العفوعنه ، ورجوعه إلى مقامه السابق(١١) ، تجول في الحجاز وفى الشام ، ثم كان آخر مظاهر الرضى عنه تعيينه رئيسا للوفد المصرى إلى مؤتمر المستشرقين المذى عقمد صيف عنام ١٨٨٩ بالسويمد والنرويج .

وقد أخذ معه ولده محمد أمين عضوا ثانيا في الوفد ، ويليه مرتبة ، من حيث الترتيب الرسمي للأغضاء ، ربليه الشيخ حمزة فتح الله ، ويليه محمود أفندي عمر . ولا يصغر آلابن أباه إلاّ باثنتين وعشـرين سنة ، فقد ولد محمد أمين عام ١٨٥٦م ، فيكون عمره وقت الرحلة فَلَاثُةَ وَتُلاثِينَ عَامًا ، وعمر أبيه وقتها خمسة وخمسين ، ولكنه مات بعد تاريخ الرحلة بعشر سنوات فحسب ( ١٨٩٩م ) . وقد جني الابن كل مزاياً عصر إسماعيل وثمار علو نجم أبيه ؛ فتعلم في المدارس الحديثة ، فدرس الحقوق في فرنسا ( وربما يكون قد درس في مدرســـة الحقوق بالقاهرة ، مثله فعل قاسم أمين الذي يصغره بسبع سنوات ) ، وسنرى إشارات منه في الرحلة تدل على معرفته الجيدة باللغة الفرنسية ويباريس . ومن العجيب أنه ألف كتابا في و جغرافية مصر والسودان ، ونشر في عصر إسماعيل في عام ١٢٩٦هـ (أي ١٨٧٨ ١٨٧٩م .) ، وهو أطول جغرافية في بابها (١٣)على الأقل حتى آخــر القرن التــاسـع. عشر ، وهكذا يكون قد ألفها وهو في سن الاثنتين والعشرين عاما . وقد تقلب في وظائف القضاء والإدارة ، فكان رئيسا للنيابة في عام ١٨٨٨م ؛ أي قبل الرحلة بعام ؛ ثم ولى قضاء محكمة الاستئناف ثم محافظة الإسكندرية ، ثم انتدب لنظارة الدائرة السنية ، أي متلكات الحنديو . ويظهر من هذا الاستعراض السريع لحياة الابن أنه لا ﴿ ﴿ يكون تموذج الموظف المصرى وصاحب الأملاك الذي وعي خم مر درس الحركة العرابية وفشلها ، كما أراده الخديو وأراده الإسماء عن من جانبه ولحسابه ، ألا وهو أن يلتفت الملاك إلى مصالحهم المدار علم الم وأن يسرعي الموظفسون واجبنات مشاصبهم التي تتمشل في المستسدة للحاكم ، وأن هذه الـرعايـة وحدهـا هي الكفيلة بأن تحفظ عنبـــ امتيازاتهم ، وفي عبارة واحدة : على كل أن يهتم بأموره الخاصــة . وألا يتعــداها ، إلا في الحــدود التي ترضي عنهــا السلطة ، وسـنــرى تطبيقات لكل هذا في ثنايا حديثنا . فهل يمكن أن نقول إن أيديولوجيا ، الابن تختلف عن أيديولوجيا الأب ؟ نعم ولا ، أو فلنقل على طريقة البعض : • نعم ولكن ٤ . إن الذي نشأ في عصر إسماعيل غير الذي نشأ في عصر محمد على وعباس ؛ فالأول يعتب نفسه و حديثا ، بكل معنى الكلمة ، ولعله ينظر إلى الناس نظرة الوافد إلى تلك الحداثة الذي لا يستطيع أن يتمثلها كل التمثل وحقةً ، أي بشعوره وسلوكه وعقله معا ، وليس بعقله فحسب كما نفترض أنه

كان حال من ينتمي إلى جيل عبد الله فكرى ، ولم يخرج إلى أوربــا ليتعلم شابا . كذلك فإن من ولد في إطار امتيازات البرجوازية وتمتع بها منذ صباه ، ليس كمن اجتهد ليحقق لنفسه أمثال تلك الامتيازات . كما أن الذي يستهل حياته المستقلة أو يكاد في ظل الاحتلال ، وفي ظل عودة الخديو الخائن منتصراً ، ليس كمن يشهد انتفاضات الأمة من أجل الكرامة ومحاولات البطبقة البسرجوازينة ذاتها أن تتخلص من استبداد الخديو ، إسماعيــل كان اسمــه أو توفيق ، وأن تتحــرر من سيطرة البنوك الأجنبية ؛ فهذا الأخبر على الأقل له مزِّية المحاولة ، وإن اكتوى بالفشل على نحمو أو آخر . إن الأول قمد تجرع السدرس من البداية ، أو يكاد ؛ أما الثاني فإنه صحا من سنوات أمل كـانت إلى الوهم أقرب ، فيما أشبه ما بعد ١٨٨٢ بما قبل ١٨٧٨م . إذن هناك اختلاف بين جيل أمين فكرى وجيل عبد الله فكرى . ومع ذلك ، فإن الاختلاف في الواقع ليس كبيراً بالنظر إلى تباريخ تبأليف رحلة الإرشاد ، أو على الأدق تاريخ القيام بها ؛ ففي عام ١٨٨٩ يستوى الجيلان : فكلاهما يهتم بأملكه وجاهه ومناصبه ( الفعليسة بلذته ، أو قل على الأفضل بمتعته ، في المحل الأول ، وهو إذا تحدثُ فإنما يتحدث إلى أهل طبقته ، من الأمراء العظام ( أي كبار الموظفين ) وأصحاب الثروات ( وهو ما يعني الشيء نفسه إذا قلنا 1 أصحـاب الأملاك : ) ، وباختصار : كلاهما يفكر في نفسه وحسب . هذا هو درس انتصار خيانة الخديو ودرس الاحتلال الإنجليزي .

والآن ، لنعد إلى الوراء ثلاثة وستين عاما ، لنترك عام ١٨٨٩م إلى عام ١٨٢٨م . ، لنرى الفتي الطهطاوي (١٨٠١ – ١٨٧٣م .) ذا الخمسة والعشرين عاما ، وهو يترك القاهرة ليرى الإسكندرية لأول مرة في حياته ، ولينتقل منها سريعا إلى ظهر باخرة عسكرية فسرنسية تنقله إلى مارسيليا ومنها إلى باريس ، التي سيقضى بها أعواما خمسة ، ليعود إلى مصر المحروسة عام ١٨٣١م ، ومعه مسودة و تخليص الإبريز في تلخيص باريز ، التي يأخذ في تنقيحها والإضافة إليها ، لتنشر في عام ١٨٣٤م(١٣٠) . لنعد من وراء هذه الأعوام الستين أو تكاد ، فماذا كانَ في رأس ﴿ ذِي الْهُمَةِ ﴾ رفاعة في ذلك الوقت ، وليس بعده ، لأنه هو نفسه سيصبح من كبار المـلاك ، وسيموت عن ألف وخمـــمـاثة فدان ؟ فمن كان رفياعة اللذي ألف و التخليص ، ؟ إنه يقولها في وضوح ، وكأنها من أوراق اعتماده : إنه الفقير ابن الفقراء ، الغني بأغنى الثروات ، بالعلم ، ولا يهمنا بعد ذلك أن يدعى نسبا و حسينيا قاسميا ، ولا أن يسوأزن ما يقسول إن أصل عسائلته كسان من ( الأشراف ) : ( وحصلت مايشر به الفتـاح مما يخـرج الإنسان من الظلام ، ويمتاز به عن مرتبة العوام . وكنت من معشر أشراف جارت عليهم الأيام ، بعد أن أجرت غيثها في ديارهم ، وأشارت إلى نصبهم الأعوام ، بعد أن نصبت أعلام راحتها في مزارهم . ومن المركوز في الأسماع في القديم والحديث ، وعليه الإجماع بعد الكتاب والحديث ، أن خير الأمور العلم ، وأنه أهم كل مهم، (١٤) . هذا حديث وأيديولوجي، بالمعنى القوى : إنه تحديد لمراتب القيم ، فالعلم أهم كل مهم ، فلا الثروة ولا السلطة تدانيه ، بل هما تابعان له ، أو هكذا ينبغي أن يكونا .

ويكفينا الأن هذا التحديد الوحيد لمركز الطهطاوي الأيديولوجي ،

أو على الأدق لأساس مركزه الأيديولوجي ، فهو الفقير الذي يصنع نفسه ( ويريد أن يصنع أمنه الجديدة ) بالمعرفة ، في مقابل ممثلين للبورجوازية المصرية المالكة الحاكمة التي تتطلع وحسب إلى التمتع بما بين أيديها . وسنعود إلى التحديد التفصيلي لبعض مواقف الفريقين الأيديولوجية من خلال نصوص الرحلتين . ومن جهة أخرى ، فإذا كنا قد أطلنا بعض الشيء في حياة عبد الله فكرى وولده ، فلأنها غير معروفين كثيراً لدى القراء ، أما رفاعة ، فإننا نفترض معرفة جيدة به وبأعماله وفي مقدمتها و تخليص الإبريز ، (١٥٠) .

وسوف نقوم بالمقارنة بين الرحلتين ابتداء من محاور نظنها أهم من غيرها في إطار الدراسة الأيديولوجية .

#### أساس الرحلة وتحولاتها

من الجدير أن يُلاحظ أن أساس الـرحلة في حالتي الـطهطاوي وفكري واحد ؛ فهو بعثة رسمية حكومية ، ولكن كم من التحولات تمت على الرحلة ومجراها في كلتا الحالتين . ذلك أن رفاعة رافع الطهطاوي لم يرسل ، عام ١٨٢٦م ، وعمره خمسة وعشرون عاما ، ليدرس شيئا ، أي ليكون شيئا ، وإنما أرسل واعظا دينياً يؤم الصلاة ويعظ الطلبة ويرشدهم ويرد على مسائلهم في باب المدين ؛ بعبارة أخرى أرسل ذلك الفتي المصرى ، أي الفلاح ، وكان المصرى الوحيد في تلك البعثة ، ليكون في خدمة الطلبة ﴿ الْأَفْنَدِيةِ ﴾ ، وكانوا جميعا من غير المصريين الفلاحين ، ولكن همته جعلت د ولي النعم ، ، أي محمد على ، ينقله إلى مرتبة المبعوث ليحتفى بدراسة الترجمة ، ولا نعـرف تفاصيل ذلك ، وإن كان يبدو أن المشرف الفرنسي على البعثة ، وهو المسيو جومار ، له يد طولي في هذا التدبير ، لأن تقاريره تفيض بالثناء المتكور والإعجاب الثابت بمواهب رفاعة وإخلاصه(١٦) . ونستطيع أن نتصور حرص الفتي الصعيدي على أن يبلغ بالعلم ، وبالجهد في تحصيله أسمى المراتب ، وهو الذي أدرك أن و شهرة معارف مسيو جومار وحسن تدبيره يــوقع في نفس الإنســان من أول وهلة تفضيل العلم على السيف ، لأنه يدبر بقلمه ما لايدبر غيره بسيفه ألف مرة ، ولا عجب فبالأقلام تساس الأقاليم ١(١٧) ، نقول نستطيع أن نتصور مدى حرص الأزهري الفلاح على أن يساوى مكانة الأفندية الأتراك والمستتركة الـذين أرسـل في خـدمتهم في البـدايـة ، ولعـل أقـوى دليـل عـلى ذلك ما كتبه أستاذه المباشر ، المسيوشو إليه ، في تقريره النهائي عنه في تمام بعثته ، في شهر و فبريه ، سنة ١٨٣١ : و وبما ينبغي التنبيه عليه أن غيرة مسيو الشيخ رفاعة تناهت به إلى أن شغله مدة طويلة في الليل تسبب عنه ضعف في عينه اليسار ، حتى احتاج إلى الحكيم الذي نهاه عن مطالعة الليل ، ولكن لم يمتثل لخوف تعويق تقدمه . ولما رأى أن الأحسن في إسراع تعليمه أن يشتري الكتب اللازمة له ، غير ما سمح به الميري ، وأن يَاخذ معلما آخر غير معلم الميري ، أنفق جزءا عظيما من ماهيته المعدة له في شراء كتب وفي معلم مكث معه أكثر من

نرى إذن أن أساس رحلة الطهطاوى هو أمر حكومى لتنفيذ مهمة د تابعة ، ، فإذا به يقلب الوضع ، ليصبح بجده مبعوثا وليقوم بمهمة رئيسه ، وهو الذي لم يطلب أحد منه أن يدرس شيئا ، وليصير من بعد أنفع أعضاء بعثة ١٨٢٨ على الإطلاق لمصر . فماذا حدث في حالة

الرحلة الفكرية ؟ إنها أيضا تقوم لتنفيذ مهمة حكومية هي الاشتراك في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في السويد والنرويج في سبتمبر ١٨٨٩م ، وما أشد اهتمام كاتبها بالإشارة إلى مخصصاتها المالية ، ولكن سرعان ما يحولها قائداها ، وهمـا عبد الله فكــرى وولده ، إلى رحلة للمتعــة فيمرون على جزر البحر المتوسط ومدن إيطاليا وما جاورها من ممتلكات الإمبراطورية النمساوية وفينا وباريس ولندن والسويد والنرويج وألمانيا وما شاء الله . ولا يساورنا شك في أن هذا التحول ، من مهمة للمصلحة العامة إلى رحلة للمتعة الشخصية قد مر بخاطر آل فكرى ومر به أیضا احتمال استنکار مثل ذلك ؛ ولهذا فإن عبد الله فکری يذكر بالتفصيل اجتهاده لزيارة المدارس في خطابه إلى رياض باشا(١٩) ، ناظر النظار وقت الرحلة ، وذلك تبريراً لتواجده في باريس عشرين يوما ، هو يضيف تبريراً آخر ساذجا ، يعرف أمثاله صغـار الموظفين وكبارهم ؛ حين يقول : ﴿ وَأَقْمَنَا فِي بِـاريس نَحُو عَشَّـرينَ يوماً ، نراجع ما كتبناه بمصر من المواضيع التي حررناها للعرض على المؤتمر السويدى ، ونعيد عليها النظر . وفي خلال ذلك نشردد على معرض باريس العام . . . ، ثم يضيف : « وفي أثناء تلك المدة أردنا معاينة المدارس الموجودة هنا ، فصادفنا الوقت وقت عطلة ٤(٢٠) ، وكأنه لم يكن ينتظر أن تكون المدارس الفرنسية معطلة في الصيف! نقول إن ما فعله هنا عبد الله فكرى ، الموظف المحنك ، إنما يدل على محاولته للتستر على تحويسل السرحلة الحكومينة إلى رحلة للمتعبة الشخصية . ولكن أقوى دليل على مـا نقول إنمــا هو دليــل سلبيي يا الرحلة ، عدا حضور المؤتمر ذاته ، في التقرير الرسمي الذي حرره عبد الله فكرى بنفسه ووجهه إلى جناب الحضرة الخديوية، وشاء لع خاطره أن يكتب التقرير الحكومي الرسمي شعرا ، ويبدأ بتحية الخذيو وأنواره ، وأنه :

مولای قد سرنا بأمرك نبتغی لیرضاك ما تسمو به الأقدار نصل المغارب بالمشارق والسری بالسیر لا ملل ولا إقصار ونسلف أذیال الأباطیع بالری تستاییا الأنبجاد والأغوار لا البحر ذو الأمواج نخشی باسه یوما ولیس البر فیه نیضار البحر بر فی رضاك بمن به والبر من جدوی نداك بحار ومدی البیار صباع خیر کله ومدی البیار صباع خیر کله بستود جدك والدجی أسمار نطوی البلاد بطیب ذکیرك نشره

وبعد ستة أبيات يفصل مقصود البيت الآخير ، يقول مباشرة : ثــم امـــطيــنــا لــلســويــد ركــائـــا لا الــركض يجـهــدهـا ولا الــســــار ويأخذ في تفصيل إقامته في السويد والنرويج .

أساس واحد إذن للرحلتين ، ولكنه يتحول في واحدة من المستوى الشخصى إلى المستوى القومى ، وفي الثانية من مستوى المصلحة العامة إلى مستوى الاستفادة الشخصية . ونتحقق من هذا المعنى بدراستنا لغرض الرحلة كما يجددها كل مؤلف على حدة .

#### غرض الرحلة :

بعد أن تحدثنا في القسم السابق عن وأساس والرحلة ، أي عن علة القيام بالرحلة المكانية الزمانية ، نتحدث الآن عن الرحلة الأخرى ، أي الرحلة الأدبية ، التي تتمثل في كتابة تجربة الرحلة المادية ، والتي تأخذ شكل مصنف محدد الحجم . وتسمية كتاب قص أحداث السفر و بالرحلة و ، فوق أنها تسمية تقليدية ، فإن رفاعة (٢٢) وعبد الله فكرى (٢٣) يتفقان في الأخذ بها .

يقول رفاعة في نص شهير تكاد كل كلمة فيه أن تحتاج إلى تعليق : « سهل لي الدخول في خدمة صاحب السعادة [ يقصد محمد علي ] أولاً في وظيفة واعظ في العساكر الجهادية ، ثم منها إلى رتبـة مبعوث إلى باريس صحبة الأفندية المبعوثين لتعلم العلوم والفنون الموجودة في هذه المدينة البهية . فلما رسم اسمى في جملة المسافـرين ، وعزمت عـلى التوجه ، أشار علىُّ بعض الأقارب والمحبين ، لا سيها شيخنا العطار [ يقصد الشيخ حسن العطار ] ، فإنه مولع بسماع عنجائب الأخبار ، والاطلاع على غرائب الآثار ، أن أنبه على ما يقع في هذه السفرة ، وعلى ما أراه وما أصادفه من الأمور الغريبة ، والأشياء العجيبة ، وأن أقيده ليكون نافعا في كشف الفناع ، عن محيا هذه البقاع ، التي يقال فيها إنها عرائس الأقبطار ، وليبقى دليلا يهتمدى به إلى السفر إليها طِلابِ الأسفارِ ، خصوصا وأنه من أول الزمن إلى الآن لم يظهر باللغة العربية ، على حسب ظنى ، شيء في تاريخ مدينة باريس كرسي مملكة الفرنسيس ، ولا في تعريف أحوالها وأحوال أهلها . . . فيا قصرت في أن قيدت في سفري رحلة صغيرة . . . وشحتها ببعض استطرادات نافعة ، واستظهارات ساطعة ، وأنـطقتها بحثُّ ديـار الإسلام عـلى البحث عن العلوم البرانية والفنون والصنائع ، فإن كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر ثابت شائع ، والحق أحق أنه يتبع . ولعمر الله أنني مدة إقامتي بهذه البلاد في حسرة على تمتّعها بذلك وخلو ممالك الإسلام منه . . . ع<sup>(۲٤)</sup> .

وتشير هذه السطور إلى أغراض سنة ، هي على تريتب ورودها فيها وبحسب عبارتها على التقريب :

- ١ ـ ذكر العجائب والغرائب في تلك البلاد .
  - ٢ كشف القناع عن محيا هذه البقاع.
- ٣ تقييد دليل يهتدى به إلى السفر إلى باريس لطلاب الأسفار .
- ٤ ــ ذكر تاريخ مدينة باريس وتعريف أحوالها وأحوال أهلها .
- حث ديار الإسلام على البحث عن العلوم البرانية والفنون
- ٦ -- ذكر السفر ووقائعه وكذلك ثمرته وغرضه وهـو التعريف بالعلوم والصنائع المطلوبة .

وتحتـاج عبارة الـطهـطاوى وأسلوب فى التعبـير ، فى شتى كتبـه وكتاباته ، إلى دراسة خاصة ، ولكن يظهر فى نص الأغراض الذى

أوردناه واحد من أهم معالم أسلوب رفاعة ، ألا وهو التقديم بالمألوف والتثنية بالمطلب الحقيقي ( إلى جانب معالم أخرى مثل التراجع خطوة للقفز خطوات ، والتأخير والتقديم ، وتحويـل الأنظار عن سواطن الاتهام الممكنة ، وغير ذلك ) . ذلك أن الفقرة التي تبدأ بكلمات : أن أنبه على ما يقع في هذه السفرة ، إلى ﴿ وأحوال أهلها ، ، والتي تقدم ما عددناه الأغرآض الأربعة الأولى للرحلة ، هذه الفقرة تقدم أغراضاً مألوفة لكتب الرحلات ، بل هي كذلك تقدم أغراضا مألوفة بحسب ترتيب تنازلي للمألوف ، وللمطلوب عند أهل العصر ، إلى الأقل ألفة والأهم عند الطهطاوي . فرفاعة لا يصدم القارىء بالإعلان عن كتاب فيها يسمى اليوم بالدراسة الأنثرويولوجية الثقافية ، بل يقدم إلى سمعه وعينه الفكرة التي تجذب إلى الكتاب، وهي فكرة الغرائب والعجائب ، ويذكرها ثـانية بـاستخدام الصفتين ، ﴿ الْغـريبـة ﴾ والعجيبة ، وتشفع هذا كله بإبراز سلطة الشيخ العطار الأدبية ، بحيث نجد الكلام يبدو كأنه تحية له وطاعة لأمره ، إنما هذا كله هو الجرعة الأولى مشفوعة بالمشجعات . وتليها جرعة أخرى يقبلها قارىء العصر من غير شك في سهولة ، لأسباب كثيرة ، ولأنها في الظاهرلا تكاد تقول شيئا ، وإن كانت في عبارة سوف يستملحها : ﴿ كَشَفَ القناع عن محيا هذه البقاع، ، ولكن القارىء اليوم قد يجد أنها ذات دلالة قوية على غرض أساسي من أغراض الرحلة الطهطاوية ، ألا وهو الاكتشاف ، والحق أن كل الرحلة ستكون كشوفات من بعد كشوفات . ثم يقدم غرضا تقليديا آخر وهو إعداد دليل للسفر ، وهو أمر عادي جداً ، وسنجده بوضوح إلى حد الملل مع رحلة ، إرشاد الألبا ، ، ولكن الطهطاوي و الماكر ، بأحسن معاني هذه الصفة ، يحدد مضمون دليله على الفور ( والاحظ كلمة و حصوصاً ) ، ليقدم الغرض الرابع الذي يبتعد بكثير عن التقليد والموروث على النحو الذي سيفهمه عليه رفاعة : ذلك هو ذكر تاريخ باريس ، أي تاريخ فرنسا ونظم الحكم والحياة في أوربا القرن التاسع عشر في النهاية ، وتعريف أحوالها وأحوال أهلها ، وهو ما يشير إلى تمييز رفاعة البارع بين المدينة ماديا والمدينة معنويا ، وسنجد أن أمين فكرى لا يكاد يهتم إلا بالجانب الأول . نقول إن هذا الغرض الرابع ، وإن كان مفهومًا ومألوفًا إلى حد ما ، فإن المضمون الذي يضعه فيه رفاعة ، يجعِل منه شيئًا جديدًا بالفعل ؛ فنحنَّ بإزاء ثلاثة أشياء وليس شيئا واحداً : تاريخ المدينة ، والتعريف بالمدينة ماديا ، وبها بشراً ، ثم إن التعريف المادي بها لا يأخذ صورة التفاصيل المتتالية حسب توالي أيام الإقامة زمنيا ، وهو ما نجده عند أمين فكرى ، بل صورة العرض المتكامل لموضوعـات تتوالى ، فتكتمل أمامنا صورة المدينة ( الموقع ، المناخ ، النهر ، المجماري ، الأرصفة ، القناطر ، سطح الأرض ، الشوارع ، المحال . . ) .

وناق الآن إلى الغرضين الأخيرين ، وهما متكاملان ، ويشكلان اهم الأغراض جميعا وموطن الثورية فى الرحلة الطهطاوية . إن رفاعة يكتب ما يكتب ليقول لقومه ، مصريين ومسلمين : انهضوا ، تغيروا ، اعرضوا الجديد ، خذوا بأسباب القوة ، وأسباب القوة الحقيقية علوم وصنائع . إذن فالغرض الحقيقي هو « النداء » ، هو تبليغ رسالة ، هو « حث ديار الإسلام » على التغيير العقل ، فيكون فى صورة عرض العلوم الجديدة ، « البرانية » أى العلوم التي تقابل العلوم الشرعية ، علوم الدين ، وهي العلوم و الرياضية والطبيعية وما وراء الطبيعة أصولها وفروعها » (٢٦) . هذا هو « ثمرة السفر وغرضه »

بنص رفاعة ، الذي يميزه عن السفر نفسه ود وَقائعه ، ، وفي الكتاب هذا وذاك ، ولكن للثمرة المكان الأوفي .

فماذا نجد عند عبد الله فكرى ونجله أمين ؟ إن الاجتلاف لبين ، وهو يظهر أول ما يظهر من محض مقارنة عنواني الكتابين : إن جهد رفاعة « التسركيب » الذي يهدف إلى تقديم صورة كلية للحضارة الفرنسية في أهم جوانبها وأبرزها ، يظهر في أهم كلمتين من العنوان : التخليص والتلخيص ، وبالفعل فإن كتابه مجتوى على عصارة الحضارة الباريسية . أما عنوان الرحلة الفكرية فإنه صادق متواضع : « إرشاد الألبا إلى محاسن أوربا » ، حيث التركيز هنا عبل « محاسن » البلاد ومفاتنها ، من حدائق وقصور وبحيرات ومطاعم وفنادق وما شابه ، كما أن كلمة « إرشاد تدل على الهدف المادي المتمثل في إعداد دليل لأدوات التنقل والمبيت والمأكل والمشرب وأسعار ذلك وظروفه ، وبقدر ما تدل كلمة « إرشاد » على المعاصيل ، تدل كلمة « تخليص » في عنوان رفاعة على الجهد العقلي المسيطر الهادف إلى إدراك الكليات .

يتحدث محمد أمين فكرى عن غرض رحلته مرتين في مقدمة كتابه ، والجمع بين النصين يجعلنا نضع أيدينا ليس فقط على ازدواجية الوعى عند طبقته ، سواء كانت طبقة ملاك الأراضى أو فئة كبار موظفى الحكومة الخديوية ، أو من شارك في أفكار العرابيين ثم اعتذر عنها ممتدحاً ، بل كذلك على إحدى الممارسات المنتظمة المستمرة للطبقة الحاكمة المصرية منذ بداية العصر الحديث ويغير توقف ، أعنى عارسة التغطية و الأيديولوجية » ، أى وضع شعار أو هدف أو مبدأ وممارسة فعل مختلف تماما أو مخالف كثيراً . وتعبيرنا ، التغطية الأيديولوجية » ، هو في الواقع وضع مهذب لما يسمى في الكلام العادى لممارسة و الكلام ذي الوجهين » ، أو قل صراحة : ممارسة تكتيك الكذب المنظم .

إن أمين فكرى يدفع فى وجه القارىء ، فى أول ما يطالعه به ، أنبل حديث ، حديث الوطنى الغيور الذى لا يفكر فى نفسه بقدر ما يفكر فى وطنه ، ويضع فى خطابه اصطلاحات تقبل الإجماع الوطنى بغير تردد ، أذا أخذت على علاتها ، وهى فى الوقت نفسه اصطلاحات أصبح الاحتلال يشجع على تداولها طالما يستطيع أن يقدم لها المضمون الذى يتفق مع مصالحه ، تلك هى اصطلاحات : الهمة ، ألعناية ، الشروة ، الرفاعية ، الحضارة ، التقدم ، العمران ، التمدن ، اقتفاء آثار أوربا ، الإصلاح ، النجاح . يقول فى صفحة ٣ - ٤ : و كتبت بعض ما رأيت بالبلاد التى شاهدتها ، قاصداً بذلك وقوف أبناء وطنى على ما يستوقف النظر من محاسنها وعلى ما صرفه أهلها من الهمة والاعتناء بشؤ ونها حتى وصلت من الثروة والرفاهية إلى ما وصلت والعمران والتمدن أدى إلى اقتفاء آثارهم طلبا للإصلاح ورغبة فى النجاح ه .

إن هذا النص يحدد في وضوح أن القصد المباشر هو دعوة أبناء الوطن إلى التقدم ، ومن هذه الزاوية فلا اختلاف في المقصد بميز الرحلة الفكرية والرحلة الطهطاوية ، وربما يصرف القارىء المتفائل نظره عن عبارة ما يستوقف النظر من محاسنها »، وربما يوازنها بإشارة الطهطاوي إلى و العجائب والغرائب » ، والفرق ما بمين العجب والغريب من ناحية والمحاسن من ناحية ، قد يعود إلى تطور الحساسية

الفعلية والمجالية،وطرائق التعبير في خلال ستين عاما من عمر الكتابة المصرية . فلنصفق إذن لهذا المقصد النبيل كها نصفق لرفاعة في مقدمته وفي أثناء رحلته وفي خاتمتها .

ولكن إعجابنا يجد أسباباً للتريث برهة ، حين يجد نغمة مختلفة تتداخل مع النغمة القومية ، تلك هي نغمة الاهتمام الشخصي الذي يجعل أحد أغراض الرحلة الدعوة إلى السياحة ، من أجل المتعة في ما هو ظاهر . ذلك أن المؤلف بعد أن يتحدث عن المواد التي استعملها في صياغة رحلته ، يذكر منها أخيراً : و مابقي منطبعا في الخاطرمن أحاسن المناظر وغراثب المناظر التي لا يكاد يمحوها الزمان ۽ . فهذا إذن ما تمخضت عنه الرحلة ، وهو « تلخيصهـا ، إن أردنا اللَّــقة : مناظر ومفاخر ، بينها كانت عند رفاعة : علوم وحث على اليقظة من نــوم الغفلة . ثم يقول أمـين فكرى ( ولنــلاحظ هنا لهجــة الخطاب الشخصي ): ﴿ يَكْفِيكَ الآنَ أَنْ تَطَلَّعَ عَلَى مَا كُتَّبَتَ فَتَجَعَّلُهُ وَسَيَّلُهُ وتتخذه ذريعة لأن تعمل جهدك ، وتعانى وكدك وكدك وتصرف عنان عزمك إلى السياحة ، فتجعل لها نصيبا من زمنك وحظاً من مالك ، وأنت إن سلكت هذا المسلك ونموت هذا النمو أفدت نفسك وبني جنسك واكتسبت معرفة أشياء تخفى على أمثالك ، وعرفت عــادأت معاصريك مؤتلفة ومختلفة ، وطبائعهم متشابهة ومتباينة ، وربحاً إن رأيت طرق تقدمهم أخذت لنفسك ولبلدك ولأبناء وطنك مبا رأيت أخذه ، ونقلت من ذلك ما قدرت عليه ، وأفدت غيرك ولو بكتابة ما استحسنت مما رأيت ٤(٣٧) . ولو قلده القارىء وكتب مثل كتابته ، « وأنت حينشذ منشرح الخياطر قبرير العين ، خال مِن الشيواغيل والمتاعب ، فإذا رأيت ثمرة إرشادي من إعجاب الناس بما كتبت ، وإقبالهم على ما صنعت ، فإن أظنك لا تنسى كاتب هذه العجالة ، إذ هو الذي حثك على هذا العزم واستنهضك لهذا الحزم ٩(٢٨) . ففي هذه السطور لا يستطيع القارىء المنتبه إلا أن يلمح ، وخاصة بين ثناياها ، الاهتمام ؛ البرجوازي ، بالمتع الشخصية التي توفرها السياحة ، وإن وازنه الاهتمام بمنافع د بني جنسك ، ود بلدك ، و﴿ أَبِنَاءُ وَطُنْكُ ﴾ ، ويؤكد هذا الاهتمام الشخصي الفردي تعبيرات و السياحة ، ( ويدرك القاريء للرحلة أنها تعني في الحقيقة و التفرج ١) و وحظاً ، وو لنفسك ، وو منشرح الخاطر قرير العين خال من الشواغل والمتاعب ۽ ، ودعنا من التعقيب على نداء السطور الأخيرة العاطفي إلى تذكري بها ، وهو جدير بشيءٍ من التحليل النفسي ، وكأن من أهم أغراض كتابة الرحلة في النهاية هو هذا الغرض الشخصي الفردي المحض: إعجاب الناس بما كتب المؤلف.

وقد يرى القارىء أنه لا عبب فى السفر بغرض المتعة ، ولا عبب فى الكتابة عها خبر المسافر من أجل إمتاع الآخرين ، وهذا حق بطبيعة الحال ، والمتعة من أهم مراكز اهتمامات الحياة الإنسانية ، والوظيفة الأساسية للأدب ، بوصفه فنا ، هى الإمتاع . هذا حق ، ولكن أن تقصد المتعة والإمتاع ولا تتحدث عن غيرهما شيء ، وأن تتحدث عن قصد الإفادة القومية وأن تمارس المتعة فى الواقع معظم الوقت وتدعو إلى مثلها شيء آخر . وهذا هو ما أشارت إليه بعض السطور السابقة وما يثبته الكتاب كله كها سنرى ، وهو على غير ما فعل رفاعة : كان يكن أن يذهب إلى باريس ليحيا حياة جديدة ويتمتع ماشاء ، ولكنه اختار الدراسة حتى ضعفت عيناه وصرف على التعلم من مصروفه اختار الدراسة حتى ضعفت عيناه وصرف على التعلم من مصروفه

الخاص (۲۹) ، وأراد أن يفيدنا بدعوة جديدة وأن يعرفنا بعلوم وأفكار جديدة ، ولكنه لم ينس هدف الإمتاع وهو يحدثنا عن غريب عادات الفرنسيس عن بعض حكايات المصريين والشوام في مارسيليا وباريس وعن حكايته مع السكران وصاحب البقالة . . . الخ . إن رفاعة تتسق رحلته مع أغراضه التي أعلن عنها ، أما الرحلة الفكرية فإنها مزدوجة القصد على المستوى التعبيرى ، غير متسقة بين جانبيها القومى ( المعلن صراحة في الصدارة ) والفردى ( غسير المعلن إلا على استحياء ) ، إن رفاعة يمارس ما يقول ، وأمين فكرى يقول مالا يمارس إلا في أقل الأوقات ، ويمارس مالا يقول إلا تلميحا وفي إسراع .

#### حمهور الحطاب :

ولعل هذه النِتيجة أن تتأكد حين نفحص بعض الشيء في هذا الأمر المهم أيديولوجياً : إلى من يتحدث كل من رفاعة وأمين فكرى ؟ إن جهة الخطاب تحدد مضمونه إلى حد بعيد ، وأسلوبه أيضا بطبيعـة الحال . أما الطهطاوي فإنه يحدد جمهوره في افتتاحيته مرتين : الأولى حين يقول إنه يهدف به إلى حث « ديار الإسلام » على البحث عن العلوم البرانية والفنون والصنائع ، ويعود إلى ذكر ، ممالك الإسلام ، بل و « سائم أمم الإسلام من عبرب وعجم »(٣٠) ، والواضح أنه يقصد هنا سائر المسلمين من حكام ورعية . أما المرة الثانية ، فبإنه يوضح جمهوره بما لامزيد عليه من الوضوح ، حين يتحدث عن سلوكه طريق الإيجاز والسهولة في التعبـير وحتى يمكن لكل النـاس ورود حياضه ، ، فجمهوره إذن كل الناس من قراء العربية . أما جمهور محمد أمين فكرى ، فإنه محدود بالضرورة بالقدرة على ﴿ السياحة ﴾ ، كيما سبق وأشرنا ، وبالتالي فإنه جمهور الأثرياء ذوى القدرة على السفر إلى أوربا وعلى فعل كل أو بعض ما فعله هو في أثناء سفرته . هنا نؤكد أن إشارته إلى و أبناء الوطن ١٤٠٦ ليست إلا إشارة غير مباشرة ، فهؤ لاء ليسوا هم جمهوره القارىء الذي يتوجه إليه بالخطاب ، وإنما هم قد يستفيدون من زيارات الآخرين السراة الأثريــاء إلى أوربا ، وهؤلاء هم الذين يتجه إليهم الخطاب ، وبالتالي فإن إشارته الأولى ( ص٣ - ٤ ) إلى قصده و وقوف أبناء وطنى على ما يستوقف النظر من محاسنها، . . الخ ، تكون إشارة غير دقيقة ولا صحيحة ، اللهم إلا إذا كان نص ص ٨ هو تفسير ، بالتحديد ، لنص ص ٣ - ٤ ، فيكون المقصسود من أبناء السوطن في ص٣ – ٤ هم الأغنياء القـادرون على السياحة ( راجع النصين المثبتين أعلاه منذ قليل ) . إن رفاعة يتوجه إلى قومه أجمعين ، وأمين فكرى يتوجه إلى أهل طبقته ، وأما ذكر ٥ أبناء الوطن ، فإنه يصبح أقرب ما يكون إلى ذر الرماد في العيون ، وهذا هو ما نقصده بازدواجية الوعى في الرحلة الفكرية .

# ماذا في الدماغ ؟

ونأتى ببرهان ثالث على اتساق الفعل والغرض المعلن عند رفاعة ، وانعدام هذا الاتساق عند أمين فكرى ، أى على قومية الوعى قصداً وعملاً عند الأول ، وعلى القومية قولاً والفردية الشديدة عملاً عند الثانى ، حين نحاول أن نجيب عن السؤال التالى من خملال نصى الرحلتين : ماذا في دماغ كل من المؤلفين ؟ بعبارة أخرى : ماذا يريد كل منها أن يفعل ؟

إن القاريء « للتخليص » ، ولو كانت قراءته سريعة ، ليلحظ على

الفور أن هدف رفاعة هو الغوص إلى أعماق النظام الفرنسى فى الحياة والتفكير والسياسة ، وربما كمان من أهم دلائل هذا الموقف ، وإن بعدت قليلا عن الإدراك ، المقارنات المستمرة التى يقيمها بمين الفرنساوية وغيرهم ، ووضعه الدائم لكل ظاهرة يعالجها فى إطارها العام ، حتى أنه يبدأ بابه الأول من مقدمته بالحديث عن و تقسيم سائر الحلق ١٣٢٦ ، أى عن الجنس البشرى ككل . هذا هو ما يحاول رفاعة أن يصل إليه : أن يمسك بيديه خلاصة الروح الفرنسية .

فماذا يريد أمين فكرى أن يفعل ؟ صحيح أنه يريد أن يعرف ، ولكنها معرفة إدراك الجزئيات التي تهتم بالمبهر والمعجب ، وهي معرفة ما يبعث على المتعة في المحل الأول (ودعك من الوصف التفصيل لمحتويات معرض باريس ، والذي يحتل ثلاثمائة صفحة لا أقل ( ص ١٣٠ ــ ٤٣٢ ) ، فهو كالمنقول في معظمه من كتالوج التعريف ) . إن هدفِ أمين فكرى هو التمتع بالسياحة(٣٣) ؛ ويأخذُ هذا التمتع شكلاً محدداً هو شكل « التفرج » (٣٤) . ولا شك أن سيطرة اتجاه « التفرج » من جهة والرغبة في ٩ الَّغوص ٤ من جهة أخرى ، أديا إلى اختلافٌ في « كيفية الرؤية» ، حيث يغلب التأني وإستخلاص العموميـات عند رفاعة ، بينها تسود السرعة في حكاية أمين فكرى عن رحلته ، ويهتم بالأمور الفريدة الباعثة على الانبهار . ولا شك أنه لابد أن نضع في الاعتبار وقت كل منهما ، فقد كان سنوات خساً كاملة في حالة رفاعة ، وتسعة وستين يوما لا تزيد(٣٥) عند أمين فكرى.. وقد حاول هذا الأخير أن يعادل سرعة رحلته بدقة أراد أن يتوخاها في كل شيء ؛ حيث نجد أرقاما في كثير جدا من صفحات الكتاب ، ولكنها تدل على ما قد نسميه ، الدقة البرانية ؛ فهي أرقام مستقاة من كتب أدلة الرحلات ، أو هي ليست بذات أهمية حقيقية ، اللهم إلا للسائح المدقق الذي يريد أن يحسب ميزانيته قبل سفره حين تتصل هذه الارقام بالنقود ومسافات السفر وأجر الفنادق ، فكم من التفاصيل عن برج إيفل في باريس(٣٦) ، بما في ذلك تعريفة الصعود «بالسنتيم»(٣٧)، وعن سكان المدن والمسافات بأنواعها .، وارتفاعات الجبال وأعداد المسافرين ، وساعات الوصول وما شابه . ويتصل بهذا ما يمكن أن نسميه بالروح ٥ البرانية ٤ عند أمين فكرى ، بل عند والده نفسه ، ونقصد بها الاهتمام بأمور خارجية ، أو هكذا يجب أن تكون عند رجل « المعارف » المصرية وولده في رحلة مؤتمر علمي ، والمرور السريع على أمور أهم بكثير ، وأعلى على سلم القيم . فانظر مثلا إلى أمين فكرى وهو يكرس ما يزيد على خمس عشرة صفحة ( ص ١٠ ـــ ٢٦ ) للتدبر في المصاريف والملابس والمأكل والمشبرب والطهبارة والمسكن والبنك وشــركــة ٥ كــوك ٥ ، التي يفيض في الحــديث عنهــا بخــير داع عــــلى الإطلاق ، ومزايا اصطحاب خادم ومساوئه ! وكم يمسر سريعًا في التعريف بالعلماء المستشرقين ، من طبقة جولد تسيهر ومولر(٣٨) ، ثم يمتــد ليصف مقابلة والــده مع الملك الســويدى , "وفي الــوقت الذي لا يذكر لنا مضمون بحوث العلماء الأوربيين(٢٠٠) ، فإنه يفرد صفحات لذكر بعض طرائف ما كتبوه بالعربية . وقد بدأ أنه بسبيل الحديث عن المـوسيقي ، ولكن ها هـو خيب رجاءك : « وعـدنا من هــذا التنزه فتعاطينا طعام العشاء في أحد الفنادق ، ثم رجعنا إلى الميدان الكبير السماع الموسيقي ، لأنه علم لنا من مطالعة الدليل أنها تعزف في هذا الميدانُ ثلاث مرات في الأسبوع منها الخميس . ونعم ما فعلنا في هذه الرياضة ، فقد رأينا في ذلك المحل من اجتماع الناس واحتشادهم

لسماع الموسيقى مع منظر الأنوار البديع وهواء البحر واتساع المكان ما يدهش الألباب . ولكن أدركنا التعب لكثرة المشى ، وإن كان فيه رجال ونساء بالغة حد الجمال والرشاقة والاعتدال . فجلسنا على إحدى قهاوى الميدان ننزه الطرف فى ما نراه ونشنف الآذان بسماع المغمات الحسان وننعش الأرواح بحرائي تلك الملاح . . (١١) به ولا نظننا نعدوا الحقيقة إذا قلنا إن ذكر الطعام لا ينقطع بين صفحات رحلة و الإرشاد به ، وكأنه كان هدفا من أهداف السفر ، وربحا تلمح غمزة عين إلى زملاء طبقته فى مصر بمن لم يتيسر لهم ما يتيسر له (٢١٠) . أما الصفحات التي خطها قلم عبد الله فكرى نفسه ، فإنها تدور حول معانى الافتخار وتهتم بالتشريفات والانحناءات البروتوكولية ( انظر معانى الافتخار وتهتم بالتشريفات والانحناءات البروتوكولية ( انظر خطابه إلى على مبارك ص ٩٠ – ١٠٠ وإلى رياض ص ٧٥٧ – ٧٠٠ وقصيدته التقرير ص ٧٩٧ – ٨٠٠ ) .

ولا يعنى أن رحلة « التخليص » لا تخلومن الأرقام أو من الطرائف أو من الأمور العجيبة ، ولكن كل ذلك فيها بمقياس ، وبما يخدم هدف التعريف بباريس أو الترويح عن القارىء من وقت لآخر .

#### باريس عندهما:

يحتل الكلام المباشر عن باريس المقالة الثالثة من بين مقالات و التخليص و الست ، كما أن المقالة الخامسة يخصصها الطهطاوى لتاريخ أحداث ١٨٣٠ فيها . وليس مصادفة أن هاتين المقالتين هما أطول مقالات الكتاب ، بل إن الثالثة وحدها تكاد تحتل نصف حجم الكتاب إلا قليلا . وهذه المقالة تتناول وصف باريس بشكل موضوعي ، أي على هيئة تتبع موضوعات أساسية ، في ثلاثة عشر فصلا ، كالتالى : تخطيط باريس ، أهلها ، سياستها ، عادات سكانها ، أغذيتها ، ملابس الفرنسيس ، متنزهات المدينة ، سياسة صحة الأبدان ، العلوم الطبية ، فعل الخير بالمدينة ، كسب مدينة باريس ومهارتها ، دين أهلها ، تقدمهم في العلوم والفنون والصنائع . ولا حاجة بنا إلى البرهنة على أن معرفة الطهطاوى كانت معرفة و من الداخل و ، فنص و التخليص و معروف ، وبين أيدى من يريد من القراء .

وقد يقال إنه لا يمكن المقارنة بين إقامة الطهطاوي لسنوات وتجوال العائلة الفكرية في باريس الذي استمر ما لا يزيد على الأسابيع الثلاثة فيها ، ولكن يرد على هذا بأن هذه الأسابيع تعادل نحو ثلث زمن الرحلة كلها بما فيها السفر بالبخر ذهابا وإيابا ، وأن الإقامة بالسويد والنرويج معا لم تستغرق أكثر من خمسة عشر يوما ، ويضاف إلى ذلك أن أمينَ فكرى كان قد درس الحقوق في باريس ونال إجازته منها ، وبـالتالي فـإن إقامتــه السـابقــة بهــا لا تقــل هـي الأخــري عن عــنــة سنوات(٤٣٠) ، وكان يمكنه أن يضع نتائج لخبرته السابقة في رحلته هذه ، ولكن توجهه « السياحي » لم يجعل هذا أمراً قابــلاً للتنفيذ ، ولذلك تحولت باريس عنده إلى عرض محتويات المعرض الصناعي الزراعي الدولي بها ، إعتمادا على منشورات أجنحة الدول ذاتها المُشتركة فيه ، وإلى وصف لأهم مبانيها وحداثقها ومناظرها . لقـ د تحولت باريس عنــده إلى «شيء» ، في حين كــانت حياة ونــظها عند رفاعة . وسنعود إلى بعض استثناءات من هذا التوصيف حين نعرض لبعض إشارات أمين فكرى إلى النظم السياسية بمناسبة الحديث عن « الأوتيل ده قيل » فيها وغير ذلك من الأمكنة .

#### عَن النساء:

وربما كان من أهم مجالى النظرة و البرانية ، عند أمين فكرى وتلك و الجوانية ، عند الطهطاوى ( مستخدمين تعبيرين مشهورين من اقتراح المرحوم الدكتور عثمان أمين ) معالجة كل منها لموضوع النساء في رحلته .

النساء ! النساء ! لقد ظهرت الحضارة الغربية أمام أعين المصريين

أول ما ظهرت ، مع نابليون بونابرت وجيشه ، مدفعا وامرأة تلبس « الفستانات ، وتخالُّط الرجال وتراقصهم ( وعـالما يبحث ويكتب ، عند بعض القلة كذلك ) ، ثم أصبحت في عهد محمد على آلة وكتابا وعالمًا ، ثم من عصر إسماعيل إلى اليوم آلة وامرأة على الأغلب . ولن نتعرض هنا لسياسة الغرب المقصودة في هدم أسس القيم التقليدية منذ عصر إسماعيل ( راجع مؤلفات الملاحظ المنتبه لكل صغيـرة وكبيرة عبد الله أفندى نديم) ، ولكن الثابت أن استخدامها لسلاح المرأة واضح مستمر ، وإلى اليوم ( ألا يدعون إلى حلاقة الرجـال بآلاتهم بالاستعانـة بلمسات النساء ؟! ).فكيف ﴿ رأى ﴾ المرأة الأوربيـة ، فرنسية هنا وغير فرنسية هناك ، كل من رفاعة وإل فكرى ؟ يقول عبد الله فكمرى في رسالته ، التي لم يتلق عليها رداً ، إلى عـل مبارك : « وكدت أمد لداعي اللهو والخلاعة بدأ ع(٤٤) ، فماذا حدث ؟ لقد وصل إلى سويسـره ، وإلى لوسـرن ، وانبهر ( بـالمناظـر البديعــة ، وبخاصة الغابات والبحيـرات والجبال المغـطاة بالثلج ، ولم ينس أن يتحدث عن وكثير من اللوكندات بديعة البهجة والإتقان تسع نحو ألفى نسمة يبيتون على جيد السرر ومستحسن الفرش ويأكلون طيبات المآكل ويجدون غاية الراحة ،(٤٥٠) . وفي إحدى المحطات الجبلية صعد إلى ذروتها ، ودكم رأينا في تلك البطاح من صباح الملاح ، كل خود رداح شاكية السلاح من ألحاظ كالصفاح مراض صحاح وقدود كالرماح يهثم يأخذ في تفصيل أوصافهن ، حتى يقول : ﴿ وَلَقَدَ أَنْسَيْنَيْ المشيب حتى خلت أنني عدت إلى الصبا ، وكدت أمد لداعي اللهو

والخلاعة يدا يرافع) . وهذا حديث تقليدي وساذج وبراني ، ويشبهه

حديث الابن عن بعض المتبرجات(<sup>tv)</sup> . وقد سبق أن أشرنا إلى نص

الانتقال من الموسيقي إلى إنعاش الأرواح بمراثى تلك المـلاح(٤٨) .

وهذا الحديث من نوع حديث الأب نفسه الذي أثبتنا نصه ، وتتكرر

نغمته ما بين مرحلة وأخرى من مراحل الرحلة .
ولكن حديث النساء ليس دائيا من هذا الصنف في و الإرشاد ، و فهناك على سبيل المثال تقرير لحديث ذى مستوى مرتفع مع إحدى سيدات المجتمع في أثناء انعقاد المؤتمر ، وهناك على الأخص حديث مع طالب من بولونيا ( مدينة شمال إيطاليا مشهورة ) يتناول الحجاب وتعليم النساء ، ويحسن أن نأن به ، ليس فقط لأهميته كخلفية للنقاش الذى سيلتهب عام ١٨٩٩م ، بعد نشر و تحرير المرأة ، لقاسم أمين ، بل لتقديم نموذج للغة أمين فكرى ، وهى لغة متحررة منطلقة بالقياس الى لغة أبيه : و ومازال الوابور ينتقل بنا ونحن نتناقل الحديث مع من ساقته لنا الصدفة من السايحين . فكان فيهم أحد محررى ( غازيته ميلانو ) وآخر طالب علم في بولونيا . فأخذ الأول ، بعد تعرفه بنا ومعرفة جهة قصدنا ، واستيفائه منا جميع الاستعلامات واستفهامه على ومعرفة جهة قصدنا ، واستيفائه منا جميع الاستعلامات واستفهامه على يشمه من الاستفهامات ، ينصحنا في أمر الفنادق في ميلانو والتفرج على ما يجب التفرج عليه فيها بتقديم الأهم على المهم ، وأخذنا نستفهم منه ما يجب التفرج عليه فيها بتقديم الأهم على المهم ، وأخذنا نستفهم منه ما يجب التفرج عليه فيها بتقديم الأهم على المهم ، وأخذنا نستفهم منه

ما يهُمنا الوقوف عليه من العوائد والأخلاق ، كما أخذ هو يناقشنا في عادات الشرق وأخلاق ساكنيه ، إلى أن انتهى بنا الحديث على تحجُّب النساءِ فيه . وصار كل فريق يورد مـزايا الـطريقة التي ينتصـر لها ، ويؤيدها بالأدلة والبراهين . فكنا نعتمد في دفاعنا على أن التحجب من موجبات العفاف ، وكان يحتج علينا بما في عدمه من إمكان التعاون وتيسر المساعدة ، بأن قال إن من عوائدكم حجب النساءِ عن الرجال وذلك أمرُ فيه من الصعوبة ما لا يُخفئ ، فإن المنع من مقتضاهُ عدم المعاونة ، والاختلاط فيه الثعاون على المعاش ، وأظنكم لا تنكرون ذلك . فأجبناه أن الحجب عندنــا ليس على إطـــلاقه ، بـــل الممنوع اختلاءُ الأجنبي بالأجنبية ، من غير أن يكون معهما ثالث مميز ؛ أمَّا الاختلاط الذي فيه التعاون في أمر المعاش لم يمنعـه عندنــا شرع ولا عادة ، بل للمرأة أن تبيع وتشتري وترهن وتشارك إلى غير ذلك من أنواع المعاملات . نعم اختلاط النساءِ بالرجال الذي يكون كاختلاط أهل أوروبا في المجتمعات العمومية والخصوصية ممنوع عندنا ، وهو لافائدة لهُ في أمر المعاش ، مع أنهُ ربما يكون داعية لما هو ممنوع عندنا وعندكم . ثم انتقلنا من ذلك بعد كـلام طويـل فيه إلى أمر تعليم النساء ، فكان يظهر أن صاحبنا يظن منع تعليمهنَّ عندنا ، فأفدناهُ أن تعليمهن عندنا ليس بممنوع ، بل منه واجب ، كتعليمهن أمر دينهن ، ومنة مباح كتعليمهن الصنائع واللغات على اختلاف أنواعها من غير تقييك فيها حتى البطب والهندسة . وقند ورد في الشبرع الشبريف إرشادات كثيرة في تعليمهن ، وأنشئت لهن المـدارس فيها مضى من الزمان أفنبغ منها عالمات فساضلات ، تسولين أسر تعليم غيرهن حتى السرجال ، وروين الحمديث ، ونبغن في جميع العلوم والفنسون ، واشتهرن بالتأليف والتصنيف والأشعار السديعة . وذكرنا لـه منهن السيدة كريمة راوية البخـاري ، والسيدة عـائشة البـاعونيـة صاحبـة البديعية المشهورة وشرحها ، ولها ديوان شعر مشهور ، وولادة الشهيرة وغيرهن . وعرفناه أن أمر تعليمهن لا يزال معتنى به إلى الأن عندنا كل الاعتناءِ ، وها هي مدارس البنات بمصر وغيرها مشهورة معلومـة ، فسر صاحبنا لذلك . وانساق بنا الحديث من تعليم البنات إلى تعليم البنين ، وعند ذلك أخذ الطالب البولون في البحث والمناقشة معنا في أمر التعليم ، فدل كلامه على أن أمر ذلك في بلادهم قائم على مباديء صحيحة وأصول منتظمة ، فأخذ سيدى الوالد يبين حال التعليم في بلادنا الآن وانتشاره وإتقانه في هذه الأزمان . وماانقطع هذا الكلام إلاَّ عند تعاطى الطعام ، .

وقد أثبتنا الفقرتين الأخيرتين ، ليس لأنها تتناولان موضوع النساء ، بل للتنويه بأمرين . الأول أن تقرير عبد الله فكرى ( الأب ) عن « انتشار التعليم وإتقانه في مصر في هذه الأزمان » ( عام ١٨٨٩ م . ) هو كذب صريح ؛ لأن أعداد المدارس والتلاميذ والطلبة والبعثات انخفضت انخفاضا شديداً جداً ابتداء من ١٨٨٢م بالقياس إلى عصر إسماعيل (٢٠٠) . الأمر الثاني هو إثبات ذلك السطر السريع حول « الطعام » ، تأكيداً لما كنا أشرنا إليه من قبل بشأن ذلك .

ونأتى الآن ، أو نعود ، إلى رفاعة ؛ فكيف رأى المرأة الباريسية ؟ لقد رآها بعين العالم الأنثروبولوجى ، فرآها وهى تبيع وتدير وتشترى وتتنزّه وترقص ، وقارن بين نساء باريس ونساء الأرياف ، ولم بنتصر على إدراك المرأة كلعبة أو منظر . ومعيظم حديث رفياعة عن نسياء

يس محايد ، وحين ينتقدهن فإن ذلك يكون باستعمال ألفاظ هي رب إلى الموضوعية منها إلى الاتهامات والأحكام الانفعالية . وربما كان أول حديث عن نساء الإفرنج في ﴿ التخليص ﴾ هو ذكره لهن حينَ خرج من محل إقامته في مارسيلياً ودخل بعض ﴿ القهاوي ﴾ ، ومسار للتفرُّج على بعض الدكاكين : ﴿ فَأُولُ مُوهَ خَرَجِنَا إِلَى الْبِلَدَةِ ، مُورَنَا بالدكاكين العظيمة الـوضع المـزججة بهـذه المرآءى [ جمع مرآة ] ، والمشحونة بالنساء الجميـلات ، وكان هـذا الوقت وقت الـظهيرة . وعادة نساء هذه البلاد كشف الوجه والرأس والنحر وماتحته والقضا وما تحته واليدين إلى قرب المنكبين . والعادة أيضا أن البيع والشراء بـالأصالـة للنساء ، وأمـا الأشغال فهي للرجـال ،(٠٠) . وبمناسبـة مارسيليا ، يذكر أيضا حكاية زوجة الجنرال مينو المصرية الرشيدية ، التي يقال و إنها تنصرت وماتت كافـرة »(٥١) . وفي وصف الطريق ما بين مارسيليا وباريس يتحدث عن القرى وعن الطرق وعن الأشجار وعن النساء : « والمسافرون غالبا في ظل الأشجار المرصوصة ، بوجه مطرد في سائر الطرق ، وندر تخلفه في بعض المحال . ثم إن الظاهر في هذه القرى والبلاد الصغيرة أن جمال النساء وصفاء أبدانهن أعظم من ذلك في مدينة باريس ، غير أن نساء الأريـاف أقل تــزينا من نســاء باريس ، كما هو العادة المطردة في سائر بلاد العمران ¥<sup>(٣٥)</sup> . ونرجو أن يتدبر القارىء في مغزى وجود هذه العبارة الأخيرة، ذلك أن رفاعة يذكر التفاصيل ، ولكنه سرعان ما يرتفع كالصقر إلى القاعدة العامة ، ومن الواضح إشارته هنا إلى بعض أفكار ابن خلدون واصطلاحاته ، هذا إذا كان قد عرفه في هذا الوقت المبكر من نشاطه العلمي ، لأنه سيكون أول من يعيد الانتباه إلى ابن خلدون ، وربما تكون الإشارة زيادة من الطبعة الثانية لعام ١٨٤٩م و المام المام

ويأتي كثير من حديث رفاعة عن النساء في فصل 1 الكلام عن أهل باريس ، من المقالة الثالثة . انظر إلى رفاعة الباحث الموضوعي الذي لا يعرف الانخداع بدعاوي أهله التقليدية والذي يعطى كل ذي حقه ، والذي يسبق دعوي سلامة موسى : ﴿ المرأة ليست لعبة الرجل ﴾ ، بكلمتين اثنتين ودون صراخ . ويتحدث عن الرجال فيقول : 1 ومن خصائصهم أيضا صرف الأموال في حظوط النفس والشهوة الشيطانية واللهو واللعب ، فإنهم مسرفون غاية السرف . ثم إن الرجال عندهم عبيد النساء وتحت أمرهن ، وسواء كن جالات أم لا . قال بعضهم إن النساء عند الهمل معدات للذبح ، وعند بلاد الشرق كأمتعة البيوت ، وعند الإفرنج كالصغار المدلعين »(°۲) ( ولاحظ أن الأحكام الأخيرة ينسبها رفاعة إلى ﴿ بعضهم ﴾ ، وهذه النسبة قد تكون واقعاً أو تقية ﴾ . ثم يضيف بلسان الواصف الموضوعي ، ولكنـه يعلم تكوين قــارثه النفسى فيضيف إلى الحقائق ما قد يجب ذلك القارىء أن يسمع : ولا يظن الإفرنج بنسائهم ظناً سيئاً أصلاً ، مع أن هفواتهن كثيرة معهم ، فإن الإنسان ، ولو من أعيانهم ، قد يثبت له فجور زوجته ، فيهجرها بالكلية ، وينفصل عنها مدة العمر ، والتفريق بينهما جهـذه المثابة يكون عقب إقامة دعوى شرعية ومرافعة يثبت فيها الزوج دعواه بحجج قوية على رؤ وس الأشهاد ، تتلوث فيها الذرية بالفضيحة ، ه إن كنانت بدون لعنان ولا تعرض لـلأولاد . وهذا يقبع كثيـراً في العائلات الكبيرة . ويشهد مجنس المرافعة الخاص والعام ، فلا يعتبر الأخرون بذلك ، مع أنه ينبغي الاحتراس منهم كما قال الشاعر : لا يكن ظننك إلا مسيئاً بالنسا إن كنت من أهل الفطن

# مارمي الإنسان في مهلكة قط إلا ظنه الظن الحسن ١٤٠٥

وانظر إلى فهمه الدقيق لنظرة السرجل الفنونسي ، حين يميــز بين العيوب والذنوب ، وهنا أيضاً يأتي إلى ما يحب القارىء المصـرى أن يقرأ : « ومن خصالهم الرديثة قلة عفاف كثير من نسائهم ، وعدم غيرة رجالهم فيها يكون عند الإسلام من الغيرة بمثل المصاحبـة والملاعبـة والمسايرة . ومما قاله بعض أهل المجون الفرنساوية : ﴿ لَا تَغْتُرُ بَإِبَاءُ امرأة إذا سألتها قضاء الوطر ، ولا تستدل بذلك على عفافها ، ولكن عــلى كثرة تجــاربها ، ، انتهى . كيف دوالــزنا عنــدهـم مِن العيــوب والرذائل ، لا من الذنوب الأوائل ،(••) . ونذكر أخيراً هذا النص ألجامع لـرفاعــة ، ملاحظ كــل شيء والمهتم بكل شيء ، في قــدرة « تركيبية » عجيبة ، فانظر كم في هذا النص من الإشارات : « ونساء الفرنساويات بارعات الجمال واللطافة ، حسان المسايرة والملاحظة ، يتبرجن دائها بالزينة ، ويختلطن مع الرجال في المتنزهات ، وربما حدث التعارف بينهن وبين بعض الرجال في تلك المحال ، سواء الأحسرار وغيـرهن ، خصوصـا يوم الأحـد الذي هــو عيــد النصــاري ويــوم بطالتهم ، وليلة الاثنين في-البالات والمراقص الآتي ذكرها . . . ومما قيل إن باريس جنة النساء ، وأعـراف الرجـال ، وجحيم الخيل . وذلك أن النساء بها منعمات سواء بما لهن أو بجمالهن . وأما الرجال فإنهم بين هؤلاء وهؤلاء عبيد النساء ، فإن الإنسان بحرم نفسه وينزه عشيقته . . . الخ ه<sup>(۴۵)</sup> .

# القوة الأوربية وحس الانتقاد :

أوربا ، أو الحضارة الغربية ، هى الآخر المطلق ، ويمكن أن نقول إن رحلتينا تعبران عن مرحلتين جوهريتين فى علاقة مصر بذلك الآخر فى العصر الحديث . لقد كانت أوربا قبل ١٧٩٨م الآخر المجهول قصداً ، وبعدها تحولت إلى الخصم المعتدى الذى يدق بابك ويدفع من خلاله بخيوله ومدافعه ، ليثبت لك بالأفعال أنك ضعيف غير قادر . فماذا أنت فاعل ؟ إن و تخليص الإبريز ، يعرض إجابة أولى : نعم هو الخصم ، وهو الكافر المعاند(٤٠٠) ، ولكن لناخذ بعلومه المدنية وبضائعه وبطرائقه فى تحسين الحياة بما لا يمس ديننا(٩٠٠) . وهذا تجد الحس الانتقادى واضحا شديد الوضوح فى ثنايا و التخليص ، ولا شك أن إبراز الاعتراضات على بعض أنظمة الحياة الأوربية كان من أهدافه عند رفاعة البارع تسهيل أخذ القارى، للجوانب الأخرى من أهدافه عند رفاعة البارع تسهيل أخذ القارى، للجوانب الأخرى من أهدافه عند رفاعة البارع تسهيل أخذ القارى، للجوانب الأخرى من الحضارة الغربية ، ولكن لاشك أيضا أن القسط الأوفر من تلك من الحضارة الغربية ، ولكن لاشك أيضا أن القسط الأوفر من تلك

وتتناول انتقادات رفاعة في المحل الأول ميدان الاعتقاد ؛ فهذه البلاد و ديار كفر وعناد هرام ، وأهلها أهل شهرك (٢٠) ، ورغم أن و البلاد الإفرنجية قد بلغت أقصى مراتب البراعة في العلوم الرياضية والمطبيعية وماوراء الطبيعية . . . غير أنهم لم يهتدوا إلى الطريق المستقيم ، ولم يسلكوا سبيل النجاة ، ولم يرشدوا إلى الدين الحق ومنهج الصدق هر(١١) . وهناك كذلك و من عقائدهم القبيحة قولهم إن عقول حكمائهم وطبائعهم أعظم من عقول الأنبياء وأذكى منها ، ولهم كثير من المعقائد الشنيعة ، كإنكار بعضهم القضاء والقدر هر(٢١) . وينتقد رفاعة تكراراً أفعال القسس (٢٢) ، ويقول : و وللقسيسين بدع وينتقد رفاعة تكراراً أفعال القسس بعرفون بطلانها ويهزءون بها ، وقد أشرنا من قبل إلى ملاحظاته الانتقادية بشأن النساء .

فإذا انتقلنا الآن إلى و إرشاد الألبا ، ، فإننا سنجد أنفسنا بـإزاء إجابة ، ضمنية ، بشأن الموقف من أوربا ، وتتلخص تلك الإجابة في أن ذلك الآخر ، ويبقى الآخر ، يتحول إلى النموذج بغير تحفظ . فإذا كان رفاعة يقول : ﴿ وَيَالْجُمُلُهُ فَهَذَّهُ الْمُدْيَنَةُ كَبَاتِي مَدَنَ فَرَانُسَا وَبَلَادُ الإفرنج العظيمة مشحونة بكثير من الفواحش والببدع والاختىلالات ،(٦٠) ، وإذا كانـوا نصـارى ، فـإن ذلـك ظـاهـرى وحسب : وأكثر هذه المدينة إنما لـه من دين النصرانيـة الاسم فقط »(٦٦) ، وما هذه الأمم الإفرنجية إلا أمم كـانت في أصلها من « الأمم أشباه البهائم » ثم تحولت إلى النصرانية (١٧) ( والأغلب أنه يشير هنا إلى همجية الأوربيين قبل المسيحية ) ، والأصل أن التفضيل بين الأمم يكون « بحسب مزّية الإسلام »(٩٨٠ ، وأخيراً فـإن علماء الإفرنج أنفسهم ويعترفون لنا بأناكنا أساتيذهم في سائر العلوم وبقدمنا عليهم، (٢٩) ... إذا كان رفاعة يقول هذا كله متحفظا ــ فإن أمين فكرى يقول : « كتبت بعض ما رأيت بالبلاد التي شاهدتها قاصداً بذلك وقوف أبناء وطني على ما يستوقف النظر من محاسنها ، وعلى ما صرفه أهلها من الهمة والاعتناء بشؤ ونها حتى وصلت من الثروة والرفاهية إلى ما وصلت إليه ، فإن معرفة أحوال الأمم وما هم عليه من الحضارة والتقدم والعمران والتمدن أدي إلى اقتفاء آثارهم طلبا للإصلاح ورغبة في النجاح »(···) . ويرى الفارىء إطلاق عبارة « اقتفاء الأثار » بغير قید . وقد کان من الطبیعی أن یؤدی هذا الموقف إلی غیاب الحس الانتقادي ، أو إلى إغفال إعماله على الأقل ، عند آل فكرى ، فكلهم إعجاب وانبهار .

### العلم :

الرحلتان ، كما رأينا ، لهما أساس مشترك ؛ وهو أداء مهمة عامة ، وهذه المهمة العامة في الحالتين مهمة علمية ، هي التخصص في الترجمة في حالة رفاعة بعد أن ترقى من مرتبة واعظ إلى مرتبة مبعوث ، وحضور مؤتمر المستشرقين الدولي في السويد والنرويج في حالة عبد الله فكرى وولده . لذا فإننا نتوقع قبليا أن يحتل العلم مكانا مركزيا ، على الأقل ، في الرحلتين .

ولا يخيب في رفاعة السرجاء ، بل يتحقق على نحو أفضل من المتوقع . ذلك أن رفاعة يخصص المقالة السادسة بأكملها للحديث عن العلوم والفنون (ص ١٨٨ – ٢٠٨) ، وكذلك الباب الثاني من المقدمة عن « العلوم والفنون المطلوبة والحرف والصنايع المرغوبة ه (ص ١٠ – ١٢) ، والفصل الثالث عشر من المقالة الثالثة عن وتقدم أهل باريس في العلوم والفنون والصنائع ه (ص ١٣٠ – ١٤٦) ، كما تمتلىء المقالة الرابعة (ص ١٤٦ – ١٦٧) بالإشارات العلمية وهي تختص « فيها كنا عليه من الاجتهاد والاشتغال بالفنون العلمية وهي تختص « فيها كنا عليه من الاجتهاد والاشتغال بالفنون تتعلق بالتعلم ، وفي عدة مراسلات بيني وبين بعض خواص الإفرنج تتعلق بالتعلم ، وفي ذلك ما قرأته من الفنون والكتب بمدينة باريس ، ومن هذه المقالة تفهم أن تعلم الفنون ليس سهلاً ، وأنه لابد لطالب المعارف من اقتحام الاخطار لبلوغ الأوطار في تلك الأقطار » . فالقارىء يدرك من محض هذا التعداد أهمية المكانة التي تحتلها العلوم في و التخليص » ، وليس من موضوعنا هنا البرهنة بالتفصيل على عدس فهمه ، ولكننا نؤكده ، ونحيل ـ على الأقل \_ إلى شهادات في مهمه ، ولكننا نؤكده ، ونحيل ـ على الأقل \_ إلى شهادات

علماء الفرنسيس أنفسهم التي يثبتها رفاعة في كتابه (٧١) . على أن الأهم من هذا كله أن ﴿ العلم ؛ ، بمعنى المعرفة المنظمة المنهجية التي تهدف إلى الفهم من الداخل ، إن أمكن استخدام هذا التعبير ، هو الراية التي كتب في ظلها ﴿ التخليص ﴾ ، وقد سبق أن أشرنا إلى نصه حول « خير الأمور العلم ، وأنه أهم كل مهم ،(٧٢) ، ويـدرك قـارى، التخليص \* أن كثيراً من استطرادات الطهطاوي ذاتها تحمل مغزى علميا بعضه خطير ؛ وإلا فكيف نفسر استطراداً يحتل صفحتين عن الفارابي الفيلسوف(٧٣) ، حتى وإن كان مخصصا لذلك حكايات عنه وأشعارا ، إلا بأنه من مظاهر محاولة رفاعة لإعادة الفلسفة الى مرتبة العلم المدروس المحترم ، بعـد أن لصقت بها منـذ القرن الســادس الهجري على الأقل شبهة الزندفة بل تهمتها ؟ أو كيف نفسر استطرادا لـه(<sup>٧٤)</sup> حـول كـــرويــة الأرض تحت علة واهيـــة هي الكـــلام عن ه الكرنتينة » ( الحجز الصحى ) فيذكر تحليل الشيخ محمد البيرم التونسي لها ، وبالمناسبة يذكر تأبيد هذا العالم المتنور ، ويحتل مكانة عظيمة بـين علماء تونس المجـددين في عصر الـطهطاوي ، لكـروية الأرض ضد من يقول يبسطها ، إلا بأنه رجوع دائم من دائرة « الحكاية » إلى دائرة مسائل العلم الجوهرية ؟

وننتقل إلى « الإرشاد » ، وتفاجئنا ملاحظة خارجية ، هي أن أول ذكر « للعلم » فيه لا يأتي قبل مائة وتسعة من الصفحات كاملة ! ولا حاجة بنا إلى تفصيل ، لأن معظم الكلام عن العلم إنما هو في الحق عن « التعليم » والمدارس (۲۰۰ » وقد سبق أن أشرنا إلى تناول أمين فكرى للقاء مع كبار المستشرقين ، ونلاحظ أنه : ١ - يدور حول معلومات عامة بشأن حياتهم ، ٢ - يركز في أثناء ذلك على الطريف والغريب ، ٣ - لا يذكر مضمون بحوثهم التي قدمت إلى المؤتمر بل عناوينها فحسب ، كما سبق أن أشرنا . وهو يثبت بالطبع المؤتمر بل عناوينها فحسب ، كما سبق أن أشرنا . وهو يثبت بالطبع قصيدة والده وبحثه وبحثه هو نفسه وكان موضوعه : « في إبطال رأى القائلين بتعويض اللغة العربية الصحيحة باللغة العامية في الكتب والكتابة ه (۲۷) .

### ا**لش**رع :

تبدأ رحلة « الإرشاد » بداية شرعية حين تهتم بإيضاح المحلل من المحرم مما قد يعرض للمسافر في أرض غير مسلمة (٧٧) ، كما تتعرض لأحكام الوضوء مثلا ، ولكن الثابت أن التعليقات الشرعية نــادرة جداً ، وأبرزها الكلام عن الحجاب<sup>(٧٨)</sup> ، وعن تأييد إنشاء الشركات ببعض الأيـات في الخطاب إلى عـلى مبارك ، والحمديث عن الحلال والحرام في مشكلة أكل الدب(٧٩) . إن انكماش مساحة الاهتمامات الشرعية في الرحلة الفكرية أمر مفهوم ؛ فإذا كان عبد الله فكرى نفسه قد درس بالأزهر ، فإنه ترك اهتمامات العمامة منذ وقت طويل وتحول إلى الأدب وإلى التعليم الحديث ، وأما ابنه فإنه تربى فيها هو ظاهر على الطريقة الغربية في مصروفي فرنسا على السواء . ومالنا نهتم بالشرع وأيديولوجيا السلطة الحاكمة لا تهتم به ، أو تهتم به بقدر ما يساعدها على خططها « التجديدية ، في أحسن الأحوال عند أصحاب النيات الحسنة ، و﴿ الْانقلابية ﴾ عند مخططي السياسة الإنجليزية الذين كانوا يودون لوينسي المصريون دينهم ، وسعوا بالفعل في أن يجعلوهم ينسون العربية الفصحي . أو قل : فلنهتم بالشرع بقدر ما ننقذ ﴿ المظاهر ٤ ، وهذا هو « التكتيك ۽ ، أو السياسة ، عند الطبقة الحاكمة المصرية ،

حين يبرز ازدواج وعيها ويجعلها تقع في النفاق الصريح ، والنفاق فرع من الكذب .

أما الاهتمام بالمسائل الشرعية عند رفاعة فهو اهتمام قوى حقيقى دائم . وكان لابد أن يكون الأمر كذلك ؛ فهو طالب الأزهر ، وللدرس فيه ، والمرسل واعظا لأعضاء البعثة ، والمجتمع كله لا يزال ، وبالكلية ، وقت كتابة « التخليص » ، يعيش على الطريقة التقليدية . فيلا غيرابة أن نجد السطور الأولى للافتتاحية في « التخليص » تنص على القضاء والقدر ، وتمدح الرسول كها تقتضى التقاليد ، ولا مجال للشك في إخلاص رفاعة في هذا الصدد ، ولكن الصحيح أيضا أنه يوظف هذا وذاك ، وسائر إشاراته الشرعية ، لتأييد الطريق الجديد الذي يريد أن يختطه للعقل المصرى .

فسفره إذن قضاء وقدر (٠٠) ، والرسول محمد نفسه سافر إلى الشام وهاجر إلى المدينة ، وفي الحديث « اطلب العلم ولوفي الصين » . . . الخ . ونكتفى بهذه الإشارات العاجلة لأن الموضوع يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه (٨١) .

### الحاكم المصرى والسياسة :

تتساوى كثافة الإشارة إلى حاكم العصر عنىد كل من رفاعة وآل فكرى ، بل ربما كانت أقوى عند رفاعة ، إلى هنا ينتهي التشابه ؛ لأنه إذا كان الحاكم الذي يحييه عبد الله فكرى وأمين فكرى ضعيفًا ، بحكم واقع السلطة الاحتلالية ، وخائنا لمصر ﴿ فَإِنْ مُحْمَدُ عَلَى كَانَ رافع لواء التجديد والنهضة المصرية بحكم الوقائع . وإذا كان عبد الله فكرى وأمين فكرى يمجدان حاكمهما بالمبالغة التي تنفي للقول أي قيمة ، فإن رفاعة يحيى حاكم الوقت بما فيه وبما يجب أن يكون فيه ، بل كذلك ، وهنا الفـرق العظيم ، يستَطّيعُ أَنْ يَقُـولُ فَي صَرَّاحَـةً وجسارة في أول كتاب عصري باللغة العربية وينشر على نفقة الحاكم ، إن الناس تلوم محمد على لاستعانته بالإفرنج ، وهو إذا كان يرد على الناس ويدافع عن سياسة محمد على ، فإن هذا لا يمنع من ثبوت الواقعة الأساسية أنه يقول نصا : ﴿ إِنَّ الْعَامَةُ بَصُرُ بِلَّ وَبَغَيْرُهُا [ أَي بغير القاهرة ] من جهلهم يلومونه في أنفسهم غاية اللوم بسبب قبول الإفرنج وترحيبه بهم وإنعامه عليهم ، جهلاً منهم بأنه حفظه الله إنما يفعل ذلك لإنسانيتهم وعلومهم ، لا لكونهم نصاري ، فالحاجة دعت إليه ٤(٨٢) . كذلك فإن رفاعة قادر على أن يعلن بالحرف و تفضيل العلم على السيف ١٩٥٨) ، ومفهوم أن محمد على ليس لـ في العلم نصيب . ولن نتحـدث عن الثوريــة الخطيــرة التي تتسم بهــا أفكــار الطهطاوي السياسية في و التخليص ، فضلاً عن نقله الدستور الفرنسي وأحداث ثورة ١٨٣٠ ، وما يتضمنه هذا كله من اقتراحات حول نظام الحكم في مصر(^^٤) .

وينقلنا هذا إلى اعتبار المواقف السياسية لكتاب و إرشاد الألبا إلى عساسن أوربا و . من الطبيعى ألا تحتل السياسة فيه أى مكان ، فهؤلاء قوم خرجوا للتفسح والتفرج والتنعم بجميل المناظر ، بخاصة أن رحلتهم تتم تحت راية سلطان الوقت ، وإذا اضطروا إلى التعرض لأمور سياسية ، فإنهم سيضعون في اعتبارهم مواقف أصحاب السلطة . لذلك فإنهم حبن يضطرون إلى الإشارة إلى الفتنة العرابية وهم بصدد السفر من الإسكندرية ، فإنهم يسمونها على

استحياء « بالحوادث الأخيرة ﴾ (٥٠) . وشاه إيران ، ناصر الكين ، الذي يشبه من بعض الجوانب إسماعيل ، والذي د حول الإشراف على زراعة التبغ وتجارته كلها إلى نفر من الرأسماليين الأوربيين لقاء مبلغ سنوى قدره خمسة عشر ألف جنية استرليني ، يضاف إليها ربع الأرباح ه(٨١) ، والذي أدخل النقوذ البريطاني بخاصة إلى بـلاده ، والذي كان قد قابل في نفس رحلته هو الأخر إلى أوربا صيف ١٨٨٩ جمال الدين الأفغاني ، واصطحبه إلى طهران حيث عاش شبه سجين ، ثم خرج إلى لندن ليندد بالشاه واستبداده وفساده وخيانته ــ نقول هذا الشاه الذي رآه أصحاب الرحلة في بـاريس حيث احتفى به سـادته الغربيون ، قـد جمع سائـر الفضائـل : د والشاه جـديـر بهـذه الاحتفالات ، فإنه تحبوب في بـلاده ، عـادل في رعـايـاه ، محب لخيـرهم ، بـاحث عن راحتهم ، حكم فيهم منـذ تسعـة وأربعـين سنة »(٨٧) . والطريف أن الشاه سيقتل بيد أحد مريدي جمال الدين الأفغان ، فيها يقال ، عام ١٨٩٦ ، وهو يستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لارتقائه العرش . ولا شك أن سنوات الاحتلال الإنجليزي السبع قد جعلت حساسية أمين فكرى تجاه استعمار فرنسا لتونس والجزائر والمستعمرات الأفريقية ، التي كان لها أجنحتها في مصرض باريس الذي يتحدث عنه : الإرشاد ،(٨٨) ــ إن هذه السنوات جعلت تلك الحساسية تتضاءل إلى حد الانعدام ؛ فلا كلمة عن خضوع بلد مسلم لسيطرة الغرب المخالف ، بل قبول للأمر الواقع بلا تفكير في ألا يمكن أن يكون الأمر على غير ما هو عليه .

ومع ذلك ، وحيث إن لكـل قاعـدة استثناء ، وحيث إن الحيــاة البشرية لا يمكن أن تخضع لقانون الحتمية في كـل جوانبهـا وعلى الدوام ، فإن أمين فكرى يدس سطوراً ، أو هي تنقلت من بير أصابعه ، تلمح فيها انطلاق الشباب ( حيث كان عمره لا يزيد عن الثالثة والثلاثين وقت الرحلة ) وثمرة التعليم الغربي وثمرة الإقامة في باريس لدراسة الحقوق لسنوات . والمناسبة هي وصف بعض الأمكنة في باريس ، والانطلاق منها إلى تاريخها . فحين يصل إلى مقر إدارة مدينة باريس ، ﴿ الأُوتِيلُ دَهُ قُيلُ ﴾ ، يأخبذ في سرد بعض جوانب تاريخ فرنسا الثوري ، ويقول : ﴿ فَكُمْ أَعْدُمُتْ فِيهِ أَنَاسُ بِالْإَحْرَاقُ والقتل والشنق بأمر الحكومات الملكية لجراثم سياسية ، ويأمر رجال الثورة أيام الاحتلال ، (٨٩) ( ومن الطريف أنَّ كلمة ﴿ الثورة ، طبعت في الأصل و الثروة » ، وربما لم يتصور عـامل المـطبعة إمكــان وجود الكلمة الأولى ! ) . وحين يأتي إلى ميدان ( الباستيل ؛ ، يتحدث عن السجن الأشهر قبل هدمه ، فيقول : ( صارت [ سجونه ] بعد ذلك يودع فيها من لا ذنب له من الناس إلا معاداته للمقربين أو كــراهته للاستبداد والمستبدين ، بمجرد إبراز أمر من الحكومة وبدون أدني تحقيق ومن غير أن تصدر بالحبس أحكام ، . ﴿ فَكَانَ تَارِيخُ اسْتِيلَاتُهُمُ [ أَي الثائرين ] عليها ( ١٤ يوليو سنة ١٧٨٩ ) مبدأ محو الاستبداد وقطع آثار الظالمين وفاتحة الإصلاحات الجديدة ،(٩٠٠) . وحين يأتي إلى « عمود يوليه » ، يأخذ في ذكر من قتلوا في ثورة يوليه سنة ١٨٣٠ ، وهي نفسها التي يصفها الطهطاوي في مقالته الخامسة ، ويصفه قائلا :

وفوق تاجه صورة من البرونز المذهب تمثل الحرية واقفة على إحدى
 قدميها ، وبإحدى يبديها مصباح التمدن وباليد الثانية سلاسل
 الاسترقاق مكسورة مهشومة و(٩١٠) .

#### بلادنا:

حين يرى الطهطاوى أى شيء ، أو يكاد ، في باريس يتذكر مقابله في مصر المحروسة ، أي القاهرة ؛ فمصر في قلبه على الدوام (٩٤) .

ولاشك أن أمين فكرى ووالده يتذكران مصر أثناء رحلتها ، ولكنها يتذكران مصر السلطة كثيراً ، وتفتقر أحاديثها عن مصر إلى تلك الحرارة التي نحس بها تتدفق من خلال ثنايا حديث الطهطاوى ، وإن يكن لطول غيابه عن مصر أثر في ذلك ، ومع ذلك فإن شعره مشلاً ، في و التخليص ، ومن بعده ، شاهد على مركزية فكرة و الوطن ، عنده ، ويصفة عامة فإن مواقع ذكر مصر ، في غير المواضع الخديوية ، تنحو المنحى الانتقادى وتقترح إحلال اتجاه بانجاه وعمل بعمل ، وهذه المواقف الانتقادية تتكرر عند مؤلفين أخرين ومنذ عصر الانطلاقة القومية ١٨٧٨ — ١٨٨٨ .

ومن أظهر هذه المواقف ، التي سنشير إلى بعض منها وحسب كأمثلة ، الدعوة إلى تأسيس الشركات . ولنستمر مع نص الموسيقى والنساء الذى أثبتاه من قبل : و وبينها كنا نجتنى ثمرات هذه اللذات ونجتلى مناظر هاتيك المتبرجات إذ وقع نظرى على بناء شركة ليولد . . . فجال في خاطرى في الحال ما قرأته بخصوص هذه الشركة في الدليل هذا النهار ، وأخذت أحدث به رفاقي ، ونتبادل الأسف على عدم الاعتناء في بلادنا بأمر الشركات وإهمالها ، مع أنها السبب في الخير ، والأصل في الشروة ، والوسيلة الوحيدة في الغنى والتقدم والتمدن والعمران ع(١٦٠) .

وهناك كذلك الدعوة إلى النشاط ونبذ الكسل: و فكأن وجود الإنسان في هذه البلاد يكسبه النشاط وسرعة الحركة والحرص على الوقت وحسن استعماله وعدم ضياعه بمجرد استنشاقه هواءها الذي جعل أهلها يجدون ويجتهدون ويجتمون في مصالحهم . . . فهم أعرف النساس بقيمة السوقت وعدم صسرف في البسطالة والكسل ومالا يغني و (٩٧).

وهناك الدعوة إلى الإيجابية التجارية ود عبور البحر ، حيث بذكر أمين فكرى قصة تاجر عطور مصرى حقق نجاحا في المعرض الدولى بباريس بعد أن كان قد اشترك في معارض سابقة في بلاد مختلفة ، وأصبح محله في المعرض ملتفى المصريين : « فيا حبذا لو اقتفى أثر

صاحبنا هذا إخواننا المصريون فى الإقدام والهمة والنشاط والخروج إلى البسلاد الأوربية ، ابتغماء التجارة والكسب والتفسرج عليها ومعمرفة عاداتها وأحوالها وتجارتها »(٩٨) .

ولا يفوت المؤلف أن يمتعض لمرأى درويش يسرقص في جناح المعرض المصرى ، وكان المصريين جميعا على شاكلته (١٩٠) ، كما يندم على ما ليس بمصر ويقول في لغة تنم عن الألم الحقيقي حين يقارن الجناح المصرى في معرض باريس بغيره ، و فخالج نفسي استصغاره واحتقار ما فيه بالنسبة إلى ما رأيته من المعارض المتقدمة . . . فإن حكوماتها لما لم تشترك في معارضها شمرت الأهالي عن ساعد الجد والاجتهاد . . . ، (١٠٠٠) . ثم يدعو الأثرياء المصريين إلى فعل مشل ذلك . ويذكرنا هذا التعليق بتعليق آخر يشير فيه أمين فكرى إلى احتفال بمناسبة المعرض الدولي بباريس حضره الملوك والرؤ ساء ، ويشيد بما لاحظه فيه من و السكينة والوقار ومزيد الاحتشام واحترام بعضهم بعضا نساءاً ورجالاً ، تمنيت لو التزم في اجتماعاتنا الوطنية مذا الحال (١٠٠١) .

#### نظرة عامة :

من نافلة القول إنه كان من الممكن إضافة أبعاد جديدة نقارن من خلالها بين فكرين وحساسيتين وموقفين وعصرين ، بل ربحا يكون هناك مجال لوضع هاتين الرحلتين اللتين اخترناهما في إطار أوسع هو رحلات المصريين إلى أوربا في القرن التاسع عشر ، مع اهتمام برحلة عمود عمر أحد أعضاء الوفد المصري الذي رافق عبد الله فكرى إلى مؤتمر السويد والنرويج وصاحبه منذ أول يوم إلى يوم العودة ، وأصدر رحلته بعنوان ، والدرر البهية في السرحلة الأوربية ، ، القاهرة ، وخاصة من الشام وتونس ، إلى أوربا ، وقد عدها البعض لتصل إلى حوالى العشرين (١٠٦).

إن المنظور الـذي استخدمنـاه في هــذا الحـديث هـــو المنـظور الأيديولوجي ، أي ماذا يقف وراء كل رحلة من أفكار وقيم . وقد وجدنا أحدهما يهتم بالعلم ويتطلع إليه ويضع ذاته الفرديـة في أدنى مكان وراء ذاته الجمعية ، ويتمتع بـالإخلاص والصــدق ويمارسهــا ويجابه الأمـور من أمام ، واضـح النظرة متسقهـا ، بمــارس رؤ يــة التفاصيل وإدراك الكليات سواء بسواء ، ويجاهد في ضبط انبهاره ليحوله إلى إدراك من الخارج لشيء و آخر ۽ ، إدراك لا يغلب فيـه الاندهاش على داعي الموضوعية ، ولا الغرابة على داعي الصدق . ورأينـا الاخر بسرفع بـالعلم راية بينــها الوظيفــة هي عمــاده وأوراق اعتماده ، وهو في رحلته لايكاد يهتم بالأفكار وبالغوص إلى المباديء ، ويتحول عنده ، موظفاً ، الاهتمام بالعلم إلى الاهتمام بالتعليم لإرضاء الناظر وناظر النظار ، وهو يدفع بالسيطرة القومية في أول الكلام ، بينها أواسطه وغايته حديث عن الذات افتخاراً أو دعوة لأهل الثراء من طبقته أو فئته ، وهنا يدخل ما يدخل من عناصر التنافس والمظهرية ما نلمحه من خلال إشارات أمين فكـرى إلى ما أنفقـوا وما أكلوا وأين سكنوا وإلى صهره ومقابلاتهم ونياشينهم ، وكما قلنا فإنه يظهر ازدواجية في الأغراض وفي الاهتمامات تترواح ما بين الفردية والاجتماعية ، وتتغلب الأولى حتما ، وكأن رفع شعَّار الثانية ما كان

إلا للتغطية ، وهو لا يرى في أوربا إلا المناظر والمفاخر ، ويرى ذلك كله في تفاصيل وجزئيات ؛ إنه حقا لا يدرك غير الأشياء ، ويمكن أن نقول إن حساسيته الأممية العامة ، انتسابا إلى ديار الإسلام ، تكاد أن تتبلد هي الأخرى ، وهو لا يعلق على المغايرة بين ديار الغرب وديار الإسلام ، ولا على احتلال فرنسا للجزائر وتونس . إن أحدهما « أنا » قد انفتحت لتكون باختيارها وإلزامها الذاتي « نحن » بينها الآخر يمثل

مظهراً لجماعة ، وهو لا يهتم إلا بذاته المحدودة ، الأول يدرك ويتكلم بعقل العالم ولسانه ؛ والشانى يرى ويتحدث بعين المتفرج وآهات تعجباته ، وكأنه يقول : افعل مثلى ( إن كنت قادراً ! ) وتمتع، بينها كان لسان حال الأول : لقد رأيت لك وفكرت لك من أجل خيرنا المشترك ، ولقد ذهبت لأرجع إليك ، ولا شك أن لسان حال الثانى يقول : ذهبت وليتنى لا أعود .



# الهبوامش

- (١) حول قراءة النص ، راجع الطريقة التي البعناها في كتابنا و العدالة والحرية في
   فجسر النهضة الحسديثة ع ، سلسلة و عسالم المعرفة ع ، الكسويت ،
   يونيو ١٩٨٠ .
  - (٢) يقصد كتابها نفسه .
  - (٣) و إرشاد الألبا إلى محاسن أورويا ، ، ص ٧٦٠ .
- (٤) كان على مبارك وقتها ناظرا للمعارف العمومية ، ورياض ناظراً للنظار
   ( ونلاحظ أن أمين فكرى يستخدم تعبير ( رئيس وزراء الخديوية المصرية ، ، ص ٧٥٩ ، وقارن د. يونان لبيب رزق ، و تاريخ الوزارات المصرية ، ، ١٩٧٥ ، ص ١٩٢١ ) .
- ( ٥ ) جرجى زيدان ، وتاريخ آداب اللغة العربية ، بمراجعة د. شوقى ضيف ، الجزء الرابع ، دار الهلال ، ص ٢١٨ .
- (٦) لويس شيخو، و الآداب العربية في القرن التاسع عشر، الجزء الثان،
   ص. ٨٥.
- (٧) عباس محمود العقاد ، وشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، ١٩٣٧ ،
   ص ٧٩ .
- ( ٨ ) د. على بركات ، و تطور الملكية الزراعية في مصر . . . ، ١٩٧٧ ، . . . ص ٥٠٨ .
  - (٩) عباس العقاد ، المصدر المذكور ، ص ٨٢ ٨٣ .
    - (١٠) شيخو ، المصدر المذكور ، ص ٨٦ .
      - (١١) المسبدرتفسه.
    - (۱۲) جرجي زيدان، المصدر المذكور، ص ٢٦٤.
- (١٣) نعتمد على النص المحقق ، اعتمادا على طبعة : التخليص ؛ الثانية سنة

۱۸۶۹ ، في : أصول الفكر العربي الحديث عن الطهطاري : ، للدكتور محمود فهمي حجازي ، ۱۹۷۶ . ونشير إلى صفحات الكتاب الأصل كيا هو وارد على هامش الطبعة التي يجتوبها هذا الكتاب .

(١٤) وتخليص الإبريز في تلخيص باريز ۽ ، ص ٣ ، وراجع كذلك ص ٢١ .

- (۱۵) حول حياة الطهطاوي ، راجع كتابنا و العدالة والحرية ، ، ص ٢٣ ٣٤ ، ص ١٠٥ - ١٠٧ .
  - (١٦) دائتخليص،، ص١٥٢، ١٦٣.
    - (۱۷) نفسه، ص ۱۷.
    - (١٨) نفسه ، ص ١٦٦ هـ ١٦٧ .
  - . (١٩) : الإرشادي، ص ٧٦٠ ٧٦١.
    - (۲۰) نفسهٔ، ص۷۹۰ .
    - (۲۱) نفسیه ، ص۷۹۷ ۸ .
  - (۲۲) (التخليص)، ص ٤ مرتين.
  - (۲۳) والإرشادي، ص ۷۹۰، ص ۹۲.
  - (۲۴) : التخليص ، ، ص ٣ ٤ .
- (٢٥) انظر دعاء رفاعة أن يوقظ الله بهذا الكتاب ، من نوم الغفلة ساثر أمم الإسلام من عرب وعجم ، ، ص ه .
  - (٢٦) نفسه ، ص ٧ ، والتفصيل ص ١٨٨ .
    - (۲۷) والإرشادية، ص ۸.
    - (۲۸)نفسه، ص۸ ۹.
    - (۲۹) (التخليص)، ص ١٦٦.
      - (۳۰) ذاته، ص ٤ ٥ .

144

```
(٦٤) نفسه ، ص ١٣٠ .
                                                                                                         (٣١) والإرشادي، ص ٨ . ∸
                                            (۹۵) نفسه، ص ۹۷.
                                                                                                           (۳۲) ( التخليص ٤ ، ص ٦ .
                                       . ١٢٨ ، ١٩ ، ١٢٨ .
                                                                                                           (٣٣) والإرشادي، ص ٢٧ .
                                        (۲۷) تفسه، ص ۱۶ - ۱۰ .
                                                                      (٣٤) راجع مثلا في د الإرشاد، ، ص ٦٥ ، ٧٩ . ٨٨ . . . ، وانظر نص
                                             . ۱۹ ص ۱۹ .
                                                                                                   ص ٧٥ الذي سنأتي به بعد قليل .
                                              (٦٩) تفسه ، ص ٧ .
                                                                      (٣٥) هذا هو عـدد أمين فكـرى ( ص ٢٨ ) ، ولكنه يقـول إنهم سافـروا يوم
                                     (۷۰) والإرشاد،، ص۳- ٤.
                                                                      ٢١ يوليو وعادوا يوم ٢٥ سبتمبر ١٨٨٩م . ، وهو ما يجعل عند أيام الرحلة
                   (۷۱) و التخليص ، ص ۱۹۳ ـ ۱۹۸ ، ۱۹۲ ـ ۱۹۲ .
                                                                                                                ستة وستين يوما .
                                              (۷۲) نفسه، ص ۳ .
                                                                                                  (٣٦) و الإرشاد ۽ ، ص ١٩٠ وما بعدها .
                                        (۷۳) نفسه، ص ۲۹ ـ ۲۸ .
                                                                                                              (۳۷) نفسه، ص ۲۰۱.
                         (٧٤) نفسه ، ص ٣٣ ، وراجع كذلك ص ٤٠ .
                                                                                                  (۳۸) نفسه، ص ۹۹۵ - ۲، ص ۲۰۷ .
  (٧٥) والإرشياده، مثلا ص ٧٧٧، ٢٢٩، ٣٢٠، ٢٠١، ١٠٠، ١٦٢٠،
                                                                                                       (۴۹) نفسه، ص ۹۹۵ وما بعدها .
                                     ... ٧٧٥ . ٧٦٠ . ٧٤٣
                                                                                                       (٤٠) نفسه ، ص ٧١٧ وما بعدها .
                                     (٧٦) نفسه، ص ١٧٤ ـ ٧٠٠ .
                                                                                                          (٤١) نفسه ، ص ٥٦ - ٥٧ .
                                    (۷۷) نفسه ، ص۱۳ وما بعدها .
                                                                      (٤٢) انظر مثلا ص ٤٨ - ٥٠، ٥٧، ٦٧، ١٥٥، ٥٠٥ - ٢ ، ٢٠٧ - ٢ ،
                                       (YA) تقسه، ص ٤٠ ـ ١٤ .
                                                                                                                 . V40 . VET
                                     (٧٩) نفسه، ص ٧٤٧-٧٤٧.
                                                                                                              (٤٣) نفسه، ص ٤٣٩.
                                       (۸۰) د النخليص ، ، ص ۲ .
                                                                     (٤٤) نفسه ، ص ١٠٠ . وفي المعنى نفسه قصيدة له وفي المجنون ، يذكرها
  (٨١) راجع فهرس و الأديان ، في كتاب د. محمود فهمي حجازي المذكور ،
                                                                     العقاد ، المرجع المذكور ، ص ٨٣ ، ويبدو أنها قيلت في أثناء رحلة
                                                ص ۱۱۰ .
                                                                                                                باريس ، ومنها :
                                      (۸۲) ( التخليص ) ، ص ۸ .
                                                                                    وهبيضاء منن آل الضرنيج حبجبايها
                                           (۸۳) نفسه، ص ۲۱.
                                                                          عسل طبالي معسروضها في الحسوى سهسل

 (٨٤) راجع كتابنا ، العدالة والحرية ، فصل الطهطاوى بعامة .

                                                                                    تسلقتها لا في هنواهنا مبراقسيا
                                      (۸۵) د الأرشادي، ص ٤٦.
                                                                          بخساف ولا فسينهسا حسلى عساشستن بنخسال
 (٨٦) كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، الجنزء الرابع ، الترجمة
                                                                                    إذا أبصسرت من ضمرب بساريسز قسطعمة
                         العربية ، بيروت ، ١٩٥٠ ، ص ١٧٢ .
                                                                          من الأصفسر الإيسريسز زلت بهما التحسلُ
                                    (۸۷) و الإرشاد،، ص ۱۳۷.
                                                                                                               (61) تقسه، ص ۹۸ .
                                   (۸۸) نفسه، ص ۸۰۸، ۲۱۶.
                                                                                                        (٤٦) تقسه ، ص ٩٩ – ١٠٠ .
                                         (٨٩) نفسه ۽ ص ١٤٦ .
                                                                                                              (٤٧) نفسه، ص ٤٩ .
                                         الرواق) مقسمان لطن ١٤٧ . .
                                                                                                               (٤٨) ئقسە، ص٧٥.
                                      (٩١) نفسه، ص ١٤٧ . ٨ .
  (٩٣) راجع كذلك حديثه عن النظام البرلمان الإنجليزي ، ص ٤٩٧ - ٤٩٩ .
                                                                                                              (14) راجع الأرقام في :
                                                                     Anouar Abdel- Malek, Ideologie et renaissance nationale
(٩٣) نفسه ، ص ١٥٦ . وهناك صفحات ينطلق فيها أمين فكرى و صادقا وحين
يقدم منظوراً جيدة عن حياة الطلاب ، التي عرفها جيد المعرفة هو نفسه ، في
                                                                    Paris, 1969, pp. 337 — 326.
الحي اللاتيني بباريس ، وتتضمن حمديثا عن الحرية في هـذا الإطـار ،
                                                                                                        (٥٠) و التخليص ؛ ، ص ٣٥ .
                                                                                                              (۵۱) نفسه، ص ۲۷.
                                         ص ۱۶۲ - ۱۶۳ .
 (٩٤) راجع مثلا في د التخليص ۽ ، ص ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، ١٦٦ ،
                                                                                                              (۵۲) نفسه، ص ۳۹.
                                                                                                              (۵۳)نفسه، ص ۵۵.
                                 ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، وغیرهاکثیر .
 (٩٥) راجع ديوان و رفاعة الطهطاوى ، ، جمع ودراسة د. طه وادى ، ١٩٧٩ .
                                                                                                              (۵۶)نفسه، مس۵۹.
                                                                                                                (٥٥) الصدرتفسه.
                                       (٩٦) و الإرشاد ، ص ٥٧ .
          (٩٧) نفسه ، ص ٦٨ - ٦٩ ، وراجع ص ١٢٧ ، ٧٤٨ - ٧٤٩ .
                                                                                                              (٥٦) نفسه، ص ٥٩ .
                                                                                                               (۵۷)نفسه، ص ۵.
                                   (٩٨) نفسه ، ص ١٣٠ ـ ١٣٢ .
                                                                                                   (۵۸) نفسه، ص ۲۰۹، ۹-۸، ۹
                                     (94) نفسه ، ص ۲۳۲ .. ۳ .
                                                                                                               (۹۹) تقسه، ص ٥٠.
                                    (۱۰۰) نفسه، ۲۷۵–۲۷۲.
                                                                                                               (۲۰) ئۆسە، ص ۹ .
                                          . 174 ، نفسه ، 174 .
I. Abu-lughd, Arab Rediscovery of Europe, Princeton, (1.7)
                                                                                                               (۲۱)نفسه، • س۷.
                                                                                                              (٦٢) ئۆسە، ص ٥٨.
1963, p. 71— 73,
                                                                                                       (٦٣) نفسه، ص ١٢٩ ـ ١٣٠ .
                     ومن هذه الرحلات العشرين ثمانية مصرية .
```

نهساد صليحة

# الـمَسَرح بين النظريّة الدراميّة والنظرة الفلسفية

١ – إن الدارس لتاريخ الأدب والمسرح لا بمكنه أن يكون صورة سليمة متكاملة عن التيارات والمذاهب الأدبية/ المسرحية المختلفة ، والنظريات النقادية التي قتنت لها ، إلا إذا ألم أيضا بالمذاهب والمفاهيم الفلسفية التي زاملتها ، بل مهدت لها الطريق .

لقد ارتبطت الفلسفة دائيا بالمسرح منذ نشأته وعلى طول تاريخه . وكان أول من كتب عن فن المسرح ونظّر له فى الغرب هو الفيلسوف اليونان أرسطو فى كتابه فن الشعر ، الذى أرسى قواعد النظرية الدرامية ، التى سادت وشكلت ملامح المسرح الغربي فى أوروبا حتى القرن العشرين .

#### فلسفة أرسطو ونظرية الدراما :

والنظرية الأرسطية فى الدراما لاتنفصل عن فلسفة أرسطو فى تفسير الوجود ، بل تنبع منها بصورة مباشرة ، وتخدم الهدف نفسه الذى من أجله طرح أرسطو تصوره للوجود ؛ فلم تكن فلسفته مجرد بحث موضوعى غير مغرض فى الحقيقة والوجود ، بل كانت طرحا ... على مستوى الوعى أو اللاوعى ... لتصور نظرى ، أو رؤية للعالم ، تتضمن تأصيل نظام سياسى واجتماعى وأخلاقى معين .

إن فلسفة أرسطو تفترض جوهرا ثابتا للوجود ، يسعى إلى تحقيق نفسه من خلال المادة ، ويفرض القوانين التي تحكم تطور هذه المادة وتغيرها ، ويمثل اكتماله الغاية والهدف للوجود . وفي هذا يعد التصور الفلسفي الأرسطي للكون امتدادا للتصور الأفلاطوني ، الذي يرى في عالمنا المحسوس انعكاسا منوعا وباهتا وزائلا لأفكار مطلقة أبدية ، يستطيع الإنسان أن يستشفها عن طريق الفكر المجرد . وتعليقا على التشابه بين رؤ ية أرسطو للعالم ورؤ ية أفلاطون يقول إدوارد زيلُر : دلم ينجح أرسطو في أن يتحرر تماما من النزعة الأفلاطونية في طرح الأفكار المثالية بوصفها فرضية أساسية في فلسفته . إن ماأسماه وبالأشكال، كان له ... شأنه في ذلك شأن ماأسماه أفلاطون «بالأفكار المثالية» ... وجود ميتافيزيقي منفصل عن العالم المحسوس ، وله القدرة على تحديد أشكال جميع الكاثنات والتحكم في مسار كل منهاه(١) . فالبرغم من أن أرسطو رفض مبدأ فصل الجوهر أو الفكرة عن الوجود المادي المحسوس ، ورأي أن أي كائن مادي يحمل في داخله جوهره المثالي الذي يسعى إلى التحقق الكامل من خلال الوصول بهذا الكائن إلى الشكل الأمثل ، فإن افتراضه لجوهر ثابت مثالي يحكم تطور الكائنات ، بما فيها الإنسان ، والتنظير السياسي والأخلاقي الذي بناه على هـذا الافتراض ، نقـل مركـز الثقل من الفعـل الواعي ، الإرادي ، المتغير في الإنسان إلى مبدأ مسبق ، يقنن ويفسر مايطرأ عليه من تغيير . لقد جعل أرسطو كل شيء في الكون يتحرك نحوغاية مسبقة محسوبة ، لا دخل للإنسان فيها ، وعليه أن يطيع قوانينها المطلقة . ومعني هذا أن أرسطو ــ مثله في ذلك مثل أفلاطون ... قد سعى من خلال فلسفته إلى تأكيد أهمية البعد المطلق الثابت في التجربة الإنسانية ، وإن كان قد وضعه داخل العالم المحسوس ، ولم يفصله عنه فصلا كاملا كما فعل أفلاطون . لقد حاول كلاهما تحويل النظر عن التجربة الإنسانية في نسبيتها ، وتغيرها ، وارتكازها على الفعل الإرادي ، إلى بعد مثالي تحكمه قوانين مطلقة لاسلطان للإنسان عليها ، وعليه فقط أن يدركها ويطيعها .

وحتى يتضح لنا التوظيف الاجتماعى والسياسى للفرضيات الفلسفية لدى كل من أفلاطون وأرسطو علينا أن نذكر أن فلسفة أفلاطون التي تتلمذ عليها أرسطو للشأت بوصفها رد فعل طبيعى ضد فلسفة (بروتاجوراس) التشكيكية ، التي شاعت آنذاك ، والتي كانت تنادى بأن الإنسان هو مقياس كل شيء ، وماترتب عليها من شيوع فكرة نسبية ألقيم والحقيقة . لقد أدى شيوع هذه الفلسفة إلى اهتزاز القيم والمبادىء التي كانت تحكم السياسة والأخلاق في المجتمع حينذاك ، ومثلت هذه الفلسفة خطرا شديدا على النظام السائد ، وحدت بأفلاطون إلى استغلال علوم الرياضيات التي ازدهرت في عصره لخلق نظرية فلسفية تفسر الوجود تفسيرا يؤكد وجود قوانين عصره لخلق نظرية فلسفية تفسر الوجود تفسيرا يؤكد وجود قوانين على فلسفة وأفلاطون في علاقتها بالفيلسوف بروتاجوارس والسفسطائيين يقول برتراند راسل :

وإن كراهية أفلاطون للسفسطائيين يمكن ردها إلى تميزهم الفكرى ؟ فالبحث الكامل عن الحقيقة يتطلب من الباحث أن يتجاهل النتائج الأخلاقية التي قد تنجم عن بحثه . والباحث لا يمكنه التكهن مقدما بما إذا كانت الحقيقة التي سيكتشفها صالحة أو غير صالحة لمجتمع ما . لقد كان السفسطائيون على استعداد لتنبع الحقيقة أينما قادتهم ، بصرف النظر عن أية نتاثج أو اعتبارات . . . أما أفلاطون ، فكان همه الأول هو الدعــوة إلى نظريــات من شأنها ـــ في رأيــه ـــ أن تقود إلى الصلاح . وهو لذلك نادرا مايلتـزم بالأمـانة الفكـرية ؛ فهــو عادةً مايحكم على صدق فكرة من الأفكار أو زيفها وفق النتائج الاجتماعية التي قد تترتب عليها . وحتى في هذا فهو لايلتزم بالأمانة والصدق ؛ إذ إنه كثيراً مايتظاهر بأنه يناقش ويقيم فكرة من أفكاره الفلسفيـة وفق قواعد منطقية نظرية موضوعية ، في حين أنــهــــ في حقيقة الأمــرـــــ بحاول أن يلوى عنق المناقشة بحيث يعطى الفكـرة بعدا أخــلاقيا ، ويثبت أنها تؤدى إلى الصلاح . لقد أدخل أفلاطون هذه الأفـة إلى الفلسفة ، ولم تتخلص الفلسفة منها بعد . . إن الخطأ الشائع الذي يقع فيه الفلاسفة منـذ أفلاطـون هو أنهم كلها اضـطلعوا بـالبحث الفُّلسفي في مجال القيم الأخلاقية افترضوا مسبقا النتيجة التي يجب أن يؤدي إليها البحث و(٧). وعادة ماتكون هذه النتيجة \_ وهذا مايقوله (راسل) ضمنا وإن أغفله صراحة ــ عادة ماتكون في خدمة نظريــة اجتماعية سياسية أخلاقية ، موروثة أو جديدة .

لقد طرح أفلاطون نظريته الفلسفية المفرطة في المثالية تأصيلا فكريا منه لنظام اجتماعي سياسي أخلاقي معين ــ ذلك النظام الذي حاول أن ينظّر له في جمهوريته الفاضلة . ويشترك أرسطو مع أفلاطون في الغاية نفسها من طرح نظريته الفلسفية . ويتكشف هذا بوضوح في نظريته السياسية التي فضلت نظام الحكم الملكي والأرستقراطي على النظم الأخرى ، وفي نظريته في الأخلاق ، التي لا يمكن أن تتحقق إلا في نظريته الأدبية ، التي نبعت بصورة مباشرة من نظريته الفلسفية .

لقىد فىرق أرسطو\_ فى ضوء رؤيته الفلسفية ــ بـين الأدب والتاريخ ، وحدد من خلال هذا التفريق وظيفة الأدب والدرامــا . فالتاريخ ــ وفق رأى أرسطو ــ يسجل الواقع فى تفاصيله الظاهرة ،

العابرة ، المتغيرة ، في حين يرصد الأدب الجوهر ، أي الأنماط العالمية المتكررة ، والقوانين الثابتة في التجربة الإنسانية ، ويبلور القيم التي تفرزها هذه الأنماط والقوانين . فالأدب في رأيه به يستخلص القوانين الثابتة ، والقيم المطلقة ، من خلال فحصه للتجربة الإنسانية في عوارضها وعشوائيتها ومتغيراتها التاريخية ، ثم يعيد صياغة هذه القيم بصورة مؤثرة وفعالة في عمل فني ، يخصص هذه القيم والقوانين ويجسدها ، ويربطها بمعاناة وتجربة فردية محسوسة . ومعنى هذا أن الأدب يحاكى الواقع الإنساني بهدف ترسيخ مفهوم وتصور فلسفى لهذا الأدب يحاكى الواقع الإنساني بهدف ترسيخ مفهوم وتصور فلسفى لهذا الأدب يحاكى الواقع الإنساني بهدف ترسيخ مفهوم وتصور فلسفى لهذا الواقع ، مبينا حدوده ، ومساره ، وقيمه ، وقوانينه .

وهكذا جعل أرسطو من الأدب تابعا للفلسفة ، أو وسيلة لتلقين النظرية الفلسفية إلى العامة ، الذين قد لايملكون القدرة على التفكير الفلسفى المجرد ؛ بمعنى أن نظريته فى الأدب والدراما ماهى فى حقيقة الأمر إلا نظريته فى توظيف الدراما لخدمة تصور فلسفى ، يرسخ بدوره تصورا اجتماعيا سياسيا أخلاقيا معاً .

# استمرار سيطرة النظرية الأرسطية على الدراما في العصور الوسطى وعصر النهضة :

وبرغم ظهور تيارات فلسفية عدة بعد أرسطو ، فإن نظريته في الدراما ـ التي تقول بأن الفن محاكاة للواقع بغرض كشف القوانين الخفية وترسيخها ، تلك القوانين التي تحكم هذا الواقع ـ هذه النظرية ظلت مسيطرة على المسرح . وفي تصورى أن استمرار سيطرة النظرية الأرسطية في مجال الشعر والمدراما يسرجع إلى أن معظم التيارات الفلسفية المؤثرة التي جاءت بعده لم تأت في جوهرها بما يختلف اختلافا الخذريا عن فلسفته ؛ فكلها ركنزت على دور الإنسان التأملي في استشفاف حقيقة مطلقة ثابتة خارج حدود الفعل الإنسان ، والتجربة الإنسانية ، والواقع التاريخي المتغير ، وعلى ضرورة التزامه بعطاعة القوانين والقيم التي يمليها هذا الإدراك المقنن .

وعلى سبيل المشال ، لم يكن ثمة تعارض بين الإطار الفلسفة الأرسطى الذى أفرز نظريته فى الأدب والدراما ، وإطار الفلسفة الدينية المسيحية على اختلاف مذاهبها ؛ فكلاهما يقوم على افتراض قوانين أزلية ثابتة ، تحكم الوجود وتحدد مساره نحو غاية معينة ، بصرف النظر عن الإنسان . مثلا : لقد تأثير الفيلسوف المسيحى (القديس طوما الإقويني) فى القرن الثالث عشر تأثيرا كبيرا بفلسفة أرسطو ، التى كانت قد أصبحت معروفة فى أوروبا حينذاك ، وافترض صحة النظرية الأرسطية فى صورة العالم الطبيعي ، وفى تفسير الظواهر الطبيعية . كذلك أخذ (الإقويني) عن أرسطو الكثير من العليا هى الاحتفراق فى التأمل الفلسفى للوجود ، ودحض قيمة ألعليا هى الاستغراق فى التأمل الفلسفى للوجود ، ودحض قيمة العليا هى الاستغراق فى التأمل الفلسفى للوجود ، ودحض قيمة العليا ، إذ جعله عائقا لهذا التأمل ، وجهدا لايقوم به إلا العبيد ، العمل ، إذ جعله عائقا لهذا التأمل ، وجهدا لايقوم به إلا العبيد ، بعمل طوما الإقويني غاية الإنسان الوصول إلى لمحة قدسية للخالق .

لقد اتخذ (طوما الإقويني) من فلسفة (أرسطو) إطارا حاول من خلاله إثبات العقيدة المسيحية إثباتا فلسفيا ؛ أي أن فلسفة (طوما الإقويني) هي في حقيقة الأمر فلسفة أرسطو بعد تعديلها بعض الشيء لتخدم الدعوة إلى المسيحية .

وبسبب استمرار النظرة الأرسطية لدى الفلاسفة المسيحيين أمثال

(الإقويني) وغيره ، لم تكن هناك حاجة إلى تغيير النظرية الأرسطية في الدراما لدى النقاد والمنظرين لهذا الفن ، بل إن هذه النظرية أخذت في الازدهار والانتشار حتى بلغت حد التقديس في المذهب الكلاسيكي في عصر التنوير . وحتى في بداية عصر النهضة ، وبرغم عوامل التغيير والثورة ، وتغير صورة العالم بسبب الاكتشافات العلمية ، وبرغم بداية انتشار اللغات القومية بدلا من اللاتينية ، وبداية ظهور المسرح الشعبي بعيدا عن الكنيسة في عدد كبير من بلاد أوروبا ، وبرغم محاولة بعض الكتاب الثورة على بعض القواعد الأرسطية ــ مثل وحــدات الزمان والمكان والحدث ، التي أكدها النقاد في تفسيرهم لنظرية أرسطو في ذلك الوقت\_ برغم ذلك كله ظلت التراجيديا الكلاسيكية هي الشكل الدرامي الوحيد الذي يحظى باحترام النقاد والمثقفين ، بل إن المسرح كان كلها تعرض للهجوم من قبل رجال الدين بوصفه منافيا للاخلاق ، هب المثقفون للدفاع عنه متسلحين أساسا بأفكار أرسطو وفلسفته ونظريته ــ كما فعل (سير فيليب سيدني) في إنجلترا في مقالته الشهيره «دفاع عن الشعر» . إن (سير فيليب سيدني) في هذا الدفاع يدين المسرح الإليزابيثي في عصره لعدم التزامه بالقواعد الأرسطية " ويرى في هذا سبب انهياره الفني والأخلاقي ، ويدافع في الوقت نفسه عن الشاعر بـوصفه نبيـا ومعلما ، مؤكدا ارتبـاط الأدب والمسـرح والمحترم؛ \_ أي مؤسسة الأدب الرسمي \_ بالمؤسسة الدينية التي كانت بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسة السياسية . ويرى (ســير فيليب سيدني) في الأدب \_ حاذيا حذو أرسطو \_ درجة من درجات الفلسفة ، وأن وظيفته هي تلقين المبادىء الأخلاقية والنظرية الفلسفية للعامة . وكثيرا ماردد الكتاب والمثقفون في ذلك العصر – ومن بينهم الكاتب المسرحي الشهير (بن جونسون) ـ مقولة (هوراس) الشهيرة في قصيدته وفن الشعر، ، التي شبه فيها الفن بطبقة السكر التي تجعل المرء يتقبل ويستسيغ الدواء الناجع ــ أي الدرس الأخلاقي .

إن دراما عصر النهضة \_ باستثناء الدراما الشعبية التي يمكن أن ندرج ضمنها والكوميديا ديلارق، الإيطالية في صورتها الفجة ، وبعض مسرحيات شكسبير ومعاصريه \_ تعبر في مجموعها عن وظيفة الدراما كما رآها (أرسطو) ، وهي محاكاة الواقع بغرض استخلاص القوانين الثابتة خلف الظواهر النسبية العارضة وترسيخها .

ويستعرض فلفجانج كليمن في كتابه القيم والتراجيديا الإنجليزية قبل شكسير، عددا كبيرا من التراجيديات التي كتبت إبان عصر النهضة ، ويصل إلى ملحوظة مهمة ، هي أن الشكل الفني في هذه التراجيديات يتميز بانفصال حاد بين الحبكة والشخصيات والأحداث من جهة ، والخطب والمونولوجات التي تحوى المواعظ الفلسفية والأخلاقية من جهة أخرى (٢) . وكان هذه التراجيديات التي تأثرت بأرسطو عبر مسرحيات الكاتب الروماني (سينيكا) قد جاءت لتؤكد بطريقة فجة مبدأ مهما في النظرية الأرسطية ، هو انفصال القيم الأخلاقية المطلقة ، والرؤية الفلسفية للإنسان والعالم ، عن واقعم الفعل الإنساني ؛ فمهما تغيرت الشخصية وطبيعة الصراع وظروفه ، تظل الحكمة الفلسفية ثابتة لاتتغير من مأساة إلى أخرى .

وفى معظم التيمارات الفلسفية التي تبعت ظهـور المسيحيـة في أوروبا ، والتي أثرت تأثيرا عميقا في الأدب والمسرح ، نلمح تكرارا

للتلازم نفسه بين مايشبه جوهر الرؤية الفلسفية الأرسطية ، وجوهر النظرية الأرسطية في وظيفة الدراما والفن بعامة .

## النظرية الأرسطية والتيار الكلاسيكي في عصر التنوير:

فإذا نظرنا إلى التيار الكلاسيكى في إنجلترا وفرنسا إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر وجدنا خلف هذا التيار العقلاني المحافظ فنا وفكرا ونظاما سياسيا (نيوتن في إنجلترا وديكارت في فرنسا) . لقد آمن كلاهما ــ واحد عن طريق العلم التجريبي والأخر عن طريق التفكير التجريدي \_ بأن الوجود جميعه يعتمد على قوانين منضبطة ، التجريدي ــ بأن الوجود جميعه يعتمد على قوانين منضبطة ، وثابتة ، هي قوانين الطبيعة ، أو الله ، أو العقل ؛ وكلها قوانين مطلقة وثابتة . وفي ظل هذا الفكر لم يكن غريبا أن تدعو النظرية الدرامية آنذاك إلى محاكاة هذا الوجود المنظم محاكاة موضوعية دقيقة ، وفق طريقة القدماء وقوانينهم التي اكتسبت شرعية المطلق .

لقد أسهم فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر في نقل فكرة ثبات القانون من مجال التفكير الفلسفى فى الوجود إلى مجال التشريع الاجتماعى والسياسى ، وذلك عن طريق تجاهلهم الواعى لعلاقة القيم بالواقع التاريخى المتغير للإنسان ، وعن طريق محاولتهم الواعية لبناء نظام أخلاقى مطلق ، يعتمد على تنظيرهم لقوانين الوجود . وقام النقاد الكلاسيكيون الجدد أيضا بسحب فكرة القانون الثابت إلى مجال الدراما ، وقالوا : مادامت قوانين أرسطو هى تلخيص القواعد التى اتبعها القدماء فى إنتاج أدب مسرحى عظيم ، إذن لا ينبغى الحياد عنها ، بل إن الالتزام بها وحدها لكفيل بإنتاج أدب مسرحى عظيم . وكما أن قوانين الوجود لا تتغير ، فكذلك قواعد الفن لا تتغير ، وإلا عمت الفوضى .

وقلد بسری قباری، بنان ربط ( دیکنارت ) بنارسنطو فیمه بعض التعسف ؛ فقد رفض ( ديكارت ) غائية أرسطو ، أي قوله بأن كل مافي الطبيعة يمضى نحو غاية معنوية أخلاقية مسبقة ، فيها اكتمـال جوهره وجوهر الوجود . وقـال ( ديكارت ) بـأن ادعاء الأرسـطيين القدرة على كشف الغاية المعنوبة التي تحكم حركة الوجود المادي لهو نوع من الكفر ؛ إذ إنهم ينسبون لأنفسهم قدرة لا تتوافر إلا للخالق . قد يقول قارىء هذا عن حق ، ولكن ( ديكارت ) ــ برغم ذلك ــ يشترك مع ( نيوتن ) في التأكيد في فلسفته لفكرة القانون الثابت المحكم وراء الوجود المادي ، وإن امتنع عن إعطائه تفسيسرا دينيا . كــذلك يشترك ( ديكارت ) مع أفلاطون في فصله الفكر عن الوجود المادي ، بعبه \*. أصبح أتباعــه يصورون وحــدة المادة والفكــر في العالم بــرغـم انفصالهما الجَذري على أنها معجزة من معجزات الله . وسنواء أدرك ( ديكارت ) دلالة فلسفته بالنسبة للإنسان أو المجتمع أو الفن أم لا ، فالنتيجة النهائية الفلسفية هي فصل الواقع المادي للإنسان عن عقله وفكره ، ودحض أهمية الفعـل الإنسـان ؛ أي أن الهـدف النهـائي لفلسفته يشترك مع فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو في كونه دعوة إلى تامل الفكر الإنساني والوجود في انفصال تام عن الفعل الإنساني .

وقد كان من أثر فرض القواعد الكلاسيكية على انسرح في كل من فرنسا وإنجلترا في عصر التنوير أن نتج فن مسرحي كسان في أفضل صوره ــ كها نجـدها عنـد ( راسين ) و(كـورني ) ــ عرضـا لحيـاة

شخصيات تاريخية مهمة ، بغرض التأكيد البلاغي للمبادىء الصارمة التي حكمت حيناتهم ؛ وكنان في أسنوا صنوره ــ كنها نجندهــا في التراجيديات البطولية الإنجليزية ( وحتى في أفضلها وهي تراجيديا ( جون درايدن ) الكلاسيكية : كمل شيء في سبيل الحب ) مسخما مفتعلا شائها لحياة شخصيات لا يمكن أن بصدق القارىء أنها عاشت يوما ما على ظهر الأرض ، من فرط المبالغة والافتعال في تصويرها . ومعنى هذا أن حصاد المسرح الكلاسيكي في التراجيديما في كل من إنجلترا وفرنسا على اختلاف جودته كان حصادا يتميز أولا وأخيـرا بانفصاله التام عن الواقع المعيش . وقد علق ( ديدرو ) ساخرا على هذا النوع من المسرح نصا وتمثيلا حين تساءل في عجب : • هل رأى أحدكم إنسانا يتكلم بهذه الطريقة الخطابية المفتعلة ؟ أيجب أن يمشى المُلوك بطريقة تختلف تماما عن الرجل العادى السوى ؟ وهل يجب أن تصدر الكلمات من فم الأميسرات في المسسرح على صورة فحيح ؟! ه<sup>(4)</sup> . وفي مقالةٍ بعنوان « المؤسسة الأدبية والتحديث » يشير ( بيتربورجر ) إلى ارتباط المذهب الكلاسيكي للأدب والمسرح في فرنسا بالنظام السياسي الحاكم ، ويرى أن المذهب الكلاسيكي ـــ بتأكيده للحكم المطلق لمجموعة من المبادىء ــ كان انعكاسا لسياسة الحكم السياسي المطلق . وللذلك أصبحت النظرة الكلاسيكية ، لـلادب هي المذهب الـرسمي لأدب الـدولـة ؛ لأنـه مـذهب يتفق وأيديولوجيا الطبقة الحاكمة ، ويخدم أهدافها ، إلى حد أن الأكاديمية الفرنسية ـ التي كانت تمثل الأدب الرسمي للدولة ـ بل الكاردينال ( ريشيليو ) نفسه ـــ رئيس وزراء فـرنسا ــ تــدخلا رسميــا لإيقاف عرض مسرحيـة (كورني) السيـد (Le Cid)، لمجرد أنها خـالفت القواعد الكلاسيكية ، ومزجت التراجيديا بالكوميديا(٠)

وإذا كمان من الطبيعي أن تتشابه نظرة الكلاسيكيين الجُدد في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى الوجود والفن مع النظرة والنظرية الأرسطية ، وإذا كان أيضا من المتوقع بعض الشيء أن نجد المدرسة الواقعية في الدراما \_ في بداياتها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر \_ تدين بالولاء لأرسطو إلى حد أن يعلن أحد روادها الأواثل ، وهو (ليسنج) ، في أحد مقالاته بمجلة Hamburg Dramaturgy أن ه قواعد أرسطو معصومة من الخطأ مثل نظرية إقليدس أن \_ إذا كان هذا التشابه والولاء لذي الكلاسيكيين الجدد والواقعيين منطقيا كان هذا التشابه والولاء لذي الكلاسيكيين الجدد والواقعيين منطقيا وطبيعيا ، فإن المرء يتوقع بعض الاختلاف لدى الرومانسيين . ولكن الأمر لم يكن كذلك كها سنرى . لقد ثار الرومانسيون في الحقيقة لا على جوهر الكلاسيكية المثالي الأفلاطون \_ الأرسطى ، بل على قشورها .

#### النظرية الأرسطية والتيار الرومانسي :

إننا إذا فحصنا الخلفية الفكرية للتيار الرومانسي وجدنا أنها تعكس بوضوح بعض أفكار ( جان جاك روسو ) من ناحية ، وبعض أفكار الفيلسوف الهولندي ( سبينوزا ) من ناحية أخرى . وربما كان أهم من هذا وذاك تأثير الفلسفة الألمانية المثالية كها نجدها لدى ( هيردر ) ، و(كانط) و( شيلنج ) ـ على سبيل المشال . إننا نلمح وراء تقديس الرومانسيين للطبيعة فكرة ( سبينوزا ) التي تقترب من فكرة الحلول ، والتي تقول بأن كل ما يحدث في الكون هو تجسيد لمظهر من منظاهر الخالق ، ومن ثم فإن كل ما يحدث في الكون هو خير . كذلك استقى

الرومانسيون من ( جان جاك روسو ) \_ إلى جانب أفكاره عن العدل والمساواة بين البشر \_ فكرة أن الإنسان فطر على حب الخير . ولذلك فالعودة إلى الطبيعة عند الرومانسيين هي العودة إلى المطلق أو الخالق من ناحية ، وهي عودة أيضا إلى منابع الخير الفطرية في البشر ، التي تطمسها الحضارة والمجتمع ، من ناحية أخرى .

كذلك تأثرت النظرة إلى الشعر بجميع فروعـه ، ومنها الــدراما بطبيعة الحال ــ التي ارتبطت دائها بالشعر ــ بالفلسفة المثالية الألمانية ، التي نادت باستقلال الشعر الذاتي عن الواقع ، وجعلت منه نشاطا روحيا خلاقًا ، بتوصل إلى جوهر الوجود أو روحه عن طـريق ملكة الحيال . ومعنى هذا أن الفن ــ وفقـا لهذه النــظرة ــ لم يعد محـاكاة وتقليدا وفقا لقواعد عالمية موروثة ، بل نشاطا حرا خلاقا . وبرغم ذلك التغيير في توصيف الفن (بأنه نشاط عضوى خلاق قائم بذاته ، ومستقل عن الواقع ، وفوق الحياة ، بدلا من محاكاة آلية وفق قواعد ثابتة لها صفة العالمية ، ومن ثم ترتفع فوق متغيرات الواقع ) فإننا نجد أن الرومانسيين يشتركــون مع المـذهب الكلاسيكى ومــع أرسطو فى الافتراض الفلسفي الأساسي ، ومن ثم في وظيفة الفن . فعلي الرغم من أن الرومانسيين يصفون الفن بأنه نشاط روحي خلاق قائم بذاته ، فـإن هدفه النهائي هو استكشاف بعد روحي ، أو حقيقة غيبية ، خارج حدود الواقع . ولا يكاد الرومانسيون في هـذا يختلفون عن الكلاسيكيين ؛ فكل من المذهبين يفترض وجود حقيقة ثــابتة خلف أستار المتغيرات الواقعية ، وكــل منهما يــوظف الفن لاكتشاف هـــذه الحقيقة وأأملها وإقناع العامة بها .

وتعليقا على هذا يقول (بيتربورجر): وبالرغم من الاختلافات الكثيرة بين المذهب الكلاسيكي والنظرية الجمالية التي تنادي باستقلال العمل الفني بذاته عن أي شيء خارجه (وهي النظرة الرومانسية)، فيان «كلتا النظريتين تخدم الهدف نفسه، وتؤدي الوظيفة نفسها، وهي فصل العمل الفني عن الواقع بوصفه جزءا من عالم مثالي فوق الحياة ه<sup>(٧)</sup>. وهذا معناه أن المذهب الكلاسيكي والمذهب الرومانسي يرتكزان على قاعدة فكرية واحدة، هي نظرة جمالية مثالية، تفصل الفن عن الحياة. ولا عجب إذن أن نجد شاعرا وناقدا رومانسيا هو حين يقول: وإن الطبيعة كها يراها الشاعر بصفة خاصة ترمز إلى حياة الإنسان الروحية، ومن ثم ترمز أيضا إلى تلك الحقيقة العلوية التي تتواصل معها روح الإنسان في لحظات الصفاء ها (٨).

إننا إذا قارنا فلسفة (روسو) و(سبينوزا) و(شيلنج) و(كوليردج) \_ وغيرهم من الفلاسفة المثاليين \_ بفلسفة أفلاطون وتلميذه أرسطو وجدنا أن كل الاختلافات الشكلية واللغوية الكثيرة فيها بينهم تخفى اشتراكا في جوهر الرؤية . فالطبيعة الظاهرة لدى (روسو) و(سبينوزا) و(شيلنج) و(كوليردج) هي مظهر أو رمز لوجود مطلق ، أي تجسيد لبعد ميتافيزيقي . إن الافتراض الأساسي عند هؤلاء الفلاسفة والمفكرين جميعا واحد إذن : قد يسميه (أفلاطون) عالم الأفكار المثالية ، ويفصله عن المادة فصلا تاما ؛ ويسميه (أرسطو) عالم القوانين العالمية ، أو الجوهر الذي يسعى إلى تجسيد نفسه من خلال الشكل ، ويسعى نحو غاية مسبقة ، ويربطه بالمادة ، ويربان أن العقل هو وسيلتنا في استكشافه ؛ وقد يسميه بالمادة ، ويربان أن العقل هو وسيلتنا في استكشافه ؛ وقد يسميه بالمادة ، ويربان أن العقل هو وسيلتنا في استكشافه ؛ وقد يسميه بالمادة ، ويربان أن العقل هو وسيلتنا في استكشافه ؛ وقد يسميه

( روسو ) و( سبينوزا ) روح الطبيعة ، أو الفطرة ألكامنة في الوجود ، في حين يطلق عليه ( كوليردج ) اسم الحقيقة العلوية ، التي تعكس نفسها في العالم المحسوس ، ويؤكدون أن الحدس ، أو الشعور ، أو الخيال ، هو وسيلتنا في استنباطه . ولكن يبقى بعد كل هذه الاختلافات أنهم جميعا يفترضون مطلقا غيبيا يتحقق خلاصنا في استكشافه وتدعيمه ، بعيدا عن متغيرات الواقع التاريخي والفعل الإنساني الإرادي .

ولا عجب إذن أن استمرت سيادة النظرة الأرسطية على المسرح الرومانسي في جوهرها ، برغم ثورة الرومانسيين الظاهرية على الوحدات الأرسطية — كما فعل الإليزابيثيون من قبلهم في القرن السادس عشر . ولا عجب أن نجد أعتى شعراء الرومانسية (شيلى) السادس عشر . ولا عجب أن نجد أعتى شعراء الرومانسية (شيلى) من أشد المعجبين بالتراث الإغريقي القديم ؛ فلقد استبدل (شيلى) الإطار الفلسفي المسيحي الموروث بفلسفة أفلاطون (الذي تتلمذ على يديه أرسطو) دون أن يدرك التشابه الجوهري بين الفلسفين ، أي دون أن يدرك أن ثورته كانت لاستبدال عنوان بآخر لانظرية ميتافيزيقية وجائية بأخرى . وهذا قبل (شيلى) نظرية أرسطو في المدراها كما وجائية بأخرى . وهذا قبل (شيلى) نظرية أرسطو في المدراها كما مارسها وفسرها الإليزابيثيون الملتزمون بإطار الفلسفية المسيحية من قبله ، بسرغم اختلاف الفلسفي الظاهري عنهم ، وجاءت أفضل مسرحياته المسماه التشيتشي المخاصداء الإليزابيثية ، مثلها في مسرحياته المسماء التشيتشي تعج بالأصداء الإليزابيثية ، مثلها في ذلك مثل مسرحية شاعر رومانسي آخر هو (جون كيتس) المسماء أوثو العظيم (Otho The Great) .

وفي سياق التفريق بين الرومانسية والموجودية بوصفها تيارين فلسفين ، يقول ( والتركاوفمان ) إن جوهن الرومانسية ( برغم دعونها إلى الاقتراب من الطبيعة والإنسان ) هو نزعة الهروب من « الآن وهنا هالله ، أي من الواقع التاريخي المتغير ، ومن الفعل في محاولة خلق فلسفات مثالية تحل محل الفلسفة الدينية المرفوضة ، التي هي أيضا في جوهرها فلسفة مثالية . ولا يكاد الرومانسيون في توصيف ( كاوفمان ) هذا يختلفون عن أفلاطون وتلميذه ( أرسطو ) ، أو عن فلاسفة المسيحية في العصور الوسطى مثل ( طوما الإقويني ) . إنهم جميعا يشتركون في النظر إلى الوجود من منطلق الهروب من « الآن وهنا » . يشتركون في النظر إلى الوجود من منطلق الهروب من « الآن وهنا » . ميتافيزيقي يتمتع بقوانين ثابتة وأزلية ومطلقة ، وهم جميعا يؤكدون أن مبتافيزيقي يتمتع بقوانين ثابتة وأزلية ومطلقة ، وهم جميعا يؤكدون أن واجب الإنسان الأول هو تحويل عينيه عن محيطه التاريخي إلى خارج مذا المحيط ، وبعيدا عن متطلبات الفعل ، سواء إلى عالم الأفكار ومانسي مثالي آخر هو ( إدجار ألان بو ) .

وربما لهذا السبب فشلت الثورة الرومانسية في الأدب في أن تكون قيادة فكرية حقيقية في أوروبا . فإذا استثنينا الشاعر الإنجليزي (بايرون) ، الذي عادة ما يدرج مع الرومانسيين برغم اختلاف الجوهري عنهم ، والذي وضع الفعل الثوري فوق النظرة التجريدية ، ومات مدافعا عن الحرية في اليونان فعلا لا قولا ، بحيث أصبح بطلا ثوريا وملهما على مستوى أوروبا كلها \_ إذا استثنينا (بايرون) ونظرنا إلى الجيل الأول والجيل الثان من شعراء الرومانسية في إنجلترا مثلا ، وجدنا أنهم جميعا ظلوا يتخبطون بين الأرض والسهاء ، بين عالم الحلم وجدنا أنهم جميعا ظلوا يتخبطون بين الأرض والسهاء ، بين عالم الحلم

وعالم الواقع الإنساني الملح ، وضلوا في متاهات الخيال ، فانتهى الحال باثنين منهم هما ( وردزورث ) و ( ساوذي ) (١٠) إلى السردة التامة ، والالتصاقي التام مالنظام الملكي الرجعي ، وتدعيم أيديولوجيته ، في حين ارتمى ( كوليردج ) في أحضان غيبوية المخدرات ، هربا من إدراكه لقصور التنظير وضرورة الفعل الحتمية . أما ( شيل ) فقد غرق في متاهات المثاليات التجريدية ، وآثر العزلة والانطواء قبل أن يبتلعه اليم على مستوى الواقع ، وعاقبه القدر على انسحابه هذا فجعله بعد موته معبود الطبقة البرجوازية في المجتمع الإنجليزي الرأسمائي في القرن التاسع عشر ؛ إذ وجدت هذه الطبقة في تهويجاته وتجريداته ومثاليته الصرف مرفأ آمنا تستريح فيه أحيانا من صراعات الحياة المادية ، ومن تأنيب الضمير ، دون أن تمثل مثاليته خطرا حقيقيا على الواقع . لقد جعلته مثاليته التجريدية صمام أمان لا خطر منه على الأوضاع القائمة التي كان يريد عاربتها . وأما ( كيتس ) فقد مات في روما وهو يوشك أن يدرك لا جدوى الإغراق في الخيال الشعرى ، بعيدا عن مقتضيات الواقع الفعلي(١٠) .

وربمــا لهــذا السبب أيضــا ـــ أى نــزعــة الهــروب المتـــاصلة فى الرومانسية ـــ أخفق التيار الرومانسي فى إفراز ثورة حقيقيــة فى أكثر الفنون ارتباطا بحركة المجتمع ـــ وهو المسرح .

## النظرية الأرسطية وميلودراما القرن التاسع عشر :

لقد سيطرت الميلودراما بجميع أنـواعها ودرجـاتها عـلى مـــرح أوروبـاً في القرن التـاسع عشــر . ولم تكن الميلودراما ســوى ترجمــة مبسطة ، وتطبيق ساذج ، لنظرية أرسطو في محاكاة الــواقع بـنــرض استخلاص المباديء الأساسية التي تحكم الحياة الإنسانية من وجهة نظر معينة ، تتبنى فلسفة معينة بكل دلالاتهـا الميتافيــزيقية والاجتمــاعية والسيـاسية . وكـانت هـذه المبـادىء في مجال الميلودرامــا تتلخص في انتصار الخير بمفهوم ساذج ، على الشر بمفهوم أكثر سذاجة ، وفي تأكيد استمرار النظام السائد وصلاحيته ، برغم ما قد يشوبه من هنات ، أو ما قد يعترض طريقه من عقبات . وكثيرا ما كانت الميلودراما تستخدم فكرة والندم، لتعقد مصالحة اجتماعية أخلاقية بين جميع أطراف الصراع في النهاية ، فتجعل والشرير، ينـدم على أفعـاله ليعـود إلى أحضان النظام الاجتماعي . وعلى الرغم من أن عددا من المسرحيات قد تأثر بفكرة البطل الثائر الخارج على القانسون ؛ وهي الفكرة التي توجد في القصص الشعبي ــ كقصة وروبين هود؛ مثلا ــ والتي روج لها (فريد ريش شيلر) في مسرحية قاطع الطريق (١٧٨١) التي أحدثت دويا كبيرا ، والكاتب الألماني الأخر (أوجست فريد ريش فرديناند فون كوتسبيو) في عدد من المسرحيات أشهرها أسبان في بيسرو (١٧٩٦) (التي ترجمها وأعدها الكاتب المسرحي (شريدان) ، والتي عرضت على مسارح إنجلترا بنجاح ساحق تحت عنوان (بيزارو) ــ اقول إنه على الرغم من معالجة الميلودراما كثيرا لفكرة البطل الخارج على القانون فإن القارىء لهذه المسرحيات يجد أن هذا البطل لا يمثل في حقيقة الأمر خروجًا على القانون بل تأكيدًا وتدعيها له ؛ إذ إنه عادة ما يخرج على القانون نتيجة فساد في تطبيقه على أيدى بعض الفثات المنحرفة \_ كأن يحرم أخ أخاه من الميراث مثلا ، أو يغالي حاكم في فوض الضوائب .

والبطل حين يخرج عن دائرة المجتمع (من المدينة إلى الغابـة) ، لا يعادى النظام السائد نفسه ، بل الأفراد الذين يسيئون تطنيقـه ، أو الدخلاء عليه . فروبين هود مثلا ، كها تصوره الميلودراما ، لا يعادى النظام الملكي نفسه ، بل فردا بعينـه يسيء إلى النظام ، هــو حاكم (نوتينجهام) . وما كان يريده (روبـين هود) ليس إلغـاء النظام بــل تصحیحه باستبدال حاکم آخر بهذا الحاکم ، دون مساس بالنظریـــة السياسية . كذلك يجعل (شيلر) قاطع الطريق في مسرحيته من طائفة النبـلاء ، ويجعله يحتفظ بسلوك النبلاء وقيمهم ، حتى وهـو خـارج المجتمع ، بل يجعله يحتفظ أيضا بتميزه الطبقي في مجتمع اللصوص . وهكذاً نجد في هذه المسرحيات أن والخارج على القانـون؛ الحقيقي ليس هو البطل الذي بحتفظ بروح القانون الحقيقية حتى وهو خارج الداثرة الاجتماعية ، بـل الشخص أو الشخصيات التي تسيء إلى القانون خفية من داخل الدائرة الاجتماعية ، وتكسر قواعده الثابتة لمصلحتها الشخصية . لذلك كثيرا ما تعج هذه الميلودراما بشخصيات نمطية ، مثل الملك الطيب الذي لا يدرى ما يدور حوله ، والأخ أو الوزير الشرير الذي يريد أن يسلب الملك سلطته الشرعية ، والأميرة الجميلة التي تقع في غرام البطل النبيل المظلوم ، الذي يهجر المدينة إلى الغابة تحت وطأة الظلم . وعادة ما تنتهي هذه الميلودرامات بعودة كل شيء إلى أصله ، وباجتثاث العناصر المعادية للنظام الشرعي السائد ﴿ وبتأكيد قوة النظام المطلقة وشرعيته .

ويرغم الاختلافات الشديدة بين المسرح كها ينظر إليه أرسطو والميلودراما التي نجدها في القرن التاسع عشر ، فإن كلا منهما يعتمد على فكرة أن هناك نظاما له صفة الشرعية المطلقة ، وأن من نجرج عليه لابد أن يضار . كذلك يهدف كل منهما إلى امتصاص الطاقة الشعورية للدى المتفرج ، أو التنفيس عنها تنفيساً مشروعا ، يتفق والنظام السائد .

لقد ترجمت الميلودراما فكرة أرسطو عن التطهير التراجيدى إلى طوفان من الدموع الرخيصة التى أغرقت مسارح أوروبا فى القرن التاسع عشر ، بحيث ضمنت استقرار الأوضاع القائمة . وأفرزت الميلودراما كذلك فنون الفرجة والإثارة والهزليات التافهة لتكون وسيلة أخرى مشروعة لتغييب الوعى (١٢) . وهدا معناه أن الميلودراما (وتابعتها الهزلية) قد بلورت نقطة الضعف الأساسية فى النظرة الأرسطية ، وهى فصل المسرح عن حركة المجتمع والواقع الفعلى للإنسان ، وربطه ببعد غيبى ، أو إطار نمطى ثابت .

# النظرية الأرسطية والتيار الرمزى :

ويتجلى التشابه بين النظرية الأرسطية والنظرية الرومانسية في طبيعة الدراما ووظيفتها في المدرسة الرمزية التي تولدت بصورة طبيعية منطقية من التيار الرومانسي ونزعته الهروبية . لقد نشأت المدرسة الرمزية كذلك في ظل الفلسفة المثالية الألمانية ، التي تحمل في طياتها الرؤية الأفلاطونية في الوجود ؛ فهي تتفق مع أفلاطون في افتراض أن العالم المحسوس ما هو إلا انعكاس لعالم مثالي فوق الطبيعة المرثية ، وتختلف معه فقط في جعلها الخيال الفردي الملكة الأساسية للوصول إلى هذا العالم ، في حين اختار أفلاطون ملكة العقل والتفكير التجريدي (١٣٠) . وعلى الرغم من أن المسرح الرمزي في أنقى صوره التجريدي (١٣٠) . وعلى الرغم من أن المسرح الرمزي في أنقى صوره

- كها نجده عند (ميترلنك) مثلا بيدو في ظاهره مختلفا عن المسرح الكلاسيكي ، فإنه في نهاية الأمر يجعل وظيفة الدراما هي الوظيفة نفسها التي حددتها النظرية الأرسطية ، وهي استخلاص المطلق الثابت من النسبي والمتغير ، وإقناع المتفرج بشرعية النتيجة بوسائل قد تختلف عن وسائل المسرح الأرسطي ؛ إذ تعتمد على الإيجاء الشعرى والموسيقي ، بدلا من المحاكاة الواقعية ، ولكنها تؤدى الوظيفة نفسها في النهاية ، وهي تثبيت منظور ميتافيزيقي معين ، فردى أو جماعي ، وإقناع المتفرج بأن تأمله لهذا البعد الغيبي المطلق أجدى من تفاعله مع الواقع التاريخي المتغير .

وحتى يمكننا أن نوضح الفرق بين النظرية الفلسفية قبل القرن العشرين وبعده في علاقتها بالنظرية الفنية ، يجدر بنا أن نجمل في تبسيط شديد ــ قد يكون مخلا بعض الشيء ولكنه ضروري ــ ما سبق قدله .

## سيطرة فكرة المطلق . على الفلسفة حتى القرن العشرين :

من العرض السابق يتضح لنا أن النظريات الفلسفية حتى منتصف القرن التاسع عشر قد انقسمت إلى ثلاثة تيارات أساسية : قيار مثالى تجريدى ؛ وتيار يحاول التوفيق بينها . وكانت الأسئلة التى شغلت هذه التيارات على اختلافها \_ وهى أسئلة الدلالاتها الحيوية فى أى نظرية للفن \_ هى : ١) هل الحقيقة تسبق التجربة ؟ أم هى وليدتها ؟ ؛ أى \_ هل المعرفة تسبق التجربة وتشكلها ؟ أم أن المعرفة حصيلة التجربة ؟ ٢) ومن ثم ، هل الحقيقة مطلقة وثابتة ؟ أم نسبية ومتغيره ؟ ٣) أين تكمن الحقيقة ؟ فى التجربة ؟ أم خارجها ؟ أم داخل التجربة وخارجها فى وقت واحد ؟ كا هل المعنى يتشكل من خلال التجربة ؟ أم أن التجربة كما نعيها معرفيا تتشكل فى ضوء معنى وهدف مسبق ؟ وهل هناك إذن معان مطلقة ؟

واتجه الماديون التجريبيون إلى تأكيـد أهمية التجـربة في صيـاغة المعاني والمعرفة ، في حين اتجه المثاليون والتجريديون العقلانيون إلى تأكيد أهميــة المطلق خــارج متغيرات التجــربة ، وبعيــدا عن قصور الحواس الإنسانية . وحاول الأخذون بناصية التيارين أن يجدوا حلا وسطا ، ففصلوا بين المعرفة بحقائق عالم الوجود المادي التي أخضعوها للملاحظة والتجربة ، والمعرفة بالمبادىء الأخلاقية والحقائق الروحية ، التي أخضعوها للعقبل المجرد أو الحدس . ولكن حتى الفلاسفة الذين آمنوا بأن التجربة تسبق المعرفة قد احتفظوا في مجال الدين والأخارق ببعد مطلق . فبرغم تأكيد (جون لوك) مثلا في القرن السابع عشر في إنجلترا أن المعرفة الحقيقية هي حصيلة التجربة ، فإنه ترك مساحة غامضة في نظريته تسمح بوجود حقائق مطلقة مسبقة ـ أي تسبق وجود التجربة وليست حصيلتها . ولعل هذا الموقف الفلسفي يتجلى بصورة أوضح في فلسفة «كانْط» في القرن الثامن عشر ، التي حاولت التوفيق بين الفلسفات المادية التجريبية والفلسفات المثاليـة العقلانية . لقد تولد من الفصل التـام بين المـادة والفكر في فلسفــة (دیکات) تیاران متطرفان هما المثالیة والمادیسة ـــ وکانــا رد فعل لهــــذه الفلسفة . أما المثاليون فقد رفضوا التقسيم وقالوا إن كل مادة هي في

أساسها تجربة روحية أوعقلية ؛ أى أن المادة لا توجد منفصلة عن الإدراك العقلي لها . ويتجلى هذا الموقف المتطرف بوضوح في فلسفة فيشته . وحاول الماديون من ناحية أخرى إرجاع كل مدركات الروح والفعل إلى المادة في نهاية الأمر . ومن هذا التيار نبعت المدرسة السلوكية في علم النفس ، التي تحيل المعرفة إلى وظائف الجسم وعاداته العضوية .

وعلى الرغم من انتقاد (كانط) للتنظير الميتافيزيقي الذي يضع افتراضا أساسيا ، ثم يسعى إلى إثباته منطقيا ، متجاهلا واقع التجربة الإنسانية ، فإن (كانط) نفسه كان يعتقد في وجود مدركات مسبقة ، أى تسبق التجربة الإنسانية . لقـد ارتكزت فلسفـة (كانط) عـلى الافتراض بأن بداية المعرفة هي التجربة ، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن كل المعرفة لاينشأ عن التجربة ؛ فهناك مفاهيم مسبقة يولــد بها الإنسان"، وكذلك هناك حقائق ثابتـة مسبقة . وعــلى الرغم من أن كانط فسر المفاهيم التي تسبق التجربة بأنها انعكاس لنشاط العقل في فهم التجربة ، ولم يحلها إلى وجود علوي فوق التجربة ؛ أي أرجع هذه الأفكار إلى العقل ؛ فإن هذه الأفكار أو المفاهيم كانت تمثل في فلسفته المطلق الثابت في التجربة الإنسانية . ومن الواضح في كيَّابات (كانط) الأخيرة ـــ ويصفة خـاصة في كتـابه المبـاديء الأساسيـة في النـظرة الميتافيزيقية إلى الأخلاق ـ أنه كان يجيل المبادىء الأخلاقية المتعارف عليها ، والمشاعر الإنسانية ، والضمير ، إلى منطقة فوق التجربة ، تسبقها ، وتتحكم فيها . وهكذا استثنى (كانط) \_ مثـل معـظم الفلاسفة التجريبيين ــ أخلاقيات السلوك البشري ، ومبادىء العقيدة الدينية ، من حقل المعرفة والتجربة . وخلاصة القول أن الفلسفة حتى أي منتصف القرن التاسع عشر لم تتمكن ــ برغم التيارات التجريبية ـــ من أن تتخلى تماما عن فكرةالقانون المطلق الثابت ، أو الحفيقة المطلقة الشابتة ، سـواء وضعتها داخـل التجربـة الإنسانيـة بحيث تتخللها وتكشف عنها ، أو خارجها في عالم ما قبل التجربة وما فوق الحواس ومن ثم ، فقد ظلت مهمة الفلسفة الأساسيـة حتى منتصف القرن التاسع عشر ــ أي حتى ظهور (نيتشه) و (كارل ماركس) ثم (فلاسفة التحليل اللغوي والوضعيه المنطقية من بعدهم في القرن العشرين) هي محاولة افتسراض أو استنباط مسطلق ثابت سسواء من خلال التجسربة الإنسانية أو خمارجها ، وإثبات هذا عن طريق المنطق أو المنهج

وإذا كانت الفلسفة قبل البدايات التمهيدية للقرن العشرين في منتصف الغرن التاسع عشر تمثل في مجموعها - المثالى التجريدي منها والتجريبي المادي - محاولة للتنظير والتقنين المطلق بعيدا عن متغيرات ونسبية والآن وهناء - أي بعيدا عن الواقع الإنساني المتغير ، إما عن طريق توجيه بصرها إلى ما فوق الطبيعة ، إلى عوالم السروح والعقل المجرد ، كما فعل المثاليون ، أو عن طريق فصل عالم التجربة والفعل الإنساني عن عالم السروحيات والاخلاقيات ، مفترضة لهذا العالم المعنوي قوائين أزلية تقع خارج نطاق التجربة الإنسانية ولا تتأثر بها ، الفلسفة قبل بدايات القرن العشرين ، فإن معظم التيارات الفلسفية في القرن العشرين حاولت في مجموعها التركيز الشديد على والآن وهناء في القرن العشرين حاولت في مجموعها التركيز الشديد على والآن وهناء - أي على الإنسان في ألوان نشاطه المتعددة ، وتفاعلاته مع واقعه -

التاريخي المتغير ، ومع اكتشافات العلم ، واتخذت من هذا نقطة البدء والانطلاق . ويلخص (تيرى إيجلتـون) في كتاب والنظريــة الأدبية، الفرضية التي حكمت الفلسفة الغربية حتى العصر الحديث فيقول : والتزمت الفلسفة الغريبة منذ نشأتها بالاعتقادفي وجود المطلق وأطلقت عليه أسهاء متعددة ، منها والكلمة؛ ، و والجوهر؛ ، و والحقيقة؛ ، أو عرفته بأنه دحضور معنوى، . وجعلت الفلسفة من فكرة المطلق القاعدة الأساسية لكل الفكر واللغة والتجربة الإنسانية . وظلت الفلسفة تتحرق شوقا إلى اكتشاف العلامة العلوية التي ستحدد معني كل العلامات ، أي الرمز الذي سيشـرح كل الـرموز ، وعن المعني المؤكد الذي سيعطى كل العلامات دلالاتها ومعانيها الصحيحة . وفسر كلُّ هــذا المطلق عــلى هواه ، واختلفت أسمــاؤه من زمن إلى زمن ، فأسماه بعضهم «الله» ، وبعضهم الأخـر «الفكرة» أو «روح العالم، ، أو «المادة» . وحيث إن فكرة المطلق \_ كما طرحها الفلاسفة ، ومهما اختلفت أسماؤها ــ كانت تطرح بوصفها الأساس الذي يبني عليه البشر الفكر واللغة ، كان من الضرورى أن يضع الفلاسفة هذا المطلق نفسه خارج نطاق الفكر واللغة ، حيث إنه لا يمكن أن يصبح جزءا من البناء اللَّغوى أو يخضع لقوانينه ، مادام البناء اللَّغوى نفسه يعتمد على المطلق في اكتساب دلالاته . لقد قالت الفلسفة إن المطلق يسبق اللغة التي تعبر عنه ويكمن خارج حدودها ، وحاولت أن تثبت أن المطلق معنى وليس لفظا ، وقالت إنه معنى يختلف عن كل المعانى التي تفرزها اللغة من العلاقات اللغوية . فالمطلق معنى المعانى ، وأساس التفكير الإنساني وإطاره ــ أي العلامة التي تدور في فلكها كل العلامات والمعاني،(١٤)

۲

#### القلسفة في الفرن العشرين :

إن الاختلاف الحقيقي بين فلسفة القرن.العشرين وما قبلها في الغرب يتمثل في التخلي عن فكرة القانون المطلق الثابت أو الحقيقة المطلقة ، وفي اقتراب الفلسفة من وضعية العلوم ، ومن ثم في التخلي عن تأمل الأبعاد الميتافيزيقية أو القوانين الثابتة في التجربة الإنسانية ، والتركيز على فحص الإنسان في طريقة تفكيره ، ونشاطه اللغوى ، ووضعه التاريخي والاجتماعي والاقتصادي و دالوجودي، ، وذلك من خلال منظور النسبية الذي أتى به أينشتاين ، والذي صبغ فلسفات القرن العشرين ، وأحل فكرة النسبية مكان فكرة المطلق . وإذا حاولنا تلخيص تأثير النظرية النسبية في فلسفات القرن العشرين وفكره فإنه يمكننا القول إن عاملي الزمان والمكان اللذين كانا داثها حجري الأساس الثابتين في الفكر الإنساني لم يعودا ــ وفق النظرية النسبية ــ يمشلان مسرحا ثابتا متجانسا تدور عليه دراما الطبيعة المتغيرة ، بحيث يراها البشر من منظور ثابت ، مهما اختلفوا حول طبيعــة هذا المنـــظور أو الرؤية التي تنجم عنه ، بل أصبحا جزءا لا يتجنزا من العملية الديناميكية التي هي الكون نفسه ، الذي يفتـرض بحكم تكوينــه استحالة ثبات المنظور .

لقد فصلت فلسفات القرن العشرين الميتافيزيقيــا ـــ أى التنظير للوجود بأجمعــه عن طريق اكتشــاف المبادىء الشابتة التي تحكمــه ـــ

بوصمها حجر الأساس فى الفلسفة التقليدية ، عن فروع المنطق ، والأخلاق ، والجماليات ، تلك الفروع التى كانت دائها تابعة للنظرية الميتافيزيقية ومعتمدة عليها . وأخضعت فلسفات القرن العشرين هذه الفروع لدراسة تحليلية نقدية وموضوعية فى علاقتها باللغة وقوانينها وتراكيبها ، بوصفها أداة للفكر ومفرزة له كذلك ، وبوصفها نشاطا إنسانيا يرتبط بظروف تاريخية وبيئية متغيرة . كذلك ربطت فلسفات القرن العشرين المنطق واللخة والأخلاق والجماليات بالواقع الاجتماعي التاريخي المتغير للتجربة الإنسانية ، وحاولت أن تضفى على مناهج دراستها لهذه الفروع صبغة العلمية .

ومن منطلق رفض البحث عن المطلق ، أو بناء نظرية ميتافيزيقية بوصفها هدف النشاط الفلسفى الأول ، نشأت فى القرن العشرين عدة تيارات فلسفية . وعلى الرغم من تنوع هذه التيارات فإنها ، فى نهاية الأمر ، تنقسم إلى تيارين أساسيين سنوجزهما فيها يلى :

۱ \_ أما التيار الأول فهـو يشمل الفلسفـات التى تبحث فى الفعل الإنسـانى ؛ ويمثله فلاسفـة مشـل (نيتشـه) ، و (سـارتـر) ، والـوجوديـون ، ويمثله أيضا (كـارل ماركس) ، والفـلاسفـة البرجماتيون أمثال (وليام جيمس) ، و (برجسون) ، و (جون ديوى) ، ويمثله كذلك أتباع المدرسة السلوكية .

ويشترك معظم هؤلاء في ظاهرة أساسية ، هي رفض فكـرة أن هناك حقيقة مـطلقة ، أو قيــها مسبقة ، تمـلى الفعل وتعـطيه معنها، وقيمته ، وتأكيـد أن الفعل يضرز القيم ، وتـرتبط قيمتـه ومعنَّاه بنتائجه . ويصف ( برترانــدراسل ) بعض هــذه التيارات الفُلسفيــة الحديثة التي تركز على الإنسان في أفعاله ، وبصفة خاصة التيارات التي يمثلها ( برجسون ) و د البرجماتيون ۽ ، بأنها فلسفات عملية ، بمعني أنها تتعامل مع واقع الإنسان العادى لا مع عالم ما فوق الطبيعة ، أو عالم الغيبيات . ويضيف قائلا : ﴿ إِننَا نَلْمُحُ فِي ظَهُورُ هَذَا النَّوعُ مِن الفلسفة \_ كما أدرك ( بر جسون ) .. ثورة الإنسان المعاصر الذي يؤمن بـالفعل عـلى سلطة وسيطرة الفلسفـة اليونــانية ، وبخــاصة فلسفــة أفلاطون ع(١٠٠٠) . كذلك علق الفيلسوف ( سانتايانا ) على فيلسـوف مهم آخر من فلاسفة القرن العشسرين هو ( جــون ديوي ) قَــائلا : و هنــاك اتجاه عــام في فلسفة ( ديــوى ) بل في دراســة العلوم وعلم الأخلاق بعامة في الوقت الحالي ، إلى النظر إلى الفرد بوصفه مجموعة من الوظائف الاجتماعية . ويصحب هذا ميل إلى النظر إلى كل ما هو ملموس وفعلي على أساس أنه نسبي وعابر ، (١٦١) . ويربط ( راسل ) بين هذا الاتجاه في فلسفة ( ديوي ) إلى التركيز الشديد على الإنسان في تفاعلاته الاجتماعية في إطار واقع تاريخي متغـير ، والتغيير الشــامل الذي حدث في مجال الفلسفة ، نتيجة لرفض فكرة المطلق أو الحقيقة المطلقة ، فيقول :

و اعتاد معظم الفلاسفة المحترفين أن يعدوا الحقيقة ثابتة ونهائية وكاملة وخالدة . وفي سياق الدين كانت تعرف بأنها أفكار الله ، أو الأفكار التي نشترك فيها مع الله بوصفنا كائنات عاقلة . وكان جدول الضرب هو النموذج الأمثل لهذه الحقيقة ؛ لأنه دقيق ومؤكد ولا يخضع لأى عوامل زمنية . ومنذ (فيثاغورس) ، أو على وجه أصبح منذ أفلاطون ، ارتبطت الرياضيات باللاهوت ، وأثرت تأثيرا عميقا في نظرية المعرفة لدى معظم الفلاسفة المحترفين ، أما (ديوى) فهو . . .

ينظر إلى الفكر بوصفه عملية زمنية متطورة . ومع أن الفلسفة التقليدية قد تسمح بفكرة ازدياد حصيلة المعرفة الإنسانية مع مرور الزمن ، إلا أنها ترى أن أى جزء من المعرفة نصل إليه له صفة الثبات والنهائية ، وغير قابل للمراجعة أو التصحيح أو التغيير . لقد اختلف (هيجل) مع هذه النظرة ، وذهب إلى أن المعرفة الإنسانية كل عضوى مترابط ، ينمو تدريجا في جميع أجزائه ، ولا يصل أى جزء فيه إلى الكمال حتى يكتمل الكل العضوى . ولكن فلسفة (هيجل) - التي تأثر بها فكرة المطلق ، وفكرة الوجود الخالد الذي تعده أكثر حقيقية من الوجود داخل إطار الزمن . إن مثل هذه الأفكار لا مكان له في فلسفة الوجود داخل إطار الزمن . إن مثل هذه الأفكار لا مكان له في فلسفة (ديوى) التي تنظر إلى الحقيقة جماء بوصفها عملية زمنية متطورة . ولكن التطور لا يؤدى - كما يؤدى التطور في فلسفة (هيجل) - إلى تكشف فكرة خالصة مطلقة (٢٠٠٠).

وانتقلت النسبية من مجال وصف الحقيقة في الفلسفة الحديثة إلى مجال وصف القيم الأخلاقية ، التي أصبحت بدورها ترتبط بالنشاط الإنساني الإرادي ، وأصبح مفهوم حقيقة أي فكرة يتحدد في ضوء نتائج الفكرة على حياة الإنسان . فعن فلسفة ( وليام جيمس ) يقول ( راسل ) : ( يقول لنا ( جيمس ) إن الأفكار تكتسب صفة الحقيقة إذا ساعدتنا على الدخول في علاقات مرضية مع مناطق أخسري في تجاربنا ؛ فالفكرة تظل صادقة مادام تصديقها مفيدًا لنا . إن الحقيقة لا تنفصل عما فيه خير الإنسان ؛ وليست هناك أفكار صادقة في ذاتها ، بل الأحداث تصنع حقيقة الأفكار (١٨). إن ( برجمانية ) ( جيمس ) تقول إن معاني الأشياء تتحدد من خــلال التفكير في نتــائج الفعــل إلإنسان الذي يقع عليها ؛ أي أن معنى ﴿ الصخرة ﴾ ـ مثلاً ـ يرتبط في الذهن بنتائج استخدام الصخرة ، ولا يرتبط بالصخرة في حد ذاتها ؟ بمعنى أن التجربة الإنسانية في فلسفة جيمس قد أصبحت هي الأساس الوحيد في تحديد معاني معطيات هذه التجـربة ، بــدلا من النظريــة الميتافيزيقية . وقد حدد ( جيمس ) الأشياء الحقيقية بأنها الأشياء التي تقاوم فعل الإنسان .

ومع اختلاف (سارتر) والوجوديين من أتباعه عن (وليام جيمس) في نواح كثيرة ، تمثل فكرة ربط القيمة ومفهوم الحقيقة بالنشاط الإنساني الفرضية الأساسية في فلسفته الأخلاقية ، مثله في ذلك مثل (جيمس) ومعظم فلاسفة القرن العشرين . فهو في مقالته الشهيرة و الوجودية فلسفة إنسانية ، يؤكد أن الإنسان يصنع وجوده ، ومن ثم فهو يصنع قيمه عن طريق أفعاله . ويرفض (سارتر) تماما فكرة وجود وقيم تسبق الوجود ، الذي لا يتحقق إلا عن طريق الفعل (١٩٠) .

ومع أن الوجودية تجعل من الفرد صانعا للوجود والقيم ، في حين تركز فلسفة (ماركس) على فكرة الجماعة بوصفها صانعة التاريخ والفكر الحقيقي ، تشترك الفلسفتان في أرضية واحدة مع معظم تيارات القرن العشرين الفلسفية ، من حيث رفض النظرة الميتافيزيقية ، والتركيز على الفعل الإنسان في علاقته بالمحيط المادى والتاريخي بما هو منطلق أي بحث فلسفي مجد .

وقد بلور (كارل ماركس) هذه الثورة في علم الفلسفة حين قال قولته الشهيرة: و انحصر جهد الفلاسفة دائها في تفسير العالم ، وذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة . ولكن القضية الحقيقية ليست هي تفسير العالم ، بل تغييره ، . لقد حمل ( ماركس ) التيار الفلسفي الذي ينطلق بداية من فعل الإنسان الإرادي إلى ذروته ، وتحولت الفلسفة على أيدى أتباعه من نشاط فكرى يتأمل الفعل الإنساني إلى برنامج عمل ثورى . لقد كانت فلسفة ( ماركس ) فلسفة فعل تهدف إلى تغيير العالم وتغيير وعمى الإنسان به . ورأى ( ماركس ) في المعرف حركة ديناميكية ؛ فكل معرفة تحوى انتقادا لأنماط المعرفة السابقة . لقد تأثر ( مارکس ) بـ ( هیجل ) و ( فیشته ) و ( کانط ) ، ولکنه لم یکن مثالیا أو تجريبيا ؛ فبدلا من أن يحاول وضع تفسيرات تجريدية لمعنى الإنسان والمعرفة والوجود والطبيعة والمادة \_ كها حاول الفلاسفة من قبل \_ حاول أن يفحص كل هذه القضايا في علاقتها المتغيرة بالواقع الاقتصادي والسياسي والتاريخي ، أي بالواقع الفعلي لـــلإنسان . وكـــانـت نقطة البدء في تفسيره لتاريخ الإنسانية هي الإنسان الحي في حاجاته الضرورية . وقد اعتقد بأن الإنسان نتاج الطبيعــة ، ولكنه لا يحقق إنسانيته الكاملة إلا في صراعه مع الطبيعة . كذلك يشترك ( ماركس ) والوجوديون في الاعتقاد بـأن الَّفكر الإنسـاني والقيم الإنسانيــة هي حصيلة النشاط الإنسان .

لقد رفض كل من (ماركس) و (إنجلز) القيم المطلقة ، واعترفا بالقيم النسبية فحسب ، التي تخضع للأحوال والمتغيرات التاريخية . ونتيجة لاشتراك الماركسية والوجودية في كثير من افتراضاتهما الأساسية ، اختلطت الماركسية حديثا في الغرب بوجودية (نيتشه) ، و (كيركجارد) وأيضا بافكار (فرويد) ، واتخذت طابع الشورة الوجودية على المجتمع الذي حلت فيه التكنولوجيا عمل القدر الإغريقي القديم .

٢ ــ أما النيار الثانى فى فلسفة القرن العشرين ، الذى ينتظم عددا
 كبيرا من الفلاسفة ، فهو يركز على د القول ؛ أى يبحث فى
 الفكر الإنسانى والمعانى والمفاهيم التى يتداولها البشر من
 خلال تحليل اللغة والمنطق . فهو ينظر إلى جميع الأفكار
 والحقائق بوصفها أولا وأخيرا صياغات لغوية ومنطقية .
 ويمشل هذا النيار (راسل) و (صور) و (قتجنشتاين) ،
 و(آير) ، و (جلبرت رايل) ، ومدرسة الوضعية المنطقية ،
 وغيرهم .

لقد اتجه الفلاسفة المحدثون في أمريكا وبريطانيا إلى أن يستبدلوا بالتنظير الفلسفى - أى إيجاد نظرية ميتافيزيقية - التحليل اللغوى والمنطقى ؛ واعترض هؤلاء على اهتمام الميتافيزيقيين باستخدام التفكير النظرى أو الملاحظة ، وتحليل التجربة في طرح فروض لتفسير العالم ، دون أن يكون هناك إمكانية لتحقيق مثل هذه الفروض تحقيقا علميا . لقد وجد هؤلاء أن الفلسفة التي تعتمد على هذا النوع من التنظير جهد لا طائل من ورائه ، وأنها غير قابلة للتحقيق ، ووجدوا أن الفيلسوف يجب أن يقصر نشاطه على التحليل المنطقى واللغوى الممفاهيم التي حكمت الفكر الإنساني على مدى العصور (٢٠٠) .

وإلى جانب هذا التيار الإنجليزي الأمريكي ، نشأت في فيينا مدرسة الوضعية المنطقية ، متأثرة بالأراء التي نادي بها الفيلسوف الفرنسي ( أوجست كونت ) في القرن التاسع عشر . وكانت هذه المدرسة رد فعل للإغراق الفلسفي في العالم الناطق بالألمانية بعد الحرب

العالمية الأولى . وكان هدفها هو دحض فائدة التنظير الميتافيزيقى فى الفلسفة . كان ( أوجست كونت ) قد قال إن التفكير الميتافيزيقى بمثل مرجلة ضرورية فى انتقال الفكر الإنساني من مراحله البدائية إلى مرحلة العلم الحديث ، وعد الوضعيون المنطقيون أنفسهم دعاة العلم .

وقسم الوضعيون الجملة اللغوية إلى نوعين :

نوع يثبت صدقة أو زيفه عن طريق التحليل ، كما يحدث في علوم المنطق والرياضيات ؛ ونـوع يتحدد معنـاه في علاقتـه بعالم الحقـائق المـادية ، مثـل كل المقـولات التي تتعلق بعلوم الفيزيـاء والتـاريـخ والاجتماع .

وفى إنجلترا قال (أ. ج. آير) - وهو من أنباع دائرة فيينا - إن المعنى لا يتحقق لأى جملة إلا إذا أثبتت الملاحظة العلمية صدقها . وإذن ، فالنظريات الميتافيزيقية تفتقر إلى المعنى لأنها لا يمكن إخضاعها للملاحظة العلمية . وفي مرحلة متأخرة قال أتباع الوضعية المنطقية إن النظريات الميتافيزيقية تمثل دوائر لغوية منغلقة على نفسها ، لا تحمل النظريات الميتافيزيقية تمثل دوائر لغوية منغلقة على نفسها ، لا تحمل أي علاقة أو دلالة لأى شيء خارجها - أى أنها نشاط لغوى أساسا وليس وراءه طائل حقيقى ؛ والغرض منه هو التسلية وليس التعليم .

وطور ( قتجنشتاین ) هذه النظرة حین اعتمد فی فلسفته علی تحلیل اللغة الحیة المتداولة . وقال إن الکلمات والجمل تکتسب معناها لا من ارتباطها بمدلولات ثابتة فی عالم خارجی ، بل من استخدامها فی سیاق لغوی معین ـ أی أن السیاق اللغوی بحدد المعنی ؛ ومن ثم فالمعنی یتغیر وفق السیاق ، دون ارتباط بمدلول خارجی . وهکذا أصبحت الحقیقة دائیا متغیرة ؛ فهی الکلمة فی سیاقاتها المختلفة اللا نهائیة .

٣

## النظرية الأدبية في القرن العشرين :

وحيث إن علم الجماليات ارتبط دائما بالفلسفة ، فإن التنظير للأدب والفن في القرن العشرين يعكس بوضوح هذين التبارين الفلسفيين اللذين تحدثنا عنها . فالمتأمل في النظريات الأدبية النقدية المختلفة منذ (أرسطو) حتى القرن العشرين يجد أنها كانت تتأرجع بين الكلاسيكية . أى النظرة المحافظة إلى الأدب بوصفه عاكاة موضوعية (أى لا تتدخل فيها شخصية الكاتب أو آراؤه) للواقع (وفق تفسير معين لهذا الواقع ، يمثل الرؤية الشرعية للواقع التي تفرضها الأيديولوجيا السائدة) ، ووفق قواعد أدبية متوارثة (تتفق والايديولوجيا السائدة ، وتخدم رؤيتها للعالم) ، وبين الرومانسية ـ والايديولوجيا السائدة ، وتخدم رؤيتها للعالم) ، وبين الرومانسية ـ أى النظرة الثورية إلى الأدب بوصفه نشاطا فرديا روحيا خلاقا ، يقوم به الشاعر الفرد ، ويلتزم فيه بالقوانين التي تفرضها عليه رؤيته الشعرية الخاصة .

وعلى الرغم من اختلاف المذهبين ، حيث إن أحدهما موضوعى ، اجتماعى ، محافظ ، والآخر فردى وثورى ، كان كلا التيارين يؤكد ـ كها ذكرنا آنفا ـ انفصال الرؤية الشعرية عن العالم المتغير . كذلك يفترض كل من التيارين أن العمل الأدبي همو في الأسماس وسيط وموصل لمعنى ثابت ، ومطلق ، خارجه . فإذا كان الكلاسيكيون يرون فيه محاكاة للطبيعة ( وفق رؤيتهم ) بغرض تأكيد عناصرها الثابتة ، وقوانينها الأخلاقية الراسخة ، وإذا كان الرومانسيون يرون

فيه وسيلة لاستنباط رؤية الشاعر الخاصة في طبيعة الحقيقة المطلقة الحالدة ـ أى وسيلة لاستنباط رؤية روحية متفردة في طبيعة المطلق ، وتوصيل هذه الرؤية ـ فالافتراض الأساسي عند كليهما هو أن معنى العمل الأدبي يوجد قبل عملية الخلق ، خارجه ، سواء في القوانين العالمية الراسخة في الطبيعة لدى الكلاسيكيين ، أو في بطن الشاعر المعالمية الراسخة في الطبيعة لدى الكلاسيكيين ، أو في بطن الشاعر الرومانسي . وهذا معناه أن عملية الخلق الفني كانت لسدى الرومانسين والكلاسيكيين مسألة استنباط وصياغة فعالة لحقيقة لها الرومانسين والكلاسيكيين مسألة استنباط وصياغة فعالة لحقيقة لها صفة المطلق الثابت خارج العمل الفني ومتغيرات التاريخ أيضا .

ولكن مع القرن العشرين نجد ثمة تغييرا جذريا في هذه النظرة إلى العمل الفنى ؛ فلم يعد العمل الفنى انعكاسا سلبيا لشيء إيجابي خارجه ، بل أصبح إما عالما إيجابيا قائم بذاته ، يفرز قوانينه ، ومعناه ، وقيمته ، في انفصال عن الفرد والمجتمع ، وإما فعلا إنسانيا ، إيجابيا ، لا يتحقق معناه وقيمته إلا في نتائجه على الإنسان والمجتمع ؛ بمعنى أن اتجاه الفلسفة إلى التحليل المنطقي وتحليل اللغة ، واكبه أتجاه في النظرية الأدبية إلى علم اللغويات بفروعه المختلفة ، في حين صاحب الاتجاه الفلسفي الذي يؤكد الفعل الإنسان في علاقته بالتاريخ ( في ضوء نسبية القيم ) اتجاه في النظرية الأدبية إلى النظر إلى العمل الأدبي بوصف نسبية القيم ) اتجاه في النظرية الأدبية إلى النظر إلى ويتحدد توصيفه بما هو أدب ، ويتحدد معناه في علاقته بالمجتمع في ويتحدد توصيفه بما هو أدب ، ويتحدد معناه في علاقته بالمجتمع في أبنيته المختلفة ، وأيديولوجياته المتصارعة . وإذا حاولنا التوضيح مع النبسيط الشديد المختصر ، أمكننا أن نسرصد الاتجاهات التالية في النظرة إلى الأدب :

### ١ -مدرسة النقد الحديث ( الموضوعي ) :

ازدهرت هذه المدرسة أساسا في أمريكا وإنجلترا . وربما كان أشهر روادها الذين يعرفهم القارىء العربي هم : ( ت . س . إليوت ) ، و (كلينث بروكس) ، و ( جون كرورانسوم ) . والسمة الأساسية التي تميز هذه المدرسة هي محاولة الاستعاضة عن غياب المطلق والثابت في الطبيعة البشرية - هذا الغياب الذي كشفته الفلسفة الحديثة - بجعل العمل الفني نفسه مطلقاً وثابتاً وله قوانينه الخاصة وقيمته الباقية . لقد صورت هذه المدرسة ( من خملال كتمابيات ( إليبوت ) النظريمة والتطبيقية ، ويصفة خاصة في كتابه ( الغابة المقدسة ) ، ومن خلال تطبيقات وكلينث بروكس ، في كتابيه الشهيرين : ﴿ الآنية المحكمة الصنع ، ، وكيف نفهم الشعر ، العمل الفني على أنه عالم عضوى مستقلُّ بذاته عن العلاقات اللغوية ، والمعنوية ، والشعورية ، يفرز للقارىء تجربة فنية لها معناها الموضوعي وقيمتها الجمالية الخالدة ، في انفصال كامل عن متغيرات الحياة الإنسانيـة ونسبيتها . وكما يقول (تيرى إيجلتون ) : و لقد كان النقد الحديث بمثابة أيديولوجيا صنعها مجموعة من المثقفين الذين فقدوا جذورهم في ثقافة مجتمعهم ، وكان وسيلة دفاع عن النفس . لقد أعاد دعاة النقد الحديث اختراع القيمة المطلقة الغائبة من واقعهم ، وأسكنوها الأدب ، وأصبح الشعر لديهم يقوم مقام الدين ، أي أصبح مرفأ يهرعون إليه هربا من الإحساس بالاغتراب الذي نتج عن المجتمع الرأسمالي الصناعي . وأصبحت القصيدة عندهم تتعذر على البحث العقلاني ، مثل الخالق نفسه ؟ ونظروا إليها بوصفها شيئا منغلقا على نفسه ، يتعمذر على أي شيء خارجها أن يلمسهـا أو يؤثر في كيـانها المستقل المتفـرد . ولــذلـك

فالقصيدة لا يمكن التعبير عنها إلا بلغتها هي ؛ وكل جزء فيها يربط بالآخر في وحدة عضوية مركبة ؛ وأى محاولة لانتهاك هذه الوحدة إنما تمثل ذنبا لا يمكن اغتفاره ٢٠١٤) .

لقد فصل النقد الحديث العمل الفني تماما عن القارىء ، والعالم والفنان ، وجعل منه مطلقا شبه دینی . ولا یمکن للقاریء هنا إلا أن يلمح في هذه المدرسة امتىدادا وتحقيقا لاعتقباد النباقيد والشباعسر الإنجليزي ( ماثيو أرنولد ) في القرن التاسع عشر ــ الذي عبر عنه في مقالته الشهيرة ﴿ الثقافة والفوضى ﴾ . بأن آلفن والأدب يجب أن بجلا محل العقيدة المدينية التي اهتىزت اهتزازأ كبيسرا نتيجة الاكتشافات العلمية ، وأن يقوما بدورها في ترسيخ البعد الروحي والأخلاقي . لذلك لم يكن غريبا أن يتحول شيخ هذه المدرسة النقدية ( ت . س . إليوت ) من دين الأدب والتقاليد الأدبية إلى أكثر مذاهب المسيحيـة محافظة وتشددا وهي الكاثوليكية . لقد قبل ( إليوت ) للأدب إطارا مرجعيا واحدا أعطاه أيضا صفة المطلق ؛ بمعنى أن الأدب قد يتغير من داخله ، ولكنه يبقى منفصلا تماما عن الواقع التاريخي النسبي للفعل الإنساني ؛ وكان هذا الإطار المرجعي هو التراث الأدبي . ومعني هذا أن ( إليـوت ) إذا سمح بـإحالــة العمل الأدبي ( الــذي عده النفــاد الحديثون مطلقا ) أو رده إلى أي شيء خارجه ، فإنما يحيله أو يرده إلى مطلق آخر من نوعه ، هو التراث الأدبي . ولكن برغم كل محاولات ﴿ إِلْيُوتَ ﴾ لتأكيد استقلال العمل الأدبي عن أي شيء خارجه وبراءته مِن أَى انتباء أيديولوجي ، ورده إلى التراث الأدبي فحسب ، يؤكد كُتَابِ ( إليوت ) الشهير بعنوان : نحو مجتمع مسيحي : ، وكــذلك بعض مقالاته ومقولاته المتناثرة ، بما لا يدع مجالا للشك ، الـطابع الأيديولـوجي لنظريته . فالتـراث الأدب في نظره هــو ترجمـة الفكر والتطبيق في العالم المسيحي ؛ وهو كنز القيم التي أفرزتها المسيحية على مر العصور . وهكذا يمكننا أن نقول إن نظرية ( إليوت ) في الأدب تمثل في جوهرها دعوة دينية أيديولوجية ، تقترب في روحها من دعوة (أرسطو) بـأن الفن يجسـد المـطلق الشابت بعيــدا عن التغيــرات الإنسانية .

#### ٢ ــ الشكلية:

ومع تأكيد مدرسة النقد الحديث أهمية الشكل في العمل الفني ، فقد أكدت كذلك التجربة الجمالية المطلقة ، التي تتولد عن الشكل ، وأعطت هذه التجربة دلالات عالمية شبه دينية . وربما كان هذا أهم ما يفرق مدرسة النقد الحديث عن المدرسة الشكلية . لقد نشأت المدرسة الشكلية في روسيا في بداية القرن العشرين ، وازدموت في العشرينيات ، واستمرت حتى قضى عليها (ستالين) . وكان من أقطابها (فيكتور شلوفسكي) و ( رومان ياكوبسون ) ، و ( يورى تينانوف ) . والشكلية تمثل أساسا محاولة لتطبيق علم اللغويات ـ كها قدمه ( فرديناند دى سوسير ) في كتابه المهم ، محاضرات في علم اللغة المعام ، ( 1917 ) ـ على دراسة الأدب . لقد طرح ( سوسير ) في هذا الكتاب فكرة إقامة علم جديد يدرس جميع العلامات التي يستخدمها الإنسان بما فيها اللغة بوصفها أنظمة مستقلة عن الواقع ، قائمة الإنسان بما فيها اللغة بوصفها أنظمة مستقلة عن الواقع ، قائمة تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تكون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان تحدون حصيلة المعرفة الإنسانية ، بصرف النظر عن الإنسان على الأبنية بعدون حصيلة المعرفة الإنسانية ، كذلك ركز ( سوسير ) على الأبنية والدلالات المادية للرموز في الواقع ، كذلك ركز ( سوسير ) على الأبنية والمنان المنان المنان المنان الواقع ، كذلك ركز ( سوسير ) على الأبنية والمنان المنان المنان

اللغوية في انفصال عن محتوى اللغة . وفي تطبيق الشكليمين لمنهج دراسة اللغة على الأدب ركزوا على دراسة الشكل الأدبي في انفصال تام عن المضمون ، ونظروا إلى المضمون بوصفه مجرد وسيلة لإبراز تشكيل فني معين . وقد عد الشكليون ـ في مرحلتهم الأولى ـ العمل الفني مجموعة من العناصر الشكلية التي يرتبط بعضها بالبعض ارتباطا تعسفيا ؛ وفي مرحلتهم التالية وصفىوا هذه العنـاصر بـأنها وظائف متداخلة في إطار نص ينتظمها جميعا في وحدة فنية . وهكذا اقترب الشكليون اقترابا كبيرا من مدرسة النقد الحديث في تأكيد أهمية الشكل بوصفه الأساس في العمل الفني . ومع ذلك يختلف الشكليـون عن مدرسة النقد الحديث في إنكار أن هنآك قيمة جمالية مطلقة للعمل الفني ؛ فالعمل الفني بما هو نمط لغوى لديهم يتحدد توصيفه بما هو فن ، ومن ثم قيمته الجمالية ، في علاقته بالأنماط اللغوية السائدة في عصر ما ؛ فإذا اختلف عنها كان فنا ، وإذا تشابه معها انتفت عنه صفة الفن . فوظيفة الفن لديهم كانت هي استخدام اللغة بطريقة جديدة ، بحيث يثير لدينا وعيا باللغة من حيث هي لغة ؛ ومن خلال هذا الوعي يتجدد الوعى بـدلالات اللغـة ، هـذا السوعى الذي تطمسه العادة والرتابة(٢٢) .

وعلى الرغم من تأكيد الشكليين نسبية المعنى والقيمة، بل توصيف العمل الفني من حيث هو فن ، فإنهم يتفقون مع ﴿ إِلَيْوِتَ ﴾ ومدرسة النقد الحديث في فصل العمل الأدبي تماما من حيث القيمة والمعنى عن الواقع الإنساني ، ونفي أي إطار مرجعي له ، باستثناء إطار من جنس العمل نفسه ـ أي التراث الأدبي عند ( إليوت ) ، أو الأنماط اللغوية عند الشكليين . ومن الجـدير بـالذكـر أنَّ الشكليين يشتـركون مـع كي ( سوسير ) وبعض أتباعه في النظر إلى اللغة بوصفها نظامًا قالبًا بذاته ، ومنغلقًا على نفسه ، ومنفصلًا عن الواقع الفعلي للإنسان . وهم في هذا يقتربون اقترابا كبيرا من نظرة قتجنشتاين إلى اللغة في إطار فلسفته اللغوية . لقد اعتقد سوسير ـ كما يقول ( جيفري ستريكلاند ) أن جميع أشكال التواصل الإنساني ما هي إلا أنظمة تتكون من مجمـوعة من العلامات التعسفية ـ أي العلامات التي لا ترتبط ارتباطا طبيعيا ، أو منطقيا ، أو وظيفيا ، بمدلسولات في العالم السطبيعي(٢٣) . واعتقد ( سوسير ) أن أية علامة تكتسب معناها من خلال علاقاتها بالعلامات الأخرى ، وليس من خلال عـلاقاتهـا بـالعـالم الخـارجي ؛ أي أن العلامات تكتسب معناها في اختـلافها عن العـلامات الأخـرى ، بصرف النظر عن الدلالات . وهكذا خلق ( سوسير) من اللغـة ـ بوصفها نظاما من العلامات يفرز معناه من داخله . مطلقا خارج حدود الفعل الإنساني والظرف التاريخي . وكما دحض نقاد المدرسة الحديثة في النقد تأثير الإنسان بما هو خالق أو قارىء في معنى العمل الفني أو قيمته ، رادين العمل الفني إلى نفسه ، او إلى تراثه الخاص ، كذلك دحض ( سـوسير ) وأتباعه تـأثير الإنسـان في معنى اللغة ، وتبعهم الشكليون في ذلك . ولقد انتقد ( جان ماري بنوا ) في كتابه والثورة البنيوية ۽ علم اللغويات الذي أتي به سوسير ، وقال ما معناه : إذا كان الوجوديون قد تخلصوا من الله ، فقد نجح سوسير في التخلص من الإنسان . وقال : ﴿ كَانَ الْإِنْسَانَ خَالَقَ الْمُعْنَى وَمُصَدِّرِهِ الْحَيُّ ، وَلَكُنَّهُ اختفى تماما في ظل العلم الجديد الذي جعل المعنى حصيلة مجموعة من العلاقات اللغوية البنيوية والسيميوطيقية التي تفرز العلامات وتحدد

المعانى . وفى ظل هذا التصور أصبح الإنسان إفرازا لغويا بدلا منه صانعا للغة ع<sup>(۲٤)</sup> .

وخلاصة القول ، أن المدرسة الشكلية برغم تأكيدها نسبية القيمة الفنية والمعنى في العمل الأدبى ، قد أصرت ، مثلها في ذلك مشل مدرسة النقد الحديث ، على فصل العمل الفنى عن الواقع الإنسانى ؟ وكانت بهذا امتدادا طبيعيا لنيار الفلسفة اللغوية .

## ٣ \_ البنيوية (أو البنائية):

وربما يرى البعض أنه كان من الأجدر بنا أن ندرج البنيوية ضمن التيارات الفلسفية المعاصرة ، التي ناقشناها آنفا ، بدلًا من أن ندرجها ضمن تيارات النظرية الأدبية/النقدية ، بخاصة أن البنيوية ـ كما يقول ( السيد ياسين ) في كتابه و التحليل الاجتماعي للأدب ، .. قد تحولت د من مجرد مصطلح إلى فلسفة أو أيديولوجية ، بسطت الأن رواقها على الفكر الفرنسي المعاصر ، (٢٥٠) . ومع اتفاقى مع ( السيد ياسين ) في أن البنيوية \_ مثلها في ذلك مثل معظم النظريات الأدبية / النقدية تمثل في أساسها موقفا عقائديا أو أيديولوجيا فإنني آثرت أن أتناولها بوصفهما محاولة علمية منهجية لدراسة النظواهر ، كما يصفها أتباعها ، مم التركيز على دراستها للظواهر الأدبية ، بخاصة أن البنيوية لم تنشأ على أيدى فلاسفة محترفين \_ كها نشأت الوضعية المنطقية مثلا ، بل كان أول روادها علماء في مجال الأنثروبولوجيا واللغويات. أضف إلى ذلك أن هناك عددا من المفكرين والعلماء ، الذين جمرى العرف على وصفهم بالبنيويين ، قد أصبحوا غير مستعدين لقبول هذه التسمية ؛ ومن أبرزهم (فوكوه) والمحلل النفساني الشهير ( لاكان )(٢٦٠) . وقبل أن نفحص النظريات الأدبية / النقدية التي تمخضت عنها البنيوية ، يلزم أولا أن نلم بالملامح الأساسية العامة لهذا ( المنهج العلمي ، كما يسميه أتباعه .

ذكرنا أنفا أن ( رومان ياكوبسون ) كان من رواد الشكليـة ؛ ثم ذكرنا تأثر المدرسة الشكلية بالبنائية في علم اللغويات ، التي ظهرت تحت تأثير العالم اللغوى السويسرى ( سوسير ) . لذلك فمن المنطقى أن نجد ( رومان ياكوبسون ) يتحول من النظرية الشكلية في الأدب إلى البنيوية . لقد كان ( يـاكوبسـون ) في أول الأمر رائــد مجموعــة من الشكليين أسمت نفسها « دائرة موسكو اللغوية ، عام ١٩١٥ ، ثم رحــل إلى ( براغ ) عــام ١٩٢٠ ، حيث أصبح من أواتــل المنظرين للبنيوية في اللغة والأدب الذي عنه ( ياكوبسون ) - أساسا - فرعا من فروع اللغة ، يخضع لقواعد دراستها ومنهجها . فالبنيوية اللغوية ـ كها يقول الدكتور ( زكريا إبراهيم ) ـ • لم تظهر إلى حيز الوجود إلا عام ١٩٢٨ ، في المؤتمر الدولي لعلوم اللسبان ، الذي انعقد في لاهاى بهــولنـــده ، حيث قـــدم ثـــلاثــة علماء مــن الـــروس ، ألا وهم ( یاکوبسون ) ، و ( کارشفسکی ) ، و ( ترویتسکوی ) ، بحثا علمیا تضمن الأصول الأولى لهذه النزعة ، ولم يلبثوا بعد ذلك أن أصدروا بيانا أعلنوه في المؤتمر الأول للغويين السلاف ، الذي انعقد في ( براغ ) عام ١٩٢٩ ، استخدموا فيه كلمة بنية بالمعنى المستعمل اليوم ، ودعوا إلى اصطناع و المنهج البنيوي ، بوصفه منهجا علميا صالحاً لاكتشاف قوانين بنية النظم اللغوية وتـطورها ٤(٣٧) . وأسس (يـاكوبسـون) دائرة براغ اللغوية ، التي استمرت تعمل بنشاط حتى تشوب الحرب

العالمية الثانية . وعندما رحل ياكوبسون في أثناء الحرب إلى أمريكا ، التقى هنـاك بعالم الأنشروبولـوجيـا الفرنسى الشهـير (كلود ليفى شتـراوس) . وكها يقـول (تيرى إيجلتـون) ، « نبت من علاقتهـا الفكرية الكثير من عناصر البنيوية الحديثة وأركانها ، (٢٨) .

والبنـاثية أو البنيـوية مصـطلح مستمد من لفـظة البنية . وأبسط تعریف ثلبنیة هو ذلك الذي يسوقه الدكتور ( زكریا إبراهیم ) بعمد عرضه لتعريفاتها المختلفة لدى عدد من المفكرين إذ يقول: ﴿ إنَّهَا نَظَّامُ \_ أو نسق\_من المعقولية ؛ فليست و البنية ، هي و صورة ، الشيء ، أو و هيكله ، ، أو و وحدته المادية ، ، أو و التصميم الكلي ، الذي يربط أجزاءه فحسب ، وإنما هي أيضا و القانون الذي يفسر تكوين الشيء ومعقوليته . ويعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن البنيويين حينها يبحثون عن بنية هذا الشيء أو ذاك ، فإنهم لا يتوقفون عند المعنى التجريبي الذي يضعه الواقع بين أيدينا ـ على نحو مباشر ـ وكأن كل ما يهمهم هو الوصول إلى إدراك العلاقات المادية الظاهرية التي تحقق الترابط بين عناصر المجموعة الواحدة ، بل إنهم يهدفون ـ أولا وقبل كل شيء ـ إلى الكشف عن النسق العقلي الذي يزودنا بتفسير للعمليات الجارية في نطاق مجموعة بعينها ١(٢٩) . ولقد حاول عالم النفس الشهير ( جــان بياجيه ) إعطاء تفسير شامل للبنية فقال : « إن البنية لهي نسق من التحولات ، له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا ( في مقابل ألخصائص المميزة للعناصر) ، علما بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائياً ويؤداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها ، دون أن يكون من شان هذه التحولات أن تخرّج عن حدود ذلك النسق ، أو أن تهيب بأية عناصر أخرى تكون خارجه، (٣٠) .

ويتفق الدكتور ( زكريا إبراهيم ) مع ( السيد ياسين ) وغيره في النظر إلى البنيوية على أنها تنطوى على موقف عقائدى ، أو تمثل منظورا فكريا خاصا . فهو يقول :

و من شــأن هـذا المنـظور البنيوي أن يجعــل من و الذات ، مجــرد د حامل ، ترتكز عليه ( البنية ) ( أو ( البنيات ) ، كما أن من شأنه أيضا أن يحيل التاريخ إلى محض تعاقب اعتباطي لبعض و الصور ، ( أو و الأشكال ؛ ) . ولَعل هذا ما عبر عنه و فوكوه ؛ نفسه حين راح يقول : و إن النقطة التي شهدت هذه القطيعة إنمـا تقع ـ عـلى وجه التحديد \_ يوم كشف لنا و ليفي شتراوس ، \_ بالنسبة إلى المجتمعات \_ و و لاكان ، ـ بالنسبة إلى اللاشعور ـ عن وجود احتمـال كبير في أن يكون و المعنى ، مجرد تأثير سطحى ، وعندما بين لنا كل منهما أن ما قد وجد قبلنا ، وأن ما يدعمنا في المكان والزمان ، إن هو إلا ﴿ النسق ﴾ أو و النظام ، . ويضيف : و حينها صدر كتاب ( فوكوه ) المسمى باسم الألفاظ والأشياء عبام ١٩٦٦ ، وحينها ظهر عبل أعقباب مؤلف ( لاكان ) الضخم الموسوم باسم كتابات ( سنة ١٩٦٦ أيضا ) . . . . فإن . . . هذا الحدث المزدوج قد تسبب في انزلاق البنيوية من مجال و المنهجية العلمية ، إلى مجال و الأيديولوجيا ، . وآية ذلك أن المنظور الفكرى الذي انطوت عليه هذه و البنيوية ؛ الجديدة قد جاء مؤكدا للدعوى القاتلة بأن في تضاعيف هذا الاتجاه الفلسفي الجديد انكارا لقدرة البشر عبل صنع تباريخهم الخاص ، ورفضنا لكمل و نبزعة إنسانية ، . ومن ثم فقد راح البعض يؤكد أن النداء الخاص الذي اتحدت عنده كلمة البنيويين هو و إعلان موت الإنسان ١ (٢١) .

وربما كان أكبر دليل على أن البنيويـة قد اكتسبت طـابع المنــظور الفكري أو الموقف العقائدي هو هجوم معض البنيويين ـ وعلى رأسهم ( ليفي شتراوس ) ــ على ( سارتر ) والوجوديين ، و دحض أراثهم في والتقدم ﴾ و ﴿ المبادرة التاريخية ﴾ . ويتجلى هذا الطابع العقائدي أيضا في محاولة بعضهم \_ وعلى رأسهم ( ألتوسير ) \_ إعطاء تفسير جديد للماركسية بحيث حولوها من فلسفة فعل ترتكز إلى مفاهيم الإنسان ، والتناريخ ، والممنارسة ، إلى نـظرية علميـة تخلو من كــل شــوائب الأيديولوجيا ، و من أجل استبعاد كل إحالة إلى ألبشر بوصفهم القوى الفعالة المحركة لصيرورة العملية التساريخية ،(٣٧) ؛ بمعنى أن ( التوسير ) قد حاول في تفسيره لماركس تحويل الماركسية من منهج عمل ثورى يرتكز على الإنسان ، إلى نظرية رجعية تؤكد حتمية سيادة نظام لا سلطان لـلإنسان عليـه . وهكذا ـ كـما يقول الـدكتور ( زكـريــا إبراهيم ) - و كم تعد و البنيوية ، مجرد حركة منهجية علمية تبرز أهمية مفهموم و البنية ، في تفسير الظواهـر الفيزيـاثيـة ، والبيـولـوجيـة ، والسيكولوجية ، والاجتماعية ، واللغوية ، والتاريخية . . . الخ ، بل اصبحت أكثر من مجرد تطبيق للتحليل البنيوي في بعض المجالات العلمية ؛ إذ صارت المحور الذي تدور حوله المشكلة الجذرية الكبرى التي تواجه عصرنا بأسره ، ألا وهي :

د من يكون البشر \_ اليوم \_ بإزاء أنظمتهم ؟ وما الذي أصبح في وسعهم \_ الآن \_ أن يفعلوه لمواجهة تلك الأنظمة ؟ (٣٢) .

وإذا نحن ركزنا على النظرية الأدبية النقدية التى تمخضت عنها البنيوية ، وجدنا أن هذا السؤال عن علاقة البشر بأنظمتهم اللغوية ، التى يدخل الأدب ضمنها ، قد ولد تيارين متميزين :

 أما التيار الأول فيمثله ( ياكوبسون ) وأتباعه . لقد اعتمد ( ياكوبسون ) في نظرته إلى العمل الفني على عنصري الوظيفة والبناء ، مفسرا إياهما تفسيرا لغويا صرفا . قـال إن القصيدة بنـاء وظيفي لغوى ، ينتظم فيه كلاً من العلامة ( الكلمة المكتوبـة ) والدلالـة ( مفهوم الكلمة المكتوبة ) مجموعة واحدة من العلاقات المتشابكة . وقال بوجوب دراسة العلامات التي تكون القصيدة في استقلال تام عن أي شيء خارجها ـ أي ليس بوصفها انعكاسا أو تعبيرا عن أي شيء خارجها . وقال كذلك إن صفة الأدب نطلقها على القصيدة إذا اختلفت أتماطها اللغوية عن الأنماط السائدة في المجتمع . وهذا معناه أن ياكوبسون قد جعل صفة الأدب صفة نسبية تعتمد على اختلاف النسق اللغوى في القصيدة عن اللغة العادية ــ و ( ياكوبسون ) يمثل تيار البنيويين الذين اعتبروا الأنماط اللغوية السائدة في حقبة ما أنظمة لغوية ، تحكمها ... برغم ما قد يطرأ عليها من تحولات وتفاعـلات داخلية \_ قوانين ثابتة متأصلة في تكوين المخ الإنساني نفسه ، على نحو ما اعتقد كلود ليفي شتراوس ، ومن ثم يمكن أن تعد قوانين مطلقة ، لا دخىل للإنسان فيها ؛ فهي تسبقه ، وتحكم فكره ولغته ، مهما أصابها من تنويعات باختلاف الثقافات والعصور . وتعليقا على هذا التيار في البنيوية يقول ( تيري إيجلتون ) :

استثنت البنيوية من مشروعها معطيات الواقع الحقيقى والإنسان
 في لحظة واحدة ، ورأت البنبائية أن العمل الفنى لا يشير إلى شىء
 خارجه ، وكذلك لا يعبر عن أى فرد . وعندما استثنت الفعل
 الإنسان والفاعل من مشروعها لم يتبق لديها سوى نظام من القواعد

معلق في الهواء ، وصفته بأنه نظام له وجوده المستقل ، وأنه يرفض أن يخضع لأى اعتبارات إنسانية ، (٢٤) . ويردد الدكتور ( زكريا إبراهيم ) الفكرة نفسها حين يقول : و لا شك أن المرء حين يقول عن أية واقعة إنها تمثل نظاما أو نسقا ، فإنه يرفع عنها كل و عرضية تاريخية ، ، كيا أنه يقضى في الوقت نفسه على كل مبادأة حرة . ولكن ، إذا كانت بعض الموضوعات ، ويعض مستويات الواقع ، قابلة لمثل هذه المعالجة النسقية ، فهل لنا أن نستنتج من ذلك أن تكون هذه الطريقة في البحث صالحة بالنسبة إلى الموضوعات الأخرى كافة ؟ ألسنا هنا بإزاء ضرب من و الإمبريائية ، التي حتى (كذا) وإن كانت بحسن نية ، فإنها لا تخلوهي الأخرى من نجن على الواقع ؟ (٣٥) .

ويتجلى التشابه الواضح بين مدرسة و النقد الحديث و وتيار البنيوية هذا في النظرة إلى العمل الفني إذا قارنا وصف (يورى لوتمان) ووصف (إليوت) لطبيعة القديدة والمعنى الشعرى . ومع أن (يورى لوتمان) يعرف أساسا بأنه من رواد و السيميوطيقا و أي علم دراسة العلامات) في روسيا ، فإن السيميوطيقا تعد امتدادا للبنائية . فإذا كانت لفظة البنائية تشير إلى المنهج العام في تناول العلامات ، فإن كلمة السيميوطيقا تشير إلى المجال أو الحقل الذي يطبق فيه المنهج البنيوى ، السيميوطيقا تشير إلى المجال أو الحقل الذي يطبق فيه المنهج البنيوى ، يعنى أن البنائية يمكن تعريفها بأنها منهج دراسة الرموز والعلامات التي يستخدمها الإنسان دراسة تفصح عن القوانين التي تحكم بنياتها أو الساقها .

وقد ظهر لـ ( يورى لوتمان ) في عام ١٩٧٠ كتاب بعنوان و بناء النص الفني ، ثم تلاه في عام ١٩٧٧ ظهور كتابه و تحليل النص الشعرى ، . ويعرف ( لوتمان ) في كل من الكتابين النص الفني أو الشعرى بأنه نسق لغوى يقوم على مبدأ التشابه والتضاد ، ينتظم عددا من الأنظمة اللغوية التي تقع دائها في حالة تناطع يتولد من خلاله المعنى الذي لا يمكن فصله عن النص . ويؤكد ( لوتمان ) أن طبيعة العلامات في القصيدة ، والأنظمة الصوتية والإيقاعية المتقاطعة ، التي العلامات في القصيدة ، وإذا انتقلنا إلى ( ت . س . إليوت ) ، رائد مدرسة النقد الحديث ، وجدناه يقول في معرض الحديث عن موسيقي الشعر في مقالته عن و الخيال السمعي ، :

و إن من وظائف النظم الأساسية ، في عالم تحكمه النسبية ، أن ينشىء صلات عن طريق التجاوب الموسيقى ؛ فموسيقى أية كلمة تكون دائيافى حالة ( تقاطع ) . . . فهى تتقاطع مع موسيقى الكلمات التي تحيط بها ، ثم مع موسيقى القصيدة ككل ، ثم مع معناها التي تحيط بها ، وأيضا مع كل المعانى التي المباشر ، ثم مع جميع المعانى التي توحى بها ، وأيضا مع كل المعانى التي استخدمت فيها من قبل ، سواء فى الفن أو الحياة ، و وعقارنة هذين الرأيين فى طبيعة المعنى الشعرى ، وارتباطه بالسياق ، واستقلاله التام عن أى شيء خارجه ، يتجلى التشاب الشديد بين هذا التيار من البنيوية ومدرسة النقد الحديث .

٢ - أما التيار الثانى فى البنيوية فهو يرد العمل الفنى فى معناه وقيمته إلى الأنماط اللغوية التى تكونه ، ولكنه أيضا يربط هذه الأنماط بالواقع الإنسانى فى إطار تاريخى متغير . وقد نشأ هذا التيار رد فعل للتيار الأول ؛ إذ إننا نجده دائما فى كتابات تتعرض لنظرية (سوسير) بالانتقاد . ولعل أهم ناقد لـ (سوسير) هو (إميل بنفنيست) ، الذى

أصر على التفريق بين العلامة والـدلالة في اللغـة . لقد تجاهـل ( سوسير ) اللغة المتكلمة في تنظيره و للبنائية اللغوية ، ، وبني تنظيره على اللغة المكتوبة فقط ، أي على العلامات أو الرموز اللغويـة التي توجد في ثبات وانفصال تام عن أي مواقف عملية حية ؛ ولهذا استطاع أن ينفى دور الدلالة والإنسان المتكلم من نظريته ، ويؤكد انفصالً اللغة عن الواقع . ولكن ( بنفنيست ) فرق بين اللغة المكتوبة واللغة المتكلمة ، أو بين حقيقة اللغة ... أي العملامات التي تمشل مفردات اللغة ــ ووظيفة اللغة ــ أى الجمل التي تنتظم هذه العلامات لتكوين أداة اتصال . وقال : ﴿ إِذَا كَانَتَ الْعَلَامَةُ الْلُغُويَةُ خَاصِيةً مَنْ خَاصِياتُ اللغة في ذاتها ، فإن الدلالة تنشأ من نشاط المتكلم الذي يوظف اللغةُ ويستخدمها ، . كذلك أكد أن ( معنى أى كلمة بحمـل إشارات إلى الموقف الذي جماءت في سياقه ، ورأى المتحدث . . . فــالجملة لا تنفصــل أبدا عن الأن وهنــا ؛ (٣٦) . ويقترب ( بنفنيست ) ـــ في تأكيده ارتباط المعنى بالواقع الفعلى للإنسان ، ودور الإنسان الإيجابي في صياغة المعنى ــ يقترب اقترابا كبيرا من المدرسة الهرمنيوطيقية ( نسبة إلى علم الهرمنيوطيقا ؛ أي علم أو فن تفسير النصوص) ، التي نشأت من فلسفة ( هيدجر ) ، وتبلورت في كتاب ( هانز جورج جادامار ) و الحقيقة والمنهج ۽ ( ١٩٦٠ ) . لقد جعل ( جـادامار ) أي تفسـير للنص يعتمد على الموقف الذي يحـدث فيه التفســير ، ويخضع لقيم نسبية ــ أى تتغير من زمن إلى آخر ، ومن ثقافة إلى أخرى . أى أن ( جادامار ) رفض ادعاء مدرسة النقد الحديث بأن هناك شيئا اسمه العمل الأدبي في حد ذاته ، وأكد أن معنى أي عمل يتضمن جدلًا بين تفسيراته المختلفة في الماضي والحاضر(٣٧) .

ونبعت حديثا من المدرسة الهرمنيوطيقية الألمانية مدرسة أخرى تدعى مدرسة و النظرية الجمالية في الاستقبال ، وتؤكد هذه النظرية نسبية معنى العمل الأدبي وقيمته ، ودور القارىء في صياغتها ؛ بل إن منظرها البولندي ( رومان إنجاردن ) ينظر إلى العمل الأدبي بوصفه مشروع معنى يقوم القارىء بتحقيقه . ولقد وصلت النظرة النسبية إلى معنى العمل الأدبي في و نظرية الاستقبال ، هذه إلى درجة التطرف على يدى الناقد الأمريكي ( ستانلي فيشر ) ، الذي ينكر تماما أن هناك أي وجود موضوعي على الإطلاق للعمل الفنى ، بل يعد العصل الفنى حصيلة كل قراءاته الممكنة . إن ( فيشر ) يفرق بين الوجود المادي حصيلة كل قراءاته الممكنة . إن ( فيشر ) يفرق بين الوجود المادي الممل الأدبي في شكل كتاب ، أو صفحة مطبوعة ، أو مجموعة من المروز والعلامات المرثية من ناحية ، ومعنى العمل الذي يوجد في المروز والعلامات المرثية من ناحية أخرى . لقد جعل ( فيشر ) موضوع النقد الاست المكتوب ، بل تجربة القارىء في تلقيه ؛ أي أنه نقل إلى مجال النقد الأدبي ذلك التفريق الحيوى الذي أكده ( بنفنيست ) بين العلامة والدلالة في نقده لبنيوية ( سوسير ) وأتباعه .

والمتأمل للنظريات النقدية في القرن العشرين يبدرك أن نظرية التلقى التي نبعت من الهرمنيوطيقية ، وركزت في تناولها للعمل الفني معنى وقيمة على استقبال القارىء له ، تمثل حلقة وصل بين ذلك الفرع من البنيوية ، الذي يرفض الواقع الإنساني في فحصه للعمل الفني ، وفرعها الآخر الذي وصل البنيوية بنظريات النقد الاجتماعي والتاريخي والماركسي للأدب ، ولعل كتاب (سارتر) ، ما الأدب ، يعد أوضح دليل على أهمية عنصر الاستقبال في النظريات الأدبة

الحديثة ، التي تربط الأدب بالأنشطة الإنسانية الأخرى . ومع أن ( سارتر ) يركز على علاقة الكاتب بالعمل ، وينظر إلى العمل الأدبي . بوصفه و فعلا ، يعبر عن التزام الكاتب ومسئوليته ، فإنه يؤكد أيضا أن تلقى العمل الفني لا ينفصل عن إنتاجه ؛ أي أن عملية إنتاج العمل الأدبي تتضمن جزءا أساسيا يتمشل في عملية الاستهلاك أو التلقى . فالعمل الفني يفترض مسبقا متلقيه ويخاطبه ، ويشكل نفسه وفقا لهذا المتلقى المفترض . وعلى هذا ، فالعمل الفني يحمل في نشأته رسالة أيديولوجية وفقا لتصور منتجه للمتلقى . وإذا اتفق الكاتب مع أيديولوجيا من يخاطبهم فسيجيء تشكيله الفني مختلفا عن تشكيل الفنان الذي يلتزم بأيديولوجيا تختلف عن أيديولوجيا المتلقى . ويتتبع (سارتر) في هذا الكتاب تاريخ الأدب الفرنسي منذ القرن السابع عشر ليدلل على ذلك . فالكاتب الكلاسيكي في القرن السابع عشر كان يتبع الأسلوب الكلاسيكي لأن هذا الأسلوب كان علامة على التزامه بإطار عام من المعتقدات والعقائد ، أي بالأيديولوجيا السائدة في عصره. ثم يكشف ( سارتر ) عن الصراع بين كاتب القرن التاسع عشر الرومانسي وجمهوره ، ثم يتحدث عنَّ أزمة الكـاتب في القرنُّ العشرين ، إذ هو لا يدري تماماً من يخاطب .

وعودة إلى البنيوية ، يقول ( تيرى إيجلتون ) إن البنيوية قد حملت في أحشائها منىذ البدايية بذور نيظرية التفسير التاريخي والاجتماعي للأدب(٣٨). ولكن ربما كمان من الأصدق أن نقول إن و البنيوية اللغوية ، ــ كما أرسى قواعدها ( سوسير ) في أوائــل هذا القــرن ـــ حملت في طياتها بذور البنيوية الأدبية بشقيها : الشق الذي يحاول أن يجد في قوانين اللغة مطلقا يحل محل المطلق الذي انتفى من الموعى الإنسان ؛ وكذلك بذور البنيوية التي ترفض المطلق ، وتبدأ من منطلق الفعل الإنسان في تفاعله مع الظرف البيئي التاريخي . وتتجل الصلة بين هذا الشق الأخير من البنيوية ، وتيارات النقد الماركسية مثلا ، في التشابه الواضح بين أحد معتنقي البنيوية ومصححيها ، وهو ( إميل بنفنيست ) وأحد نقاد ( مدرسة الشكلية الروسية ) التي تأثـرت بها البنيوية اللغوية ، وهـو الناقـد والفيلسوف المـاركسي ( ميخـاثيــل باختین) . لقد نشر ( بـاختین ) عــام ۱۹۲۸ کتاب الرائــد ( منهج الشكلية في الدراسات الأدبية ، ، ثم أتبعه عام ١٩٢٩ بكتاب و الماركسية وفلسفة اللغة ، . لقند فرق ( بناختين ) ــ كنيا فعنل ( بنفنيست ) ــ بين اللغة المكتوبة ، أو اللغة بما هي نظام تجريدي من العلامات لا تنتمي إلى واقع فعلى ، واللغة كيا يستخدمها البشــر في سياقات اجتماعية مختلفة . ثم وصف ( باحتين ) اللغة المتكلمة بانها لغة حوارية في جوهرها ، بمعنى أنها موجهة دائها إلى متلق معين .

وقال (باختین) إن أى علامة لغویة ، ما هى فى حقیقة الأمر إلا عور ثابت بدور حوله صراع حوارى بتضمن وجهات نظر مختلفة ؛ فكل متكلم يربد أن يفرض معناه ووجهة نظره على العلامة اللغوية . وعلى سبيل المثال تمثل كلمة الحرية علامة لغوية ، ولكن تحديدمعناها يتطلب الإلمام بتفسيراتها المختلفة لدى مجموعات متصارعة من البشر ، تحاول كل منها أن تفرض تفسيرها ، ومن ثم أيديولوجيتها عليها . فالكلمة فى رأى (باختين) هى حقل ضراع عقائدى(٢٩) .

ويعد ( لوسيان جولدمان ) أهم ناقد استخدم المنهج البنيــوى في التحليل الماركسي للأدب ، حاملا بذلك بذور النظرة التاريخية للأدب

فى البنيوية إلى مرحلة النضوج . لقد تأثر (جولدمان) تأثرا كبيرا بالناقد الماركسى (جورج لوكاتش) ، وخصوصا بمحاولاته فى رصد التقابل بين الأنماط الروائية والأنماط القيمية فى الرواية الغربية فى القرن التاسع عشر . وحاول (جولدمان) فى كتابه و الإله المختفى ، أن يربط الأبنية الفئية بالأبنية الأيديولوجية ، فطرح فى تصديره لهذا الكتاب فكرته الأساسية ، وهى – كها يصوغها (السيد ياسين) : وأن الوقائع الإنسانية تكون دائها أبنية كلية ذات دلالة ، تتسم بانها عملية ونظرية وانفعالية على السواء ، وأن هذه الأبنية لا يمكن أن تدرس بطريقة وصفية .. أى لا يمكن أن تفسير وأن تفهم صوى فى منظور عمل مؤسس على قبول مجموعة معينة من القيم ، (\*\*) .

وكان المنظور الذي اختاره ( جولدمان ) لدراسة الوقمائع الأدبيـة دراسة بنيوية هو المنظور الماركسي . وحــاول ( جولــدمان ) أن يقيـم علاقة تماثل وترابط بين الأبنية و الفوقية ﴾ في المجتمع ، وهي الأبنية التي تشمل الثقافة والأدب ، والأبنية ﴿ التحتيــة ﴾ التي تشمل نــظام العمل ووسائل الإنتاج ، وذلك في إطار النظرية الماركسية ونظرتها إلى التاريخ ، التي تمثل آلإطار المرجعي لمشروعــه . ويستطيــع الفارىء العربي أن يرجع إلى كتاب ( السيد ياسين ) لاستقاء فكرة واضحة مختصرة عن (جولدمان) ، أو أن يعمود إلى كتابات (جولدمان) نفسها ... وقد ترجم بعضها إلى العربية ، خصوصا كتاب الآله المختفي أو الحقفي إذ إن المقام يضيق بنا هنا عن التفصيل . ولكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نذكره بالنسبة ( لجولدمان ) هو أنه ــ مثله في ذلك مثل ﴿ أَلْتُوسِيرٍ ﴾ يتشاول الماركسية أساسا بموصفها نظرية علمية لا أيديولوجية ؛ أي أن الإنسان في منهجه أو مشروعه يحتــل مركــز والمرابع المفعول به لا الفاعل . وقبل أن نترك البنيوية يجدر بنا أن نشير إلى أن اتجاه الفلسفة إلى التحليل اللغوى من نــاحية ، وإلى فلسفــة الفعل الإنساني ــ كما تتمثل في الماركسية والوجودية ــ من ناحية أخرى ، قد واكبه اتجاه مماثل في النظرية الأدبية النقدية ، يظهر بوضوح في مدرسة النقد الحديث ، والمدرسة الشكلية ، والتيار الوجودي ، والماركسي ، وأيضاً في فرعى البنيوية اللذين ذكرناهما : الفرع الـذي يقترب من المدرسة الشكلية ؛ والفرع الذي يمزج البنيوية بالنظرية الماركسية ، ويأخذ في حسبانه السياق الاجتماعي والتـاريخي ( سوء أكــد دور الإنسان في صنع المعني ، كما فعل بنفنيست ، أو أكد سيادة الأبنية على الإنسان ، كيا فعل جولدمان ) .

٤ - التفكيكية : والتفكيكية هي أحدث النظريات الأدبية النقدية ؛ وهي توصف دائماً بأنها أنجلو ... أمريكية ؛ لأن أغلب روادها ... مثل ( بول دى مان ) ، و ( ج. . هيليس فيللر ) ، و ( جيفرى هارتمان ) و ( هارولد بلوم ) ، ينتصون إلى جامعة ( بيل ) الأصريكية ( التي شهدت أيضاً بدايات مدرسة النقد الحديث في حقبة سابقة ) ، ولأنها ... كعادة معظم التيارات الأمريكية ... انتقلت فوراً إلى إنجلترا .

ولكن الأب السروحي والرائد الأول لهذه المدرسة النقدية هـو 
- باعتراف جميع مؤ رخى النقد الحديث ـ الفيلسوف الفرنسي ( جاك 
دريدا ) ، الذي أرسى دعائم هذه النظرية حين نشر عام ١٩٦٧ كتابه 
و الحديث والظواهر ، ، الذي ترجم إلى الإنجليزية عام ١٩٧٣ ، ثم 
تلاه بكتاب و عن علم النحو ، ، ترجم إلى الإنجليزية عام ١٩٧٦ ، 
ثم كتاب و الكتابة والاختلاف ، ، الذي ظهرت ترجمته الإنجليزية 
ثم كتاب و الكتابة والاختلاف ، ، الذي ظهرت ترجمته الإنجليزية

عام ۱۹۷۸ . وأثارت آراء (دریدا) اهتمام النقاد ، خصوصاً فی أمریکا ، فدعته جامعة (بیل) مراراً للعمل بها أستاذاً زائراً ، والقی هناك كثیراً من المحاضرات . ثم استقطبت جامعة (بیل) أحد تلامیذه المخلصین وهو (بول دی مان) ، الذی جعل من (بیل) مركزاً لهذا التیار النقدی ، الذی أصبح يمثل الحركة الطليعية فی النقد المعاصر ، والذی اشتهر بعدائه الشدید لكل من مدرسة و النقد الحدیث ، والمذهب و البنیوی و (۱۹) .

لقد نجع (دريدا) من خلال كتبه وعاضراته وتلاميذه في أن يخلق من حطام المذهب البنيوى تياراً إيجابياً جديداً. فالتفكيكية هي رد فعل لانهيار البنيوية في فرنسا بعد أحداث ١٩٦٨ ؛ وهي إفراز طبيعي لحالة الإحباط والكفر بالنظريات الشاملة المتماسكة (ومنها الماركسية) ، التي اجتاحت فرنسا في تلك الأونة . لقد قامت البنيوية على فكرة تأكيد سيادة منطق و البنية ، المتماسك فوق الإنسان والمتغيرات ، وكانت صدمتها شديدة حين جعلتها أحداث الثورة الطلابية في أوروبا بصفة عامة في أواخر السبعينيات (وفي فرنسا بصفة خاصة في ١٩٦٨) تدرك عامة في أواخر السبعينيات (وفي فرنسا بصفة خاصة في ١٩٦٨) تدرك البنية السياسية في فرنسا قوتها أمام أي معارضة . وأصبحت فكرة البنية البنية السياسية في فرنسا قوتها أمام أي معارضة . وأصبحت فكرة البنية عدواً للمفكرين . وارتد الكثيرون عن البنيوية ، كما فعل الناقد (وولاند بارت) في كتاباته الأخيرة ، واتجه الكثيرون إلى الهجوم على جميع الأنظمة والنظريات العقائدية التي تخنق الفرد

لقد طرح ( دريدا ) منهجاً في تحليل النصوص الأدبية يقترب اقتراباً شديداً من منهج التحليل العمل في مدرسة النقد الحديث ؛ إذ إنه يعتمد على توضيح المستويات المتعددة ، وعناصر المفارقة ، والتورية ، ري والإيجاء بمعانٍ متناقضة ، ويقوم على رصد التوترات الداخية . ولكن منهج ( دريدا ) يختلف في هدفه اختلافاً جذرياً عن مدرسة النقد الحديث .

فمدرسة النقد الحديث ترصد كل هذه الصراعات والتوترات الداخلية بغرض توضيح كيف ينتظمها العمل في معنى كلى ، ووحدة عضوية مترابطة ، لها منطقها الداخل . ولكن التفكيكيين يرصدون هذه التوترات بغرض دحض النظرية البنيوية القائلة إن اللغة تكشف من خلال أبنيتها عن طبيعة هذه الأبنية ومعناها ؛ أى بغرض دحض فكرة و البنية ) (كما شرحناها آنفاً) ، وللتدليل على أن اللغة تتركب من عناصر متصارعة ، يحاول كل عنصر فيها هدم الآخر . وهم أيضاً يستخدمون و تكنيك » و النقد الحديث » في الهجوم على الفكرة الأساسية في النقد الحديث ، التي تقول بوحدة العمل العضوية ، وقيمته المطلقة ، واستقلاله عن أي شيء خارجه . و و التفكيكيون » وللون العمل الأدي يحكم وقيمته المطلقة ، والأبنية السياسية ، والمؤسسات الاجتماعية ، التي تبنى على هذه النظريات الفكرية ، والأبنية السياسية ، والمؤسسات الاجتماعية ، التي تبنى على هذه النظريات . ومعنى هذا أنهم يحاولون كشف الدور الذي تلعبه التراكيب اللغوية في ترسيخ معان نأخذها مأخذ الحقائق ، وابنى عليها أنظمتنا السياسية والاجتماعية (١٤٠٠) .

إن المفسر أو الناقد التفكيكي يتناول النص لا بوصفه بناء عضوياً تحكمه قوانسين داخلية صارمة ، كما اعتقد أتباع مدرسة ، النقد الحديث ، ، وكذلك دعاة المذهب ، البنيوى ، ، بــل بما هــو مركب

مبكانيكي ، تعسفي ، غامض ، يتكون من رموز تحتمل عدداً لاحدً لـه من المعانى المتضاربة ، ويمكن إعـطاؤ ه أعداداً لا حصـر لها من التفسيرات . فالفكرة التي تقوم عليها التفكيكية هي نقيض الفكـرة التي تقوم عليها ﴿ البنيوية ﴾ ؛ ففي حين رأت البنيوية في النص نظاماً بحكمه قانون معقول يعطِي للنص تماسكه وترابيطه الحتمي ، ترى التفكيكية في النص مركباً مصطنعاً يفتقر بطبيعته إلى أي قانون ثابت يحكم تفسيره . فكل تفسير للعمل الأدبي وفق نظر ﴿ التفكيكية ﴾ يمكن دحضه من داخل النص نفسه عن طريق التحليل وكشف مناطق الغموض واللبس والتورية والتناقض في استخدام الألفاظ وانتبظام المعانى . وتنحو التفكيكية في صورتها الإيجابية نحو منهج ( دريدا ) ، فنوظف منهجها لدحض الأيديولوجيا الظاهـرة السائـدة في النص ، وذلكِ عن طريق كشف تناقضاتها وزيف منطقها ﴿ وَلَاغُرُو إِذَنَ أَنْ نَجِدُ عددا من النقاد الماركسيين يطبقون منهج : التفكيك ؛ في دراســاتهم وتفسيرهم لبعض النصوص )(٤٣) . أما التفكيكية في صورتها السلبية فتتجه إلى تأكيد استحالة التواصل عن طريق اللغة ، وإلى النظر إلى الأدب والنقد بوصفهما لعبة لغوية تنتفي عنها صفة الجدية .

و ﴿ الْتَفْكَيْكِيةِ ﴾ ... كما ذكرنا أنفا ... نشأت رد فعل لانهيار البنيوية ؛ وهى تحمل ملامح كثيرة من النظريات النقدية والأدبية التي سبقتها في القرن العشرين ؛ فهي تستخدم تكنيك مدرسة ( النقد الحديث ) في التحليل النصى ووسائلها ، بخاصة التركيز على كشف جوانب التورية والاستعارة ، وتعدد الإيجاءات للفظة الواحدة في اللغـة . ولكن في حين كانت مدرسة ﴿ النقـد الحديث ﴾ تسركز عملي هذه الجـوانب في التحليل لتكشف كيف يتبلور المعنى الكلي من خلال عدد من التوترات اللفظية والمعنوية ، ركزت و التفكيكية ؛ عـنى هذه التنــاقضات إمــا لكشف التناقض الأيديمولـوجي في النص ــ أو مــا يسميــه البعض د بالوعى الزائف ، ، وإما لتأكيد استحالة تحقيق معنى متكامل ثابت لأى نص . كـذلـك لا يملك القارىء إلا أن يـدرك أن و نــظريـة الاستِقبال ، قد لعبت دوراً كبيراً في بلورة هذا التيار النقدي الأدبي ، بتركيزها دور القارىء في فرض معنى النص ، ونسبية المعنى . ولكن المدرسة ﴿ التَّفَكِّيكِيةِ ﴾ حملت هذه الفكرة إلى درجة الشطرف ، حين جعلت من النقد والتفسير نشاطأ خلاقاً يوازي ويساوي الخلق الفني . كذلك يمكن للقارىء أن يلمح في طيات أفكار هذه المدرسة ونظرياتها فكرة الناقد الماركسي ( باختين ) ، القائلة إن النص هو حقل صراع عقائدى ؛ إذ إن أتباع هذه المدرسة يؤمنون بأن كل تفسير للنص يمكن معارضته من داخل النص نفسه ؛ أي أن النص يحمل في داخله نصاً آخـر ، أو عدداً من النصــوص الداخليــة (sub-texts) أو المتــلازمــة (co-texts) ، التي يـظهرهـا المفسـر ، بحيث ينــاقض كــل تفســير ما سبقه ، وهملم جرا ، وحتى نهاية الزمان ، ويرجعون هذا إلى طبيعة اللغة التي يرون ( على عكس البنيويين ) أنها تعارض ، وتصارع ، بل تحطم نفسها من الــداخل . وبهــذا انتفى المطلق تمــاماً من النــظرية ( التفكيكية ) .

و « التفكيكية » تلخص في اتجاهاتها الإيجابية والسلبية وعي القرن العشرين بنسبية المعنى الكاملة ، وبخداع اللغة ، وسطوتها على الفكر ، وبأهمية الإنسان في إعطاء التفسير ، وبتأثير الأيديولوجيا على فهم العالم والتعبير عنه وتفسيره ، وكذلك بأهمية التحليل اللغوى

الدقيق للمعانى والألفاظ ؛ وهي في هذا كله تعد ابنة القرن العشرين بحق ، ونتاجه الطبيعي .

ومن العرض السابق للنظريات النقدية الأدبية في القرن العشرين نخلص إلى أن هذا القرن قد شهد احتضار رؤية الوجود من منظور المطلق .

وكان السؤال الذى طرح نفسه بإلحاح على العاملين بالفن والأدب والفلسفة ( والذى طرح نفسه بإلحاح شديد بصفة خاصة على كل من ( سارتر ) و ( بريخت ) ، و ( إليوت ) ، و ( جيمس جويس ) ، و ( صمويل بيكيت ) ، هو : كان الهدف قديماً من ممارسة الفلسفة والأدب هو فهم القوانين الخالدة التى تحكم العالم والفرد ، وتوصيلها عن طريق الفلسفة والفن بصورة فعالة إلى بقية البشر . ولكن ، الأن ، وقد أصبحنا نرى أن الوجود نسبى ومتغير ، ومفتقر إلى المطلق والثابت ، ما الهدف من الفن والأدب والفلسفة ؟

وما كانت كل النظريات الفلسفية والجمالية ، والتجارب الفنية في جميع المجالات \_ ومنها المسرح \_ سوى محاولات للإجابة عن هذا السؤ ال بطريقة عملية مرضية ؛ بل إن طرح السؤ ال نفسه افترض في حد ذاته بداية احتضار النظرية الأرسطية في الشعر والدراما ؛ ذلك الاحتضار الذي أعلنه و المانيفستو ، تلو و المانيفستو ، بصوت عال في القرن العشرين .

٤

#### المسرح والفلسفة في القرن العشرين :

وإذا انتقلنا من مجال التنظير إلى الإبداع الفني في عجالاته المختلفة ( وبخاصة مجال المسرح ) وجدنا أن الغالبيَّة العظمي من فتأني القرن العشرين \_ على اختلاف مذاهبهم \_ يشتركون في خاصيتين أساسيتين : أما الأولى فهي إدراك انتفاء المطلق ، ونسبية المعنى والتجربة ــ ذلك الإدراك الذي عبر عنه سارتر حين قال إن كــاتب القرن العشرين لم يعد يعرف من يخاطب ، والذي عبـر عنه ( أ. أ. ريتشاردز ) حين تساءل في جملة شهيرة : ١ كيف بمكن لأي شاعر أن يعالج فكرة الله في عالم تحكمه قوانين النسبية ؟ ٤ . وأما الخاصية الثانية فهي الانشغال الشديد الواعي بطبيعة اللغة وتراكيبها ، سواء عدها الكاتب أداة توصيل سلبية شفافة ، أو بناء يعتمد فيــه المعنى على علاقات أجزاء هذا البناء بعضها بالبعض ، أو تركيبة تعسفية تفرض قوالبها على الواقع ﴿ وقد يقول البعض إن الانشغال الواعي بأمر اللغة في الشعر ليس شَيئاً جـديداً ؛ فقـد تحدث أرسـطو عن لغة الشعـر والتراجيديا ، ونادي باستخدام لغة منمقة embellished language في الدراما . كـذلك تحـدث الشاعـر الكلاسيكي ( بــوب Pope ) عن ضرورة توخى البساطة والجمـال في استخدام اللغـة ، كما خصص الشاعر الإنجليزي ( وليام وردزورث ) جـزءاً في مقدمتــه لمجموعــة القصائد التي كتبها هو و ( كوليردج ) ، وأسمياها 1 مواويل غنائية ۽ ، لمناقشة نوع اللغة الجديدة البسيطّة التي يستخدمها ، والتي تبتعد عن الإشارات الكلاسيكية ، والتجمل والتنسيق ، وتهدف إلى البساطـة وصدق التعبير . ولكن في كل هذه الحالات نجد أن الشاعر النباقد يناقش مدى و فاعلية ، اللغة بما هي أداة توصيل ، ولا يتشكك أبداً في وطبيعتها ﴾ الأساسية بموصفها أداة تموصيل . ولكن في القرن

العشرين ، يمكننا أن نقول إن اللغة قد أصبحت لا مجرد أداة فعالة في صياغة الموضوع، بل أصبحت، في أحيان كثيرة، موضوع الأدب نفسه . وقد ترتب على هذا الوعى الشديد بـاللغة اختفـاء مذهب الواقعية من الأدب والمسرح الجاد اختفاءً يكاد يكون تاماً . وترتبط ظاهرة الوعى الشديد باللغة ( بوصفها مجموعة من التقاليد التعسفية التي تتحكم في صياغة أسلوب التفكير ومضمونـه ) ارتباطــاً منطقيـــاً باختفاء الواقعية . فالواقعية بما هي أسلوب فني ــ تعتمد أساساً على فكرة استخدام اللغة بوصفها موصلاً شفافاً للواقع ، لا يتدخل بأي حال في شكل هذا الواقع ومعناه . أي أنها تفترض وجود واقع موضوعي ثابت خارج الإنسان واللغة . ولكن ، وكيا رأينا من العرض السابق للنظريات الفُّلسفية والنقدية ، لم تعد مثل هذه الفكرة مقنعة في القرن العشرين في ظل نظريـة النسبية واكتشـافات العلم ، ومنهـج البنيوية اللغوى ، ومنهج التفكيكية ، وفلسفة التحليـل اللغوى ــ وكلها أثرت تأثيراً بالغاً على النظرة إلى الأدب في القــرن العشرين . وربما كان أكثر النقاد المحدثين تأكيداً لاستحالة العـودة إلى النظريــة الواقعية في اللغة ، ومن ثم في الأدب والمسرح ، في ظل النظريات الجديدة في اللغة ، هو الناقد والكاتب الفرنسي المعبروف ( رولاند بارت). ففي مجموعة متتالية من الكتب تناول (بارت) اللغة من منطلق علاقتها بالعرف السائد في ثقافة ما ، في حقبة تاريخية ما . وأكد ( بارت ) أن النظرة إلى العالم تتولىد في أحيان كثيرة من اللغة التي يستخدمها المجتمع ، بحيث تصبح اللغة لا تعبيراً عن العالم ، بل صياغة فعلية لهذا العالم(فا) . وأكد (بارت) أن الأمانة تقتضى أن تعلن اللغة عن نفسها بوصفها نظاماً يفرز معانيه من تواكيبه وتقاليده ، لا أن تنكر وجودها وتدعى ــ كما تفعل في الأدب الواقعي ــ بأنها أداة توصيل شفافة ، تقدم الواقع كها هو ، دون تدخل من أي نوع .

وفى مواجهة انتفاء المطلق ، ونسبية المعنى واللغة ، وجد فنانو القرن العشرين فى الغرب أنفسهم فى مأزق حقيقى ، حاول كــل منهم أن يخرج منه بطريقته . وربما لهذا السبب شهد القرن العشرون كماً هائلاً من التجارب الأدبية والفنية بصورة لم يسبق لها مثيل .

وعا لاشك فيه أن كل تجربة فنيه لها خاصيتها المتفردة ، التى تتبلور من خلال مزاج الفنان نفسه ، وظروفه الخاصة ، والمؤثرات الاجتماعية والفكرية التى تعرض لها . وعا لاشك فيه أيضاً أن أى عاولة للتعميم تحمل في طياتها بعضاً من التبسيط الذى قد يصفه البعض بأنه إخلال . ولكن المدارس لتاريخ الأدب في علاقته بالفلسفة من ناحية ، وبالإبداع من ناحية أخرى ، لابد أن يتحمل مثل هذه المخاطرة في عاولة تكوين فكرة واضحة عها يحدث في هذا المجال . وعلى هذا ، يكننا القول إن التجارب الفنية التي برزت في القرن العشرين في أوروبا ، في ظل المناخ الفكرى العام ، الذي حاولنا رصده فيها مبق ، تمثل اتجاهين أساسيين ؛ اتجاه تأثر بفلسفات اللغة ؛ واتجاه تأثر بفلسفات اللغة ؛ واتجاه تأثر بفلسفات اللغة ؛ واتجاه فيها يلى :

#### أولا: الاتجاه الإبداعي الذي تأثر بفلسفة اللغة:

١ - والتيار الأول الذي يتضمنه هذا الاتجاه يتمثل في تناول بعض
 الكتاب للأدب بوصفه نشاطا لغويا يحاول الفنان من خلاله إرساء
 قواعد نظرية ميتافيزيقية جديدة ، فردية ، وخاصة بالكاتب ، أو

تأكيد نظرية ميتافيزيقية تاريخية عفا عليها الزمن ، وإقناع القارىء بقبولها والتعامل معها بوصفها الإطار المرجعي الذي يرد إليه العمل الفني ، والذي يتم من خلاله تحديد معنى التجربة التي يتعرض لها ودلالاتها .

وسالطبع لم يكن كتاب القىرن العشرين أول من حياولوا طبرح فلسفاتهم الخاصة من خلال أعمالهم الأدبية ؛ فقد قام بعض الشعراء الرومانسيين، مثل ( شيلي ) و( وردزورث ) ، بجهد مماثل في القرن التاسع عشر ، ولكن ما يفرق كاتب الفرن التاسع عشر عن كــاتب القرن العشرين هو قدر الثقة . ففي القرن التاسع عشر لم تكن فكرة النسبية قد استشرت في الوعى الإنساني كما فعلت في القرن العشرين. لذلك كان الكاتب ــ مهما اختلف مع معاصريه ــ لا يعدم الأمل في إقناعهم ، وكان كذلك يتمتع بقدر من اليقين في صحة آرائه لا نجده في كاتب القرن العشرين ، الذي يحاول أن يؤمن في ظل النسبية التي صبغت جميع الأفكار والعقائد . لهذا نجد الكاتب الرومانسي يعرض فلسفته في صورة واضحة شبه تقريرية ، مؤمنا بأن رنة الصــدق في شعبره ، والدلائــل التي يسوقهــا ، تكفي القاريء . ولكن في ظــُـل فلسفات القرن العشرين لم يعد لكلمة والصدق ، معنى محدد ، ولم تعد أى دلائل تشير بالضرورة إلى حقيقة موضوعية . لهذا كان على فنان القرن العشرين أن يعتمد كلية على العمل الفني في إقتاع الفاريء ، ولو إقناعا مؤقتا ، بقبول رؤية الكاتب وفلسفته بوصفها إطار العمل المرجعي الذي يستفي منه دلالته ، وكان عليه أن يبني رؤ يته وفلسفته في صميم العمل ، وأن يأخذ في اعتباره النظرات المعارضة ، ويحاول احتواءها في إطار العمل . وقد وضع كل هذا عيثًا فنيا كبيـرا على الكاتب ، وقاده إلى التعمق في التجريب والتجديد والابتكار ، حتى يحل معضلة التواصل في عالم تحكمه النسبية .

ولعل أبرز أدباء القرن العشـرين ، الذين يمثلون هـذا الاتجاه في المسرح هما ( ت . س . إليـوت ) ، والشاعـر والكاتب المسـرحي الأيرلندي ( و . ب . ييتس ) . لقــد حاول ( إليــوت ) في مرحلتــه الأولى ، قبل أن يعتنق المذهب الكاثوليكي ، أن يتخطى بوصفه كاتبا عقبة غياب المطلق ونسبية المعنى ، بأن يطبق عمليا نظريته النقدية في الأدب . لقد قال في هذه النظرية إن العمل الفني لا يسرد إلى شيء خارجه سوى التراث الأدبي ؛ وعلى هذا ، فقد أحاط قصيدته الأرض الخسراب ، بكم هائــل من الحواشي التي تشــرح إشاراتــه الحفيــة أو الـواضحة في سيـاق النص إلى عدد كبـير من النصــوص الأدبيــة ، والتاريخية ، والدينية ، وعدد من الأساطير القديمـة ، التي أصبحت جزءًا من التراث الأدبي . ومعنى هذا أن ( إليوت ) حاول أن يضمّن نصه عن طريق اللغة إطاره المرجعي اللغوى ، بحيث يمكن توصيل معناه دون رجوع إلى أي إطـار خارج التـراث الأدبي . ثم استخدم إليوت في مرحلته التالية ، بعد اعتناقه الكاثوليكيــة ، هذه العقيــدة الصارمة إطار مرجعيا له ، سواء في مسرحياته أو في رباعياته التي تحمل بوضوح نبرة الإنشاد الديني وإيقاعاته القوية . ومن الجدير بالذكر أن ( إليوت ) عندما اتجه إلى المسرح في ظل الفلسفة المسيحية وجد نفسه ينزلن دون وعي إلى تراث المسرح الإغريقي ، على نحو يؤكد التشابه الذى رصدناه أنفا بين الإطار الفلسفي العام للمسرح اليوناني القديم والإطار الفلسفي العام للمسرح في ظل الفلسفة المسيحية . لقد بني

( إلبوت ) مسرحيته اجتماع شمل العائلة ،على أفكار اللعنة والذنب والتكفير ؛ وهي أفكار شائعةً في المسرح الإغريقي ؛ وخلق تماثلا بين بطله ( هاري ) و( أورست ) بطل تلاثيمة أيسخيلوس الشهيرة ( الأورستايا ) . وهو بذلك أعاد صياغة أسطورة بيت ( أجاممنون ) صياغة عصرية ، ليؤكد امتداد الحاضر في فلسفات الماضي ، وامتداد الناموس الأخـلاقي المسيحي في النامـوس الأخلاقي اليـوناني . ولم تنجح محاولات ( إليوت ) إلا في خلق نوع من التغريب غير المفهوم ، الذي حاول أن يتخلص منه تدريجا في مسرحياته التي تلت و اجتماع شممل العائلة ، . وربمنا كنان السبب الأسناسي في إخضاق مسترح ( إليوت ) هو أنه حاول من جـديد استخـدام المسرح وفقــا للنظرة الأرسطية بعد انتهائها ، أي استخدام المسرح لمحاكاة الواقع محاكماة فلسفية بغرض ترسيخ نظرية ميتافيزيقية لها دلالاتهما المحافيظة على المجتمع والسياسة ، متجاهملا المرؤية النسبية ، وروح الشورة والتشكُّكُ ، التي سادت القرن العشرين في أوروبًا ، فجماءت مسرحياته أقرب ما تكون إلى الدراما البرجوازية الواقعية الأخلاقية ، التي تناقش معاناة بعض أفراد هذه الطبقة ، الذين يتمتعون بحساسية غير عادية ، وتصل هذه المعاناة لا بالـواقع الاجتمـاعي ، بل ببعــد ميتافيزيقي مفترض ، أو مطلقات أخلاقية . ولكن في يدي ( إليوت ) تقنعت الدراما البرجوازية من هذا النوع بالشعر ، لتعطى إحساسا زائفا بالتقعر الفلسفي .

لقسد كمانت أولى مسسرحيات ( إليسوت ). جمريمسة قتسل في الكتدرائية عهى أنجح مسرحياته بإجماع الأراء ؛ وقد قدمت لأول مرة في كتدرائية في ( إدنبره ) خلال أحد المهرجانات المسرحية التي تعقد سنويا بهذه المدينة . ويرجع نجاح هذه المسرحية أساسا إلى صراحتها الأيديولوجية . فالمسرحية تمثل دعوة مباشرة إلى العقيدة الكاثوليكية ؛ وهي دعوة يتم تجسيدها مسرحياً في إطار ديني مؤثر وملموس ، هو الكنيسة أو الكتدرائية ، وفي لغة شعرية تناسب جلال المكان . وهي في هــذا تقترب اقتـرابا شــديدا من العــروض المسرحيــة الكنسية في العصور الوسطى ، قبل انفصال المسرح عن الكنيسة ، وقبل بزوغ العلمانية . ومن المسلم به أن معظم المتفرجين السذين يذهبون إلى كنيسة أو كتدرائية لمشاهدة هذه المسرحية هم من المؤمنين بهيكل العقائد الذي يرمز إليه المكان ، أو على الأقل على استعداد لتعطيل ملكة النقد والتشكك الفكري لديهم تعطيلا مؤقتا ، والدخول في روح المكان ، وقبول الإطار العقائدي الذي يرمز إليه . لقد فرق إليوت بين « التصديق العاطفي ، و« التصديق العقبلي ، .. عسلي طريفة ( كوليردج ) - وقال إن اختلاف الإطار العقائدي الذي يطرحه العمل الأدبي عن الإطار العقائدي الذي يؤمن به القاريء أو المتفرج لا يمثل بالضرورة عائقا لاستمتاع المتفرج بالعمل وفالمتفرج يعطل عقله ليثلقي التجربة الوجدانية التي يجسدها العمل . وقد ناخذٌ على ( إليوت ) هنا فصله التعسفي بين ﴿ العقلِ ﴾ و﴿ الشعورِ ﴾ ، ونرى في هذا الفصل نوعا من الخداع والتزييف . ولكن صراحة الدعوة في مسرحية. جريمة قتل في الكتدرائية ، كانت على أية حال سببا أساسيا في نجاحها .

وإذا انتقلنا من الحديث عن ( إليوت ) إلى فحص أعمال الشاعر والكاتب المسرحي الأيرلندي ( و . ب . يبتس ) ، وجدنا في أعماله هو كذلك محاولة جادة مستميتة لخلق إطار مسرجعي فلسفي لشعره ومسرحه . ولكن ( يبتس ) ، عملي عكس ( إليوت ) ، لم يختر أن

يسنك طريق العودة إلى أحضان الفلسفة اليونانية أو المسيحية ، وإنما شرع في خلق نظرية فلسفية خاصة من وحى الديانات الشرقية وتعاليم عالم الروحانيات السويدى المشهور (سويدنبورج) ، ثم قام بعرض هذه الرؤية الفلسفية الخاصة وشرحها في كتابه الشهيرة البرج ٤ . وقد أصبح هذا الكتاب هو الإطار المرجعي الذي لابد لدارس أعمال (ييتس) من الاطلاع عليه حتى يفهم كتاباته فها دقيقا واضحا . وإلى جانب هذه الفلسفة الخاصة الغامضة ، حاول (ييتس) في تنظيره للحركة المسرحية الأيرلندية أن يستفيد من الأساطير الشعبية الأيرلندية بوصفها معروفة للجميع ، وأن يجعل من هذه الأساطير الجسد الذي ينفث فيه روح فلسفته الخاصة . لقد وجد (ييتس) في هذه الأساطير وسيلة جيدة لترسيخ مجموعة من القيم المطلقة ، التي عدها الأساس في والرمزيين من ناحية ، فجاء مسرحه شبيها بمسرح (ميترلنك) والرمزيين من ناحية ، ومقتفيا أثر مسرحيات (النو) البابانية من ناحية أخرى .

ومع أن (ييتس) يرجع إليه الفضل الأول في إنشاء الحركة المسرحية الأيرلندية ، فقد أسس مسرح ( الأبي ) الشهير في ( دبلن ) ، ورأسه وعمل غرجا به ومنظرا لفلسفته ، إلا أن مسرحياته غرقت في غموض الرمز وفلسفة المؤلف الخاصة ، حيث إنه تجنب في مسرحياته ـــ مثله في ذلك مثل ( إليوت ) والرمزيين ـــ التعرض للواقع الفعلي النسبي للإنسان ، وحاول أن يقدم تفسبرا ميتافيزيقيا شاملا للوجود بعد انتهاء عصر الميتافيزيقا . لذلك لم يكن غريبا أن يتجه (ييتس) تدريجاً إلى المسرح الياباني ولغة الحركة ــ بدلا مِن لغة الكلمات ــ في مجموعة مسرحياته التي أطلق عليها اسم ومسرحيات للراقصين و وكما فعل الرمزيون من قبله ، وجد ( ييتس ) في الأسلوب اليابان في التجسيــد الحركي المـــرحي مهربــا من أزمة نسبيــة المعني في غياب المطلق ، وتعذر التواصل ، وانفصال الكلمة عن أية دلالة واضحة . وعلى أيدى ( ييتس ) في أيرلنده ، وعلى أيدى التعبيريين في ألمانيا ، تدهورت أهمية الكلمة بوصفها الموصل الأول على خشبة المسـرح ، حتى وصلت إلى الاعتبراف المباشير بعبثيتها في مسيرح العبث . إن ازدهار ما أصبح يعرف بلغة المسرح ... أي الاعتماد في العرض المسرحي أساسًا على الاستعارة المرئية ، والتشكيل المجسد ، والحركة ، والإضاءة ، وبقية عناصر العرض المسرحي المرثيـة والسمعية ــ كان نتيجة طبيعية لازدياد وعي فناني المسـرح في القرن العشرين بصعوبة التواصل اللغوى في ظل النظريات الفلسفية واللغوية الحديثة ، التي أكدت نسبية المعنى كما أوردنا سابقا .

وفى حين حاول (إليوت) و (ييتس) استخدام الأسطورة استخداما إيجابيا - أى استخدامها لتجسيد رؤية فلسفية معينة حاول كتاب آخرون استخدامها استخداما سلبيا ، أى بوصفها بجرد حامل سلبى لعدد من المعانى المفككة التى يصعب انتظامها فى بناء منطقى مترابط . وربحا كانت أشهر محاولة فى هذا الصدد هى محاولة السروائى الأيرلندى (جيدس جويس) فى روايت ، أوليس التكون حاملاً ( \* عولس » ) ، التى استخدم فيها أسطورة ، أوليس التكون حاملاً أو هيكلاً ركب عليه معظم أساليب اللغة الإنجليزية فى الكتابة ، البلاغية منها والأدبية ، منذ العصور الوسطى حتى الآن ، واستخدمها لعرض يوم عادى فى حياة شخص عادى يعيش فى مدينة عادية \_ هى لعرض يوم عادى فى حياة شخص عادى يعيش فى مدينة عادية \_ هى

( دبلن ) ــ منذ أن يغادر بيته فى الصباح حتى يعود إليه فى المساء . وهكذا أصبح موضوع الرواية هو اللغة ؛ أى كل المعانى الممكنة التى يمكن أن تعبر عنها جميع الأساليب اللغوية الممكنة .

٢ – وأما التيار الشان الذي نجمده في الاتجاه الإبــداعي الذي تـأثر بفلسفة اللغة فيمثله مجموعة الكتاب الذين قبلوا اكتشافات الفلسفة الحديثة ، خصوصا فيها يتعلق بغياب المطلق ونسبية المعني ، دون أن يحاولوا إيجاد نظرية جديدة تطرح تصورا جديدا للمطلق . وانصرف بعضهم إلى تصوير الموقف المضحك الباكي لإنسان القرن العشرين ، مؤكدين عبثية الحياة في غياب المطلق ، فظهرت ، حركة مسرح العبث ، التي أخذت من الفلسفة الـوجـوديــة جـانبهـــا السلبي التشاؤمي ، الذي يقول بوحدة الإنسان الوجوديـة واغترابـه في عالم يناصبه العداء ، وباستحالة التواصل على أسس موضوعية ، وجعلت من هذه الأفكار أرضيتها وإطارها المرجعي . وفي هذا تكمن المفارقة التي تمثل الفكرة الأساسية التي قام عليها مسرح العبث . والمفارقة هي أن مسرح العبث يعترف بغيـاب المطلق ، ولكنـه في الوقت نفســه يستحضر هذا المطلق المفقود طوال الوقت عندما يجعل التحسر على هذا الغياب والبكاء عليه موضوعه الأساسي الواحد ، المتكرر . وفي هذا يكمن التشابه الفلسفي بين مسرح العبث والمسرح الإغريقي ، برغم اختلاف الأسلوب الواضح بينهما ؛ فالمطلق في المسرح الإغريقي كان يفرض نفسه على الأحداث حضورا ؛ أما المطلق في مسرح العبث فيفرض نفسه بمحض غيابه ـ أي أنه الغائب/الحاضر دائها على مسرح الأحداث . وقد جعل ( صمويل بيكيت ) من ( جودو ) في مسرحيته الشهيرة؛ في انتظار جودو ، رمزا عالميا لهذا المطلق الغمائب ، الذي يطلبكم غيايه هو موضوع الحياة الأساسي . إن مسرح العبث ، مثله في ذلك مثل المسرح الإغريقي \_ يعتمد على ربط الإنسان بالمطلق ، سواء كان حاضرا أو غائبًا ، متجاهـلا تمامـا واقع الإنسـان الاجتماعي والتاريخي . وهكذا ظـل البعد الميتـافيزيقي يهيمن عـلي الإنسان في مسرح العبث كما كان يهيمن عليه في المسرح الإغريقي . ولهذا لم يكن غريبا أن يقول بعض النقاد إن مسرح واحد من أشهر كتاب العبث ، وهو ( يونسكو ) ، يقترب في روحه اقترابا شديدا من المسرح كها نظر إليه (أرسطو) . ومسرح العبث ، مثله في ذلك مثسل المسرح الإغريقي ، مسرح شعـرى النزعـة ، وإن كتب نثرا ، فهــو مسرح يعتمد على الاستعارة الشعرية التي توحمد بين مستمويات التجربة وعناصرها المتباينة في رؤية شاملة ، تبلور القانون العام الذي يحكم الأشيباء في كليتها . كنان هذا الضانبون المهيمن العنام في المسرح الإغريقي هو القدر ، فأصبح في مسرح العبث هو غياب و القدر ، أو د جودو ، أو ، المطلق ، \_ ذلسك الغيباب الـذي أصبح اسمــه و العبث ٥ . وفي حين كانت الاستعارة الشعرية في المسرح الإغريقي استعارة لغوية ، أصبحت الاستعارة ، في مسرح العبث الذي يقوم على فكرة لا جـدوى اللغة ، استعـارة حركيـة مرئيـة مجــدة (°¹) . والقارىء لمسرح العبث نادرا ما يجد فيه شخصيات متفردة ومحددة الملامح في إطار سياق اجتماعي تاريخي محمده ؛ فشخصيات هــذا المسرح تقترب إلى حد كبير من النمط الإنساني الذي كان بقوم بدور البطولة في المسرحيات الدينية في العصبور الوسبطي ، وكان يسمى ببساطة الإنسان أو ( Everyman ) ، أي رمز جميع البشر . كــذلك فالموقف الأساسي المتكور في مسرح العبث هو الموقف نفسه الذي نجده

في هذه الدرامات الدينية ، وهو ﴿ البحث عن الخلاص الروحي ﴾ . ولكن في حين كان مسرح العصور الوسطى الديني يؤكد إمكانية هذا الحلاص ، جاء مسرح العبث ليؤكد استحالته . لهـذا يحق لنا أن نصف مسرح العبث كها نجده عند بيكيت بصفة خاصة بأنه مسرح ديني في جوهره ، ينعي غياب العقيدة ، ويؤكد بصورة غير مباشسرة وملتوية أهمية الإيمان بالمطلق ، كما يؤكد تفوق الرؤية الدينية على الرؤية العلمانية . وهو أيضا مسرح يدحض أهمية الفعل الإنساني في تقدير المصمر ؛ إذ هو يبـدأ بتأكيـد عبثية الفعـل والقول في غيـاب العقيدة ، وينتهي إلى إنكار الإنسان والتاريخ . وبرغم أن الكاتب الفرنسي ( يوجين يونسكو ) يختار عادة أن يضع شخصياته في إطار اجتماعي واضح بعض الشيء ، فيإن التجربة التي يصورها مسرحه في النهاية هي تجربة دينية أساسا ، لا اجتماعية . ففي مسرحية قاتل بلا أجر( Tueur sans gages ) على سبيل المثال ، يقدم يونسكو صورتين متناقضتين ؛ واحدة تمثل المجتمع الفرنسي الحاضر ، والأخرى تصور عالما مثاليا تقدم فيه التكنولوجيا جميع الحلول ، إلى درجة التحكم في المطر وفصول السنة . ولكن المسرحية تستخدم التناقض بين الصورتين لتؤكد في النهاية أن هناك مشكلة واحدة لن ينجح الإنسان في تخطيها أو حلها ، وهي مشكلة الموت الذي يقف خارج حدود العقل والمنطق والتكنولوجيا والأخلاق والقوانين الوضعية . ويتجلى هذا في اللقـاء الذي ينهي المسرحية بين القاتل المجهول ( الذي قد يظهر أو لا يظهر على المسرح ـ كيا يقول ( يـونسكو ) في الإرشادات المسرحية ) ، والذي يرمز إلى الموت ، وبطل المسرحية ( بيرانجيه ) الذي يمثل في هذه المسرحية ، وفي معظم مسرحيات يونسكو التي يدعى فيها البطل دائها و بيسرانجيه ، ، الإنسان ، أوEveryman ومعنى همذا أن ( يونسكو ) يستخدم البعد الاجتماعي في تأكيد فكرة شبه تاينية ؛ إد يصبح الموت في مسرحيته هذه رمزا للقانون المطلق الثابت ، الـذي تتضاءل أمامه أهمية الإنسان والتاريخ والفعل . ومع أن ( يونسكو ) يوظف مسرحه أحيانا للاحتجاج على بعض الأوضاع الاجتماعية ، ولانتقاد بعض العلاقات الإنسانية ، مثل انتقاد دكتاتـورية السلطة التعليمية ، وعلاقة التلميذ بالمعلم في ﴿ الدرس ، مثلا ، أو الاحتجاج على آلية الحياة الحديثة ونمطيتها ، التي يفقد الإنسسان فيها آدميت. ويتحول إما إلى آلة أو إلى حيوان ـ كها نرى في مسرحية ( الخرتيت ؛ ـ مع وجود هذا النوع من النقد الاجتماعي في مسرح يونسكو ، فيان مسرحياته في مجموعها تقدم تفسيرا دينيا لا اجتماعيا لعبثية الحياة . ومن الجمدير بـالذكــر أنــه كلما ازداد وعى الكــاتب العبثى بــالبعــد الاجتماعي ابتعد من الرؤية العبثية ، وركز في مسرحه على المشكلات التي يمكن أن يلعب فيهما الإنسان دورا ، بــدلا من المشكـــلات الميتافيزيقية التي يقف عاجزا حيالها . ويتضح هـذا في اتجاه ( جـان جينيه ) مثلا إلى مسرحيات النقد السياسي في مسرحية و السود ۽ . التي تهاجم التفرقة العنصريـة ، ثم في مسرحيـة؛ الحواجـز ۽ ، التي تهاجم الاستعمار الفرنسي في الجزائر . كذلك يتضح هذا في تحول واحد من أشهر كتاب العبث وهو ( آرثر أداموف ) من الرؤ ية الدينية ـــ العبثية ( أي التي تؤكد أهمية العقيدة عن طريق تصوير عبثية الحياة في غيبتها ) إلى الإيمان بالشيوعية(٢٠٠ ، أي تحوله من البكاء على غياب المطلق إلى رؤية علمانية تؤكد فاعلية الإنسان التاريخية .

ويسرى بعض النقاد أن الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير

( هارولد بنتر ) ينتمي إلى تيار العبث في المسرح ، بل إن ( بنتر ) نفسه قد اعترف في أحد أحاديثه بتأثره المباشر ( بصمويل بيكيت ) . غير أن ( بنتر ) يختلف عن ( صمويل بيكيت ) اختلافًا مهماً ؛ فقـد أدخل ( بنتر ) إلى مسرحه البعد الاجتماعي الذي تجاهله ( بيكيت ) تماماً ؛ فهو لا يصور شخصياته في فراغ ــ كها يفعل ( بيكيت ) ــ بل يضعها في الـزمان الحـاضر وفي بيئة اجتماعية محددة ، بـل يحدد الـطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها كل شخصية . كذلك فابطال (بنتر) ليسوا رموزاً للإنسان بل شخصيات متفرده محددة . وفي حين بوظف ( بيكيت ) مسرحه لخلق تجربة دينية ... عبثية ( بالمعنى الذي حددناه آنفاً ) من خلال سخريته من عبثية اللغة ، يــوظف ( بنتر ) الإطــار الاجتماعي واللغة في مسرحة للغوص في وجدان شخصياته ، وتجسيد حالاتها النفسية والشعورية ، وكشف عزلتها ومعاناتها ، وإحساسها بالإحباط . فمسرح ( بنتر ) مسرح نفسي في الدرجة الأولى ، يركز أساسأ عملي الحالات النفسية والمشاعر التي تصاحب العلاقمات الإنسانية . ففي مسرحية و الخادم ، نجد (بنتر ) يستخدم العلاقة الاجتماعية بين السيد والعبـد ليقدم دراسـة في سيكولوجيا الغـزو والتسلط النفسي من ناحية ، وفي سيكولوجيا الخضوع والعبودية النفسية من ناحية أخرى . وقد يفسر البعض المسرحية تفسيراً فرويديا فيسرى في الخادم ﴿ الأنَّا السَّفَلِي ۗ التِّي تُنجَّحَ أَخَيْراً فِي قَهْرِ ۗ الأنَّا العلياً ﴾ ــ متمثلة في السيد ــ وفـرض سيطرتهـا عليها . وقــد يرى البعض فيها نبوءة بانهيار النظام الطبقى وانتصار الطبقة العاملة على الأرستقراطية العاطلة ؛ وقد يرى فيها آخر هجوماً ملتوياً على الطبقة العاملة ، حيث إن تصوير ( بنتر ) للخادم هو أبعــد ما يكــون عن التعاطف . ولكن المهم هو أن فكرة الغزو والاستعمار النفسي تتردد دائماً في مسرح ( بِنتر ) من مسرحية إلى أخرى . ففي مسرحية و حفلة عيد الميلاد ، مثلاً يتعرض البطل ( ستانل ) في منفاه المختار بأحــد الفنادق الصغيرة في مدينة ساحلية لغزو مرعب من قبــل شخصيتين غامضتین هما ( جولد برج ) و ( ما کان ) اللذین یقومان باستجواب بطريقة تشبه طريقة ( الجستابو ، ، تنتهى بأن يصاب ( ستانل ) بشبة انهيـار عصبي . وتنتهي المسرحيـة بأن يصـطحب ( جـولـد بـرج ) و ( مَا كَانَ ) ﴿ سَتَانَلَى ﴾ إلى مكان غير معلوم ليقوم بعلاجــه شخص ·مجهول و ذو حیثیات ومؤهلات ، ، یدعی ( مونتی ) . وفی مسرحیة و أيام زمان ، تأتي الصديقة (كيت ) من الماضي لتغزو حياة الزوجين ( ديلي ) و ( أنَّا ) ، وتحاول الاستحواذ على صديقتها القديمــة ( أنَّا ) بدعوى الصداقة والولاء النفسي . وفي مسرحية : العودة إلى البيت ، يأتي الابن (تيدي) من أمريكا لزيارة أسرته بـإنجلترا حتى يعـرف زوجمته ( روث ) بهم . وتنتهى المسرحيـة بـرحيله وحــده ، وبقــاء ﴿ روث ﴾ لترعى العائلة التي سيطرت عليها سيـطرة كاملة ، بحيث لم تعد تستطيع الحياة بدونها . ورؤية ( بنـــتر ) تتلخص في أن الفرد يتعرض دائيا في كل دقيقة إلى محاولات الغزو والقهر ، ويحاول دائياً أن يردها ، وأن يجد لنفسه ركناً آمناً مستقلاً ، ولكن دون فائدة . ورؤية ( بنتر ) تقترب في هذا من مقولة ( سارتر ) الشهيرة بأن و الجحيم هو الأخرون ، ؛ وهي رؤ ية هروبية في صميمها ، برغم أنها تدين جميع أنواع القهر الفكرى ، ومحاولات القولبة التي يتعـرض لها الفــرد في العصىر الحديث . إن خـطورة عبثية اللغـة ، كما تتضـح في مسرح ( بنتر ) ، تكمن في أنها أصبحت سلاحاً خطيراً حين فقدت معناها ؟ إذ يمكن تـطويعها خـُـدمة أي هـدف ، ولفـرض السيـطرة ، ويمكن

استخدامها سلاحاً اعمى في عمليات الههر النفسى والفكرى . وهذا ما يتضح بجلاء في مشهد الاستجواب العبثى ، الحزلى المخيف ، في مسرحية وحفلة عيد الميلاد » . إن (بنتر) في مسرحه يكشف أن غياب المطلق لم يجرر الإنسان من العبودية الفكرية ، ويضمن له حرية القول والفكر والفعل ؛ فقد ظهرت في العصر الحديث ألوان جديدة من القهر الفكرى ، تتقنع كلها بقناع المطلق ، وتستخدم اللغة الفاسدة سلاحاً إرهابياً ، وتعاقب الفرد إذا اختلف عنها . إن (بنتر) يرى أن المطلق الديني القديم قد حل عله مطلق جديد هو النظام الاجتماعي الذي يستعبد الفرد . وفي هذا يختلف (بنتر) كل الاختلاف عن مسرح (بيكيت) الذي يرى ضياع الفرد في غيبة السلطة الدينية .

ولم يكن ( بنتر ) الكاتب الوحيد الذي تأثر بالنظرة الحديثة للغة بوصفها نظاما تعسفيا من العلامات والعلاقيات التي تفرز معنياها . بصرف النظر عن الواقع ، وفي انقصال تام عنه ؛ تلك النظرة التي روجت لها ء البنيوية اللغوية ۽ وفلسفة ( قُتجنشتاين ) اللغوية . لقد رأى ( بنتر ) أن عبثية اللغة وخطورتها تكمنان في انفصالها هذا عن الحياة ، وجعل من هذا النظام اللغوى التعسفي القائم بذاته ــ كما طرحه ( سوسیر') و ( ڤتجنشتاین ) ــ فی مسرحه رمزاً لجمیع النظم التعسفيـة القهريـة التي تحاول السيـطرة عـلى الإنسـان وتحـويله من و فاعل ؛ إلى و مفعول به ؛ . وإذا كان ( بنتر ) يهاجم الفلسفة اللغوية الحديثة ضمناً ، فإن ( تسوم ستوبسارد ) يسخر منهما صواحمة . ففي أحدث مسرحيسة لـه وهي و الشيء الحقيقي ، ( ١٩٨٢ ) يقسول ﴿ مَاكُسُ ﴾ لزوجتُه ﴿ شَارِلُوتَ ﴾ في معرض الحبهيث بِ في جِلَّةٍ اعتراضية ــ ما معناه أن البشــر ينظرون إلى قــواعد اللغــة بوصفهـــا مقدسات ، في حين يتجاهلون تماماً مذابح الحيتان التي تهدد هذا النوع بالانقراض ، والتي ترتكب في سبيل السربح والتجـارة : ﴿ فَلَنْحَفْظُ قواعد اللغة ! وليهلك جميع الحيتان ! ٤<sup>(٤٧)</sup> . وكان ( ستوبارد ) قد كتب في عام ١٩٨٠ مسرحيتين قصيرتين تمثلان نوعاً من الإعداد التجريبي لمسرحيتي هاملت وماكبث ، حاول فيهما أن يطبق نظريــة ( تُتجنشتاين ) اللغوية في انفصال اللغة واستقلالها عن الواقع ، وقال صراحة في مقدمته المنشورة إن إعداده يعد ترجمة مسرحية لجزء من كتاب ( قتجنشتاين ) المسمى و أبحاث فلسفية ، . ففي المسرحية القصيرة التجريبية المعدة عن مسرحية هـاملت بحاول (ستـوبارد) اختراع لغة جديدة وتدريب المتفرج عليها ، ليدلل على انفصال اللغة عن الواقع ؛ فهو مثلاً يجعل كلمة ؛ مكعب ، تستخدم بمعنى و شكراً ين وكلمة و لـوح ، تستخـدم بمعنى و جـاهــز ، وكلمــة ع كتلة ، تستخدم بمعنى « آلتالى » . . وهلم جرا . والمسرحية لا تزيد عن كونها مجرد و دعابة » مسرحية . ويقول ( ستوبارد ) صراحــة في المقدمة : و لقد استهوتني فكرة أن أكتب مسرحية يضطر فيها المتفرج إلى تعلم لغة جديدة ، هي اللغة التي كتبت بها المسرحية . وهذه هي حدود هذه التجربة المسرحية »(٤٨) . أما الإعداد القصير لماكبث ( الذي يصر ( ستوبارد ) على ضرورة تمثيله منع المسرحيـة الأولى ـــ حيث إن كلتا المسرحيتين تكمل إحداهما الأخرى ) فهو يتخطى حدود الدعابة والسخرية من الفلسفة اللغوية ؛ فالمسرحية الثانية تتضمن نوعاً من التعليق السياسي ، وهجوماً على سياسة القهر الفكري التي مارستها السلطات في تشيكوسلوفاكيا على المفكرين بعد سقوط حكومة

( دوبتشيك ) ويهدى ستوبارد هذا الإعداد القصير الغريب إلى الكاتب المسرحي التشكيلي (باڤيل كوهوت) ، الذي مُنع من الكتابة في حقبة التطبيع (أي العودة بتشيكوسلوفاكيا إلى المسار الاشتركي الصحيح) التي تلت حكم (دوبتشيك) . وفي محاولة التغلب على قرار المنع هذاً ، وممارسة النشاط المسرحي بعيمداً عن عيمون السلطات ، أنشما ( كوهوت ) بالاشتراك مع الممثل ( باڤيل لاندوفسكي ) ــ الذي منعته السلطات كمذلك من التمثيل لنشاطه السياسي ـ فرقة مسرحية سرية ، تقوم بالتمثيل في المنازل بأقل الإمكانات . وكانت ماكبث هي إحدى المسرحيات التي أعدتها هذه الفرقة إعداداً قصيراً يستغرق ٧٥ دقيقة . وقد أوحى هذا الإعداد لستوبارد بفكـرة المسرحيـة ؛ فهي تصور فرقة كوهوت ولاندوفسكي وهي تحاول تمثيل نسخة مختصرة لمسرحية ماكبث في منزل سيـدة مولعـة بالفنــون ، ثم يصل مفتش البوليس الذي بجاول إيقاف العرض ، ثم تدخل شخصيات تتكلم مسرحيته السابقة المعدة عن هاملت ، بحيث تختلط هذه اللغة الجديدة باللغة العادية وبلغة شكسبير . ويـوظف (ستوبارد) هـذا الخليط الفكاهي المجنون للتعليق الساخر عـلى الديكتـاتوريــة السياسيــة ، واللغة ، بل الفن أيضاً .

ولم يكن (قتجنشتاين) هو الفيلسوف الوحيد الذي عرض استوبارد) له في مسرحياته ؛ ففي مسرحية البهلواتات نجده يسخر من فلسفة (جورج مور) الأخلاقية النفعية . أما بطل المسرحية فهو أستاذ فلسفة ، يظل طوال المسرحية حبيس غرفة مكتبه ، وحبيس مشكلات فلسفية من النوع الذي تعرض له (جورج مور) . أما المسرحية حبيسة معتزلة ، تعانى من توتر عصبى ، وتظل طوال المسرحية حبيسة حجرة نومها ، وحبيسة ذاتها . وينتهى بها الأمر إلى ارتكاب جريمة قتل . ومعنى هذا أن كلا من البطل والبطلة يعيش في انفصال تام عن الواقع الذي يراه المتفرج مجسداً على شاشة (تمثل شاشة التلفزيون) تعرض مشاهد من حرب فيتنام . وهكذا يؤكد (ستوبارد) انفصال الفلسفة عن الواقع ، ويدينها لهذا السبب . وفي كل مسرحيات (ستوبارد) يلمح القاريء هذا الانفصال ال

وفى النمسا تأثر الكاتب المسرحى (بيتر هاندكه) بآراء ( قتجنشتاين ) حول قدرة اللغة على تكبيل حرية العقل . لقد قبال ( قتجنشتاين ) إن اللغة تحاول دائماً أن تضلل الإنسان وتسلب لبه بسحرها ، وإن جيع المعضلات الفلسفية هي معضلات لغوية في أساسها ، يكن حلها عن طريق التحليل اللغوى ، لاكتشاف القوانين التي تنظم عمل اللغة بحيث نستطيع فهمها . أي أن المشكلات الفلسفية التي حيرت الإنسان على مر التاريخ لا يكمن حلها في أي اكتشافات جديدة ، بل في إعادة ترتيب ما لدينا من أفكار وصياغته . وقد شبه ( قتجنشتاين ) الفيلسوف بالطبيب الذي يحاول أن يخلص العقل الإنساني والمسائل الفلسفية من آفات اللغة وعللها ( على العقل الإنساني والمسائل الفلسفية من آفات اللغة وعللها ( على العقل الإنساني والمسائل الفلسفية من آفات اللغة وعللها ( على العقل الإنساني والمسائل الفلسفية من آفات اللغة وعللها ( على العقل الإنساني والمسائل الفلسفية من آفات اللغة وعللها ( على المسائل الفلسفية من آفات اللغة وعلى المسائل الفلسفية من آفات المسائل المسائل الفلسفية من آفات المسائل المسائل الفلسفية من آفات المسائل الفلسفية من آفات المسائل المسائل

وفى حديث أدلى به (هاندكه) إلى إحدى الصحف فى عام ١٩٧٠ نجده يردد الأفكار نفسها ؛ فهو يقول إن أول خطوة نحو الوعى الحقيقى هو أن يتعلم الإنسان أن يشعر بالغثيان أمام اللغة ، حتى يتخلص من تأثيرها وسطوتها على فكره . ثم يعود فيؤكد أن هدف

بوصفه كاتباً مسرحيا هو أن يكشف كيف تمثل اللغة حائلاً بين الإنسان هو والإنسان ، وبين الإنسان والعالم . وهو يؤكد أن اغتراب الإنسان هو نتيجة لوقوعه أسير الأنماط اللغوية المستخدمة ، التى تكبيل روحه وعقله ، وتعزله عن عالمه . و (هاندكه ) جزء من تيار مهم فى الأدب الألمان ، تأثر بأبحاث ( فتجنشتاين ) الفلسفية فى العلاقة بين اللغة والواقع ، وفطن إلى قدرة اللغة على التزييف والقهر الفكرى . لذلك فهو يحاول فى مسرحياته أن يحرر الكلمات من براثن التقاليد الأدبية والدرامية اللغوية التى زيفتها زمناً طويلاً وأعطتها دلالات عاطفية وأخلاقية لا تنتمى إليها فى الواقع . ومن ثم كانت مسرحياته تدور وأخلاقية لا تنتمى إليها فى الواقع . ومن ثم كانت مسرحياته تدور وأخلاقية من افتراض أن اللغة أداة توصيل شفافة ، تنقل إلينا حقائق موضوعية قائمة فى العالم حولنا وخارجنا ، بل تنطلق من فكرة ضرورة البحث فى طبيعة اللغة ، وفى علاقة الإنسان باللغة التى يستخدمها ، وبأسلوب تعبيره اللغوى عن نفسه .

وباستثناء مسرحية صامتة (مايم) واحدة ، كتب (هاندكه) عدداً من المسرحيات التي تدور كلها حول طبيعة اللغة ، وتحاول أن تقدم إلينا في صورة درامية القوانين النحوية التي تتحكم في لغتنا ، ومن ثم في طريقة تفكيرنا . إن الإنسان \_ في رأى (هاندكه) \_ يكون صورته عن العالم من خلال الأشكال والأنماط اللغوية الموروثة ، وإن هذه الأنماط بدورها تفرض عليه أفكاراً ، ومعانى ، وحالات شعورية ، ليس هناك ما يبررها من واقع تجربته ، وإن هذه الأفكار والمشاعر ، التي تفرزها الأنماط اللغوية في وجدانه وعقله ، تدفعه إلى أفعال لم تكن في حسانه .

وفي أولى مسرحياته الطويلة التي أسماها ، وكاسبار ، استخدم ( هاندكه ) قصة حقيقية غريبة ، أثرت في عـدد كبير من الشعـراء والكتباب عندمنا ظهرت إلى النبور عنام ١٩٢٨ . والقصبة هي أن السلطات في مدينة ( نورمبرج ) عشرت على شباب حديث السن ، يتجول على غير هدى في شوارع المدينة في حالة شديـدة من الذعــر والهزال . وعند استجوابه وجد أنه لا يعرف من اللغة إلا بضعة جمل قليلة ، وعندما قدموا له الطعام رفض أن يتناول أي شيء سوى الخبز والماء . وعهدت به السلطات إلى شخص لرعايته ، ثم مات بعد خمس سنوات . ويستخدم ( هاندك. ) هذه القصـــة الحقيقة في مــــرحيته ليقول بطريقة درامية إن اكتساب اللغة التي يتصور الجميع أنها ضرورة إنسانية ، وما يفرق الإنسان عن الحيوان ، هو في حقيقة الأمـر أول خطوة على طريق يقود الإنسان إلى الدمار . وتبدأ المسرحية بأن يظهر (كامبار) على المسرح وهـو يرتـدي قناعـا بحمل تعبيـراً بالـدهشة البالغة . ويراه المتفرج وهو يجاول أن يتعلم المشي ، ويتعثر كها يتعثر طفل صغير ، ثم وهو بحاول الكلام وتتعثر الحروف والكلمات التي لا يفهم معناها في فمه . ويرى المتفرج ثلاثة من ﴿ المُلقَنِّينَ ﴾ السَّذين يحاولون تلقينه فنون الحديث ، ويجعلونه يردد بعدهم كلمات وجملاً بطريقة آلية . والجمل التي يلقنها الملقنون لكاسبار تمثل مجموعـة من التعاليم الاجتماعية ، الهدف منها محو شخصية ( كاسبار ) المتفردة ، وتلقينه درساً في كيفية استخدام اللغة و لخلق حاجمز بين الإنسان والعالم ، ، وللتخلص من كل التناقضات ، وفرض النظام عبلي كل شيء . وأخيراً ، وبعد كثير من التخبط والتعثر ، يتمكن (كاسبار )

من فهم المبدأ الأساسى اللذى يجكم تكوين الجملة ــ وهـ إيجاد علاقات بين الكلمات ، توحى بوجود علاقات بين عناصر العالم ؛ أى كيفية إضفاء ترابط منطقى زائف عن طريق قواعد النحو واللغة على عالم يفتقد الترابط المنطقى والسببية المنطقية . وأخيراً ينجح الملقنون فى تعليم (كاسبار) كل و الأنماط اللغوية التى يجب أن يتسلح بها الإنسان المتحضر فى صراعه مع الواقع والحياة » .

وبعد أن يتعلم (كاسبار) أن اللغة هي قوة تمكنه من السيطرة على الأشياء ، ومن تطويع الواقع لخدمة مصلحته ، يكتمل تعليمه ، ويعلن الملفنون أنه قد أصبح مخلوقاً اجتماعياً صالحاً . وهنا تبدأ مرحلة التدمير . فكاسبار بحس بأن الأنماط اللغوية تخنق أفكاره وقدراته الإبداعية . وهو يبدأ في محاولة تطويع اللغة ، ولكن اللغة نظام صارم لا يسمح للفرد بأن يتدخل بالتغيير في قواعده ؛ إنه نظام مستقل ، له حياته الخاصة ، وقانونه ومنطقة الخاص ، وعلى الفرد أن يبطيعه . ولا تنجح كل محاولات (كاسبار) في تأكيد فرديته وذاتيته إلا في إنتاج صور متكررة منه ، تملأ خشبة المسرح ؛ أي أن كل محاولة للإبداع والتفرد تخنقها اللغة ، فيتحول الإبداع إلى تكرار للنمط . وفي النهاية بوت (كاسبار) بعد أن يدرك أن الملقنين الذين علموه كيف يكون علموة كيف يكون غلوقاً اجتماعياً لم ينجحوا في حقيقة الأمر إلا في قهر ذاته المتفردة ، وقتل روحه وملكة الإبداع فيه ، وتحويله إلى نمط اجتماعي من السلوكيات والجمل .

إن مسرح (هاندكه) مسرح فكرى فى أساسه ، لا يلتزم بالقواعد الدرامية الأرسطية ، من حبكة وشخصيات وصراع متصاعد إلى ذروة ونقطة تحول وتطهير أو تكشف . . وهلم جرا ؛ إنه مسرح يستخدم العناصر المرثية والسمعية فى المسرح لتجسيد فكرة ما تجسيداً مسرحياً يحمل قدراً كبيراً من الإلحاح على الوعى بأهمية الفكرة لحياة الإنسان . والفكرة هي أن الأنماط اللغوية والحضارية تحجب عنا حقيقتنا وحقيقة العالم ، وتحمينا من عناء التجربة والاستكشاف ، وتحيلنا إلى أنماط متكررة لا روح فيها ولا حياة ولا تفرد ولا إبداع .

وتتجلى موهبة ( هاندكه ) المسرحية في قدرته عـلى تجسيد أفكـاره تجسيدا مسرحيا ملموسا ، يحول الفكرة من مفهوم مجسود إلى حقيقة مسرحية ملموسة ، بحيث تتوحد الفكرة مع وسيلة التعبير المسرحية عنها . فهو مثلا عندما يريد أن يقول لنا إن فكرة الإنسان بما هو مخلوق اجتماعي هي فكرة زائفة تزيف حقيقة الإنسان ، فإنه لا يقولها لنا مباشرة ، بل يجعل ( كاسبار ) يظهر على المسرح مرتديا قناعا مسرحيا صارخا ، وملابس تشبه ملابس المهرجين في السيرك ، بحيث يوحي إلينا مظهره بفكرة التمثيل والزيف والاصطناع الذي يجافي الحقيقة . والمسرحية بأجمعها تؤكد لنا من خلال طريقة العرض المبالغة المفتعلة ، التي لا تحمل أي قدر من الإيهام المسرحي ، أن عملية تحويل الفرد إلى مخلوق اجتماعي هي عملية مسرحية زائفة ومفتعلة . لقـد رفض ( هاندكه ) تماما فكرة أن الدراما هي محاكاة للواقع أو تصوير له ، وأكد فكرة مسرحية العرض المسرحي . فالعرض المسرحي ينبغي ألا يوهم المتفرج بأن مايراه حقيقة ، أو شريحة من الواقع ، أو تجربة عالمية . إن المسرح يكشف للمتفرج كيف تستطيع مجموعة من التقاليد اللغوية والفنية والسنوكية أن تخلق وهما زائفا بالواقع ، وأن تحول فردا حقيقيا إلى نمط زائف \_ كما تفعل اللغمة والتقاليد الاجتماعية بنا خمارج

المسرح . إن (هاندكه) يستخدم المسرح لا ليكشف للمتفرج عن طبيعة العالم الحقيقية خارج المسرح ، بل لينبهه إلى مسرحية المسرح ، ويجعله واعيا بكل أساليب الإيهام والإقناع والقولية التي تستخدمها المدراما ، بحيث يصبح قادرا على مقاومتها والتغلب عليها ، سواء في عالم المسرح أو في العالم خارج المسرح . إن (هاندكه) يقول للمتفرج صراحة إن المسرح لعبة لها قواعدها وليس ممثلا للحقيقة ، وكذلك فاللغة ، والسلوكيات الاجتماعية ، هما أيضا لعبة تفرض قوانينها على حياته وتزيف حقيقته . لقد اعتقد (هاندكه) أن المسرح لا ينبغي له أن يقدم للمتفرج صورة للحياة ، ويوهمه بصدق هذه الصورة ، بل يجب أن يكشف له زيف كل الصور التي تقدمها إليه اللغة والتراث والمجتمع عن الحياة . ويحاول (هاندكه) في كل مسرحياته أن يشرك علم المتفرج إيجابيا معه في عملية التكشف هذه ، بحيث يخرج المتفرج من المسرح وقد ازداد وعيه باللغة التي يسمعها والتي يستخدمها ، بأوجه المسرح وقد ازداد وعيه باللغة التي يسمعها والتي يستخدمها ، بأوجه قصورها ، وقدرتها على التزييف ، وأنماطها المتكررة التي تقولب تجربته وافكاره بصورة غير محسوسة .

وقبل مسرحیة كاسبار كتب ( هاندكه ) مسرحیتین قصیرتین هما و إهانه المتفرجين ، ، « واتهام الذات ، . وكلتا هاتـين المسرحيتـين تعتمىد فقط على الكــلام ؛ فليس هناك ديكــور ، أو شخصيــات ﴿ أوحتى حوار مسرحي بالمعني التقليدي . ففي المسرحية الأولى يقف أربعة أشخاص على المسرح ويشرعون في الحديث دون توقف ، دون أن يكون حديثهم حوارا بالمعنى المفهوم . وهم يؤكدون للمتفرج أنه لن يجد هنا عرضًا مسرحيًا ، أو تصويرًا للحيَّاة ، أو دِرَامًا خيَّالَيَّة ، أو واقعيـة من أي نوع ، أو تمثيـلا لحادثـة مضت ، أو شخصيات ، أوقصة ؛ لن يجد المتضرج إلا خشبة المسـرح العاريــة ، واللغة التي سيكشف المؤلف عن طبيعة العملية الدرامية المصطنعة التي تــدور داخل بنائها المحكم المنفصل عن الواقع . وبعد هذا تؤكـد إحدى الشخصيات للمتقرجين أنهم هم موضوع المسرحية ، وأن هدف المسرحية هو أن توقظ لديهم الوعي بأنفسهم . ثم تشرع الشخصيات بالتبادل في إمطار المتفرجين بسيل من النعــوت والصفات التي يمثــل بعضها شتائم واتهامات عقائدية ، ويمثل البعض الآخر ألفاظ مديح طنانة ، وكليشيهات تعظيم ، وتوصيفات لمواقف فلسفية . . بحيث تختلط جميعها بصورة تبعث على الدوار والغثيان والرغبة في أن تصمت اللغة إلى الأبد .

وفي المسرحية الثانية و اتهام المذات ، \_ وهي مثل الأولى مقطوعة لغوية صوف \_ يسرد ثنا رجل وامرأة ( لا يظهران على خشبة المسرح قصة اكتساب الفرد للغة ، وكيف تقوم اللغة بدورها بفرض صورة زائفة للعالم على هذا الفرد . والمسرحية تتكون من مجموعة من الكليشيهات والتعبيرات الشائعة ، وتصاريف الأفعال والقواعد المنطقية والنحوية ، لتؤكد في النهاية أن اللغة تزيف الفرد والعالم . ويعكس ( هاندكه ) في واحدة من أهم مسرحياته وهي و الرحلة عبر بعيرة كونستانس ، الآية الأرسطية تماما . ففي حين قال أرسطو إن بعيرة كونستانس ، الآية الأرسطية تماما . ففي حين قال أرسطو إن تماكي الحياة ، يؤكد ( هاندكه ) في هذه المسرحية أن الحياة تماكي الفن ؛ بمعني أن الإنسان يتعامل مع الحياة من خلال عدد من التقاليد والقواعد الزائفة المصطنعة ، كيا يفعل المشل على خشبة المسرح . فكل إنسان في الحياة يرسم له المجتمع دورا محددا ينبغي أن المسرح . فكل إنسان في الحياة يرسم له المجتمع دورا محددا ينبغي أن

يلتزم به ، وتفرض عليه اللغة قوالب وأنماطا وكليشيهات ينبغى أن يستخدمها - تماما مثل الممثل . لقد شبه ( شكسبير ) في مسرحياته مرارا وتكرارا الحياة بالمسرح ، وكان يقصد بهذا التشبيه أنها وهم عارض لا يلبث أن تدركه حقيقة الموت . ولكن ( هاندكه ) يستخدم الاستعارة نفسها ليؤكد زيف الأدوار التي يفرضها المجتمع علينا ، واللغة التي نتكلمها ، والأفكار التي نُورَّتها . إن مسرح ( هاندكه ) يصور أساسا الهوة التي تفصل اللغة عن الحقيقة ، والأفعال عن المعاني بصور أساسا الهوة التي تفصل اللغة عن الحقيقة ، والأفعال عن المعاني التي نعطيها لها . وفي هذا يعد مسرح ( هاندكه ) أوضح تطبيق درامي لنظريات الفلسفة اللغوية الحديثة .

وفی أعمال كل من ( بنتر ) ، و ( ستوبــارد ) ، و ( هانــدكه ) ، يلمح القارىء العلامات الأساسية التالية :

۱ - التشكك في الأنماط اللغوية بوصفها عمثلة لنظام قهر وتسلط ، وسلاحا خطيرا تستخدمه السلطة الاجتماعية لاستلاب عقل الإنسان وفرض أنماط من السلوك والتفكير عليه ، تتفق ومصلحتها . ويتبع هذا النظر إلى اللغة بوصفها نظاما مصطنعا لا يعبر عن الواقع بقدر ما يسعى لقوليته .

٢ - استخدام عنصر الكوميديا ، أو الضحك فى المسرح على أساس أن الضحك ، أو الإحساس الكوميدى ، يعتمد على شحة وعى المتفرج النقدى لإدراك مفارقة ، أو تناقض ، بين عنصرين . فالكوميديا ، على عكس التراجيديا ، لا تجعل هدفها استلاب عقل المتفرج ووجدانه لمصلحة رؤية معينة للعالم ، تقدمها إليه ، وتوهمه بأنها رؤية عالمية حقيقية .

المسلمة المسلمة المسلمة الفن المسرحي ، والطبيعة المصطنعة للدراما . فالدراما لا تصور الواقع أو تحاكيه ، وإنما تفحصه فحصا نقديا لتبين لنا أن صورتنا عن الواقع ماهي في حقيقة الأمر سوى تكوين مصطنع يخضع لمجموعة من التقاليد اللغوية والفكرية والاجتماعية . والمسرح يكشف لنا زيف هذه الصورة عن طريق توعيتنا بطبيعة اللغة ، وبنسبية الأحكام والقيم .

وربما كان أشهر كاتب حاول أن يؤكد نسبية القيم والأحكام ، بل السرؤية الشاملة نفسها ، هو الكاتب المسرحى الإيطال (لويجى بيراندلو) ، الذي تخلص تماما في مسرحه من أسلوب (أرسطو في التفكير والمسرحة . لقد رفض (بيراندلو) نظرية أرسطو في المحاكاة ، ورفض مبدأ المطلق ، أو القانون العالمي الثابت ، ورفض تماما مبدأ الإيهام المسرحي ونظرية التطهير ، وخلق مسرحا بعتمد على فكرة نسبية الحقيقة ، والمنظور المركب ، بحيث أصبح مسرحه يوصف بأنه مسرح تكعيبي ؛ أي أنه يجاكي النظرية التكعيبيه في الفن ("") .

وأما الاتجاه الثان في المسرح الحديث ، الذي تأثر أساسا بما أسميناه فلسفات الفعل ، فيمثله أساسا التياران الوجودي والملحمي في المسرح الغربي .

۱ - التيار الوجودى: وأهم مايمكن أن نذكره عن الأدب الوجودى هو ميله « نحو التعميم والشعبية » ، كما يقول الدكتور ( عبد الفتاح الديدى) . ويضيف الدكتور ( الديدى ) قائلا : « ولهذا يمتاز ههذا الأدب بصفة التأثير ، ومحاولة تغيير الأوضاع ، وإحداث الانقلابات بين الجموع . وصار الأدب في مفهوم أصحابه أداة من الأدوات بين الجموع . وصار الأدب في مفهوم أصحابه أداة من الأدوات

الاجتماعية ، وعاملا من عوامل النهوض بالناس . . . وأخطر من هذا كله أن الأدب الوجودى \_ كالرسم الحديث \_ ينبع من عيون التأمل والنظر العقل ، ولا يعتمد فى تأثيره على المحاكاة البلاغية ، ولا يقف على دعائم من التعبير اللغوى المنمق . ولـ ذلك جاءت أعمال الوجوديين خالية من المحسنات اللفظية التى درج عليها الأقدمون فى عصور التقليد . . وليس معنى هذا أنهم كانوا يعتمدون عبل أدب الفكرة ، أو يصطنعون الفلسفة فى غضون تعبيرهم ، وإنما معناه أنهم كانوا يستوحون الفكرة العقلية عندما يكتبون قصصهم ورواياتهم ، كانوا يستوحون القالات والمسرحيات . ولذلك تأتى أدابهم تسرجمة وعندما يدبجون المقالات والمسرحيات . ولذلك تأتى أدابهم تسرجمة الماس نظرى ، وتيسيرا لخطرة ذهنية . فأدب الوجوديين يجيل الفكرة إلى واقسع حسى ملموس ، وينسزل بالبادرة إلى مجال الحيساة الميسطه (١٠٠) .

وإذا ركزنا على المسرح في ظلى النظرية الوجودية وجدنا أن أهم الكتاب المسرحيين الوجوديين هما الفيلسوف الوجودي (جان بول سارتر) والكاتب الوجودي (أبيركامي). وأهم ما يميز أعمال سارتر المسرحية هو استخدامه للأسطورة اليونانية القديمة على طريقة المسرح الإغريقي \_ لتأكيد فلسفة مناقضة تماما لفلسفة (أرسطو). المسرح الإغريقي \_ لتأكيد فلسفة مناقضة تماما لفلسفة (أرسطو). على الإنسان طاعتها في كل الظروف، بل يستخدمها لتأكيد حرية الفرد في اختيار أفعاله، وفي فرض قيمه من خلال أفعاله. وربما فذا السبب كان سارتر يكن قدرا كبيرا من الإعجاب للكاتب اليوناني السبب كان سارتر يكن قدرا كبيرا من الإعجاب للكاتب اليوناني (يوريبيديس) ؛ فقد ترجم له مسرحية نساء طرواده. وهو في مقدمته لهذه الترجمة يفصح عن سر إعجابه بيوريبيديس حين يقول: ويدرك المرء أن (يوريبيديس) يستخدم الأسطورة ليهدمها، ويورد ميطوة الأقدار ليدحضها. إنه يستخدم العقائد التقليدية ليجعلها تبدو

ويستخدم سارتر في أولى مسرحياته المسماة و اللباب ، (١٩٤٢) أسطورة أورست ليدحض تفسير (إيسخيلوس) لها ؛ فهو يجعل أورست يقتل أمه كليتمنسترا لا طاعة منه لأوامر الآلهة ، بل فعلا فرديا اختياريا حبرا ، يتحدى غضب الآلهة التي لم يكن أورست يؤمن بها . والمسرحية تمثل في مجموعها عرضا دراميا للموقف الوجودي من العالم الذي يضع مسئولية الفعل والفيمة على الإنسان وحده . وتمثل مسرحية و الشيطان والإله الطيب ، أضخم محاولات سارتر في مجال المسرح لتجسيد بعض الأفكار الوجودية تجسيدا مسرحيا ، مستخدما بعض أساليب المسرح الرمزى . فالمسرحية تدور حول تفنيد جدوى فكرة الألوهية .

أما (كامى) فيبدأ تاريخه مع المسرح منذ عام ١٩٣٦ ، حين أسس. فرقة مسرحية أسماها ، و مسرح العمل ، في أول الأمر ، ثم غير اسمها بعد ذلك إلى و مسرح العمل الجماعي ، وقام (كامي) بالإخراج والتمثيل في هذه الفرقة ، وأعد لها مسرحية (إيسخيلوس) و بروميثيوس في الأغلال ، وكذلك مسرحية (مالرو) و زمان المهانة ، وفي عام ١٩٤٤ ألف أولى مسرحياته بعنوان و سوء تفاهم ، ثم تبعها في عام ١٩٤٥ بمسرحية وكاليجولا ، وتمثل مسرحية و سوء تفاهم ، ترجمة مسرحية لأراءكامي التي عرضها من قبل في رواية و الغريب ، وفي مقالته عن أسطورة و سيزيف ، التي

تؤكد عبثية الوجود ، وانتفاء الهدف منه ، وتدحض تماما فكرة وجود معنى أو هدف أخلاقي مطلق خلف الوجود ، يعطيه معنى وقيمة . كذلك في مسرحية كاليجولا نجد (كامي) يعرض لفكرة صراع الإنسان مع المستحيل (على منهج سيزيف) ، ويؤكد وحدة الإنسان وعزلته الميتافيزيقية \_ الوجودية . وفي عام ١٩٤٨ تعاون (كامي) مع إطار فكرة المسرح الشامل ، وحولها إلى تعليق سياسي رمزي على حقبة الاحتلال النازي لفرنسا . وترجع أهمية المسرح الوجودي أساسا حد ما ، وافتقاده عناصر الالتحام الدرامي أحيانا \_ ترجع أهميته إلى تتكيد قيمة الإنسان ، وقيمة الفعل ، ومبدأ حرية الاختيار ، ومبدأ على تأكيد قيمة الإنسان ، وقيمة الفعل ، ومبدأ حرية الاختيار ، ومبدأ عن المسئولية الأخلاقية ، بعيدا عن أي تهويمات ميتافيزيقية ، وبعيدا عن سيطرة فكرة المطلق .

٧ - بريخت وتيار المسرح الملحمى: ومع تأكيد الكتاب الوجوديين في مسرحهم ضرورة الفعل ، فيإن هذا التأكيد ظل منحصرا في نطاق المضمون المسرحى ولم يتحداه إلى مجال الشكيل الدرامى وأسلوب العرض . ولم يتحقق هذا الالتحام بين الشكيل والمضمون في إطار فلسفة تأكيد الفعل إلا على يدى ( بريخت ) ، الذى جعل من مسرحه سكلا ومضمونا - دعوة إلى الفعل والتغيير . ولا يغالى البعض حين يصفون ( بريخت ) بأنه أهم منظر للمسرح والدراما منذ ( أرسطو ) . قرون طويلة . ومع أن بعض الكتاب كانوا يعلنون ثورتهم عليها بين قرون طويلة . ومع أن بعض الكتاب كانوا يعلنون ثورتهم عليها بين الخرية والأخر ، فيإن أحدهم لم ينجح في أن يأتى بنظرية معارضة أرسطو - كما أكدنا من قبل - ليست مجموعة من القواعد الفئية ، بل أرسطو - كما أكدنا من قبل - ليست مجموعة من القواعد الفئية ، بل نظرية أيديولوجية في وظيفة الدراما وفي الشكل الدرامى الأمثل ، نظرية أيديولوجية في وظيفة الدراما وفي الشكل الدرامى الأمثل ، الذي يحقق هذه الوظيفة عل أكمل صورة .

لقد ثار الداديون مثلا في العشرينيات من هذا القرن على ( أرسطو ) والنظرة الأ. سطية للدراما ، ونشروا إعلانا ( مانيفستو ) يرفض كـل مبادئها ويهاجمها . ولكن احتجاج الداديـين ظل احتجـاجا سلبيــا هداما ؛ إذ أخفقوا في تقديم نظرية بديلة متكاملة فكريا وفنيا . ولذلك لم تفرز الحركة الدادية مسرحاً بالمعنى المفهوم ، وكانت عروضهم – في مُعظمها \_ إما احتجاجية هدامة ، أو مجرد هلوسة . كذلك تضمنت العبثية والسريالية نوعا من الثورة على النظرية الأرسطية ، ولكنهما \_ برغم ذلك \_ احتفظتا ببعض من ظلال لفلسفة أرسطو ونظريته في الدراما ، فأخفقت السريالية في إنتاج حركة مسرحية متميزة ، وجاءت العبثية بنوع من المسرح بمثل صورة معكوسة من المسرح الإغريقي . لقد صورت العبثية الواقمع الفاقمد المعنى بصورة تنعى غيباب البعد الميتافيزيقي ، فجاء مسرح العبث تعليقا حزينا ساخرا على غياب هذا البعد ؛ أي أن البعد الميتأفيزيقي ظل ملحوظا في مسرح العبث بسبب غيبابه ، وأصبح غائبًا حاضرًا في الوقت نفسه . وأما في نــظرية السرياليين ، فنجد أنهم جعلوا من العقل الباطن معادلا مساويا للبعد الميتافيزيقي ، بحيث اقترب مسرحهم من مسرح الرمزيين ، وأصبح الواقع المنطقي المحسوس في نظريتهم هو الستار الذي يحجب الحقيقة

في تصويرهما للواقع ، بحيث ينتب المتفرج إلى ضرورة تغييرهما ، وتستيقظ لديه الرغبة نحو الفعل الثوري بهدف التغيير . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الأساسي استن بريخت مجموعة من القواعد الفنية في العرض المسرحي ، تشمل كل نـواحيه ( من ديكـور وأسلوب تمثيل وشكل درامي ) ، هدفها جميعا هدم مبدأ الإيهام والتعاطف الأرسطى ، وإثارة وعي المتفرج بغرابة واقعه الذي يقدمه العرض على خشبة المسرح وتناقضه ، وإثارة الرغبة فيه إلى تغيير هذا الواقع تغييرا جذريا ، بحيث يستبدل بالأيديولوجيا السائدة التي تفرز هذا الواقع المتناقض الغريب ، النظرية الماركسية التي ستزيل من عالمه عنــاصر الاغتراب . إن ( بريخت ) لم يكن مجرد فنان مجــدد تجريبي في مجــال المسرح ؛ لقد كـان بحق ــ كها كـان بطلق عــلى نفسه ــ فيلســوفا للمسرح ، خلق نظريـة فنية فكـرية متكـاملة ، تغطى جميـع أوجه العرض المسرحي ، سواء من ناحية النص أو التمثيل أو الديكور أو الأغاني والموسيقي ، وتشرح طبيعة التجسربة المسسرحية ووظيفتهـــا وعلاقتها بألوان النشاط الإنسآنية الأخرى . لهذا كان تأثير ( بريخت ) عريضا وواسعا على المسرح ، وأفرز مسرحه الملحمي فروعا كثيرة ، مثل المسرح الفقير في أمريكًا اللاتينية ، والمسرح الوثائقي في أوروبا ، والمسرح ألبديل في إنجلترا وأسريكا . وسواء اتفق المرء فكسريا صع ( بريخت ) أم اختلف ، فلا يستطيع إلا أن يعترف بأنه كان الفيلسوف والكاتب المسرحي الوحيد الذي استطاع أن يقتلع النظرية الأرسطية في الدراما من جذورها الأيديولوجية ، ليطرح تصورا فنيا وأيديولوجيــا جديدا في طبيعة الدراما ووظيفتها . التى تكمن فى عالم ما فوق ، أو تحت ، أو بعد المادة . وفى حين أسمى الرمزيون هذا العالم عالم الحقائق الروحية ، أسماه السرياليون عالم الحلم والرؤى الباطنية ، التى لا يتدخل فيها الـوعى . وكها جعـل ارسطو من الإنسان عبدا لقوانين عالمية مطلقة ، فوق الإنسان وسابقة لتجربته ، ومحددة لمصيره ، جعل السرياليون الإنسان عبدا لـذلك المطلق ، الخفى ، المجهول ، المسمى باللاوعى .

لقد أحدث (بريخت) ثورة حقيقية في نظرية الدراما ، وأن بنظرية عكسية تماما لنظرية أرسطو . وجوهر الخلاف بين أرسطو ويريخت يتلخص في جملة (ماركس) الشهيرة ، التي أوردناها آنفا ، والتي تصف الفلسفة بأنها حصرت جهودها على مر الزمن في الوصول إلى نظريات في تفسير العالم بدلا من أن تحاول تغييره . لقد آمن بريخت بالماركسية بعد مرحلته الفوضوية الأولى ، وخلق نظريته المسرحية في إطار الفكر الماركسي ، فجاءت لهذا مخالفة تماما لنظرية أرسطو . لقد قامت النظرية الأرسطية على مبدأ خدمة الأيديولوجيها السائدة وتدعيمها ، وجعلت من الفن محاكاة للحياة ؛ بهدف تأكيد صحة هذه الأيديولوجيا ؛ ولذلك فقد ركزت على ضرورة تقديم صورة منطقية وتوحده مع هذه الصورة . أما النظرية البريختية الماركسية فقامت على وتوحده مع هذه الصورة . أما النظرية البريختية الماركسية فقامت على مبدأ محاولة هذم الأيديولوجيا السائدة ، والدعوة لأيديولوجيا جديدة . وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة وعلى ضرورة إيغاظ وعي المتفرج النقدى بمسالب الأيديولوجيا السائدة ويورة مشاركة المتفرج الميابية في المتفرع المتفرية المتفرع المتفرية المتفرع النقدى المسائدة المتورة المتفرية المتفرية المتفرة المتفرية المتورة المتفرة المتورة المتفرة المتورة المتفرة المتورة المتفرة المتورة المتورة المتورة المتفرة المتورة ال



#### الحوامش والحواشى :

(۱۰) الشاعر "Robert Southey" :

والنطق الحالى لاسم هذا الشاعر هو و ساذى ، بدلا من النطق القديم و ساوذى ، وقد كتب هذا الشاعر فى بداية حياته الادبية مسرحية ثورية هاجم فيها النظام الملكى وأيد الثورة الفرنسية ، وأسماها Wat Tyler ، ولكنها لم تنشر فى ذلك الوقت ، وبعد ردته السياسية ، والنصاقه بالبلاط ، فركنها لم تنشر فى ذلك الوقت ، وبعد ردته السياسية ، والنصاقه بالبلاط ، شديداً مع أصدقائه الجدد ، ومن الطريف أن هذا الشاعر كتب مرثية الملك جورج الثالث حين مات ، وبالغ فى مدح هذا الملك الظالم المجنون الى درجة استثارت حفيظة بايرون ( خصوصاً أن ساذى هاجه هجوماً مستتراً فى مقدمته ونظاماً عروضياً ، وأطلق عليها اسم قصيدة ساذى نفسه ، وكان ديوم الحساب ، وأشبع بايرون فى هذه الفصيدة خصمه السياسى سخرية وتقريعاً ، بل جعل الشيطان نفسه ينفر منه لرداءة شعره ، حتى إنه بحمله مرة أخرى الى الأرض ، ويلغى به في إحدى بحيرات شمال إنجلترا .

(۱۱) يتضع هذا في عدد من الخطابات التي كتبها كيتس منذ عام ۱۸۱۸ وحتى موته عام ۱۸۱۸ و وقد وضحت Anne Barton هذه النقطة مؤكدة اقتراب فكر كيتس من فكر بايرون ، في محاضرة القتها بجامعة و نـوتينجهام ۽ بعنـوان و بايرون وميثولوجيا الحقيقة ۽ :

'Byron and the Mythology of Fact', Byron's Lecture Foundation, University of Nottingham, 1968. (۱) انظر . E. Zeller, Aristotle, Vol. 1, p. 204.

B. Russell, History of Western Philosophy, Paperback edi- (۲) tion, London, 1962, p. 95.

Wofgang Clemen, English Tragedy Before Shakespeare, ; انظر (۳) Methuen, London, 1961.

Sir Edmund Gosse, 'Introduction', Restoration Plays, Ev- ; انظر : ۲۰۰ eryman, London, 1968, p. ix.

Peter Burger, 'The Institution of Literature and Mod- : انـظر (۵) ernization', Poetics, vol. 12, No. 4/5, 1983, pp. 419-33.

( ترجم د. محمد عناني هذه المقالة لمجلة فصول ـ يوليو ١٩٨٥ ) .

Hamburg Dramaturgy, No. 74, as quoted in Literary Criticism, (%) by William K. Wimsatt Jr., and Cleanth Brooks, London, 1957, p. 365.

Peter Burger, Op. Cit., p. 430. (V)

Literary Criticism, p. 393. (A)

(٩) انظر مقدمة كاوفمان لكتاب :

Existentialism from Dostoevsky to Sartre, New American Library, 1975, p. 10.

Eagleton, Op. Clt. p. 113.

- **(**71)
- (٣٥) مشكلة البنية ، ص : ٢٠٠
- Emile Benveniste, Problemes de linguistique generale, Galli- (\*7) mard, Paris, 1966, pp. 129-30.
- Eagleton, Op. Cit., p. 71. (TY)
- Ibid., p. 109. (YA)
- Ibid., p. 116. (74)
  - (٤٠) التحليل الاجتماعي للأدب ، ص : ٤٠ .
- Deconstructive Criticism: A Selection, ed. with an Introduction (£1) by Dr. Abdel-Azim Suwailem, Cairo, Anglo Egyptian Bookshop, 1984.
- Eagleton, Op. Cit., p. 148. (\$7)
- Christopher Butler, Interpretation, Deconstruction, and Ideolo- (£7')
  'gy, Oxford, Clarendon Press, 1984.
- Eagleton, Op. Cit., pp. 135-36. (££)
- (63) انظر مقدمة ترجمة مسرحية بيكيت و نص بلا كلمات ، لكاتبة المقال ، مجلة القاهرة ، العدد الحادي عشر ، ١٦ أبريل ١٩٨٥ .
- Martin Esslin, The Theatre of the Absurd (third revised edition), (£7) Penguin Book, 1982, pp. 92-127.
- 'Save the gerund and screw the whale'. : الجملة بالإنجليزية هي (٤٧) The Real Thing, London, Faber, 1983, p. 12.
- Tom Stoppard, Dogg's Hamiet, Cahoot's Macbeth, London, Fa- (£A) ber, 1980, p. 8.
- Passim. Wittgenstein, The Philosophical Investigations, (Philosophische Untersuchungen), translated by G.E.M. Anscombe, Oxford, Basil Blackwell, 1953.
- (٥٠) انظر الفصل الخاص ( بالتكعيبية ) في كتاب المدارس المسرحية المعاصرة .
  - (٥١) الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة ، ص: ١٧٣ ، ١٧٤ .
- Sartre, Three Plays: Kean, Nekrassov, The Trojan Women, (\*Y) translated by Ronald Duncan, Penguin Books, 1969, p. 289.

- Micheal R. Booth, English Melodrama, Longman, : انظر کتاب (۱۲) London, 1975.
- (١٣) انظر الفصل الخاص بالرمزية في كتاب د المدارس المسرحية المعاصرة و لكاتبة
   هذا المقال ، المكتبة الثقافية \_ الهيئة العامة للكتاب \_ القاهرة \_ ١٩٨٣ .
- Literary Theory, An Introduction, London, 1983, p. 131. (11)
- Bertrand Russell, Op. Cit., p. 757. (10)
- Ibid., p. 781. (11)
- Ibid., p. 775. (1V)
- Ibid., p. 771. (1A)
- Existentialism From Dostoevsky to Sartre, المقالة منشورة في كتاب (١٩) ed. with an Introduction by Walter Kaufman, p. 353.
- (٣٠) للحصول على فكرة تفصيلية عن هذا التيار انظر: د. عبدالفتاح الديدى ،
   الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٥ .
- Eagleton, Op. Cit., p. 47. (Y1)
- Ibid., pp. 3 4 (YY)
- Geoffrey Strickland, Starcturalism or Criticism: Thoughts on (YV) How We Read, Cambridge, 1981, p. 13.
- Ibid, (Y1)
- (۲۰) التحليـل الاجتماعي لـلأدب ، بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشـر ، ۱۹۸۲ ، ص : ٦٤ .
  - (٢٦) مشكلة البنية ، القاهرة ، مكتبة مصر، ص: ٤٨.
    - (۲۷) المرجع السابق ، ص : ٤٨ .
- Eagleton, Op. Cit., p. 98. (YA)
  - (24) مشكلة البنية ، ص: 27 .
  - (٣٠) المرجع السابق ، ص : ٢٤ .
  - (٣١) المرجع السابق ، ص : ٢٦ ، ٢٦ .
    - (٣٢) المرجع السابق ، ص : ٢٨ .
    - (٢٣) المرجع السابق ، ص : ٢٨ .

### الخطاب الروالخ بين الواقع والأيديولوچيا

محمدالباردى



لقد أردت أن تكون مداخلتي خاصة بالخطاب الروائي الحديث ، دون الحديث عن الأجناس الأدبية الأخرى ، لأسباب عدة ، منها :

 ان الرواية تعد من الأجناس الأدبية المستحدثة في الأدب العربي ؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتعدد وجوه إشكالياتها وتتعقد أيضا ؛ فتجربة و روائية ، يقل امتدادها زمنيا عن القرن ، غير قادرة موضوعيا على مجاوزة كل الإشكاليات المطروحة .

 ٢ ــ أن ارتباط الرواية العربية شكليا بإنجازات الرواية الأوربية لا يسمح ـ تاريخيا ، وفى الوقت الراهن ـ بظهور نظرية روائية عربية ؛ وهذا من شأنه أن يعقد إشكالية الرواية العربية فى علاقتها بالمرجع الاجتماعى .

٣ ــ ومع ذلك فإن الرواية العربية بحكم طبيعتها الفنية ، بوصفها جنسا أدبيا حكائيا ، تبدو لنا أقدر الأجناس الأدبية على تمثل مظاهر الواقع الاجتماعى ، ومن ثم على تعميق إشكالية علاقتها به .

إن مصطلح و خطاب و الذي تبناه الملتقي ( ابن رشيق الذي عقد بالجزائر خلال الفترة من في إلى ٦ مايو ١٩٨٠ ) عن وعي لاشك ، يسطن مفهوما مشروطا بطرفين رئيسيين ، هما : الباث ؛ وهمو الروائي ، والمتقبل ؛ وهو الناقد الأدبي ، والقارىء العادى ، والمؤلف الجديد أيضا . والطرفان محكومان بدورهما بشروط سوسيو ثقافية . الجديد أيضا . والطرفان محكومان بدورهما بشروط سوسيو ثقافية . وإذا كان موضوعنا متعلقا بالخطاب الروائي بين الواقع والأيديولوجيا فإننا نسعى إلى تحديد طبيعة هذا الخطاب من خلال هذين الطرفين المتجاورين اللذين يتجاذبانه .

ونحن نعتقد أن المسألة من بعض وجوهها مسألة منهجية في الحديث عن المثلث : ( خطاب روائي \_ مرجع \_ أيديولوجيا ) ؛ فلئن سعت المناهج الشكلانية باختلاف اتجاهاتها منذ الثلث الأول من هذا القرن

إلى عزل الخطاب الأدبي عن المرجع ، والنظر إليه على أنه مجرد قول مستقل خلق لذاته ، ويفهم بذاته ، لقد سعت المناهج الاجتماعية . وهي أيضا متعددة الاتجاهات والمشارب ـ سعت منذ رمن طويل إلى تأكيد العلاقة التي يجب أن تكون قائمة بين الخطاب الأدبي والمرجع ؛ إلا أن الخلاف بين الاتجاهات داخل المنهج الواحد يطرح الإشكائية الحيادة المتعلقة بطبيعة هذه العلاقة ونوعيتها . فالأدب بنبع من المجتمع ؛ تلك حقيقة نقبلها ، لكن كيف يتعامل الأدب مع المجتمع فذاك عل جدال وخلاف . لقد آمنت النظرية الوصعية positiviste ) فذاك عل جدال وخلاف . لقد آمنت النظرية الوصعية positiviste ) تغيير على مستوى المفاهيم الجمالية بالتغير الطاري، على مستوى المقهم الاجتماعية . ولقد سعت المناهج الماركسية إلى مجاوزة هذا المفهوم الاجتماعية . ولقد سعت المناهج الماركسية إلى مجاوزة هذا المفهوم للحتمية العلمية في مفهوم مرتبط أو انعكاس ؛ وهو مفهوم العلاقة بين للحتمية المعلمية في مفهوم مرتبط أو انعكاس ؛ وهو مفهوم العلاقة بين بنية المجتمع وبنية النص الأدبي . غير أننا في مداخلتنا هذه سنجاوز ومن ثم للأثر الروائي العربي .

ومن باب الأمانة العلمية أن نحيل على النظرية التي تقف وراء منهجنا في معالجة المسألة ؛ ذلك أننا نرى أن نظرية التقبل ، وهي نظرية المدرسة الألمانية ، أو بالتحديد مدرسة Konstanz التي يعد هـ . ر . ياوس(١) Hans Robert Jauss المناوعدا من روادها ـ هـذه النظرية تعد إضافة منهجية جديدة ، تفتح زاوية جديدة للمقاربة الاجتماعية . إن الأثر الأدبي الجديد لا يُتقبل ولا ينهض بمجرد تعارضه مع خلفية أشكال فنية أخرى فحسب ، ولكن بتعارضه مع خلفية بجربة الحياة اليومية . ولذلك فكل عمل روائي يتضمن جوابا عن سؤال ؛ وكل قارئء ـ سواء كان قارئا عاديا أو ناقدا أو مؤلفا جديدا ـ ينتظر جوابا من هذا العمل ؛ وهوبطريقة أو بأخرى يريد أن يعثر على هذا الجواب . ولكن أهم ما في هذه النظرية هـو أن صورة المتقبل وصورة المتقبل للأثر الروائي نجدها مرسومة ـ في أغلب الحالات ـ في

الأثر نفسه ، من خلال علاقته بالأثار السابقة ، التي تتخذ مثالا أو سنة .

حينئذ ، وانطلاقا من هذه الفكرة ، يمكن أن نقول إن المتقبل يقوم بدور أساسى فى توجيه الخطاب الروائى فى حين أهملته الاتجاهات النقدية المختلفة . فالمقاربة الاجتماعية للخطاب الروائى يمكن إذن أن تكون من خلال تحليل هذا الدور على وجه الخصوص .

#### دور المتقبل في توجيه الخطاب الرواثي :

#### دور النقاد :

إن القراءة النقدية تعنى التأويل ، وهو عندنا مل : المجال الأبيض ، في العمل الروائي . فالأراء الصادرة عن التأويل هي \_ في أغلب الأحيان \_ غير قائمة في النص بقدر تمثلها في ذهن القارىء ، بخاصة إذا كنان الأمر متعلقا بتلك الآثار الفنية المتكاملة . ولكن التأويل لا يستطيع دائها أن يتجرد من خلفيته الأيديولوجية . وهذا ما سنحاول تحليله ، معتصدين على ملتقى ابن رشيق الذي عقد بالجزائر خلال الفترة من ٤ إلى ٦ مايو ١٩٨٥ حول الرواية العربية بوصفه و وضعية نموذجية للتقبل ( ١٩٨٠) .

يؤكد محمد برادة في دراسته الجادة لئلائـة نماذج روائيـة ، محددا وظيفة الرواية ، أن الخطاب الروائي هو خطاب أيديولوجي تبشيري ؛ فهويقول 1 إن تميز الرواية بوصفها عملاً له استقلالينه الذاتية وبوصفها شكلاً ينسب المضامين ويشخصها في بنيات ورؤى متصارعة ، هو الذي يتيح تصوير مرحلة الإنسان العربي باتجاه الكشف عن الوعي القائم ، وعن المعوقات الحائلة دون تهوض وعي ممكن عند الطبقات الكادحة والمنتجمة ، ليكون التغيم عميقا وشماملا ، يحرّر الإنسان العربي من الاستغلال والكبت والحسرمان ، ويعتقمه من عبادة الشخصيات ووطأة المحرمات ١٤٠٦) . وقد تبدو هذه الوظيفة عند بعض النقاد الأخرين رهينة الظروف الاجتماعية السياسية الخاصة بالمجتمع العربي ، ومندرجة ضمن الوظيفة العامة للأدب العربي المعاصر ؛ وهُو و في بلادنا مواجهة حامية صاخبة ؛ مواجهة مع الذات ومع المجتمع ومع السلطة ؛ ، في حين أن الأدباء ﴿ مُحَاصِّرُونَ بَمْسُونَ عَــلَى الحبال 🗥 . إنها إذن و مساهمة في هذا الفعـل الخلاق ، في وجـه محاولات الإجهاض والغهس والعسف التناريخي . . وحينتنذ ينظل التصنيف متأرجحا بين التصنيف وفق المدارس الأدبيـة المعروفـة في الغرب(٤) ، والتصنيف الأيديولوجي ، الذي يرى مثلاً أن رؤ ية العالم في رواية السبعينيات تنحصر ـ على وجه الخصوص ـ في ثلاثة اتجاهات

- الاتجاه الثورى ذو الرؤ يا العلمية .
- الاتجاه المحافظ ذو الرؤيا المثالية المطلقة .
  - ـــ الاتجاه الوجودي<sup>(٥)</sup> .

ثم كيف نفهم كذلك هذه المؤلفات التي تحمل عناوين على نحو و الأدبوالأيديولوجيا في سورية (١٩٦٧ - ١٩٧٣ ) ، لبو على ياسين ونبيل سليمان أو الرواية العربية في رحلة العذاب ، (٢) لغالى شكرى ، إن لم نرصد توجيهها الأيديولوجي للرواية العربية المعاصرة .

إن الناقد العربي يصر على المفهوم الوظائفي للرواية ؛ لكن الوظية في حد ذاتها تختلف من ناقد إلى آخر بحسب الانتهاءات العقائدية . والتصورات السياسية للحياة والمجتمع ؛ وهي بذلك تؤثر تأثيرا مها على عملية التفسير والتأويل . فرواية و نجمة أغسطس ٤ ـ على سبيل المثال ـ وهي لصنع الله إبراهيم ، ظلت محل جدل يبرهن الخلفي الأيديولوجية ، بين محمود أمين العالم وبطرس الحلاق . وقد تركم الخلاف حول دلالة و الآلة ؛ في هذه الرواية ، ودلالة و الوصف الحلاف عول دلالة و الوصف المسطح ، والتشيؤ فيها ، واستخدام بعض تقنيات ما يعرف بالروايا الجديدة .

فلئن مال الحلاق إلى تفسير الرواية تفسيرا فنيا ودلاليا ، فرأى في الآلة قوام السلطة ، بحيث تصبح الدلالة إذن دلالة حضارية ، لقا أصر محمود أمين العالم على أن الرواية « تعبر عن رؤية أو أزمة هذ المثقف العربي السامان ، المرهق ، اليائس ، الرافض ، ولكنه كذلك الراغب عن الفعل » . وهكذا يصبح الخلاف بين الناقدين حول تفسير الرواية وتأويلها خلافا أيديولوجيا سياسيا .

لقد حدد محمود أمين العالم خلفية : الحلاق : الأيديـولوجيـة على النحو التالى :

إن أزمة الواقع العربي هي أزمة حداثة أزمة التقنية المقحمة علينا من عالم مغاير

أزمة شكل حكم أقحم إقحاما في مجتمع اعتاد على كل شيء سواه .

أزمة أعراف وقوانين جديدة من عالم مغاير ، أقحمت لتحل محل العرف القديم و اللذي كان يضظم علائق المجتمع القديم ويعكس تصوراته لنفسه ومثله وأساطيره ، التي تغذى ديناميكيته الخاصة . فهي إذن أزمة و الحكم والتصنيع . .

#### ـــ الاتحاد السوفياق هو مجتمع الآلة .

بيد أن محمود أمين العالم يرى أن الأزمة هى أزمة اجتماعية سياسية طبقية ، ترتبط أساسا بعلاقات الإنتاج . فهو يقول و ليست الأزمة في مجتمعنا العربي ناجمة عن التصنيع المقحم ، وإنما هى أزمة حكم ، أو ، بتعبير أدق ، وضع طبقى سائد . ولهذا فالحكم ليس مقحها من الخارج إقحاماً مطلقا ، بل هو ثمرة أوضاع وعلاقات قوى داخلية اجتماعية » . ثم ينبرى مدافعا عن الاتحاد السوفياتي قائلا و من التعسف أن تضع تجربة الاتحاد السوفياتي على المستوى نفسه مع الأنظمة الغربية الرأسمالية ، بحجة استخدام تكنولوجيا واحدة ، على حد ما يقول كتاب اليمين الأوربي ، وبعض كتاب اليسار الفوضوى ، من أمثال ماركيوز وغيره ع(^)

إن هذا المثال يؤكد أن المستقبل الناقد يتعامل مع النص الروائى تعاملا أيديولوجيا وسياسيا في غالب الأحيان . وجودة العمل الروائى قد ترتبط في أحيان كثيرة بدلالته الأيديولوجية ؛ وبذلك نفهم مشلا اهتمام النقاد بالروائيين الذين يقترحون مضمونا أيديولوجيا واضحا . فروائى مثل حنامينه تتهافت المجلات الأدبية على تحليل رواياته ، وعلى تقديمه للقراء بصفة غريبة .

غير أننا نلاحظ أن التقبل الأيديولـوجي يحاول أن يجـد مبرراتــه

بالاستناد إلى المرجع ؛ فالتأويل الأيديولوجى الذى ذهب إليه محمود أمين العالم فى تحليله لثلاث روايات مصرية ( نجمة أغسطس لصنع الله إبراهيم ، وقائع حارة الزعفران لجمال الدين الغيطانى ، يحدث فى مصر الآن ليوسف القعيد ) يستند إلى علاقة هذه الروايات بالمجتمع ؛ فهو يؤكد هذه الفكرة قائلا : وعلى الرغم من الخصوصية الأدبية لهذه الروايات الثلاث فإنها معلولة لهذا الواقع التاريخي المحدد ، أى ثمرة له وتعبير عنه ؛ ولا نفهم أبعادها فها حقيقيا عميقا بغير استحضاره ، دون أن يجعل هذا منها استنساخا لهذا الواقع » .

وهذا ، برغم التوجه الأيديولوجي ، فإن مسألة المرجع مسألة قائمة في الخطاب الروائي النقدى ؛ فمستوى الفن للفن والجمال للجمال على حد عبارة مبارك الربيع إذا صح أن يوجد فعلا مستقلا عن وظيفته لا يخالف قوانين الاشتراط .

والخطاب النقدى الروائى لم يستطع بعد الخروج من الإشكالية العويصة الكامنة في مفهوم الاشتراط في حــد ذاته ؛ أى في العــلاقة القائمة بين المتخيل والواقع .

وإذا كان بعض النقاد يؤكد أن المتخيل هو في آن واحد احتفاظ بالواقع وإنهاء لحالته التي كان عليها قبل التجاوز ، بتغيير أو تطوير أو تشكيل جديد ، ويوجه خاص بخلق تركبيات جديدة ، فأى واقع هو المقصود ؟ هل هو واقع سوسيولوجي أو واقع أيديولوجي ؟

إننا نعتقد أن الخطاب النقدى السروائي يريد أن يتمثل السواقع الأيديولوجي أساسا ، لاسباب سياسية تريد توظيف الرواية لفائدتها . فالبحث عن بطل قومي أو عن بطل ماركسي هو الشغل الشاغل لدى بعض النقاد<sup>(٩)</sup> .

وقد يكون هذا الأمر مرتبطا بالظروف التاريخية التي يمر بها المجتمع العربي المعاصر ، ولكنه يبدو أكثر ارتباطا بمسألة المنهج .

إن الخطاب النقدى مازال في أحيان كثيرة مصرا على اختيار المناهج المتبنية لمفهوم الانعكاس ؛ فهو و يولى الأسبقية للدلالة على التحليل الألسنى ، لافتراضات وجود دلالة اجتماعية أيديولوجية في كل إنتاج أدبى مهيا كانت خصوصيته الشكلية والمضمونية ،(١٠) . وهو بسرغم رفضه للشكلانية يظل سعيه هذا دون الطموحات التي يروم بلوغها ؟ وذلك لغياب علم اجتماع عربى ، قادر على تحليل الأوضاع وذلك لغياب علم اجتماع عربى ، قادر على تحليل الأوضاع الاجتماعية العربية .

فيا البنى الاجتماعية التي تتحكم في المجتمع العربي المعاصر ؟ وما أنماط الإنتاج فيها ، وما الطبقات الاجتماعية المتصارعة فيها ؟

كلها أسئلة لا أعتقد أن علم الاجتماع العربي قادر حاليا على تقديم الإجابات الحاسمة عنها . ولذلك فإن ناقد السرواية يجد نفسه بسين أمرين :

أ\_إما أن يتبنى بعض الأطروحات الأيـديـولـوجيـة في تحليـل
 المجتمع ، التى تروجها بعض الأحزاب الرسمية أو غير الرسمية .

ب ــ أو أن يستند إلى علم الاجتماع الغربى فى تحليله للمجتمع الغربى ، ومحاولة مطابقة هذا التحليل على واقع المجتمع العربى ، بما فى ذلك من إسقاط . وعندئذ كيف نستطيع تطبيق مفهوم ، البنيوية التكوينية ، لجولدمان ، كما يدعو إلى ذلك محمد برادة فى تحليله لئلاث

روايات عربية ، متحدثا عن الاستقلالية الذاتية للرواية ، وهى التى تستدعى الابتعاد عن حصر الجهد النقدى فى تأكيد تماثل النص بالواقع ، لكنها تبيح فى الآن نفسه البحث عن علاقة الرواية برؤ ية ما للعالم ، قائمة فى البنى السوسيولوجية ، بـوصف الرواية ؛ هى الشكل النوعى للحظة تاريخية يسائل النظام خلالها نفسه ، ولكنه يستمر بعد سائدا ، (١١) ؟

وخلاصة القول أن الخطاب النقدى الروائي يظل متارجها بين التوجه الأيديولوجي في فهم الواقع وتصوره من جهة ، والمنهج الاجتماعي في تحليل الأدب عند كل مقاربة اجتماعية . وعندئذ فإن نظرية التقبل بوصفها منهجا في تحليل الأدب ، والنظر إلى الإبداع بوصفه عملية مشتركة بين المبدع والمتقبل ، تجاوز هذا التارجع ؛ وعند ذلك نفهم التقبل النقدى ، ونحسم الإشكالية القائمة بين الحلفية الأيديولوجية المتمثلة في البحث عن الجواب اللائق بسؤال اللحظة الراهنة ، والخلفية المناسبة لها .

بيد أن المتقبل ليس هو الباحث في الأدب واللغة فقط ، بل هو أيضا الرجل العادى ؛ فمسألة التقبل تطرح إذن من جانب آخر على مستوى القارىء العادى . وقد لاحظنا أن نظرية التقبل مازالت إلى وقتنا هذا لا تحظى بعناية فائقة في الدراسات العربية المعاصرة ، التي ترى في الأدب مجرد نتاج اجتماعي لا غير . وإننا نعتقد أننا لا نستطيع الوصول إلى مقاربة اجتماعية للعمل الروائي دون أن ناخذ في الحسبان دور القارىء في عملية الإبداع على أساس أنه عنصر فاعل . فإلى أي مدى يحدد القارىء العربي الإنتاج الروائي ؟ وهل تجيب الرواية العربية عن نوع محدد من مشاغل القارىء العربي ؟ مسألتان جديرتان بالاهتمام . نوع محدد من مشاغل القارىء العربي ؟ مسألتان جديرتان بالاهتمام . لقد أجرينا استجواباً متواضعا يتعلق بتقبل روايات حنامينه على القد أجرينا استجواباً متواضعا يتعلق بتقبل روايات حنامينه على القد أجرينا استجواباً متواضعا يتعلق بتقبل روايات حنامينه على القد أجرينا المتجواباً متواضعا يتعلق بقبل روايات حنامينه على الأداب ومعهد بورقيبة للغات الحية . وقد توصلنا إلى النتائج التالية :

#### الشخصيات المقبولة :

| ١ - الزمال     |
|----------------|
| زكريا الموسلني |
| أسيرولغور      |
| الفتي          |
| الطروسي        |
| النقيب م       |
| الطفل          |
|                |

 ب : النساء :

 الأم
 ١٩ بقايا صور

 شكيبة
 ١٠ الياطر

 زنوبة
 ٤ بقايا صور

 رباب
 ٢ المرصد

 امرأة القبو
 ١ الشمس في يوم غائم

سبب اختيار الشخصية : أسباب عدة ، نلخصها فيها يلى : الإصرار على المشاركة في الجهد الحربي ـ معالجة قضايا الإنسان المعاصر ـ الخروج على ماهو سائد ـ البحث عن هوية الإنسان العربي ـ طرح مسألة الوعى الاجتماعى والسياسى - طرح قضية الحركة النقابية - الوعى الإنسانى - الوعى الاشتراكى - كشف حقيقة الواقع العربي - الشجاعة والبطولة - مكافحة الظلم والاستعمار - البذل والتضحية - التعبير عن المشكلات بشكل فنى - كشف السواقع الاجتماعى وكيفية الخروج منه - المرأة المناضلة والمنضبطة - الأزمة الرأسمالية وانطلاق الحركة النقابية - نضال الطبقات الاجتماعية الفقيرة .

مستوى القراءة الذي يثير اهتمام المتقبل :

المستوى الاجتماعى المستوى السياسي المستوى السياسي المستوى الفني المستوى الفلي المستوى الفلسفي والإنساني المستوى الديني المستوى الديني

إن هذه النتائج تجعلنا نقبل الاستنتاجات التالية :

إن الشخصيات الروائية المفضلة هي الشخصيات المجاوزة –
 عن طريق الفعل والعمل الإيجاب – للواقع ، أى للمرجع .

إن مستويات القراءة المفضلة هي ذات البعد الاجتساعي
 والسياسي بالدرجة الأولى . وهذا يعنى أن المرجع بالنسبة للمتقبل هو
 مرجع اجتماعي وسياسي .

إن القارىء العربي يريد أن يوظف الرواية في خدمة قضايا الإنسان العربي المعاصر ؛ ومعنى ذلك أن تجيب الرواية عن تساؤ لاته الشخصية حول المرجع ، بما تتضمنه هذه النساؤ لات من تقويم للحالة الراهنة ، ورغبة في مجاوزتها عن طريق التصورات الفكرية أي الأيديولوجية .

### الخطاب الروائي بين الواقع والأيديولوجيات :

بمكننا أن نقول بعد هذا التحليل إذن ، إن المرجع بالنسبة للخطاب الروائى هو القارىء ؛ ذلك أن المجتمع ليس حالة ثابتة وقارة ، بل هو حركة متفاعلة . وهذه الحركة المتفاعلة ليس لها معنى بالنسبة للخطاب الروائى والخطاب الأدبى عموماً إلا من خلال القارىء وتساؤ لاته المنطلقة من الحالة الراهنة ، والمجاوزة لها عن طريق التطورات الفكرية ؛ فأن يقال إن الأديب يكتب لنفسه إنما هو خرافة لا نقبلها .

إن كل كاتب إنما يكتب ـ عن وعى أو غير وعى ـ وفى ذهنه صورة قارىء ينتظر منه جوابا عن سؤاله ؛ وعلى مستوى السؤال والجواب يصعب الفصل بين المرجع والأيديولوجيا ؛ لأن الإبداع هو رؤيا فنية معقدة .

إنشا اليوم ـ بــوصفنــا مبــدعــين ـ أصبحنــا نتحــدث عن مفهــوم الانعكاس بشيء من الحذر وكثير من الحرج ؛ فهــل تعكس روايتنا العربية الواقع ؟

إن المرجع هو الواقع المعيش الذي تنطلق منه الرواية مهما كانت ؛ ثم يأتي العالم الخيالي الذي تبنيه الرواية .

إن كثيرا من الرواثيين في بلادنا يتوهمون أنهم يعكسون الواقع عندما

يلجأون إلى المطابقة الآلية بين المعيش والمتخيل ؛ فقد سعى مثلا عدد من الروايات عندنا إلى أن تكون روايات واقعية وصفية ، أو تسجيلية تـطابق المرجـع في مستويـات عدة ، بخـاصة المستـوي الاجتماعي والمستوى اللغوى ، وتحيل في أحيان كثيرة إلى أحداث الواقع ( حادثة وافريل ـ أحـداث التعاضد ــ أحداث ٢٦ جـانفي ) . ولكنهم في حقيقة الأمر لا يعكسون الواقع لأنهم عندما يكتبون ، هم حتما في نقطة زمنية متقدمة . والفاصل الزمني مهم قصر يجعلهم يتحدثون عن المرجع بصورة جديدة مرنبطة أساسا بتفاعلهم الحياق والأيديولوجي مع اللحظة الراهنة . فحديثهم عن الماضي وأحداث الماضي هو إجابة عن الحاضر . يقول ميشال بوتور : ﴿ إِنْ الْفَرَقَ بِينَ حَوَادَتْ الْرَوَايَةَ وحوادث الحياة ليس في أننا نستطيع التثبت من صحّة هذه ، بينها لا نستطيع الوصول إلى تلك إلا من خلال النص الذي يظهرها فحسب ، بل هي إلى ذلك ( أي حوادث الرواية ) ــ ولنستعمل تعبيرا معروفا ــ أكثر ﴿ تشويقًا ﴾ من الحوادث الحقيقة . أما سبب بروز هذه القصص المختلفة فيعود إلى أنها تنطبق على حاجة وتقوم بعمل ، والأشخاص الوهميون بملأون فراغا من الحقيقة ويوضحونها لنا ١٢٥٥.

فالعلاقة إذن بالمرجع هي علاقة تجاوز أيديولوجي . ونعتقد أن أغلب الأعمال الرواثية المتكاملة فهمت العلاقة بالمرجع هذا الفهم . ويكفي أن نذكر على سبيل المثال من أعمالنا الروائية المغربية و حدث أبو هريرة قال علمحمود المسعدي ، أو و قبسور في الماء ع ، و الأفعى والبحر » ، لمحمد الزفزاف .

إن التجاوز في الإبداع الروائي عملية جـد معقدة ؛ إذ تتـداخل مستويات عدة وتتفاعل ؛ وهي مستويات الوصف والممكن والمحتمل والتحليل والتركيب والرصد والتنبؤ والموقف . ولذلك فإن الروائي العربي وبخاصة في الوقت الراهن ، ويحكم تفاعله مع عصره ، أي مع مرجعه ، يرتبط وعيه بتثقيف بيئته . ولذلك لا يمكن أن يقف من المرجع موقف الحياد ؛ فهل تخلو رواية عربية متكاملة من موقف ؟ ولكنه موقف وأي موقف ؟

### التقبل الأيديولوجي :

إن وضوح الموقف مرتبط أمامنا بوضوح الرؤيا للعالم ؛ ففى الرواية التسجيلية أوالواقعية التقليدية لايبدو الموقف واضحا إذا استثنينا بعض الروايات الواقعية الاشتراكية التى تتبنى الرؤيا الماركسية للعالم الروائى ، ومن ثم تتبنى الماركسية بوصفها اتجاها فنيا ، وهى قليلة ( الأرض للشرقاوى ، بعض روايات حنّا مينة ) . فالرواية العربية الحديثة ، وهى الرواية ذات البطل الإشكالي ( عبد الرحمن منيف ، الحديثة ، وهى الرواية ذات البطل الإشكالي ( عبد الرحمن منيف ، عبد الرحمن مبيد عبد الرحمن عبد الربيعى ، وبعض روايات حنا مينة أيضا ، وروايات نجيب محفوظ الأخيرة . . . ) تطرح على الرواية العربية قضية التوجه الأبديولوجى .

لقد لاحظنا في دراستنا عن و شخص المثقف في الرواية العربية المعاصرة ؛ أن إشكالية الروائي العربي المعاصر ، مهما اختلفت منطلقاته ، هي إشكالية واحدة ، وهي إشكالية الحرية . وذلك ما جعلنا نعتقد أن الخطاب الروائي العربي ليس إلى الآن خطابا طبقيا . فإذا كانت اللغة العربية بوصفها أداة تواصل وتعبير قد جعلت الروائي يخاطب الإنسان العربي ( شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف )

مجاوزًا بذلك الحدود الإقليمية ، فإن الوظيفة الفعلية للأدب ، ومن ثم للرواية ، داخل المجتمعات العربية ، ﴿ لَا تَسْمُعُ بَأَنْ نَفَكُرُ فَي تَعْبَيْرُ الاتجاهات الأدبية عن قوى اجتماعية أيديولوجية متمايزة داخل مجال الصراع الاجتماعي ١٣٠٤) . فهــل هذا يعني أن المـرجع العــربي هو مرجع أيديولوجي عام ، اتجاهاته الطبقية غير واضحة ؟

قـد يكون ؛ ولعـل هذا يعـود إلى طبيعة الأنـظمة الاجتمـاعيــة القائمة ؛ وإلى الفشات الاجتماعيـة التي أسهمت في تغيير المجتمــع العربي سياسيا منذ بداية هذا القرن . ولذلك فإن المتقبل الروائي يظل شخصًا عامًا ؛ فهو المثقف العـربي ( القارىء ) ؛ ويـظل المستوى الأيديولوجي في الخطاب الروائي مجرد طموح فردي لا غير .

إن الإشكالية الحقيقية المطروحة على الرواية العسربية ليست هي إشكالية الواقع الايديولوجية بقدر ما هي إشكىالية المرجع والمشاقفة ( تعطى للمثاقفة مفهوما حضاريا أكثر منه مفهوما أيديــولوجيــا ) . فنحن قد نتفق جميعا على أن الرواية الأوربية عبسر تطورهــا التاريخي ومذاهبها الفنية المختلفة تعد مرجعا أساسيا بالنسبـة للرواثى العرب المعاصر . وقد ظلم بعض المستشرقين الخطاب الرواثي المعاصر عندما عـدوه مستعـارا من الغـرب ، أشكـالا فنيـة ، وبيئـة ، وأهـــدافــا اجتماعية(١٤) ، ففهمت المثاقفة على أساس أنها تقليد يمس المرجع ﴿ الواقع ﴾ العربي في علاقته بالرواية . ولعله من الغريب أن يذهب بعض النقاد العرب هذا المذهب(١٥) .

إن أثر الرواية الروسية والفرنسيـة في يحيى حقى ونجيب محفوظ مثلاً ، لا يخفى ؛ وقد أبرزه النقاد . لكن الإشكالية في هذا المستوى تطرح عند بعضهم على هذا الشكل : إلى أي حد تعد أشكالنا الرواثية إنتاجًا للبني الاجتماعية في الواقع العربي ؟

لكننا نعتقد أن هذه الإشكالية تجسم أزمة منهج .

وإنه لمن الصعب أن نجيب عن هذا السؤال ؛ فبقطع النظر عن مدي صحة نظرية الانعكاس وسلامة المناهج الاجتماعية التقليدية أو الماركسية ، نجد أنفسنا أمام افتراضين في تأويل أشكالنا الفنية حاليا :

 إما الاستناد إلى المثاقفة ، والنظر إلى الشكل الفنى بوصفه مجرد تطبيق جيد أو ردى، لأشكال سائدة في مراحــل تاريخيــة متفاوتــة في الغرب ، على أساس أن المرجع لم يستطع بعد أن يستوعب هذا الجنس الأدبي الجديد ، ومن ثم فهو غير مهيا حاليا لإفواز أشكاله الفنية .

 أو الاقتناع بأن تجربة قرابة القرن في فن الرواية لابد أن تكون إفرازاً للمرجع ، وأن النقد الاجتماعي عندنا غير قادر حاليا على تحليل هذه الصلة الوثيقة .

هذه إذن بعض الملاحظات ، أوردتها متعلقة بالخـطاب الروائي الحديث . ولعل الفكرة الرئيسية التي ألححت عليها ، هي ضسرورة تجديد نظرتنا للمقاربة الاجتماعية للخطاب الروائي على أساس تركيز العلاقة الجدلية بين الأثر والمتقبل ؛ فالقارىء ليس مجرد وعاء يصب فيه الكاتب أفكاره ، وإنما هو الذي يجسم حقا الحضور الاجتماعي بيعده الأيديولوجي ؛ فذاك معنى الخطاب الذي نفهمه .



#### الهوامش :

١ \_ راجع كتابه المعروف

Pour une esthetique de la reception, Ed. Gallimard 1978.

٢ ــ راجع مجلة الأداب ٢/٣/٢ ، ص 20

٣ \_ عبد النبي حجازي : أنماط رؤ ية العالم في رواية السبعبنيات . الأداب ٣/٢/ . 144.

 إ ـ انظر مقالنا في مجلة قصص ، عدد ١٥ ص ٩١ .. عن مشكلية الرؤية العربية . عبد النبي حجازي - أغاط رؤية العالم في رواية السبعينيات مجلة الأداب ٣/٣ ۱۹۸۰ ، ص ۹۷ .

٦ ــ دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ١٦ ، ١٩٧٤ .

٧ \_ دار الكتب ـ القاعرة ـ ١٩٧١ .

٨ ــ راجع هذا الموضوعـ الأداب ٢ ـ٣ ـ ١٩٨٠ ، ص ١٥ .

٩ \_ يمكن أن نقرأ على سبيل المثال لفريدة النقاش في مجلة الأداب ٢ /٣/٢ ١٩٨٠ مايل و انشغلنا طويـــلا بالبحث عن مـــلامح بــطل قومي جــديـــ في الـــرواية

العربية ، وغالبا ما وجدناه في الأبطال الشاريخيين وحـدهم ، واسترحنــا إلى ذلك . وحين أفقنا بعد غفلة طويلة على الإخفاقات أخذنا نطرح السؤال من جديد . وأتخيلني وجدت مفهوما أوليا للإجابة ۽ .

١٠ ـ مجلة الأداب ١٩٨٠/٣/٢ ، ص ٤٥ .

١٦ ـــراجع الــــابق .

١٢ ـ ميشال بوتور ـ بحوث في الرواية الجديدة ـ تعريب فريد أنطونيوس ـ عويدات ص ۸ - ۱۹۷۱ .

١٣ ــ محمد برادة ــ الرؤ يا للعالم في ٣ نماذج روائية ـ مجلة الأداب ٢/٣/ ١٩٨٠ ،

14\_ انظر الأدب التجريبي - عز الدين المدنى - الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٢ .

١٥\_ يقول عز الدين المدنى : ﴿ نحن متأثرون بأعلام القصة والرواية في الغرب ؛ فهم أساندُتنا ونحن تلامـدْتهم في هذا المجـال الفني الحديث ؛ ولا نكــران لذلك : . انظر الأدب التجربي ، ص ٥١ .

174

### مسا فتبل بعد المكتابة حول الإيديولوچيًا / الإدب / الرواية عمار بلتحسن

١ - طرح المشكلية

بادىء ذى بدء ، لابد من التذكير بأن دراسة علاقات الأدب بالأبديولوجيا هى تقليد من التقاليد النظرية للماركسية ، ويعنى هذا التذكير بالمجرى العلمى الذى فجرت فيه وداخله هذه المشكلية ، وطبيعة المفاهيم التى استخدمت لتحليل تلك العلاقات وتفسيرها وتفهمها ، والوصول إلى خلاصة بشأنها .

تبدو العلاقة ( الأيديولوجيا/الأدب ) علاقة معقدة وثرية وصعبة على المستوى المنهجي والنظري :

- معقدة لأنها تتطلب تحليلا ، يهدف إلى كشف العلاقات المتنوعة والجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية ، والعلاقة بين البنية الفوقية وكل مستوى من مستوياتها ، كالبنيات السياسية \_ القانونية ( الدولة ، القانون ، الأحراب . . الخ ) ، والبنيات الأيديولوجية التى تنتجها ( الفلسفات ، الأخلاق ، الأديان ، الأداب والفنون . . الخ ) ، ثم تحليل العلاقة بين الأيديولوجيا بما هي مفهوم نظري ومجسد ، وشكل من أشكال خطاباتها ، هو الأدب

- وثرية لأنها تحمل كثيرا من التجارب التحليلية والمجسدة ، المختلفة التصور والمنهج . والحواقع أن الدراسات السوسيولوجية للأدب تجد نفسها منطقة تقاطع بين مختلف المناهج والتصورات العلمية والمشالية ، وحقل صراع أيديولوجي ومعرفي . فانطلاقا من التحليل الماركسي للأدب (إسهامات بليخانوف ، ماركس \_ إنجلز ، لينين ، جرامشي ، لوكاش . . ) ، ووصولا إلى الدراسات التجريبية واللغوية والبنيوية (روبير إسكاربيت ، جريماس ، لوسيان جولدمان، جوليا كريستيفا . . ) يجد الباحث في هذا الميدان نفسه فوق صحراء من الرمال المتحركة ، وفي مواجهة تيارات نظرية ومنهجية متضاربة . . بل متناقضة .

من هنا كانت صعوبة التحليل وأخطاره على المستوى النظرى والمنهجى وما يحمل من انزلاقات ، كالانزلاق نحو نظرية و الانعكاس ، الميكانيكية ، التي ترى الأدب مجرد انعكاس بسيط للعلاقات الاجتماعية والصراع الطبقى ، وتحاول جاهدة إيجاد روابط بين الأعمال الأدبية والحياة الاقتصادية ـ الاجتماعية على مستوى المضمون ؛ أو الانزلاق نحو نظرية واستقلال الأدب، عن الأيديولوجيا والمجتمع ، ومن ثم إجهاد التحليل في القيام بعزل الأدب عن المنهج العلمى ، وضرب كل إمكانية علمية لفهمه وفق مناهج ومفاهيم علمية صارمة ، بعيدة عن المواقف الانطباعية النقدية التي عرفها ويعرفها النقد الأدب الحرف ـ التقليدى .

الموقف الأول يسقط فى النزعة والاقتصادوية؛ التى ترجع الأيديولوجيا إلى شروطها وتحديداتها الاقتصادية ــ المادية ، مطابقة بذلك بين العنصر الأيديولوجى والعنصر الاقتصادى ، وملغية المسافة المعقدة ، والروابط المارة بجملة وسائط أساسية ، كالبنيات الحقوقية ــ السياسية ، التى تصل البنية التحتية وعلاقات الإنتاج الاجتماعية والقبوى المتتجة وصراع الطبقات ، بالأيديولوجيا ، وبأحد أشكال الخطاب فيها ، ألا وهو الأدب . في هذه الحالة تصبح الأيديولوجيا والأدب انعكاساً تابعا ، بسيطا ، وغير قاعل في حركة التشكيلة الاجتماعية وسيرورتها .

أما الموقف الثانى ، فهو يسقط فى النزعة والإرادوية، بمبالغاته فى دور الذات المبدعة ، واستقلاليتها غير المشروطة عن الأيـديولـوجيا والعلاقات الاجتماعية :

وفهو يسرى الأدب \_ كها يقول د. فيصل دراج \_ ككلبة تعبيرية شفافة ، تبدأ من الحقيقى وتنتهى إليه ، دون أن تعرف التناقض لا في بنيتها الداخلية ولا في آشارها الأيديولوجية ( . . ) وفي غياب التناقض وحضور الحقيقى يصبح الموضوع الأدب نظيراً للحقيقة ، ويصبح الكاتب ذاتا مدهشة ، تسيطر على ذاتها ، وتخضع لجملة شروط خارجية اجتماعية ، لا تستطيع السيطرة عليها (١) .

وللخروج من هاتين الدائرتين المغلقتين اللتين تبدوان كأنها طرفا نقيض ، نعتقد أن الصيغة العلمية لدراسة العلاقة والأيديولوجية مشروطة الأدب هي الصيغة التي ترى هذا الأخير ممارسة أيديولوجية مشروطة بزمانها ، وتتم تطبيقياً في حقل اجتماعي - أيديولوجي محدد ؛ فالأدب لا يظهر هكذا من العدم ، أو ينزل من السماوات عن طريق شياطين الإلهام كها يتشدق النقد المثالي الغيبي . إن الأدب مشروط بسياق سوسيو - تاريخي ، محدد على مستوى الكتابة بالأدوات والتقنيات والتراث الأدب - التصويري الذي يجد فيه الكاتب منتجا والتقنيات الماصه ؛ وعدد على مستوى الممارسة بالأيديولوجيا أو بالأيديولوجيا أو وعلاقاته الاجتماعية والطبقية :

ويعد الأدب شكلا أيسديول وجها، وتكون الأيديولوجيا هي البنية الفوقية للأنساق الفكرية وللوعي الاجتماعي ، تلك البنية التي تعبسر عن علاقات اجتماعية محددة . وهنا يكون الأدب شيئا تابعا لوجود سابق هو وجود الأيديولوجيات . ولا يكن للأدب إلا أن يحتل مكانا مزدوجا : فمن حيث هو مطابق للأيديولوجيا فهو يعيد إنتاجها ويعطيها شكلا ؛ وينتج عن هذا فهم ضيق موجه وسياسي للأدب ؛ ومن حيث هو مختلف عن الأيديولوجيا فهو يتجاوز بالمفهوم الهيجلي (يتجاوز ويحافظ على) للواقع الطبقية للكاتب ، ويتجل كانعكاس عارف للواقع (٢٠).

هناك إذن علاقة حميمة بين الأيديولوجيا والأدب ، تتمثل في كون الأدب شكلا من أشكال الأيديولوجيا ، وخطابا خاصا من خطاباتها ؛ فهو من إنتاجها .

تبعا لهذا كيف يتحدد وضع الأدب والممارسة الأدبية في المستوى الأيديولوجي للمجتمع ؟ وكيف يتجل بوصفه خطابًا أيديولوجيا نوعيا وخاصا في السياق العام لحياة المجتمع بكل بنياته الاقتصادية \_\_ الاجتماعية ، والسياسية ، والأيديولوجية ؟

الجواب عن هذين السؤ البن يتطلب:

نظریة للایدیولوجیا ، وقاعدتها المادیة ، وكیفیة اشتغالها

وسيرها داخيل تشكيلة اجتماعية معينة . هذه النظرية تهدف إلى توضيح علاقة الأيديولوجيا (ومجميل البنية الفوقية ضمنيا) بالبنية التحتية ، وعلاقيات الإنتاج وصراعات البطبقات ، وكيفية إنتاج الأيديولوجيا داخل المجتمع ووظيفتها .

نظرية عن دور العنصر الأيديولوجي ، ودور الأشكال
 والخطابات التي يتجسد فيها ، ومن بينها الأدب .

## حول الأيديولوجيا وآليات اشتغالها داخل تشكيلة اجتماعية .

في «الأيديولوجيا الألمانية»(٣) تبدو تنظيرات مؤسسي الماركسية وأفكارهم ذات طابع جدالي \_ صراعي مع «عطاري» الفكر والأيديولوجيا وعي زائف، ومغلوط ؛ هي علكة الوهم العاجية التي بناها أيديولوجيو المجتمع الألماني لتبرير وجحيم الأرض، الرأسمالية . ويما أنها وعي للعالم زائف ومقلوب ومغلوط ، فإن هناك وعيا علميا له ، يناقض وينقض حقل الوهم وجذوره .

هذه المحاكمة تتكيء على ثنائية آلية ، ربما لارتباطها بـالوضــع الجدالي : ماركس ـــ إنجلز/أنبياء الأيديولوجيا الألمانية (برونو باور ، وفوير باخ . . ) . هذه الثنائية هي : العلم في مواجهة الأيديولوجيا ؛ الرَّعي الصحيح الحقيقي في مقابل الوعي الزائف ؛ البرُّ وليتاريا حاملة الوعي الصحيح في مـواجهة الـطبقات الاجتمـاعية الأخــري حاملة الوعى المغلوط المقلوب والزائف . وتبدو الأيديولوجيــا ــ من حيث طبيعتهاك متمثلة في ثلك الأفكار والتمثيلات التي ينتجها الوعي ، والتي تجد منابعها في ظروف الحياة المادية والمصالح المتضاربة داخلها ؛ فهي تعبير وشكل وانعكاس وتصعيد للواقع ؛ هي ذلك الوعي الوهمي الخيالي الذي يقلب السبب أثراً والأثر سببا ، ويضيّع الواقع ويضببه ويقلبه . ونظرا لارتباط الأيديبولوجيا مع مصالح الطبقات الاجتماعية ، فإن الأيديمولوجيـا المسيطرة هي أيـديولـوجيا الـطبقة المسيطرة ، بحكم أن الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج المادي هي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج الفكري . ذلك أن الأفكار المسطرة في المجتمع إن هي إلا أفكارها آلتي تبدو كأنها أفكار كونية ، وعامة ، وشمولية ، بهدف تعميم المصالح الطبقية وجعلها مصالح كسل الطبقـات وكل المجتمع . وأيضا فإنها تقوم بمهـام الجدل ، والجـدال ، والنضال ، والمقياومة ضبد الأيديبولوجيبات الأخبري التي تفبرزهما البطبقيات الاجتماعية المسُودة من أجل دحرها أو قمعها أو احتواثها فكريا .

ومع المُنظُر والقائد السياسي الإيطالي وأنطونيو جرامشي، ، والفيلسوف الفرنسي ولويس ألتوسير، ، انتقلت النظرية الخاصة بالأيديولوجيا من وضع الشتات الفكري ــ النظري إلى وضع حاول فيه هذان المنظّران الماركسيان بناء نظرية علمية لها ولقاعدتها المادية .

المادية . الأيديولوجيا نسق من التصورات ، يحكم الفكر والممارسة ، ويشكل مستوى من مستويات التشكيلة الاجتماعية ؛ فهذاك تأثير متبادل ، متداخل وثلاثي العلاقات بين البنية التحتية والبنيات الحقوقية ... السياسية والبنية الأيديولوجية لأى مجتمع . وتتضمن الأيديولوجية والدينية والأخلاقية

والجمالية ، التي تتجلى في أشكال تصورات متعددة للعالم ولدور الإنسان فيه ؛ وبهذه التصورات وفيها يتوافق/يتناقض الإنسان مع عالمه . يقول جرامشي :

«تعنى الأيديولوجيا تصورا للعالم ، يتجل ضمنيا فى الفن والقانون وفى النشاط الاقتصادى ، وفى جميع ظاهرات الحياة الفردية والجماعية (١٠) .

بهذا المعنى تصبح الأيديولوجيا هى المعيش واليومى والانعكاس المُمَارس لمختلف العلاقات التى يقيمها الإنسان مع سائر الناس ، ومع الطبيعة . فكل سلوك بشرى يحمل تصورا للعالم ، ويتجسد فى قيم ومعايير ومواقف تتعلق بالحياة والمجتمع والوجود . إن الأيديولوجيا هى العنصر الذى يؤطر وينتج ويفرز كلية الممارسات التاريخية للبشر ، سواء ظهرت هذه الممارسة فى الأشكال الاقتصادية أو القانونية أو السياسية أو الفلسفية أو الجمالية أو الأدبية . . الخ .

ونظرا لكون الأيديولوجيا تصورا للعالم ، فإنها تنزع ــ من حيث هي تعبير عن طبقة اجتماعية ــ إلى التجلى في جميع مظاهر أو أنماط سلوك هذه الطبقة ، والتجسد في فلسفة ، وأخلاقية اعتقادية ، وحس مشترك ، وفلكلور ؛ وهي درجات أربع للأبديولوجيا . يقول جرامشي :

والفلسفة هي تصور للعالم ، يشمل الحياة الفكرية والاخلاقية بوصفها تساميا لحياة واقعية عملية محددة لطبقة اجتماعية ، منظور إليها لا في مصالحها الراهنة والمباشرة فحسب ، بل أيضا في مطامعها وصبواتها البعيدة المدى، (٩) .

بهذا المنظور ، تبدو الفلسفة تنسيقا واكتشافا للمصالح التاريخية ، وتحديدا لمهام الطبقة الاجتماعية ووظائفها ، وتعيينا لشخصيتها وكيفيات سيطرتها وهيمتنها ، وأهداف هذه السيطرة وهذه الهيمنة . إنها والوعي الممكن، لها ، كها يقول جورج لوكاش ، من حيث إن المفهوم الأخير يعين الوعي الفكرى ويحدده بموصفه إمكانية فكرية تشمل الأفكار والفلسفة والنظرات والتصورات التي يمكن أن تشكل وعيها ؛ أي العناصر الأكثر تقدما ومستقبلية ، التي يمكن أن يفرزها موضوعيا وذاتيا وضعها ومكانتها وعلاقاتها الاجتماعية والإنتاجية داخل نمط إنتاج عدد ، وداخل تشكيلة اجتماعية في مرحلة تاريخية معينة .

إن الأيديولوجيا هي التي تعطى للقوى المادية والاجتماعية شكلها ووحدتها وتجانسها ، وتكفل لها الوعى الذان المستقبل ، والتصور المؤتلف للعمالم الذي يعمين لها مهامها ، ويحدد أمام أعينها دورها ومكانتها التاريخية . يقول جرامشي :

وفقط عندما تصبح مجموعة اجتماعية متجانسة اجتماعيا على مستوى الأيديولوجيا يمكن القبول إن كمل الشروط الموضوعية متوافرة لتغيير الممارسة العملية وتحويلهاء(١).

ذلك أن الأيديولوجيا تنظم الجماهير ، وتشكل الميدان الذي تتحرك

فيه ، وتعى داخله وفيه شخصيتها ومهامها وسواقفها وأهداف ا صراعاتها ونضالها . إن فعالية الأيديولوجيا تبدو هنا ضرورية تاريخيا ، ومهمة سيكولوجيا ؛ فهى الأساس الضرورى اللكى يسلح الطبقة الاجتماعية ويشكل وعيها الأصيل لذاتها .

فى هذا السياق ، تظهر الأيديولوجيا بـوصفها مستـوى ضروريـا
 وفاعلا من البنية الفوقية . يقول لويس التوسير :

ويجب أن تدمج الأيديولوجيا في الواقع الذي نزعم أننا نحلله ونتدخل فيه ؛ فلا يعني هذا أن نبحث عن تمثل وتقديم مناسب للواقع ، ولكن يعني أننا نشرح اليسات مختلف أشكال تملك السواقسع ، سسواء بالأيديولوجيا أو بأى شكل آخر نظرى أو تطبيغي . إن الغلطة هي النظر إلى الأيديولوجيا بوصفها تمثلا خياليا سلميًا ، قابلا لتجاهل الشروط الاقتصادية السياسية الواقعية . الغلطة هي عدم رؤية أن الأيديولوجيا تمثيل علاقات الناس ـ وهي أيضا خيالية ـ مع شروط وجودهم الواقعية (٧) .

وتبعا لوصايا التوسير هذه ، تحتضن الأيديولوجيا جوهريا علاقات الناس الوهمية الخيالية ، لا مع شروط حياتهم ، بــل مع عــلاقاتهم الواقعية بشروط حياتهم الملموسة . إن الأيديولوجيا هي :

وذلك النسق الذي يملك منطقه وصرامته الخاصة من التمثيلات ، كالصور والخرافات والأساطير والأفكار والمفاهيم ــ تبعا لكل حالة ــ والذي يملك وجودا ودوراً تساريخيين داخيل مجتمع محمد ومعسين ومعطى (^^).

بهذا الطرح تبدو الأيديولوجيا ضرورية وأساسية لكل مجتمع ، نظرا لكونها مستوى من مستوياته ؛ إنها الإنسان في حركة تعبيره عن العالم ؛ الإنسان الذي يقول للعالم كيف يبدو أو كيف يخيل إليه أنه يبــدو . وتتدخل الأبديولوجيا في الممارسات الاجتماعية ، سواء كانت كلية أو جزئية ؛ فليس هناك ممارسة اجتماعية إلا تحت ثوب أيديولوجي وبه وداخله ؛ ذلك أنها تنطلق وتتحرك في إطار ثنائي هو معرفة / لا معرفة الواقع : معرفته والانطلاق منه والعودة إليه ، ولا معرفته (هذا الواقع نفسه) بوصفها إدراكا وتمثيلا له من وجهة نظر طبقية أو فتوية محددة ، تنكر عناصر أخرى وتتجاهلها ، بفعل المصالح الطبقية أو الفئوية التي تريد بناءها وتمثيلها داخل النسق العام لتمثلاتها . عندهما تصبح الأيديولوجيا أحد الأجزاء الأساسية في عملية إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية ، وفي عملية إعادة الإنتاج الاجتماعية إجمالا ؛ لأنها ترتبط بعلاقات الإنتاج ، ولأنها تسهم في إعادة إنتاج وضعية كل طرف طبقي أو فشوى ، وتكريس مكانته ودوره في مجتمع ما . هكذا تبدو الأيديولوجيا تمثيلاً للعلاقة الخيالية الوهمية التي يقيمها الأضراد مع علاقاتهم الواقعية الملموسة بظروف حياتهم الحقيقية . إن الذي يفرز تلك العلاقات الوهمية هو الصراع الطبقي الذي تخوضه الطبقات في المجتمع ، والتي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد ؛ وهذا عبـر مؤسسات مادية هي الأجهزة الأيديولوجية للدولة(١) .

وهذه الأجهزة الأيدبولوجية للدولة تضمن لها وظيفة إعادة إنساج

علاقات الإنتاج تحت مراقبة الأجهزة القمعية للدولة (إدارة ، جيش ، شرطة ، قانون ، سجون . . . ) ؛ فالأولى تشتغل بالأيديولوجيا ، فى حين تشتغل الثانية بالعنف أو القمع .

وتهدف الأجهزة الأيديولوجية للدولة إلى تكييف الأفراد والطبقات سلميا عن طريق إنتاج الأيديولوجيا ونشرها وإذاعتها ؟ فالجهاز المدرسي أو الإعلامي مثلا يظهر بوصفه جهازا خاصا ومستقلا نسبيا عن الدولة ؟ أي أنه قائم في المجتمع المدن \_ على حد تعبير جرامشي \_ ، ولكن وظيفته الأساسية هي وتنشئة الأفرادة تبعا لتصورات وأفكار خاصة ، تجد ماديتها في مكانة هؤلاء الأفراد وعلاقتهم مع المجتمع ، ومع العلاقات الإنتاجية السائدة فيه ، ومصالح وأيديولوجيا الطبقة المسيطرة داخله . لذا فإن هذه الأجهزة تعد مكانا وقصبا للسباق بالنسبة للطبقات المتصارعة . ذلك أنه من أجل ضمان إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والإنتاجية لابد أن تبسط الدولة هيمنتها على الأجهزة الأيديولوجية . إنها المكان والمكسب الذي تتوق إلى تملكه والسيطرة عليه الطبقة السائدة ، في عمليات صراعها مع الطبقات المضادة لها .

وتلخيصا \_ بناء على ما سبق \_ نستنتج الأطروحـات الأساسيـة التالية بشأن الأيديولوجيا :

ا - إن دراسة الأيديولوجيا بشكل نظرى تبقى ناقصة ، ما لم تدرس فى شكل من أشكالها المجسدة ، داخل مجتمع محدد تاريخيا ا ففى تلك اللحظة تظهر أيديولوجيات ، لا أيديولوجيا واحدة ، نتيجة لانقسام المجتمع إلى طبقات ، وظهور تشكيلات أيديولوجية ملموسة ومحددة نتيجة لذلك

٢ - إن البنية الأيديولوجية في كل تشكيلة اجتماعية محددة تتألف من سلسلة من الأيديولوجيات ، بينها أيديولوجيا مسيطرة ، تعبر عن الطبقة المسيطرة وعلاقاتها الوهمية مع علاقاتها الحقيقية بشروط وجودها العيانية الملموسة ، وظروف وجود أعدائها الطبقيين .

٣ - إن الأيديولوجيا المسيطرة تقوم بوظيفة الحفاظ على سلطة الطبقة المسيطرة ؛ وهذا بإعادة إنساج العلاقات الإنتاجية اللازمة والضرورية لها ؛ فوظيفتها مزدوجة داخل الطبقة المسيطرة ومن أجل حلفائها ، حيث تقوم بتكوين الدور والمكانة والوظيفة التاريخية على أساس تكوين مصالح الطبقة المسيطرة بوصفها «قيها كونية» أخلاقية وجمائية وفلسفية ، وتبريرها والنضال في سبيل إدماج العناصر الخارجة عنها والمناوئة لها فيها ، سواء عن طريق احتوائها ، أو عن طريق تمويه التناقضات وتدميرها بينها وبين أعدائها(١٠).

إن الأيديولوجيا المسيطرة تقدم نفسها للطبقات المسيطر عليها بوصفها قيما كونية تخدم المصلحة العامة ، ومن ثم تدفع هذه السطبقات إلى السير وفق مبادثها والدفاع عن والشظام الأخلاقي السياسي \_ الفكري \_ الفلسفي السائد بوصفه نظاما للمجتمع بكل فئاته . هذا التقديم يتم في عدة اتجاهات ؛ منها أن الأيديولوجيا المسيطرة تقدم نفسها بوصفها نسقا علميا كفئا وقادرا على تفسير كل الظواهر ، وإيجاد أجوبة عنها . . حتى الظواهر التي تطرح وجود الطبقة التي أفرزتها طرحا يتطلب إعادة النظر في وجودها نفسه ! وهذا إما بتمييع السؤال أو تضبيبه أو تحريفه ، أو الانحراف باتجاهه ومراميه .

ه - إن الأيديولوجيا تتحقق ماديا وعيانيا في أيديولوجيات ملموسة ، ذات خصوصية من ناحية الشكل والمضمون ، كالأيديولوجيات الدينية ، والاقتصادية ، والفلسفية ، والجمالية والأدبية ، وتبدو ماديتها في ونصوصها ، المنتجة داخل ظرفية تاريخية ، ومرحلة معينة من تطور المجتمع والصراع الطبقي أو الوطني على غتلف الأصعدة . فكيف تبدو العلاقة بين الأدب بما هو أحد نصوص الأيديولوجيا ، والنص الكبير للأيديولوجيا بصفة عامة ، وكيف تظهر وتتحقق وتتجلى علاقة شكل معين من الممارسة الأدبية هو الرواية بالأيديولوجيا ؟

# ٣ - العلاقة : الأدب/الأيديولوجيا ، أطروحتان متناقضتان وخطرتان

قدم الفكر المثالي حلاً يمكن تلخيصه في فكرتين أساسيتين هما :

الأدب هو خلق وإبداع ؛ والموضوع الأدبي هو إبداع مطلق لا يتحدد إلا بخالفه ؛ لذا يجب بحث الأدب على أساس «الموهبة» و«العبقرية». ذلك بأن النص خلق ذاق من طرف ذات واعية هي الكاتب ؛ فهو جملة علاقات لغوية ذات دلالة . إن النص كتابة خارج التاريخ وخارج العلاقات الاجتماعية وسيروراتها .

الأدب هو ممارسة لا علاقة لها بالبنية الاجتماعية والطبقات والصراع الجماعي . إنه إبداع فردى ، لا يرتبط بأية روابط مع المجموعات أو الفئات الاجتماعية ، ولا يحمل أية ذرات من أفكارها وأيديولوجياتها . فاضطلاقه من اللذات وعودته إليها تؤكد ولا أيديولوجيته .

بظهور المادية التماريخية تسواجعت كلمة وخلق، بسوصفها مفهسوما ميتافيزيقيما غير قمادر على تحليسل طبيعة المسارسة الأدبية ، وإدراك العلاقات المعقدة التي تربط الأدب بالأيديولوجيا ، ومن ثم بالعلاقات الاجتماعية وبنيتها ، وتقدمت مقولة أخرى أو مفهوم آخر يهدف إلى تحديد الأدب بدقة علمية . إنه مفهوم والإنتاج، .

الأدب هو إنتاج أيديولوجى ، يتواجد فى علاقة مع اللغة وغتلف أشكال استعمالها ؛ فهو إنتاج لا يوجد إلا بالعلاقة مع الأيديولوجيا ومع التاريخ ؛ تاريخ التشكيلات الاجتماعية ، وتاريخ الإنتاج الأدبى ، وتطور أدواته وتقنياته الأساسية ، ومواد عمله . ويتحقيق الماركسية الربط بين الإنتاج الأدبى والأيديولوجيا ، ومن ثم العلاقات الاجتماعية فى مجملها ، حددت كذلك الفضاء الذى يتموضع فيه الأدب ، ولكنها من جهة أخرى أعادت إنتاج التناقضات نفسها ، العائدة ، أصلا ، لتسرب النزعة الميكانيكية الللا مادية فى شكليها والاقتصادوى و والإرادوى .

#### النزعة الاقتصادوية والأدب .

محرك هذه النزعة أطروحة تفيد أن العلاقة بين البنية التحتية والبنية الفوقية هي علاقة انعكاس باهت ، غير فاصل وآلى ؛ والأدب بهذا المنظور بصبح شكلا أيديولوجيا ، يعود بطريقة بسيطة وتبسيطية إلى الأيديولوجيا ؛ فالموضوع الأدبى وشكله ليسا إلا انعكاسا أيديولوجيا للموقع الطبقى للكاتب . إن النزعة الاقتصادوية تلغى خصوصية

الممارسة الأدبية أو تسكت عنها ، وتحل محل الأيسديولسوجى الاقتصادى ، ومحل الأدبي الأيبديولوجى ، فيبدو الأدب ممارسة أيديولوجية صرفا ، غير مشروطة بتناقضاتها ، ومن ثم يبتعد عن الفهم العلمى الذي يكشف علاقاته المعقدة والمتناقضة مع الأيديولوجيا ، ومن ثم مع الطبقات وصراعاتها والتاريخ والمجتمع (١١).

النزعة الإرادوية والأدب .

ترى هذه النزعة الأدب بوصفه كلية تعبيرية شفافة ، تبدأ من الحقيقة ، وثنتهى إليها ، دون أن تعرف التناقض ، لا في بنيتها الداخلية ، ولا في آثارها الايديولوجية ؛ فالكاتب هو سيد النص ، هو الذات التي تسيطر على موضوعها ، ولا تخضع في عملية ممارستها للكتابه لاية شروط خارجية اجتماعية أو أيديولوجية . الدورة إذن مقفلة . إن الأدب ينطلق من الحقيقة ليعيد إنتاجها مرة ثانية بدون تناقض ولا معاناة بين الذات والموضوع ، أو الشكل والمضمون .

# ٤ - الأدب إنتاج أيديولوجى وواقع مادى ، يتحدد بالمجموع التاريخى للممارسات الاجتماعية .

تجاوزا للمنهج المثالى ، ولهاتين النزعتين ، نؤكد ضرورة دراسة و الإنتاج الأدبى ، فى كل مستوياته ، بوصفه ناتجا معقداً لتناقضات التاريخ والمرحلة التى أنتج فيها . فالأدب ليس مضمونا أبديولوجيا له شكل أدبى جمالى ، أو بناء معينا للأيديولوجيا العامة ، أو نسقا لغريا يعيد إنتاجها ، أو كتابة شفافة واضحة للرؤ ية الأيديولوجية للكاتب . إن الأدب والتاريخ والزمن والعلاقات الاجتماعية تشكل جميعا وحدة متناقضة وديناميكية معقدة ، ذلك بأن علاقة الأدب الموضوعة بالأيديولوجيا تظهر فى كونه خطابا أنتج تحت تأثيرها ، وفى كونه هو الآخر ينتج آثارا أيديولوجية ، لذا فالأيديولوجيا العامة تبدو مضمرة وغفية فى النص الذى تكشفه القراءة ، وتكشف من ثم أيديولوجيته لتصبح صريحة .

صحيح أن الأدب ينتج أيديولوجيا . ولكن هذه هي أيديولوجيا نصوصه ، أو ما يسمى و الأيديولوجيا الأدبية ) ؛ ففي عملية النص ، أي تشكيل العمل الأدبي ، هناك سيرورة تحويل وتشكيل وو تثوير ) وتشويه للمواد الأولية الأدبية التي وضعها تاريخ الأشكال الأدبية أمام الكاتب ، من فنيات الكتابة واتجاهاتها وأساليبها وطرقها ، كها أن الكاتب في لحظات كتابته لنصوصه يجد أمامه تجربته الحياتية بأبعادها النفسية والاجتماعية ، والأيديولوجيا التي يتبناها ، وبجمل الأيديولوجيات القائمة في مجتمعه وعصره ، وأشكال انعكاساتها في ذهنه ، وفي أذهان الناس الذين بجيا معهم :

و في هـذا العمل لا يلعب الكاتب دور المبدع المطلق ، كما أنه لا يلعب في الوقت ذاته دور حامل عارض تنجلي فيه ومن خلاله قوة إلهام مبهمة لفترة تاريخية ، أو لطبقة اجتماعية معينة ، لكنه عامل مادى قائم في مكان وسيط ، في شروط لم يخلقها هو ، ولا يستطيع السيطرة عليها . وهو في هذه الشروط يقوم بإعادة تجربته وأيديولوجيته في شكل متميز يسمى العمل الأدبي الالله المتميز يسمى العمل الأدبي الالله المتميز يسمى العمل الأدبي العمل الأدبي المتله .

إن عملية الكتابة ، أو إنتاج النصوص الأدبية ، يحكمها منطق خاص هو أشبه بالقانون . الكتابة هي عملية تحويل للغة وتشكيلها ، أي نقلها من وضع المادة الدالة إلى وضع تنتظم فيه من جديد داخل نص أدبى ، ينتج شكلا جديدا ونوعا جديدا من الدلالات . والأديب أشبه بعامل ورشة أوجر في يحول مواده وتقنياته لينتج حصيلة لتجربته وعمله وبحثه - نتاجاً أصيلا ، فكما يحول ويركب الموسيقي الميلوديات والأنغام ، وكما يمزج الرسام الألوان والظلال ، يقوم الكاتب بتحويل المغفى واللغة ويدخل في سياق و عملية إعادة إنتاج للمعنى واللغة ي . جذا المنظور يعد الأدب إعادة إنتاج ذات خصوصية للأيديولوجيا ، وليس المنظور يعد الأدب إعادة إنتاج ذات خصوصية للأيديولوجيا ، وليس النظور يعد الأدب إعادة إنتاج ذات خصوصية للأيديولوجيا ، وليس المنظور يعد الأدب إعادة إنتاج ذات خصوصية للأيديولوجيا ، وليس المنظور يعد الأدب في وورشة ، لإنتاج والنصوص ، ، يراكم تجربة الأجيال السابقة في فكره وبين يديه ، وينطلق منها نحو آفاق جديدة .

تقوم الكتابة الأدبية ومجمل أشكالها بتنظيم الأبديولوجيا ووضعها في شكل جديد هو النص الأدبى . وهذا الأخير بعد و أيديولوجيا أدبية ، تمشى على رجليها ، وتتجول في الأسواق ، وتقيم علاقات اجتماعية ، وتمارس الحب والقتل والصراع . . . الخ .

النص الأدبى هو كتابة تنظم الأيديولوجيا و « تُبنينُها » ، أى تعطيها بنية وشكلا ينتج دلالات جديمة ومتميزة ، تختلف فى كل نص ، وتبدو جديمة وأصيلة ، بحيث إن كل نص يحمل تجربته الخاصة ودلالاته المتميزة ، أى شكله ومضمونه .

٢ يقوم النص الأدبى بتحويل الأيديولوجيا وتصويرها ؛ الأمر الذى يسمح باكتشافها وإعادة تكوينها بوصفها أيديولوجيا عامة ، قائمة في عصر أو مجتمع معين . إن النص يفضح كاتبه ويعريه ، ويجعل واضحا ما يخفيه من انعكاسات فكرية ورؤى ؛ عندها تصبح الأيديولوجيا التي يحملها صريحة في قولها ، برغم أن وجودها في النص وجود مضمر ومخفى في أثواب وألبسة وأشكال وصور ومالامح . .
لا حصر لها .

٣ يتضمن العمل الأدبى عناصر معرفة للواقع ؛ فهو « انعكاس عارف » ، وتمثل فنى جمالى لظواهره وأشخاصه وعلاقاته وأحاسيسه ومخفياته . إن هذه المعرفة تختلف عن المعرفة العلمية بالمفهوم الدقيق للكلمة ، نظرا لاختلاف اقتراب العلم والأدب من الواقع ، وطريقة تمثلها له .

على هذا الأساس ، يمكن ـ الأن ـ دراسة الأيديولوجيات الأدبية التي ينتجها شكل خاص من الأدب هو الرواية وتحليلها ؛ فها معنى العلاقة : الأيديولوجيا/الرواية ؟

### الرواية: نظرات سوسيولوجية.

برى التحليل السوسيولوجى فى الرواية شكلا أدبيا أنتجته البورجوازية الأوربية خلال صعودها الثورى ؛ فقد امتاز صعود الطبقة البورجوازية ، وانتصار نمط الإنساج الراسمال فى النشكيلات الاجتماعية الأوربية ، بانتقال الفرد من مواجهة واضحة لقوى ملموسة كالإقطاع ، والكنيسة ، وعلاقات القنانة الاجتماعية ، إلى

مواجهة قوى مجردة ، صنعية ، متشيئة ، كالعلاقات الاجتماعية الرأسمالية ، والسلعة ، والقيم الاستهلاكية ، ومجمل العلاقات الاجتماعية المعقدة والمتنبوعة وغير المفهومة ، التي تربطه بالنظام السائد .

داخل هذا السياق الاجتماعي ـ التاريخي وجد الإنسان نفسه يواجه قوى مجردة ، من المحال أن تتولد عن الصدام معها معارك قابلة للتصوير الحسى ، كما أن الواقع اليومي .. الحياتي الذي يقولب حياة الفرد والظبقة الاجتماعية ، هو واقع غث ومتنوع وهابط ومتدهور ، يصعب معه تطور الطابع الإنساني والروحي والشعرى ، نظرا لسيادة القيم التبادلية ، وتحول الفرد إلى سلعة ، وتتجير القيم والفن والجمال والعلاقات الإنسانية . إن التسامي والسمو الشعرى للإنسان قد سقط تحت هدير وسائل الإنتاج التي تملكها فرديا الـطبقة البـورجوازيـة ، وتحت لامعقولية التقسيم الرأسماني للعمل والعلاقات الاجتماعية وظاهراتها وأشكال تجلياتها . إن هذا التقسيم يعني انقسام الشخصية الإنسانية إلى عالم داخلي وعالم خارجي ؛ فهو يدمر تلك الوحدة البدائية للرابطة العشيرية بوصفها مضمونا وشكلا لوحدة الفرد والمجتمع ، ويحول شكل التعبير عن هذه الموحدة المجسد في الشعر الملحمي ــ الهوميري ليصبح مرحلة لنشاط الإنسان الحر المستقل السائد ، أو رحلة للطفولة والبطولة البشـرية ، التي وجـدت شكلها في الملحمة الشعرية وكفاح المجتمع الحيوى الموحد للفرد والجماعة والطبقة

إن تحول روح الإنسان والفرد من التعبير الشعسرى الملحمي الحماسى الفروسى عن نفسها ، إلى نثر متفتت يصور الشخصيات الإنسانية في كفاحها وصراعها وسقوطها وتدهورها ، أدى إلى خلق شكسل أدبي جديسد همو السرواية بسوصفها ملحمة جديسدة للبورجوازية (١٣) .

قادت الدراسات التطبيقية للمؤلفات الأدبية منظرين كثيرين إلى تنمية أفكار حول المسار السوسيوتاريخي للرواية ، والظروف والشروط الاجتماعية التي أعطتها شكلها . وهكذا كانت مهمة الروائي في نظر الروائيين فيلدنج وبلزاك هي و تأريخ الحياة الخاصة » ، على أساس الصدق في تصوير السمات الأساسية والحاسمة في المجتمع البورجوازي ، وتجاوز رداءة الحياة اليومية الاجتماعية للبورجوازية ووضاعتها وبؤسها ، بتصوير الشخصيات النموذجية ، وتسليط الأضواء على المواقف التي تعبر عن التناقضات الفردية والاجتماعية والروحية بتوتر وعنفوان . وإذا كان بلزاك يتمنى أن يكون و سكرتير المجتمع الفرنسي » فإن شهادة ف . إنجلز عنه تؤكد أنه نجح في مهمته فنيا وجاليا :

« فى الكوميديا الإنسانية . . يعطينا بلزاك التاريخ الواقعى والأكثر روعة للمجتمع الفسرنسى ، خصوصا المجتمع والعالم الباريسى ؛ فهو يمسح كل تاريخ المجتمع الفرنسى ، حيث استطعت أن أتعلم حتى فيها يتعلق بالجزئيات الاقتصادية ( مثل إعادة توزيع الملكية الواقعية والشخصية بعد الثورة ) – أكثر من أى كتاب أو كتب للمؤ رخين والاقتصاديين والإحصائيين المحترفين في مجموعهم عالماً.

بالنسبة لإنجلز يتطلب الأدب الروائى الصحيح كتابة نحمل عبر صورها الجزئيات والتمثيلات والصور والتشخيصات الحقيقية للطبائع النموذجية في الأوضاع النموذجية ، على أساس تجسيد الانجاهات العامة النموذجية التي تحكم ممارسات الناس وألوان نشاطهم في أوضاع اجتماعية تاريخية نموذجية . فعملية التنميط هذه أو النمذجة تستطيع حقا تقديم العناصر الأساسية للمرحلة التاريخية التي يعيشها هؤلاء حقا تقديم العناصر الإساسية وحركة صراعاتها في المجتمع .

وقد أكد و إنجلز ، في معرض حديثه عن مؤلفات الكاتبة الاشتراكية و هاركس ، التي كتبت روايات واقعية حول العاملات والطبقة العاملة الإنجليزية ، أن الشخصيات يجب أن تكون نمطية نموذجية ، وفردية ... ذات خصوصية في آن واحد . قد يبدو هذا تناقضا في الظاهر ، ولكن الفهم الصحيح للعلاقة التي يطرحها إنجلز ، أي النموذجي / الخصوصي ، يهدف إلى معرفة ما إذا كانت المؤلفة رسمت المسكل وفي العلاقات الواقعية بين الناس ، وكيف هدمت الأوهام الموضوعة والمتفق عليها اجتماعيا حول طبيعة هذه العلاقات ، أي كيفية تهديمها للرؤية المشاعة والمسيطرة في المجتمع عن هذه العلاقات . إن المهمة تقتضي إذن تشويه الأيديولوجيا وإعادة بنائها المتشرة والمذاعة وسط الناس وفي أذهانهم ووعيهم يعني معرفة القوى المنتشرة والمذاعة وسط الناس وفي أذهانهم ووعيهم يعني معرفة القوى المائمة في بنية العلاقات الإنتاجية والاجتماعية والمصالح المتضاربة في المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده المجتمع ، التي تعمل غالبا في ذهن الفرد بدون وعي منه ، وتقوده الحيانا إلى أعمال وعارسات لا يعيها .

ويقوم ولينين عدفى مقالاته عن الروائى والكاتب الروسى ليون تولستوى به بتقديم عناصر سوسيولوجية للأدب والرواية . فانطلاقا من الكتابات التى تركها تولستوى فى شكل نصوص أدبية وروائية ، يهدف لينين إلى إظهار التناقضات فى حركة إبداع تولستوى للمجتمع الفلاحى الروسى ولروسيا القيصرية قبل ثورة ١٩٠٥ ؛ وهذا بتبيان أن مؤلفات هذا الكاتب هى :

ه مكان تجمع أيديولوجيات طبقات اجتماعية متصارعة ، أو
 عناصر أيديولوجيات هذه الطبقات » .

ويقوم لينين بتنظيم اقترابه من النتاج الرواثي والأدبي لتولستوي في مراحل منهجية هي :

- الوضعية التاريخية لمؤلفات تولستوى ؛ وتقتضى القيام بضبط السياق التاريخى - الاجتماعى الذى تكون فيه الكاتب بوصفه روائيا ؛ فعن طريق بناء المرحلة التاريخية التى حددت نشاط هذا الكاتب ومارسته يستطيع المرء نزع الوهم السائد حول تولستوى ومؤلفاته بوصفه رجلا أسطوريا - فوق تاريخى ، لا يرتبط بأية ظروف عددة تاريخيا . إن تحديد الحقبة التى نشط فيها الأديب فى المنظور اللينيني تكتسب أهمية قصوى ، نظرا لأنها تكشف فى النهاية الواقع التاريخى الذى أعاد بناء هذا الكاتب ، وطبيعة السمات والظواهر العامة التى أدارت حركة المجتمع خلاله ، ومن ورائه الطبقات الاجتماعية المتصارعة فيه .

يقول لينين :

و إن تــولستوى إذ يعــود بصورة رئيسيــة إلى الحقبة
 الواقعة بين ١٨٦١ و١٩٠٤ ، قد جسد في مؤلفاته ،

بما هو فنان ومفكر وواعظ ، ببروز مدهش سمات الأصالة التــاريخية التى تميــز الثورة الــروسية الأولى بأكملها ، بما فيها من قوة وضعف ه(١٥٠) .

- تناقضات تولستوی بوصفه کاتبا وروائیا ، التی یمکن تکوینها و تبیانها عن طریق دراسة التناقضات الداخلیة لمؤلفاته ، والعلاقات الجدلیة الضمنیة التی تحکمها ، نظرا لأن مادتها ، الواقع التاریخی ، مادة مفعمة بالتناقضات . العکس الذی قام به هذا الکاتب هو عکس لحقبة تاریخیة متناقضة ؛ الأمر الذی دفع لینین إلی إحصاء التناقضات و ترقیمها ، وتحدید مکانها عبر مجموع مؤلفاته . یقول و کلود بریفوست و معلقا علی نقد لینین لتولستوی :

 و ماهـ و مهم بالنسبة للينـين ( فى معـرض نقـده لتولستوى ) هو كون المؤلّف الأدن يعكس مـظاهر معينـة أساسيـة للعمليات التى تجـرى فى الواقـع ، ويحاول الاندماج فيه (١٦٠) .

وتأسيسا على هاتين المرحلتين المنهجيتين المهمتين ، وانطلاقا منها ، يصل الناقد أو الباحث لعلاقة الرواية بالواقع والأيديولوجيا ، إلى فهم مؤلفات أى كاتب وتقويمها بالنظر إلى مجموع علاقاته بالواقع التاريخي وتناقضاته ، وبالأيديولوجيات القائمة في ذلك الواقع ، وطريقة عكسه لها ، وبيان الموقف والجهد النقدى الذي تحمله إلى القراء حول المجتمع والظواهر الأساسية القائمة فيه .

ويلخص وج . ميشال بالمبي ، المنطق اللينيتي في تدخلاته حول مسائل الإنتاج الأدبي والفني في المقدمة التي كتبها لأعمال لينين وحول الأدب والفن ، :

د كيف تساءل لينين حول أدب ما قبل الشورة الروسية ؟ وما التقديرات التي قدمها بشان قوة النقد الاجتماعي القائمة فيها ؟ ومن الكتاب والأدباء الذين مثلوا في مؤلفاتهم التعبير الكافي عن تناقضات المجتمع الروسي ؟ و(١٧).

إن ربط مؤلفات تولستوى مع حركة النقد السياسي والأيديولوجي التي أدارت الممارسات الثقافية للإنتلجانسيا الروسية ، تبدو في منظور لينين تحليلا لموقع أدب هذا الكاتب في إطار الحركة العامة لنضال البروليتاريا الروسية والفلاحين والمثقفين الثوريين والديموقراطيين ضد الاستغلال الإقطاعي والاستعباد الرأسمالي ، كها أن منطقية الربط بين الإنتاج الأدبي والروائي للمجتمع والأيديولوجيا تضع عنصرا منهجيا أساسيا ، هو علاقة الأدب بما هو تعبير جمالي \_ أيديولوجي بالتناقضات والصراعات الاجتماعية والوطنية التي تحدث في المجتمعات ، ومدى والصراعات الاجتماعية والوطنية التي تحدث في المجتمعات ، ومدى الذي يؤكد ارتباط الأدب بكلية العلاقات الاجتماعية وانعكاساتها وظواهرها .

ومن جهة أخرى يؤكد جان تيبودو \_ وهو يحاول تحليل إسهامات المنظر الماركسى الإيطالى و أنطونيو جرامشى و في قضايا الأدب والفن وأشكالهما من رواية ومسرح . . الخ \_ أن هذا المفكر قدم آراءه في سياق موحد ، هو كتاباته عن السياسة والبنيات الفوقية ومشكلية الثورة ، فلا يمكن فصلها عن لحظات تفكيره ، ومضامينه ، وإطاره

النظرى الذي تديره وتهيمن عليه مسائل الثورة بمفهوم فلسفة الممارسة التطبيقية . فمثـلاً دراسته للمسـرحي الإيطالي ( بــراندلـــو ، وللنقاد الإيطاليين ، نشطتها منهجية تهدف إلى كشف مواقف هؤ لاء الكتاب من ألوان النضال الثقافي ، التي عرفها المجتمع الإيـطالي ، وتحديــد المواقف وتلك الرؤى بـالقاعـدة الاجتماعيــة ـــ الطبقيــة الفلاحيــة الإيطالية . ما يهم جرامشي في الكتابات المسرحية لبراندلو ، لا يقف عند الدراسات النظرية للنصوص في حد ذاتها ، بل موقعها وموقع كاتبها في إطار المشروع السياسي العام الذي يهم جرامشي : تحقيق الربط العضوي في و كتلة تاريخية ، للقاعدة الفلاحية للجنوب الإيطالي مع الطليعة البروليتارية للشمال الإيطالي المصنع بواسطة المثقفين . فالإنتاج الثقافي والأدبي في أشكاله المتنوعة يلعب دوره ووظيفته كأنه ه أسمنت ﴾ يـوحد ويلحم الـطبقات الثـوريـة ويـربـطهـا عضـويــا وأيديولوجيا لتحقيق مهمـة تاريخيـة هي الثورة . إن جـرامشي يبني تحليلاته للأدب وأشكاله وعلاقاته بالمجتمع والأيديولـوجيا بـوصفها إشكالية تقتضي تكوين نظرية للمثقفين والبنيات السياسيسة والأيديولوجية ، بعيدا عن التفسير د الاقتصادي ، الذي يعد في نظره الها خفيا ، بالمعنى الردىء للكلمة ، وقريبا من أطروحة الاستقلال النسبي للأدب والفن عن الاقتصاد ، نظرا لوجود المثقفين وأصنافهم بوصفهم واسطة فعالة ودينامكية بين الوعى والطبقات الاجتماعية ، تحكم الوعى الاجتماعي والطبقي وتلحم الطبقات معه(١٨).

ومن النباحية المنهجية بحدد جرامشي سمات النقد العلمي للمؤلفات الأدبية في أشكالها كافة ، انطلاقا من دراسته للناقد الإيطال د دوسانكيس ، يقول :

و نقد دوسانكيس هو نقد مناضل ، لا يتم بطريقة باردة ، جمالية ؛ فهو نقد مرحلة من مراحل النضال الثقافية ؛ من التعارضات بين تصورات الحياة المتعارضة لتحاليل المضمون ومعايير و بنية ، المؤلفات ، أى الانسجامية المنطقية والتاريخية الراهنة لكتلة المشاعر المقدمة بطريقة فنية ، كل هذا مربوط بذلك النضال الثقافي (١٩٠) .

فالنشاط النقدى يجب أن يكون ذا طابع ثقافى ؛ أى عليه أن يقوم بعملية نقد مختلف الاتجاهات والتصورات فى الحياة التى تموج بين القراء والجماهير ، ويحلل طبيعة نجاحها أو إخفاقها لمديهم ، ولدى الناس والناشرين وأجهزة المدولة الثقافية والأبديولوجية وأسباب ذلك ، بهدف الموصول إلى معرفة الطابع أو الاتجاه الذى تريده الدولة ، ومن ورائها الطبقة أو الكتلة التاريخية المسيطرة ، وتريد إعطاءه للأدب ولمجمل أنواع الثقافة .

أما جورج لوكاتش ، المنظر الهنغارى ، فإنه يأخذ التقاليد المنهجية نفسها ليحاول تكبوين سوسيبولوجية ماركسية للأدب والبرواية ، تستبوعب العلاقات المعقدة بين الأدب والرواية والأيديبولبوجيا والمجتمع . فالمنهج الذي يستعمله لوكاتش في دراساته للأدباء يتكيء على أطروحة مركزية هي : أن أي مؤلف أدبي أو روائي لايظهر من العدم ، بل تفرزه ظروف تاريخية ... سوسيولوجية ملموسة ؛ فلابد إذن لفهم هذا العمل من دراسة الحقبة التباريخية التي شكلت السياق

التاريخي لإنتاجه بما هو نص ، وفهم العلاقات الاجتماعية التي عالجها ، والتي سادت في تلك الحقية (٢٠) . إن الإنتاج الأدب والأيديولوجي جزء لا يتجزأ من العملية الإنتاجية الاجتماعية الكلية ؛ ونظرا لكونه كذلك فإن التساؤل عن مضمون المؤلفات الأدبية الذي يعني اللحظة المركزية في التحليل السوسيولوجي للإنتاج الأدبية الذي يعدف إلى تحديد شبكة القوى الاجتماعية والطبقات التي تمنع الشخصيات الروائية والقصصية ، والعلاقات الاجتماعية التي تمكنها .

يقول أمير إسكندر في مقدمة الطبعة العربية لكتاب جورج لوكاتش و دراسات في الواقعية الأوربية ، :

و إن المنهج الذي يطبقه جورج لوكاتش في دراسته لتولستوى بسيط للغاية ؛ إنه يشتمل في البداية على امتحان يجريه بحرص للأسس الاجتماعية الحقيقية التي قام عليها وجود تولستوى ، والقوى الاجتماعية الحقيقية التي تطورت تحت تأثيرها الشخصية الإنسانية والأدبية لهذا الموقف . ثم يقدم العنصر الثاني وهو سؤال ، ماذا تقدم أعمال تولستوى ؟ الماهو مضمونها الروحي والعقل الحقيقي ؟ ثم كيف ناضل الكاتب أخيرا حتى يجد التعبير الملائم عن هذه المضامين في صياغاته للأشكال الجمالية التي المناهدا ؟ و(٢١).

ويستعمل لوكاتش للقيام بهذا التحليل النظرية الماركسية في دراسة المجتمع ، أى المادية التاريخية ، مفصلا عناصرها المنهجية ، مع تحليل المضمون والشكل الأدب على أساس تحقيب تماريخي لتطور الشكل الروائي ومجمل الأشكال الأدبية الأخرى ، ضمن سياقات تاريخية ــ سوسيولوجية محددة .

إن مسار الرواية وتطورها بما هي شكل أدبي ، يمكن تحقيبهما على أساس التوازيات بين ولادة البورجوازية ونموهـا وسيادتهـا ، وولادة الرواية وتطورها ونموها بوصفها ملحمة جديدة للعصر الرأسمالي . . فمن نضال كبار السروائيين أمثال و رابليه ۽ وو سسرفانتس ۽ ضد الاستعبىاد القرومسطى الذي صحب صعبود البورجيوازيية وقيمهما وتصوراتها ، وتجســد في شكل ؛ الــواقعية الفنتــازية ؛ ، إلى مــرحلة اقتحام الواقع رواثيا ، وتفصيل السرد ، وإلغاء الطابع الفتنازي الغريب للأحداث والشخصيات ، وتمدقيق تصويمر الحيَّاة السومية الاجتماعية وتناقضاتها وآلامها ، الذي تزامن مع التراكم الرأسمالي البدائي وسيادة البورجوازية اقتصاديا وظهورها في شخصيات وقوى اجتماعية واقتصادية نشيطة ، كأربـاب العمل ومـديرى الإنتـاج في روایات بلزاك وفلوبیر وتولستوی وغیرهم ، بوصفها روایات مكافحة من أجل تبرير الحياة الجديدة والقيم الفردية ، برغم مايصاحبها من احتجاج على تـدهور الحياة الإنسانية واغترابها ، وانتهاء الأوهـام البطولية للأيديولوجيا البورجوازية بما هي أيديولوجية طبقية خاصة ، لاتعبىر في الممارسة العملية سبوى عن مصالح الطبقة الموسطى ورؤ اهما . إن انتهاء هذه الأوهام البطولية للبورجوازية أيديولوجيا ـــ كها يعبر ماركس ـ أدَّى إلى ظهور التناقضات الإنسانية والاجتماعية وتضاقمها ، وولادة السرد الأدبي والجمالي المذي تجسد في السزعة

الرومانسية ، والهروب من الواقع إلى عوالم شعرية ملكوتية حيوانية ، بدون رؤية إمكانية تجاوز التناقضات الغامضة ، نتيجة لعدم ظهور البروليتاريا بوصفها قوة مستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأيديولوجيا ، تملك مشروعا جديدا للمجتمع البشرى .

إن الأفول الأيديولوجي للبورجوازية ، ودخول الطبقة العاملة إلى خشبة المسرح الاجتماعي - السياسي الذي تجسد في الحرب الأهلية الفرنسية ١٨٤٨ ، وكومونة باريس ١٨٧١ ، وارتضاع حدة النقد السياسي - الأيديولوجي بظهور الماركسية والفوضوية ، والجمالي - الأدبي بظهور المدرسة الطبيعية والواقعية النقدية في الرواية (إميل زولا في روايته و جرمينال ، مثلا) ، تعبيرا عن وجود قوى بديلة وثورية مناضلة ضد الانحطاط البورجوازي للحياة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية ، وقبح الأدب ورداءته تحت تأثير قيم التجارة والسلعة ، والتنجير المنسق لكل أشكال الحياة وظواهرها في المجتمع الراسمالي . والتنجير المنسق لكل أشكال الحياة وظواهرها في المجتمع الراسمالي . فهور الواقعية الاشتراكي الجديدة في الرواية والأدب ، تعبيرا عن المجتمع الاشتراكي الجديد المتجاوز للتناقضات الحادة والتناحرية بين البشر والفرد والمجتمع ، وإعادة تكوين الروح الملحمية الجديدة ، الموحدة والفرد والمجتمع ، وإعادة تكوين الروح الملحمية الجديدة ، الموحدة للفرد والجماعة والمجتمع (أعمال مكسيم جوركي وشولونحوف . . فيثلا) "

وتأسيسا على هذه الأفكار التى تقترب من الرواية سوسيولوجيا ، وتدرس العلاقة : الرواية /الأيديولوجيا فى ارتباطها الموضوعى بتطور المجتمعات وأشكال العلاقات الاجتماعية والطبقية السائدة والقائمة فيها ، تبقى هذه العلاقة ناقصة التحليل إذا لم تحلل داخليا . إن النص الروائى يرتبط بالنص الكبير للأيديولوجيا وأشكال العلاقات الإنسانية والاجتماعية فى بنيته الداخلية ؛ وحده هذا يستطيع مَفْصلة التحليل الخارجي لهذه العلاقة مع التحليل الداخلي لها . إذن لابد من تحليل لغوى ــ دلالى لهذا الشكل الادبى : الرواية .

### ٦ - الرواية : محاولة تحليل لغوى - دلالى .

٦ ــ١ : الرواية نتاج عملية تملُّك/تدمير/تشكيل .

إذا كان التحليل السوسيولوجي يرى الرواية ويدرسها في السياق التاريخي السوسيولوجي لإنتاجها ، فإن التحليل اللغوى ـ الدلالي يحاول دراسة مسار إنتاج الروائي للرواية ولحظات ، وضعه ، لها . وتبدو الرواية ممارسة لغوية موجهة وذات دلالات ؛ فهي ممارسة في و الدال ، ، أي اللغة ؛ وإعادة صياغة ذات خصوصية لها ، يمكن أن تنجز وفق أنماط مختلفة من الكتابات ؛ من كتابة واقعية إلى كتابة رومانسية ، إلى خيالية فنتازية . . المغ .

إن اختيار نمط كتابة معينة له دلالات . يقول رولان بارت :
و إن الشكل الذي بختاره الكاتب ، أو و الكتابة ،
التي يختارها ترتبط وتتناسب مع اختياره للجو والمسار
والموقع الاجتماعي الذي يسريده لخطابه وحديثه
ولغته و(١٨)

فأمام المادة ( الأولية ) ، الأدبية والشكلية ، التي وضعها تاريخ الأدب ونتاجه وأشكاله أمامه ، وقبالة الوسائـل والتقنيات الجمـالية والأدبية وأنماط الكتابات ، يختار الكاتب شكلا وكتابة معينة تحدده وتنبىء بموقعه الاجتماعى وموقفه الفكرى ؛ فعندما يختار اتجاها أدبيا وجماليا معينا ويلتزم به ، فإنه يتخذ موقفا ضمنيا ، ويصبح طرفا في حركة تأثير أيديولوجية في المجتمع ومن أجله . إن تنوع الإبداعات والكتابات هو وضع موضوعى خارج عنه ، وعن ذاته ؛ فكل هذه الإمكانات القائمة ، المنفصلة عنه ، التي لا يتحكم فيها وفي عمليات تكونها ، تدفعه للاختيار .

إن استلهام الكتاب الجزائريين ( عمد ديب مثلا ) لكتابات بلزاك الواقعية ، وعدم استلهامهم لكتابة ككتابة الروائي الأمريكي وليم فوكنر ، أمر له دلالة على مستوى الموقع أو المسار الاجتماعي الذي يريدونه لكتاباتهم ، في ظرفية معينة من تطور الأدب والثقافة والمجتمع الجزائري . داخل هذا الوضع المادي الملموس ، وعلاقات إنتاج و النصوص ، هذه ، تظهر الرواية بمثابة الإعداد والتوليف والتشكيل المذي تديس مبادى، وطرق متفق عليها عبر تعطور الفن الروائي لعنصرين شكلين هما :

\_ موضوعات أدبية ؛ كالشخصيات والدسائس والعقد والأحبولات والأوصاف . . الخ.

\_ مؤثرات وأجوآء ؛ كالتخييلات والـدوافع والمثيـرات والتشبهات والتهيئات . . الخ .

وفى عملية إنتاج و النص الـروائى ، نجد في ظنين مُتَمَّفْصِلَتَ يُن ديالكتيكيا ، هما :

١ ـ لحظة تملك ، يقوم بها الكاتب لمواد شكلية وسوضوعية ومفهومية ، قائمة على نحو قبلى ، ومتراكمة عبر التماريخ الأدبى ، كاللغة الأدبية ، والمذاهب الجمالية ، والتقنيات القنية ، وطرق الكتابات وأنماطها ، والتشكيل الأدبى الروائى . .

إن هذه اللحظة تدفع الكاتب لاستثمار هذه المواد القائمة قبله ، عن طريق ممارسة اختيارات شكلية وموضوعية عليها ، كأن يختـار طريقة معينة ، أو نوعا أدبيا معينا ، أو موضوعا محددا ، أو مضمونا ، ويبنى بذلك نظاما جماليا وفنيا خصوصيا ، يقول به وفيه كلمته .

خلال عملية السرد الروائى التى يقوم بها الكاتب ترتبط كيفية القول بمضمونه ؛ فالشكل ليس وعاء للمضمون ، والمضمون ليس ما يملأ الشكل ؛ ذلك أن ديالكتيك العملية كلها ناتجة من أن وضعية الروائى في ممارسته الكتابة الروائية يقوم بمواجهة لنصوص الكتاب الآخرين ، ثم ينطلق لإنتاج نصه أو نصوصه ؛ فمن خلال الممارسة يجد الكاتب نفسه أمام نصوص الآخرين المكتوبة في النبوع الأدبي نفسه ، أو في الكتابات الأخرى المتنوعة والمختلفة البناء والتشكيل :

 من حيث الزمن ، بوصفها نصوصا قديمة تراثية ، أو جديدة معاصرة .

ــ من حيث الطابع ، إما نظرية أو تطبيقية . ــ من حيث الخطاب ، إما علمية أو أيديولوجية أو معرفية . ــ من حيث النوع ، بوصفها نصوصاً أدبية خيالية .

إن وجود هذا الجهاز الأداق الضرورى لكل تشكيل روائى ، ولكل تجسيد للمشروع الأدبى الذى يريده الكاتب ، يعنى أن عناصر الدلالات التى تنتج من توليف انسجامية المضمون امذى يريده لخطابه وتحقيقه ، قائمة قبليا فى نصوص الأخرين (٢٤) . قبالة هذا التراث المخدوم ، وأمام هذه المادة الاجتماعية و نصف المصنعة ، ما ردود فعل الكاتب ؟ إن طريقة تلقى الكاتب لهذه النصوص ، ونمط هضمه لها ، هى التى تحدد عملية بنائه وتشكيله لنصه الروائى ، وجهده فى صياغة و تعبير عن الواقع العميق فى حقيقته العميقة ، لأجل تحقيق مرئية مظاهره وتموجاته عبر وجوه حية محكمة ومنظمة ، وعبر نشر و حكاية مختارة ، وطيها المرود) .

وتتم هذه العملية الملموسة الشاملة للتمثل والتملك والتدمير والتشكيل والتصوير الروائي في سياق عام ، هوالذي يعطى للإنتاج الأدبي طابعه وخصوصياته ومبرراته، بوصفه إجابة اجتماعية عامة عن مثيرات ومشكلات طرحها المجتمع والتاريخ . فالأدب والرواية كلمة أو خطاب أيديولوجي ـ اجتماعي ملتزم بمشكلة عامة للحركة والتأثير في المجتمع ومن أجله . وهو بوصفه كذلك ، أي خطابا اجتماعيا ورسالة أيديولوجية ، يتجه في شكله ومضمونه إلى متلق أو خاطب اجتماعي هو الجمهور القارىء :

 وككل كلمة ، يعد المؤلف الأدبى متجذراً في سياقه بطريقة مزدوجة : بوصفه إجابة اجتماعية عامة عن مجموعة مثيرات ودوافع مــا ، ويوصف موجهــا إلى مخاطب اجتماعي معين ٤(٢٦).

٦ - ٢ : التصوير الأيديولوجي وإنتباج النصوص/النص الروائي .

إذا كان صحيحا أن الأدب في مختلف أشكاله هو أحد الحقول المهمة للايديولوجيا وعملها ، نظراً لكونه يحوّل اللغة ويشكل انساقاً جديدة وأصيلة منها ، فإن اللغة بما هي مادة للأدب ، هي المكمان الذي يستنطيع كــل واحد فيــه تقديم نفســه ، والتعبير عن ذاتــه ، وتمثيل أدواره ، واختراع صور عن نفسه وعن الأخرين وعن العالم الذي يحيا فيه . ويرغم أن الممارسة الأدبية والكتابة هي ممارسة فردية ، تعكس إبداعية الكاتب وحساسيته وأصالة طريقته في عكسه العالم ومعرفتـه وتحسينه جماليا ، فإن الأدب في النهاية محصلة نشاط اجتماعي معقد . يقول و لوسيان جولدمان ، إن الأدب نتاج المجموعات الاجتماعية ، وإن الخالق الأساسي لكــل أشكــال الإنتـــاج والخلق الأدب هــو المجموعات والفثات والطبقات الاجتماعية وأفتجربة فرد وأحمد صغيرة جدا ، وأصغر من أن تستطيع إنتاج بنية جمالية ، أدبية أو ذهنبة دالة . إن هذه الأخيرة ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة فردية ؛ فالتجربة الفردية قصيرة ومحدودة ، بحيث لا تستطيع خلق بنية ذهنية تكون نتيجة ومحصلة للنشاط المقترن والجماعي والمتفق عليه ، الذي يقوم به عدد لا بأس به من الأفراد ، يعيشون في وضعيات متماثلة ،

أى يكونون مجموعة اجتماعية ، تعيش وبـأسلوب مكثف، جمله من المشكلات ، وتنطلق في البحث عن حل ذي دلالة لها(٢٧) .

إن فكرة \_ أطروحة جولدمان صحيحة بالقياس إلى كون الإنتاج الأدبى والروائى إنتاجا اجتماعيا ، نظرا لأن الكاتب يتملك/يحول مواد اجتماعية .. كاللغة والتقنيات الجمالية والمواد الشكلانية والصور والأفكار الضمنية الموزعة عبر التراث الأدبى . . الخ . كل رواية تشير إلى المنتج ، وإلى شبكة الارتباطات بينه وبين نتاجه والوسط الاجتماعي الأصلى ، الذي كان الرحم الذي ولد منه ؟ فكل عمل الاجتماعي الأصلى ، الذي كان الرحم الذي ولد منه ؟ فكل عمل تخييل \_ خيالي يرتبط موضوعيا بقاعدة اجتماعية مها ارتدى من أقنعة ولبس من ثياب . يقول جولدمان :

وإن هناك علاقة بين الإبداع الأدبي والواقع الاجتماعي ـ التاريخي والخيسال الأدبي القوى جدا (۲۸).

وعملية التملك هذه التي يقوم بها الكاتب تطرح سؤالا أساسيا وجوهريا ، الإجابة عنه هي كشف تـدخل الأيـديولـوجيا وعملهـا وتأثيرها في الرواية . السُّؤال هو :

ماذا هدم/شوه الروائى ؟ وماذا بنى/شَكُّل السروائى بـالمـواد الاجتمــاعيــة ــ الأدبيــة التى استعملهــا ؟ ويصيغــة أخــرى : مـا التدميـرات/التشكيلات التى أحــدثها الـروائى فى المادة/المـواد الاجتماعية الأدبية التى استعملها فى إنتاج روايته ؟

فى إنتاج الرواية يقوم الكاتب بعملية أساسية هى و التمثيل الأدبى ، ويكون مؤلّفه على مستويين : مستوى علاقاته مع الواقع الأدبى ( الوقائم والأحداث والموضوعات والوجوه الروائية) ، ومستوى الواقع الاجتماعي المعكوس أيديولوجيها . يقول ب . ماشدى :

د إن المؤلّف الروائي يتوحد ويتمفصل بوصفه نتاجا على مستويين ؟ مستوى الوقائع ( الحكاية ) والموضوعات ( الوجوه والشخصيات ) الذي يكون نظاما ، أو بالأحرى وهم نظام ؛ ومستوى آخر هو كون المؤلّف متمفصلا بالعلاقة مع الواقع المذى ينفصل عنه ، نظرا لأن هذا الواقع ليس الواقع الطبيعي المعطى والتجريبي ، بل ذلك الواقع الموضوع و المخدوم ، حيث يعيش الناس ( الذين الموضوع و المخدوم ، حيث يعيش الناس ( الذين يكتبون والذين يقرأون ) ويحيون . هذا الواقع هو أيديولوجيتهم و ٢٩١).

وتبعا لهذا يقوم الكاتب بتوحيد بيان أيديولوجي وبيان روائي والجمع بينها . وفي هذا الجمع تتم ولادة الأيديولوجيا التصويرية ، بحيث ينسجم التصوير الأدب \_ الروائي مع الأيديولوجيا ويتداخلان إلى درجة يصعب معها فصلهما . إن النقد العلمي أو الدراسة التحليلية هي التي تستطيع القيام بهذا الفصل ، عن طريق وضع فنوذج ، يستطيع إنتاج النص انطلاقا من مجموع مكوناته الأيديولوجية والسردية . ذلك بأن النقد بالنسبة لماشيري يهدف إلى طرح السؤال الآتي :

و مــا نمط الضــرورة الــذى يحكم المؤلِّف؟ من أى

شىء صُنع وكُون ؟ من يعطيه حقيقته ؟ إن السؤال النقيدى يجب أن يتعلق ببالمبادة ( المخدومية ) ، والوسائل التي ( صَنعتها )(٣٠) .

تأخذ الرواية الواقع المفكر فيه ، الذي مر على الوعى والإدراك ، وو نخلته ، الأيديولوجيا ، وتتكون في شكل نظام وانسجامية ووحدة متسقة . إن هذا الجهد الذي يقوم به الكاتب يرتبط بالطبيعة الأيديولوجية للفن . ذلك بأن النظام الذي يكونه المؤلف ليس انعكاسا لنظام أو لنسق واقعى ، بل انعكاسا لانعكاس هو الأيديولوجيا ، ولكن في مسار غاية في التعقد .

ويعد الأدب انعكاسا يشمل تحويل انعكاسات أيديولوجية عن الواقع وتغييرها ، وإعادة تركيبها وتشكيلها . وجذا المعنى تصبح الرواية ، وهي أحد أشكال الأدب ، انعكاس الانعكاس ، نظرا لأن الحواقع ينعكس في الأيديولوجيا ، والأيديولوجيا تتصور وتصبح حوادث ودسائس وأشخاصاً ووجوها في نظام وبنية وخطاب أيديولوجي - أدبي هو الرواية .

وعن طريق التصوير الأدبى تصبح الأيدبولوجية مَرثية ومصورة و تمشى على رجليها ، غير واضحة ومختفية فى الغضون والثنايا ، والوجوه والسحنات والتموجات ؛ تبدو ضمنية وغير واضحة . إن الأيديولوجيا الأدبية تفضح الأيديولوجيا العامة وتشير إليها فى أى مؤلف أدبى أو روائى كيفها كان نوعه(٣١) .

ويقترح ماشيرى ــ لقراءة أى رواية قراءة علمية تستطيع التوصل إلى تكوين و المخفيات ، الأيديولوجية لها ــ جدول قراءة ، يمتحن الرواية ويفحص محتوياتها السردية والتصويرية :

- يجب أن يجمع جدول القراءة هذا كمل المعلومات الممكنة ، والمعارف الخاصة ، التي جمعها الناقد أو الباحث عن الحقبة التاريخية التي كتبت فيها الرواية أو عالجتها ، لاسيها التاريخ الأيديولوجي لها . وبصياغة أخرى ، يجب تكوين الحقبة التاريخية الأيديولوجية التي كتبت فيها وعنها الرواية موضع الدراسة .

تكوين مشكلية الرواية أو « السؤال الكبير » لها ، انطلاقا من جوابها نفسه ؛ فها رآه المؤلف أو السرواية يسرتبط بما لم يسره في روايته نفسها . إن الهدف من هذا هو معرفة الأسباب التي تجعل من الرواية جوابا أيديولوجيا عن سؤال أو مشكلية لم تطرح بـطريقة واضحة وعامة ، ولكنها موجودة ومخفية في ثنايا الرواية وفي شكل الأيديولوجيا المصورة .

ومعرفة مشكلية الرواية أو سؤالها الكبير الأساسى تشطلب إعادة تسركيب الضمنى والمخفى فى الرواية ، وتبيان نسوع النقباش السذى يجرى . وهذا وحده يقود إلى معرفة و ضرورة ، النص الروائى .

٦ ــ٣ : مشكلية الرواية وطرق تكوينها .

بمكن إنساج السؤال الخاص ، أو مشكلية أى مؤلف روائى ، بطريقتين :

أ\_ معرفة الاختالال البنيوى الداخل للمؤلف الروائي في عملية
 التصوير ؛ فعن طريق التجسيم والتصوير تتغير الأيديولوجيا ، ويبوح
 الكاتب بحقيقته / كذبه ، وتتحول الانعكاسات الأيديولوجية العامة

إلى نظام أيديولوجى أدبى مصور . وفى خلال عملية السرد والتصوير الروائى هذه لا تصمد الأيديولوجيا العامة ، بل تتغير وتنحل لتتكون من جديد فى أشكال تعبيرية تنظرح ضمن ميدان الأيديولوجيا . إن مشكلية المؤلف موجودة داخله ؛ الأمر الذى يتطلب تكوين بنيته ، أى عناصره المشتئة عبر التصوير والأحداث والدسائس وتحولاتها . لكن تكوين بنية المؤلف لابد أن يكون له معنى ، والمعنى الوحيد للمؤلف هو موقعه ضمن التاريخ الأيديولوجى الذى يؤطر الكاتب ، ويحدد شروط إنتاجه للنصوص الروائية والأدبية ؛ ففى خط تسلسل الأسئلة والإشكاليات التي طرحها التطور الاجتماعى والأيديولوجى التاريخى بكن فهم المؤلف ، أى رؤية ضرورته . ولا يعنى هذا إلصاق التاريخ بالنص ، هكذا اعتباطا ، بل رؤية التاريخ بما هو واقع أساسى وضر ورة (٢٢) .

ويظهر هذا الاختلال أيضا بين ومذهب الكاتب الظاهرى المعلن ، ومؤلّفه المنجز المنتج والمحقّق ، من خلال كشف التناقض بين المشروع الأولى للنص الروائى (كها جاء على لسان الكاتب) الذى يكن قراءته فى المقدمات والهوامش والنصوص الأخرى له غير المصورة روائيا ( أفكاره حول الموضوع ، وطريقة عرضه ، وأسلوبه . . ) وبين عمله المنجز ، أى فعله التصويرى ، ونتاجه النهائي الكامل ، ومواضيعه المصورة المجسمة ، ورموزه الحية المتحركة فى ثنايا نصه . وقد كشف ج . لوكاتش هذا الاختلال فى إنتاج الروائي الفرنسي وقد كشف ج . لوكاتش هذا الاختلال فى إنتاج الروائي الفرنسي ولكن مؤلفاته ونصوصه الفعلية تظهر واقعيته وقدرته على معرفة الواقع وكن مؤلفاته ونصوصه الفعلية تظهر واقعيته وقدرته على معرفة الواقع وعكسه بصدق ، بل بعلمية ، كها جاء في شهادة إنجاز السالفة الذكر عند . إن للكتابة منطقها الموضوعي الخاص الذي يحكمها ، والذي ينفصل عن إرادة الكاتب وذاته .

ب ــ طريقة تقتضى تحليل الرواية فى علاقاتها مع روايات ونصوص ادبية أخرى ، أنتجت فى الحقبة التاريخية نفسها ، والسياق أو المسار الأيديولوجى نفسه :

- عودة الروايات نفسها إلى زمن إنتاج رواثى واحد ، متآلف من الناحية السوسيولوجية - التاريخية ، بحيث تندرج تلك الروايات كلها في نظام تاريخي - مرحل ، وتُحقّب زمنيا في حقبة /حقب معينة ؛ الأمر الذي يمنحها طبابع الحقبة الروائية الواحدة من الناحية الزمنية والتاريخية .

- علاقة الرواية/الروايات بنصوص وخطابات أيديولوجية لا تصويرية ، كالمقالات والكتابات التاريخية والتنظيرات والخطب السياسية والمواثيق الأيديولوجية وأشكال الإنتاج الثقافي والأيديولوجي اللاتصويسرى ، التي ينتجها مثقفون آخرون في مؤسسات وأجهزة ثقافية أخرى ، كالجهاز الأيديولوجي السياسي ( الاحزاب والجمعيات السياسية ) ، أو الجهاز الأيديولوجي المدرسي ( الجامعات ومراكز البحث العلمي والإنتاج الأيديولوجي من فلسفة ومذاهب فكرية واتجاهات ثقافية . . الخ ) .

وبعد ربط هذه العلاقات ، يمكن تقديم تداخلات النصوص الروائية وتعيينها وتتبعها مع هذه الخطابات الأيديولوجية اللا تصويرية

العامة ، ومعرفة مدى وحدتها وتآلفها معها على أساس أنها « تشتغل » وتعمل وتسير بالأطروحات والرموز والصور والأليات نفسها ، برغم اختلافها من حيث الشكل والهوية والنوع وأسلوب الإنتاج وطريقة الوضع (٢٣).

### ٦ : الرواية بما هي خطبة تهدف إلى تحقيق وظيفة تطبيقية - اجتماعية

ككل إنتاج لغوى ــ دلالى ، تجد الرواية معناها وجدواها فى مسار تبليغ وتوصيل يتكون من طرفين على الأقل . فى عملية التبليغ الروائى والأدبى بصفة عامة ، هناك مؤلف يشكل ويبنى كلمة/رسالة ، ويوجهها/يرسلها إلى طرف ثان هـو الجمهور/القراء ، والنجاح التجارى والجمالى لها يعد دليلا على وصول الكلمة/الرسالة ويلوغها الهدف ، أى القراء .

إن التبليخ هو وسيلة الرواية لتحقيق وظيفتها الاجتماعية الملموسة . ويؤكد جان بول سارتر وظيفة التبادل في شبكة الإنتاج الأدبى ، ويبنى عليها كل نظريته في التزام الأدب ، فإذا كانت الرواية تستخدم الكلمات فلأجل تبليغ شيء ما عن الواقع ولأجل تعريته ، أي تحويله وتغييره في نهاية التحليل .

عملياً ، تجيب الرواية عن حاجات اجتماعية - أيديولوجية لجمهور قارىء محدد اجتماعياً وقاريخياً . فالكاتب يقوم بإنتاج كلمة ، تعد موضوع تبادل - خطابي موجه أساساً إلى القارىء ، ومبنى على أساس تنظيم عناصر سردية تصويرية بواسطة كلمة موجهة إلى الطرف الثاني في عملية التبليغ ، أي القارىء . وهذا الأخير يرتبط مع المؤلف بملاقة تفهم ومساعدة عن طريق القبراءة ، ويستطيع باستجابته للتوتر والتوجه المائيل في النص/الرسالة إنجاح خطبة الروائي التي تتحكم ضمنياً في المؤلف

إذن ما الوظيفة الاجتماعية التطبيقية للممارسة اللغوية الدلاليــة الروائية ؟

#### ثمة رأيان :

#### رأى لوسيان جولدمان

تبدو اطروحات لوسيان جولدمان في مقالته و سوسيولوجية الأدب: النظام ومشكلات المنهج (٣٤) ع متعلقة اساساً بالمؤلفات الأدبية العظيمة فحسب ، أو قمم الإبداع الأدبي ؛ فهى وحدها تشكل ميدان البدراسة الإيجابية . ذلك أن و عيون الأدب ع هذه لا ترتبط جوهرياً بالحياة الاجتماعية على مستوى المضمون ؛ أى أن السوسيولوجيا الأدبية و البنيوية الجنينية علا تهتم بمضمون قطاع الحياة الاجتماعية ومضمون الأدب بوصفه شكلاً للعلاقة الجوهرية بينها . فالوظيفة الأساسية للإبداع ولمؤلفات الفن هي إعطاء المجموعة الاجتماعية \_ التي ترسل وتوجه إليها \_ عن طريق بنيتها الضمنية إدراكاً بتآلف حياتها . إن الوظيفة الأكثر أهمية للفن هي أنه يأتي بذلك التآلف على المستوى الخيالي ، ذلك التآلف وتلك الوحدة التي لا يجدها الناس في حياتهم اليومية ، أو بالأحرى مكبوتة فيهم ، تماماً كها تشكل الأحلام والهذيان والخيال \_ على المستوى الفردي \_ وسيلة أو طريقا

للحصول على الشيء ( او مُعَوِّضه ) ، الذي لم يستطع الفرد ان يجصل عليه او يتملكه في الواقع<sup>(٣٥)</sup> .

لكن جعل وظيفة (خلق التآلف) التي يقوم بهما المؤلّف الأدبي الأساس الواقعى لإشباع القارىء أو المجموعة الاجتماعية ، وجعل الإشباع الوظيفة الرئيسية في الوظائف الاجتماعية للأدب والفن ومؤلفاتها ، هو اختزال للوظيفة الاجتماعية \_ التطبيقية لهما إلى الوظيفة الجمالية .

الوظيفة الاجتماعية لمؤلفات الأدب أكبر تأثيراً ، وأكثر فعالية من وظيفة تحقيق التآلف للوعى التجريبي في كون خيالي مؤتلف . فارتباط الممارسة الأدبية والروائية باللغة يجعلها تقوم موضوعياً بدور أيديولوجي ، وتجيب عن حاجات اجتماعية ؛ والإ فكيف نفسر نجاح الروايات البوليسية التجارية ، والأدب السائد النافه ذا الخصائص الفنية والجمالية الهابطة فنياً ، الفنية والجمالية الهابطة ؟ إن استجابة القراء للروايات الهابطة فنياً ، تؤكد أن هذا النوع له وظيفة اجتماعية تتعدى الإطار الضيق لوظيفة الإشباع والجمال .

#### الرأى الثاني

تجيب الرواية عن حاجات أيديولوجية معينة لجمهور محدد اجتماعيـاً وتاريخياً . وطابع الجواب الذي تلبسه الرواية يظهر في شكل خطبة ، موجهة إلى الآخر ، إلى القارىء .

فالروائى يأخذ الكلمة بشكل واضح (على شكــل راو مثلاً ) أو يوهمنا أنه أعطاها آخرين ( الشخصيــات الروائيــة ) بوصفهـا وسيلة

لتبليغ خطبته /كلمته عن الواقع . ومهما كانت قيمة ما يقوله وتنوعاته وأهداف خطبته ( من تحرير القارىء ، إلى التبادل ، إلى المعرفة ، إلى الكتابة من أجل الذات أو ضدها أو ضد الآخرين أو معهم ، ضد المجتمع أو للحفاظ عليه ) ، فإن هذا لا يغير شيشاً من أن الرواية خطاب أيديولوجى ، وكلمة مبنية بمواد وعناصر سردية منظمة وموجهة ومؤطرة في سياق حاجات اجتماعية ، ومثيرات معينة ، فرضها المجتمع وأوضاعه ومتطلباته الأيديولوجية تحديداً .

هل تكون وظيفة الأعمال الأدبية والروائية جزءاً من ذلك العمل الشامل الذي يسميه جرامشي و الإصلاح الثقافي \_ الاخلاقي ، الذي يعد مهمة الكتاب ، وهم أحد العناصر المكونة لفئات المثقفين ، الذي يعد مهمة الكتاب ، وهم أحد العناصر المكونة لفئات المثقفين ، أي تلك الوظيفة التي تدفع الروائيين والكتاب إلى نقد تصورات الحياة السرائجة في ظرفية تاريخية عددة من تطور المجتمعات ، ونقد الأيديولوجيات السائدة ومشاغبتها ، من أجل تكوين بجموعات بشرية موحدة الوعي و و متلاحة ، الأيديولوجيا ، لتشكل و كتلة تاريخية ، موحدة الوعي و و متلاحة ، الأيديولوجيا ، لتشكل و كتلة تاريخية ، محديدة ، تنظلع إلى تغيير الواقع بكل مستوياته ، بما فيها تصورات الحياة والأيديولوجيات ؟ (٣٦)

إن بحث ظاهرة نشوء د الرواية الوطنية ، وتكونها ووظيفتها في السياق التاريخي الأيديولوجي للمجتمع الجزائري ، بـوصفها حالة غوذجية لصراع تصورين أيديولوجيين متناقضين يعـودان إلى كتلتين تاريخيتين تطورتا في وضع استعماري محدد ، يستطيع اختبار العلاقة : الأيديولوجيا/الأدب والرواية ، بـوصفها نتـاجاً اجتماعياً في نهاية التحليل ، في وضع ملموس وداخل تحليل ملموس .



1970, Paris. p.9.

إحالات وهوامش

 <sup>(</sup>١) د. فيصل دراج ، الأدب والأيديولوجيا . في مجلة الطريق . ع٥، أكتوبر لبنان ، ص ٥١ .

Christine Clucksman, Sur La relation Litterature et ideolgies; in (Y)
La Nouvelle Critique. No Special.
"Litterature et Ideologies". Colloque Cluny II. No 29 bis. Avril

<sup>:</sup> ۲) انظر وراجع (۳) Marx- Engels, L' ideologie Allemande, E.S. Paris 68.

 <sup>(1)</sup> نص لجرامشی ، فی :
 جان مارك بیوق ، فكر جرامشی السیاسی ، ترجمة ج . طرابیشی ، دار
 الطلبعة ، بیروت ۷۵ ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>ه) نفسه، ص ۱۸۱ .

GramsciDans Le Texte, S.S. Paris 75, p. 193-194. (1)

<sup>:</sup> نص للويس التوسير ، في : Saul Kavsz, Theorie et Politique: Louis Althusser, Fayard, Paris 74, p.198.

| جورج لوكاتش ، دراسات في الواقِعية الأوربية . ترجمة أمير إسكندر ، الهيئة<br>المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص ١٥ . | (*1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| جورج لوكاتش ، الرواية كملحمة بورجوازية ، المرجع السابق ، ص ٢٠ .                                                     | (۲۲) |
| Roland Barthes, L' Ecriture degre Z chapitre 3, L' ecriture du roman. Le Seuil, Paris 64.                           | (11) |
| H. Gourdon, I. Robert F. Henry lorcerie, Roman Colonial et<br>Ideologie Coloniaicen Algerie.                        | (¥£) |
| Revue Aigerienne Vol X1. No 1. Mars 1974, Aiger, p. 22.                                                             |      |
| Pierre Macherey, Pour une theorie de la production Litteraire,                                                      | (10) |
| Maspero, Paris 1966, p. 265.                                                                                        | ` '  |
| H. Gourdon, Op. cit., p.20                                                                                          | (٢٦) |
| Lucien Goldmann, Marxisme et Sciences Humaines, Idees, Gallimard, Paris 70, p.27.                                   | (tv) |
| نفسه، ص ۱۷ .                                                                                                        | (YA) |
| P. Macherey, Pour une Theorie, p.179                                                                                | (11) |
| ئةسه.                                                                                                               | (4.) |
| -H. Gourdon, Op. cit., p. 24-25                                                                                     | (11) |
| -P. Macherey, Pour une Theorie, p. 112-3.                                                                           | (TT) |
| -H. Gourdon, Op. cit., p. 26.                                                                                       | (44) |
| in. L. Gourdon. Marxisme et S. Humaines.                                                                            | (41) |
| المرجم السابق ، مقالة "Le sujet de La creation Culturelle"-                                                         | (T°) |
| -Gramsci dans Le Texte, p. 428-9.                                                                                   | /#11 |

Louis Althusser, Ideologie et Appareils ideologiques d'Etat, (٩١٨) in: La Pensee. No 151. Mai - Juin. Paris 1970.

France Vernier, L'Ecriture et Les Textes, Collection Prolib- (11) lemes. E.S. Paris, 77 p. 53-54.

(١١) محمد دكروب ، الأدب والفن في رحاب ف. إنجلز.مجلة الطريق ، المرجع السابق المشار إليه.

(۱۲) فيصل دراج . المرجع نفسه ، ص . ٥٥ . (۱۳) جورج لوكاتش ، الرواية كملحمة بورجوازية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ٧٩ ، ص ١٠ - ١١ .

: نصر لفردريك إنجلز في : G. Luckaes, Ecrits de Moscow, E. Sociales, Paris, 74 p. 285 - 286.

(۱۵) لينين ، مقالات حول تولستوى ، دار التقدم . موسكو ٧٤ ، ص ٤ . (۱٦) CLaude Prevost, Litterature, Politique, Ideologie, E.S. Paris 73

p.152.

Lenin, Sur L' art et La Litterature. 3 Tomes, Presentation J. (1V) Michel Palmier. Collection 10-18, Paris 1975.

Jean Thibaudeau, Premires notes sur les Ecrit de Prison de (\A) Gramsci, Pour placer la litterature dans la theorie Marxiste. in: Dialectique No special "Gramsci" .No 4-5. Mars 1974, Paris, p.58-82

Gramsci dans le terte. Op Cit. 9 p. 640 (11)

(٢٠) جورج لوكاتش ، الرواية التاريخية ، ترجمة صالمح جواد الكماظم ، وزارة الثقافة والفنون ، بغداد ٧٨ ، ص ١١-١٣ .



# ائيديولوچيا المصالحة في «فتديل أم هاشمً» و«موسم الهجرة إلى الشمال»



### عصرام بهوس

ليس في نيتنا هنا أن نخوض نقاشاً \_ على أي مستوى \_ حول تعريف مصطلح و الأيديولوجيا ۽ . ذلك أن المصطلح تتعاوره تعريفات لاتكاد تقع تحت حصر ، تختلف اختلافات واسعة ، باختلاف الحقب التاريخية التي تعاملت معه ، وباختلاف الفلسفات التي يبدأ منها هذا التعامل ، ومن ثَمَّ \_ يمكن القول \_ باختلاف وجهات النظر إلى المصطلح ، والسياق الذي يراد له الدخول فيه (١٠) \_ .

غير أن التعامل مع المصطلح في بحث علمي يقتضي ، كما تقتضي الأمانة العلمية نفسها ، أن يكشف الباحث عن تصوره لحدود هذا المصطلح ، حتى يكون القارىء على بينة ــ بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف ــ من أبعاد هذا المصطلح في هذا البحث ــ .

وما أشرنا إليه ــ آنفاً ــ حول الخلافات البينة في النظر إلى مصطلح « الأيديولوجيا » هو الذي يبيح لنا ، ويفرض علينا في الوقت نفسه ، أن تختار من بين هذه التعريفات ما نرتاح إليه ، أو مانشعر أنه يفي بحاجاتنا ويجيب عن أكبر عدد من الأسئلة المطروحة علينا .

وسوف نستخدم المصطلح هنا إشارة إلى نظام من الأفكار التصوّرية يكمن خلف السلوك الاجتماعيّ أو الثقافيّ ( الدينيّ ، أو الأدبيّ ، أو الفنيّ ، أو الفكريّ ، أو السياسيّ . . الغ ) ليوجّهه ، ويحدّد مساره ، وطبيعته ، وهدفه في الحاضر والمستقبل معا . الأمر الذي يبيح الحديث عن : أيديولوجيا سياسية ، أو أيديولوجيا اجتماعية ، أو أيديولوجيا تسكن أعماق الأدب والفن .

وإذا كان موضوعنا هنا أدبى الطابع \_ بالدرجة الأولى \_ فلابد من الإشارة \_ بداية \_ إلى أن الأدب الجيد \_ باتفاق ، أو يكاد \_ لا يخلو أبداً من الأبديولوجيا \_ بالمعنى الذى أشرنا إليه \_ مبثوثة فى كل عمل ، أو مجموعة من الأعمال ؛ يشير إليها الكاتب صراحة أو ضمنا ، ويبثها واعيا أو غير واع ، بل إن دلالتها فى العمل \_ أو الأعمال \_ يمكن أن تستشف سلبا أو إيجابا ؛ بمعنى أن و الحضور » و « الغياب » ، كلاهما دال على الأبديولوجيا فى الأدب . وفى الأحوال كلها نستطيع أن نضع أبدينا على « أبديولوجيا الكاتب » من خلال اختياره لموضوعه ، أو القضية \_ أو القضايا \_ التي يطرحها ، ووجهة نظره فيها . . . المخ .

ولأن الموضوع أدب فلابد أن تؤكد ـ مرة أخرى ـ على أن القارى / الناقد ـ أو حتى القارى العادى ـ لا ينتظر أن يصارحه الكاتب ـ مواجهة ، ومباشرة ـ بأيديولوجيته ، لكن الكاتب يبتّها بثّا فى ثنايا العمل على مستوياته كلها ؛ ففى الرواية ، مثلا ، وهى موضوعنا هنا ، لا تستطيع أن نضع أيدينا على أيديولوجيا الكاتب إلا بتحليل للحدث ، وللشخصيات ، وعلاقاتها ، وأفكارها . . النح ، لننتهى إلى « دلالة هذا العالم » الذى يعيش فى الرواية ، وإلى دلالة « الصراع الأيديولوجي » فى هذا العالم .

ولعل من أكثر القضايا المطروحة على ساحة الحياة والأدب معا في حياتنا ، قضية « التقدم » ، أو بالأحرى قضية الخروج من « المأزق

الحضاري ، الذي نجد أنفسنا فيه ؛ إذ ندير أنظارنا فيها حولنا ؛ في ه الإطار الحضاري ، الذي نحيا فيه ، و « الإطار الحضاري ، الذي يعيش فيه الآخرون ، وبخاصة في المجتمعات الأوربية المتقدمة (٢) ، فنجد « هوة حضارية » علينا أن نجتازها للّحاق بركب العصر الذي نعيش فيه . وهي قضية طرحتها الحياة أولا ، حين فوجيء الناس بالحملة الفرنسية وما تحمل من وسائل القوة والعلم المتقدمة التي تبين فم منها كم يتضاءل المماليك بل العثمانيون ما أصحاب السلطة في المنطقة في ذلك الحين وأسلحتهم أمام الأوربيين والكفرة » (٢) وأسلحتهم المالوب أولئك في الحكم والحياة أمام أسلوب الفرنسين في الحكم والحياة !

غير أن خروج الحملة الفرنسية بعد فترة قصيرة - لا تزيد على ثلاث سنوات - أذهب ، أو كاد ، أثرها على حياة الناس اليومية بخاصة ، لكنها لفتت - بقوة - محمد على ، الذي لم يلبث أن تولى حكم مصر ، وسعى إلى ، تحديث ، جيشها ، ومن ثم خياتها . وكان من آثار هذه اللفتة الرحلة التي قطعها رفاعة الطهطاوي إلى باريس وعاد منها سنة ١٨٣٥.

ومن رفاعة الطهطاوى بدأ الفكر يطرح القضية بالقوة نفسها التى طرحتها بها الحياة . ومن يومها لم يتوقف هذا السطرح فى إلحاح وتواصل(3) ليستقطب المواقف الثلاثة المحتملة فى مثل هذه القضية : - إما التسليم الكامل لأوربا ، وتقليد سلوكها ، ومنجزانها العلمية ، والتخلص من كل ما يثقل الحركة الحرة - وراء أوربا ! - فى الطريق إلى « التقدم » .

وإمّا الرفض الكامل لهذا النمط الحضاري ؛ لأن السير وراءه سوف يدفعنا إلى التخلى عن قيمنا وتقاليدنا ، وديئنا بخاصة ، بوصفها حضارة قامت بعد صراع مرير بين الليين والعلم ، انتهى إلى هزيمة الأول ؛ ونحن قوم لسنا على استعداد ـ في سبيل ، التقدم و أن نتخل عن ديننا وعقائدنا !

أما الموقف الثالث ـ الذي كتب له الانتصار ، حتى الآن ـ فهو النظر الهاديء في هذا النمط الحضاري ، وتأمل منتجانه ، ووسائله ، وأهدافه ، في سبيل فهمه، واستيعاب الصالح منه ، دون أن يغيب ـ في كل لحظة ـ الحس النقدي المنطلق من العقيدة الدينية الإسلامية ، بخاصة ، أو من أيديولوجيات فكرية أخرى ، أحيانا() .

• • •

والقضية \_ بطبيعتها \_ ذات مستويين من الصراعات ، متصلين ضرورة . أما المستوى الأول فهو مستوى اللقاء \_ مواجهة ً \_ مع هذه الحضارة في أرضها ، وه الصدمة الحضارية ، الناتجة عن هذا اللقاء ، ثم التأثير الذي يمارسه النمط الحضارى الجديد على الذات المواجهة ؛ ليكون هذا اللقاء \_ المواجهة ليس مواجهة للنمط الحضارى الجديد وحده ، أى لـ الآخر ، وحده ، بل \_ أيضا \_ لـ الذات ، بوصفها حاملة لسمات نمط حضارى محالف ومتخلف . وتكون النتيجة \_ دائها \_ عاولة ، للتوافق ، مع النمط الحضارى الجديد ، المتقدم ، عن طريق عمليات إحلال وتبديل وإزاحة مستمرة ، تنتهى بالذات عن طريق عمليات إحلال وتبديل وإزاحة مستمرة ، تنتهى بالذات عن طريق عمليات إحلال وتبديل وإزاحة مستمرة ، تنتهى بالذات عن طريق عمليات إحلال وتبديل وإزاحة مستمرة ، تنتهى بالذات غلير أن قليلا أو كثيرا ، للتخلص من عناف ، لكنه متقدم .

غير أن هذا المستوى نفسه يحمل للذات مواجهة أخرى مع نفسها ، ليس بوصفها حاملة لسمات النمط الحضاري المتخلّف ، بل بوصفها

- هذه المرة - حاملة لسمات النمط الحضارى الوافد ، المتقدم .
فتاريخ هذا النمط الحضارى المتقدّم بحمل - على المستوى الجماعى - مواجهات دامية ، لم تكن مواجهات شريفة الأهداف أو الوسائل من الجانب المتقدّم ؛ بل يحمل الواقع أيضا صراعاً ما يزال محتدماً حول المصالح - من جانب النمط المتقدّم - وهو صراع مصير للنمط الحضارى المتخلف ؛ والواقع يشير - بقوة - إلى استمرار هذا الصراع في المستقبل أيضا . ومن ثم تقع الذات المنتمية - بجذورها - إلى النمط الحضارى المتخلف ، والتي تغيرت بفعل النمط الحضارى المتقدم ، في مأزق مصيرى ، تسأل معه نفسها : كيف تقبل الولاء - حضاريا - لمن يسعى إلى تدمير « الجماعة الحضارية » التي تنتمى المتقدم ، في مأزق مصيرى ، تسأل معه نفسها : كيف تقبل الولاء بجذورها إليها ؟ وكيف يمكن تحقيق « التقدم الحضارية » التي تنتمى نفسها التي يلجأ إليها « الآخر » في سبيل إعاقة تقدم « جماعتك الحضارية » ؟ فكان الذات تشعر - أمام نفسها - أنها استسلمت للعدو وقبلت شروطه !

والإجابة الحلّ \_ دائيا \_ تكون نوعاً من « المصالحة » مع واقع هذا النمط الحضاري الجديد ، أو حتى نوعاً من « الحلم » أو « الأمل » فى أن يتغير أحدهما ، ليلتقيا بدلاً من المواجهة .

أما المستوى الثانى من المواجهة ، فهو مواجهة جديدة تقع بين و الذات و التي تغيرت ، وتنتمى ، حضاريا ، إلى و الأخر و و الجماعة الحضارية التي تنتمى إليها ، حين تعود و الذات و بعد رحلة التغيير إلى جماعتها ، وتحتك بها ، سواء حاولت تغييرها ، أو لم تحاول . ومرة ثالثة تواجه و الذات و نفسها في صراع جديد مع و الغربة الحضارية و التي صارت فيها ، وقد أصبحت لا تنتمى ، و الغربة الحضاريا ، إلى نمط و الجماعة و التي تعيش بينها ، وعدم القدرة على تغييرها تغييراً فوريا ، أو حتى ملموساً ، إذا سعت إلى هذا التغيير ؛ إنه و الاغتراب و من جديد الذي تجد الذات نفسها فيه ، داخل جماعتها الأصلية هذه المرة .

والحلّ ـ دائها ، حتى الآن ، أيضا ـ يكمن في محاولة ، التوافق » الذي لا يأتى إلا عن طريق ، المصالحة » مع قيم ، الجماعة » ، أو مع بعض قيمها ، على الأقل ، لضمان الارتباح إلى صدر الانتهاء ، وفي الوقت نفسه لضمان الاستمرارية في محاولة تغيير الجماعة ، إذا كانت الذات تسعى إلى تغييرها .

#### • • •

وفى إطار هذه القضية ، قضية ه الاحتكاك الحضارى ه بالغرب ه المتقدم » فى الرواية العربية ، سنقف هنا عند روايتين تبرزان هذين المستويين من الصراع والمصالحة ، هما روايتا : « قنديسل أم هاشم » ليحيى حقى (٦) ، وه وموسم الهجرة إلى الشمال » للكاتب السوداني الطيب صالح (٧) .

#### 1-1

تبدأ رواية يحيى حقى من البداية ؛ من هجرة جدّه الشيخ رجب عبد الله \_شاباً \_ إلى القاهرة ، وارتباطه \_ ككل سكان القرى المصرية \_ بأهل البيت ، والسيدة زينب ، و أم هاشم ، ، منهم بخاصة ؛ فاختار أقرب المساكن لمسجدها مسكناً له ولأسرته .

ونزلت بالجد كرامات و أم هاشم و فبورك في تجارته ، وانضم إليه ابنه الأكبر ، والتحق الثانى بالأزهر ، لكنه أخفق ؛ فعاد إلى قرية أبيه ليكون فقيهها وسأذونها . أما إسماعيل ، آخر العنقود ، فواصل دراسته في المدارس الأميرية ، ليفوز \_ في حماية الله والسيدة \_ بالأولية سئة بعد سنة ، حتى كانت سئة البكالوريا ؛ التي لم يؤهله مستوى نجاحه فيها للالتحاق بمدرسة الطب . وعندئذ عقد الوالد عزمه \_ بعد أن أشار له بعض العارفين إلى أوربا ، وإمكان إكمال إسماعيل دراسته فيها \_ على إرسال ابنه ، رافضاً الحلول الأخرى كلها التي لا تحقق للأب الأمل الذي عقده على ابنه في دراسة الطب .

وهكذا سافر إسماعيل ، حاملاً تحذيرات أبيه وآماله ، بل أيضا وعده لأبيه وأمه بالزواج من ابنة عمه فاطمة النبوية ، فقرأ مع أبيه الفاتحة .

وقضى إسماعيل في لندن سبع سنوات ، كان فيها مثالاً للتفوق النادر ، علميًا ، والبراعة الفذة ، عملياً ؛ وتغيّر فيه كل شيء ، حتى قامته فأصبحت سمهرية ! \_ ووجهه \_ الذي أصبح متألقاً !\_ وخرج من الوخم والخمول إلى النشاط والوثوق ، وفتحت له آفاق من الجمال كمان يجهلها : في الفن والموسيقي ، وفي الطبيعة ، بل في الروح الإنسانية أيضا .

وحين عاد إلى مصر ، يكون أول ما يراه ، في ليلته الأولى ، عين فاطمة النبوية ، خطيبته ، وقد أتلف الرصد جفنيها وأضر باللقلة ، تعالجها أمه بقطرات من زيت القنديل ، قنديل أم هاشم ، أهداها إليهم الشيخ درديرى ، شيخ الجامع ، وصديق إسماعيل . فكانت الصدمة ؛ وباللسخرية ! و أليس من العجيب ، وهو طبيب العيون ، يشاهد في أول ليلة من عودته ، بأية وسيلة تداوى بعض العيون الرمد في وطنه . . ه ( ص ٣٩ ) .

وجن جنون إسماعيل ؛ فأخذ الزجاجة من يد أمه في شدة وعنف بعد أن سخر ، في سرارة ، من معتقداتهم في السيدة وكراماتها ... وطوح بها من النافذة .. وزاد ، فخرج من البيت حاملا عصا أبيه ، ناويا ه أن يطعن الجهل والخرافة في الصميم طعنة نجلاء ... ولو فقد روحه .. واتجه إلى المسجد ، وتخطى الجموع ودخل ؛ فرأى الشيخ درديرى يناول رجلا معصوب الرأس بمنديل نسائى زجاجة صغيرة في حرص وتستر ، كأنما هي بعض المهربات .

لم يملك إسماعيل نفسه . . فقد وعيمه ، وشعر بطنين أجراس عـديدة ، وزاغ بصـره ، ثم شبّ ، وأهوى بعصـاه على القنـديــل فحطّمه ، وتناثر زجاجه ، وهو يصرخ :

.. ﻟﺎ .. ﻟﺎ .. ﻟﺎ \_\_

ثم لم يتم جملته . : ٤ . ( ص ٤٥ - ٤٦ )

وحُمَل إلى البيت ، ووضُع فى الفراش ، فلم يغادره إلا بعــد مدّة ليست بالقصيرة .

وأخيراً ، هبّ في يوم من فراشه ، وخرج ليشترى لفاطمة ما تحتاج إليه عيناها من أدوية وعقاقير ، آخذاً على عاتقه أن يداويها بالعلم الذي ذهب في أثره إلى أوربا ، وامتدحت هناك قدرته على إنقافه ، علماً وعملاً .

غـير أن العلاج أخفق إخفـاقاً ذريعـاً ! فقـد سـاءت الحـالـة ،

وما أجدى فى علاجها لا طبه ولا طب زملائه أو حتى طب أساتذة كلية الطب الذين استشارهم إسماعيل! فهرب الرجل من البيت؛ من نفسه ، ومن عيون أبيه وأمه التى تلومه فى كل نظرة . وأقام فى بنسيون ه رخيص تملكه سيدة يونانية ، تتقاضاه لكل شىء ثمناً ، حتى التحبّة يلقيها عليها! فكان يهرب من المعاملة إلى الشارع ، الذى ينتهى به ــ دائها ، ودون أن يدرى - إلى ميدان السيدة زينب ، لبرى سمن جديد ــ كيف استطاع هذا الشعب ـ المصرى - أن يحافظ على طبيعته وميزاته ، برغم تقلّب الحوادث وتغير الحاكمين ؛ فاطمأنت نفسه « وهو يشعر أن تحت قدميه أرضاً صلبة ـ ليس أمامه جموع من أشخاص فرادى ، بيل شعب يربيطه رباط واحد : هو نوع من الإيمان ، ثمرة مصاحبة النزمان ، والنضيج الطوييل على ناره » . (ص ٥٣ ـ ٥٣ ) .

هاهو \_ أخيراً \_ يجد إجابة السؤال الذي حيّرة طويلا : لماذا خاب ، هو الذي تعلّم حتى امتدح أساتذته علمه ومهارته ، ووافقه الزملاء والأساتذة على علاجه لفاطمة وحتّوه على الاستمرار فيه ؟ إن فاطمة لم تكن تؤمن به ، إنما إيمانها ببركة « أم هاشم » وكرمها ومنّها . ودخل المقام مطأطىء الرأس ، وسأل الشيخ درديري شيئا من زيت القنديل ، ثم دخل البيت وفي يده الزجاجة ليبدأ العلاج من جديد ، على خطة جديدة ، قوامها العلم يسنده الإيمان ؛ فتحقق الشفاء على خطة من بعدها .

#### ۲ - ۱

الباب الذي يمكننا أن نلج منه إلى شخصية إسماعيل رجب عبد الله مو جذورة القروية والبيئة الدينية \_ الشعبية التي ولد وتربي فيها من جهة ، ثم تربيته الدينية التي عمقتها في نفسه هذه البيئة نفسها . ومن هذا كله تشكلت ملامحه وسلوكه بل وأزماته أيضا ؛ فقد ظلت تمارس تأثيرها على نفسه طوال حياته بلا انقطاع ، تقريبا :

.. ولكن الشيخ رجب سلّمه بقلب مفعم بالأمال إلى المدارس الأميرية ، وعندئل أعانته تربيته الدينية وأصله القروى ، فسرعان ما امتاز بالأدب والاتزان وتوقير معلميه ، مع حشمة وكبير صبر . إنْ حُرم التأنق لم تفته النظافة . وهو فوق ذلك أكثر رجولة وأقوم لساناً وأفصح نطقاً من زملائه ( المدلعين ) أولاد الأفندية المبتلين بالعجمة وعجز البيان -

فالراوى ــ هنا ــ يعود بكل سمات إسماعيل النفسية والخلقية ، إلى هذين الأصلين : أصله الريفى ، وتربيته الدينية ، من أدبه واتزانه وتوقير معلميه وحشمته وكبير صبره ونظافته ، إلى رجولته واستقامة لسانه وفصاحة نطقه .

وإليهما أيضا يعود هذا الارتباط الشديد بالبيئة التي نشأ فيها ؛ فقد كان دائم التردد على المسجد ، دائم التأمل في النباس ، حتى ليكاد يعرفهم واحدا واحدا ، من التجار والبائعين المتجولين إلى الشحاذين والسكارى ؛ يعرف نداءات الباعة ، وأوقات البطلاقها ، وأوقات هدوئها ، وحيل الشحاذين ؛ يعرف متاعبهم وآلامهم ، ويعرف

أيضا ــ طرق احتيالهم جميعا على العيش الجاف القاسى ، ليأخذوا
 من الحياة ــ راضية أو كارهة ــ القليل الذى يغتصبون به متعة حقيرة
 أو بهجة لا وزن لها ، يغسلون فيها همومهم ومتاعبهم :

.. يمتلى الميدان من جديد شيشاً فشيئاً ، أشباح صفر الوجوه ، منهوكة القوى ، ذابلة الأعين ، يلبس كل منهم ما قدر عليه ، أو إن شئت فها وقعت عليه يده من شيء فهو لابسه . نداءات الباعة كلها نغم حزين . . . .

ما هذا الظلم الخفى الذى يشكون منه ؟ وما هذا العبء الذى يجثم على الصدور جيعها ؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من السرضا والقناعة . وما أسهل ما ينسون ! تتناول أيدٍ كثيرة قروشاً وملاليم قليلة . ليس هنا قانون ومعبار وسعر ، بل عرف وخاطر وفصال ، وزيادة في الكيل أو طبة في الميزان . وقد يكون الكيل مُد لساً والميزان مغشوشاً ، كله بالبركة . صفوف تستند إلى جدار الجامع جالسة على الأرض ، وبعضهم يتوسد السرصيف . خليط من رجال ونساء وأطفال ، السرصيف . خليط من رجال ونساء وأطفال ، فما تدرى من أين جاءوا ولا كيف سيختفون . ثمار سقطت من شجرة الحياة فتعفيت في كنفها . هنا

أنست ، . . . . .

أشباح الميدان الحزينة المتعبة يحركها الآن نوع من البهجة والمرح . ليس في الدينا هم ، والمستقبل بيد الله . تتقارب الموجسوه بود ، وينسى السوجيع شكايته ، ويسفّر المرجل آخر نقوده في الجوزة أو الكتشينة ، وليكن ما يكون ! تقلّ أصوات اصطدام كفف الموازين ، وتختفي عربات البد ، وتطفأ الشموع داخل المشنّات ، عندئذ تنتهى جولة إسماعيل في الميدان . هو خبير بكلّ ركن وشبر وحجر ، لا يفاجفه نداء بانع ، ولا ينبهم عليه مكانه . تلقّه الجموع فيلتف معها كقطرة المطر وحجر فلا تجد في روحه أقلّ مجاوبة . لا يتطلع ولا يمل ، فلا تجد في روحه أقلّ مجاوبة . لا يتطلع ولا يمل ، لا يعرف الرضا ولا الغضب ، إنه ليس منفصلا عن الجميع حتى تنبينه عينه . مَنْ يقول له إن كل المجمع حتى تنبينه عينه . مَنْ يقول له إن كل ما يسمعه ولا يفطن له من الأصوات ، وكل ما تقع ما يسمعه ولا يفطن له من الأصوات ، وكل ما تقع

عليه عينه ولا يراه لها كلها مقدرة عجيبة على التسلل إلى القلب ، والنفوذ إليه خفية ، والاستقرار فيه ، والرسوب فى أعماقه ، فتصبح فى يوم قوامه . . . ( ص ١١ ـ ١٤ بتصرف يسير )

وكان جزءاً لا يتجزأ من إيمان إسماعيل إيمانه بالكرامات والمعجزات وبركة السيدة زينب وقدراتها على الشفاء ورفع الظلم عن المظلومين وإيقاع الضرّ بالظالمين . وكم سمع من الشيخ درديرى أخبار هذه الكرامات والمعجزات ، وبخاصة ليلة الحضرة ، التي يجتمع فيها . في مقام السيدة - كل أولياء الله من الصالحين والصالحات سيدنا الحسين والإمام الشافعي والإمام الليث ، يحقّون بالسيدة فاطمة النبوية والسيدة عائشة والسيدة سكينة - لياخذوا أماكنهم عن يحين السيدة زنيب وعن يسارها وتنعقد محكمتهم وينظروا في مظالم الناس .

من ثَمَّ ، لم يكن غريباً \_ في هذا الجوّ الذي يعبقه سحر التديّن ، وأخبار الكرامات ، والتسليم المطلق \_ أن يأتي قرار سفر إسماعيل إلى أوربا لأبيه الشيخ رجب عبد الله في غفوة أخذته عقب صلاة الفجر ، هتف به خلالها صوت رقيق :

\_ توكل على الله . . . .

ليستيقظ من النوم وقد عقد عزمه على أن يسافر ابنه « وفهمت الأم أن لا مهرب من الفراق فرضيت صامتة وإن لم ينقطع بكاؤ ها ۽ .

وتملى هذه الطبيعة ذات الأصول الريفية \_ المتدينة نفسها على الأب نصيحته لابنه عند السفر :

وصيتى لك أن تعيش في بلاد برّه كها عشت هنا حريصاً على دينك وفرائضه ، وإن تساهلت مرّة فلن تدرى إلى أين يقودك تساهلك . ونحن يابني نريدك أن ترجع إلينا مفلحاً لتبيض وجوهنا أمام الناس وأنا رجل قد أوشكت على الكبر ، وقد وضعت كل آمالنا فيك . وإياك أن تغرّك نساء أورربا فهن لسن لك وأنت لست لهن .

(ص ۲۰ ـ ۲۱)

فالحرص على الدين وفرائضه ، والعودة المفلحة ، والحسرص من الاغترار بنساء أوربا ، اللاثى يسمعون أنهن ديسرن شبه عاريات ، وكلهن بارعات فى الفتنة والإغراء ، ـ هى عناصر نصيحة أبيه ، الذى لا يكتفى بها ؛ بل شفعها بقوله :

واعلم أن أمك وأنا قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية فأنت أحق بها وهي أحق بك . هي بنت عمّك وليس لها غيرك . وإن شئت قرأنا الفاتحة معاً يـومنـا هـذا ، عسى أن يصحب سفرك البسركة واليمن .

ولم يسعه إلا القبول ؛ فقرا الفاتحة شارد اللب إرضاء لأبيه .
وسافر إسماعيل ليكون سفره إيذاناً بانقلاب كامل في حياته بدأت
لمساته الأولى مع د مارى ، زميلته في الدراسة ، التي د فضّت براءته
العذراء ، ؛ علمته أن يكون د مشجبه ، في نفسه ، ولا يستند إلى
شيء خارج نفسه ، من دين وعبادة ، أو تربية وأصول . علمته معنى
الحرية ، وأن يهيم بالناس جميعا ، ولا يهتم بهم جميعا . علمته أن

العبواطف الشرقية ، من العطف والشفقة والإحسان ، عبواطف و مرذولة مكروهة ، لأنها غير عملية وغير منتجة . وإذا جبردت من النفع لم يبق إلا اتصافها بالضعف والهوان : و إنما هذه العواطف قوتها في الكتمان لا في البوح! » ( ص ٢٩ - ٣١ ) .

فأصبح يوما خرب الروح ، متهدّم النفس حتى « لم يبق فيها حجر على حجر » :

بدا له الدين خرافة لم تخترع إلا لحكم الجماهير، والنفس البشرية لا تجد قوتها ومن ثَمَ سعادتها إلاَّ إذا انفصلت عن الجموع وواجهتها، أما الاندماج فضعف ونقمة . (ص ٣١) فلم يصمد إسماعيل - بتربيته الدينية ، وبيئته الشعبية وأصوله الريفية ، التي يعد الاجتماع والاتحاد أحد قيمها الأساسية والبارزة ،

فأنهار :

لم تَقْوَ أعصابه على تحمّل هذا التيه الذي وجد نفسه غريقاً وحيداً في خملائه ؛ فمرض وانقطع عن الدراسة ، وافترسه نوع من القلق والحيرة ، بال بدت في نظرت أحيانا لمحات من الخوف والذعر . (ص ٣١-٣٢)

وكانت « مارى » نفسها هى التى عالجت أزمته ؛ فأخذته فى رحلة إلى الريف استمتعا فيها بوقتهما ؛ فجاوز الأزمة . وكان أول مظهر لهذه المجاوزة أن بدأ يتخلص من سيطرة « مارى » ! « وخلص بنفس جديدة مستقرة ، ثابتة واثقة . إن اطرحت الاعتقاد فى الدين ، فإنها استبدلت إيمانا أشد وأقوى بالعلم ، لا يفكر فى جمال الجنة ونعيمها ، بل فى بهاء الطبيعة وأسرارها » ( ص ٣٢ ) .

إنها صدمة الوعى أو أزمته ، وبخاصة حين يأخذ الوعى الاتجاه العكسى تماماً للإيمان والمسلمات التى استقرت فى النفس ولم تعد قابلة للنقساش ؛ لأنه إيمان فى الحقيقة مبنى على التسليم المسبق ، المطلق ، الذى اختلطت فيه الحقائق بالأساطير ، والدين بالعادات والتقاليد والمعتقدات الموروثة ، فلم يعد يفرق فيه بين الغث والثمين ، وبين الزّبد الذى يله جفاء وما ينفع الناس والنفس الإنسانية فيمكث فيها ، راسخا ، ولو ناوءته العواصف والأعاصير .

من ثُمَّ ، فلم يكن التغيير في نظرة إسماعيل إلى مصر والمصريين ، حين يعود إليهم ، غريباً أو مفاجئاً . إنه لم يفقد صلته بوطنه ، ولكنه فهم هذه الصلة على وجهها الحقيقي . ولم تنقطع صلته بالمصريين ، لكنه لم يذب فيهم ، بـل لم يعد راغبا في هذا الـذوبان أو مستعـداً للتسليم به :

كان إسماعيل لا يشعر بمصر إلا شعوراً مبهاً ، هو كذرة الرمل اندمجت في السرمال وانسدست بينها ، فلا تميّز منها ، ولو أنها مع ذلك منفصلة عن كل ذرة أخرى . أمّا الآن فقد بدأ يشعر بنفسه كحلقة في سلسلة طويلة تشدّه وتسربطه ربسطاً إلى وطنه . في ذهنه مصر عروس الغابة التي لمستها ساحرة خبيشة بعصاها فنامت ، عليها الحسل و( دواق ) ليلة الدخلة . لا رعى الله عيناً لم ترجمالها ولا أنفاً لا يشمّ الدخلة . لا رعى الله عيناً لم ترجمالها ولا أنفاً لا يشمّ

عطرها ! متى تستيقظ ؟ متى ؟ وكلها قوى حبه لمصر زاد ضجره من المصريين . ولكنهم أهله وعشيسرته والمذنب ليس ذنبهم . هم ضحية الجهل والفقر والمسرض والسظلم السطويسل المسزمين . ( ص ٣٣ - ٣٤ )

غير أن هذه الأحاسيس كانت و أشواق العودة و و حب الوطن ه المجرد ، الذى لم يصطدم بمشكلاته وبشره على طبيعتهم وفى حياتهم اليومية . فإسماعيل وهو ما يزال فى القطار من الإسكندرية إلى القاهرة ـ كان بمتلئاً بأحلام و الغزو و وتقدم الصفوف ، وقد تسلح بالعلم و العصا السحرية و التى ستغير كل شيء : و إنه قادم مزود بنفس السلاح الذى أراده له أبوه ، وسيشق لنفسه بهذا السلاح طريقه إلى أول الصفوف . . . وسيدهش القاهريين أولا ثم المصرين جميعا بما أتقنه من فن واكتسبه من خبرة و (ص ٣٥) - غير أنه لا يلبث أن يطل من نافذة القطار :

وأطلّ من نافذة القطار فرأى أمامه ريفا يجرى كأنما اكتسحته عاصفة من السرمسل فهمو مهدّم معفّر متخرّب . الباعة على المحطات في ثياب ممزقة تلهث كالحيوان المطارد وتتصبّب عرقاً .

ولما سارت العربة من المحطة ، ودخلت شارع الخليج الضيّق الذي لا يتسع لمرور الترام ، كان أبشع ما يتصوره أهون مما راه : قذارة وذباب ، وفقر وخراب ، فانقبضت نفسه ، وركبه الوجوم والأسى ، وزاد لهيب الثورة في قرارة نفسه ، وزاد التحفّز .

لقد تغيرت نظرة إسماعيل ، لأنه ـ هو نفسه ـ تغيّر ، فأصبح كل شيء في عينيه مختلفاً :

لإسماعيل نظرة من طرف عينيه تطوف في الدار ،
 فإذا هي أضيق وأشد ظلمة مما كان يذكر .
 ( ص ٣٧ )

- ولكن أين فاطمة النبوية ؟ أقبلت فإذا أمامه فناة في شرخ الصبا ، ضفيرتاها وأساورها الزجاجية الرخيصة ، وحركاتها وكل ما فيها وما عليها يصرخ بأنها قروية من أعماق الريف . هل هذه هي الفتاة التي سيتزوجها ؟ علم منذ اللحظة أنه سيخون وعده وينكث عهده . (ص٣٨) وينكث عهده . (ص٣٨) صدمة اليقظة . اعترف لي إسماعيل فيها بعد بأنه حنى في اللحظة التي كان يجب أن تشغله سعادة حتى في اللحظة التي كان يجب أن تشغله سعادة العبودة إلى أحضان والديه عن القياس والمقارنة والنقد لم يملك نفسه عن التساؤل : كيف يستطيع أن يعيش بينهم ؟ وكيف سيجد راحته في هذه الدار ؟

القياس والمقارنة والنقد ، هو ما لايستطيع العائد من أوربا أن
 يتجنبه ، حتى فى أشد اللحظات عاطفية والتصاف ـ على الأقـل ـ بالأهـل ، « بالجذور » ، حتى لا يفلت هؤ لاء الأهـل أنفسهم من هذه

النظرة التي يغلفها و القياس والمقارنة والنقد و إنها و صدمة اليقظة و حقا ، التي ما لبثت حتى تحولت إلى و أزمة اليقظة و ، وهو يتساءل و كيف بستطيع أن يعيش بينهم ؟ وكيف سيجد راحته في هذه الدار ؟ و ، ثم تبلغ ذروتها و هو يرى كيف يعالج الرمد في عيني فاطمة النبوية . إنه \_ كها رأينا \_ لا يكتفى بتحطيم الزجاجة التي كانت تحملها أمه ، بل وجد في أمه وفاطمة أزمة المجتمع المصرى كله ؟ فخرج إلى الضريح ، وانتهى إلى تحطيم و قنديل أم هاشم و مصدر فخرج إلى الضريح ، وانتهى إلى تحطيم و قنديل أم هاشم و مصدر المرض العصبي القديم قد عاوده فجأة ، وانفجر بشدة من جديد و ( ص ١٤ ) .

إن عودة المرض العصبي القديم ليس إلا عَرَضاً من أعراض الأزمة التي وقع فيها ، بين أوربا وما رأى فيها – من سلوك البشر ونظافة البيئة ونظامها – وما تعلم منها ، من جهة ، وما صدمه به مجتمعه من قذارة وجهل وإيمان بالخرافات وتداو بالمرض ! من جهة أخرى . ومن ثُمِّ زادت نظرته إلى مجتمعه قسوة ، وازداد في وصفه تعنتاً :

\_ لیست هذه کاثنات حبّة نعیش فی عصر تحرّك فیه الجماد . هذه الجموع آثار خاوية محطمة كأعقاب الأعمدة الخربة ليس لمّا ما تفعله إلاّ أن تعثر بها أقدام السائر . ما هذا الصخب الحيوان ؟ ما هذا الأكل الوضيع الذي تلتهمه الأفواه ؟ يتطلُّع إلى الوجوه فلا يرى إِلَّا آثار استغراق في النوم كأنهم جميعاً صرعي أفيون . لم ينطق له وجه واحد بمعنى إنسان . هؤ لاء المصريون : جنس سمج ثرثار، أقرع أرمد ، عار حافٍ ، بوله دم ، وبرازه ديـدان ، يتلفى الصفعة على قفاه الطويل بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه . ومصر؟ قطعة ( مبرطشة ) من البطين أسنت في الصحراء ، تطنّ عليها أسراب من الـذبـاب والبعوض ، ويغوص فيها إلى قوائمه قطيع من جاموس نحيل . . يزدحم الميـدان . . . . . . هنا جمود يقتل كلُّ تقدُّم ، وعــدم لا معنى فيه للزمن ، وخيسالات المخدّر ، وأحسلام النسائم والشمس طالعة . . . . لواستطاع إسماعيل لأمسك بذراع كل واحد منهم وهزّه هزّة عنيفة وهو يقول :

س والمناسم ومروسرو عيد ومريان وافق ، وافتح عينيك ، ما هذا الجدل في غير طائل ؟ والشقشقة والمهاترة في سفاسف ؟ تعيشون في الحرافات ، وتؤمنون بالأوثان ، وتحجون للقبور ، وتلوذون مأموات .

وشعر إسماعيل بأن هذه الجموع أشلاء ميتة تطبق على صدره ، وتكتم أنفاسه ، وتبهظ أعصابه . يصطدم به بعض المارة كأنهم عمى يتخبطون . هذا الرضا عجز ، وهذه الطيبة بلاهة ، وهذا الصبر جين ، وهذا المرح انحلال .

( ص ٤٧ - ٥٤ بتصرف يسير ) هذه الثورة العنيفة على مجتمعه وأمته جميعاً كانت \_ كما أشرنا \_ أثراً

للتغيير الذي حضر في النفس مجراها المجتمع وقاعات الدراسة الأوربية ، كما أنه أثر بالقدر نفسه للغياب و الحوار ، مع و الذات ، ومسلّماتها ؛ مع المجتمع الذي يعيش فيه ، والمشكلات التي يعانيها أهله وقومه ، وما يؤمنون به مد وهو منهم ، وإن ظنّ التغير إب من عقائد وما يمارسون من عادات خارجة في غالب الأحوال عن الإيمان الصحيح .

إن الجانب المأسوى في شخصية إسماعيل كامن في عدم قدرته على و الحوار ، ، وفي استسلامه للسائد والمألوف دون طويل مناقشة ، على عكس ما قد يبدو للمتعجل ! إن إسماعيل - على طول الرواية - لم يُجِّرِ حواراً قط ؛ لا مع مجتمعه وعقائده وعاداته وتقاليده ، الصالح منها جميعاً والطالح ، ولا مع الحضارة الأوربية التي سافر إليها وقضى ، في أحضانها ، سبع سنوات طوال .

لقد استسلم \_ فى أوربا \_ لأول مؤثراتها ، فى كنف و مارى ، التى يعترف بأنها كانت أستاذته ؛ فلم و يجاور ، معتقداته وما كان يؤمن به ، ولم يحاور العقيدة الجديدة التى أتته بها و مارى ، ، العقيدة الاجتماعية والفكرية معاً ؛ فكان و ردّ فعله ، أن سقط \_ كالعادة \_ صريع أزمته الفكرية والنفسية ، و و لم تقو أعصابه على تحمّل هذا التيه الذى وجد نفسه وحيداً فى خلائه ، فمرض وانقطع عن الدراسة ، وافترسه توع من القلق والحيرة ، بل بدت فى نظرته أحياناً لمحات من الخوف والذعر ، . (ص ٣١ - ٣٢) .

إن دلالات هذه الفقرة ثرية ؛ فإسماعيل لم يكن غير و ردّ فعل ، ولم يكن أبداً و فاعلاً ، وهو يتعامل مع قضاياه وأزماته تعاملاً و عصبياً ، لا تعاملاً فكريًا واعباً عكنه من النقاش والحوار الذي يثبت ما يراه صالحاً وينفى ما يراه غنا أو مضراً . ولهذا لم يكن غريباً أن تنقلب نظرته صالحاً وينفى ما يراه غنا أو مضراً . ولهذا لم يكن غريباً أن تنقلب نظرته حامني حياته حماماً في أوربا ؛ من الإيمان والصلاح والتقوى وحب الناس والذوبان فيهم ، كما كان في مصر ، إلى إهمال الدين وفرائضه والاستسلام لفتيات أوربا ، الواحدة بعد الأخرى . إن كل ما فعله إسماعيل هو أن استبدل به و الإيمان ، الذي زرعه في نفسه الشيخ درديسرى وأمثاله ، إيمان و مارى ، وأمثالها بأن و الدين خرافة ما اخترعت إلا لحكم الجماهير ، وأن قوة النفس،ومن ثم سعادتها في وعواطف الشفقة والرحمة والتعاطف و مرذولة مكروهة ، لأنها غير عملية وغير منتجة ، إ

قبِلَ هذا كله ، ودفع ثمنه أياماً من المرض والحيرة ، ثم رحلة إلى ريف اسكتلندا بصحبة ( مارى ) و يجولان بالنهار مشياً أو على الدراجة بين الحقول ، أو يصطادان السمك ، وبالليل تذيقه من متعة الحب أشكالاً وألواناً ) . وبهذا - وحده ! - خلص من الأزمة - أو المحنة ) ، بتعبيره - و التي يتردى فيها الكثيرون من مواطنيه الشباب في أوربا ، وخلص منها بنفس جديدة مستقرة ، ثابتة واثقة ) . استبدلت بالإيمان بالدين إيماناً أشد وأقوى بالعلم ، أو - قُل - بالحياة الحاضرة ، يعيشها ولا عليه بما بعدها و لا يفكر في جمال الجنة ونعيمها ، بل في بهاء الطبيعة وأسرارها ) .

ولقد قلنا إن الإيمان الجديد إيمان بالحياة الحاضرة والعيش فيها ، لا بالعلم ؛ لأن هذا الفصل ( السادس ) كــاملاً ـــ في بـــــاطة ـــ لم يتحــدث عن العلم إلا في معــرض هــذه النتيجــة التي خلص جــــا

إسماعيل ، لكنه مكرّس - كله - لأول سفره من مصر ونزوله إنجلترا ولقائه بجارى وما فعلته معه فغيّرت من نظرته ومن ثمّ حياته كلها ؛ فها الذى يجعل النتيجة ، إيجاناً أشد وأقوى بالعلم » ؟ لا شيء . لكنه الأوربية ، طبعاً ) لا يبالى النتيجة أو النتائج المترتبة عليها فى الحاضر أو فى المستقبل ؛ يعيشها معتّداً بذاته ، نائياً بها عن الناس ، يهيم بهم فى المستقبل ؛ يعيشها معتّداً بذاته ، نائياً بها عن الناس ، يهيم بهم جيعاً » ؛ « يواجههم » ولا « يندمج » فيهم . إن « الأزمة » مواجهة الدين بالحياة على النمط الأورب ؛ حياة « الحرّية » ، و « الفردية » ، و « النفعية » ، التي تنفى الدين والاندماج في الناس و والتعاطف معهم أو الاندماج فيهم . وهذه المواجهة ناتجة عن البيئة والتعاطف معهم أو الاندماج فيهم . وهذه المواجهة ناتجة عن البيئة والتعاطف معهم أو الاندماج فيهم . وهذه المواجهة ناتجة عن البيئة والتعاطف معهم أو الاندماج فيهم . وهذه المواجهة بعد ؛ في مصر . و « عقائدها » الاجتماعية والفكرية . فموعد المواجهة بعد ؛ في مصر . والعلم لم يأت بعد ، لأنه لم يُعُد إلى بيئة هذه المواجهة بعد ؛ في مصر .

وعدم القدرة على إجراء حوار إيجابي وفاعل ، ومقابلة و الأزمات ، و د المحن ، بصدمات شعورية وعصبية ، هو الأسلوب نفسه الذى يتبعه إسماعيل حين يعود إلى وطنه . فقد تغيرت نظرته إلى وطنه حقاً ، بتأثير الحياة التى عاشها في أوربا وما يكتنفها من نظام ونظافة تأخذ بالألباب ، وحق له أن تتغير نظرته ! والتغير يبلغ ذروته المتطرفة حين يرى ما تفعله أمه بعين فاطمة النبوية ، لكنه مرة أخرى و رد الفعل ، العصبي ، الذى يُعجِزه عن إجراء حوار ، أو محاولة التفهم ثم التعاطف ثم التغيير ، بخاصة وهو يتعامل مع نفوس قبل أن يتعامل مع الأجساد . وتكون ثورته المدمرة ، التي أورثت طبه الإخفاق مع الأجساد . وتكون ثورته المدمرة ، التي أورثت طبه الإخفاق المجتمع جيعاً ، بعد أن يصيبه مدوره إلى الهروب من البيت ومن المجتمع جيعاً ، بعد أن يصيبه مدالعادة مد و المرض العصبي ، القديم !

فها الذي جعله ... مرة أخرى ... يعود إلى مجتمعه وبيته ؟ وما الذي حال دونه ... أصلاً ... والعودة إلى أوربا ، كها كانت نفسه تراوده ؟ إنه ... فيها يبدو ... الارتباط المحمود ... على أي حال ! ... بالجذور ؟ بالأرض والأهل والناس ، مهها أذاقوه من الإرهاق والعنت :

ثم أخذته غفوة ، واختلط عليه الأمر ، إنه كالطير قد وقع فى فخّ ، وأدخلوه القفص ، فهل له من مخرج ؟ يشعر بجسمه وقد شُدّ إلى هذه الدار التى لا يطيقها ، ورُبط إلى هذا الميدان الذى يكرهه ، فمها حاول فلن يستطيع فكاكاً . (ص٤٧ - ٤٨)

لكنه أيضاً ارتبساط ( الغفوة ) و ( اختسلاط الأمر عليه ) و و الأسر ) ، بالرغم من ( الكراهية ) ... إلى هذا الحد ! ... التي يكنها إسماعيل للميدان ، الذي يفرّ منه ... دائهاً ... إلى غرفته في ( البنسيون ) الذي يقيم فيه و ويقضى ليلته يفكر كيف يهرب لأوربا من جديد ، ولكنه لا يلبث أن يعود إلى موقفه المعهود بميدان السيدة في مساء اليوم التالى، (ص ٥١) ، عودة لاتفهم إلا في إطار هذا الارتباط العاطفى بالناس والمكان تمنعه من العودة إلى أوربا من جديد .

وكان اعتباد هذه العودة ، وتأمّل الناس وحركتهم في الشارع ، وتأمّل حياتهم وما يمرّ بها ، وما مرّ بهذا البلد كله ، هو الذي يعيده من

جدید إلى دنیا الناس ، وإلى المجتمع الذى هو ابنه ، وإلى البیت الذى ولد فیه وتربى ، وإلى أحضان الأهل والأحباب ، لیبدأ مسیرت من جدید ، عملى أساس جدید ، ولیعالج فاطمة ومثبات من الناس غیرها .

ما الذي حدث لتكون هذه العودة ؟ لا شيء ؛ فهي عودة المحبّ ، الذي ثاب إليه رشده فعاد إلى محبوبه يترضاه على ما ارتكب في حقّه وحقّ الحبّ :

ودار بعينيه في الميدان . وتريثت نظرته على الجموع فاحتملتها . وابتدأ يبتسم لبعض النكات والضحكات التي تصل إلى سمعه فتذكّره هي والنداآت إلتي يسمعها بأيام صباه . . . . ما يظنُّ أن هناك شِعباً كالمصريين حافظ على طابعه وميزتـه ، رغم تقلُّب الحوادث وتغير الحاكمين . ( ابن البلد ) يمرُ أمامه كأنبه خارج من صفحـات ( الجبرق ) . اطمأنت نفس إسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه أرضاً صلبة . ليس أسامه جموع من أشخـاص فرادی ، بل شعب يربطه رباط واحد : هو نوع من الإيمان ، ثمرة مصاحبة الزمان ، والتضبع الطُّويل على ناره . وعندئذ بدأت تنطق له الوجوه من جديد بمعانٍ لم يكن يراها من قبل . هنا وصول فيه طمأنينة وسكينةً ، والسلاح مغمد . وهناك نشباط في-قلق وحيىرة ، وجلاد لا يىزال عىلى أشـدّه ، والسـلاح مستون . ولم المقسارت ؟ إن المحبّ لا يقيس ولا يقـارن ، وإذا دخلت المقارنـه من البــاب وكي الحبّ من النافلة . (ص ٥٢ - ٥٣)

انقلاب جديد ، من النقيض إلى النقيض ، لا يمانع في الاستسلام والتنازل عن قيم إيجابية ، قد تكون ضرورية لبلوغ الهدف ؛ لأنه استسلم منذ البداية لبّدُواته العاطفية وثوراته العصبية ؛ فالعصبية والعاطفية هما التفسير الوحيد الذي يمكن أن نركن إليه في تفسير تقلبات إسماعيل ، سواء في أوربا أوحين عاد إلى مصر .

#### ۳ - ۱

قلنا ـ من البداية ـ إن الرواية تبدأ من البداية ، وتنتهى عند النهاية . أعنى أنها تتابع حياة إسماعيل رجب عبد الله من بدايتها ـ بل قبل مولده ، من هجرة الحاج رجب عبد الله إلى حى السيدة زينب \_ إلى نهايات حياته ، مركزة \_ بطبيعة الحال ، ولطبيعة الحدف الذى تسعى الرواية إليه \_ على هذه الفترة التى سافر فيها إلى إنجلترا ، ثم عودته منها ، و و الأزمة ، التى عاشها عند عودته إلى مصر و لإعادة التوافق ، بينه وبين مجتمعه ؛ وبين ما أن به من و عقائد ، وما يسود من وطنه من و عقائد ، وما يسود من وصائل الطب و الشعبى ، وبخاصة فى مداواة أمراض العيون . وهذا البدء من البداية ، والحرص على النهاية ، وإن أجملها الكاتب فى صفحة واحدة ، هو الذى يجعل من العمل عملاً روائياً ، وإن يكن قصيراً نسبياً .

فالروايــة ـــ في مجملها ـــ د رحلة ، ؛ رحلة حيــاة ، ورحلة افس

ليس في الانتقال من بيئة إلى بيئة فحسب ، بل في انتقالها أو ، قُلْ : في انتقالاتها النفسية والعاطفية ، ومن ثُمَّ الفكرية ، من «عقيدة » إلى «عقيدة » ومن « الحياة » إلى السلوب آخر ثم العودة من جديد ؛ في كلمة : من موقف من المجتمع ، هو موقف التسليم الكامل والمصالحة التامة أو حتى الذوبان ، دون تساؤ ل أو محاورة ، إلى موقف آخر من هذا المجتمع نفسه اتخذه خارجه ، وحين عاد إليه أراد لهذا الموقف الاستمرار ؛ فأخفق . ثم موقف المصالحة النهائي .

من هنا ، فإن و الانقلابات ، في حياة إسماعيل رجب عبد الله هي التي تحدّد معالم هذه الرحلة . ولقد ناقشنا \_ في الفقرة السابقة \_ هذه الانقلابات ومسوّغاتها في بناء الشخصية ، ونود أن نناقشها هنا من منظور آخر ، يتحول فيه إسماعيل إلى كيان أكبر من ذاته الضيقة ، الفردية ؛ ليكون و ممثلاً ، \_ ولا نقول و رمزاً ، ، حتى لا نقع في شرك المصطلحات \_ لجيل بعينه من حضارة بعينها ، هي حضارة الشرق ، أو حتى لابناء هذه الحضارة جيعاً في احتكاكهم المباشر بالحضارة الأوربية .

لهذا كله لابد أن نبدأ من و الرحلة إلى أوربا ، ، بوصفها المحور الذي تدور حوله و رحلة ، حياة إسماعيل كلها ؛ ولأن ما دخل على نفسه ، ومواقفه ، من تغيرات كانت ناتجة عن هذه الرحلة الأوربية .

إننا لا نعرف من هذه الرحلة إلا المعالم الأساسية ؛ فنحن لا نعرف التفاصيل الدقيقة للحياة التي عاشها إسماعيل - كما يفعل توفيق الحكيم في و عصفور من الشرق ، مثلاً - لكننا نضع أيدينا - عن طريق الراوى ، طبعاً - على المعالم الأساسية لهذه الرحلة ، من علاقته بمارى ، والمؤثرات التي تركتها هذه العلاقة في نفسه من و إزاحة ، لعقائد وسلوك ، و و إحلال ، لعقائد وسلوك بديل .

فالكاتب \_ إذن \_ يجعل من هاتين الشخصيتين ، إسماعيل و « مارى » ، ممثلتين لحضارتيها . فإسماعيل يمثل ما في الحضارة الشرقية من و إيمان » مطلق بالغيب ، وتسليم حتى بما يخرج عن العقيدة الصحيحة من عقائد العامة في كرامات الأولياء ومعجزاتهم ، ومن خوف من الحرية ومن الانطلاق في الحياة ، والعاطفية المعطلة التي تجعله يحث بجانب مرضاه يستمع إلى شكاواهم ، بل يماشي منطقهم المريض ؛ فكانوا يُطْبِقون عليه ويتشبئون به . و « مارى » تمثل ما في أوربا من « فردية » و « تحرر » و « نفعية » تلقى خلف ظهرها العواطف الإنسانية لأنها لا تنفع ولا تفيد .

ويقدم إسماعيل للأوربيين صورة ( أخسرى ) ، هي صورتهم في المستعمرات ؛ في مصر بخاصة ، في شخص السيدة اليونانية صاحبة ( البنسيون ) الذي هرب إليه :

... باع كتبه وبعض الأدوات التى أحضرها معه من أوربا ، وسكن فى غرفة ضيقة فى بنسيسون مدام إفتاليا ، وهى سيدة يونانية بدينة أخذت تستغله منذ أول وقوعه فى يدها ، حتى لتكاد تضع فى كشف الحساب تحية الصباح ، أو تستقضيه خطوتها إذا قامت وفتحت له الباب . حاسبته مرة عمل قطعة سكر استزادها فى إفطاره . يحس بابتسامتها أصابع تفتش جيوبه . أهداها بعض الفطائر والسجائر

فأخذتها نهمة متلهفة ، وفى الصباح سالته أن لا يطيل السهر فى غرفته حرصاً على الكهرباء . لا شك أن الإفرنج فى مصر من طينة أخرى غير التى رآها فى أوربا . ( ص ٥٠ )

فهل الأوربيون حقاً وفي مصر من طينة اخرى ، ؟ أو هي الطينة نفسها ، تأخذ في المستعمرات صورة حادة يساندها في الاستغلال العنف والقوة العسكرية ، في حين أنها هي هي في كل مكان ، والدليل البسيط هو رفض «مارى ، للعواطف الشرقية ، لأنها «غير عملية وغير منتجة » ؟ فكل شيء يحسب بمدى « نفعيته » ، وهو المبدأ الذي تقوم عليه رأسمالية الحضارة الأوربية كلها ، في أوربا نفسها ، والتي دفعت بجيوش أوربا كلها إلى الاستعمار . وما أدراك ما الرأسمالية والاستعمار .

ثم يتقلص الصراع كله ليكون صراعا \_ كها أشرنا في الفقرة النانية \_ بين الدين والحياة وبين و الجماعية ، و و الفردية ، وكأن الإسلام \_ وإسماعيل مسلم ! \_ يقف في سبيل أن يعيش الإنسان حياته كاملة ، ولكن في اعتدال . فالإسلام لا يرضى الفقر والكسل ومن ثم لا يرضى إخفاق إسماعيل وأمثاله في أن يعيشوا حياتهم . ولكن بشرط ألا تكون هذه الحياة هي الحياة الأوربية ، حياة ما يطلق عليه إسماعيل و الحرية ، ، التي تكون ثمراتها جميعا تذوق الحب من عليه إسماعيل و الوزارة الظهر تماما للعقيدة جميعا ، صحيحها و مارى ، فنونا والونا ! وإدارة الظهر تماما للعقيدة جميعا ، صحيحها وفاسدها ، حتى يصبح الدين خرافة لم تخترع إلا لحكم الشعوب !

إنه صراع غير موجود أصلاً ، ولا ندرى : هل يقتنع الكاتب حقا بوجوده ؟ أو أن إسماعيل اخترعه ليكون مسوّغاً لا نقلابه على نفسه أما فيها من عقائد ومسلّمات ، وليسوّغ لها ما ترتكبه من و حماقات ، في المجتمع الأوربي ؟ أو أنه وضع يده عليه في نفسه لأنه لم يناقش ، أو يُجر و حواراً ، — كها أشرنا غير مرّة — مع ما يؤمن به ويسلّم له ليعرف صحيح ما في نفسه من عقيدة من سقيمها ، متصوّراً أن ما في نفسه كله ، وما في حياة أبناء وطنه البسطاء ، من الفلاحين وأبناء الأحياء الشعبية ، كله من الدين ؛ فوضع القضية على هذا النحو ؟

إن الحياة التي تعني العمل والإنتباج و و الفاعليـة ، والاستمتاع بـالوزق الحــلال ، بل والغنى والسعى إليـه ، و « التقدم » العلمي والاجتماعي ، و «الفرديَّة الإيجابيـة ، لمصلحة الـذات والجماعـة ، و ( الجماعية ) التي لا تذيب الفرد ولا تقف عقبة في سبيل نموه المادي والعقملي والروحي ــ كلهـا إسلاميـة لا تعرف هـذه التعارضـات ـــ الأوربية الأصل ــ بين الدين والحياة ، أو بين الفردية والجماعية . وهي إنما تثار أمام شبابنا الذي يسافر إلى أوربا لأن مفهوم « الحياة » عندهم مختلف عن مفهوم و الحياة ؛ هنا . فالتأخر والقذارة والكسل والفقـر ، ليس الإسلام مستـولا عنها ، وإنمـا المستول عنهـا هؤلاء المسلمون ۽ ـــ أو قل من يدّعون الإسلام ــ كما أن الإسلام ليس مسئولًا عن الظلم أو غياب و الحرية ، بمعناها الإيجاب الفاعل ، الذي يطوّر الحياة ويثريها ويجمّلها . بل إن الإسلام ــ بالمناسبة ـــ لا يمنــع و تذوَّق جمال الطبيعة ، والتمتع بغروب الشمس ، والالتذاذ بلسعة برد الشمال ، ؛ لأن الإسلام لم يدع إلى التمتع بجمال الطبيعة في عجلة وكانها أمر عارض ، بل دعا ــ أكثر من هذا ــ إلى التأمل فيها والتدبّر و : النظر ؛ المتأنى ، المستقصى ، بل الباحث في أعماقها ،

وهو الباب الأوسع للعلم فى أعمق صوره ، اللذى يمكن أن ندهش لوقوف المسلمين دون ولوجه ، وأن ندهش أكثر أمام هذه الدعاوى التي تتسلّل إلينا لتضع المشكلة على مذا النحو ، وكأن الإسلام مسئول عها نحن فيه ! أو كأننا نريد أن نحمّله مسئولية المظالم التي تقع والتي وقعت ، ومسئولية تراخينا في مواجهتها !

وما قيل في قضية مواجهة الحياة بالدين ، يمكن أن يقال في قضية مواجهة العلم بالدين . فقضية المواجهة بين العلم والدين ليست قضية إسلامية الأصل ، ولن تكون إلا في عصور التخلف والانحطاط ؛ فهي وافدة من أوربا ، التي جرى فيها هذا الصراع في مرحلة الخروج من العصور الوسطى إلى العصر الحديث ، والتي دفع بعض العلماء ثمنها الباهظ من دمائهم وحرياتهم . ونسأل من جديد : هل يحارب الإسلام العلم ؟ أو : هل حاربه في أى فترة من تاريخه ؟ والإجابة واضحة بطبيعة الحال ، ويكفى أن نعود إلى التاريخ ، وبخاصة تاريخ العلم عند المسلمين لنعرف أنهم كانوا الأساتذة المباشرين للحضارة الأوربية . وكون المسلمين المحدثين تقاعسوا عن اللحاق بركب العلم الحديث لا يحمل الإسلام نفسه مسئولية هذا التقاعس ، الذي نتج الحديث لا يحمل الإسلام نفسه مسئولية هذا التقاعس ، الذي نتج والضعف والاستكانة والخضوع للقوى التي تملك زمام المبادرة بالقوة والضعف والاستكانة والخضوع للقوى التي تملك زمام المبادرة بالقوة المسكرية معا .

إن وضع المشكلات على هذا النحو خطير ، وبخاصة حين نضعها على أنها مسلمات ، وكأن وجودها لا مجال للشك فيه . في حين أن الوضع الحقيقي لها هو أن وجودها أوربي الأصل ، أوربي البيئة . أما ما نحن فيه من التخلف والفقر فمرده إلى غير الإسلام ، وعلى وجه التحديد فإن مصدره فترة الاستعمار الطويلة وما خلفته من مشكلات ، وما قامت به من نهب ، ومازرعته من الأمراض الاجتماعية والفكرية والروحية معا . بل ماسعت إلى بذره من المشكلات السياسية ، وتعهدته بالرعاية ، وما تزال ، حتى آتت تمارها الشيطانية التي نتجرع مرارئها في كل آن ؛ وما إسرائيل ونشأتها ودورها المخرب في المنطقة العربية ، وما تقوم به الحضارة الغربية كلها ، وما قامت به في هذا الأمر كله بخافي على أحد .

فهل نخلى أنفسنا من المسئولية ؟ يكون رياة يعطى الفرصة للداء أن يستفحل حتى يعزّ على الآسى ، ولكن المسئولية على و أنفسنا ، حكاماً ومحكومين ، لا على و الدين ، في صيغته هذه العامة المبهمة ، ولا على الإسلام بخاصة . فليس الدين ، أى دين ، والإسلام بخاصة مرّة أخرى ، بمسئول عن الكسل والتراخى والإهمال والقذارة والقعود عن طلب و فريضة العلم ، ، وليس بمسئول عن استسلامنا للمؤامرات التى تحاك لنا ، أو عن استمرائنا للظلم واستغنائنا عن الحرية !

وقد رأينا \_ فى الفقرة الثانية من هذا التحليل \_ كيف فرض الكاتب مشكلة مواجهة العلم بالدين فى معرض الحديث عن حياة إسماعيل فى أوربا وإعجابه بـ « حرية » « مارى » و « نفعيتها » و « عمليتها » و « حركتها » الدائبة ، ولم يكن للعلم فى هذا المجال مناسبة . ولقد أخذت المشكلة وضعها الطبيعي بعد ذلك حين فرضت الحياة \_ حقاً \_ الخرافة \_ وليس الدين ! \_ فى مواجهة العلم ، وهكذا عدلت الحياة فى صيرورتها الطبيعية ما فرضه الفكر \_ المتأثر بالغرب \_

على فكر الشخصية الأساسية ، شخصية إسماعيل . ولـو استبطن إسماعيل حقيقة الأمور ، و ( حاور ) عقائده ، كها أشرنا غير مرّة ، لوضع القضية في نصابها الصحيح .

ولكن ، كيف حلّ إسماسيل المشكلة ؟ وكيف واجه و الأزمة أو « المحنة ، التي فرضت عليه ، بعلمه ، في مواجهة الخرافة ؟

لقد كانت المواجهة \_ كعادة إسماعيل \_ ثورة عصبية عنيفة ، حطّم فيها زجاجة زيت القنديل ، ثم خرج فحطم القنديل نفسه ، وسقط مريضاً ! لكنه نهض يوماً \_ فجأة كالعادة ، أيضاً \_ ليبدأ علاج عيني فاطمة بما تعلّم في أوربا ، وأخفق ؛ أخفق لأن فاطمة لم « تؤمن به » ؛ فهرب من البيت ومن حياة أهله والحي الذي يعيش فيه .

وبطبيعة الحال لا يحلّ هـذا كله المشكلة ؛ لأن المشكلة أكبر من زجـاجـة زيت ، وحتى من ( القنـديـل » نفسـه ؛ المشكلة داخـل النفوس ، التى تحولت هذه العادات عندها إلى ( إيمان » ، منع فاطمة من الإيمان بإسماعيل ، ومن ثُمّ من الاستجابة لعلاجه العلمى .

ويصالح إسماعيل - في النهاية - هذا كله ؛ يصالح الميدان وناسه ، ويصالح الشيخ درديري والقنديل رزيته ؛ فعلى أي شيء كان الصلح ؟ على الاستسلام ! فقد ذهب - كها رأينا - إلى المسجد وطلب من الشيخ درديري زجاجة من زيت القنديل فأعطاه واحدة تباركها ليلة المقدر وليلة الحضرة . واحتضن الناس في قلبه ، الذي يسع قذارتهم وكذبهم وغشهم . وذهب إلى فاطمة لا ليداوي عينيها فحسب ، بل ليعلمها - أيضاً - كيف تأكل وتلبس وتعيش ، كيف تكون من بني

ولكن يحيى حقى لم يقل لقارئه ـ ولن يقول له أبداً ! ـ في أى شيء استخدم إسماعيل زيت القنديل ؛ هل كان أداة من أدوات علاجه ؟ أو كان يحتفظ به « بَركة » ؟ وأخشى أن أضيف « أو » أخرى تتحوّل بزجاجة الزيت إلى أداة من أدوات « الدجل » أو ـ على الأقل ـ أداة من أدوات إرضاء نزعات الناس ومغازلة عقائدهم الفاسدة !

ما كان أغنى إسماعيل عن هذا كله لو كان أسلوبه فى الحياة أسلوباً آخر ، لو لم يكن عصبى المزاج ؛ يثور ثوراته العنيفة التى تكسّر وتحطّم ، ثم يقع مريضاً ، فلا يقنع أحداً بشىء ، ولا يغير من أحد شيئاً ! ولكن هكذا هو ، وعلينا أن نناقشه على علاته ! ويبدو أنه هو نفسه أدرك هذا : الخطأ المأسوى ، فى شخصيته ، فيخاطب نفسه ، وقد رأى : نعيمة ، الساقطة وقد تابت وجاءت توفى بنذرها ، قائلاً :

لقد صبرت وآمنت ، فتاب الله عليها ، وجاءت توفى بنذرها بعد سبع سنوات . لم تقنط ، ولم تَثُر ، ولم تفقد الأمل فى كرم إلله .

أما هو الشاب المتعلّم ، الذكى المثقف ، فقد تكبرً وثار ، وتهجّم وهجم ، وتعالى فسقط .

(ص٤٥)

وهو ما انتهى به إلى العودة ــ مرة أخرى ، وأخيرة ــ إلى الإيمان ليسند علمه في التعامل مع مرضاه :

كم من عملية شاقة نجحت على يديه ، بوسائل لو رآها طبيب أوربا لشهق عجباً . استمسك من علمه بروحه وأساسه ، وترك التدجيل والمبالغة في الآلات والوسائل . اعتمد على الله ثم على علمه ويديه فبارك الله له في علمه وفي يديه . (ص ٥٧)

2 - 1

كها ذكرنا منذ البداية ، فالرواية تبدأ أحداثها من هجرة الشيخ رجب عبد الله ، والد إسماعيل إلى القاهرة ليقطن في حى السيدة زينب ، مجاوراً المسجد الذي ارتبط به عاطفيا وعقديا ، كها ارتبط به الهل قريته جميعا . ولكن الأحداث لا تلبث أن تركّز على شخصية إسماعيل ومسيرة حياته بين القاهرة ولندن ثم القاهرة مرة أخرى ، حتى نهاية حياته .

وه الراوى ؛ لا يهتم كثيرا بالتفاصيل الدقيقة لحياته الشخصية ، إلا ما يشكل منها أهمية ما في بناء الشخصية أو دلالة ما على تكوينها الذاتى . ولهذا ، مثلا ، لم نعرف \_ كها أشرنا \_ من تفاصيل حياة إسماعيل في السنوات السبع التي قضاها في لندن إلا الأحداث ذات الدلالة ، في تكوين الشخصية من جهة ، وفي التغير الذي يطرأ عليها من جهة أخرى .

بل إن هذه الأحداث تأتى فى الرواية فى شكل و العودة إلى الماضى ، أو و الاسترجاع ،، بمعنى أننا لا نعرف هذه الأحداث فى سياقها الزمنى العادى ، لكن نعرفها بعد أن يعود إسماعيل من أوربا مختلف الشكل والملامح والزى ؛ فالفصل الخامس ينتهى وقد و سافرت الباخرة ، ليبدأ الفصل السادس مباشرة بدو ومرّت سبع سنوات ، وعادت الباخرة .

من هـذا الفتي الأنيق السمهرى القيامة ، المرفوع الرأس ، المتألق الوجه ، الذى يهبط سلم الباخرة قفزاً ؟ هو والله إسماعيل بعينه . أستغفر الله ! هو السماعيل بعينه . أستغفر الله ! هو السماعيل ، المتخصص في طب العيون . . . . . الخ .

وإذا به يعود إلى اليوم الأخيرمن رحلة السفينة وماكابده إسماعيل من أشواق العودة ، ليذكره يوم العودة بيوم السفر ، ثم بالرحلة كلها ومامرٌ عليه خلالها من أحداث تركت في نفسه آثاراً لا تمحى .

ويكاد هذا الجزء ، الذي يشمل الجزء الأكبر من الفصل السادس ثم حوالي نصف الفصل السابع ، أن يكون الجزء الوحيد في الرواية الذي يخرج عن السياق الزمني للساعيل المناعيل ، على الأقل ؛ لأن القفز فوق هذه المساحة الزمنية للسنوات السبع لم يكن إلا حيلة روائية يصطنعها الراوى ليدفع القارىء ، وقد رأى إسماعيل ساعة السفر للفرة ، أكرش ، ساذجا ، كل ما فيه ينبىء أنه قروى مستوحش في النظرة ، أكرش ، ساذجا ، كل ما فيه ينبىء أنه قروى مستوحش في المدينة ، (ص ٢٤) إلى أن يتساءل : وكيف حدث هذا التحول في يتركه على تساؤ له بعض الوقت ؛ لأن التغير في القامة والملابس ليست شكل إسماعيل إلى الأناقة ، وسمهرية القامة ، وتألق الوجه ؟ لكنه يتركه على تساؤ له بعض الوقت ؛ لأن التغير في القامة والملابس ليست على المهمة : إذ لا يلبث أن يفاجاه بأن التغيير أكثر عمقا ؛ لأن السنوات السبع في إنجلترا ، قلبت حياته رأسا على عقب . كان عفا فغوى ، صاحيا فسكر ، راقص الفتيات وفسق . هذا الهبوط يكافئه صعود لا يقل عنه جدة وطرافة . . الخ ، (ص ٢٨) ، ويكون هذا فعود لا يقل عنه جدة وطرافة . . الخ ، (ص ٢٨) ، ويكون هذا

إيذانا بالعودة إلى إنجلترا وما حدث لإسماعيل من أحداث حفرت في نفسه ومظهره هذه التغييرات جميعا . وإيذانا أيضا بأنه لن يطيل ولن يبحث عن التفصيلات الدقيقة ، وليترك لنفسه حرية العودة \_ مع إسماعيل \_ إلى أرض الوطن في أقرب فرصة ، وقد وجد هذه الفرصة حين أتى ذكر أبيه الشيخ في سياق ذكرياته ؛ لأن المشكلة ـ عند يحيى حقى \_ هي مشكلة توافق إسماعيل \_ العائد باعلى الشهادات في طب العيون \_ مع هذا المجتمع المتخلف !

والراوى هنا ليس ضمير المتكلم ، لكنه ضمير الغائب ، الذي يؤكد \_ دائها \_ على أنه ليس إسماعيل يحكى عن نفسه ، لكنه يمت بصلة قربي إليه ؛ فهو ابن أخيه . ربما لجأ يحيى حقى إلى هذا الضمير \_ كما فعل الحكيم قبله في و عصفور من الشرق ، مثلا \_ للحرج الشرق للعهود من ضمير المتكلم و أنا » ! وليسوع أيضا غياب كثير من التفصيلات ، ويسوع ما يمكن أن نسميه و الرواية من خارج النفس » ، أعنى رواية أحداث لم تكن الذات قادرة على روايتها بغير نقل عن راو آخر ؛ كالذى حدث لإسماعيل في المسجد بعد أن حطم القنديل ، ثم نقله غائب الوعى الى الدار ، أو تصوير حب الناس له وذكرهم له بالجميل والخير وسؤ الهم الله له المغفرة ، ويفهم الراوى أنها المغفرة من حبه للنساء !

والأسلوب الروائي السائد هو و الرواية ، أو و الحكى ، يقطعه احيانا ... و الحوار ، وهو ... في أغلب الأحوال ... قصير ، دال ، يأتي في اللهيجة العامية أحيانا ، وفي عربية فصحى في أحيان أخرى ، دون اطراد ودون قانون . فلايكاد يثبت على اللغة الفصحى في الحوار إلا الأب ، ولا تدرى لماذا ( ربما احتراما للسلطة الأبوية ! ) ، ثم الأجانب ؛ أما إسماعيل فلغته في الحوار تتلون بلون الذي يخاطبه ؛ فهي أحيانا الفصحى وفي أحيان أخرى العامية وكذلك الشيخ درديرى . وتثبت كل من الأم وفاطمة النبوية عند اللهجة العامية . كما ينقل يحيى حقى من الشارع نداءات الباعة ، وتوسلات الشحاذين ، وشجار سكير ، كأنما ليصور كيف كان الحي .. بكل مافيه .. حيا في نفس إسماعيل ، أو ليشير .. من طرف خفى ... إلى أن هذه المصالحة مع الجماعة كان دافعها هذه العاطفة الجياشة في نفس إسماعيل ، والتي تجعل و الميدان حيا في نفسه ، بكل مافيه من مظاهر الحياة ، بل والموت أيضا ! أعنى عاطفة : الحبّ ، والألفة ، التي تندحر أمامها كل وغبة أخرى ، ولوكانت الرغبة في التغيير الى الأفضل ! ؟

#### 1 - Y

المهاد الزمان والمكانى فى و موسم الهجرة إلى الشمال ، مهاد مزدوج ؛ يتراوح معه القارىء دائماً بين الحاضر والماضى ، وبين السودان وإنجلترا . بل إن البطل فى الرواية شخصان ، هما مصطفى سعيد والراوى ، اللذان يلتقيان فى ملمح أساسى هو صلتهما بأوربا ، بـ و الشمال ، ، وإن كانا ـ كها سنرى بعد ـ يختلفان كثيراً بعد هذا .

تبدأ الرواية بعودة الراوى ـ لا اسم له فى الرواية ـ من لندن ، بعد غيبة امتدت سبع سنوات طوالاً ، اشتد فيها حنينه إلى أهله وجذوره الضاربة فى التربة انسودانية . ويلفت نظره بين المستقبلين وجه لم يعرفه من قبل ، يسأل عنه ، فيخبره والده أنه و مصطفى

سعيد » ، غريب جاء منذ خمسة أعوام إلى القرية فاشترى أرضاً وبيتاً وتزوج من أهلها ، ولا يعرفون عنه الكثير .

مندئد بدأت علاقة الراوى بمصطفى سعيد ، الذى أثار فضوله مند البداية ، فسأل عنه جده ، وسأل محجوباً ، دون أن يشفى أحد غليله . إن مالفت الراوى لمصطفى سعيد لم يكن عدم معرفته به فحسب ، بل كان سلوكه أيضاً مثيراً للفضول ؛ فقد كان الجميع يسألون الراوى عن أوربا إلا هو ، وكان الجميع يتكلمون غيره . وكانت ليلة ، اجتمعوا فيها عند محجوب يشربون ، واستبقوا مصطفى ، وإذا به وقد أسرف في الشراب يلقى شعراً إنجليزيًا ، سليم النطق ، واضح النبرات ؛ فيبهت الراوى ، ويساخد في ملاحقته ، حتى يقتنع مصطفى . فيها يبدو أن لا أحد في القرية ملاحقته ، حتى يقتنع مصطفى منها يبدو أن لا أحد في القرية مكن أن يفهمه ، ويكون أميناً على سره ، غير الراوى ؛ لأنه مثقف أولاً يكن أن يفهمه ، ويكون أميناً على سره ، غير الراوى ؛ لأنه مثقف أولاً يكن أن يفهمه ، وسافر إلى أوربا ويكن أن يقدر ظروفه .

يحكى مصطفى للراوى ... بعد أن يعاهده على الكتمان ... حكايته ، التى تبدأ من نشأته يتيا ( فقد توفى والده قبل ولادته ) ، فاعطته أمه ، منذ طفولته الباكرة ، الحرية فى التصرف فى حياته كيف يشاء ؛ فكانت بداية طريقه الطويل فى المدرسة ؛ فتفوق ، ونقله معلموه الإنجليز إلى القاهرة ، ومنها إلى لندن ، مواصلاً تفوقه ، حتى أصبح أستاذاً للاقتصاد فى الجامعة .

وفی لندن بدأت مأساة حیاته ؛ فقد كان همه \_ ربحا قبل العلم ؟ ! \_\_\_\_\_ أن يجرى خلف الإنجليزيات ؛ فيصاحب ويخدع ، ويصاحب ويكذب ، حتى جاءت مَنْ لم تستسلم له استسلام الأخريات ، فتزوجها ، ولم تستسلم له ؛ فقتلها ، وسُجن سبع سنوات ، عاد بعدها إلى السودان ، واختار قرية الراوى ليقيم فيها ، ويتنزوج من اهلها ، وينجب ولدين .

وفى ليلة من ليالى الفيضان يسلم مصطفى سعيد نفسه للمياه ، ويظل السؤال : هل مات منتحراً ، أو مات غرقاً ؟ سؤالاً معلقاً لا يعرف أحد له إجابة يقينية .

ولكن الحياة ــ بعده ــ تستمر ؛ فيحاول ؛ ودّ الريس ؛ ــ العجوز الذي جاوز السبعين ، ويباهى ، مع هذه السن ، بقدرته الجنسية النشطة ! ــ الزواج بحسنة بنت محمود ، أرملة مصطفى سعيد ، ولكنها ــ إذ تجبر على الزواج ــ لا تمكنه من نفسها ، فتقتله ويقتلها ــ أو تقتل نفسها .

وحين تصل هذه الأخبار إلى الراوى \_ الذى أحب حسنة \_ لا يجد ما يغرق فيه احزانه وثورته إلا النهر ، وتوشك مأساة مصطفى سعيد أن تتكسرر ، لكنه \_ في آخر وقت \_ يستعيد نفسه ، ويقرر الحياة ويختارها ؛ فيطفو على سطح الماء ، ويصرخ طالباً النجدة .

Y - Y

الواضح من طبيعة مصطفى سعيد وعلاقاته أنه كان شخصية د مقطوعة الجذور ، ؛ فقد توفى أبوه \_ كها ذكرنا \_ قبل مولده ، ولم يكن له إخوة ، وكانت علاقته بأمة علاقة ذات طبيعة خاصة جداً . فقد كانت تكنّ له \_ بطبيعة الحال \_ عاطفة الأمومة ، ولكنها \_ فيها

يبدو ـــ لم تُبْدِها له أبدأ ، بل أبْدَت له ـــ فحسب ـــ ما عليها من واجب تجاهه ، وتركت له حرية الحركة والتصرف :

حين أرجع بـذاكرتى ، أراهـا بوضوح ، شفتاهـا الرقيقتان مطبقتان فى حزم ، وعلى وجهها شىء مثل القنـاع . لا أدرى . قنـاع كثيف ، كـان وجهها صفحة بحر ، هل تفهم ؟ ليس له لون واحد بـل ألوان متعددة ، تظهر وتغيب وتتمازج . لم يكن لنا أهل . كنا ، أنا وهى ، أهلاً بعضنا لبعض .

هذا الغموض البادى له فى شخصية أمه ، خلّف له مشاعر قد تبدو غريبة بين أم وابنها ؛ إذ يستمر فى القول :

كانت كأنها شخص غريب جمعتنى به الظروف صدفة في الطريق . لعلنى كنت محلوقاً غريباً ، أو لعل أمى كانت غريبة . لا أدرى . لم نكن نتحدث كثيراً ، وكنت ، ولعلك تعجب ، أحس إحساساً دافئاً بأننى حرّ ، بأنه ليس ثمة محلوق ، أب أو أم ، يسربطنى كالوتسد إلى بقعة معينة وعيط معين .

( ص ۲۳ )

كان مصطفى سعيد ، إذن ، مقطوعاً عن جذوره \_ كها أشرت \_ بل قد لا نجاوز إذا قلنا إنه شخصية بلا جذور ، أو \_ على الأقل \_ منعدم الإحساس بهذه الجذور . وقد ساعدته الظروف التي تعرض لها في طفولته كلها على هذا ، أو هي التي خلقت فيه هذا الطبيعة ؛ فلا أب ، وأمه كانت شيئاً محايداً في حياته ، لم تمنع عنه شيئاً ، ربما ، لكنها \_ أيضاً ... لم ترشده إلى شيء ؛ وحين أخبروه أنه مسافر إلى القاهرة :

. ذهبت إلى أمى وحدثتها . نسطرت إلى مرة أخرى ، تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كانها تريد أن تبتسم ، ثم أطبقتها ، وعاد وجهها كعهده ، قناعاً كثيفاً ، بل مجموعة أقنعة . ثم غابت قليلاً ، وجاءت بصرة وضعتها في يبدى ، وقالت لى : ولو أن أباك عاش ، لما اختار لك غير ما اخترته لنفسك . افعل ما تشاء . سافر . أو ابق ، أنت وشانك . إنها حياتك ، وأنت حرّ فيها . في هذه الصرة ما تستعين به ي . كان ذلك وداعنا . لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء . غلوقان سارا شطراً من الطريق معاً ، ثم سلك كل منها سبيله .

(ص ۲۷)

وحين وصل إليه خبر وفاة أمه ، وهو في لندن ، كان سكران في أحضان امرأة ، « لا أذكر الآن أية امرأة كانت . تذكرت بوضوح أنني لم أشعر بأي حزن ، كأن الأمر لا يعنيني في كشير ولا قليـل ، . ( ص ١٦١ ) .

هذا الحياد ، أو قل الجمود في المشاعر الذي حمله مصطفى لأمه ، هو الذي خلف لديه هذا الجمود في المشاعر الذي صاحب الجانب الأعظم من حياته \_ كها سنرى \_ ولكنه خلف عنده \_ بالقدر نفسه \_ شوقا محضاً للمشاعر ، للحب ، الذي انتهى به \_ حين وقع فيه \_ إلى ماساته !

لكن أمه أورثته شيئاً آخر ترك في حياته آثاراً خطيرة بعد ذلك ، هو الحدية ، غير أنها كانت ذلك النوع من الحدية الذي جعله و بريا ، وظل هكذا ، بعيداً عن التوجيه ، بل يكرهه ؛ فلم يقبل رعاية من أحد ، ولم يَسْعَ هـو إلى هذه الـرعاية ، ووجدت هـذه و الحرية ، أرضها الخصبة في لندن فكانت أحد العوامل الرئيسية في صنع مأساته ورسم ملاعها .

وكان مصطفى سعيد ذكيا ، حاد الذكاء ، متنبهاً تماماً بتأثير جمود مشاعره ، و « استقلاليته » ... إلى « هذه الآلة العجيبة التي أتبحت له » ، عقله :

وسرعان ما اكتشفت في عقلي مقدرة عجيبة على الحفظ والاستيعاب والفهم . أقرأ الكتاب فيرسخ جلة في ذهني . ما ألبث أن أركز عقلي في مشكلة الحساب حتى تتفتح لي مغالقها ، تذوب بين يدى كأنها قطعة ملح وضعتها في الماء . تعلمت الكتابة في أسبوعين ، وانطلقت بعد ذلك لا ألوى على شيء . أسبوعين ، وانطلقت بعد ذلك لا ألوى على شيء . عقلي كأنه مُذية حادة ، تقطع في برود وفعالية . وص ٢٦)

وكان هذا الذكاء أول ما يلفت كل الذين تعاملوا معه ، من أهل وطنه أو الأجانب ، حتى وصفوه بالنبوغ والعبقرية : لا كان أنبغ تلميذ في أيامنا . . . . كان نابغة في كل شيء ، لم يوجد شيء يستعصى على ذهنه العجيب . . . و (ص ٥٥) و يقال إنه كان ذكيا ا (ص ٦٢) ! فكان أول مبعوث سوداني إلى أوربا ، وأصبح أستاذاً للاقتصاد في حامعاتها .

وضرب القطار فی الصحراء ، ففکرت قلیلا فی البلد الذی خلفته ورائی ، فکان مثل جبل ضربت خیمتی عنده ، وفی الصباح قلعت الأوتاد وأسرجت بعیری ، وواصلت رحلتی . . »

فالسودان عنده بلا اسم ؛ فهو ليس إلا ه البلد الذي خلفته وراثي ، وقد فكر فيه « قليلا ، فلم يجده إلا « جبلا ضربت خيمتى عنده » ثم غادره في الصباح . أما المشاعر التي يعانيها مَنْ يخرج من « وطنه ، وذكرياته وأهله ، فليس عنه مصطفى سعيد منها شيء . ونتوقع ـ بطبيعة الحال ـ ألا يكون لأى بالد آخر في نفسه أكثر مما كان للسودان . فالقاهرة ، في رحلة الذهاب إليها :

وفكرت في القاهرة ونحن في وادى حلفا ، فتخيلها
 عقلي جبلاً آخر ، أكبر حجيا ، سأبيت عنده ليلة أو
 ليلتين ، ثم أواصل الرحلة إلى غاية أخرى » .

وحين غادر مصر إلى لندن . . لم أكن حزينا ، كان كل همى أن أصل لندن ، جبلا آخر أكبر من القاهـرة ، لا أدرى كم ليلة ألبث عنده » .

فالمدن \_ عنده \_ لا تزيد على أن تكون جبالا يضرب بخيمته عندها لفترة \_ قد تطول وقد تقصر لا يهم ! \_ يقلع بعدها أوتاده ، ( ويسرج ) بعيره ، ويواصل الرحلة . وقد زار منها \_ فيها يبدو \_ عدداً كبيراً ، لكنه لم ينتم إلى أى منها .

ولكن فى القاهرة برز عنصر جديد فى حياته \_ على صغر سنه \_ لفته ، وجعل للقاهرة فى نفسه مذاقاً آخر ، جديداً ، ارتبط بذكرى أول لقاء مع السيدة روينسن ، حين استقبلته مع زوجها على رصيف المحطة فى القاهرة أول نزوله إليها ؛ فه شعرت وأنا الصبى ابن الاثنى عشر عاما بشهوة جنسية مبهمة لم أعرفها من قبل فى حياتى ، وأحسست كأن القاهرة ، ذلك الجبل الكبير الذى حملنى إليه بعيرى ، امرأة أوربية ، مثل مسز روينس تماما ، تطوقنى ذراعاها ، يملأ عطرها ورائحة جسدها أنفى » (ص ٢٩) . وهذه المشاعر الجنسية هى التى سيكتب لها السيطرة بعد هذا فى لندن ، وسيسخر فى سبيل إشباعها كل شه ع .

لقد واصل فی لندن دراسته حتی صار استاذاً ، لکنه ـ فی الوقت نفسه ـ تملکته فکرة « غزو » الغرب! لقد غزا الغرب شرقه وقارته « عسکریا » ، وغزاه هو نفسه « ثقافیا » ، فأخذ فی الانتقام منه فی نسائه! کان سلاحه الأکاذیب ، والخداع ، بل استخدم « تراث » الشرق وأفریقیا أیضا ، مستعینا ـ فی هذا کله ـ بهذه « المدیة الحادة فی خدمته » ، وبعلمه وثقافته ، وأیضا بإحساسه البارد ، الجاسد ، فلندن ـ بالنسبة إلیه ـ لم تکن إلا أرض « معرکة » وساحة قتال! وکل ما فیها من مظاهر الثقافة والإبداع الإنسانی لم یکن إلا « زینة » أو و دیکوراً » یستخدمه مصطفی سعید ، ویر « ولا یتأثر به فی کثیر أو قلبا :

تعلمت منها [ السيدة روبنس ] حب موسيقى باخ ، وشعر
 كيتس ، وسمعت عن مارك توين لأول سرة ، لكنى لم أكن أستمتع
 بشىء ١٠ .

( ص ۳۲ )

کانت لندن خارجة من الحرب ومن وطأة العصر الفكتورى .
 عرفت حانات تشلسى ، وأندية هامبستد ، ومنتديات بلومز برى .
 أقرأ الشعر ، وأتحدث فى الدين والفلسفة ، وأنقد السرسم ، وأقول كلاما عن روحانيات الشرق . أفعل كل شىء حتى أدخل المرأة فى فراشى ثم أسير إلى صيد آخر .
 فراشى ثم أسير إلى صيد آخر .

عناية ، وسجاد سندسى دافى ، والسرير رحب ، غداته من ريش بعناية ، وسجاد سندسى دافى ، والسرير رحب ، غداته من ريش النعام . وأضواء كهربائية صغيرة ، حمراء ، وزرقاء ، وينفسجية ، موضوعة فى زوايا معينة . وعلى الجدران مرايا كبيرة . . . تعبق فى الغرفة رائحة الصندل المحسروق والند ، وفى الحمام عطور شرقية نفاذة ، وعقاقير كيماوية ، ودهون ، ومساحيق ، وحبوب . غرفة نومى كانت مثل غرفة عمليات فى مستشفى . ثمة بركة ساكنة فى أعماق كل امرأة . كنت أعرف كيف أحركها » . ( ص ٣٤ - ٣٥ )

وه البركة الساكنة » في داخل المرأة قد تحركها الغرابة أو الدهشة أو الجدّة في أي شيء . ولم يخذله تراث الشرق وأفريقيا ؛ فأصبح في يده \_ أو قل في عقله \_ دمية يلهو بها ، يستدر بها جهوراً ، قد يكون مثقفاً ، أو يبحث عن الغرابة وحدها ، وفي أكثر الأحيان لمجرد استدرار الرغبات الشبقة في نفس امرأة ، أو حتى لا سترضائها! فهذا ما فعله بالفلسفة ، والدين ، و « روحانيات الشرق » ، حتى يدخل امرأة إلى فراشه . ولا ينسى قارىء مشهد إذلال جين موريس له وهي تطلب ثمنا لاستسلامها له زهرية ، ثم مخطوطا عربياً نادراً ، ثم سجادة صلاة هي « أثمن شيء عندى ، وأعز هدية على قلبى » فلا يبخل بهذا كله وهي تدمره أمامه ، كسرا وتميزيقا وحرقا ، وفي النهاية لا تنيله أربه !

وهؤلاء النساء اللاثى قابلهن مصطفى سعيد ، وأوقع بهن ، هن اللاثى ساعدته على ما فعل فى سهولة ويسر ؛ ربما بطبيعة تكوينهن الحضارى والثقافى ؛ فقد كن يملن إلى كل عجيب وغريب ، ولو كان عض أكاذيب ؛ فهو الإحساس الأوربي السائد ــ تقريبا ــ بتأثير الحقبة الرومانسية ثم عصر الاستعمار . وكان مصطفى سعيد نبعاً لا يغيض للأكاذيب ، التى كان يبرع فى نسجها لتزداد غرابتها ويتأكد تأثيرها :

و هذه السيدة [ إيزابيلا سيمور ] نوعها كثير في أوربا ، نساء لا يعرفن الحوف ، يقبلن على الحياة عرح وحب استطلاع . وأنا صحراء الظمأ ، مثاهة الرغائب الجنونية » .

وقادن الحديث إلى أهلى ، فقلت لها ، غير كاذب هذه المرة ، إننى يتيم وليس لى أهل . ثم عدت إلى الكذب ، فوصفت لها وصفاً مهولاً كيف فقدت والمدى ، حتى رأيت المدمع يسطفر إلى عينيها .

( ص ۲۶ )

ويحكى عن أول لقاء بـ ۽ آن همند ۽ :

و قابلتها أشر محاضرة ألقيتها في أكسفورد عن أبي نواس. قلت لهم إن عمر الخيام لا يساوى شيئا إلى جانب أبي نواس ، وقرأت لهم من شعر أبي نواس في الخمر بطريقة خطابية مضحكة ، زاعياً لهم أن تلك هي البطريقة التي كان الشعر العربي يلقى بها في العصر العباسي . وقلت في المحاضرة إن أبا نواس كان متصوفاً ، وإنه جعل من الخمر رمزاً حمله أشواقه الروحية ، وإن توقه إلى الخمر في شعره كان في الواقع توقاً إلى الفناء في ذات الله . . . كلام ملفق لا أساس أحس بالأكاذيب تتدفق على لساني كأنها معاني أحس بالأكاذيب تتدفق على لساني كأنها معاني أحس سامية . وكنت أحس بالنشوة تسرى مني إلى الجمهور ، فأمضى في الكذب . . ، ( ص ١٤٤ ) الكاذيب الفادحة ، التي بنيتها عن عمد ، أكذوبة الأكاذيب الفادحة ، التي بنيتها عن عمد ، أكذوبة الأكاذيب الفادحة ، التي بنيتها عن عمد ، أكذوبة الأكاذيب الفادحة ، التي بنيتها عن عمد ، أكذوبة

أكذوبة . الصندل والند وريش النعام وتماثيل العاج والأبنوس والصور والبرسوم لغابات النخل على شطآن النيل ، وقوارب على صفحة الماء أشرعتها كأجنحة الحمام ، وشموس تغرب على جبال البحر الأحمر ، وقوافل من الجمال تخبّ السير على كثبان البرمل على حدود اليمن ، أشجار التبلدى فى كردفان ، وفتيات عاريات من قبائل الزاندى والنوير والشلك ، حقول الموز والبنّ فى خط الاستواء ، والمعابد القديمة فى منطقة النوبة ، الكتب العربية والمعابد القديمة فى منطقة النوبة ، الكتب العربية والسجاجيد العجمية والستائر الوردية ، والمرايا والسجاجيد العجمية والستائر الوردية ، والمرايا والسجاجيد العجمية والستائر الوردية ، والمرايا وركعت وقبلت قدمى وقالت : أنت مصطفى مولاى وسيدى وأنا سوسن جاريتك » .

( ص ١٤٧ )

« ورغم إدراكى أننى أكذب ، فقد كنت أحس أننى بطريقة ما أعنى ما أقول ، وأنها هى أيضا رغم كذبها فإن ما قالته هو الحقيقة . كانت تلك لحظة من لخظات النشوة النادرة التى أبيع بها عمرى كله . لحظة تتحول فيها الأكاذيب أمام عينيك إلى حقائق ، ويصبح التاريخ قواداً ، ويتحول المهرج إلى سلطان ه .

(ص ١٤٥)

لفد الكان يكذب ، ويدرك أنه يكذب ، ولا يهتم بأن تؤمن من أمامه بصدقه ، بل كل ما يعنيه أن تنبهر ، وأن تعجب حتى تندمج هي نفسها في الدور وتشارك في تمثيله . وفي سبيل هذه اللحظات من المتعة و النشوة النادرة ، تتحول الأكاذيب إلى حقائق ، ويتحول تراث الشرق وأفريقيا ، من العطور والسجاجيد وتماثيل العاج ، إلى الشعر والفلسفة والدين ، إلى قطع شطرنج أو مكعبات أطفال يتغير شكلها بتغيير أوضاعها ومنظورات رؤيتها ، أو هو في الأحوال كلها – زينة باهرة ، ولا ديكور ، لغرفة نومه ، ومصيدة لضحاياه ، وأيضا مصيدة له هو نفسه !

ولقد أعانه \_ كها أشرت \_ حبّ المغاصرة ، وحب الاستطلاع ، والميل إلى الغريب العجيب ، أو \_ في كلمة \_ الأشواق الرومانسية التي كانت آثارها \_ وماتزال \_ حية في النفس الأوربية ، هذا الشوق الذي دفع الأوربين ، رجالا ونساء ، إلى آسيا وأفريقيا وأصريكا ؛ الشوق إلى المختلف : و كانت [ آن همند ] عكسى تحنّ إلى مناخات الشوق إلى المختلف : و كانت [ آن همند ] عكسى تحنّ إلى مناخات استوائية ، وشموس قاسية ، وآفاق أرجوانية » ( ص ٣٤ ) ؛ أما استوائية ، وضموس قاسية ، وآفاق أرجوانية » ( ص شق ) ؛ أما للحضارة الأوربية قبل أن يراها ، وسنوات الكبت والحرمان التي تعشها في السودان ، والجفاف العاطفي الذي قابله بالجمود من ناحيته ، والاعتماد على هذه « المدية الحادة في جمعته » وحدها ، ثم استيلاء فكرة « الغزو » و« الانتقام » من أوربا عليه !

إنه لم يكن يبحث \_ في الظاهر \_ عن الحب ، بل كان يبحث عن

المتعة التى الهبت ظهره ، وأحرقت بنارها ثلاث نساء انتحرن تحت وطأة كذبه وخداعه وه رجولته القاسية ، أيضا ؛ فنمت فى نفسه بذرة العنف الأوربي ، الذى رآه مع جنود الاستعمار فى وطنه وفى القاهرة ، وفى الحروب المتوالية حتى الحرب العظمى الأولى . لقد حطم كذب مصطفى سعيد وخداعه حياتهن ، فلم يكن أمامهن إلا « الحل الأوربي الشائع ، ؛ العنف ، ولو مع أنفسهن ؛ فانتحرن : « هاتان الفتاتان لم يقتلها مصطفى سعيد ولكن قتلها جرثوم مرض عضال أصابها منذ الف عام » ( ص ٣٦ - ٣٧) .

وحين أذلت « جين موريس » مصطفى سعيد حتى تزوجته ، ثم امتنعت عليه ، وخانته ، ومارست معه كل أنواع العنف ـ كانت كأنها تستثير هذه البذرة التى ألقتها فى نفسه الحضارة الأوربية ، وغذتها حوادث الانتحار المتبالية حتى تَمَتُ ، وجعلتها « جين موريس » تترعرع وتؤتى أكلها .

غير أن مصير و جين موريس ۽ لم يضع مصطفى سعيـد وحده نهايته ؛ لقد كانت تسعى إلى مصير الأخريات ، الانتحـار ، ولكن لا بيدها ، بل بيد مصطفى سعيد نفسه . كانت تتمنى أن يقتلها ؛ وقد فعل . كانت تريد الموت على يديه ، وتعرفت بذرة العنف فى نفسه فاستثارتها حتى تحولت إلى يد قوية غرست الخنجر فى صدرها .

لقد طاردته د جین موریس ، ثلاث سنوات ، لا تنیله من نفسها شیئا ، ولا تسمح لأخرى بأن تقترب منه :

وكنت احس إحساساً داخلياً أنها رغم تظاهرها بكراهيتى ، كانت مهتمة بأميرى ، حين يجمعنى وإباها مجلس تراقبنى بطوف عينها ، وتحصى جميع حركاتى وسكناتى ، وإذا رأت منى اهتماما بفتاة ما سارعت إلى إساءتها والقسوة عليها . كانت ماجنة بالقول والفعل ، لا تتورع عن فعل أى شىء ، تسرق وتكذب وتغش ، ولكننى رغم إرادتى أحببتها ولم أعد أستطيع أن أسيطر على مجرى الأحداث .

( ص ۱۵۸ )

لقد أحبها لأنها مثله ، تكذب وتغش وتسرق ، « لا تتورع عن فعل أي شيء في سبيل ما تريد » . وأحبها أيضا – وهذا هو الأهم – لأنها لم تنله ما يريد ، ولم تستسلم له استسلام الأخريات ؛ فكانت تلوح له بما يغريه ، بل ما يشعره باهتمامها به ، حتى إذا اقترب منها وطاردها ، ابتعدت عنه ، أكثر من هذا لم تسمح لأخرى بالاقتراب منه ؛ لقد أشعلت في نفسه فتيل الرغبة ثم لم تروها ، فاشتد ظمؤه ، فخرج المجدى الأحداث ، من يده هو « الغازى » الذي لم تكن مدينة تستعصى على جيوشه المجيشة !

د هذه المرأة قدرى وفيها هلاكى ، ولكن الدنيا
 كلها لا تساوى عندى حبة خردل فى سبيلها . أنا المغازى الذى جاء من الجنوب ، وهذا هو ميدان المعركة الجليدى الذى لن أعود منه ناجيا » .
 ( ص ١٦٢ )

- وكنت أجدها في كل حفل أذهب إليه . كأنها تتعمد أن تكون حيث أكون لتهينني . أردت أن أراقصها فقالت لى : لا أرقص معلك ولو كنت الرجل الوحيد في العالم . صفعتها على حدها فركلتني بساقها وعضتني في ذراعي باسنان كانها أسنان لبوءة ) . (ص ١٥٧)

وحين ( كبح جماح نفسه ) مرة وتحنبها أسبوعين ، مبتعداً عن الأماكن التي ترتادها والحفلات التي تدعى إليها ، عرفت هي طريق بيته ، وظن أنها سلّمت أخيراً ، ولكن ، هيهات ! فقد حطمت أجمل ما عنده من تراث ، وأعز هداياه ، أو أحرقتها ، ثم ركلته ركلة أطارت لبّه حتى سقط مغشيا عليه . لكنها أخيراً تزوجته : د . . فجأة أجهشت بالبكاء ، وأخذت تبكى برقة . دهشت أنا لهذه العاطفة منها وكفّ المسجل عن إجراء المراسيم . . » (ص ١٦٠) . لكنها بعد الزواج أذلته ، مرة أخرى ، ليست أخيرة ، وامتنعت عليه حتى لم يعد يفرق بين الحب والكراهية ، بين الحياة والموت :

« دفعتها عنى بعنف وصرخت فيها : أنا أكرهك . أقسم أننى سأقتلك يوماً ما . وفي غمرة حزنى لم يغب عنى التعبير في عينيها . تألقت عيناها ونظرت إلى نظرة غريبة . هل هي دهشة ؟ هل هي خوف ؟ هل هي رغبة ؟ ثم قالت بصوت فيه مناغاة مصطنعة : أنا أيضا أكرهك حتى الموت » .

(ص ١٦١ - ١٦٢)

ولو استبدلنا بكلمة و الكراهية ، هنا كلمة و الحب ، ما غيرنا السياق ، ولا الفكرة الكامنة فيه . لأن علاقتها تعايشت فيها المتناقضات كلها ، من الاهتمام والإعراض ، الإقدام والمنع ، الإهمال الذي انتهى إلى الزواج ، والزواج الذي كان بداية لحرمان مدمر . لقد عبر على حبه لها \_ كها رأينا \_ أكثر من مرة : وولكنني رغم إرادتي أحببتها ولم أعد أستطيع أن أسيطر على مجرى الأحداث ، بل بلغ حبه لها أن و الدنيا كلها لا تساوى عندى حبة خردل في سبيلها » . والاكثر دلالة من حديثه احتمالُه لإعراضها وإصراره على مطاردتها ، ثم احتمالُه لما كانت تسببه له من متاعب .

فكانت إحدى عاداتها أن تثير المتاعب في كل مكان بخرجان إليه ، حتى قال له رجل في حانة جاء يفضّ معركة أثارتها :

 « يؤسفنى أن أقبول لك إن هذه المرأة إذا كانت زوجتك فإنك متزوج من مومس . هذا الرجل لم يكلمها بكلمة . يبدو أن هذه المرأة تحب منظر العنف » .

وإنها لكذلك ؛ لا تحب منظر العنف فحسب ، بل كانت أيضا تمارسه ، ومع مصطفى سعيد نفسه ، كها رأينا ، وكها يجكى هو :

د . . وقد كانت لحظات النشوة نادرة بالفعل ، وبقية الموقت نقضيه في حرب ضمروس لا هموادة فيها ولا رحمة . كمانت الحمرب تنتهى بهزيمتى دائما . أصفعها فتصفعني وتنشب أظافرها في وجهى ويتفجر

فى كيانها بركان من العنف فتكسر كل ما تناله يدها من أوانٍ وتمنزق الكتب والأوراق . . . كل مصركة تنتهى بتمزيق كتاب مهم أو حرق بحث أضعت فيه أسابيع كاملة . . ه

وكانت تخونه ، فى الوقت الذى تمتنع عليه ، وكان هو يعلم بهذا ، وكانت هى لا تخفيه .

وكنت أعلم أنها تخوننى . كان البيت كله يفوح برائحة الحيانة . . . قلت لها : أنت تخونينى . قالت : أنت تخونينى . قالت : افرض أننى أخونك . صرخت فيها : أقسم أننى سأقتلك . ابتسمت ساخرة وقالت : أنت فقط تقول هذا . ما الذي يمنعك من قتل ؟ ماذا تنتظر ؟ لعلك تنتظر حتى تجد رجلا فوقى . . وحتى حينئذ لعلك تنتظر حتى تجد رجلا فوقى . . وحتى حينئذ لا أظنك تفعل شيشا . ستجلس على السرير وتبكى ه .
 ( ص ١٦٤ )

ما الذي يربطه إليها ؟

وما أكثر ما سألت نفسى : ما الذى يربطنى بها ؟
 لماذا لا أتركها وأنجو بنفسى ؟ ولكننى كنت أعلم أنَّ
 لا حيلة لى وأنَّ لا مفرَّ من وقوع المأساة » .
 ( ص. 175 )

إن تفسير هذه العلاقة بين مصطفى سعيد و د جين موريس ، على المستوى الإنسان \_ يمكن أن يكون بالقول إنه أحبها المخصيتها المستقلة ، وعدم الاستسلام له فى سهولة ويسر ، أحبها الإصرارها على هدفها ومعرفتها السبيل للوصول إلى هذا الهدف ، غير أن هذا التفسير \_ أو هذا التفسير وحده \_ يجعل من مصطفى سعيد شخصية ضعيفة ، منهارة ، تداعت عند أول اختبار حقيقى مع امرأة قوية لها شخصيتها المستقلة ، ولها رغباتها التى تعرف متى تشبعها ، وكيف تشبعها ، ومع مَنْ تشبعها .

ومصطفى سعيد كذلك ؛ ولا يخدعنا نجاحه مع الأخريات ؛ فجانب كبير من هذا النجاح يعود إلى كذبه وخداعه ، وإجادته لهذا الكذب والخداع ، كها يعود أيضا \_ وربما بالدرجة الأولى \_ إلى استعدادهن للوقوع تحت تأثير هذا الخداع . أما و جين موريس ، فقد عرفت مصطفى سعيد على حقيقته ، وعرفت كيف تعامله . وكانت قاعدتها بسيطة ، لكنها ناجحة : زد حرماناً يزدد ارتباطا ؛ عِد ولا تمنح ، أو \_ إذا منحت \_ فامنح بحساب دقيق ! فها الذي يربطها هي به ؟ ما الذي جعلها تطارده هذه المطاردة كلها ، حتى تتزوجه ؟ ولماذا تزوجته أصلا ؟

هل تزوجته طمعاً فى رجولته \_ أو جيميته ، لا فرق ! \_ التى جذبت الأخريات جميعا إليه ؟ ربما ، فلا يستطيع أحد أن يقطع وإلا ستبرز أسئلة من قبيل : ولماذا \_ إذن \_ دأبت على إهانة هذه الرجولة بانتظام وإصرار غريبين ، ولم تستسلم له أبداً ، فظلت لحظات النشوة و نادرة » ؟

لقد وجدت و جين موريس ، في مصطفى سعيد ضالتها ؛ رجلا عنيف الرجولة ، و ثوراً متوحشاً » ، إذا أعطى في سهولة ويسر عاف ما أعطى ، وإذا مُنع تمسّك . ووجدت فيه هذا العنفوان الذي تحتاج

إليه لإثبارة الحسرب المستعرة ؛ لأنها و تحب منظر العنف ، بل تحارسه ، وهو \_ فى الوقت نفسه \_ سهل القياد . وفوق هذا كله ، فمصطفى سعيد سيصبح مِلْكاً لها ، عبداً تنفذ به ما تشاء ؛ إنها شهوة التملّك ، من جهة ، وشهوة العنف من جهة أخرى .

إنها شخصية تبدو شاذة فى حبها للعنف ؛ تمارسه وتسعد برؤ يته ، بـل كانت تسعي إليه حتى الموت ؛ فكـان عشقها المخلص للعنف والموت ، أو ــ لنقُل ــ للعنف ولو أدى إلى الموت !

#### يحكى مصطفى سعيد كيف قتلها:

ورأيت وجهها تعلوه حمرة ، وجفنيها ينكسران كأنها أصبحت غير قادرة على السيطرة عليهما . رفعت الخنجر ببطء فتابعت حدة بعينيها . واتسعت حدقتا العينين فجأة وأضاء وجهها بنور خاطف كأنه لمع برق . لبثت تنظر إلى حد الخنجر بخليط من الدهشة والخوف والشبق

وضعت حدّ الخنجر بين نهديها ، وشُبكت هي رجلها حول ظهرى . ضغطت ببطء . ببطء . فتحت عينيها . أي نشوة في هذه العيون . وبدت لي أجمل من كل شيء في الوجود . قالت بألم : يا حبيبي . ظننت أنك لن تفعل هذا أبدا . كدت أياس منك ) (ص ١٦٦-١٦٧)

وقد أرادت أن تكمل الدائرة ، فأخذت تدعوه أن و يصحبها ه ؟ و وأخذت أدّعك صدرها بصدرى [ والخنجر بينهم] وهي تصرخ متوسلة : تعال معي . تعال . لا تدعني أذهب وحدى ، (١٦٧) . لكنه لم يفعل ، آملاً أن يقوم غيره بما أخفق هو فيه ؛ فتمني أن يحكم بإعدامه ، لكنهم حبكوا و المؤامرة ، حوله وحكموا بسجنه !

#### . . .

فماذا يمثّل مصطفى سعيد في و موسم الهجرة إلى الشمال ، ؟

إن الجانب الذي حلّلناه من مصطفى سعيد حتى الآن مه هو جانبه الإنسانى: حرمانه ، وانقطاع جذوره ، وذكاؤه وتفوقه . إن القارى، ويوشك ، أن يقول في لحيظة ما إن هذه الشخصية شخصية شاذة ، لا تمثل إلا نفسها ؛ تفتحت رغباته في أوربا ، بعد أن شرب ثقافتها وتشبّع منها ، حتى وهو في بلده ، وفي القاهرة ، ثم في لندن ، وقد وجد حرية ممارسة هذه الرغبات ، دون جهد إلا في الكذب والخداع ، وهو بارع في إختراعهما ؛ فأخذ بمارس هذه الرغائب ما شاءت له الممارسة ، مجنّداً لها حتى تراث المنطقة التي أني منها .

لقد قلنا « يوشك » لأننا لا نلبث أن نكتشف أن ما فعله مصطفى سعيد ليس غريبا على إطاره الحضارى فى السودان \_ والمنطقة كلها ، للأسف ! \_ الذى يرى فى الجنس وحده مقياساً لا يختل لرجولة الرجل وأنوثة المرأة معا . ( راجع الفصل الخامس من الرواية كله ) . ومن ثم تولدت فى رأس مصطفى سعيد فكرة « الغزو » واختار أرض المعركة فى أوريا !

كان هذا ما يملأ رأس مصطفى سعيد ، أما الهدف الأساسى من

ذهابه إلى أوربا فقد غاب عن ذهنه وروحه تماما . لقد شرب العلم الأوربي ، بل الثقافة الأوربية كلها ، ولكنه لم يسأل نفسه أبداً : لماذا تعلمت ؟ ولماذا أرسلت إلى أوربا ؟ كانت بلده غائبة ، وكان شعبه ، ومستقبل هذا الشعب ، وما يمكن أن يفيده به ـ كان هذا كله غائبا . ولم يكن بلده ، ولون بشرته ، بل عقله نفسه ، كها أشرنا غير مرة ، إلا و زينة ، و « ديكوراً » وحقلا من الأكاذب والأوهام يمارس من خلالها رغائبه .

ويبدو أن هذا نفسه ما كان مخطّطاً له ؛ فقد تبنّاه الإنجليز من وقت أن كان في المدرسة الأولية في السودان . فأحد زملاء طفولته يروى عنه وكان المدرسون يكلموننا بلهجة ويكلمونه هو بلهجة أخرى ، (ص ه ) ، وأنهم كانوا يطلقون عليه و الإنجليزى الأسود ، وقد ساعد هو نفسه على هذا : وكان منعزلاً ومتعاليا ، يقضى أوقات فراغه وحده ، إما في القراءة أو في المشى مسافات طويلة ، ثم أرسلوه بعد ذلك إلى القاهرة ثم إلى لندن .

هذا التبنى كان لابد أن يزيده انعزالا ، حتى عن زملاء المدرسة ؛ إذ كانت النظرة السائدة أن الإنجليز لا يحتضنون إلا أراذل القوم : و احتضنوا أرذال الناس . أرذال الناس هم الذين تبوأوا المراكز الضخمة أيام الإنكليز . كنا واثقين أن مصطفى سعيد سيصيرله شأن يذكر . . . . الناس الذين ليس لهم أصل ، هم الذين تبوأوا أعلى المراتب أيام الإنكليز ٤ . (ص ٥٧) .

بل إن المجتمع الإنجليزي نفسه احتضنه أيضًا ليجعل منه واجهة لتحرره :

و كان يبدو راجهة يعرضها أفراد الطبقة الأرسفة الطبقة الدين كانبوا في العشرينات وأوائسل الشلائينات يتظاهرون بالتحرر . ويقال إنه كان صديقاً للورد فلان ولورد علان . وكان أيضا من الأثيرين عند اليسار الإنكليزي . . . كأنهم أرادوا أن يقولوا : انظروا كم نحن متسامون ومتحررون ! هذا الأفريقي كأنه واحد منا ! إنه تزوج ابنتنا ويعمل معنا على قدم المساواة . هذا النوع من الأوربين لا يقل شرا ، لو تدرون ، عن المجانين الذين يؤمنون بتفوق الرجل الأبيض في جنوبي أفريقيا وفي الولايات بتفوق الرجل الأبيض في جنوبي أفريقيا وفي الولايات المتحدة . نفس البطاقة المتطرفة ، تنجه إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار . . . )

لا يستطيع أحد أن يدّعى أن مصطفى سعيد كان واعبا بهذا كله ، أو \_ كها شاع عنه \_ أنه كان و عميلا و للإنجليز يساعدهم على تنفيذ مخططاتهم فى الشرق وأفريقيا ، لكنه تصرف دون و وعى و وأضح بطبيعة ذاته ، وبطبيعة و المهمة و التي كان عليه أن يقوم بها : و لو أنه فقط تفرغ للعلم لوجد أصدقاء حقيقيين من جميع الأجناس ، ولكنتم قد سمعتم به هنا . كان قطعا سيعود وينفع بعلمه هذا البلد الذي تتحكم فيه الخرافات . . . و (ص ١٢) . لكنه لم يكن متفرغا لعلمه ، ولم يكن مدركا لما ينبغى عليه أن يعمله بعلمه ، وغير واع بطبيعة ما عليه من التزام تجاه أمته وشعبه .

لقد أسلم مصطفى سعيد نفسه للحضارة الأوربية ، وللمجتمع الأورب ، « فكسرا قلبه » ، وغيباه عن نفسه ووعيه : « مصطفى سعيد يا حضرات المحلَّفين إنسان نبيل ، استوعب عقله حضارة الغرب ، لكنها حطمت قلبه . . . » (ص ٣٦) . حطمت قلبه لأنه أسلم نفسه لها ، أو هو في الحقيقة أسلم نفسه لوجهها المظلم الكثيب ، فأورثته المظلام والكآبة ، بالرغم مما يبدو أو ما كان ينبغى أن يكون عليه من سعادة التفوق العلمي والعلاقات النسائية !

طاقة الحب التي كان يمكن لها أن تجعل من مصطفى سعيد شيئا آخر ؟ فقد كان بإمكانها أن تدفع حياته وعلمه وسلوكه إلى هدف محدد ، أو شبه محدد ، يسعى إليه أو يسلك على هدى منه ، فيعود عليه بالخير ، وعلى شعبه الذي كان ـ وإن لم يره أو يسمع به \_ ينتظر عودته وعودة أمثاله ؟ و و كان قطعا سيعود وينفع بعلمه هذا البلد الذي تتحكم فيه الخرافات ، ولكنه حين عاد \_ أخيرا \_ عاد محطها لا يصلح لشيء ؟ بل إنه لمدهش أن نراه تزوج وأنجب وأفلح أرضا !

إن مصطفى سعيد بقدر ما هو شخصية حيّة ونامية فى الرواية ، فهو أيضا و نموذج حيّ ، فؤلاء الذين ذابوا فى حضارة الغرب ، واسلموا أنفسهم فا ، غائبين عن الوعى ، فاقدين الروح النقدية المبنية على أساس استيعابهم ... أصلا ... لقدرات شعبهم وإمكاناته ، بما يتيح لهم أن ينفذوا إلى جوهر حضارتهم الأصلية ، وإلى جوهر الحضارة الغربية معا ، فيعرفون ماذا ينبغى أن ياخذوا وماذا ينبغى أن يتركوا ؛ بمعنى اجراء حوار إيجابي مع هذه الحضارة . وهذا ما لم يفعله مصطفى سعيد ؛ فقد استسلم منذ الوهلة الأولى ، استسلم لحضارة ليست له ، واستوعبها بعقله ، فحطمت قلبه ؛ لأنها استنفدت طاقاته الإيجابية وقواه الفاعلة ، فكانت النتيجة الطبيعية أنه لم يستفد من هذه الحضارة شيئا ، حتى ما يمكن أن يُعدّ أبدع ما فيها ، الفن والفكر ، لم يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالط قلب مصطفى سعيد ولم يؤثر فيه ، بل ظل ... ككل تراث آخر ... يخالت و ديكور » :

ثلاثون عاما . كان شجر الصفصاف يبيض ويخضر ويصفر في الحدائق ، وطير الوقواق يُغنى للربيع كل عام . ثلاثون عاما وقاعة ألبرت تغص كل ليلة بعشاق بيتهوفن وباخ ، والمطابع تخرج آلاف الكتب في الفن والفكر . مسرحيات برنارد شو تمثل في الويال كورت والهيماركت . كانت إيدث ستول تغرد بالشعر ، ومسرح البونس أف ويلز يفيض بالشباب والألق . البحر في مدّه وجزره في بورتمث وبرايتن ، ومنطقة البحيرات تزدهي عاماً بعد عام . الجزيرة مثل لحن عذب ، سعيد حزين ، في تحول الجزيرة مثل لحن عذب ، سعيد حزين ، في تحول سرابي مع تحول الفصول . ثلاثون عاماً وأنا جزء من هذا كله ، أعيش فيه ، ولا أحس جاله الحقيقي ،

ولا يعنينى منه إلا ما يملأ فراشى كسل ليلة . ( ص ٣٩–٤٠)

ولا بخدعنا أنه لاذ \_ فى النهاية \_ بوطنه ، وبالأرض يفلحها ، ويتزوج ، وينجب . فقد عاد إلى هذا كله محطماً ، ليس فيه من قواه الإيجابية الفاعلة المؤثّرة على مسيرة وطنه وشعبه شيء ، أو هو قد عاد ليحكى حكايته ويقيم لها ضريحا .

لقد تسربت جراثيم الحضارة الأوربيـة إلى نفسه وانتهى أمـره ، حتى وهو يعيش بين قومه وفي وطنه ، وظلّ النداء يتردد قويّاً في أذنه :

.. لا جدوی من خداع النفس. ذلك النداء البعید سایرال بسردد فی أذنی. وقد ظننت أن حیساق وزواجی هنا سیسكتانه. ولكن لعلی خلفت هكذا، مهما یكن معنی هدذا، لا أدری: إننی أعرف بعقلی ما یجب فعله، الأمر الذی جرّبته فی هذه القریة، مع هؤلاء القوم السعداء. ولكن أشیاء مبهمة فی روحی وفی دمی تدفعنی إلی مناطق بعیدة تتراءی لی ولا یمکن تجاهلها. واحسرتی إذا نشأ وَلَدای، احدهما أو كلاهما، وفیها جرثومة هذه العدوی، عدوی الرحیل. (ص ۷۰ – ۷۱).

لقد كان سواءً أن يعود مصطفى سعيد أو لايعود ؛ لأن عودته لم تُفدُه ولم تُفِدْ غيره ؛ فيصبح سواءً أيضا أن يكون مصطفى سعيد قد مات أو انتحر ؛ لأنها ــ على أية حال ــ لم تكن النهاية التي يريدها أو يتوقعها :

إنما ، هل هي فعلاً النهاية التي كان يبحث عنها ؟ لعله كان يريدها في الشمال ، الشمال الأقصى ، في ليلة جليدية عاصفة ، تحت ساء لا نجوم لها ، بين قوم لا يعنيهم أمره . نهاية الغزاة الفاتحين .

( ص ۷۱ )

٣ --- ٢

هذه الشخصية ، شخصية مصطفى سعيد فى علاقتها بأوربا ، تقابلها شخصية مبعوث آخر إلى أوربا ، هى شخصية « الراوى » ، ونظرته إلى كل من أوربا وقبومه ، وإلى « العبلاقة » أو « الصراع » بينها ، فى الماضى والحاضر ، وما ينبغى أن يكون عليه فى المستقبل .

والقارى، لا يعرف من تفاصيل رحلة الراوى إلى أوربا إلا أنه قضى سبع سنوات يدرس للدكتوراه فى حياة شاعر إنجليزى . ولكن الذى يراه القارى، على طول الرواية هو ، نتيجة ، هذه الرحلة بعد عودته ؛ النظرة التى يرى بها طرفى ، العلاقة ، أو ، الصراع ، بين حضارتين ، والتى يرى بها هذه العلاقة وهذا الصراع أيضاً .

إن أول كلمات الراوى فى الرواية صبحات الفرح والدف، والسعادة بالعودة إلى الأحضان التى طالما جلده الشوق إليها ، سبعة أعوام طوال : و سبعة أعوام وأنا أحنّ إليهم وأحلم بهم ، ؛ إنهم أهله وقومه الذين لم يكونوا يقلّون عن شوقه شوقاً ، فرحوا بى وضجوا حول ، ، فكأنما يذوب فى داخله ثلج الشمال القارس ، ثلج الغربة ،

والشوق ، والحلم الذي لا يتحقّق : • ولم يمض وقت طويـل حتى أحسست كأن ثلجاً يذوب في دخيلتي ، فكانني مقـرور طلعتُ عليه الشمس . ذاك دف، الحياة في العشيرة ، فقدته زماناً في بلاد • تموت من البرد حيتانها ، . . . . . . (ص ٥ ) .

ولم يكن حنينه إلى الناس والأهل وحدهم ، بل كان أيضاً حنيناً إلى الطبيعة ، إلى الجذور :

ذاك لعمرى صوت أعرفه ، له فى بلدنا وشوشة مرحة . صوت الربح وهى تمرّ بالنخيل غيره وهى تمرّ بالنخيل غيره وهى تمرّ بحقول القمح . وسمعت هديل القمرى ، ونظرت خلال النافذة إلى النخلة القائمة فى فناء دارنا ، فعلمت أن الحياة لا تزال بخير ، أنظر إلى جذعها القوى المعتدل ، وإلى عروقها الضاربة فى الأرض ، وإلى الجريد الأخضر المتهدل فوق هامتها فأحسّ بالطمأنينة . أحسّ أننى لست ريشسة فى مهب الربح ، ولكننى مشل تلك النخلة ، مخلوق له الربح ، ولكننى مشل تلك النخلة ، مخلوق له أصل ، له جذور ، له هدف . (ص ٥ - ٢)

إن العودة - عند الراوى - تعنى الكثير ، بالرغم من غربة السنوات السبع ؛ تعنى ناساً ، وأهلاً ، وأرضاً ، بل شجراً يعينه ، وطيوراً ألف سماع هديلها ، بل تعنى أيضاً عادات ألفها وأحبها ، خُرِم منها فترة ، وها هو يعود إليها سعيداً ، نشوان ؛ مها تكن بساطة مظهرها :

وجاءت أمى تحمل الشاى . وفرغ أبى من صلاته وأوراده فجاء . وجاءت أختى وجاء أخواى . وجلسنا نشرب الشاى ونتحدث ، شأننا منذ تفتحت عيناى على الحياة . نعم ، الحياة طبية ، والدنيا كحالها لم تتغير . (ص ٦)

إنها ... في كلمة ... العودة إلى الجذور ، التي يستشعر معها الإنسان الطمأنينة والهدوء ، يشعر معها أنه و ليس ريشة في مهب الريح ، ، وأنه و نخلوق له أصل ، له جذور ، له هدف ، . وهذا كله ما افتقده مصطفى سعيد ؛ فضاع!

وهذه العودة نفسها هي التي فتحت مسامٌ نفسه للحياة كلها ، وخلّفت في نفسه رغبة عارمة في الغبّ من الحياة ما وسعته القدرة والطاقة ، والعطاء الذي لا تحدّه حدود :

. وكانت تخطر فى ذهنى أحياناً أفكار غريبة . كنت أفكر ، وأنا أرى الشاطىء يضيق فى مكان ، ويتسع فى مكان آخر ، أن ذلك شأن الحياة ، تعطى بيد وتأخذ باليد الأخرى . لكن لعلى أدركت ذلك فيها بعد . أنا الآن ، على أى حال ، أدرك هذه الحكمة ، لكن بذهنى فقط ، إذ إن عضلاتي تحت جلدى مرفة مطواعة ، وقلبى متفائل . إننى أريد أن أخذ حقى من الحياة عنوة ، أريد أن أعطى بسخاء ، أريد أن يفيض الحبّ من قلبى فينبع ويشمر . ثمة أريد أن يفيض الحبّ من قلبى فينبع ويشمر . ثمة أريد أن يضرة لابد أن تُرزار ، ثمة ثمار يجب أن تُقطف ، كتب كثيرة تُقرأ ، وصفحات بيضاء فى تُقطف ، كتب كثيرة تُقرأ ، وصفحات بيضاء فى

سجل العمر ، سأكتب فيها مُحلاً واضحة بخطّ حرىء

(ص۸-۹)

أسمع طائراً يغرُد ، أو كلباً ينبح ، أو صوت فأس في الحطب ... وأحس بالاستقرار . أحس أنني مهم ، وأننى مستمر ، ومتكامل . « لا . . لست أنا الحجر يلقى في الماء ، لكنني البذرة تبذر في الحقل » .

(ص ٩)

بل هو يكشف أن قريتة وأهله وقومه جميعا في الحقيقة لم يضادروا نفسه أبدأ ، وكمانت قريته – الحقيقة والسرمز معما – تملؤه وهو في غربته :

كنت أطوى ضلوعى على هذه القرية الصغيرة ، أراها بعين خيالى أينها النفت . أحيانا في أشهر الصيف في لندن ، أشر هطلة مطر ، كنت أشم رائحتها . في لحظات خاطفة قبيل مغيب الشمس ، كنت أراها في أخريات الليل ، كانت الأصوات الأجنبية تصل إلى أذني كأنها أصوات أهلى هنا . أنا ، لابد من هذه الطيور التي لا تعيش إلا في بقعة واحدة من المعالم . . . الوجوه هناك كنت أغيلها قمحية أو سوداء ، فتبدو وجوها لقوم أعرفهم . ( ص ٣٣)

هذا الارتباط الذي لا ينفصم ، حتى في أثناء الغربة ، هو الذي يجعل قريته وقومه في داخل نفسه لا يخرجون ، بل يجعل الأجانب ، وأصواتهم لهم ملامح قومه وأصواتهم !

وهذا الارتباط أيضاً هو الذي يملؤه \_ كها أشرنا \_ تفتّحاً للحياة ، ورغبة في العطاء غير المحدود ، كها أنه هـو \_ لا الغرور ! \_ الـذي يجعله في ردوده \_ التي لا يعلنها \_ على مصطفى سعيد ممتلئاً زهواً ، وشعوراً بالفخر والانتصار :

ـــ لاغرو ، فقد كنت أصُدّ نفسى زينة الشباب في البلد .

\_ يقول لى : ماذا تسمونها ؟ لم يعجبنى ذلك ، فقد كنت أحسب أن الملايين العشرة في القطر كله سمعوا بانتصارى .

د العفو ع ــ هكذا قلت ، لكننى ، والحق يقال ،
 كنت تلك الأيام مزهواً بنفسي ، حسن الظن بها .
 ــ . . . فقلت له ، وأنا أتصنع التواضع ، . . .

. . . واغتظت ، لا أخفى عليكم أننى اغتظت ،

حين ضحك الرجل ملء وجهه . . .

( ص ۱۲ – ۱۳ )

إن الرواى يشعر بأنه قام فى الخارج بما يجب عليه فى هذه المرحلة ، ان يتعلم ويتقن ما تعلم ؛ لقد أخذ وأحسن الأخذ ، وها هو قادم يريد ان يعطى ويعطى ، لا يكفّ عن العطاء ، وهذا ما يملؤه زهواً وفخراً وإحساساً بالانتصار ، لا الغرور ، كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهذا أيضاً ما يجعله ينظر إلى أهله وقومه و كما هم ، بحسناتهم

وسوءاتهم . بخيرهم وشرّهم ، وهو ما يجعله أيضا ينظر إلى مصطفى معيد فى حجمه الحقيقى ؛ لا يجعل منه أسطورة خيانة وغنى – كها جعله الموظفون من زملاء طفولته وآخرون ــ ولا أسطورة خلود – كها فعل محجوب حين يشبّه مصطفى سعيد بنبى الله الخضر! بل هـو يراه ــ فى أكثر الأحيان ــ أكذوبة ، محض أكذوبة أو وهم!

والراوى فى رؤيته للأوربيين يؤكد على الجانب الإنسان ، أو قُلْ البشرى منهم ؛ فهم ، مثلنا ، يكررها على الناس دائماً :

دهشوا حين قلت لهم إن الأوربيين ، إذا استثنينا فوارق ضئيلة ، مثلنا تماما ، يشزوجون ويسربون أولادهم حسب التقاليد والأصول ، ولهم أخلاق حسنة ، وهم عموماً قوم طيبون .

وسألنى محجوب : هل بينهم مزارعون ؟ وقلت له : نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء . منهم العامل والطبيب والمزارع والمعلم ، مثلنا تماما .

وآثرت ألا أقول بقية ما خطر على بالى : مثلنا تماما . يولدون ويموتون ، وفى الرحلة من المهد إلى اللحــد يحلمـــون أحـــلامــاً ، بعضهـا يصـــدق وبعضهــا يخيب . . . .

وواضح تماماً أن ، المماثلة ، التي يؤكد عليها الراوي .. هنا .. يمكن أن نطلق عليها ﴿ المماثلة البشرية ﴾ ؛ مماثلة الميلاد والموت ، وما ببنهما من أحلام \_ فردية \_ بعضها يصدق وبعضها يخيب ، وامتهان كل مجموعة منهم عملاً محدَّداً ، من الطب إلى الزراعة إلى الصناعة أو التجارة . . الخ . وواضح أنه يؤكد للناس ــوربما لنفسه أولاً ! ــ على هذه ﴿ المُماثِلَةَ ﴾ تخلصاً من عقد النقص أو الاضطهاد التي ما تزال مسيطرة على كثيرين من الشعوب التي كمانت مستعمرات أوربيـة . ولكن هذا التأكيد \_ كما سنرى بعد \_ يطمس معالم الطريق أمام الذين يريدون أن يضعموا أيديهم عملي و مفتاح ، محمدد لـ ﴿ روح الحضارة الأوربية ، . لكنه \_ على أية حال \_ يكتفي بهذا التأكيد عـلى مماثلة الإنسان الأوربي للإنسان العربي أو الأفريقي أو للبشر في كل مكان ، فحسب ــ وهي نظرة ــ كها سنري أيضاً ــ فيها كثير من السِّلبية ، والمصالحة وعلى دُخُل ۽ مع هذه الحضارة . وليس هذا حـلاً ، وإن يكن شائعاً ؛ لأن الصراع قائم شئنا هذا أم أبينا ، والغزو ــ أيا كان شكله \_ لم يهدأ ، وتجاهلنا له لن بحلّ المشكلة ، كما لن بجلها غزونا \_ أو غزو مثقفينا ! ــ لأوربا على شاكلة غزو مصطفى سعيد لها !

وهذه السلبية جزء واضح من التكوين الشخصى للرواى ؛ فحين قضى مصطفى سعيد \_ موتاً أو انتحاراً \_ وترك ولديه تحت وصايته وطلب و ود الريس ، \_ ذى السبعين عاماً \_ الزواج من حسنة ، أرملة مصطفى سعيد ، لم يفعل الراوى شيئاً سوى الغيظ ! بالرغم من أنه يعلم أن فارق السن بينها حوالى أربعين عاماً ، وأنها ترفضه رفضاً قاطعاً ، وقالت له صراحة : و بعد مصطفى سعيد لا أدخل على رجل ، وقالت له أيضا : و إذا أجبرونى على الزواج ، فإننى ساقتله وأقتل نفسى ، (ص ٩٩).

وفى أثناء حواره معها يكرّر أكثر من مرّة السكوت وانعدام الحركة ، دلالة على عجزه ـــ الإرادي أو غير الإرادي ــ عن عمل شيء :

- . . لكنى الآن أسمع صوتاً واحداً فقط ، صوت بكاثها الممض . ولم أفعل شيئاً . جلست حيث أنا بلا حراك وتركتها تبكى وحدها لليل حتى سكتت . وفكرت فى عدة أشياء أقولها ، ولكننى ما لبثت أن سمعت المؤذن ينادى : « الله أكبر – الله أكبر ، لصلاء العشاء ، فوقفت هى أيضا ، وخرجتُ دون أن أقول شيئاً . (ص ٩٨ - ٩٩)

بل إن محجوبا ، صديقه ، يقولها له صراحة إبان مشكلة ، ود الريس ، معها : و لماذا لا تتزوجها أنت ؟ ، فيكون رده : و لا شك أنك تمزح ، ؛ فيوضح محجوب : و جد . لماذا لا تتزوجها ؟ أنا متأكد أنها ستقبل . أنت الوصى على الولدين ، وبالأحرى أن تتم الموضوع وتصبح أبا ، ولا شك أن حجة محجوب . الذي يصفه الراوى ردا على الكلام الأخبر بالجنون . حجة قوية ، تستطيع أن تنقذ الجميع من هذا الموقف الحرج ، لكنه يكتفى . مرة أخرى ... بالسكوت ، بل هو يعترف . بعد انتهاء المشكلة . بأنه يجب حسنة !

مع هذا الحب الذي يعترف به الراوى ، يترك بلدته وحسنة والجو المشتعل بالغضب والعنجهية ويسافر إلى عمله في الخرطوم ، في الوقت الذي جاءت فيه حسنة بنفسها إلى أبيه وقالت له بوضوح وصراحة : و قولوا له يتزوجني ، ، فلها لم تلق ردًا إيجابياً ودفعوها عنوة إلى الزواج قتلت الزوج ونفسها .

والراوى يلقى مسئولية هذا كله على القائمين في البلد؛ فيصبح في محجوب: ويقال أو لا يقال ، إنه حدث . حدث أسام أعينكم ولم تفعلوا شيئاً . وأنت . أنت زعيم ورئيس في البلد ولم تفعل شيئاً » . ولكن محجوب يرد في حدة أشد : وماذا نفعل ؟ لماذا لم تفعل أنت ؟ لماذا لم تتزوجها ؟ فقط تفلع في الكلام ؟ المرأة هي التي تجرأت وقسالت . عشستا ورأينسا السنسساء تخسطب السرجسال » . (ص ١٣٢ - ١٣٣) ) .

وقد كان عرضها لمحجوب أكثر إغراء ؛ فقد قالت له \_ كها يحكى محجوب : • . . قالت تخلصها [ أى الراوى ] من ود الريس وزحمة الخطّاب . فقط تعقد عليها . لا تريد منك شيئاً . قالت يتركنى مع ولدى ، لا أريد منه قليلاً ولا كثيراً . . ، (ص ١٣٣ ) . ومع هذا لم يفعل هو ، ولا فعلوا هم شيئاً ، وتركوها فريسة لود الريس ولنفسها ؛ فكانت الضحية .

ولم تقف سلبية الراوى عند هذا الموضوع ، وإنما جاوزته إلى وضعه الوظيفى فى علاقته بقومه وبالبلد الذى ولد فيه وعاش وما يزال يتردد عليه . فحين يقارن محجوب بين وضع كل واحد منها قائلاً : « لكن انظر أين أنت الآن وأين أنا . أنت صرت موظفاً كبيراً فى الحكومة وأنا مزارع فى هذه البلدة المقطوعة » . وأقول له بإعجاب حقيقى : « أنت الذى نجحت لا أنا ، لأنك تؤثّر على الحياة الحقيقية فى القطر . أما نحن فموظفون لا نقدّم ولا نؤخّر . . : ( ص ١٠١ - ١٠٢ ) . وفى مرّة أخرى يدور الحوار بينها حول التغيير ؛ فيقول لصاحبه : « الموظفون أمثالى لا يستطيعون أن يغيرُ وا شيشاً . إذا قال مسادتنا افعلوا كذا فعلنا . . : ( ١٢٢ ) .

إنه نموذج للوجه الآخر للقضية ؛ قضية التقدم في هذه المنطقة ، والفئة المنوط بها أن ترود هذا التقدم وترعاه . لقد عاد بعلمه حقاً من أوربا ، ولم يضع ضياع مصطفى سعيد ، ولكن لينضم إلى جيوش الموظفين ، الذين همهم الأول الأمن والسكينة ، أو الغنى والسلطة ، في ظل حكومات ترعى ـ من حيث تدرى أو لا تدرى \_ التخلف والأنانية :

. . لن يصدُّق [ محجوب ] أن سادة أفريقيا الجدد ، ملس الوجوه ، أفواههم كأفواه الذئاب ، تلمع في أيديهم ختم [كذا! يعني خبواتم أو خواتيم] من الحجارة الثمينة ، وتفوح نواصيهم برائحة العطر ، في أزياء بيضاء وزرقاء وسوداء وخضراء من الموهير الفاخر والحمرير الغمالي تنزلق عملي أكتافهم كجلود القسطط السيامية ، والأحـذيـة تعكس أضواء الشمعدانات ، تصرّ صريرا على الرخام ــ لن يصدق محجوب أنهم تدارسوا تسعة أيام في مصير التعليم في أفريقيـا في وقباعـة الاستقـلال ، التي بُنيت لهـذا الغرض، وكَلَفت أكثر من مليون جنيه، صَرْح من الحجر والأسمنت والرخمام والزجماج ، مستديرة كاملة الاستدارة ، وُضع تصميمها في لندن ، ردهاتها من رخام أبيض جُلُّب من إيطاليا ، وزجاج النوافذ ملوَّن ، قطع صغيرة مصفوفة بمهارة في شبكة من خشب التيك ، أرضية القاعة مفروشة بسجاجيد عجمية فاخرة ، والسقف على شكل قبَّة مطلية بماء الذهب ، تتدلى من جوانبها شمعدانات كل واحد منها بحجم الجمل العظيم . المصة \_ حيث تعاقب وزراء التعليم في أفريقيا طوال تسعة أيام ــ من رخام أحمر كالذي في قبر نابليون في الأنفاليد ، وسطحها أملس لمّاع من خشب الأبنـوس . عـــلى الحيـطان لوحات زيتية ، وقبالة المدخل خريطة واسعة لأفريقيا من المرمر الملون ، كل قطر بلون . .

(ص ۱۲۰ - ۱۲۱)

فهل يقدر الراوى على الخروج من هده الحلقة المُحكمة حوله وحول الموظفين من أمثاله ، بالرغم من العلم اللذى حصّله فى رحلته إلى أوربا ؟ لا نظنَ أنه يستطيع ، بهذه السلبية ، وهذا التسليم بقُـلَر الوظيفة ، أن يفعل شيئاً .

ولعله وصل إلى هذه النتيجة \_ في النهاية \_ بعد أن رأى سلبيته تنتهى بحسنة بنت محمود \_ التي أحبها \_ إلى هذه النتيجة ، هذه الجريمة البشعة ، وتنتهى به إلى هذا الوضع الذي يتساءل معه بإلحاح : و هل أنا تائم أم يقظان ؟ هل أنا حي أم ميت ؟ ، (ص ١٦٩) . لقد القي نفسه \_ أخيراً \_ في النهر ، كها فعل مصطفى سعيد ، ربما ، عارياً تماماً كها ولدته أمه ،

ومع ذلك كنت ما أزال ممسكاً بخيط رفيع واهن : الإحساس بأن الهدف أمامي لا تحتى ، وأننى يجب أن أتحرك إلى أمام لا إلى أسفل . ولكن الحيط وهن حتى كاد ينقطع ، ووصلت إلى نقطة أحسست فيها أن

ساقى وفى ذراعى ، اتسع البهـو وتسارع تجــاوب الأصداء . الآن . وفجأة ، وبقوة لا أدرى من أين جاءتني ، رفعت قامتي في الماء . سمعت دويّ النهر وطقطقة مكنة الماء . تلفتَ يمنـــة ويسرة فـــإذا أثا في متتصف الطريق بين الشمال والجنوب . لن أستطيع المضيّ ولن أستطيع العبودة . انقلبت على ظهـريّ وظللت ساكنأ أحرك ذراعي وساقي بصعوبة بالقدر الذي يبقيني طافياً على السطح . كنت أحسّ بقوي النهر الهدّامة تشدّن إلى أسفلُ وبالتيـار يدفعني إلى الشاطيء الجنوبيُّ في زاوية منحنية . لن أستطيع أن أحفظ تــوازن مدّة طــويلة . إن عاجــلاً أو آجــلاً ستشدَّن قوى النهر إلى القاع . وفي حالة بينِ الحياة والموت رأيت أسراباً من القطا متجهة شمالاً . هل نحن في موسم الشتاء أو الصيف ? هل هي رحلة أم هجسرة ؟ وأحسست أنني أستسلم لقسوى النهسر (ص ۱۳۹ – ۱۷۰)

إنها مشاعر الضياع التي يعانيها الراوى ، وهو في د منتصف الطريق بين الشمال والجنوب ، في غمرة الصراع مع د قوى النهر الهذامة ، التي د تجرّه إلى أسفل ، والتي قد يرمى بها الكاتب أو الراوى إلى هذه البنية الاجتماعية المتخلّفة ، والنظام السياسي الذي يهدر طاقاته وطاقات شعبه فيها لا يفيد ، ويهدر في الوقت نفسه عاقات الفرد المذاتية والعلمية ، بسلبه حرية الرأى والسلوك ؛ وهو السلب والإهدار الذي سلب حسنة هناءتها وسلامها ثم حياتها ، أخيراً ، وسلب الراوى سكون نفسه و د سلامه مع العالم ، الذي يعيش ف ، وسلبه حبّه أيضاً ، وها هو يسلب الشعب مليوناً من الجنبهات لبناء وسلبه حبّه أيضاً ، وها هو يسلب الشعب مليوناً من الجنبهات لبناء وقاعة الاستقلال ، (!) لبناء صرح لاستقبال مجموعة من الناس لا هم لأفرادها إلا أنفسهم ، ثرواتهم وتخمتهم ولو على حساب الجياع ! فهل يرحل إلى و الشمال ، ؟ لقد كانت \_ بالنسبة إليه \_ رحلة ، ولم تكن \_ كها فعل مصطفى سعيد \_ هجرة ، ولو تكرّرت \_ كها يفعل القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده القطا \_ لكانت أيضاً رحلة ، مجرد رحلة ، يعود بعدها إلى بلده الشعب مع القبل بلده المهدر رحلة ، يعود بعدها إلى بلده المهدر و المهدر و المهدر و السلم المهدر و المهدر و السلم المهدر و المه

وقومه . لقـد رأى : هجرة ، مصـطفى سعيد ، التي انتهت بــه إلى

الاستسلام لقوى النهر الهدّامة ، ؛ فهل يكور التجربة نفسها ؟

ثم ساد السكون والظلام فترة لا أعلم طولها ، بعدها لمحت السهاء تبعد وتقرب ، والشاطىء يعلو ويهبط . وأحسست فجأة برغبة جارفة إلى سيجارة . لم تكن مجرد رغبة . كانت جوعاً . كانت ظماً . وقد كانت تلك لحظة اليقظة من الكابوس . استقرت السهاء ، واستقر الشاطىء ، وسمعت طقطقة مكنة الماء ، وأحسست ببرودة الماء في جسمى . كان ذهني قد صفا حينئذ ، وتحدّدت علاقتي بالنهر . إنني طاف فوق الماء ولكنني لست جزءاً منه . فكرت أنني إذا مت في تلك اللحظة فإنني أكون قد مت كما ولدت ، دون إرادت ، طول حيان لم أختر ولم أقرر . إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة . سأحيا لأن ثمة أناساً

قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن ، ولأن على واجبات يجب أن أؤديها . لا يعنينى إن كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى . إذا كنت لا أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى . سأحيا بالقوة والمكر . وحركت قدمى وذراعى بصعوبة وعنف حتى صارت قامتى كلها فوق الماء . ويكل ما بقيت لى من طاقة صرخت ، وكأننى ممثل هزلى يصيح في مسرح : والنجدة . النجدة ي . (ص ١٧٠ - ١٧١)

إنه لم يستسلم ؛ لأن و ثمة أناساً قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن ، ولأنّ على واجبات بجب أن أؤ ديها ، واجبات لبلده وقومه ؛ وبخاصة أن علاقته و بالنهر ، قد تحدّدت ؛ فهو و طاف فوقه ، ولكنه و ليس جزءاً منه ، إنه في خضم المجتمع ولكنه ليس جزءاً من السائد والمألوف فيه ؛ ليس جزءاً من هذه النظم الفاسدة ، ولو أرادوا هم أن يجعلوا منه ترساً في آلة النظام . لقد كان امتحاناً رهيباً للإرادة ، التي لم تختر في حياتها ولم تقرر ، وها هي ساخيراً ستختار وتقرر ؛ تختار الحياة ، وتقرر التسلّح بالقوة والمكر .

#### £ - Y

حين ينقل الراوى رؤيته لأوربا وأهلها إلى قومه ، يؤكد دائياً على انهم و مثلنا تماماً ، ، كها أشرنا في الفقرة السابقة . غير أن الراوى ، في تأكيده على هذه و المماثلة ، ، لا يكشف عن هوية هذه و المماثلة ، وهل هي مجرد و مماثلة بشرية ، أو غير ذلك . والواضح أنه لا يعني إلا هذه و المماثلة البشرية ، و نكلنا حمنا وهناك بيشر ، نولد ونموت ، وبين الميلاد والموت نعمل ونحلم ونحقق أحلاماً ونخسر أخرى - كها يقول الراوى . والدليل على هذا حبانب هذا الحديث العام في وصف هذه المماثلة - أن الراوى يكشف بعدً عن وجوه من العقد والمشكلات المتراكمة بين هذين الشعبين ، أو قُل بين هذين النمطين والمحضاريين .

وهذه الدعوة إلى النظر إلى الأوربيين على أنهم د ليسوا مختلفين ، (على الأقلّ نوعاً!) ، يبدو أنها محاولة من الراوى لحلّ عقدنا - عقد النقص والاضطهاد . . النخ - التي ننظر من خلالها إلى أوربا ، ونتعامل من خلالها مع الأوربيين ، كما يبدو أيضاً أنه برى فيها - مع الكاتب - الحلّ الأمثل لفض الإشكال الأساسي في عصرنا الحديث ، وأن المشكلة في داخلنا وليست خارجنا :

و . . وكونهم جاءوا إلى ديارنا ، لا أدرى لماذا ، هل معنى ذلك أن نسم حاضرنا ومستقبلنا ؟ إنهم سيخرجون من بلادنا إن عاجلاً أو آجلاً ، كما خرج قوم كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . سكك الحديد ، والبواخر ، والمستشفيات ، والمصانع ، والمدارس ستكون لنا ، وستتحدث لغتهم ، دون إحساس بالذنب ولا إحساس بالجميل . سنكون كما نحن ، قوم عاديون ، وإذا كنا أكاذيب ، فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا ، . ( ص ٥٣ )

والسؤال .. هنا .. هو: ألا تدرى لماذا أتوا إلى ديارنا ؟ أم أن علينا

أن ننسى لماذا أتوا إلى ديارنا ، وماذا فعلوا بها ، والأثار المدمرة التي تركوها فيها ؟ إننا ينبغي ـــ حقاً ــ أن نتخلص ــ بأسرع ما نستطيع ــ من عقدنا تجاههم ، وأن و نتحدث لغتهم ، دون إحساس بالـذنب ولا إحسـاس بالجميـل ، ، ولكن ليس عَلينا أن ننسى التــاريــخ أو نتجاهله ، بل علينا أن نتعلم منه ؛ لأنه يكرر نفسه كل يوم ، وإن يكن في أشكال مختلفة ، سافرة أحيـاناً ، ومستتــرة أحيانــاً أخرى . والأهم من هذا أن تقابل هذه الدعوة بالاستجابة من الطرف الآخر ؛ من أوربا وقومهما ؛ لأن الاستعمار وآثـاره ــ أحدهمـا أو كلاهمـا ــ موجودان وإن لبسا أثواباً عصرية . لقد كفت الحضارة الأوربية ــ حقاً عن الاستعمار العسكري ، لكنها لم تستغن عن أشكال أخرى من الاستغلال والغزو ، الاقتصادي والثقافي ، بل تركت في كل منطقة من مستعمراتها القديمة من المشكلات الجاهزة للتفجير في أي وقت ما يتيح السيطرة للحضارة الأوربية ، سواء كان مركزها في أوربا أو أمريكا ؛ وليست بعيدة عنا مشكلات فلسطين ولبنان وجنوب السودان وجنوب أفريقيا ، والهند وباكستان ، ومشكلات الهند الصينية . . الخ . فهل نستطيع أن نقول - بعد هـذا - إن و الاستعمار المستر ، أسطورة خلقناها لأنفسنا لنجعل من أوربا ضرورة لنا كالماء والهواء ــ كها يقول رتشارد ؟

حقاً ــ مرة اخرى ــ اننا نتحمل جانباً كبيراً من المسئولية عن هذا للستوى الحضارى ــ الاقتصادى والثقافي بل العسكرى أيضاً ــ الذي للعيش فيه ، بل نشارك الآخرين في صنع مشكلاتنا ، أو تركها تتفاقم ونعيش فيه ، بل نشارك الآخرين في صنع مشكلاتنا ، أو تركها تتفاقم ودن حلّ أو حتى الحيلولة دون تفاقمها ، لكننا ــ مع هذا كله ــ ولا نتحمل المسئولية كلها في كوننا و أكاذيب من صنع أنفسنا ، ؟ فقد شاركت الحضارة الأوربية في هذا ــ وما تزال ــ بقدر كبير .

إن التأكيد على المماثلة البشرية ــ وهي شيء مسلّم به ، وإن يكن الأوربيون أنفسهم عملوا طويلاً على نفيها ! ـــ لا يفيد كثيراً في وضع أيدينا على مفتاح محـدّد لروح الحضارة الأوربية . فكـل من الذين يقلدون أوربا ويضيعون فيها ــ الضياع الذي بلغ مصطفى سعيد حدّه الأعلى \_ أو هؤ لاء الذين تعتدل نظرتهم إليها ، مؤكدين \_ كالراوى \_ على ضرورة التمسك بالجذور ، والنظر إلى أوربا ــ أهلها بخاصة ــ في إطار المماثلة البشرية \_ كـلاهما لا يفيـد شيئاً من هـذا التأكيـد على المماثلة ؛ لأنه لا يتعامل مع أوربا بوصفها فحسب مجموعة من البشر ، يمكن وصفهم بأنهم طيبون أخيار ، أو سيئون أشرار ، بل يتعامل مع أوربا بوصفها وحضارة ، ، لها سماتها الخاصة ، وإنجازاتها في مجال القوة والغني المادي ، والتقدم العلمي ، والإبداع الفني أيضـاً ؛ فها الذي حقَّق لها هذا و التقدم ۽ ؟ وهل هو ناتج عن و سمات لاصقة ۽ بالشخصية الأوربية لايفارقها ، ولا يستطيع غيرهـا تحقيقه ، إلا إذا « قلَّدها » أو حتى لو قلدها ؟ أو هو ناتج « عقلية معينة » في تفاعلها مع بيئة محدَّدة ، في إطار زمني محدَّد ؟ بمعنى هــل ، الحضارة الأوربيــة ، مفهوم مطلق ، غير قابل للتكرار ؟ أو هي نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل ـــ البشرية والمادية ـــ في إطار زمني مُوَاتٍ ، أتاحت لها طبيعة هذا النمط الحضاري الذي خلقته نفسه الانتشار والعالمية ؟ وهل هذا المفهوم للتقدم ، وهذا المنهج فيه أيضاً ، هما المفهوم والمنهج الوحيدان في تحقيق التقدم ؟

إن المؤلف يكشف \_ في حياة مصطفى سعيد \_ هـذه العقـد

المتراكمة على الجانبين ؛ فمصطفى سعيد لا ينسى أبدأ أنهم استعمروا بلاده ، بل قارته ، وهم أيضاً لا ينسون أبداً أنه أسود وهم بيض ؛ أنه جنس وهم جنس آخر . كان مصطفى يصوّر الوضع على أنه معركة ، أكثر من حربية ، من ألجانبين :

.. والمحلّفون أيضاً ، أشتات من الناس ، منهم العامل والطبيب والمزارع والمعلم والتاجر والحانوق ، لا تجمع صلة بيني وبينهم ، لو أنني طلبت استئجار غرفة في بيت أحدهم فأغلب الظنّ أنه سيرفض ، وإذا جاءت ابنة أحدهم تقول له إنني سأتزوج هذا الرجل الأفريقي ، فسيحسّ حتماً بأن العالم ينهار تحت رجليه . . . وأنا أحسّ تجاههم بنوع من التفوق ؛ فالاحتفال [ يعني المحاكمة ] مقام أصلاً بسببي ، وأنا فوق كلّ شيء مستعمر ، إنني الدخيل بسببي ، وأنا فوق كلّ شيء مستعمر ، إنني الدخيل الذي يجب أن يبتّ في أمره . (ص ٩٧)

ومع الاعتراف بدونكيشوتية المعركة التي يخوضها ... أو لنَقُل ، التي يتوهم مصطفى سعيد أنه بخوضها ( فهو يشبّه نفسه ... في هذه الفقرة نفسها بكتشنر ، الفاتح ، يخوض معركة تاريخية : « نعم يا سادق ، إنني جئتكم غازياً في عقر داركم . قطرة من السمّ الذي حقنتم به شرايين التاريخ » ص ٩٧ . ) ... مع الاعتراف بهذا ، فإن مصطفى سعيد ... وإن أخطأ أرض المعركة الحقيقية التي بخوضها في حانات لندن وبجتمعاتها وأخيراً في محكمتها ... يلتفت إلى الأبعاد التاريخية للمعركة الحقيقية التي تابس في كل عصر لبوساً جديداً يوائم روح العصر :

إننى أسمع فى هذه المحكمة صليل سيوف الرومان فى قرطاجة ، وقعقعة سنابك خيل اللنبى وهى تطأ أرض القدس . البواخر غرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز ، وسكك الحديد أنشئت أصلاً لنقل الجنود . وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول و نعم ع بلغتهم . إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوربي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفي فردان ، جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام .

(ص ۹۷ - ۹۸)

والراوى نفسه يقول :

الرجل الأبيض ، لمجرد أنه حكمنا في حقبة من تاريخنا ، سيظل أمداً طويلاً يحسّ نحونا بإحساس الاحتقار الذي يحسّه القوى تجاه الضعيف .

(ص ۲۳)

ولكنه لايلبث أن يعود ــ في محاولة لتخفيف وقع الأمر على النفس ، على الذات التي قاست طويلاً ــ أن يعود ليعزف لحن التهوين :

.. لكن مجيئهم ، هم أيضاً [ يعنى الأوربيسين المستعصرين ] ، لم يكن مأساة كها نصور نحن ، ولا نعمة كها يصورون هم . كان عملاً ميلودرامياً سيتحسول مع مسرور السزسن إلى خسرافة عظمى » . (ص ٦٣)

إنها \_ مرّة أخرى \_ محاولة التهوين من وضع الصراع ، ونسيان التاريخ أو تناسيه ، ليتحوّل الاستعمار \_ السلب والنهب والدماء والإذلال والمشكلات التي لا تنتهى \_ إلى ، ميلودراما ، ؛ الزمن كفيل بتحويلها إلى ، خرافة عظمى ، !

إن موقف الرواى من الحضارة الأوربية وأهلها موقف غير مطرد وغير واضح . فهو يبدو أحيانا وكأنه يجاول إرساء دعائم وحوار حضارى ، هادى ، لا يقوم على العنف الذى أصابت و جرثومته ، الحضارة الأوربية منذ ألف عام ، فأعدت به العالم والتاريخ . لكنه ينقل أيضا هذا الحوار بين الشاب السودان المحاضر في الجامعة والإنجليزى الذي يعمل في وزارة المالية :

وسمعت منصور يقول لرتشارد: لقد نقلتم إلينا مرض اقتصادكم الرأسماليّ. ماذا أعطيتمونا غير حفنة من الشركات الاستعمارية نزفت دماءنا وما تزال؟ وقال له رتشارد: كل هذا يدلّ على أنكم لا تستطيعون الحياة بدوننا. كنتم تشكون من الاستعمار، ولما خرجنا خلقتم أسطورة الاستعمار المستنز. يبدو أن وجودنا، بشكل واضح أو مستر، ضروري لكم كالماء والهواء.

ولم يكونا غاضبين . كانا يقولان كلاماً مثل هـذا ويضحكان على مـرمى حجر من خطُ الاستـواء ، تفصــل بينهما هــوَة تاريخيّـة ليس لها قــراز .

( ص ۲۳ - ۲۶ )

وكونها لا يغضبان إذ يقولان « هذا الكلام ، لا بحل المشكلة ؛ فهو نفسه يلتفت إلى أن ، هموة تماريخية ليس لهما قمران ، تفصيل بمين المتحدثين ، ولن يصل بينها ألا يغضبا أو حتى أن يضحكا وهما يقولان « كلاماً مثل هذا » .

فالسؤال الذي كان ينبغى أن يطرح نفسه على الرواى هو تقييمه فذا و الكلام ، وهل يستطيع و بجرد الكلام ، أن يصنع الجسر على و الفوة ، ... التي يعترف بوجودها ... ليصل بين الطرفين ؟ ثم أليس كلام منصور حقيقة ؟ وأليس كلام ريتشارد مغرضاً ؟ لقد أسهمت الحضارة الأوربية وما تزال بالنصيب الأوفر في خلق المشكلات المزمنة ... السياسية والاقتصادية بل الاجتماعية ... التي نعاني منها ؛ لأن أهلها لم ينسوا أبداً الاستغلال والاستنزاف ، ولم يغيروا رأيهم أبدا في أن غناهم ينبغى أن يكون ثمنه معاناتنا ، ومعاناة العالم الثالث الذي نحن جزء منه ، وأن تقدمهم لابد أن يكون قربانه تأخرنا . وهم ... لهذا ... لا يكفون عن استنزاف ثرواتنا ، عن طريق و حفنة من الشركات الاستعمارية ، ولا يكفون عن إثارة النزعات العدائية والعدوائية في المنطقة استنزافاً لقواها ، ودفعاً لها إلى ترسانات الأسلحة التي تصنعها المنطقة استنزافاً لقواها ، ودفعاً لها إلى ترسانات الأسلحة التي تصنعها وتشكّل تجارتها العمود الفقرى لاقتصادياتها ، بـل إنها لا تكفّ عن العلماء الأفذاذ في غتلف مجالات العلم .

هل نحن مطالبون ـ بعد هذا وأثناءه ـ أن ننسى أنهم استعمروا أرضنا واستنزفوا ثرواتنا ؟ ولو فعلنا ؛ فماذا نفعل فيها يحدث فى الحاضر ؟ هل نتجاهله ، هـ و الآخر ؟ وهـل لو فعلنـا ـ وما أغبـانا لو فعلنا ! ـ تتغير علاقات الحاضر بين الدول والجماعات ؟

إن هذه الرؤية الاستعمارية \_ أيًّا كان ما تنزيًا به ... هي العائق الذي يحول دون هذا الحوار الحرّ ، الذي يمكن أن يكون مقدمة لتعاون حضاري مثمر ، وبناء ، وإيجابي ، لبناء و عالم جديد ، نحلم به جميعا ، ولكن ينبغي أن نكون على وعي \_ دائها \_ بالمخاطر التي تحيط بهذا و الحلم المستحيل ، !

والراوى يعزف ــ عـلى طول الرواية ــ ألحـان و الأصـالـة ، ، و د الانغراس في الجذور ، ، و د رؤية الناس كمـا هم ، في وضعهم الحقيقي ، بإيجابياتهم وسلبياتهم ، بمحاسنهم ومعايبهم :

ذلك أي وأولئك أعمام وقد ربطوا حيرهم فى شجر الجميز . لا يفصل ضباب بينى وبينهم هذه المسرة . . . . إننى أراهم بعين واقعيسة .

رص ٢٧)

ـ نحن بمقاييس العالم الصناعى الأوربي ، فلاحون فقراء ، ولكننى حين أعانق جدى أحس بالغنى ، كأننى نغمة من دقات قلب الكون نفسه . إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع فى أرض منت عليها الطبيعة بالماء والخصب ، ولكنه كشجيرات السيال فى صحارى السودان ، سميكة اللحم حادة الأشواك ، تقهر الموت لأنها لا تسرف فى الحياة . الأشواك ، تقهر الموت لأنها لا تسرف فى الحياة . وهذا وجه العجب . إنه عاش أصلاً ـ رغم الطاعون والمجاعات والحروب وفساد الحكام . .

( ص ۷۷ )

ومن الواضح أنه يعزف هذه الألحان ممتلشاً بالإعجاب ، وليد الحب ، الذي يملأ نفسه لأهله وشعبه ووطنه . ولكنه ـ في الـوقت نفسه ـ يعي مواطن السم ، الذي حقن به الأوربيون شرايين الحياة في بلادنا .

ولعل أبرز هذه المواطن وضوحاً هذا الصراع ، غير المعلن ، بين المواطن المنتج والموظف ؛ فقد كان الموظف أيام الاستعمار مُعَدًا إعداداً علميًا متواضعا ، ليكون ، فحسب ، مخلب قط لوئيس الاستعمارى ؛ يدفعه الرئيس إلى إيقاع الضرر بمواطنيه ، ثم يتلقى هو شكاواهم ليحلها ، فيكون في نظر الناس ملاك الرحمة والعدل ، كما يحكى المأمور المتقاعد للراوى :

وعلى أيامنا ، كانت اللغة الإنجليزية هي مفتاح المستقبل ـ لا تقوم لأحد قائمة بدونها . كلية غوردون كانت مدرسة ابتدائية . كانوا يعطونها من العلم ما يكفي فقط لملء الوظائف الحكومية الصغرى ـ أول ما تخرَجت ، اشتغلت عاسبا في مركز الفائس وبعد جهد جهيد قبلوا أن أجلس لامتحان الإدارة . وقضيت ثلاثين عاما نائب مأمور . تصور ! وقبل أن أحال على المعاش بعامين اثنين فقط رقيت مأمورا . كان مفتش المركز الإنجليزي إلها يتصرف في رقعة أكبر من الجزر البريطانية كلها ، يسكن في قصر طويل عريض مملوء بالخدم ومحاط بالجند . وكانوا يتصرفون كالألهة . يسخر وننا نحن الموظفين الصغار أولاد البلد لجلب العوائد . ويتذمّر الناس الصغار أولاد البلد لجلب العوائد . ويتذمّر الناس

منا ويشكون إلى المفتش الإنكليزى . وكان المفتش الإنكليزى طبعاً هـ و الذي يغفر ويرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس بغضنا ، نحن أبناء البلد ، وحبّهم هم المستحمرون السدخسلاء .

فالهدف كان إعداد موظف أدنى درجة ، ثقافياً ، ومن ثمّ يكون دائها ادن مرتبة ، وظيفياً ، يتولاه سدائها للشعور بالنقص والإحباط ، بل أحيانا الإعجاب ! أمام « سيّده » الأوربي . ولكن هؤلاء الموظفين أنفسهم يشعرون بوضع اجتماعي متميّز يخلق هوة واسعة بينهم ويين مواطنيهم ، يزيدها إتساعاً أنهم كانوا مكلفين دائها « بجلب العوائد » ليتلقوا تذمّر الناس وسخطهم . فإذا تقدم المستعمر « لينصف » الناس وو يعدل » بينهم ، فلابد أن تكون النتيجة غرس البغض والكراهية في نفسوس الناس للمسوظف الوطني ، والحب والاحتسرام لرجل نفسوس الناس للمسوظف الوطني ، والحب والاحتسرام لرجل الاستعمار ، دون أن يتنبه لا الموظف ولا المواطن إلى هذا المأزق ، والذين يتنبهون كانوا ـ باستمرار ـ عاجزين عن الحل .

وحتى بعد انتهاء هذه الفترة الاستعمارية ، ظلّت هذه الفجوة بين المواطن والموظف على اتساعها ، ولم يستطع أى نظام سياسى أو اجتماعي \_ أن يسدّها حتى الآن ، بالرغم من التنظيمات السياسية و الشعبية و و الديمقراطية و التى نقلناها عن أوربا \_ الشرقية أو الغربية . ربما لأن الناس لا يشعرون أنهم سادة الموقف ، أو أن النظام نظامهم و فهم لم يبتكروا ، أو حلى الأقسل \_ لم يشاركوا في الاختيار ، والأهم هو أن هناك \_ دائها \_ مَواطن في هذه النظم \_ على الاختيار ، والأهم هو أن هناك \_ دائها \_ مَواطن في هذه النظم \_ على المحتلافها \_ تصطدم بعقائد هذه المنطقة وعاداتها ، تستدعى الرفض المبدئي من قطاع غير هين من الناس .

ويزيد الأمور سوءاً أن الوضع استمر كما كان في العصر الاستعماري ! فالموظف بحارس الخضوع لسيدته و الحكومة » ، ثم بحارس و سيادته » على المواطنين ؛ فكان الناس استبدلوا بالسيادة الاستعمارية السيادة الحكومية و الوطنية » ، وضاعت بين السيادتين طاقات المواطنين وقدراتهم ، حتى لو شارك المواطن - بحق - في التنظيمات و الشعبية » وأصبح عضواً فيها :

كان محجوب في مثل سنى ، قضينا طفولتنا معا ، وكتا نجلس على درجين متلاصقين في المدرسة الأولية . وكمان أذكى منى . ولما انتهينا من مسرحلة التعليم الأولى ، قال محجوب : هذا القدر من التعليم يكفى ، القراءة والكتابة والحساب . . . مضيت أنا في ذلك السبيل [ التعليم ] ، وتحوّل محجوب إلى طاقة فعالة في البلد ؛ فهو اليوم رئيس للجنة المشروع الزراعي ، والجمعية التعاونية ، وهو على رأس كل وفد الشفخانة التي كادت تتم ، وهو على رأس كل وفد يقوم إلى مركز المديرية لرفع الظلامات . وحين جاء الاستقلال أصبح محجوب من زعهاء الحزب الوطنى الاشتراكي الديمقراطي في البلد . كنا أحيانا نتذاكر المن المن وأين أنا . أنت صرت موظفاً كبيراً في أبام طفولتنا في القرية فيقول لى : ولكن انظر أين أنت الآن وأين أنا . أنت صرت موظفاً كبيراً في الحكومة وأنا مزارع في هذه البلدة المقطوعة ؛ .

وأقول له بإعجاب حقيقى : ﴿ أنت اللَّذِى نجحت لا أنا ، لأنك تؤثّر على الحياة الحقيقية فى القطر . أما نحن فموظفون لا نقدّم ولا نؤخّر . الناس أمثالك هم الورثاء (كلَّا!) الحقيقيون للسلطة . أنتم عصب الحياة . أنتم ملح الأرض ، ويضحك عجوب ويقول : ﴿ إذا كنا نحن ملح الأرض فهى أرض ماسخة ؟ . (ص ١٠١-١٠١)

والقضية في هذا الحوار ، كما هو واضح ، هي قضية فقدان الثقة في الوضع الذي يحيا فيه كلّ من الموظف والمواطن معا . فكلاهما يشعر أنه مغلول اليد ، لا يستطيع شيئا : المواطن ، ولو كان غير عادى كمحجوب ، يشعر أن الموظف في طبقة أعلى ، وفي يده زمام الأمور يسيّرها كيف يشاء ؛ والموظف يشعر أنه مجرد أداة تنفّذ ما يأمر به السادة ، لا يقدّم ولا يؤخر ، في حين أن العامل أو المزارع هو القوة الحقيقية التي و تؤثر على الحياة الحقيقية في القطر » .

والمشكلة - فى الحقيقة - ليست مشكلة ميسرات من عصور الاستعمار ، وإن يكن مؤثرا ، لكنها أيضا مشكلة انقطاع الاتصال الحقيقى والفعّال بين الجماعات ( الحكومة فى مستوياتها العليا ؛ الموظف الذى يتعامل مباشرة مع المواطن ؛ المواطن ، القوة الحقيقية للحياة فى أى بلد ) ، ومن ثمّ انعدام الثقة المتبادل ، وبالضرورة : القهر ، فى أشكاله المختلفة ، من أول اختيار نظام الحكم ، إلى آخر فرض القرارات !

إن طرح هذه القضايا كلها ، من خلال القضية الأساسية : قضية علاقتنا بالحضارة الأوربية ، هو أحد الأسباب التي دعتنا إلى وصف حذه الرواية بأنها و رواية قضية ، وأحد أسباب نجاحها الفني أنها لم تفرض أيًّا من هذه القضايا على سياق الأحداث ، أو على طبيعة الشخصيات ، بل تطرحها طرحا يبدو في أكثر الأحيان تلقائيا ، نابعاً من طبيعة الأحداث ، ومن طبيعة الشخصيات ، ومن ضرورات الحوار بينهم .

0 - Y

تتراوح الرواية \_ كما أشرنا منذ البداية \_ بين زمانين ومكانين ؟ بين الماضى والحاضر ، وبين إنجلترا والسودان ، أو الشرق والغرب . فالرواية تبدأ من الحاضر فى السودان ، ولكنها لاتلبث أن تلاحق حياة مصطفى سعيد فى إنجلترا قبل ثلاثين عاماً . وهى عملية تتم باستمرار فى الرواية \_ فيها يبدو \_ حتى تخرج الرواية عن إطار و الحكاية ، المألوف ، الذى يبدأ القصة من أولها ، لينتهى إلى آخرها .

فالبداية كانت عودة الراوى من بعثته ، ويفاجىء بمصطفى سعيد ، ليبدأ هو مصطفى سعيد ... مَدّ خيط الماضى ، الذى يبدأ من طفولته ، ورحلته ... عبر القاهرة ... إلى لندن ، وتجربته الطويلة ، المتنوعة ، هناك . وحين يموت مصطفى سعيد يكون قد أسلم خيط الماضى إلى الراوى ، الذى يقدّم لنا فى روايته الحاضر ، وما يتصل به من أحداث أو تعليقات فى حياة مصطفى سعيد ... الماضية ... تلقى ضوءاً على هذا الحاضر .

وكان لابد \_ في هذا الاطار \_ أن يكسر الراوى \_ أو الكاتب \_

حدة أن يتبع أسلوباً روائيا واحداً ، بل يستخدم أسلوبين أساسيّن مي المري من المستخدم داخلها أساليب أخرى ، فالراوى يبدأ روايته سرداً ، مستخدما ضمير المتكلم : «عدت إلى أهلى ياسادت بعد غيبة طويلة . . » ، متحدثاً عن أحداث الحاضر ، من استقبال أهله له ، والشوق الذى كابده فى غربته ، خلال سبع سنوات طوال ، وفرحتهم هم أيضا بلقائه ، والأسئلة التى طرحت عبه ، مشيراً مبلئاسية من البلدة ، الغريب التصرفات فى مشل هذه المناسبة ما أيضا وماخلفه فى نفسه من المنطوب وزاده فضولاً عدم معرفة الناس الكثير عنه ما يعنى الماضى ، فضول . وزاده فضولاً عدم معرفة الناس الكثير عنه ما يعنى الماضى ، بلغيم ولا تكون زيارة مصطفى سعيد واضح أمامهم وهو يعبش بينهم ولا تكون زيارة مصطفى له على انفراد معد يوسين إلا بينه ما مداه حين يدعوهم محجوب إلى بينه ، ليحل الشراب عقدة لسان زيادة فى غموض المعرفة ، وفى تأجّج حب الاستطلاع ، الذى يبلغ مداه حين يدعوهم محجوب إلى بينه ، ليحل الشراب عقدة لسان مصطفى ، فيلقى شعراً إنجليزيا واضح النبرة سليم النطق ، مصطفى ، فيلقى شعراً إنجليزيا واضح النبرة سليم النطق ، ويستجيب بعد ذلك ملاوى فيدعوه إلى بينه ليحكى له حكايته .

وهكذا تبدأ الرواية من الحاضر، في إحدى قرى السودان النائية، وتقدم الشخصيتين الأساسيتين ـ السراوى ومصطفى سعيد ـ في صدام، ينتهى بتسليم مصطفى ـ في الظاهر ـ خوفا من أن يصبح وضعه في البلد ـ هو الغريب عنها ـ حرجاً، إذا جمع حيال الراوى، وضعه في البلد ـ هو الغريب عنها ـ حرجاً، إذا جمع حيال الراوى، دارس الشعر، في خيالات غير صحيحة . ومن الواضح أن تسليم مصطفى يكون لأسباب أخرى ؛ ربما لأنه في حاجة ـ في هذه القرية النائية ـ إلى من يحكى له حكايته ، وأن يكون السامع عل مستوى هذه الخالية ، وعلى مستوى شخصية مصطفى أيضا ، حتى يستطيم أن يفهم حكايته ويقدر الظروف التي أحاطت بها . ومن ثم يصبع تسليم مصطفى فرصة له ليروى روايته ، وفرصة للراوى أباسا ـ أو قل للكاتب ـ لينقل الصراع في الرواية إلى المستوى الذي يريده . فهي ليست رواية بوليسية يلاحق فيها الراوى غموض شخصية غامضة ، لكنها رواية قضية ـ كها رأينا ـ تفقدها المطاردة قيمتها . وإن يكن الغموض ـ بناءً روائياً ـ لم يغب عن الرواية ، لأسباب أخرى غير المالدة

فالراوى يتحوّل تماما فى الفصل الثانى إلى مجرد مستمع . ومع الاحتفاظ بضمير المتكلم راوياً ، فإن الضمير فى هذا الفصل يعود إلى مصطفى سعيد ، لا إلى الراوى ، مع تغير الزمان والمكان أيضا . فالزمان هو الماضى ، ماضى مصطفى سعيد . والمكان يتغير كل فترة ؛ من السودان \_ فى طفولة مصطفى \_ إلى مصر ، ثم إلى لندن ، وإن تكن لندن هى المسرح الأساسى ، الأوسع ، والمعنى ، لأحداث حياة مصطفى سعيد . فإذا كانت معرفتنا طفولته وصباه فى كل من السودان ومصر تساعد فى معرفة جذور شخصيته ، فإن لندن وما دار فيها من حياة مصطفى سعيد هى التى يقصدها مصطفى والكاتب معا ؛ فقد كانت مسرح المأساة بالنسبة لمصطفى ، وهى مسرح القضبة معا ؛ فقد كانت مسرح الماساة بالنسبة لمصطفى ، وهى مسرح القضبة بالنسبة للكاتب ، مسرح الصدام بين عقلية وعقلية ، بين نمط حضارى وغط حضارى آخر ، وهى قضيته .

وعلى المستوى الأولىّ الخالص لمفهوم الرواية \_. أنها تذهنَّ قصّة ، أو تحكي حكاية ! \_. فإننا نعرف من هذا الفصل حياة مصطفى سعيد ، وسـره الذي أخفـاه عن الناس ويصاهد الـراوى ألاّ يكشفه لهم ،

والأسباب التي دعته ــ هو الأستاذ في جامعات لندن ــ إلى أن يلجأ إلى هذه القرية النائية المجهولة ليعيش فيها ، وإلى أهلها ليتزوج بنتاً لهم ، وإلى الزراعة يتخذها حرفة .

ويكون هذا الفصل \_ الثانى \_ هو الفصل الوحيد الذى يعود فيه ضمير المتكلم \_ المستخدم فى الرواية كلها \_ إلى مصطفى سعيد ، أو إلى أي أحد غير الراوى ؛ ضمير المتكلم فى غير هذا الفصل يعود إليه وحده . وعلى هذا تكون الرواية لما يعرفه ، أو سمع به ، أو شارك فيه ، ولا شىء غيره .

وراارغم من هذا ، فإننا لا نلتزم .. في الرواية .. وجهة نظر واحدة ، هي وجهة نظر الراوي وحده ، كما قد يتبادر إلى الذهن ؛ فالراوي لا يلبث .. كما رأينا .. أن يحول مصطفى سعيد ، وتحوّله الأحداث أيضا ، في الماضي والحاضر ، إلى قضيته ؛ فيكون مصطفى سعيد ، مذا .. من وجهة نظر الراوي ، ومن ثم القاريء .. هو الشخصية التي تلعب الدور الأساسي في الماضي وتلقى بظلها الكثيف على الحاضر بدوره .

فالراوي يقدّم في روايته وجهات نظر متباينة أشدّ التباين ، ويضيف دائها أبعاداً جديدة إلى هذه الشخصية أو إلى الإطار الحضاري الذي تمثله ، مستخدماً في هذا أساليب روائية أخرى تدخل في إطار السرد للذي يقدم به حكايته . فهو يستخدم الحوار ، في الحوار الذي دار بينه وبين المأمور المتقاعد الذي شاركه رحلة بالقطار ، وكان زميلا لمصطفى سعيد في المدرسة الأولية ، يتذكّره في معرض ذكرباته عن زملاء الدراسة ؛ فيعكى عن طفولة مصطفى وعزلته ، ويقدّم رأى الناس في بعد صفره إلى إنجان أ ، فيجمل منه للجرد احتفان خونة عملوا رواداً لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان ؛ أمّا أمه خونة عملوا رواداً لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان ؛ أمّا أمه خيرة إلى إنها للمأمور المتقاعد حكانت رقيقاً من الجنوب ؛ ف و الناس الذين ليس لهم أصل ، هم الذين تبوأوا أعلى المراتب أيام الإنكليز » .

كها يقدّم الحوار الذى دار بينه وبين شاب سودانى ، كان زميل دراسة للراوى فى إنجلترا ، يدرّس فى الجامعة ، ورجل إنجليزى يعمل فى وزارة المالية . وقد وصل الحوار بينهم إلى مصطفى سعيد حين أثير موضوع الزواج المختلط ، ومَنْ الذين تزوجوا من أوربيات ، ثم من إنجليزيات ، ثم مَنْ أول سودانى تزوج إنجليزية ؟ وإذا مصطفى سعيد ـ فى هذا الحوار \_ قد و قام بدور خطير فى مؤامرات الإنكليز فى السودان فى أواخر الثلاثينات . إنه من أخلص أعوانهم . . . إنه الأن مليونير ، ويعيش كاللوردات فى الريف الإنكليزى ، \_ من وجهة نظر الشاب السودانى \_ وهو \_ من وجهة نظر الإنجليزى \_ اقتصادى نظر الشاب السودانى \_ وهو \_ من وجهة نظر الإنجليزى \_ اقتصادى لا يسركن إليه ، وكنان واجهة للطبقات الأرستقراطية المتحدرة فى إنجلترا ، ومدللاً \_ مع هذا \_ لدى اليسار الإنجليزى . . الخ .

كها يقدّم ماقاله له وزير أفريقي كان تلميذاً لمصطفى سعيد ؛ فإذا مصطفى سعبد \_ هنا \_ كان رئيساً لجمعية الكفاح لتحرير أفريقيا ، وكان \_ والكلام للوزير أيضا \_ « أعظم الأفريقيين الذين عرفتهم . كسانت له صسلات واسعة . . . كسانت النساء تتسساقط عليه كالذياب . . . . .

ثم هو يستخدم أسلوب الرسائل ، حين يورد نص الخطاب الذى أرسلته إليه السيدة روبنسن من لندن ، ردًا على سؤ اله لها عن مصطفى سعيد ؛ فهى تراه ( طفلاً معذباً » ود عظياً » ود ذا عقل عبقسرى ، ولكنه كان متهوراً ، كان غير قادر على تقبّل السعادة أو إعطائها ، إلا لمن أحبّهم وأحبّوه حبًا حقيقيًا » ، وكان \_ أيضا \_ يلعب د دوراً عظياً في لفت الأنظار هنا [ في الغرب ] إلى البؤس الذي يعيش فيه أبناء قومه تحت وصايتنا كمستعمرين » .

هذه الأساليب الروائية جميعا تأتى في السرواية في إطار الأسلويين السائدين في السرواية ؟ السود والتبداعي . فمصطفى والسراوي لا يحكيان لنا التفاصيل كلها مرة واحدة ، ولا يُستخدم السرد ، في غير الفصل الثاني الذي يرويه مصطفى سعيد بنفسه ، إلا على مستوى الأحداث الحاضرة في السودان ؟ أمّا التفاصيل الدقيقة لحياة مصطفى سعيد وعلاقاته ومحاكمته . . . فتأتى إلينا عن طريق التداعى في ذهن الراوي ؟ التداعى النابع من اهتمام الراوى نفسه بمصطفى وحياته والقضية التي يطرحها عليه ، ومن الأحداث العنيفة التي تلى اتصاله والقضية التي يطرحها عليه ، ومن الأحداث العنيفة التي تلى اتصاله بالراوى ، من موته الغامض ، كحياته ، إلى قتلها له وقتلها نفسها أيضا ، الزواج من حسنة ، أرملة مصطفى ، إلى قتلها له وقتلها نفسها أيضا ، وحبّ الراوى نفسه لحسنة . ويستثيره أيضا بعض المناسبات الأحاديث التي ذكرناها آنفا .

فالأسلوبان الروائيان السائدان هما السرد والتنداعي. وكثيرا مايتداخل الأسلوبان ، بل من النادر أن نجد أحدهما خالصا من الأخر - فيها عدا الفصل الثانى ، مرة أخرى . أمّا الأساليب الروائية الأخرى - الحوار والرسائل - فيأتيان في إطار الأسلوبين الأوسع استخداماً ، وبخاصة في إطار أسلوب التداعى .

واستخدام هذه الأساليب الروائية المتنوعة كلها ليس مقصوداً منه مخرد التنويع فحسب ، لكسر ملل الأسلوب الواحد ، لكن التنويع مقصود منه أيضا تقديم صورة شاملة ... ما أمكن ذلك ... ومحايدة ... في النظاهر ... لشخصية مصطفى سعيد . كما يحقّق الكاتب من هذا التنويع أيضا ، فضلا عن التشويق للمتابعة ، هذا التمازج بين العالمين والزمانين في ذهن الراوى ؛ بحيث يشعر القارىء ، كما يشعر الواوى نفسه ، بهذا الظلّ الثقيل الذي يلقيه الماضى على الحاضر ، الراوى نفسه ، بهذا الظلّ الثقيل الذي يلقيه الماضى على الحاضر ، على ليتدخل الماضى في تقرير مصائر الشخصيات الرئيسية في الراوى نفسه ، الذي الرواية ، من مصطفى سعيد ، إلى سسنة ، حتى الراوى نفسه ، الذي

استطاع ، فى اللحظات الأخيرة ، أن يفكّ نفسه من إسار هذا الماضى الرهيب والثقيل عليه . كما يتدخل فى تقرير حاضر المجتمع الذى يعيش فيه ، ومستقبله أيضا . حتى إن الخلاص الموحى به فى النهاية هو خلاص فردى بحت ، وليس خلاصا جماعيا بحال .

إن استخدام الكاتب لهذا التنوع في الأساليب ، في سلاسة تجعل القارىء لايشعر بأى حال أنه ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر ، وهذا التنوع في المشاهد التي يتغير مسرحها ، من قرية الراوى النائية في السودان ، إلى لندن في بدايات القرن ــ هذا كله يحقّق للرواية هذا النجاح ، على مستوى المتعة والقضية معا ، الذي تلقاه مع كل قراءة .

. . .

لقد صالح كل من إسماعيل بطل و قنديل أم هاشم و راوى و موسم الهجرة و عالج الأول مجتمعه و ما فيه من عقائد فاسدة و موسم الهجرة و السحيح و وما فيه من كسل وتراخ وقدارة و وصالح الراوى الحضارة الأوربية ومجتمعه التقليدي معاً وكلاهما يظن أنه بالمصالحة عينب نفسه و وجتمعه المؤاجهة الحادة وربحا الدامية و سبيل المكانة الحضارية التي لن يستطيع أن يحققها دون أن تتاح له الفرصة الحقيقية لمواجهة مشكلاته و الداخل والخارج و مواجهة تجتث جذورها المضاربة وليصبح حينئل وحينئلا فحسب مواجهة تجتث جذورها المضاربة وليصبح حينئلا و حينئلا فحسب الما المثقف العربي يعلم و يقيناً أن هذه الفرصة لا توهب و لكنها المواد و ولا قابلاً للمصالحة والعسكرية معا و عالم لم يعد قادراً على الحواد و ولا قابلاً للمصالحة والعسكرية معا و في عالم لم يعد قادراً على الحواد و ولا قابلاً للمصالحة والعسكرية معا و أو بقبول المصالحة و الاستسلام!

وإذا كان المثقف العربي بصالح مجتمعه أملا في أن يقبله ، ويقبل التغيير على يديه ؛ ويصالح ه الأخر ؛ أملا في أن يكف يده عنه ، أو يتبح له الفرصة ، هبة ؛ فإنه واهم ، وهو يضحى . في سبيل هذه المصالحة ، أو التوفيق ، أو ما شئت من هذه الحلول ـ بالصدق ، الذي يؤكّد أن التغيير ـ تغيير المجتمع ، عقائده الاجتماعية وسلوكه ، وتغيير أنماط « العلاقات الحضارية » ـ لا يكون بمجرد الأمنيات أو حتى بالرغبة في التغيير ، أو بمجرد « إبداء » هذه الرغبة ، دون أن نواجه ، فكريًا وعمليًا ، هذه المشكلة ـ مشكلة التقدم ـ المصير مواجهة خاسمة ، ونهائية .

## هوامش

 <sup>(</sup>۱) يمكن العودة في موضوع الأيدبولوجيا ، وتعريفانها ، والحملاف حول هذا التعريف إلى العدد الماضي عن : فصول ع ٣ ، صبح ٥ ، أبريسل ـ يونيسو
 ١٩٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) نستخدم - هنا ، دانها - تعبيرات مشل و الإطار الحضارى ؛ أو ؛ النمط
 الحضارى ؛ إيمانا بأن لكل شعب فى كل زمان ، نصيبه من الحضارة ؛ بمعنى
 ان لكل شعب قدراً معينا من التنظيم الداخلي لحياته ، ومن الفهم لهذه
 الحياة على نحو يرتفع به عن مصاف الحيوان . حقا إن الشعوب تتفاوت فى

نصيبها من الحضارة ، أعنى في مدى ما اكتسبته من علم وخبرة وقدرة على تسخير الطبيعة من أجل خدمتها ، فير أنبا كلها ذوات حضارة ، وفا منها نصيب قلّ أم كثر . . . . و

انظر د. فؤاد زكريا : الإنسان والخضارة في العصر الصناعي ، مركـز كتب الشرق الأوسط ، ط ٢ ، د. ت . ص ١٠ ـ ١١ .

ويسدر أننا نستخدم فكرة ، التقدم ، وفكرة ، التخلف أو التأخير ، استخداما فيه الكثير من النسبية والتجوّز ؛ لأن استخدامهم دون تحديد لمجال

- التقدير يترك الباب مفتوحا أمام تصوّر إمكان إلغاء و نمط حضارى ، كامل أو نقــل نمط آخر بسرمته . والأوفق أن نحــدد عبــال ، التقــدم ، أو عبــال و التخلف ، في كل نمط حضاري حتى نرتاح . والأمر ـ بطبيعة الحال ـ قابل لجدل ـ قائم منذ فترة طويلة ـ يبدو أنه ميستمرّ طويلا !
- (٣) الوصف للجبرى ، ردده كثيرا في وصف الفرنسيين ؛ فيصفهم بأنهم و كفرة الفرنسيس ، وو الكفرة المعتدين ، ودولتهم و دولة خاسرة ، وو دولة الكفار ، في مقدمة كتابه و مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس ، ( الحيثة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ١٩٦١ ) الذي أورد أكثره في تاريخه .
- وواضح أن تصوّر الجبرق ، وعصره ، للحملة الفرنسية أنها امتداد لفترة الحروب الصليبية ، التي كانت صراعاً بين المسلمين والكفار ، كيا صورها المؤرخون المسلمون . راجع كتاب حسين أحمد أمين : الحروب الصليبية في كتابات المؤرخين العرب المعاصرين لها ، النهضة المصرية ١٩٨٣ .
- (٤) شهد القرن التاسع عشر وحده عشرين مؤلّفاً كتبها عرب قاموا برحلات إلى أوربا ، على رأسها كتاب الطهطاوى و تخليص الإبريز في تلخيص باريز ، ( ١٨٣٤ ) . انظر قائمة بهذه الكتب في كتاب محمود السمرة : مراجعات حول العروبة والإسلام وأوربا ، كتاب العربي ٤ ، الكويت أكتوبر ١٩٨٤ ، ص ١٤٨ . ص ١٤٨ .
- ( ٥ ) من الواضح أن الموقف الثالث يضم أكثر مفكرينا وأدبائنا بداية من رفاعة الطهطاوى نفسه ، الذى كان معجبا بكثير عما شاهده وعاشه فى أوربا ، وإن لم يطمس هذا الإعجاب حسه الدينى ـ النقدى أمام كثير من الأمور . لكن هذا لا يعنى أن الموقف للأخرين لم يجدا أنصاراً ؛ إذ كان ـ وما يزال ـ كثير بمن يؤمنون بألاً وخلاص ، لنا إلا بالارتماء فى أحضان الحضارة الأوربية نهائيا ، وكثيرون أيضا بمن يؤمنون ، على العكس من هذا الحضارة الأوربية نهائيا ، وكثيرون أيضا بمن يؤمنون ، على العكس من هذا تعود ـ فى التحليل الأخير ـ إلى التخلل الكامل عن العصر الذى نعيش فيه وغض البصر عما تحقق فى مجال العلوم والتكنولوجيا بعمامة . ولا أظن أن القارىء بحاجة إلى الأسهاء !
- (٦) طبعت للمرة الأولى ١٩٥٤.
   والإحالات ، في المتن ، إلى الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاهرة ،
- والإ محادث ، في المتن ، إن الطبعة الحامسة ، " دار المعارف ، العاهرة ، يوليو ١٩٨٤ .
- (٧) طبعت للمرة الأولى عام ١٩٦٦ . والإحالات ، في المتن ، إلى الطبعة الثانية
   ١٩٦٩ ، دار العودة ـ بيروت .



# روَايَهُ الْأَرْضَ كينالقيمة وعلاقة الزمائ بالمكان

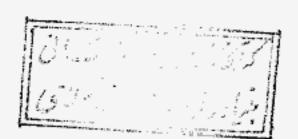

## امسينة راثا

الإيطالي ، الذي نفته الفاشية في قرية معزولة ، عندما يتكلم عن هذا

العالم الريفي المانة حضارة أخسري ، مجهولية أو محتقرة ، لم تعـرف

الـطرق الهيلينية والـرومـانيـة ، وعنـد عتبتهـا توقف المسيح عنـد

إبولي(٤) . وفي القرن التاسع عشر نقد د تين ١ رؤ ية د زولا ، الجزئية

للفلاحين (°) . ومع ذلك كان : زولا ، قد أعد إضبارة خاصة بروايته

عن الأرض ، جمع فيها مقسالات ودراسات عن تساريخ الأرض

والفلاحين في فرنسا ، تناولت الأزمة الزراعية في ١٨٧٨ ، التي نتجت

عن تطور المجتمع الصناعي ، وعن ظهور القمح الأمريكي المنافس ،

الخ ، حتى سافر واستأجر منزلا في الريف مكث فيه بضعة شهور مع

زوجته ، كي يرى الفلاحين في سلوكهم اليومي وعاداتهم . وتحأول

اليوم السيرة الذاتية لفلاحين تعلموا وكتبوا عن تجربتهم ، إلى جانب

القصص الشفهية التي تروى وتسجـل ، ووثيقة الأنشروبولـوجي أو

الدارس أن تجاوز الكلمة الكاذبة أو المحالة عن الفلاح ، الذي يعيش

في هـذا « العالم الأخـر » <sup>(٦)</sup> . وسوف تتنـاول هذه الـدراسة هـذه

الكلمات المختلفة عن الفــلاح ، لما تتضمن من شهــادات ثريــة في

موضوع القيمة ، ومن أجل المقارنة في دراسة الشكل والأسلوب .

في آداب العالم ، يتحدث كثير من النصوص عن الأرض وعلاقة الإنسان بها . ومن ذلك الأساطير المفسرة لأصل الإنسان ، ومنها تخيلات الحلم والسكينة ، في قصص الأرض ـ الأم ، والأرض ـ الجذور ، والأرض الطيبة ( الأصل الذي خرج منه الإنسان ، والفتاء الذي سوف يعود إليه يوماً ما ) ، ومنها القصة الشعبية ، حيث ترد قصة الأرض وتاريخ عَلَاقة الإنسان بها . وبالتأكيد قد يكون من الشائق أن تدرس هذه القصص ، ولكننا ــ مع ذلك ــ لن نهتم بشيء من هذا في هذه الدراسة .

> إن ظهور الفلاحين والأرض في الأدب ، في شكله الحديث وشيء جدید ما زال الجدل یدور حوله . یقول « ببیرماشری ؛ إن بدایت الخطاب ﴿ الواقعي ۽ عن الفـلاحين لا يمكن أن يفصـل عن شروط نشأته(١) . وكـذلك نبـه نقاد آخـرون إلى غياب الفــلاح عن أداب الماضي ، إلا أن يظهر في شكل مثالي (« البستورال » الفرنسي مثلا ، أى قصص الرعاة ) ، أو متسما \_ على العكس \_ بالدونية . ومن ثم ظلت صورة الفلاح في الأدب الفرنسي زمنا طويلا هي صورة الأبله في القرية ، القذر في هيأته ، الملهوف على الكسب ، الواعي لمصالحه ، القاسي السلوك ، الذي يجهد امرأته ، في حين يسراعي حصائــه أو بقرته(٢) . و«بالزاك» نفسه الذي كان يفتخر بأنه «مؤرخ للسلوك والعادات ، ، إنما اهتم بالواقع وليس بالأسلوب . وكذلك ﴿ زُولًا ﴾ ، الذي أعلن أنه أول روائي قال : الحقيقة ؛ عن الفلاحين ، في حين رأي د لينين ، في عمل د الكونت تولستوي ، د أول موجيك ، ( فلاح ) في الأدب(٣) . نعم ؛ لم تكن الأعمال الأدبية ، المعتسرف بها ، في المعيار الدارج للأدب ، تهتم بالفلاح أو بالأرض ؛ وعنــدما كــانت تفعل ذلك لم تكن تتحرر تماما من الصور المكوِّنة من قبل ، والأفكار المسبقة السائدة في مجتمعات المدن ، عن الفلاحين .

وما زالت المجتمعات البرجوازية تتلقى الإدانة لها ، نتيجة لإهمالها

القيت جزءاً منه في مؤتمر الادب المقارن في باريس - أغسطس ١٩٨٥ بعنوان

التنافس والاختلاف في رواية الأرض ع .

لن أتوقف هنا لدراسة علاقة النص الأدبي بالواقع المعيش ؛ فقد أجريت ــ مجق وبمهارة ــ هذه الدراسة سواء عن الأدب الفرنسي أو عن الأدب العربي(٧) . ولن أحاول ، كيا فعل آخرون ، أن أفرق بين كلمة حق تتعارض مع كلمة كاذبة وفقا للأيديولوجيا والمعيـار . إن للأدب حقا علاقة أساسية بالحقيقة ؛ أي أنه يتعلق بالحق كما يتعلق بالخير وبالجمال . ولكن هذه المعايير لا تتفق تماما ، لامع القاعدة التي

شأن الفلاح ، ذلك المجهول . يقول «كارلـو ليفي » ، الكاتب \* هذا المقال جزء من كتاب أعده في موضوع القيمة والشكل في رواية الأرض وقد

حددها تاريخ الأدب التقليدى ، ولامع تلك الشاعدة التى حاولت فرضها الدراسات و الشكلية ، الحديثة ، الرافضة و للتقييم و . فإذا كانت تواريخ رواية و زولا و مختلفة عن التواريخ الحقيقية التى تشير إليها فلن تكون لذلك أهمية ؛ وإذا كانت أحداث رواية الأرض قد وقعت نحو عشرين سنة قبل وقوعها الحقيقى ، فقد استطاع الراوى بوسائل أخرى .. أن يوصل إلينا تقلبات المجتمع الفرنسي الاجتماعية والنفسية ، التي نتجت عن أزمة الزراعة . ومن الناحية الأحرى ، عندما يرفض النقد و الشكل و التقييم ، محددا نشاطه في تحليل عندما يرفض النقد و الشكل و التقييم ، محددا نشاطه في تحليل الواقع في السمى منذ و بارت و و بأشر الواقع في النفد يتجاهل بعدا الناسيا للنص الأدبى .

إن شكل النص الأدبي ، من حيث هو تنظيم وإنتاج ، يعد سمة أساسية للواقعة الادبية ، ناهيك عن أن النص لا ينفصل عن رؤ ية مؤلفه الأيديولوجية . وهذه الأيديولوجيا مرتبطة هي نفسها بسياق العمل الأدبي وما يتم حقا خارجه ؛ وهي مرتبطة أيضا بالنصوص الأخرى المكونة لرؤية المؤلف الأدبية ، ومتصلة أخيرا بمتلقى الأدب ، من الجمهور العادي القاريء والقاريء المتخصص ، والهاوي ، الخ . وكل هذه العناصر ، إلى جانب كونها عناصر خارجية ، فلها وجود في النص نفسه ، ولا تكتمل الدراسة دون معرفتها . أما الأيديولوجيــا فلها علاقة أساسية بالشكل المنظم للعمل الأدبى وهي علاقة أساسية وعضوية ، تجاوز رؤ ية الأيديولوجيا بوصفها عاملا فكريا حارجيا ، مؤثرًا في النص , وقد أردت ، من خملال بحثى هذا . أن أضيف جهدا إلى جهود من يحاولون إثبات تلك العلائمة . وإذا كنت ق اخترت و روايات الأرض ، فإن دارا لم يكن إلا لندطة النوع ؛ فغي ال هذه الروايات ، « الرومانسية » منها وه الواقعية » ، وه الطويسائية » ود الطبيعية ، ، نجد آثاراً قوية لأيديولوجيا الكاتب قد تيسر سبل هذه الدراسة .

#### \*\*

وأول سؤ ال يطرح هنا هو السؤ ال الخاص بالنوع: هل نستطيع في الأعمال الأدبية أن نعزل نوعا ، نسميه « رواية الأرض » ، على نحو ما حددت من قبل « رواية الحب » ، أو « الرواية التاريخية » ، أو « رواية المغامرات » ؟

وأبدأ بأن أقدم هنا مجرد فرضية ؛ أن هناك و رواية أرض و تكون نقطة الانطلاق فيها هي علاقة الإنسان بالأرض ملكية الأرض أو الرغبة في الامتلاك ، الطرد من الأرض ، الهجرة ، التشرد ، الرحيل منها والرجوع إليها منحدد هذه العلاقة نظام الشخصيات ، وجرى السرد ، وإطار الوصف ، وأسلوب المجاز ، هذه العناصر كلها التي ترتبط بالتمليك أو بالتهجير ، والتي تحكمها أيديولوجيا المؤلف ، هذه الأيديولوجيا التي تتكشف عبرها الأيديولوجيات السائدة في مجتمعه ، الخاصة برؤية العالم ومحفهم الأدب معا . وسوف ندرس علاقة الأيديولوجيا بالأدب عبر ارتباط القيمة بالزمان والمكان داخل العمل الأدب في علاقته و بالزمكانية و الخارجية ، حسب تعبير و باختين و المشهور

ولنبدأ إذن بتعريف النوع كها نراه ، ثم ننتقل إلى دراسة المكان والزمان والقيمة كها تبدو في ثلاث روايــات تنتس إني ثلاث لخــات

وثقافات مختلفة ، تعد نمطية بالنسبة للثقافة المعنية ، أى : الأرض ، المفسرنسسيسة ، لإيميسل زولا ، ١٨٨٧ . عنساقىيسد الغضب ، الأمريكية ، لجون شتاينبك ، ١٩٣٩ . الأرض ، المصرية ، لعبد الرحمن الشرقاوى ، ١٩٥٤ .

## تعريف « رواية الأرض »

إلى و جورج سامد ؛ ، الروائية الفرنسية في القرن التاسع عشر ، تسرجع المبادرة بما سمى بعدها و بالرواية الريفية ، le roman ) ( trustiqueالتي كانت تعارضها مع ما كانت تسميه و السرواية الإقليمية » ( le roman régional ) . قالت هذه الروائية :

و تسمى وريفية »[...] أية رواية يكون إطارها الوحيد هو الريف، وشخصياتها الأساسية من الفلاحين. وأقصى ما نستطيع هو أن نستثنى في هذا الإطار القروى القرية الصغيرة، ونقبل فيه شخصيات عارضة، كالمحلم والقسيس والطبيب ه(١).

وتضيف الكاتبة إلى هذا التعريف ملحوظة ، هى أن التعاطف مع الفلاحين أمر ضرورى ، وأنه لم يكن متوافعرا لدى بـالزاك وزولا ، وأنها أخفقا ــ حسب قولها ــ فى الرواية الريفية ؛ أما بلزاك « فلأنه رأى فى الفلاح قاطع طريق مهـندا للنظام الاجتساعى ؛ وأما زولا « فلأنه حوَّل القرية إلى مكان منحل »(١٠٠) .

وعلى الرغم من أن هذه الملاحظات تقوم بتقليص النوع في مكونات واضحة ، فإنها لا تبدو لنا كافية لتعريفه . ويبدو لنا أكثر اقترابا من هذا التعريف ، المشروع الذي لخص فيه « زولا » خطة كتابه عن الأرض ، حيث يقول :

الأرض . أريد صنع القصيدة الحية للأرض ، ولكن دون رمز ،
 بل في صورة إنسانية . أعنى بذلك أننى أريد أولا أن أرسم ــ في أسفل الصورة ــ حب الفلاح للأرض ، وهذا الحب المباشر لامتلاك أوسع رقعة محكنة من الأرض ، وعشق المزيد منها لأنها في عينيه شكل الثراء ؛
 ثم أرتفع إلى حب الأرض ــ الأم ، الأرض التي تمنحنا كل شيء :
 كينونتنا ؛ جوهرنا ؛ حياتنا ، الأرض التي سوف نعود إليها . . »

وقد قبل إن الفلاح هو الحيوان الشرس ، المجرم ، في الأرض الطيبة الساكنة . أرسم هذا وأبتعد عن السوداوية الزائدة ، وأحاول أن أدرك في العمق عظمة الفلاح ، هذا الكائن الذي يظل هو الأقرب إلى الأرض . أتفادي أن أجعله أكثر نبلا مما هو عليه ، كها أجد عظمته الخاصة وأظهرها . التاريخ بـ الفلاح الذي لم يكن يمتلك ، ثم امتلك يوما . كيف ؟ ومتى ؟ ثم تقسيم الملكية الصغيرة ، ثم التقسيم الذي يستمر عبر الميراث . النتيجة الاجتماعية لهذه الواقعة ، وإلى أين يستمر عبر الميراث . النتيجة الاجتماعية لهذه الواقعة ، وإلى أين تودي ، وإذا كان واردا أن تعيد الملكية الكبيرة إنتاجها . وهنا سوف

أسترد جزء الاشتراكية في الكتاب . يدرس إذن دور الفلاح سياسيا ؟
ما كان عليه ، ما هو عليه ، ما سوف يكون ، ودوره في مجتمعنا ، عبر
الملكية ؛ فهو الأغلبية ، والقوة الصهاء ، النائمة ، ولكنها القوة التي
تستطيع أن تقرر في لحظة أشياء عظيمة . يدرس ذلك ، ويوضح أيضا
في إطار الدين ؛ وأعتقد أنه يتحول إلى الكفر . . وأخيرا يجرى
الاختبار على كل المسائل التي طرحت .

## إن الموضوع هنا ليس هو الأرض ، مرة أخرى ١٩١١) .

هنا لا نجد عوضوعا فحسب ، بل أيضا مدكما قال و هنرى متران ،

و سلما من الموتيقات السردية والموصفية ، ، وملخصا لموضوع شاعرى وعالمى حول حب الفلاح للأرض ، وتطور الملكية الزراعية ، وموضوعا اجتماعيا بحتا يتعلق بنتائج جشع الفلاح وحبه للأرض وللامتلاك(١١) . ولنضف هنا أن زولا يرسم أيضا نسيج العصل الأدبى : صنع القصيدة الحية لللأرض دون رموز ببل في صورة إنسانية ، ودرجات الارتفاع من الواقعية إلى الأسطورة : و في الأسفل ، . . . و ثم أرتفع ، و وحدود الأسلوب الابتعاد عن السوداوية في الرسم . وعبر المواضيع وو الموتيقات ، ، يرسم و زولا ، السوداوية في الرسم . وعبر المواضيع وو الموتيقات ، ، يرسم و زولا ، المواضية غريك مأساة اجتماعية ونقسية ، وينتقل من واقع إنساني تاريخي معاصر إلى عمل أدبي تعد الأرض فيه محور و المزمكانية ، ، ومحرك الحبكة الروائية ، عبر القيمة والأيديولوجيا التي تنظم الشكل والدلالة معا

فتعريف و رواية الأرض و هو إذن ، بالنسبة لى ، أنها عمل أدبي ينطلق من وجود رقعة أرضية ، في الحقيقة أو في الحيال ، تحرك الحدث الروائي عبر أبديولوجيا للأرض ، وتنظم العمل عبر المكان والزمان ، مع القيمة المرتبطة بهها . وسوف ندرس في الروايات الثلاث المذكورة تلازم الرأسي والأفقى ، عبر القيمة ، في العمل الأدبي . أما دراستنا الطويلة فسوف تبين ، في الروايات الثلاث وفي روايات أخرى ، تأثير الطويلة فسوف تبين ، في الروايات الثلاث وفي روايات أخرى ، تأثير هذه العلاقة في نظام الشخصيات ، وفي بناء السرد ، وفي طرق الوصف ، وفي أسلوب المجاز .

#### \*\*\*

فى أرض « زولا » ، يقرر » فوان » ، الفلاح الشيخ ، أن يقسم أرضه بين أطفاله الثلاثة وهمو على قيد الحياة . ويعلن « زولا » فى مشروع خطة الكتاب أن الإشارة التناصية هى هنا إلى « الملك لير » لشكسيير ؛ فمثل « الملك لير » يجد الأب العجوز نفسه منزوع الملكية ، مضطرا بعد وفاة زوجته إلى أن ينتقل بين منازل أبنائه الثلاثة ، وأن يخضع لجشعهم ولعمقهم . وهو ينحدر تدريجاً حتى يقتله أكثر أبنائه فظاظة \_ وهو « بوطو » \_ مع زوجته ، أمام عيون أطفالها المنزعجة .

أما عناقيد الغضب فتصف تضامن أفراد أسرة من الفلاحين طردتها من أرضها الملكية الكبيرة للبنوك وللشركات المساهمة ، وميكنة الزراعة التي استغنت عن يدهم العاملة . وإنهم ليرحلون من و أكلاهوما و في شرق أمريكا إلى و كاليفورنيا و في غربها ، باحشين عن العمل والاستقرار ، إن لم يكن عن الرخاء ، في تلك و الأرض الجديدة و \_ كها تصفها الشخصيات المختلفة .

أما أرضالشرقاوي فهي ــ كما يعرف القراء العرب ــ قصة قرية

مهددة بقلة الماء نتيجة لطموح المالك الإقطاعى ، الذى قرر أن ينقص الكمية اليومية لاستعمال كل فلاح ، وأن يبنى سكمه زراعية لمربط قصره بالطريق الزراعى ، مهدداً رقعة أرض الفلاحين .

#### ١ - المكان الدال

هما لا شك فيه أن أكثر الروائيين الثلاثة اهتماما ببناء مكان دال في درواية الأرض به ، هو د زولا به . ونستطيع أن نتبين من الإضبارة النحضيرية للرواية خطة مهاقع الفعل الروائي عبر الوصف المدقيق والتسمية للأماكن ومقياس المسافات ، مصحوبة بالرسوم المبيئة للقرية ، ومنازل الشخصيات المختلفة ، ورقعة أرض كمل منها ، والميذان العام ، وقياعة الاحتفىالات ، الخ . وياخذ الجنزء الأول للرواية على عانقه بناء المكان الدال الذي سيتحقق فيه الفعل كها يراه أحد أبطال الرواية ، هو وجان به ، الآن من المدينة ، حيث تمان عاملا ، واستأجره و هورد كان به ، المالك المتوسط ، كي يعمل في أرضه .

ومنذ الجملة الأولى ، تنشأ العـلاقة بـين : جان : والأرض عبــر عمله ، أي بذر البذور (١٣) . إن \* جان \* يتحرك ذهابا وإيابا ، ممسكا بِكيس البَدُورِ الأزرق بيد ، وراميا البَدُورِ بالبِد الأخـرى ، في حين يحبرنا الراوي أن الميكنة لا تستعمـل إلا في المُلكية الكبيـرة . وطبقا لإيقاع خطوة جان نري ما يرتسم في حقل رؤ يته ؛ فجان هنا يلعب لاوراء الشخصية المركزية ، للرؤية . وتنظهر لنا رقعة الأرض المتوسطة ، المباينة للرقعة الكبيرة التي كانت تسود علاقات الإنتاج قبل الثورة الفرنسية . وتعد الرقعة المتوسطة ــ وكذلك الصغيرة ــ العلامة الأساسية للرواية ، حيث تركز فيها دلالة الرواية كلها ، كما سيتبين . ويحدد ﴿ الراوى ، منذ البدايـة مقياس الـرقعة ــ ٥٠ ﴿ آرا ﴾ ( الأرا تعادل ماثة متر مكعب ) ــ شكل المنزل القروى المتوسط بجــدرانه المنخفضة ، ﴿ بقعة سمراء › في فضاء الأرض الكبيرة ، التي تقع في منطقة د البوسي ، الفرنسية حتى مدن د شاتودان ؛ ود أرليان ؛ . وهذه الأماكن قائمة في الواقع . ويصف الراوى ما في تلك الطبيعة الحزينة من إملال ، بالسهاء الرمادية الغائمة الطاغية ، التي تؤكد العلاقة المجازية بمين الإنسان والأرض . والمواقع أن شخصيات الروايـة تصطبغ بما في هذه الطبيعة اليائسة من كآبة في الأفق البعيد نميز كذلك نظرة و جان ، ( الذي لم يكن في الحقيقة يرى ، لأنه منهمك في عمله الألى ، بل كان يرينا ، كما هو مطلوب منه ) إلى قرية ه روني ، التي سوف ترتكز فيها أشـواق الشخصيات وطمـوحاتهـا . فالمكــان عند (ولا » ــ كها كان الحال غالبا في الرواية الطبيعية ــ يجدد بمقاييس وتسميات قائمة في خارج الرواية . وسوف يتأكد المنطق الداخل لها عبر تعرف الأسلوب الخآص بها ؛ وهذا ما يسميه و فيليب هامون ۽ قرائية ، النص . وبالإضافة إلى الدقية في تحديب المواضع في نظر ه جان ۽ : و علي الطرف يمه في الوسط ۽ ، ه في اتجاه الغرب ۽ ، ه في الجنوب ، ، و في اتجاه الشرق ، ، يقوم الوصف بدور التمهيد للصراع المُأساوي الَّذِي سوف يمزق الشخصيات . هذا في الوقت الذي تسود فيه العزلة والصمت العلاقيات الإنسانية : • إنه صمت الفيلاحين الذين بمشون أميالا جنبا إلى جنب دون أن يتبادلوا كلمة ، (١٤) . وهذا الصمت يتشابه مع الطبيعة الكثيبة : وكانوا قد وقعوا من جديد في

صمتهم ؛ لم يفتحوا أفواههم بعد ، كأنما اجتاحتهم الجهامة الرزينة لمنطقة « البوسي ، هذه (١٠)

وفى عناقيد الغضب ، مجد أيضا التسمية الدقيقة ، الواقعية ، للأماكن \_ و كاليفورنيا ، و أكلاهوما ، الغ \_ وأحيانا المقياس الدقيق كها هو الحال عند زولا . ولكن مسرح الفعل يتسع هنا كثيرا . فلكان الدال الأساسى ليس محدودا مثل رقعة و زولا ، بل ينبسط باتساع أمريكا الكبيرة ، من الشرق إلى الغرب .

وتفتح الجملة الأولى للرواية آفاقا عظيمة لن تشاح لملحمة وشتاينيك ، : و فوق الأراضى الحمراء ، وفوق جزء من الأراضى السرمادية في أوكلاهوما ، وقعت الأمطار الأخيرة في بطء ولم تشق الأرض المصدعة . ه (١٦٠) . وكذلك : على و الطريق القومى ٦٦ ، تتقل أسرة و جواد ، في عربة نقل متدهورة من أوكلاهوما ، حيث كانت أرضها التي طردهم منها الملاك الجدد \_ البنك والشركة المساهمة كانت أرضها التي طردهم منها الملاك الجدد \_ البنك والشركة المساهمة الشخصيات ، ظانة أنه أرض و شجر البرتقال ، والبيوت البيضاء ، والشمس ، حتى تتكشف لهم حقيقة استغلال النظام الرأسمالي في هذه المنطقة المرغوب فيها ، كما هو في المنطقة التي اضطروا إلى الهجرة منها .

وتوصف الأرض كثيرا في رواية و شتاينبك و ، في النفس الملحمى المذى يشخص الرواية . توصف الأرض التي سحقتها الرياح ، وأحرقها الجفاف ، والتي تحيا بالناس وتموت بالآلة والبطالة : وكانت الأرض تبدو حمراء دامية في الضوء الخافت و (١٠) ، في مقابل ضخامة الطبيعة الأمريكية في و قمم أريزونا البيضاء الصخرية ، (١٠) . ويبني شتاينبك علاقة تعارض أساسية بين الأرض الحية ، أرض الناس ، والأرض التي اغتيلت ، الخاضعة للجرار وللقوى اللاإنسانية في النظام الذي أدى إلى غربة الإنسان . ويتسم المكان بتعارض آخر مكافى اللاوات ، بين الإنسان والأشياء (عربة النقل المنحدرة ؛ الجرار القاسى ، الأدوات ، بضائع الحضارة الحديثة التي تباع على الطريق ) ؛ فلهذه الأدوات ، بضائع الحضارة الحديثة التي تباع على الطريق ) ؛ فلهذه الأشياء وظيفة بجازية ، من حيث هي رموز لتغريب الإنسان . فالتعارض بين نظام الأشياء ونظام الأسال له إذن وظيفة بجازية ، وعلى فالتعارض بين نظام الأشياء ونظام الأسال ، الذي يحدد دلالة الرواية وجهه التحديد وظيفة المجاز المرسل ، الذي يحدد دلالة الرواية الأساسة

أما أرض الشرقاوى فلا تهتم بالتسميات والمقاييس ؛ فالراوى يسميها « قريتى » . وهى تتعارض مع « البندر » و« العاصمة » . ويحدد المؤلف كذلك الصراع الذى ينشأ عن التعارض بين القرية والمالك الإقطاعي من ناحية ، وبين القرية والمدينة التي تسيطر عليها قوى النظام السائد : الاستعمار البريطاني وحكومة صدقي الرجعية من الناحية الأخرى . وفي حين تعين عناصر الزمن التاريخي فإن المكان لا يحدد ، بل يرمز إلى أنه قرية مصرية ، بحقولها وطرقها وجسورها . الخضرة « ريانة » ، والجسر المترب تحرقه الشمس ، والبيوت قاتمة وسمراء دائها . هناك ثبات لعنصر الماء : ماء النيل والترع ، وماء والطلنبة » ؛ الماء المرفوضة المرغوبة ، التي تغتصب وتحرض على « الطلنبة » ؛ الماء المرفوضة المرغوبة ، التي تغتصب وتحرض على القتال ، والتي يمكن أن يموت الإنسان من أجلها .

وهناك صراع آخـر يقسم المكان ، هــو الصراع الــذى يتمثل فى التعــارض بين الجســر التقليدى ، رمــز الريف المصــرى ، والطريق

الزراعى الذى يمتد إلى قصر المالك الإقطاعى ، حارما كثيرا من أسر الفلاحين الصغار من رقعة من أرضهم .

### ٢ – الزمان والتاريخ

تتكون و الزمكانية ، ، فى رأى و باختين ، ، من العلاقة الضرورية النبي لا تنفصل بين الزمان والمكان . ويلعب الزمان فى هذا الثنائي الدور الأساسى ؛ فهو الحركة التى تحيى المكان ، والتى تمنح عقدة العمل الأدبى ثراءها ودلالتها (٩) . وتضىء هذه الفرضية الروايات الثلاث ، انطلاقا من زمكانية كل منها .

فالحقل الذي يزرعه وجان ، في بعداية رواية و زولا ، هو الرقعة (٢٠) ، أى العلامة على زمن تاريخى ؛ زمن الأرض التي قسمتها الثورة الفرنسية في ١٧٨٩ وزادت انقساما في القرن التاسع عشر ، نتيجة للميراث ، مقلصة بذلك مكان البشر ، ومحرضة لهم على العنف الإجرامى . ومن ثم فإن رقعة الأرض في رواية الفلاحين ولبلزاك ، تمثل الزمكانية الأساسية التي تحدد أرضية الوصف وتسلسل السرد ، والتي تقطع الحبكة الروائية وفقا لأخلاقيات ( أو لا اخلاقيات!) وزولا ، : ومن يشعل حربا يملك أرضا ، وكان و بلزاك ، قد قال في روايته ما يحمل المعنى نفسه : وقل لي د روكان و بلزاك ، قد قال في روايته ما يحمل المعنى نفسه : وقل لي ماذا تملك أخبرك بما تعتقد Dis - moi ce que tu as je te dirai ce )

والزمن الواقعى لرواية ( زولا ) هو زمن نابليون الثالث ، إمبراطور ١٨ بسرومير . . ( هــذا السفـاح المـطلق ، حسب وصف ( ميشيـل بوطور » ، الذى أدى قلبه للحكم فى ٢ ديسمبر إلى فقدان الملايين من البشر آدميتهم (٢٠) . وأثر هــذا الفقدان لـلآدمية واضـح فى أرض « زولا » .

وتنظهر آشار أخرى للزمن التاريخى فى الرواية فى صورة أكثر مباشرة ، حيث تسمع من خلال المناقشات بين الشخصيات ، نقاشا كان يدور فى تلك الحقبة حول المسائل الزراعية ، يحمل وجهتى نظر : وجهة نظر و المحافظين ، ( protectionnistes ) الذين يحمون السوق الداخلية ؛ ووجهة نظر محبذى . . و التبادل الحسر ، و التبادل الحسر ، فى ( Echangistes ) وحبه المؤارعين المقوف من المنافس الأمريكي فى سوق القمع يسبب رعب المؤارعين الفرنسيين المقيدين بطرق الزراعة التقليدية ، فى حين كان استخدام الميكنة فى الزراعة الأمريكية قد اتسع نطاقه أواخر حين كان استخدام الميكنة فى الزراعة الأمريكية قد اتسع نطاقه أواخر القرن التاسع عشر \_ تقول إحدى شخصيات الأرض : و إذا استمر تصدير القمع الأمريكي فلن يوجد فى فرنسا فلاح واحد بعد خسين منة ، (۲۲)

وأخيرا هناك صفحات جيلة الخيال ، يختلط فيها الماضى بالحاضر ، وتمتزج الاسى بالأمل ، بالحاضر ، وتمتزج الاسى بالأمل ، على غرار قصص السمر التي تقصها الشخصيات في سهراتها الليلية . يحكى التاريخ عن الفلاحين في فرنسا منذ العصور الوسطى ، مصورا خضوعهم الأزلى ، ثم قيامهم في هبات عنيفة ، حتى يأتي اليوم الذي يدركون فيه أنهم القوة الحقيقية . لقد رأي و زولا ، ، مثل و بلزاك ، يدركون فيه أنهم القوة الحقيقية . لقد رأي و زولا ، ، مثل و بلزاك ، قبله ، أن الثورة الفرنسية في ١٧٨٩ لم تثر إلا السرجوازية ، وأن و الفلاح استمر هو الفلاح و(٢٣) .

وفى عناقيد الغضب تتمثـل « الزمكـانية ؛ الأســاسية للروايــة في

الطريق بين الأرض المهجورة والأرض المرغوب فيها ؟ هذا و الطريق القومى ٦٦ ، الذي بحمل مع العربات و الغوغائية ، ألوفا من المهاجرين الذين طردتهم و الشركة المساهمة ، من الشرق في و أوكلاهوما ، إلى الغرب في و كاليفورنيا ، . ويوظف القص علامة الطريق توظيف المجاز المرسل ؟ فهو علامة الانتقال الإنساني الضخم الذي سببه الانساع الفجائي في نظام الاستغلال الرأسمالي في الريف الأمريكي .

ولهذا الانتقال استويات مختلفة ؛ فإلى جانب الانتقال الجغرافي هناك الانتقال التاريخي والاجتماعي والنفسى لأناس يهجرون أرضهم للبحث عن العمل المأجور . وقد نزع هؤ لاء البشر من أرضهم التي كانوا يزرعونها بأيديهم ، والتي دفنوا موتاهم فيها ؛ فهم ، يحسب قولهم ، منتزعون من أنفسهم . لقد أصبح الماضى « نجسا » ، والآن تتساءل الشخصيات عها إذا كانت تستطيع أن تعيش المستقبل : « هل نستطيع أن نبذا من جديد ؟» ؛ أو « كيف نعيش حياة غير حياتنا »؟

وتنقسم الرواية إلى أجزاء ؛ بعضها لسرد أحداث الرواية ، التي تقع جميعا في و الطريق القومي ٦٦ ، حيث عربة النقل القديمة تنقل أسرة و جواد ، من و أوكلاهوما ، إلى و كاليفورنيا ، وأجزاء أخرى مفسرة للحقبة الزمنية ، ولتغير القيم ، في أسلوب شاعرى ، ملحمي دائيا . وفي هذا كله استعادة لزمن انتقال المالك الصغير من الزراعة الفردية إلى الميكنة الزراعية والملكية المساهمة الكبيسرة ، حبث أصبح ملاك الأربعين و آربان ، مهاجرين ، في حين تزداد قوة ملاك المليون ، وتضاف إلى قوة رجال المال والبنوك في العصر الحديث .

وفى أرض الشرقاوى يمثل الطريق أيضا و الزمكانية ، الأساسية ، ولكنه هنا نختلف ؛ فهو علامة على زمن آخر ومكان مغاير ، وهذا الطريق غير د الجسر ، أى الطريق غير المسفلت ، الذى يجاور القرية والحقل . هذا الجسر التقليدى يهدده الطريق الزراعي ، رمز سلطة الحكومة المتعاونة مع المالك الزراعي الكبير . والطريق يرمز أيضا لزمن حديث ، يظهر فيه إنسان جديد ، هو العامل الذى تكتمل صورته في أخر الرواية .

و « الزمكانية » الأساسية الأخرى هي الماء ؛ فالماء هو سبب الصراع الذي واجه فيه الفلاح الفقير المالك الكبير الذي تحميه الدولة . والخلفية هنا هي تاريخ مصر قبل ثورة ١٩٥٢ ؛ مصر التي كانت تحكمها الحكومات الخاضعة للإنجليز . وهذا التاريخ يتداخل في النص السردي ، بلسان الراوي أو إحدى الشخصيات ، العائدة من القاهرة ، أو التي تعيش فيها ، في الغالب . فمن خلال الزمن التاريخي تكتسب الصراعات الدقة التي يفتقدها وصف المكان التاريخي تكتسب الصراعات الدقة التي يفتقدها وصف المكان الخوار ، العام) في حين يمثل الحديث هنا ، أي كلام الناس وحيوية الخوار ، الدلالة الاجتماعية والأدبية الأساسية للرواية .

وهنا يختلط الماضى بالحاضر كذلك ؛ فالمـاضى كامن فى ذاكـرة الشخصيات ، مثل أحداث ثورة ١٩١٩ ، أو تزوير الانتخابات .

### ٣ ــ الأيديولوجيا والقيمة

يتعين على التقويم تحديد الأفق الزماني ــ المكاني للنص . فالتقويم هو الذي يحكم الاختيارات الأساسية ؛ كالحمكة ، والشخصيات ،

والأسلوب ، والتسلسل السردى ، والمواضع الدلالية . ولنأخذ هنا القيمة أولا بالمعنى و السوسيرى و للتمييز ، حيث تشكل كل قيمة بالتعارض مع القيم الأخرى في النظام الرأسى ، ثم ننظر إلى القيمة كها بلورها النقد المعاصر ... ومازال المفهوم يختبر بطرق مختلفة .. منذ و باختين و ، ثم و جاكبسون و ، ثم و لوتمان و ثم و هامون و (٢١) . و بالقيمة هنا هي العنصر السائد (La dominante) ، المركزى فالقيمة هنا هي العنصر السائد (La dominante) ، المركزى هذا العمل الأخرى .

وفي • رواية الأرض ؛ يتمثل العنصر المركزي الأساسي الذي يحكم العمل الفني في ملكية الأرض أو عدم الملكية . فالأب ، فوان ، ينحدر في رواية « زولا ، لأنه فقد أرضه ، ويحكم هذا العنصر كل العناصر الأخرى كلها . ومن ثم فإن تماسك الإنسان ، الذي يبرز جوهره ، تحدده في هذه الرؤية ملكية الأرض . إن « الكينونة ، هنا ، حسب تعبير «فيليب هامون » هي « الملكية ﴿ Lêtre est un avoir )(٢٥) . « بـوطــو » يقتــل أبــاه طمعــا في الأرض ، ويــرغب في أرض أخيــه الذي صار ضعيفا نتيجة لانحلاله وسكره الدائم (ومما يؤكد سوداوية رؤية و زولاً ، أن هذه الشخصية المتدهورة هي أكثر الشخصيات وعيا في الأرض !) وفي عناقيد الغضب أيضا نرى ملكية الأرض تحدد الهوية والاتسِاق . لكن قوة المال هنا لم تكن بعد قد طغت على العلاقــات الإنسانية . إن الأرض هنا مازالت تعنى التعامل اليدوى مع الأرض ، أي العلاقة الجسدية بها . الأم « مان » تضمن استمرارية المجموعة وتخاف عليها التشتت ، فتظل طوال الرواية تحمى أفراد أسرتها وتخاف عليهم التفتت الذي يهدهم جميعاء ويهددها معهم ، نتيجة لضياع الأرض

أما في أرض الشرقاوى فإننا نزى ملكية الأرض أو عدم ملكيتها ، مع تفاوت درجات الامتلاك ، تحكم عناصر القص . فالملكية تضمن أولا شرف الإنسان وكرامته ، وإن كانت ملكية فدان واحد . ومن ثم فإن خضرة وديباب يفتقران إلى الشرف والأخلاق لأنها لا يملكمان أرضا ؛ ويتصرف الشيخ شناوى على نحو يختلف عن الملاك الصغار . ثم تدور الحبكة الأساسية حول الصراع بين المالك الكبير والفلاح الفقير .

ومن هذا النظام الرأسى ننتقل إلى التشكيل الداخلى للعمل ، في إطار كل رؤية معيارية و زمكانية ، خاصة ، فننتقل بذلك إلى النظام الأفقى للعمل الأدبى ، أى إلى الترابط السياقى للقص والتقنيات الأسلوبية الخاصة به . وندخل هنا في خصوصية كل عمل كبير ؛ أعنى العمل الذي لا يقلد ولا يعاد إنتاجه ، برغم الاتفاق على بعض المبادىء العامة . فالنظام الرأسى القيمى يشكل السياق القصى الأفقى ، حسب بعض المجريات العامة التي ترصد في الدراسة الأدبية بوصفها تقنيات العمل . أما جمال العمل الأدبي ودلالته الخاصة ، فيعطينا مستوى آخر من الصواع لن أدرسه هنا بل في الكتاب الذي فيعطينا مستوى آخر من الصواع لن أدرسه هنا بل في الكتاب الذي أعده سبين عناصر الأبديولوجيا والقيمة الفنية .

وفى خطة الأرض ، وضع و زولا ، الأب و فوان ، ، و هذا الفلاح المذى سفعته الشمس وجففته الأرض ، (٢٦٠) ، ليكبون و الوجه الكبير ، المركبزى ، للقصة . لقد ارتعش من الخوف أمامه جميع أطفاله ، ولكن و شيئا فشيئا فقد السلطة . وهذه هي حركة الشخصية

فى الكتباب كله » . . ويفسس « زولا » رؤيته : « الموصسول إلى الانحدار ؛ السحق ، الإلغاء ؛ ومن ثم إلى الصلابة ، المرغبة فى الموت ، مسهولة الموت ، الحيوان الذى شاخ ؛ الذى كان له نفع فى زمن ثم يقتل عندما يصبح لا يفيد فى شىء » . ويضيف « زولا » « يجب أن يكون هذا من النواحى الجميلة فى الكتاب ، حيث تعالج هذه الصورة ، وتدرج جيدا » (٢٧) .

وقد وفى ( زولا ) بوعده ؛ قصورة ( فوان ) المشرد فى الحقول والطرق مثيرة للغاية : ( كانت أرضه قد ضاعت ، وقريبا سوف يضيع بيته ) (٢٨) . وكذلك قصة وحدته عندما لم يعد يستمع إليه أحد فى نهاية الرواية ، حتى حفيده الصغير الذى كان يعطف عليه : (لم يبق له حتى هذا الطفل ليتحدث معه ، فانغمس فى الصمت المطلق ، واتسعت عزلته واكتملت . لا كلمة أبدا ، فى أى شىء إلى أحد ) (٢٩) .

ويستعمل التعبير عن حب الأرض والملكية التشبيه الدارج بين الأرض والمرأة في استعارة طويلة و منسوجة » (métaphore filée) عبر صور مختلفة للزرع والخصوبة والنثر والجنس . لقد أحب و فوان » الأرض كما يجب الرجل و المرأة التي تقتله والتي يمكن أن يقتل من أجلها . . . الأرض » (٢٠٠) .

وقد أظهر « فيليب هامون » كيف يعكس اختيار الأسهاء استعار الرقعة : « فوان » يعبر عن الاختمالاع ، و« روق » عن « التفتيت » ويارى هاش (المحامى) عن التقطيع (٣١) . ولم تمدرس إلى الأن استعارات المرأة والأرض في ازدواجية التعبير عن الجنس والخصوبة التي تشكل أساس أسلوب الرواية .

وعلى الرغم من قسوة الأرض فإنها جيلة ، وعظيمة مثل و البحر المائح ، ، وحزينة مثل السياء و الرمادية ، ، والصياء ، و البياردة كالثلج ، . وإيقاع الزرع والقمح و الأشقر ، ، الطائر في الهواء ، يعطى الرواية البعد الأسطوري الذي يتمثل في تحدي الإنسان للطبيعة عبر عمله ، الذي يضع الإنسان الصغير في مواجهة الأرض العظيمة ، الضخمة (٣٢) .

وفي عناقيد الغضب نبرى توظيف آخر لملكية الأرض بوصفها و العنصر المركزى ولعمل الأدبى. هنا لا تُقابَل ملكية الأرض بلاملكيتها ، أو بملكيتها الصغيرة ، بل بمشكل آخر للملكية ، يتمثل في التعارض بين إنسان الجرار ، العامل في شركة مساهمة ، الذي لم يكن دقد عرف الأرض أو امتلكها أو ركع ها و . . . والذي ولا يؤمن بها . . . والذي ولا يؤمن بها . . . والفلاح الصغير الذي كان يملكها : دهذا الذي يعملها ملكنا ، أننا قد ولدنا فوقها ، وعملنا فيها ، ودفنا فيها . مذا الذي يعطى حق الملكية وليس مجرد ورقة فيها . . . وفقدان الأرض يعنى فقدان الإنسائية والاغتراب عبر الجرار والأشياء ، أي الخضوع لعالم المال : وكما يقول والاغتراب عبر الجرار والأشياء ، أي الخضوع لعالم المال : وكما يقول الأخر ، تعتمد حريتك على النقود التي لديك كي تشتريها بها و (٢٦)

ولكن هذه القسوة لا تؤدى إلى أن يقسو الفلاح الصغير على الفلاح الصغير كما فى رواية و زولا ، الصراع الأساسى هنا يتمشل بين الإنسان والنظام الصناعي الرأسمالي ، الذي يجرده من كل شيء . وبين الرجال المجردين ينشظم النضامن الإنساني ، والتعاون ، والاتساق ، حتى التمرد الذي يعطى دلالة عنوان الرواية : وعناقيد الغضب ، .

وهذا التضامن يمفصل الرواية ، مثل ملحمة عظيمة تؤكد الإيمان بالإنسان واستصراريته ، على الرغم من الآلة ومن منطق الملاك الكبار ، الذين يوظفون في الرواية توظيفا صارما . إن نظام الشخصيات يبنى عالم التضامن الإنساني حول دمان ، الأم ، هذا الوجه المركزي لرمز الاستمرارية . إنها هي التي تدعم جميع أفراد الأسرة كلما انتاب الياس أحدهم ، وتضمن بقساءهم ، وتنظم حياتهم ؛ وفيها تمتزج القوة بالحنان الإنساني والحب ورهافة المشاعر .

ويتعارض نظام الشخصيات مع نظام الأشياء ، حاملا دلالة الاغتراب . وتتمثل الأشياء في الجرار وبضائع مقاهي و الطريق القومي ٦٦ ؛ المتماثلة ، التي لا طعم لها ولا خصوصية ؛ في بقالة الشبركة المستغلة لحقل الخوخ في الغسرب ، وفي عربة النقل المستغلكة ، التي تحتاج على الدوام إلى الإصلاح ، معطلة لحركة الفعل ، ومثيرة للقلق (لن نصل أبدا !) . إنها تستهلك النقط ، وتهدد في كل لحظة بالتوقف ، والحيلولة دون الوصول إلى الأرض الطوباوية . وتعد عربة النقل هنا علامة كنائية أساسية ، رامزة إلى تشرد أسرة و جواد » نتيجة للنظام الرأسمالي . فالرواية رواية زمن جديد عبر مكان متنقل ؛ فمن الحقل إلى الطريق قد استقر نظام آخر للقيم : و لحظات صمتهم الطويلة المتأملة ، التي كان موضوعها في الماضي حقولهم ، قد تحولت الآن لتستهدف الطريق الواسع ؛ إلى الماضة المتبقية حتى الغرب »(٢٧) .

وفي أرض الشرقاوى نجد أيضا أن الأرض هي التي تمنح الإنسان الكرامة والصلابة والاستمرارية . إن عبد الهادى البطل يستمد قوته من هذه الأرض التي يمتلكها ويعرفها : « إن هذه الأرض الواسعة التي تمتد إلى جواره لتملؤه إحساسا بالثبات والرسوخ والشرف . . لم يكن يرى منها شيئا في الليل ، ومع ذلك فقد كان يعرفها . . . يعرفها جيدا ، يعرف وجهها وقنواتها وكل مسلك فيها . . . ويعرف شكل أعواد الذرة الغضة التي تنبئت من الأرض على مهل .

إنه الآن ليقف إلى جوار الأرض التى يملكها هو والتى ورثها عن أبيه ، وحمل الفأس الصغير عليها وهو طفل . . إنها نفس المنقرة التى حملها أبوه عندما كان طفلا . . ، (٣٨) .

وعلى العكس من ذلك تقع الشخصيات التي لا تمتلك شيئا من الأرض في الدعارة والذل ، مثل خضرة التي تبيع جسدها بثمن ضئيل لمن يطلبه . أما الشيخ الشناوى ، فيبيع كلمته ، ويكتفى بأن يدعو الله أن يجنبه إدانة الحكومة لتحالفها مع المالك الكبير ، المذى يحرم الفلاحين الماء : ولو كان سيدنا يملك قيراطا واحدا على الأقل . . ولو أنه أعمل فيه الفأس ، وانحنى عليه ، وحفر له القنوات . . لما اعتقد أن أمر الله هو الذي حرم القرية من الماء ، لينعم به الباشا ، ولروى أحاديث أخرى . . ولأمن أن الحكومة الله المنقد . . ولتأكد أن الحكومة وحدها - لا الله - هى التي تصنع المصائب عالماك . . ولتأكد أن الحكومة وحدها - لا الله - هى التي تصنع المصائب عالماك .

ويحدر هذا النظام الرأسي سياق القص على ثلاثة مستويات :

(۱) مستوى التسلسل السردى ، حيث يبنى الحبكة الروائية على صراع الفلاحين والحالك حول الماء ، وصراع الفلاحين والحكومة لتيجة لبناء الطريق الزراعى . وكانت الحكومة متحالفة \_ بطبيعة

الحال ... مع المالك في الصراع الأول ، على نحو يجعل الدلالة العامة للقصة تنتج عن صراع الفلاحين مع السلطة ، بتوحيد الصراعين : وطافت برأسه صور بشعة عن أرضه التي ستموت من العطش في حوض الجسر ، والأرض التي اضطر تحت ضغط الأزمة والحاجة إلى رهنها تحت يد محمد أفندى ، والأرض التي يمكن أن تنتزعها الحكومة لتقيم عليها السكة الزراعية عليها .

(۲) مستوى التعارض بين الجسر التقليدى وجماله الهادىء ، والطريق الزراعى ، مع ما يمثل ذلك من اختراق عنيف لحياة الفلاحين : دينظر إلى النهر وإلى الحقول ويعجب لهؤلاء الذين يتركون الجسر الجميل المستقيم ويقيمون بدلا منه سكة زراعية جديدة ملتوية ، لتمر أمام قصر الباشا ه(١٠) . وهنا يحتاج البحث إلى التأمل في قيمة الدفاع عن الماضى المهدد ، التي تضاف إلى الدفاع عن الأرض ، في حركة التمرد ضد القوى القاهرة .

(٣) مستوى نظام الشخصيات حسب هذه الصراعات ، ولكن أيضا

فى محاكاتها الأنماط قائمة خارج النص ، مع جميع الفئات الموجودة فى القرية : من المالك إلى المعـدم ، إلى الشيخ ، والبقال ، والمعلم ، الخ ، والتحديد الزمنى عبر أحداث السياسة بأسمائها وتواريخها المحددة .

والوصف هنا لا يصل إلى دقة و زولا ، أو شاعرية و شتاينبك ، ولكنه يعبر مع ذلك عن غنائية أرض مصر وجمال نيلها . وهنا يضع الراوى نفسه فى استصرارية رؤية و زينب ، : وكانت قريتى هى الأخرى جميلة كقرية و زينب ، ، وأشجار الجمييز والتوت تمتيد على جسرها ، وتلقى ظلالها المتشابكة على أرض النهر » .

\*\*\*

هذه الفرضيات سوف تسمح لى فيها بعد ، وكها أرجو ، أن أستكمل تفصيلا دراسة و رواية الأرض ، بوصفها نوعا حاولت تحديده من خملال نماذج أخرى ، في الأدب العربي وفي الآداب الأوربية والروسية والأمريكية ، وأن أقوم بهذا التحليل ، الذي لم أقم هنا إلا بالإشارة إليه ، بين القيمة التي تشكل العمل ، والإنتاج الفني ، في تكاملها وفي صراعها .



## الهوامش

- (۱) انظر في و ببير ساشرى ، : من أجمل نظرية للإنساج الأدبى ، الصفحات
   الحاصة بنقد لينين لشولستوى ، والجنزء المذى يحلل رواية الفلاحين
   « لبلزاك » .
- Pierre MACHEREY, Pour une théorie de la productin littéraire. Maspero, Paris, 1980.
- ومفالة ماشري عن الفلاحين لبلزاك ، في الكتاب الجماعي للنقد الاجتماعي .Sociocritique; ouvrage collectif, Nathan, Paris 1979
- M.ARLAND; le paysan français à travers le littérature, : انظر (۲) Stock, Paris 1941.
- الفلاح الفرنسي في الأدب . E.DORDAN, Le paysan français d'aprés les romans du xixeme siècle. Thèse, manuscrite, 1923
- الفلاح الفرنسي وفقاً لروايات القرن التناسع عشىر ( رسالـة غـير منشورة ) .

وأعمال أخرى في هذا الموضوع ، تنفق في وصف الصور السابقة . (٣) انظر كلود بريفوست : الأدب والسياسة والأيديـولوجيـا ، ص ١١٣ ، وماشرى ، ص ١٣٥ .

C.PRÉVOST; littérature, politique, idéologie. Ed. Sociales, Paris 1973.

- . ۱۰ ۱ کارلو لیفی ، توقف المسیح عند إبولی ، ص ۱ ۱۰ . C. LEVI; Le christ s'est arreté à Eboli, Gallimard, Paris 1948, p. 9-10
- . ٨٤ ص ٨٤ . ( ٥ ) انظر جي روبير : الأرض لإميل زولا ، ص ٨٤ . Guy ROBERT, La terre d' Emile Zola. Paris 1952, p. 84.
- (٦) ومن هذا المنظور توجد أعمال قيمة مثل كتاب محمود مكال عن قرية نركية ،
   والسيرة الذائية و لهلياز ، ، الفلاح الفرنسي ، ووثيقة الأمريكي و هنتن ،
   عن القرى الصينية في الثورة . أما القصص الشفوية فمن ضمنها قصة جيلة

(۲۰) بخصوص و الرقعة ، عند زولا انظر مقدمة و هنرى منسران المذكسورة ، ،
 ركتاب و فيليب هامون ، عن موظفى الرواية عند زولا .

Ph. HAMON; Le personnel du roman, Droz, Paris 1983. وكمان أول من أشار إلى أهمية الرقعة عند ( بلزاك ) في دراسته عن بلزاك والواقعية الفرنسية .

(٣١) ميشيل بوطور : الأعمال الكاملة لزولا ، مقدمة الرواية الاختبارية ، الجزء العاشر ص ١١٦٠ .

M.BUTOR, Introduction au roman experimental O.C. t.x p. 1160

(٢٢) زولا : الأرضى، ص ٤٠٣ .

(۲۳) نفسه، ص ۱۰۸.

انظر فيليب هامون ، النص والأيديولوجيا ، ص ١٩ . Ph. HAMON; Texte et idéologie, PUF; Paris 1984, p. 19.et Jakobson, Questions de poétique, p. 145; Lotman; Structure du tente artistique, p. 366 Bakhtine; Théorie de l'énoncé, p. 73. spp. dans T. Todorov; M.Bakhtine le principe dialogique, Seuil, Paris 1981.

(٢٥) موظفو الرواية ، ص ٢٣٥

(۲۱) مقدمة متران ، ص ۱۵۱۲

(۲۷) نفسه .

(٢٨) الأرض، ص ٢٦٠ .

. ٤٦٢) نفسه ، ص ٢٦٤ .

(۳۰) نفسه، ص ٤٦.

(٣١) موِظفو الرواية ، ص١٢٣ - ١٢٧ .

(۳۲) الأرض، ص ۳۹.

(٣٣) عناقيد الفضب ، ص ٥٥ .

(٣٤) تفسه ص ٥٢ .

(۳۵) نفسه

(٣٦) نفسه، ص ١٧٠ .

ر (۳۷) نفسه ، ص ۲۷۳ .

(٣٨) عبد الرحم الشرقاري ، الأرض ، ص ٤٧ . انظر أيضاً ، عبد المحسن طه بدر ، الروائي والأرض ، ص ١٣٩ .

(۳۹) نفسه، ص ۷۸.

(٤٠) نفسه ، ص ١٩٩ - ٢٠٠ .

(٤١) نفسه، ص ٢١٤.

روتها فلاحة روسية لتولستوى ، وقد نشرها تولستوى نفسه فيها بعد تحت اسم : مصير فلاحة .

Destin de paysanne récil d'une paysanne russe raconté à Tolstoi. Didier, Paris 1942.

(٧) ولا حاجة هذا إلى الإشارة إلى كتاب الدكتور عبد المحسن طه بدر عن الراوثي
 والأرض ، الذي أفادن بالكثير . أما بالنسبة لرواية الأرض الفرنسية فهناك
 ملاحظات و لوكانش ، عن الفلاحين و لبلزاك ، ، وجزء ، ماشرى ، ، الذي
 ذكرناه ، وأعمال ، جي روبير ، ، ثم ، هنرى متران ، عن أرض زولا .

 ( A ) للأسف لم تتوافر لى النسخة الأصلية للرواية بالإنجليزية ؛ فالإشارة إليها هنا ستكون من خلال الترجمة الفرنسية .

( ٩ ) جورج ساند : مقدمة فرنسواً لوشاميى . انظر أيضاً بول فرنوا ، المرواية الريقية من جورج ساند حتى راموز

G.SAND, Préface a François Le champi et P. Vernois. Le roman rustique de George Sand à Ramuz Nizet, Paris 1962, p. 17.

(10) المرجع تفسه .

(۱۱) إميل رولا: مشروع كتاب الأرض ، مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ،
 برقم ١٠٣٢٨ أوراق ٤٠٠ - ٤٥٢ ، وقد نشر ، هنرى متران ، أجزاء منها فى
 مقدمته لأرض زولا ، فى الأعمال الكاملة لزولا ، ص ١٥١٠ .

H.Mitterrand; La terre d'Emile Zola, preface, D.C. La Pleiade, p. 1510.

(١٢) المرجع نفيه .

(١٣) زولا: الأرض، ص ٢٧ .

E.ZOLA: La terre. Gallimard, Paris 1980, p. 27.

(١٤) زولا : الأرض ، ص ٣٢

(۱۵) نفسه، ص ۳۳.

ر ۱۳) جون شناينبك ، هناقيد الغضب ، ص ۷ . J.Steinbeck; Les raisins de la colère, Gallimard Paris 1947, p. 7.

(١٧) نفسه، ص ١٣٦.

(۱۸) نفسه .

(۱۹) انظر د باختین ، فی جمالیات الروایة ونظریتها ، ص ۲۳۷ - ۲۳۷ ، وفی جمالیات الإبداع الکلامی ، ۲۳۲ - ۲۲۱ ، الجزء الذی یتحدث فیه عن الزمان والمکان .

M.Bakhtine, Esthétique et theorie du roman, Gallimard, Paris 1978, pp. 237-8 Esthétique de la création verbale. Gallimard, Paris 1984, p. 232, 261.

# حسي بثن يقظسان

## رضوی عاشور

هذه قراءة جديدة لنص قديم هو حى بن يقظان لابن طفيل الأندلسى(١) المتوفى فى عام ١١٨٥ . وهو نص حظى بكُمُّ وافر من الدراسات ؛ منها ما يبحث مضمونه الفلسفى ؛ ومنها ما يقارن بينه وبين نصوص سابقة أو لاحقة . وعلى كثرة هذه الدراسات ، يفتقد الباحث دراسة تحليلية تربط بين الشكل والمضمون أو ترجع الصورة الفنيـة إلى جذرهـا الأيديولوجى .

وقصة حى بن يقظان ، وهى الأثر الأدبى الوحيد المهم لكاتبها(٢) ، تغرى بالدراسة ، ليس لأنها إرهاص مبكر بالشكل الروائى فحسب ، ولكن أيضا لما تتبحه من اختبار بعض المقولات النظرية الخاصة بالعلاقة بين الأدب والأيديولوجيا واستجلائها ؛ ذلك لأنها ليست مجرد رسالة فلسفية ، ولا هى عمل أدبى خالص بالمعنى الدارج للتعبير ، بل تبدو كأنها تقع على الحدود المشتركة بين الفلسفة والأدب . كما أنها تتميز بارتباطها بعدد من النصوص الشبيهة ، منها ما تعيد هى كتابته . ومنها ما يعيد كتابتها المقارنة للدارس عن معنى أشكال التعبير ودلالالتها .

تتكون حمى بن يقظان (٤)من ثلاثة أقسام وخاتمة . القسم الأول بعنوان تمهيدات ، والقسم الثانى يقدم نشأة حمى ويصور نموه البدنى والعقلى فى الجزيرة المنعزلة ، ويضيف القسم الثالث قصة حمى مع أبسال وسلامان . ثم تأتى الخاتمة حيث بتوجه الكاتب ، كما فعل من قبل فى المقدمة ، إلى قارئه مفسرا شيئا من دوافعه وأسلوبه .

ونلاحظ أن ابن طفيل في القسم الأول من كتابه يطلع قارئه على مشروعه . وسبيله إلى إنجاز هذا المشروع ؛ فيقول :

ه سألت أيها الأخ الكريم الصفى الحميم ـ منحك الله البقاء الأبدى وأسعدك السعد السرمدى ـ أن أبث إليك ما أمكننى بثه من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الإمام أبو على بن سينا ؛ فاعلم أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بطلبها ، والجد في اقتنائها ه .

فموضوع الكاتب هو ه أسرار الحكمة المشرقية ؛ ؟ أى ذلك النوع من التصوف الإسلامي المتأثر بالأفلاطونية الجديدة، والقائل بإمكان إدراك قوانين الوجود وه جوهره » عبر عملية تأمل طويل تفضى إلى لحنظة الكشف والتجلى . وهذه اللحظة وإن كانت ه أجل من أن

تنسب إلى الحياة الطبيعية ، ، فإنه بالإمكان الوصول إليها ، بـطريق العلم النظري والبحث الفكري ، .

كما يوضح لنا ابن طفيل فى ذلك القسم ــ الأول ــ أن الموضوع الذى ينوى تناوله موضوع مطروق ومطروح ، وأنه بالكتابة فيه يسهم فى مناظرة المواقف القائمة شارحا ومفسرا ، مضيفا ومعمقا ، وناقدا ومعلقا . وهو يعلن أنه فى هذه المناظرة يناصر اقتناعات الشيخ ابن سينا وأبى بكر الصائغ المعروف بابن باجة ويكملها .

ولما كان مشروع الكتابة (أسرار الحكمة المشرقية) لا من الغرابة بحيث لا يصفه لسان ولا يقوم به بيان ، لأنه من طور غير طورهما وعالم غير عالمهما لا ، ولما كان الحوض فيه أمراً شائكا تعتريه المخاطر ويتهدده سوء الفهم من قبل لا العامة لا ، وحذرت الشريعة المحمدية من التوغل فيه ، فإن الكاتب يعلم قارئه أن سبيله إلى تنفيذ مشروعه سوف يكون الإجمال والمجاز ، اومن أراد الحق فعليه بسطلبها والجد في اقتنائها لا .

مشروع ابن طفیل هو أن یبث سرا ؛ ومن ثم فهو مشروع یجمع بین ضرورتین متناقضتین ، هما الإفضاء والکتمان ؛ النشر والحدّ من الانتشار . وفعل التوصیل محکوم بوعی المرسل ( بـالکسر ) بـطبیعة رسالة موجهة إلى مرسل إليه من نوع خاص ، منشغل د بــالحقيقة ، يطلبها ويجد في الوصول إليها .

وليس منطلق ابن طفيل بدعة ، بل تتعدد سوابقه في الفلسفات القديمة الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة وسواهما ، حيث يغلف الفيلسوف معانيه بالرموز في الوقت نفسه الذي يوصلها عبرها .

ولكن ما الذى يجعل قصة حى بن يقطان تختلف عن كل تلك القصص الرمزية الفلسفية ، ما الذى يجعلها تجاوز حدود ذلك النوع من الكتابة الرمزية القائمة على المثال التوضيحى ، لتقترب حتى تكاد تصل إلى شكل الصورة الرمزية بالمعنى الحديث ؟

لعلنا بحاجة إلى التوقف ، ولو بشكل خاطف ، لاستيضاح الفرق بين نوعين مختلفين من الرمز ؛ أولهما هو السرمز القائم على المثال التوضيحى ، الذى يمكن تعريفه بأنه ذلك النوع من الرمز الذى يكتفى بالإحالة المباشرة إلى مفاهيم مجردة اتختزل مفردات الواقع وظواهره وتترجها . ويكتسب هذا النوع من الرمز قيمته ومعناه من الأفكار المجردة خارجه ، التي تبقى علاقته بها كعلاقة الجنين بجسد الأم ؛ إن ينقطع حبل الحياة الواصل بينها يخمد ويموت . ويقوم كثير من الحكايات القديمة والوسيطة على المثال الرمزى ، ومن هذه الحكايات مثلا . تلك الحكاية ذات التنويعات التي تصور المسيح حصانا أبيض وحيد القرن ويتربص به الصيادون في حقل تنبت فيه أنواع مختلفة من الزهور والنباتات . وكها كان للحصان الأبيض وصياديه دلالات رمزية عددة ، كذلك كان لكل نبات معناه المقرر والمعروف .

أما النوع الثانى من الرمز ، وهو الأرقى ، فتقوم الفكرة فيه مقام النواة من الصورة التى تستوعبها وتكسوها ، ولا يصبح لدينا مفهوم مجرد يترجمه رمز ؛ أى أنها شيئان منفصلان يحيل أحدهما إلى الآخر ، بل فكر مجسد . . . نواة فاعلة فى صورة تغذيها وتمنحها خصوصيتها . وهذا الفكر المجسد أو الصورة الرمزية تجمع بين العام والخاص ، والذهنى والمحسوس . وهى قائمة بذاتها برغم احتفاظها بوشائج صلة بالواقع الذى نتجت عنه (٥) .

ولكى نناقش طبيعة الصورة الفنية فى قصة حى بن يقظان يتعين علينا أن نتتبع تفاصيل هذه الصورة التى لا يقدمها لنا الكاتب إلا فى القسم الثانى ، بعد أن يطلعنا فى القسم الأول (على عادة الفلاسفة لا كتاب القصة ) على مشروعه الفكرى مجردا قبل أن يتشرنق فى كرته الحريرية ؛ أى أنه يكشف تلك الأوراق التى يخفيها القصاصون والروائيون عادة ؛ فيقول لنا إن هدفه هو الكتابة عن أسرار الحكمة المشرقية : أى كيفية وصول الإنسان بمفرده ، ودون إرشاد دينى ، إلى معرفة الله .

ثم يبدأ ابن طفيل بسرد قصة حى باحتمالين يفسران وجوده المنعزل في تلك الجزيرة المهجورة ؛ فإما أنه نشأ بالتولد الذاتى ، فكان وجوده المادى سابقا على وجوده الروحى الذى أعقب ذلك حين علقت بمادته الروح دائمة الفيض من عند الله ؛ وإما أن أمه الأميرة ، التي تزوجت عن غير رضى أخيها الملك ، وضعته في صندوق - خشية عليه من غضب أخيها - فحملته الأمواج إلى الجزيرة . وتقديم ابن طفيل غضب أخيها - فحملته الأمواج إلى الجزيرة . وتقديم ابن طفيل للاحتمالين معاً يفي بحاجة أيديولوجية ( وسوف نعود لمناقشة ذلك لاحقا) ، في الوقت الذي لا يفسد فيه متطلبات الكتابة القصصية ،

ولا الصورة الرمزية ؛ بل على العكس من ذلك ؛ إذ إن هذا الجـزء الخاص بولادة حى يستخدم مدخلا إلى القصة ، وهو بمثابة مساحة خارج الحدث تشكل ما قبل تاريخه ، ولكنها بالضرورة تنفتح عليه ، وتفضى إليه ، وتضفى عليه المعقولية والخصوصية .

يبدأ الحدث ، إذن ، من تلك اللحظة التي تخرج فيها الظبية الطفل من تابوته الخشبي وتلقمه حلمتها ، لتتكفل به ؛ لأن هذه اللحظة هي الأولى في العلاقة بين الطفل مدركاً ( بالكسر ) والعالم مدركاً ( بالفتح ) ، بين الرضيع من حيث هو حاجة خالصة للأخذ والطبيعة من حيث هي مشبعة لهذه الحاجة .

ويتابع ابن طفيل ، ويتتبع القارىء ، سيرة حى ، وهى سيسرة إدراكه ونمو معارفه . نراه ينظر ويلاحظ ويقارن ويستنتج ويبنى على الاستنتاجات أفعالا وسلوكا .

 « ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأويار والأشعار وأنواع الريش . وكان يرى مالها من سرعة في العدو وقوة بطش ، ومالها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها ، مثل القرون والأنياب والحوافر والصياصي والمخالب .

ثم يرجع إلى نفسه ، فيرى مابه من العرى ، وعدم السلاح وضعف العدو ، وقلة البيطش ، عندما كانت تنازعه الوحوش أكل الثميرات ، وتستبد بها دونه ، وتغلبه عليها ، فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شيء منهاء.

ثم تموت الظبية ويشق حي صدرها بحثا عن علّة الموت . ونلاحظ أن السرد منذ بداية القسم الثاني حتى وصف عملية تشريح الظبية يتم بشكل محايد ، كأن ابن طفيل قد خرج تماما عن النص ، وترك لحى ، تلك الشخصية البريئة من المعرفة والتاريخ ، أن يدرك ويعرف ويصنع لنفسه تاريخا . يشرح حي جثة الظبية بحثا عن سر الحياة ( والموت ) . ولما يفشل في العثور عليه يخلص إلى أن هناك ساكنا في ذلك الجسد ارتحمل ؛ وصار يتساءل ويبحث من جديد عن ذلك الشيء : ما هو ؟ وكيف هو ؟ وما الذي ربطه بهذا الجسد ؟ وإلى أين صار ؟ ومن أي الأبواب خرج عند خروجه من الجسد ؟ وما السبب الذي ومن أي الأبواب خرج عند خروجه من الجسد ؟ وما السبب الذي فارقه ، إن كان خرج محتارا ؟ وما السبب الذي كرّه إليه الجسد حتى فارقه ، إن كان خرج محتارا ؟ و وتملؤه القناعة بأن الجسد خسيس فارقه ، إن كان خرج محتارا ؟ و وتملؤه القناعة بأن الجسد خسيس فارقه ، وأن القيمة كل القيمة في ذلك الشيء المصرف له .

ووسلا عن ذلك الجسد ، وطرحه ، وعلم أن أمه التى عطفت عليه وأرضعته ، إنما كانت ذلك الشيء المرتحل ، وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها ، لا هذا الجسد العاطل . وأن هذا الجسد بجملته إنما هو كالآلة لذلك الشيء وبمنزلة العصا التى اتخذها هو لفتال الوحوش ، فانتقلت عبلاقته من الجسد إلى صاحب الجسد ومحركه ، ولم يبق له شوق إلا إليهه .

وتتخذ مسيرة حى العقلية حركة محددة المعالم من الملاحظة إلى التأمل ، ومن اكتشاف الجزئيات إلى بناء الكليات ، ومن إدراك الطبيعة إلى التطلع إلى ما وراءها . ويخضع كل جزء من هذا القسم وكل معرفة جديدة يتمثلها حى ، بدرجة أو بأخرى ، لهذا النموذج .

وتسهم دقة ابن طفيل في نقل ملاحظات حى وطريقة تفكيره ؟ وهي الدقة التي يفسرها تكوينه الثقافي بما هو طبيب وعالم وفيلسوف ، في إضفاء الواقعية على الحدث والحياة والحيوية على شخصية حى . إننا نرى حى ونعايش تجربته ونتتبع كيف ينمو ويتطور وينتقل من معرفة إلى معرفة . ولما كان هذا التطور هو ه موضوع ، القصة وبؤ رة الحدث فيها فإن شخصية حى تصبح بالضرورة شخصية متطورة ونامية . وهنا يلتقى تكوين الكاتب الخاص بطبيعة مشروعه الفني في إكساب الصورة يلتقى تكوين الكاتب الخاص بطبيعة مشروعه الفني في إكساب الصورة صفة الواقعية برغم أنها في المنطلق تبدو غير قابلة للتصديق ، بعيدة عن الواقع (إنسان ينشأ منعزلاً في جزيرة خالية من البشر) .

ويصف ابن طفيل مشاعر حى وأفكاره دون تدخل سافر فى النسيج القصصى ، فيستخدم أسلوبا تقريريا محايدا يخفى حقيقة وجوده وراء الحدث يحركه ويحدد مساره . ولا يخرج الكاتب عن قاعدته تلك إلا فى مواضع معدودة يستشهد فيها بآيات قرآنية تعد بمثابة تدخل مباشر فى النص ، حيث إن هذه الآيات تقع خارج النطاق المعرفى لحى الذى لم يكن يعرف بعد لا كتاباً ولا سنة .

ويبقى ابن طفيل ملتزما بأسلوبه التقريرى إلى أن يخلص حى إلى وجود و فاعل مختار في غاية الكمال وفوق الكمال ، ، وأن كل الفضائل هى « من فيض ذلك الفاعل المختار جل جلاله ومن وجوده ومن فعله ، فعلم الذي هو في ذاته أعظم منها وأكمل » . وهنا ينتقل الكاتب إلى أسلوب تعبيرى إنشائي يعكس الانتقال من تعرف الوجود الملدى المحسوس والمعلوم ، إلى تأمل وجود روحى مجرد ومطلق والتحول من الطبيعة إلى ما وراءها ، ومن العلم إلى التصوف . وهذا التحول ، بالرغم من المقدمات التي سبقته وهيأت له ، يتخذ شكل التحول ، بالرغم من المقدمات التي سبقته وهيأت له ، يتخذ شكل منحني حاد يشطر النص تماما ، كما يشطر مسيرة حى العقلية والنفسية . إن العقل ، أداة حى في معرفة الوجود ، وسيد الحدث حتى تلك اللحظة ، يُخلع عن عرشه وينفي لتتوج الروح بدلا منه . وذلك حين يخلص حى إلى أن :

كل قوة في جسم فإنها لا محالة لا تدرك إلا جسماً ، أو ما هو في جسم . وقد تبين أن هذا الموجود الواجب الوجود برىء من صفات الجسم من جميع الجهات ؛ فإذن لا سبيل إلى إدراكه إلا بشيء ليس بجسم ، ولا هو قوة في جسم ، ولا تعلق له بوجه من الوجوه ، بالأجسام عنده . فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني ، ولا هو داخل فيها ولا خارج منها ولا متصل بها ولا منفصل عنها . وقد كان تبين له أن ما أدركه بذاته ورسخت المعرفة به لا يجوز عليه شيء من صفات الأجسام ، وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات فإنها ليست حقيقة ذاته ، وإنما حقيقة ذاته ، المطلق الواجب الوجود .

وفلما علم أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدركها

بحواسه ويحيط بها أديمه هان عنده بالجملة جسمه ، وجعل يتفكر فى تلك الذات الشريفة التى أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود، .

ويعتقد حيّ أن الوجود وجودان ؛ أحدهما زائف وخسيس ينتمى لعالم الكون والفساد ، هو الوجود المادى ؛ والآخر شريف برىء من الجسم منزه عن الفساد لا تدركه الحبواس . الأول مظلم وكثيف ، والثانى هو النور والحقيقة . ومع هذا الاقتناع وانطلاقا منه يتنكر حي لحواسه وللعالم المادى الذي عرفته به تلك الحواس ، كما يتنكر لكل معرفة مغايرة للمعرفة الروحية . ويرى في الجسد والحواس والعقل المرتبط بها عائقا يجول دون الوصول إلى المعرفة الوحيدة الحقيقية؛ وهي مشاهدة الموجود الواجب الوجود . ومن هنا يصبح ، الفناء عن النفس ، أي تغييب الجسد والعقل ، هو السبيل الأوحد للمعرفة الحقيقية ، المعرفة الصوفية ؛ لحظة الكشف والتجلي والمشاهدة :

«وما زال [حق ] يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأتى له ذلك وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينهما وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد ، والتى هى الذوات العارفة بالموجود ، وغابت ذاته فى جملة تلك الذوات ، وتلاشى الكل واضمحل ، وصار هباء منثوراً ، ولم يبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود » .

وهنا نعود إلى الجنوء الخاص بالاحتمال الأول في ولادة حيّ بن يقظان ونعيد قراءته ، فنجد أن الإشارة إلى نشأة حيّ بالتولد الذاتي ، الذي تصورناه اقتراباً من مواقع الفلاسفة الماديين ، ليس كذلك على الإطلاق ، بل يوظف من قبل ابن طفيل في خدمة مفهومه المثالي الصوفي ، حيث الإنسان جسد خسيس وأرضى ، وروح تسمو إلى أصلها الإلمى . وجسد حي تبعا لهذا الاحتمال الأول مادة تخلقت ذاتيا ثم و علقت ، بها روح من فيض الله . فالروح في الجسد ، إذن ، في منطق النص ، هي ضيف غريب، وقتى وعابر ، وهي أيضا حبيسة منطق النص ، هي ضيف غريب، وقتى وعابر ، وهي أيضا حبيسة جدران الجسد الكثيفة المظلمة ، التي تحول بينها وبين الشمس التي تصبو إليها . وهذا المفهوم ، بالصور المرتبطة بيه ، مستمد من تصبو إليها . وهذا المفهوم ، بالصور المرتبطة بيه ، مستمد من الأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة وفكر المتصوفة المتأثرين بها .

وعندما يصبح حي متصوفا يرى مالا يرد عـلى قلب ، ولا يصفه لسان :

ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحيلا ، وهو بمنزلة من يريد أن يذوق الألوان المصبوغة من حيث هى الألوان ، وأن يكون السواد مثلا حلوا أو حامضا ، ولكننا مع ذلك لا نخليك عن إشارات نومى ، بها إلى ما شاهده من عجائب ذلك المقام ، على سبيل ضرب المثال لا على سبيل قرع باب الحديقة ؟ إذ لا سبيل إلى التحقيق بما في ذلك المقام الحديقة ؟ إذ لا سبيل إلى التحقيق بما في ذلك المقام إلا بالوصول إليه » .

وتذخر الفقرات التالية بصور بصرية باهرة ؛ فالأعمى في منطق النص قد أصبح مبصرا ، وسقطت عن عينيه الغشاوة التي كانت تصور له الأكاذيب حقائق . ويصبح عالم حيّ عالماً من المرايا العاكسة لضوء الشمس . (بالرغم من أن الشمس بوصفها رمزاً للوجود الإلحى المطلق ، موغلة في القدم وسابقة على الفكر الأفلاطوني ، فإنها تبرز بشكل خاص في مفردات هذا الفكر بسبب نظرية الانعكاس القائلة بوجود عالمين : عالم المثال الذي تضيئه شمس الحقيقة ، وعالم المادة الذي يخلو إلا من الظلال المعتمة ) . وهكذا يرى حي الفلك الأعلى وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المراثي الصقيلة ؛ فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ، ولا هي غيرهما و ، والفلك الذي يليه لا كأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها من مرآة أخرى مقابلة للشمس » . ويعتقد حي أن نفسه هي لا صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج ، قد انعكست إليها الصورة من آخر المرايا التي انتهي إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم من المرآة الأولى ، التي قابلت الشمس بعينها » . كذلك لا شاهد ذواتا كثيرة مفارقة للمادة قابلت الشمس بعينها » . كذلك لا شاهد ذواتا كثيرة مفارقة للمادة كأنها مرايا صدئة قد ران عليها الخبث ، وهي ، مع ذلك ، مستديرة للمرايا الصقيلة التي ارتسمت فيها صورة الشمس ، ومولية عليها بوجودها » .

وهذا العالم من المرايا العاكسة الذي يشاهده حى لا يظهر له إلا لحظة الرؤية الصوفية ؛ في حالة الكشف والتجلى التي هي «حالة شبيهة بالغشي ». وتكمن المفارقة ــ هنا ــ في أن صحو حى غياب وغشاوة ؛ فلحظات الغياب التي «يفني » فيها جسده ويبدو فاقدا للوعى هي لحظات الإبصار والصحو الحقيقي والرؤيا .

وحين يصل حى إلى هذا المبلغ من المعرفة الميتوزع ما بين بؤسر الإقامة المحددة فى العالم المحسوس ، ونشوة لحظات النحليق إلى الموجود المواجب الوجود ، ومشاهدة ذلك البذى يستعصى على التعبير ، ويصوره الكاتب مجازاً وإجمالاً بعالم المرابا العاكسة لضوء الشمس فى محاولة للتقريب ؛ لأن مجال العبارة فى قول الكاتب ، ضيق ، والألفاظ توهم بغير الحقيقة ، والمثال والممثل به مختلفان من جميع الوجوه !

إن رحلة حى بن يقطان ، التى تبدأ بسوصفها سيسرة للعقل الإنساني ، وتصويرا لقدراته على إدراك الوجود الإنساني عبر الحواس والربط والمقارنة والاستخلاص ، تنتهى بنفى العقل والحواس والعالم المادى ؛ إن الرحلة تبدأ في رحاب العلم التجريبي ، وتتطور في اتجاه محاولة للتوفيق بين العلم والفلسفة الصوفية ، لتنتهى بالانحساز الواضح إلى الصوفية ، والنفى القاطع للعلم التجريبي . تبدأ رحلة حى بالإدراك العقلى ، وتنتهى بالتنكر له . . . تبدأ بالتغذى على الطبيعة ، وتنتهى بالتسامى عليها ورفضها .

أما في القسم الثالث من القصة فيضيف ابن طفيل شخصيتين جديدتين ومسرحاً آخر للحدث ؛ الشخصيتان هما أبسال وسلامان ، والمسرح جزيرة قريبة تسكنها ملة من المؤمنين . وأبسال وسلامان متدينان ؛ أحدهما متأمل زاهد ، والثاني يبلازم الجماعة . ويلتقى أبسال بحى حين يذهب إلى الجزيرة طلباً للعزلة والتضرغ للعبادة ، ويصاحبه ، ويعلمه الكلام والشريعة ؛ فيتطابق عند حى المعقبول والمنقول ؛ ما توصل إليه عبر التفكير والتأمل وما ورد في كتاب الله وسنة نبيه . لكنه استغرب بعض أحكام الشرع ولم يفهم لها سببا ؛ فأعلمه أبسال بما عليه الناس من نقص الفطرة والإعراض عن أمر فأعلمه أبسال بما عليه الناس من نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله . ولا يقتنع حى ، بل يرغب في الذهاب إلى جزيرة أبسال لهداية

الناس. وحين يذهب يتوصل إلى معرفة جديدة ، هى أن القلة القليلة من البشر تتمتع بالفطرة الطيبة ؛ أما الكثرة الكثيرة فتتهالك على الدنيا ومتعها . حينشذ يفهم حى السبب فى نسزول السرسالات وورود الشرائع ، ويوقن أن غالبية الناس غير مؤهلين للخوض فى الأسور الفلسفية . عندها يعود حى وأبسال إلى الجزيرة طالبين العزلة لعبادة الله .

وهنا فقط يفهم القارىء الدلالة الأيديولوجية للصورة الأساسية في النص : صورة الإنسان المنعزل في جزيرة مهجورة . ويتضح أن عزلة حى في الجزيرة ليست أمراً عشوائيا أو مصادفة ، بل هي اختيار تمليه ضرورة أيديولوجية ، ورسالة خاصة تقول بأن الإنسان قادر بمفرده على الوصول إلى المعرفة بمختلف أنواعها ، بما في ذلك المعرفة الصوفية ، وأن الإرشاد الديني ليس المصدر الوحيد للمعرفة الدينية ؛ بل يمكن لإنسان متوحد ومنعزل أن يصل إلى جوهر المعرفة الدينية عبر التأمل ( وهذه الفكرة الأخيرة هي أساس كتاب تدبير المتوحد لابن باجة ، الذي يشير إليه ابن طفيل في القسم الأول من الكتاب ) . وهذا يعنى أن الوجود الاجتماعي في منطق النص ليس شرطاً محدداً للمعارف الإنسانية .

وتعكس عودة حيّ وأبسال إلى الجزيرة ، باختيارهما المحض ، مفهوماً فردياً ونخبوياً ، يسرى في البشر قسمين : القسم الأول هم « العوام » الذين يحتاجون إلى الحياة الاجتماعيّة في ظل شرائع تنظم هذه الحياة ، والقسم الثاني « أصحاب الفطرة » الذين يحتاجون إلى العزلة ؟ لأن الحياة مع « العوام » تشكل عائقاً ومُعطّلاً عن حياة التأمل والمعرفة الصوفية .

وعندما يصل القارىء إلى الخاتمة يعى أنه أخطأ حين تصوّر أن « حى » تجسيد للإنسان ، وأن سيرته سيرة الإنسان المعرفية فى تدرجه وتطوره فى معرفة الكون المحيط عن طريق التأمل الميتافيزيقى ، أو أن « حى » يختزل ، فى حياة مفردة ، قصة المعرفة البشرية . ويسرى القارىء بوضوح أن « حى » ليس رمزاً لكل إنسان ، بل للفيلسوف المتوحد المتصوف ، وأن سيرته هى سيرة التطور العقلى لهذا الفيلسوف ، الذى يبدأ بالعلم التجريبي وينتهى إلى التصوف .

ليس حي إذن صورة رمزية للإنسان ؛ الكائن الاجتماعي ، الذي ينتج أفكاره ومعارفه في خضم إنتاجه لحياته المادية ، ولتاريخه اليومي ؛ بل هو صورة رمزية للعالم الفيلسوف المتصوف .

إن ابن طفيل ، الذي بدأ بكتابة قصة عن المعرفة البشرية يضمنها كل ما وصل إليه علماء عصره عن الإنسان والطبيعة ، إنما يكتب - في حقيقة الأمر - سيرة ذاتية ، تنقل عبر الصورة والمثال وعي الطبيب العالم ، الذي يختار العزلة والتصوف وينحاز لهما ، وتنتهي رحلته الفكرية بالتحول عن العلوم والمعارف كافة ، وإسقاطها لحساب الفكرية بالتحول عن العلوم والمعارف كافة ، ومن الطريف والدال معا أن هذا النص ، وهو أكثر بلاغة وغيزا في تعبيره عن علاقة العقل الإنساني بالعالم المادي المحيط به ، ويرتكز في هيكله العام على شكل التجربة العلمية : مقدمات تؤدي إلى نتائج ، هو نص يخلص إلى نفى العلم التجريبي وإلى التنكر له ، وينتهي إلى أن التنبه الحسدي والعفل عائق دون حالة الرؤ يا الصوفية ، وإلى أن الصحو الحقيقي في لحظة عائق دون حالة الرؤ يا الصوفية ، وإلى أن الصحو الحقيقي في لحظة الكشف والتجلي يرتبط بغشاوة الوعي وغيابه . وهذه المفارقة

أو الشرخ فى النص ليس عيبا فيه بقدر ما هو مؤشر دال على الموقف الأيديولوجى للكاتب ، الذى ينحاز للتصوف وهو يجاول التوفيق بينه وبين العلم التجريبي . والنص إذ يعكس فى مساره وخاتمته هذا الانحياز يعكس أيضا وعى الكاتب ومعرفته الحميمة بالعلم التجريبي الذى تنكر له . إن اللقاء بين ابن طفيل العالم والطبيب وابن طفيل المتصوف ، يتم داخل النص فيحدث فيه شرخاً بليغاً فى دلالاته الفكرية والتاريخية .

ولا يقدم ابن طفيل ، كما سبق فيها أوردنا ، مداخلته مجردة ، بل يجسدها ، ويجعلنا نرى ونعايش ؛ وهذه سمة من السمات المهيزة للأدب . وهكذا تغذى مفاهيم الكاتب الأيديولوجية الصورة في نصه وجودها ، كما تُفسّر أيضاً الانكسارات والتعرجات والشروخ في هذا الحيز . إن توافر الصورة الفنية بهذا المعنى ــ هو الفارق الأساسى بين قصة ابن طفيل وقصتين أخريين تحملان الاسم نفسه ؛ إحداهما لابن سينا ، والثانية للسهروردى المقتول . في هرى ه في قصة حي بن يقظان لابن سينا<sup>(٢)</sup> شخص مسنّ يرمز إلى الحكمة والمعرفة والعقل واحد منهم طاقة من طاقات الإنسان التي تؤذيه إن استبدت به ، واحد منهم طاقة من طاقات الإنسان التي تؤذيه إن استبدت به ، وانفعه إن سخرها وسيطر عليها . وتنقل لنا القصنة ، عبر مجموعة من وانفعه إن سخرها وسيطر عليها . وتنقل لنا القصنة ، عبر مجموعة من الإشارات الرمزية ، نصائح الشيخ للشباب ؛ وهي نصائح نجتهد في ترجمها وحل طلاسمها دون أن نعايش حدثا أو شخصيات ؛ لأنها ترجمتها وحل طلاسمها دون أن نعايش حدثا أو شخصيات ؛ لأنها ترجمها غائبة من حيث وجودها الحي المجسد .

أما قصة حى بن يقظان أو الغريبة الغربية (٧) للسهر وردى المقتول ، فتحكى عن شخص من المشرق منفى فى المغرب ومقيد بالسلاسل فى قاع بئر مظلمة طوال النهارولا تفك سلاسله إلا فى الليل . ويستطيع القارى، وهو ينتبع ما يمر به الأسير من صعاب فى طريقه عائداً إلى أبيه وموطنه \_ إذا كان لديه بعض معرفة بالفكر الصوفى المتأثر بالأفلاطونية الجديدة \_ أن يفهم أن السهر وردى المقتول يقدم مثالا رمزيا على روح الجنيدة \_ أن يفهم أن السهر وردى المقتول يقدم مثالا رمزيا على روح الإنسان الأسيرة فى الجسد ، التى تسعى إلى العودة إلى أصلها الإلمى . وعلى الرغم من أن السهر وردى ينجع فى ترجمة فكرته إلى موقف درامى وعلى الرغم من أن السهر وردى ينجع فى ترجمة فكرته إلى موقف درامى

يشد القارىء فى بداية القصة ، فإنه يغرق بعــد ذلك فى الإشــارات الرمزية التى تحيل إلى مفردات خارج النص تبلبل القارىء ويعبيه فك طلاسمها .

ولقد كان ابن طفيل عارفاً بقصة ابن سينا ؛ إذ يقول في القسم الأول من كتابه : « فأنا أصف لك « قصة حي بن يقظان » و « أبسال وسلامان » اللذين سماهما الشيخ أبو على : ففي قصصهم عبرة لأولى الألباب ، وذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد » . ولكن ابن طفيل يختار ، على عكس ابن سبنا ، أن يجعل قارئه يعبر معه السطريق التي عبرها . وهو يقصح عن ذلك موجها الكلام للقارى » : « نريد أن نحملك على المسالك التي قد يقدم عليها سلوكنا ونسبح بك في البحر الذي عبرناه » . إنه يريد لقارئه أن يشاهد بعينيه التجربة ، وأن يحياها ؛ يريد له أن يعايش المسيرة المعرفية للفيلسوف معلم ذاته ، خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة . إنه لا يختار كها اختار ابن المينا قبله ، أن ينقل أفكاره جاهزة للقارى » ؛ بل هو يأخذ قارئه معه الى الرحلة الفكرية والنفسية التي نتجت عنها هذه الأفكار . وهذا هو السبب الذي يخرج بحي بن يقبظان من ساحة الفلسفة إلى ساحة السبب الذي يخرج بحي بن يقبظان من ساحة الفلسفة إلى ساحة ويبقى دونها . . . فلماذا ؟

إن قصة حى بن يقظان ، وإن كانت تصور التطور الإنسانى لشخصية حية ، فإن هذه الشخصية تبقى خارج التباريخ ، ولكن الرواية ، أى رواية ، سواء اتسعت لتشميل نسبج مجتمع فى حقبة تاريخية برمتها أو ضاقت حتى تحددت فى وعى شخصية واحدة ، تظل دائما معنية بعلاقات اجتماعية فى سياق تاريخى بعينه . إن موضوع الرواية فى نهاية المطاف دائما هو قبوى فاعلة ، اجتماعية تمثلها شخصيات وأحداث ... تتشابك وتتقاطع وتتوازى وتتصادم ... الخ ، سواء كان ذلك فى نسيج ممتد ، كما فى الرواية الواقعية الكلامية فى أوروبا القرن التاسع عشر ، أو عبر وعى مفرد يعكس هذا السياق ويختزنه ويختزله ، كما فى بعض الروايات الحديثة .

حى بن يقظان لابن طفيل ليست رواية ، لكنها قصة عمادها صورة فنية تقوم على الربط العاقل والمفكر بين عدد من النقائض ، من أبرزها الفيلسوف الذي لم يعلمه أحد ، والفلسفة التي نشأت خارج أي سياق اجتماعي ، ورحلة تعرف الوجود المادي التي تنتهي إلى نفيه وإعمال العقل وصولاً إلى هذا النفي ، وإلى نفي الذات للفناء في الله . هذه الأفكار كلها تشكل مرتكزا للصورة ؛ وهي نتاج للموقف الذي شغل الأيديولوجي لابن طفيل الأندلسي ، العالم المتصوف الذي شغل الأيديولوجي لابن طفيل الأندلسي ، العالم المتصوف الذي شغل منصب الوزارة في غرناطة ، وكان كاتم سر لأمير سبتة وطنجة ، وطبيباً خاصاً لسلطان الموحدين .

قليلة من الغزل والشعر الفلسفي والشعر السياسي ، وقصيدة واحدة كتبها ابن طفيل لدعوة القبائل العربية لمساندة سلطان الموحدين في حروبه ضد المتمردين عليه وأعداء دولته من الأسبان .

الهوامش :

 <sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسى الأندنسى ؛ ولد حوالى سنة ۵۰۱ هـ/۱۱۱۵ م .

<sup>(</sup>٢) باستثناء حمى بن يقظان ، لم يصل إلينا من الأثار الأدبية لأبن طفيل سوى أبيات

(٣) تناول الباحثون العلاقة بين نصى ابن طغيل وعدد من النصوص المشابة ؛ منها: (أ) قصتان بالاسم نفسه إحداهما لابن سينا ، والثانية للسهروردى ، المقتول . (أحمد أمين ، حى بن يقظان لابن سينا وابن طغيل والسهروردى ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٢) ؛ (ب) قصة بعنوان أيسال وسلامان ترجمها ابن إسحق عن اليونانية ، وأوردها فى نهاية كتابه تسع رسائيل فى الحكمة والطبيعيات ، ورواية أخرى للقصة نفسها كتبها ابن سينا ولم يصل إلينا منها سوى ملخص يوجد فى جامعة ليدن ، كتبه أبو عبيد الجوزجاني تلميذ ابن سينا (جيل صليبا وكامل عباد ، حى بن يقظان ، دمشق ، ١٩٣٥ ، وأيضا عمد غنيمى هلال ، الأدب المقارن مكتبة الأنجلو المصرية – ط ٣ – القاهرة ، اخرى أسبانية للكاتب بلثازار جراسيان بعنوان الثاقد (أحمد أمين وغنيمي أخرى أسبانية للكاتب بلثازار جراسيان بعنوان الثاقد (أحمد أمين وغنيمي الإنجليزي دانييل ديفو (وقلها تناول ناقد نص ابن طفيل دون أن يشير إلى هلال نقلا عن جارسيا جوميز ) ؛ (د) رواية روبنسون كسروزو للكاتب الإنجليزي دانييل ديفو (وقلها تناول ناقد نص ابن طفيل دون أن يشير إلى

- التشابه بين النصين . وهناك رسالة جامعية حول الموضوع نشرت مؤخراً في شكل كتاب : حسن محمود عباس ، حي بن يقظان وروبتسون كروزو ، دراسة مقارنة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٨٣) .
- (٤) ابن طفيل الأندلسي ، قصة حي بن يقظان ، مكتبة المعارف ، حسوسة
   ( تونس ) ، ١٩٧٧ .
- استفدت ـ هنا ـ من مناقشة الكاتب الإيطالي جالفانو ديلا فولبي لطبيعة الصورة الرمزية انظر :

Galvano della Volpe, The Critique of Taste, London 1978.

- (٦) حى بن يقظان لابن سينا وابن طفيـل والسهروردى ، تحقيق وتعليق أحمـد أمين ، مرجع سبق ذكره .
  - (٧) المرجع السابق .



- تجربة نقدية :
- مجتمع الناس وأهل الحان . بين الأمس واليوم .
  - 🗨 متابعات :
  - الزمن الآخر : الحلم .
    - واتصهار الأساطير .
      - بلاغة الاستحالة . . .
- دبيضة الديك؛ بين استحداث . الشكل ومنطق البتر السردى .
  - عرض كتاك :
  - كتاب والأساس في فقه اللغة العربية،
    - ندوة :
  - اللتقى الدولى حول
     التحليل اللسان للنصوص .
    - کشاف المجلد الخامس

# الواق الحال



# مجتمع المناسَ و" الهك الحسَاتُ » بين الأمسَّ واليَوم "صبح النوم "(٥٥ ١٩)



## ىنىجىبىپ

تمهيد : الحديث عن قصة يحيى حقى دصح النوم؛ \_ كها أشار النقد منذ البداية \_ هو حديث عن مصر قبل ثورة عام ١٩٥٢ وبعدها . على أنه أيضا \_ كها سترى \_ حديث عن المجتمع الأدب فى مصر بين الأمس واليوم . وقــد وضعت القصة وتشرت عام ١٩٥٥ ، أى في فجر ثورة ٢٣ يوليو ، وفي مطلع حكم عبد الناصر .

يحى حقى في وصح النوم، لم كما هو الحال في جميع قصصه \_ يتحرك بين الواقع والرمز . وبالرغم من ذلك لا نستطيع أن نصف القصة بأنها رمزية ؛ فالكاتب يتحدث في الجوهر عن واقع مباشر وملموس ، وإن اختار التغريب في طريقة التعبير . وتبدو الصلة بين صور التعبير ولغة الواقع واضحة للعبان . ومن المؤكد أن القارىء العربي في الخمسينيات والستينيات قد قرأ هذه القصة بالنظر إلى الواقع السياسي الجارى . على أن وصح النوم، لم تجدحتي الآن طريقها إلى جمهور عريض من القراء ؛ فقد طبعها المؤلف على نفقته ، ولم تصل إلى قنوات التوزيع المألوفة ، ولم يستطع النقد أن يرفعها إلى وعي الجمهور العام (١).

موضوع يحيى حقى في دصح النوم، هو وجهة التغيير في الحياة ، أو تغير البيئة النفسية والمعنوية بين دالأمس، وداليوم، وتنقسم القصة إلى جزأين : الأول بعنوان دالأمس، والثاني بعنوان داليوم، . ويتساوى الجزآن في عدد الفصول وإن اختلفا في الحجم ؛ فالأمس يستغرق نحو ثلثي صفحات القصة . ويبدو دالأمس، بطبيعة المسافة التي تفصلنا عنه أكثر وضوحا من داليوم، . ثم إن داليوم، حكما تصوره القصة .. هو في دور التكوين : تطلع وحلم ، وشيء من الحيرة والريبة .

ويقوم البناء الخارجي للقصة على المقابلة بين وضع مجموعة محدودة من الشخوص في «الأمس» ووضعها «اليوم» ، والمقابلة كذلك بين مجال الحياة وفلسفتها بين «الأمس» و «اليوم» .

البناء الداخلي : استراتيجية التواصل .

يحيى حقى الكاتب حاضر منذ البداية فى هذه البيئة التى يصورها ؛ حاضر بما هو مُتتَم وزائر ورَاوٍ وخرج ، ويوصفه أحـد شخوصهـا المباشرين ؛ وله فى ذلك حديث صريح لعله أفضل مدخل للقصة .

فى بداية هذا الحديث ــ الـذى يحتل الفصل السابع من الجزء الأول ــ يعرفنا يحيى حقى بطريقته فى الكتابة ؛ فهـو حين يكتب ، يلبس لذلك مسوح الكتابة ؛ فهو كاتبا غيره فى غدوه ورواحه : وإننى أكتب هذه المذكرات مقطعة ، على مهل ، أنتزع لها الوقت انتزاعا . ولكنى لا أبدأ فصلا جديدا إلا إذا تلوت بعين الغريب كل ما سبقه

كلمة كلمة ؛ فبهذا وحده يدخل الكاتب من جديد في الجو الذي تركه ، ويتسق أسلوبه . . ولو ترك نفسه \_ وهو بشر ... عبداً للساعة التي هو فيها ، لتباين قوله في غير مطلب فني . . ولهذه التفلية نفع آخر ؛ فإنها تعين على اصطياد الألفاظ الكاذبة . ولبعض الألفاظ طبائع الطفيلي ؛ تندس في الكلام كأنما بدافع الغيرة ، توهم أنها خير لباس يصلح للمعنى ، في حين أنها تفسده وتقلب جده مزاحا ومزاحه سماجة ، فيقصيها الكاتب ، ويمد يده بعد أن برىء من خداعها إلى الألفاظ الصادقة ، فتأتي له على استحياء . . . . ، (ص ٧٧/٧٦) .

اهتمامه الأول إذن أن لا تغويه الألفاظ ؛ أن يقودها لا أن تقوده .

إن عبقرية الكتابة عنده تخلو من كل عبقرية ؛ فهى عملية استقصاء ومراجعة و وتفلية ؛ أى استخدام لجميع الحواس والملكات والحيل فى تأنّ وصبر ، وكانه يامل أن يُنطِق اللفظ بحقيقة الشيء أو مغزاه الخفى (٢) . ويتساءل الكاتب فى هذا المقام عها إذا كان قد أجرى قلمه بما اعتزم وأراد ، وهو ووصف قريتنا، ولماذا قصر الحديث على رواد الحان دون غيرهم من عامة الناس . ولكن يجب ألا ناخذ هذا السؤال بمظهره البرىء ؛ فهذا أيضا من حيل القصة ، وجزء من مضمونها :

«يعترضني سؤال يجول بذهني : أتراك أنصفت حقا وصف قريتنا كما هي نيتك ؟ إن حديثك عنها هو الهامش لا المتن ؛ إنك اقتصرت في الكلام على بعض الناس دون بعض ، وخصصت باهتمامك الحان وحده ورواده ؛ لأنك واحد منهم ، وهم شواذ ؛ وصفتهم أشتاتا لا . يجمعهم رباط واحد ، شأن ضيوف هالألبوم» : الغريب في قفا القريب ، أو كهذه المرايا المضحكة في حداثق الملاهي ، مصطفة جنبا لجنب ، تنطق للمار أمامها برسوم متباينة ، وما هي جميعا إلا رسمه هو ؛ فلم يخف وصفك للأشخاص \_ رغم تحايلك على التستر \_ من انعكاس صورتك أنت ، وأجريت على ألسنتهم كلاما لا يتوقع من امثالهم ؛ وهو كلامك أنت ؛ وهذا تطفل أو غرور أو كلا الوزرين معا . وليس لى من إجابة على هذا السؤال إلا ابتسامة تذوب في ضمتها حجته . . » (ص ٧٨/٧٧) .

ليس الأمر إذن أن القاص يوزع نفسه في عدة أدوار ؟ فهذا \_ على الأرجع \_ شأن كل قاص ، بل الأمر أنه يلح على ذلك ، ويؤكد هذا الارتباط بينه وبين شخوصه . إنه أيضا من رواد الحان ، وله انتهاء إلى أهل الحان . في رواد الحان \_ كها يكتب في الفقرة التألية \_ تتركنز متاعب الفرية ومواهبها الموزعة بين الأخرين ، وهم أفضل من دينطق بها هناك ، وأول من دينلقى الصدمة إذا أصيب كيان المجتمع بهزة ه . وهكذا يشرح الكاتب أسلوبه في المعالجة ، وأسباب اختياره لنماذجه الغريبة ، ليعرض من خلالها انعكاسات التغيير ووقع عذا التغيير :

ووبعلم الله أننى ما أردت التخابث ، وإنما هكذا انشّق الدرب أمامى ؛ ولو استطعت أن أجمع كل ما عندى فى صفحتين لفعلت ؛ ولو اهتديت إلى نسق آخر أكثر تسلية للقارىء لما عدلت عنه ؛ فكيف ينغص عليه من يطمع فى الفوز بوده ؟ "

«واقتصرت على وصف بعض رواد الحان ، وتركت بقيتهم خشية الإطالة ؛ لأنهم هم الذين وجدت في حياتهم عبرة ؛ هم الشواذ ، مُقَدَّرُ عليهم \_ وهذا دورهم المقسوم لهم في دنيانا \_ أن تتركنز فيهم حدة المتاعب والمشاكل الموزعة \_ حتى تبدد أثرها بين العامة ؛ فهم خبر من ينطق بما هناك ، وهم أيضا \_ وهذا عدل تحت قناع من الظلم \_ أول من ينلقى الصدمة إذا أصيب كيان المجتمع بهزة ، كالنتوء البارزة في الجذع ، أول ما يسقط إذا أريد تهذيب هذا الجزعة (ص

ويعمق الكاتب أسباب همذا الاختيار ، موضحا عملاقة هؤلاء «الشواذ» بعموم الناس ؛ فعلى هؤلاء الشواذ \_ كها يقول \_ تنعكس الأحداث أسرع مما تنعكس على عامة الناس ، وأولئك الكادحين في الأرض، ، الذين من كثرة ما خبروا وعمانوا لا يمأخذون ببسريق ولا يهتنزون لجديد ، وإنما ينتظرون أن تنكشف الأعمال والأمور عن ماهيتها وملموسها ؛ ينتظرون ما وراءها :

وأما بقية أهل القريبة فهم ملح الأرض ؛ يكسبون رزقهم بشق الأنفس ؛ يكابدون كالحيوان من مطلع الشمس إلى مغربها عملا مرهقا تنجزه الآلات في بلاد أخرى بأيسر جهد ونفقة في وقت قليل . وليتهم بعد ذلك فازوا بما يقيم أودهم أو يستر عربهم . وهم مع ذلك قانعون ؛ حاروا في فهم القدر ، وتعليل أسباب الخلل ، وطال تساؤلهم : متى تنتهى المظالم ، وتنعدل الأمور ، ويستقيم المعوج ، ويعم السلام ؟ وهم مع ذلك صابرون ؛ أصبح مطلبهم الأوحد أن يُتركوا لأنفسهم ، لنسائهم وعيالهم ، لدوابهم وشقائهم ، لإيمانهم وخرافاتهم . كل جديد في الحياة عندهم ضئيل إذا قيس إلى قديمهم . وإن أمنع الدروع هو الذي يلبسه من لا يبالى .

إذا قالوا «إنما الأعمال بالنبات» عنوا بها «إنما الأعمال بخواتيمها» ؛ وإذا لم تر وجوههم مبتسمة أغلب الوقت فلأنهم يضحكون في سرهم من الخطيب والبهلوان والواعظ والمهرج . . . خليها على الله !» (ص ٧٩) .

لعله من الواضح الآن أن الكاتب يتعمد هذا الحديث ، ليعطى المؤشرات لفهم مراميه البعيدة .

حين يسأل القاص نفسه : «أتراك أنصفت حقا وصف قريتنا كها هى فى نيتك ؟ إن حديثـك عنها هـو الهامش لا المتن . . . » ، إنمـا يصطنع هذا السؤال لكى يوضح للقارىء أن هـذه الشخوص وإن بدت هامشية أو ثانوية ، فهى أشبه بموازين حساسة أو مرايا مكبرة لما كان أو قد يكون .

وحين يسأل القاص نفسه لماذا اقتصر على رواد الحان دون سواد الناس ، فإنه لا يرمى إلى توضيح مرمى هذا الاختيار فحسب ، بل يرمى كذلك إلى الحديث عن مسواد الناس ؛ عن فلاحى مصر ؛ هؤلاء الذين ويكابدون من مطلع الشمس إلى مغربها ، و وليتهم بعد ذلك فازوا بما يقيم أودهم . . . . . . إنهم سكما يقول سكادوا من طول ما عانوا من ظلم ، أن يرتفعوا فوق الزمان والأحداث : وكل جديد فى الحياة عندهم ضئيل إذا قيس بقديمهم . . . . ما موقف هؤلاء من العهد الجديد أو من الثورة ؟ سينتظرون أن تكشف عن حقيقتها ؛ العهد الجديد أو من الثورة ؟ سينتظرون أن تكشف عن حقيقتها ؛ فالأمور في عرفهم بملموسها وخواتيمها .

وحين يقول القاص «ويعلم الله أننى ما أردت التخابث ، وإنما هكذا انشق الدرب أمامي ، فإنه يتحدث بأكثر من لسان ، أو يؤ دى عدة أدوار . نعم ، إنه لم يسع إلى التخابث ، غير أنه لم يجد بدا من أن يتحايل ، حتى يصل إلى مقصده ، وكانت حيلته أن يقطع تيار السرد القصصى بحديث شخضى أو بحديث خارج الموضوع ، ولكنه في واقع الأمر حديث متعمد ، يحمل المؤشرات الأساسية لفهم القصة ، ويحوى الفلسفة العامة لهذه القصة . فالراوى يقطع السرد وكانه يتريث لجفة ليحدث القارىء بحديث خاص ، ويستخدم هذا الظاهر البريء لبعد القارىء بحديث خاص ، ويستخدم هذا الظاهر البريء لبعد القارىء لتلقى الفصول التالية . وهذا المقطع القصصى الأحبولة ، ويأخذ هذا الحديث بحظهره الخارجي كأنه حديث جانبي ، الأحبولة ، ويأخذ هذا الحديث بمظهره الخارجي كأنه حديث جانبي ، مشوهة ، أو بتعبير أدق ، سيفهمها ، ولكن بصورة منقوصة مشوهة .

ويدرك يحيى حقى أن قصته عرضة للغهم الخاطىء ؛ أي أن تفهم

على غير ما قصد ؛ ولذا فإنه يقطع مجرى السرد ، ويعقد هذا الحديث في محاولة لتدارك الموقف وتوجيه القارىء ، بمعنى أن هذا الحديث هو جزء من تكوين القصة ، أو جزء يفرضه تكوين القصة . ولكن المدهش أنه ما من كاتب واحد عرض للقصة قد توقف عند هذا الحديث ، أو قد فهم القصة كها أراد لها المؤلف أن تفهم . على أن هذا موضوع طويل وسنعود إليه فيها بعد ، ويكفى أن نذكر هنا أن لذلك أسبابا في النص . . وأسبابا خارج النص ، تعود إلى الموقف السياسي التاريخي الذي استوعبت فيه القصة ، وكتبت فيه هذه التعليقات .

يتكون مجتمع الحان من «صاحب الحان» و«القصاب» و«المقرم» ودزوج العرجاء، و «الفقى الفنان» و «الراوى» ، ومن حلال هذه المرايا يصور الراوى مناخ «قريتنا» بين «الامس واليسوم» . والحديث حكما سبق ــ هو عن مصر قبل ثـورة عام ١٩٥٢ وبعدها . ومن الضرورى أن نذكر موة أخرى أن القصة قد وضعت ونشرت في عام الضرورى أن فذكر موة أخرى الناصرى .

التصغير في العرض لقرب الحدث ذاته ، ولأن الرغبة في التعبير عن هذا الحدث تلح على المؤلف إلحاحا ذاتيا . ومن الدلالة بمكان أنه يدخل القصة بصفته كاتبا وراويا وواحدا من أهل الحان لا من «رجال العمل» ، (ص ٨٩) ، وكأنه يريد أن يسأل : أين هو الآن من هذه الأحداث ؟

لتفسير وصح النوم، لابد إذن من أن نتابع بدقة انفعالات هذا الراوى فى جميع المواقف ، لا أن نكتفى بالمقابلة الظاهرية بين والأمس، و داليوم، ، أو بتعبير آخر : لابد أن ندرس هذه المقابلة من خلال والمرايا، ، ومن خلال الحركة النفسية والانفعالية للراوى ؛ أى أن نراها من الداخل ، خصوصا أن الراوى يدعونا إلى ذلك دعوة صريحة .

#### وصول الأستاذ

الحدث الفاصل في حياة هؤلاء الشخوص هو هبوط والأستاذه أرض القرية ، وانتهاء عزلتها . كانت القرية تنتظره دون أن تدرى ؛ ومن ثم فقد هبط إليها من الغيب :

وأعد المسرح منىذ الأزل للحظة الموعودة ، ودق الجسرس ورفع الستارة . المكان : المحطة ، وجسر السكة الحديدية مندس كالأفعى يشق الحيضان الخضر . الزمان : بعد الفجر بقليل ، وكان الليل قد جسرجر أذيباله واختفى ، كنانه لم يكن أبدا . الجمهور : لا عبسرة بالعدد ، بل يكفى متفرج واحد يختاره القدر ".

وخرج سائق العربة الفـرد مبكرا ليلحق قـطار الفجر وفي قلبـه دعاء . . . . (ص ٨٠) .

ولكن كيف أقبل والأستاذه ؟ تأخذ سائق العربة وهو في انتظار القطار غفوة فيرى نفسه سابحا في الهواء يحمله جناحان ، فتغمره وسعادة مبهمة ، ولكنه لا يلبث أن يرى نفسه وكأنه يغوص بعربته ، ويتعثر بحصانه في قاع النهر ، وقد جف ماؤ ، ، فيسرى فيه الخوف : وورأى الفلاحات يحملن بالليص ضخمة كبيرة ، يبطن إلى قاع الترعة ؛ فلها لم يجدن ماء كفات كل منهن البلاص فوق رأسها ، وغاب الترعة ؛ فلها لم يجدن ماء كفات كل منهن البلاص فوق رأسها ، وغاب جسدها داخله ، ولم يبق منه إلا قدمان تسيران بكفن من الصلصال ، ولكن رص ٨٢) . ويدفعه إحساس خفى بأن يحذرهن من السيل ، ولكن

صوته ينحبس فلا ينبس. ويهب سائق العربة من غفوته وهو ينتفض ليرى «على الجسر رجلا ينبت من حيث لا يدرى ، واقفا وقد جمد فى مكانه ، يستقبل الطريق الزراعى ، كأنما يدرسه قبل أن يهبط إليه ولعل اتجاه نظرة السائق من أسفل إلى أعلى ، أو لعل طول ظل هذا الرجل يسيل من موطىء قدميه على الرصيف ، وينسكب فوق الحسر ، وترقد رأسه فى الحقل ، لعل هذا أو ذاك هو الذى جعل الحسر ، وترقد رأسه فى الحقل ، لعل هذا أو ذاك هو الذى جعل القادم يبدو للسائق فى صورة رجل ضخم عملاق ، يسيطر على الكون ، ولكن شخصه ظل مع ذلك بينا محدد الأطراف ، كصورة الكون ، ولكن شخصه ظل مع ذلك بينا محدد الأطراف ، كصورة مرسومة بالفحم على صفحة الأفق والضباب . . . » (ص ٨٣) .

هكذا ، في ميلاد البطل أو هبوط االأستاذ؛ تتتابع المشاعر بين طرق نقيض ؛ تتراوح بين الانسطلاق والرهبة الشديدة ؛ بين الانفراج والرجفة . ولو تابعنا انفعالات الراوى في بقية فصول القصة لوجدنا أنها تنتظم في هذا الازدواج ، ولوجدنا الراوى حتى النهاية نهبا لهذا الاضطراب .

يرحب الراوى بمقبل البطل ، الذى جاء ليرفع الظلم عن القرية ؛ ولكن الراوى الذى كانت حياته هى التواصل مع الناس ، لا يستطيع أن يصل إلى البطل ؛ لا يستطيع أن يتواصل معه :

«شىء خفى فى هذا الرجل جذب إليه قلبى ؛ أحسست أنه قادم على تحمل عب، باهظ سيحرمه لذة الراحة والسكينة والدعة . وأحببت أنا أيضا أن تزول الكلفة بيننا ويفتح لى صدره . . . ولكننى أدركت أنه التزم الصمت ، والانطواء على نفسه ، والحذر قبل القيام بأقل خطوة ، لا لأنه لا يعرفني بعد ، بل لأن الدور الذى سيقوم به يفسرض عليه – وإن تألم لذلك – نوعا من العزلة والترفع عن الناس . . ، (ص ٨٨) .

وما إن يخرج البطل عن صمته ، معلنا برنامجه الإصلاحي ، معلنا نهاية زمن والضعة والهوان ، والتسليم والسكوت على الظلم ، واجترار النكوص والذل ، حتى يعلن في نفس الوقت قراره بإغلاق الحان . فالحان \_ كما يقول ويجمع الضال والعابث على الخائب والسارح (وهنا شعرت أن الأستاذ يثبت نظرته على) » (ص ٩٣) . بل إن برنامج والأستاذ يحمل نذرا غريبة ؛ فهو يزمع أيضا \_ في سبيل ما يهدف إليه من إصلاح \_ مراقبة الناس ، لا وفي المتاجر والأسواق هما يهدف إليه من إصلاح \_ مراقبة الناس ، لا وفي المتاجر والأسواق فحسب ، بل وفي بيوتهم ؛ إذ ينبغي لكل معوج أن يستقيم » (ص فحسب ، بل وفي بيوتهم ؛ إذ ينبغي لكل معوج أن يستقيم » وان يتوب كل زوج فياسق ، وكل وليد عاق ، وان

تأتى هذه النذر أو الإشارات في طيات الحديث ، وكأنها من معالم برنامج الإصلاح أو ضروراته . على أنها ستحمل بعد حين دلالات أخرى ، حين نرى كيف ينعكس التغيير المزمع سريعا على الراوى وصحبه والشواذه ؛ فمع الإعلان عن برنامج الإصلاح يقرر الاستاذ إغلاق الحان ؛ وهو إجراء يمس مجال حياة رواد الحان ، وفلسفتهم في الحياة . ولا يَدَعَنا الراوى في حيرة من أمر هذا الإجراء ؛ فهو يصور نفسه ، عقب ذلك ، وقد تغير حاله ، وانقلب أمره ، وأصبح فريسة للهواجس والقلق :

وولكني وجدت نفسي في الفترة التي أتحدث عنها ، يدب في نشاط لم آلفه ، هو أشبه شيء بالقلق ؛ فأعصابي متوترة ، تناوش روحي كوجع الضرس ذبذبة وهزات . وأصبحت لا أطيق الاستقرار في مكان ، وزاد تلفتي وتطلعي ، وعرفت الأرق ، وكم من ليلة هممت فيها - ثم كففت وهمي - أن أطل من النافذة لأتسمع . يخيل إلى أن الجو كله مشحون بنذره ، وجعلت همي أن أدور عبل أصدقائي وأصحاب لأطمئن عليهم فأجدهم في أتم صحة وسلامة ، ثم لا ألبث أن أعود أدق بابهم في المساء أو في الصباح من غد ، كأنني أخشى كل مرة أن أتزود منهم بالنظرة الأخيرة ، وصرت لا أسمع عن خبر إلا جريت أن أريد أن أكون في كل جهة ، وأن أشهد كل ما يحدث ، كأنني مكلف من قبل قوة خفية طاغية بتسجيل تاريخ تلك الأيام » (ص

حتى النهاية \_ إذا ما تابعنا الحركة الداخلية للقصة \_ نجـد ذلك التضاد بين شعور الانفراج والخشية ؛ شعور مبهم بـالريبـة تخالـطه السباب الانتصار للعهد الجديد .

يغيب الراوى عن «القرية» بعد هبوط «الأستاذ» إليها زمنا ، حيث يضطره المرض إلى السفر ، ويبعده الانشغال بنفسه عن الانغماس في أيام «القرية» الجديدة . ثم يعود إليها بعد حين ليرى ماذا أصابت من الحياة الجديدة . ومن هنا يبدأ الجزء الثاني من القصة بعنوان «اليوم» .

وصل إلى القرية شريط السكة الحديدية ، وأصبح لها محلس يتولى شئونها . لقد تغير الكثير من معالمها المتهالكة ، ومن سظاهر الحياة فيها . دهم قطار التغيير البعض ، وفتح المجال أمام البعض الأخر سقطت وظائف وقيامت غيرها ، وتدفق إلى الفرية نبض الحياة والحركة ، ومع ذلك لم تنقطع الشكوى ، ولم يعم السرضى ، بل ازدادت الشكوى في ظل العهد الجديد ، فهذا سكما تقول الفصة من طبائع الأمور حين يدخل الجديد حياة الناس ، وحين يطالبون بما لم يألفوا من جهد . ثم إن التغيير لم يصل بعد إلى مداه ؛ لعله قد نجع في يألفوا من جهد . ثم إن التغيير لم يصل بعد إلى مداه ؛ لعله قد نجع في بعض المجالات دون غيرها . ويعبر الكاتب أروع تعبير عما أحرزته الثورة المصرية من تحول معنوى ، وإن لم تعمق بعد هذا التحول ، أو تجعل منه واقعا ماذيا فعالا .

### ارفع رأسك يا أخى » :

فلنقرأ هذه الفقرة .. بألفاظ المؤلف وإيماءاته : « إننى لا أكاد أصدق عينى ؛ لقد دبت في قريتنا حياة جديدة ، كان أهلها من قبل مستغرقين في نوم عميق ، ألفوا فيه الاستكانة والتوكل وقبول الضيم ، كليا تململوا رأوا القيد يزداد انطباقا عليهم ، فوقر في نفوسهم من فعل اليأس أن لا خير يسرجى لهم ، بل ثبت لديهم - وهذا هو البلاء الأعظم - أن لا خير يرجى منهم ، فلها لم يبق لهم هدف ، وضاعت المقتهم في أنفسهم ، وافتقدوا من يقيم العدل بينهم ، مالوا إلى النهب ، شأن الجماعات المضطهدة المرهقة حين يختل الأمن ، وأصبح حلالا نهب أموال الجماعة . . . وعما زاد النكبة أن المال قد اضطرب تداوله وأصبح فريسة مطاردة تتناهشها الكلاب ؛ أخذ يقل في يد الناس شيئا فشيئا ، فعمت الفاقة ، وبعد أن كان على الجنيهات نزاعهم ، أصبح فشيئا ، فعمت الفاقة ، وبعد أن كان على الجنيهات نزاعهم ، أصبح على القروش ، ثم على الملائيم .

وقد شعرت وأنا أجول في القرية ودساكرها أن الناس قد انتبهوا
 من نومهم ، أيقظهم تولى الأستاذ مقاليد الأمور في القرية ، وإقامته

للقانون بين الناس سواسية . . أيقظهم أن الجبل الذي كان جاثها على صدورهم قد انزاح فجأة ، كها تنفجر الفقاعة .

و لاأزعم أن القرية أصبحت تعيش في رغد وسلام ، بل يكفى أن الناس جيعا أصبحوا يدركون أن هذا عهد جديد ، له مقاييس وأحكام ، لا يغتفر فيها النهب ، ولا ينجو المذنب بغير عقاب وحبل الفساد غير ممدود . . .

ولكن وقع البقظة على بعض النفوس يجىء أحيانا كوقع
 المفاجأة ؛ وليس أشق على نفس الذي ألف الاستعباد من أن توهب له
 الحرية فجأة ، أو تلقى على كتفيه لأول مرة مسئولية تسدير
 أموره . . . . . ( ص ١٢٣/١٢١ ) .

و لقد وجدت من أهل قريتنا من يحمد العهد الجديد ، ولكنه يلبسه كما يلبس ثوبا قشيبا لم تعرك بعد خشخشته . . . يبتهج بما فاز ويضيق بجدته . وقد يقارن أيضا بين قصور حركته في الثوب القشيب ، والراحة الموهومة في الثوب القديم الممزق الذي خلعه وكان يكرهه أشد الكره » (ص ١٢٣) .

انبثت وفي قريتنا و حياة جديدة ، ولكن ظلال القديم مازالت قائمة . ويمثل الراوى لذلك بشكوى الفلاحين و الذين فاقت قفزتهم من أسفل إلى أعلى قفزة غيرهم و (ص ١٢٣) ؛ فهم لم ينجوا بعد ، برغم الإجراءات الجديدة ، من سطوة ملاك الأرض ، ولم يتحرروا بعد من علاقات التبعية القديمة ، ولم تتوافر لهم بعد أسباب الانتفاع الحقيقي بهذه الإجراءات ، بلل إن البعض منهم و يتعاون سرا مع الملاك من وراء ظهر المجلس و (ص ١٢٤) . على أنهم - كغيرهم من أهل القرية - يتطلعون إلى و الرخاء الموعود و (ص ١٢٥) . ومناك و التملق الناطق و على حاله ، يبايع من له الأمر (ص ١٤٦) . وهناك و التملق الناطق و على حاله ، يبايع من له الأمر (ص ١٤٦) . وهناك و التملق الناطق و على حاله ، يبايع من له الأمر الخشية على الرغم من المعرفة (ص ١٤٦) . . . فالكثير من ظلال الصورة القديمة يقع أيضا على الصورة الجديدة ، ويعيش أيضا ، بل قد يزدهر ، من خلال الجديد .

#### رواد الحان :

يقيس الراوى أيضا وقع التحول من « الأمس » إلى « اليوم » بما قد أصاب صحبه من رواد الحان ؛ فبعد أن يصف حالهم وفلسفتهم في « الأمس » يعود فيصف حالهم وفلسفتهم « اليوم » . على أن رواد الحان — ومن الضرورى أن نؤكد ذلك — لا يمثلون في القصة مجتمع ما قبل الثورة ، وإنما هم يعيشون هذا المجتمع القديم كما لو كانوا « شواذ » ، ويمثلون بؤرة من بؤر الفكر والفن أو الحنين إلى الصدق في عجتمع « الأمس » .

ولاشك أن المقابلة بين ه الأمس ، و ه اليوم ، في بناء القصة هــو شكل من أشكال التقويم الضمني لصالح الثورة والعهد الجديد ، بل هو تقويم صريح تعبر عنه القصة في مواضع شتى .

ولكن هذا التقويم مضلل ، لو نظرنا إلى رواد الحان في ظله ، كما لو كانوا يمثلون في و الأمس ، قيم الماضي ، ويمثلون في و اليوم ، إنسان الثورة الإيجابي .

إن أي نيظرة مدققة إلى تطور هـذه الشخـوص بـين و الأمس ،

و « اليوم » تبين بطلان هذا التقبويم ؛ فالبطابع العبام لتطور هـذه الشخوص من « الأمس » إلى « اليوم » هو التقلص والانكماش .

صاحب الحان : في « الأمس » هو فيلسوف الحياة وفنانها ، وفي « اليوم » ــ بعد إغلاق الحان ــ هو تربى القرية وفيلسوف الموت ، وإن كانت هناك علاقة خفية تربط بـين المهنتين ( « حــان » « حانــوت » « حانوق ») برباط وثيق .

وزوج العرجاء: في و الأمس، فاشل وعاطل، لا نتيجة للعجز، بل لثورته على الظلم، ثم لكراهيته لكل قيد، ولعشقه الحرية والطبيعة. والغريب في أمره أنه يتقن كثيرا من الحرف ( النجارة والسباكة والبرادة . . . ) ويمارسها في خدمة غيره، ولكنه يمارسها في حدمة غيره، ولكنه يمارسها هواية لا احترافا . أما في و اليوم ، فتراه وقد انزوى في وظيفة أمين غزن بالمجلس القزوى . لم يعد عاطلا حقا ، ولكن ماذا أصبح ؟

أما القصاب : فهو في « الأمس » يعمل نهاره لا يكــل ، ويمضى أمسياته في الحان ، ويتحمل مـأساتـه في صبر عجيب ، وإن اتهمـه الناس بالسفه أو الغفلة والضعف (ص ٢٣ ) . وقد عال ابنة عمه طويلا وأحبها ، وانتظر ، فهجرته شر هجر ، ثم عادت إليه بعد سنين بثلاثة أيتام ، فقبلها دون شكوى . ولكنها تنساق مرة أخــرى وهي زوجه إلى الغواية ، فيستنكر أن يفضحها أو يشردها ، بل يأخذ نفسه بالصبر والرحمة بها وبأولادهما ، لعلها تستفيق . فليقمل الناس عث ما يقولون ، وليسخروا به ما يشاؤ ون ، يطلبون الرحمة ولا يرحمون ، تبـاً لهم ، ( ص ٣٣ ) . هذا هــو القصاب كـما تصــوره القصــة في و الأمس ، قدرة غريبة ، وذات ترتكـز على أسـاس وطيد ، وتثبت لعنف القدر كما تثبت لأقاويل الناس ولضغط التوافق مع أحكامهم وأعرافهم وإرهابهم . أما في ﴿ اليوم ﴾ فقد خرج عن دَاثَرَةٌ حِياةُ النَّاسُ ومعــاملاتهم : تصــوف وهــرب إلى حيث تستــوى الأشيــّاء وتضيــع الفروق ، وتصبح الإرادة هي الكف عن كــل إرادة ، والرغبــة هي الزهد في كل رغبة . جاهد حتى لم يعد له منال ، ولم يعد لشيء منه منال . يقول القصاب في حديثه الأخير مع الراوي :

و إننى الآن كقطعة من المغناطيس الذى لا يلقط من الناس إلا معدنهم الطيب ، أما الحبث فهى عنه مزورة . . استطعت أن أغض عينى عن الشرور جميعا ، وحبست نفسى فى دائرة الخير ، فوجدت فيها ، وإن قل مداها ، سعة تنيلنى كل ما أريد ، ولا يضوتنى شىء أتأسى عليه . ولو أصاخ صاحب الحان سمعه حين يحملنى بين يديه لعجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة (صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة (صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة (صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة ( صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة ( صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة ( صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة ( صلحجب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة ( صلحب لتهلل وتسبيحى . عبد بنا فقد حان موعد الصلاة أن يدب ليها أو ينتقل إلى الأخرة » .

وبالمثل نسرى تحول و الفتى الفنان و ؟ فهو فى و الأمس و يعيش بروحه فى الموسيقى ، و يطهر و قلوب مستمعيه بألحانه ، ويرفعهم إلى نشوة طلب الجمال والعفة ، ويرفض الابتـذال ، ويطمـح ـ برغم ما يلاقيه من عنت ـ إلى أن يتزود من العلم فى هذا الفن لكى يؤدى رسالته إلى الآخرين . أما فى و اليوم ، فقد قنع من الغنيمة بالإياب ، وعاد أدراجه إلى متجر والده ، واكتفى من الفن بمناغاة طفله الوليد . ومن الغريب أن يقول :

و لقد فتح لى العهـد الجديـد في القريـة آفاقـا أخرى ، وهـدان

للواجب والصواب . . أصبحت الآن أنا السيمد لا المسود . كنت أعيش فى الموسيقى ، ونفسى كالبحر الخضم الثائم ، أما الآن فأنا أعيش فى الموسيقى ، ونفسى كالبحيرة الهادئة ، (ص ١٤١) . ويعلق الراوى فى سخريته المقنعة :

و تركته وأنا أقول : هؤلاء الفنانون ! إن الحياة تبتسم لهم دائما على
 أي جنب رقدوا . . . . ( ص ١٤٢) .

إن طابع التغيير الذي ألم برواد الحان لا يحتمل التأويل . لقد ضاع من حياتهم جميعا شيء مهم بإغلاق الحان ، فتقلصوا وانكمشوا ، وفقدوا طابع الخصوصية الذي كان يميزهم .

ويجدر بنا أن نتوقف بتفصيل أكبر عند صاحب الحان ؛ فهو أقرب الشخوص إلى نفس الراوى ، ثم إنه قد يفسر لنا معنى د الحان ۽ ؛ قد يفسر لنا مضمون هذه الشفرة الغريبة ( التي أسهمت دون شك في فهم القصة فهما منقوصا أو على غير ما قصد المؤلف ) .

#### حانة الحياة

صاحب الحان - كالفتى الفنان وزوج العرجاء والقرم وراوى القصة - هاو لا محترف ؛ يمارس مهنته بهيام عمر الخيام بالحياة ، ويفلسف لمهنته بأنه يبغض الهموم وحمل الهموم ويعشق الحياة ، وأنك إذا و أردت أن تسعد فعليك أن تسعد غيرك أولا ، ، وأن و الخمر هى للإنسان منذ قديم الزمان أكبر متعة ، فأنا أعيش أبداً في جو مرح ، ، لا يهمني عدد السنين التي أعيشها ، ولكن يهمني نوعها ، (ص

و إن هذه المهنة \_ كما يقول \_ و هى التى تجعلنى أرى الناس على حقيقتهم ، عراة كما ولدتهم أمهاتهم ؛ . وهو لا يستطيع أن يحيا إلا «حيث يكون الناس على الفطرة » ، حيث هم ممع أنفسهم ، وهو ما يوفره له جو الحان ;

و إننى أمقت الكذب والرياء والنفاق والخداع ، لا لأنها تصيبنى بأذى ، بل لما أراه من أذاها بأصحابها . إنها تمسخ البشر ، وأنا أحب الناس ، وأريد أن أعاشرهم وهم على الفطرة التي أرادها الله لهم سبحانه . إننى لا أستطيع الحياة إلا في هذا الجووبهذا الشرط ، (ص. ١٦) .

لاعيش لصاحب الحان إذن إلا في الحمان ، أو في حانة الحياة ، حيث الناس دون طلاء . وهو كذلك كان يسكن في طابق بأعملي الحان . أليس من الدلالة بمكان أن يحترف بعد إغمالق الحان معنة التربي ؟

#### يقول المؤلف في حديث له :

والتربى فى الرواية هو صاحب الحان الذى لا يستطيع أن يرى الناس إلا على حقيقتهم ، فلما أغلقوا له الحانة . لم يجد أمامه سوى الموتى ليرى فيهم الإنسان على حقيقته › . (عشرة أدباء يتحدثون ) \_ فؤ اد دوارة ، ١٩٦٥ ، كتاب الهلال ، ١٧٧ ، ١١٦ ) .

هو إذن المطلب نفسه ، ينشده صاحب الحان في مهنته الجديدة . يتحول فيلسوف الحياة في و الأمس ، إلى فيلسوف الموت في و اليوم ، ، ولكن مرمى هذه الفلسفة أو طابعها لا يتغير ؛ فهو ينشد رؤ ية الإنسان على حقيقته في كلتا الحالتين . ومطلب رؤ يــة الإنسان عــلى حقيقته مطلب حاد طابعه الإطلاق ؛ وفي طلب الحدود القصوى ، تكاد مجتمع الأضداد وتتزاوج وتأتلف . في هذا النطرف تكمن الصلة بين مهنة صاحب الحان ومهنة التربي . وهي صلة وثيقة عنيفة ، يدركها صاحب و صبح النوم ؛ أعمق الإدراك (٢) . ولكن أي انقلاب قد أصاب صاحب الحان ؟ وحقيقة الإنسان » التي تتكشف له في مهنته الجديدة هي نشوة الفناء والتحلل من الصفات المكتسبة والالتحام بالأرض . الإنسان في ألموت يجد غايته وشوقه في فقدان تفرده ، وفي انحلال خصائصه التي غلفت فطرته ، وفي عودته إلى الطبيعة . هذه أنحلال خصائصه التي غلفت فطرته ، وفي عودته إلى الطبيعة . هذه مي صوفية الموت التي اكتشفها صاحب الحان في مهنته الجديدة . وعلى الرغم من « اعتزازه بهذه المعرفة » ، فإنه ينطق مهاته الجديدة . وكاد ينفطر حزنا » .

حديث الإنسان و مع الطبيعة منولوج من جانب واحد ؟ هو ممثل في مسرح ليس فيه فرد متفرج . . ولكن كيف يقنع الإنسان بالانمحاء وقد أن بالمعجزات ونفذ إلى الأسرار ؟ لا ترضى كبرياؤه إلا أن يجد من الطبيعة ردا على كلامه يشعره بمقامه . وهو ظالم في التجنى عليها ؟ لأنه \_ في حاقته \_ قد قصر نظرته على الحياة وحدها ؟ فهناك لحظة ، لأنه \_ في حاقته \_ قد قصر نظرته على الحياة وحدها ؟ فهناك لحظة ، للإنسان ، وتفهم نجواه ووجيعته ، فتفتح له ذراعيها ، وتضمه لصدرها ، وتغمره بقبلاتها ، شأن الأم الرؤ وم التي لا ولد لها غيره ، هي لحظة الدفن ! ، . ( ص ١١٧) .

وتعال ، تعال ، إننى أنتظرك منذ الأزل ! وأحس بجثة الميت تثن
 بالحنين ونشوة المتعة . . . . . (ص ١١٨) .

وعلى الرغم من الصلة الحفية بين مهنة صاحب الحان الأولى والثانية فإن عنف هذا الانقلاب لا يفوقه عنف آخر . وثرى الراوى بعد لقائه مع صديقه السابق صاحب الحان ، واستماعه إلى حديث الموت ، يراوده خيال النهاية ؟ فهو يهم أن يكتب رسالة إلى صديق من أصدقائه القدامي ، يضمنها وصيته وما ينبغي أن يفعله هذا الصديق بأوراقه مداعاته :

ولكنى عدلت عن ذلك كله ، وشغلت نفسى بقراءات لا علاقة لها ببلدنا وأهلنا وزماننا ، ولم الكتمان ؟ نعم قرأت كتابا مطولا عن الخفافيش وطبائعهم ؛ أحببت أن يعود إلى هدوء النفس من قبل أن أخرج للجولة التي أضاعها على صاحب الحان بحديثه ، (ص

ودلالة هذه الحركة النفسية بينة ، فالراوى يملكه شعور الفتور والملل من الحياة بعد هذا اللقاء ، ولا يجد وسيلة لطرد هذا الملل غير أن يشغل نفسه بشيء بعيد كل البعد عن بلده وأهله وزمانه . إنه يهرب من شبح الموت فترة ليعيش مع الخفافيش .

لم يعد عسيراً أن نلم بمغزى شفرة « الحان » ؛ فهى تمثل بوضوح بجالا حرا خاصا ، يعيدا عن صراعات الواقع السيم، المفسد ، كما تمثيل اجتماع الحياة والفنون ، والانطلاق من أغلال العسادى والمألوف ، هذا هو المعنى الـذى يعبر عنه موقع الحان فى مجتمع « الامس » ، والذى تنطق به النتائج المترتبة على إغلاق الحان فى و اليوم » .

#### الحان ومفهوم الفن :

وحين نراجع مقالات يجيى حقى النقدية نجد أنه يعرف الفن بالفاظ مشابهة ، وفي موضع على الأقل بألفاظ مطابقة لتلك التي يوضح بها صاحب الحان سر مهنته وأسباب تعلقه بها<sup>(2)</sup> . فكما ينشد صاحب الحان و الإنسان على حقيقته » ، كذلك الفن ، فهو يطمح إلى التخلص من و الملابسات الرمانية والمكانية العارضة » ، ومن و التراكمات التي غلفت الفطرة » ، وأن و يصل إلى عنصر الإنسان فيك و . أول شيء ينفضه الفن و هو ثيابك التي نسجتها ملابسات الزمان والمكان ، فكانك تتعرى ؛ والعرى يأتي بالبهجة للسوى ، أي للجميل ، وتمتمة الخزى للمشوه ، أي للقبيح . . » . هكذا يكتب للجميل ، وتمتمة الخزى للمشوه ، أي للقبيح . . » . هكذا يكتب للبساطة ) ١٩٧٧ ، ص ١٩٧٨ ) .

مطلب صاحب الحان هو إذن أو هو أيضا مطلب الفن ، ولكنه مطلب عسير ، والأحرى أن نحسبه تطلعا أو طموحا . ألبس الحان حيث يكون الناس على حقيقتهم عراة \_ مجرد افتراض أو مجرد مجال تخيل خارج إطار العلاقات والوشائج الاجتماعية والزمانية ؟ وهل فكرة الفن الذي ينشد الإنسان مجردا دون ملابسات الزمان والمكان أكثر من مجرد فكرة ؟

الفن وفقا لهذا المفهوم كيان مستقل ، قائم بـذانه ، وغمايته هـو الإنسان فحسب ، ولكن ألا ينبع تصور الفن بما هو كيان مستقل من الإيحاء الذاتي أكثر مما ينبع من الواقع والممارسة ؟ وعلى الرغم من تعلق يحيى حقى العميق ( وغيره من رواد الأدب العربي الحديث ) (٥) بمفهوم الفن هذا ، فإنه يدرك تماما إشكائية هذا المفهوم ، ويعبر عن ذلك في مقاله السابق عن و غالب ، فيقول :

د إن هذه الأمال الكبيرة المعقودة على الفن - كأنما ليس فى أبدينا شيء غيره - لتخليص الإنسان من وجوده الحيوان - يأكل ويشرب وينام - ورفعه إلى مستوى الالتحام الروحى . . لكى يشرق الجمال فى ضميره . . . هذه الآمال الكبيرة - كأنها شطحات أحلام - هى التي تجعلنا نتجاوز الحدود القصوى لأوضاع البشر ، إلى درجة التمزق ، حين نصر على قولنا - بل على ادعائنا - بأن للفن كيانا الإنسان ، وأنه بالتالى يعلو ويتجاوز الملابسات الزمانية والمكانية ، لأن مطلبه هو العنصر الأصيل الشابت فى طبيعة الإنسان عامة وموقفه المحتوم من لغز القدر . فماذا يبقى من الفنان لو جردناه من زمانه ومكانه - من لحظته الحضارية ؟ - لا شيء سوى معنى بجرد لم يجد بعد اللفظ الذي يعبر عنه ، وهذا تصور معنى بحرد لم يجد بعد اللفظ الذي يعبر عنه ، وهذا تصور معنى . . . . . (أنشودة للبساطة ، ص ١٤٢) .

إن مطلب و العنصر الأصيل الثابت في الإنسان ۽ ، أو التطلع إلى جوهر الإنسان المطلق ، عــلى مالهـذا التطلع من جــاذبية عــظمى ، لا يثرى الذات وإنما بحولها إلى تصور باهت أو معنى مجرد .

« فذات » الإنسان تكسب هويتها وثراءها بقدر ما تتفاعل مع عالم الأشياء والأشخاص ، في حين أن محاولة تخليص الذات بما هو مكتسب أو عسرضي من فعل الـزمان والمكسان ، والرجـوع بها إلى ما يسمى « بالأصل » أو الجوهر ، يؤدى بها إلى التقلص والانكماش ، ويفرغها من المحتوى . هذه هي ديالكتيكية تكوين الذات ( كها نعرفها ، وكها يدركها يحيى حقى في مقاله عن « غالب » ، وإن كان في الوقت نفسه يدركها بحيى حقى في مقاله عن « غالب » ، وإن كان في الوقت نفسه

يتشوف في قلق محموم إلى ما وراء « ملابسات الزمان والمكان ۽ )(٢) .

وهذه هي إشكالية الفن بما هو كيان قائم بذاته ، وإشكالية شفرة الحان ، بوصفها مجالا خاصا خارج أطر العلاقات والوشائج الاخرى ، أو عالما خاصا للفن والتفرد والفردية المطلقة ، أو مجالا و للشواذ ، سكها تقول القصة . والمأخذ الأساسي ضد مفهوم الفن السابق هو أن الإنسان يفقد سولا يكتسب سحقيقته الإنسانية بالابتعاد عن ملابسات الزمان والمكان . وليست هناك و فطرة ، إنسانية بعيدة عن الناس أو منفصلة عن الخبرة الاجتماعية التاريخية ، ولا مجتاح إلى بيانٍ أن فكرة الفن والإبداع الفني مستحيلة بدون هذه الخبرة .

وأيا كان الأمر ، « فالحان » بوصفه مجالا خاصا للحياة أو الفن ، يتعارض مع وجهات الثورة الجماعية والعملية ، ومع مطلب الالتزام الجديد . ومفهوم الفن بما هو كيان أو مجال مستقل ، لا يتواءم مع الواقع الثورى الجديد . وإغلاق الحان هو التعبير الواضح عن هذا التعارض .

فالفن بما هو كيان مستقل ــ والحان بما هو مجال خاص ــ ينبع من إحساس التفرد ، وأيضا من الحاجة إلى التميز في مجتمع شديد التأخر . وهو ينبع بوجه عام من ظروف المجتمع القديم . ويفقد مبرراته وأسبابه بانهيار هذا القديم . وقيام الجديد أو انبثاق الثورة يهدد بالضرورة مفهوم الفن بما هو مجال خاص أو مستقل . . يهدد عالم رواد الحان .

و والحمان ؛ استعارة مطروقة في التصوف الهندى الفارسي . و الحان ؛ في هذا الإطار ــ وكها نرى من شعر ميرزا غالب ــ هو مورد العطاء المستمر ، ورمز لمتع الحياة التي لا تنقطع ، وللشوق إلى النهل من رحيق الحياة . هذا هو مصدر الإيحاء بهذه الشفرة ، كها يتضح من مقال يجيى حقى عن و غالب ؛(٧) .

ولكن الحان بالمعنى السابق و شفرة و غريبة على المجتمع العمريي . الذي يرى في الحمر أم الرذائل ، وفي التردد على الحان رذيلة كبرى . أليس من الطبيعي أن يفسر إغلاق الحان على غير معناه المقصود ؟ لقد أسهمت هذه الشفرة دون شك في تضليل الكثيرين عها قصد إليه المؤلف ، وعها تعبر عنه القصة .

وقد يتساءل القارى، : هل استخدم المؤلف هذه الشفرة وهو يعلم أنها عرضة للفهم الخاطى، أو عرضة لأن تؤخذ على غير ما قصد ؟ والجواب بالتأكيد : نعم . وتستند هذه الإجابة إلى شخصية يحيى حقى الكاتب بوجع عام ، وإلى مجمل بناء القصة وظروف نشأتها بوجه خاص . لا يضع يحيى حقى علامة من العلامات دون قصد ؛ فمتعته أن كل شى، عنده بحساب ، مزدوج أو متعدد الوجوه . وطابع فن السخرية في مؤلفاته هو اصطناع البساطة ، والحديث المقنع بأكثر من لسان .

اختيار الكاتب لشفرة و الحان و هو اختيار عمد لبيئة تقع موقع الشبهة ؛ بل إنه لا يغفل ذكر ما يراه الناس في و الحان و من أحكام ( انظر بخاصة ص ٤٤ ) . ولهذا الاختيار ما يبرره ؛ وهو ألا تقع الشبهة في مجتمعنا على من يتعاطى الفنون والفكر ، ويتخطى قيود الموضعات السلوكية الضيقة المتعارف عليها . بهذا المعنى يصف

الراوى رواد الحان بأنهم و شواذ » ؛ فهم لا يعيشون كها يعيش سواد الناس . ثم إن مجتمع الحان ، أو مجتمع الفنون والفكر والخروج عن قيود العادى ، هو موضع شبهة من وجهة النظر العملية ، ومن ثم من منظور و رجل العمل » .

بهذا المعنى يصف الأستاذ و الحان ، فى خطابه بأنه و يجمع الضال والعابث على الخائب والسارح ( وهنا شعرت أن الأستاذ يثبت نظرته على ) ( ٨٦ ) .

لا يأخذ الأستاذ أو لا تأخذ الثورة هؤلاء مأخذ الجد ( وهو تقويم عرف به عبد الناصر شخصيا ) ، فمن دوافع الثورة الجوهرية الضيق بالكلام والمعارك الوهمية ، والرغبة في الممارسة والإجراء والفعل والسيطرة .

هذه الهوة بين الثورة والأدباء والمثقفين ، مسواء في الواقع أو في القصة على مستوى القرية ، مصدرها الطبيعة البرجماتية العملية للعهد الجديد ، وزهد الثورة ـ خصوصا في مراحلها الأولى ـ في القضايا النظرية ، ثم الاختلاف في أصول الفئتين . وتبرز القصة هذه الهوة بوضوح في الفقرة التالية ، وهي على لسان الراوى :

د ولم أتمالك نفسى من الألم \_ وهذا شأن الإنسان \_ حين سمعت أن الأستاذ قد قال عنى حين جاء ذكرى فى مجلسه \_ من هو ؟ آه ! هذا الصامت السارح ؟ ليس لى وقت أضيعه معه ومع أمثاله ، إنني أريد رجال عمل لابطانة سمار . . . ) (ص ٨٢) .

هذا تعبير عن مناخ وجد بعد الثورة ، خصوصا بين الثورة وجيل الرواد الذي ينتمي إليه الكاتب بمدرجة ما ، ثم إن مطلب الفكر والأدب والتعبير الذاتي يقع في ظل العهد الجديد موقع الشبهة ؛ وهو عرضة للتقييد والكبت ( لأنه يعبر من جانب عن القوى التي لا تأتلف مع العهد الجديد ، أو لا تستطيع - بطبيعة فهمها الفكرى والأدبي والشعورى المتقادم - أن تتوافق مع الواقع الجديد ووجهاته الجماعية ، والشعورى المتقادم - أن تتوافق مع الواقع الجديد ووجهاته الجماعية ، كما يعبر - من جانب آخر - عن القوى المثقفة المنافسة للشورة ) . ولكي يصور الكاتب هذا يضع شخوصه من البداية في بؤرة من بؤر والشبهة ، فيصورهم روادا للحان ، على خلاف غيرهم من أهل الشبهة ، فيصورهم روادا للحان ، على خلاف غيرهم من أهل الشبهة ، ويتنا ؛ الكادحين المظلومين .

يورد الكاتب شخوصه من البداية مورد الشبهة ، لكى يبرز ما صاروا إليه . على السطح يبدو كان رواد الحان السابقين قد غوا فى ظل العهد الجديد . ابتعدوا عن الشبهات وخلعوا عن أنفسهم صفة و الشواذ ، ، وانتظموا فى صفوف غيرهم من الناس ، ولكن هذا النهاء السطحى ... كها أوضحنا من قبل ... هو فى الواقع مظهر من مظاهر التقلص والكبت وفقدان النميز .

ولا يحتاج إلى بيانٍ أن الكاتب قد لجأ إلى هذا القلب أو إلى هذه الحيلة لأنه هو ذاته يكتب قصته فى ظل قيود الجديد ، فالحيلة هنا مصدرها أيضا ظروف التعبير المقيد ، ثم نظرة الكاتب الجدلية إلى قضية الفن والثورة .

وبالمثل ، فقد استوعب النقاد قصة يحيى حقى : صح النوم ، فى ظل قيود العهد الجديد ؛ وكان من الأبسر أن يأخذوها عمل محملها الظاهرى ، وعلى المحمل الساذج الذى يحمله عنوانها فى الظاهر .

ومن حيل القصة أن الراوي يصور علاقته ( بالأستاذ ؛ على مستوى

شخصى ، وفى إطار لقاء وحديث بينهما حول موضوع القصة ، وحول نشاط الراوى فى كتابة فصولها . وتعبر القصة من خلال هذه المقابلة عن جانبين متلازمين لعلاقة الكاتب بالشورة : الانبهار والضيق ، الانفراج والخشية ( خشية الرقابة والسيطرة الفوقية ) .

و ثم صمت الأستاذ قليلا وقال لي وهو يبتسم :

\_ وأنت ؟ قد بلغنى خبر جولاتك فى القرية ودساكرها ، وحديثك مع الكناس وجندى المطافىء والفلاح وأصدقائك السابقين من رواد الحان ؛ بل بلغنى أيضا أنك تكتب مذكرات ، وقد اطلعت على بعض نصوصها . . .

ولا شك أننى فوجئت بهذا الكلام وحرت كيف أقول . لقد كنت مترددا بين العجب كيف وصلت أنباء كل حركاتي للأستاذ ، بل كيف وصلت إليه أوراقي ، وبين الشعور بالضيق حين وجدت نفسى فجأة مكشوف الستر ، بعد أن كنت أحسب أننى أسير في الدنيا في مأمن من الرقباء ٤ (ص ١٢٦) .

يخشى الراوى القيود ، ويخشى مسخ التسلط ، وتحويل الفرد إلى مجرد نمط شكلى . ولكنه لا يخفى إعجابه بشخصية ؛ الأستاذ ؛ ، وما يمثله كرائد من قيم جديدة في الحكم ، فيقول في حديثه معه :

و وحدت الله أنك لم تجعل لأحد أن يقول عنك : حرنافي أمره! إن له شخصيتين متناقضتين ، كما قالوا عن كثير من الشواذ الحكام الذين فتحوا باب الرجاء لأهلهم في مبدأ العهد بهم . . أما أنت فليس لك إلا شخصية واحدة ، باطنك ظاهرك ، فنجسوت من العقد والتأويلات ، واعفيت أهلك من الشكوك والمفاجآت ، ومع رائد مثلك يضمن السائس أن يصل إلى غايت وإن طال المدى ،

من الوجهة التاريخية ليس هذا الموقف المؤيد المتحفظ تجاه الثورة بغريب ؛ فقد اقتحمت حركة « الضباط الأحرار » ميدان الأحداث على حين غفلة ، واصطدمت مع غيرها من القوى الوطنية المنافسة . وبالإضافة إلى ذلك عاش يحيى حقى أربع سنوات فى استانبول ( ١٩٣٠ - ١٩٣٠ ) ، وخمس سسنوات فى روسا ( ١٩٣٠ - ١٩٣٩ ) ، عرف فيها دكتاتورية كمال أتاتورك ، وفاشية موسولينى . وقد جعلته هذه التجربة شديد الحساسية تجاه الأنظمة العسكرية ، وتجاه مظاهر الحكم الفردى .

ثم إنه بوصفه أديبا وكاتبا قد تكون مع جيل ينظر إلى الأدب في الأعم بوصفه مجالا حرا خاصا ومستقلا خارج الواقع السبى و وتعبر عن ذلك شفرة و الحان و في وصح النوم ) ، وهو يخشى على هذا المجال من الضباع و يخشى عليه من قيود الجديد ، ومن ميكانزمات التغيير . ولكن يجيى حقى \_ برغم تعلقه بمفهوم الأدب هذا \_ لا يقع ضحيته ، وإنما ينظر إليه \_ على المستوى الفكري وعلى مستوى القصة فضوة جدلية نقدية ، فيها الكثير من السخرية بهذه الدعوى وبهذا الافتتان بالذات .

على أن و لصح النوم ، خلفية تاريخية عامة ، هى قضية و جيل الرواد ، وكبار الأدباء ( العقاد ، طه حسين ، الزيات ، تيمور ، ذكى مبارك ، محمد فريد أبو حديد . . . ) الذى تكون عالمه فى العشرينيات وما قبلها ؛ هذا الجيل الذى تكون مع بزوغ الشدر بالذات ، ومع

الحاجة إلى التعبير الذاق ، وإلى التضرد ، وإلى التحرر من قيود القديم . نشأ هذا الجيل في مجتمع مستعمر متأخر ، غامض الهوية ، وقد دفعته هذه الظروف التاريخية إلى الانكباب على الأدب والإعلاء من شأنه أيما إعلاء ، وإلى التضرد والتعالى ، وبتعبير مختصر إلى التعويض عها يفتقد بتمجيد الأدب والفن والفكر ( وإلى الاستغراق في المجادلات والخصومات الأدبية واللغوية ) .

هل كان فى استطاعة هؤلاء أن يهبطوا من عوالمهم الخاصة ، وأن يتوافقوا مع الواقع الجديد بعد ثورة عام ١٩٥٢ ؟ والإجابة لا تحتاج إلى بيان . لقد انتهى فى حقيقة الأمر زمن هؤلاء بقيام الثورة . . (^) . ( وإن استمروا بعدها طويلا فى مجامع ولجان الأداب والفنون يدافعون عن عوالمهم المنصرمة ، وإن كرمتهم الثورة أو ودعتهم بما استحدثته من جوائز ، ولكن هذه قصة أخرى ) .

#### استيعاب القصة:

لم يختلف النقاد في تقويم و صح النوم ، كثيرا خلال الحقية التي مضت على تشرها ( ١٩٥٥ ) . ومنذ البداية حالفها سوء الفهم . والقائمة التالية تحدد الكتابات التي عرضت لها وفق ترتيب ظهورها :

- (۱) طه حسین : د صح النوم » ــ الجمهوریة ۱۲/۱۲/۱۰ ،
   کذلك فی « نقد وإصلاح » ، طبعة أولی ۱۹۵۱ ، طبعة ثانیة ،
   بیروت ۱۹۲۰ ، ص ۱۵۲ ــ ۱۳۰ .
- (۲) فؤاد دواره : صبح النوم ، ۱۹۵۹ . في د البرواية المصريبة ،
   ۱۹۶۸ ، ص ۳۶ ـ ۳۹ .
- (٣) لويس عوض : الشفق (حول قصة صح النوم ) ، و الشعب ،
   في ٥/٥//٥/ ، والآن في و دراسات في أدبنا الحديث ، ،
   ٢٢٥ ص ٢١٩ ..
- (٤) د. نعمات فؤاد : يحيى حقى الفنان ، و المجلة سبتمبر ١٩٦٠ ،
   ثم فى و قمم أدبية ، ١٩٦٦ ، ص ٣٦٠ وما بعدها .
- (٥) نبيل فرج : صبح النوم ، د الآداب ، سبتمبر ١٩٦٦ . الآن
   في : د سبعسون شمعة في حيساة يجيي حقى ، ١٩٧٤ ، ص ٢٠٠ .
- (٦) مصطفى إبراهيم حسن : يحيى حقى مبدعا وناقدا ، ــ القاهرة
   ١٩٧٠ .
- (٧) د. عبد الحميد إسراهيم : يجيى حقى . . . وفيض الكريم –
   و المزهبور ، أسريسل ١٩٧٣ . والأن في وسبعسون شمعة ،
   ١٩٧٤ ، ص ١٢٧ ١٣٦ .
- (۸) فــاروق عبـد القــادر : عـاشق مصــر وصـديق الفقــراء ،
   د الطليعة ، ، فبراير ١٩٧٥ ، ص ١٥٣ ــ ١٥٤ .

يقرأ طه حسين القصة بعيدا عن صلاتها المباشرة بحوادث الواقع الجارية ، فيرحب بالجزء الأول منها أعظم الترحيب ؛ لأنه - كما يقول - و قطعة من الأدب الممتاز الرائق حقا . . ، ، ولأنه يجوى و فوق ذلك قصصا مؤثرة حقا ، نقرأه فتخفق له قلوبنا وتهتز له نفوسنا ، ص ١٥٧/١٥٦ ) ، ويضيق بالجزء الشائى منها لأنه ينزل إلى الأحداث المباشرة ؛ و فلم يأن للثورة المصرية بعد أن تكون موضوعا للقصص

الأدبي الرفيع ؛ لأنها ما زالت قائمة لم تبلغ غايتها بعد . . . ) (ص ١٦٠/١٥٩) .

يستوعب طه حسين القصة بما هي أدب رفيع فحسب ، وبغض المطرف عن مقاصدها ووظيفتها . ويقوده هذا الاستيعاب الجمالي إلى فصل الجزء الأول من القصة عن الجزء الثاني ، وإلى تفسير فحوى الجزء الثاني وكأن يجيى حقى يعرض علينا فيه فلسفته الخاصة في الإصلاح . والواقع أن طه حسين يمتنع عن ستيعاب الجزء الثاني ، ومن ثم عن محاولة فهم الرابطة بين قسمى القصة ؛ فهو يبدأ مقاله فيقول :

و لو كتبت هـذه القصة قبـل سنـين لكـانت حليا جيـــلا رائـــع
 الجمال . . ولو كتبت بعد سنين لكانت تاريخا صادقا دقيقا ، ولكنها
 كتبت في هـــذه الأيام ، فــاحتفظت بجمــال الحلـم وروعة جـــالـه ،
 وأخطأها التـــأويل الصـــادق الدقيق لهـــذا الحلم الرائــع الحلاب ،
 ( ص ١٥٢ ) .

أكان يمكن أن تكتب وصح النوم ، دون مسبقاتها التاريخية ؟ أيا كان الأمر فإن طه حسين يمضى فى مراجعة الجزء الأول من الرواية إلى أن يكتب فى النهاية فيقول :

و وواضح أن قريته (مكان القصة ) تلك هي مصر ، وواضح أن عدت المعجزة هو قائد الثورة وأصحابه وأعوانه ، وواضح آخر الأمر أن الكاتب يريد أن يرضينا عها تم في مصر من الإصلاح ، ويعزينا عها لا يــزال فيها من آثــار الضعف ويقايــا الفساد . . . ولكنني لا أكتم الكاتب الأديب أن أوثر حلمه الرائع الجميل على برنامجه في فلسفة الإصلاح ؛ لأني أجد في حلمه أدبا رفيعا بارعا ، ولا أجد في برنامجه إلا كلاما نقراه في كل يوم . . ، ( ١٥٩ ) .

وتميل كفة الميزان إلى الطرف الأخر ، فيرى النقد قصة يجيى حقى في الأعم من إيجاء المقابلة بين و الأمس ، وو اليوم ، أى بين العهد القديم والعهد الجديد ، ومن خلال عنوانها الظاهر و صح النوم ، ، فيفسرهافؤاد دواره بأنها محاولة لتصوير و التطور الكبير الذي أحدثته الثورة في حياتنا ، و فالجزء الأول من القصة و يقتطع شرائح بشرية من بين أهل القرية ويعرض علينا مآسيهم ، و فإذا كان الجزء الثاني من الكتاب صور لنا ما طرأ على حياة هؤ لاء الأشخاص من تغير وتحسن ، بفضل تنظيمات الأستاذ وإصلاحاته . . . ، ( ص ٣٦/٣٥) .

وترىد. نعمات فؤاد القصة من منظور التصور الرومانسى لفكرة الزعامة والزعيم ، فالزعيم في القمة ــ كيا ترى ــ هو إنسان فذ يعانى من الوحدة . تقول الدكتورة نعمات :

اما كتابه (صح النوم) فقد نبع من شعوره بالثورة . . . من شوقه إلى زعيم ثم تجاوبه مع هذا المثال حين يضطر إلى العزلة ، وحين تفرض عليه الزعامة قيودا مرهقة . . إن وحدة الزعياء قاتلة ، وخير تحية تهدى إليهم إحساس الطبقة المثقفة بمعاناة الإنسان فيهم من كبت أشواقه ، وقد عبر يحيى حقى عن هذا كله في (صح النوم) أشواقه ، وقد عبر يحيى حقى عن هذا كله في (صح النوم)

 إن وحدة الزعماء قاتلة ، ، هكذا تذهب الدكتورة نعمات في مقالها . على أن هذه الفكرة من الأخيلة الرومانسية المطروقة ، وكأن الزعيم فنان عبقرى يعيش في عليائه ووحدته . وليس لذلك علاقة

بالقضة ؛ فصعوبة التواصل مع الأستاذ هو القضية ، لا وحدته أو عزلته . إن الراوى يسعى إلى التواصل مع و الأستاذ ، دون جدوى . وفى النهاية يكتشف أنه تحت رقابة خفية . فالأستاذ و يعلم من شأنه ما لم يجسب ، ( انظر ص ٨١ ، ١٢٦ ) .

يفسرنبيل فرج وصح النوم ، بإيجاء التقسيم الخارجي للقصة وجو الكتابة السائد في الستينيات . فالقصة تحاول تصوير و التغيير الذي حدث للقرية (حدث لبلادنا) وأردنا به تعويض حقب التخلف ، (ص ٢١٩ – ٢٢٠) . ويرى الناقد أن المؤلف قد وفق في الجزء الأول و الأمس ، ؛ أما في الجزء الثاني و اليوم ، مصر الثورة ، فلم يقف عنده للأسف يحيى حقى وقفاته الشعورية الأولى ، ؛ فقد و انصبت عنايته على الإصلاحات التي حدثت وحسب ، فبدا باهتا في الفاعلية . . . ، (ص ٢١٩) . وفي هذا الإطار يفسر التغيير ضعيف الفاعلية . . . ، (ص ٢١٩) . وفي هذا الإطار يفسر التغيير الذي أصاب رواد الحان السابقين بأنه تطور ونمو .

ومن الكتاب من يسأل قبل أن يقرأ ، والأسئلة عادة في مثل هذه الحالة هي افتراضات مسبقة ، نابعة من الأجواء العامة . وهذا هو ما يفعلهمصطفي إبراهيم حسين :

هل نجح يحيى حقى فى أن يقدم لنا عمالا روائيا يعتمد على الرؤية لأوضاع مجتمع كامل بين عهدين ؟ . ربحا لا تكمن المشكلة فى طرح هذا السؤال أو الافتراض ، وإنما فى إغفال التحقق منه واختبار صحته من خلال النص . لا يتطرق إلى ذهن الناقد احتمال أن القصة لا تسرمى إلى هذا الهدف الكبير ، وإنما يمضى فى محاولته الشكلية لا تسرمى إلى هذا الهدف الكبير ، وإنما يمضى فى محاولته الشكلية للإجابة عن هذا السؤال الشكلي . والإجابة لا علاقة لها بالسؤال : نعم ، إن فى الرواية و شخصيات نابضة ، ومواقف خصبة ، ولكن بها نعم ، إن فى الرواية و شخصيات نابضة ، ومواقف خصبة ، ولكن بها عيوبلاً ، ومن أبرزها و تدخل الكاتب تدخلا سافرا على نحو يقطع على المتلقى روح الإيهام » (ص ٨٥/٨٤) .

والبعض يرى - أو يحب أن يرى - يحيى حقى كها لو كان قديسا متصوفا ، وأن يقف منه موقف المريد والعاشق ، والحق أن البعض يصطنع هذا الأسلوب بعامة فى الكتابة عن يحيى حقى وغيره . فالتدثر بحسوح التصوف والحب من أبرز موجات التعبير فى مصر فى السبعينيات . وأيا كانت مصادر هذه الموجة ، فهى موجة تخف وتقنع وضعف وامتناع عن الوعى والتاريخ . ومثال ذلك د. عبد الحميد ابراهيم ايحيى حقى . . . وفيض الكريم - (أبريل ١٩٧٣) ، وفيه يعرض بطريقته لقصة د صح النوم » .

و يحيى حقى لا يقنع بالأشياء الأرضية فحسب ، فهذا حظ القاصرين ، أما هو فله لحظات علوية يتصل فيها بالسر المقدس الذي يفيض عليه من خزائنه » ( ص ١٣٣ ) . وه صح النوم » بعد هذه المقدمة ، هي من وحي و الفيض العلوي » والاتصال بالمجهول ، أو هي – باللغة المتداولة – نبوءة وإلهام :

و هوصوفي وقديس ذلك الذي يكتب و صح النوم ، ؛ فمن خلال همهمته ومذكراته يتصل بالسر ويعرف ما لا نعرف ، يريد أن ينبى ، قسومه ولكن هـل يصغون ! . . يتخذ لغة الصوفية ، لغة الرمز والإشارة ، ولكن القليلين هم الذين يطيقون الكشف الصوفي . ما كل الناس تؤهلهم طباعهم لذلك ، (ص ١٣٣) .

القصة ــ كما يقول د. عبد الحميـد إبراهيم ــ تقــارن بين قــرية

الأمس ، وقرية ، اليوم ، ( وقبل أن نمضى فى الاقتباس نذكر القارى،
 مرة أخرى بأن قرية ، الأمس، فى ، صح النوم ، هى مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٧ ، مصر بين القصر والاستعمار وكبار الملاك وحريق القاهرة ؛ وقرية ، اليوم ، هى مصر فى الخمسينيات ، فى مطلع الثورة ) :

« قرية الامس كانت مثل الدقيق الطازج ، تمد فيه البيد فتحس بحياة غنية كريمة ، فيها الدفء والندى معا ، وكأنها تصافح مخلوقا له براءة البكر . . أما قرية « اليوم » فقد اختلفت . . بدل ( الأستاذ) حال القرية من وإلى ، جاء بما رآه نهوضا بقريته ، ولكن أى تغيير لا يقوم على التواصل الإنساني فهو عبث وضياع . . ١ ( ص ١٣٣ / ١٣٤) .

أى مضمون وراء كل هذا المجاز؟ مقولة سهلة بسيطة : لقد أفسد عبد الناصر كل شيء . كل ما يلمسه الناقد من القصة هو ما تعبر عنه من ريبة أو تخوف تجاه « العهد الجديد » ، الذي أصبح الآن قديما .

ويختلف فاروق عبد القادر عن سابقيه ؛ فهو يبرز – في عرضه – الفقرات الحساسة في القصة ، ويشير إلى مستوياتها التعبيرية ، ويلخص مضمونها فيقول : د حين جاء قبطار الثورة ارتضع البعض وهبط البعض الأخر ، ولكنه – وهذا ما يقوله الراوى عام ١٩٥٥ – قبد أيقظ الناس من نبومهم ، ورفع من فيوق قلوبهم عبدًا ثقيلاً (ص ١٩٥٤) . وهذه الرؤية على صحتها لا تنظرق إلى قضية أهل الحان وما قصد إليه المؤلف على هذا المستوى التعبيري النقدى . لم يغب هذا الجانب من و صح النوم ، على الناقلا ، ولكنه لم ير له أهمية ، يغب هذا الجانب من و صح النوم ، على الناقلا ، ولكنه لم ير له أهمية ، ثورة عام ١٩٥٧ والحكم الناصرى جميع الأوزار وجميع مصاعب ثورة عام ١٩٥٧ والحكم الناصرى جميع الأوزار وجميع مصاعب الحاضر ، دون تمييز ودون مراجعة ؛ في مرحل ينظر فيها البعض إلى عهد عبد الناصر – ومنهم أعلام من الجهاز الناصرى السابق – على أنه و الأمس ، الجفيض . مثل هذا المناخ المضاد للمناخ الذي نشأت فيه القصة قد يعوق أيضا الاستيعاب النقدى المتكامل للعمل الأدبى .

ثمة إذن عواصل نصية داخلية (أى تدخل فى تكوين النص) وأخرى خارجية ، قد حالت دون الاستيعاب المتناسب أو المتكاسل لقصة يجيى حقى و صح النوم ، وبعديهى أن العمواصل النصية الداخلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالشروط السياسية الاجتماعية التى

نشأت في ظلها القصة ؛ يمعنى أن هذه الشمروط قد انعكست على تكوين النص وعلى اختيار شفراته ووسائله .

لقد كتبت و صح النوم و في مرحلة النجاح الناصري في الخمسينيات ، وفي مرحلة الصعود الجماهيري لعبد الناصر في مصر والدول العربية و في مرحلة كان فيها إفلاس الممارسات السابقة يثور حوله شك . وفي مرحلة يحتكس فيها مجلس الشورة المصري العمل السياسي ، يفرض هذا الموقف قيودا على وسائل التعبير النقدي وعلى مداه ، بالإضافة إلى القيود الموضوعية الناتجة عن قرب الحدث ، وعن الطبيعة البرجماتية المتغيرة للنظام الجديد .

وبديهى أن استيعاب القصة عقب نشرها قد خضع لهذه الشروط. كان من العسير في هذه المرحلة المبكرة ، وهي بالنسبة لجمهور القراء العام مرحلة توافق مع الثورة وترحيب بها ، أن يستوعب القارىء الجانب النقدى للقصة بوضوح . . ثمة صعوبة تعوق هنا عملية التواصل ، وتعوق تلقى إشارات القصة كها أراد لها المؤلف أن تفهم ، أو كها يجب أن تفهم . ولكن هذا لا ينفى استجابة البعض لمضمون القصة النقدى في هذه المرحلة أيضا ، بحكم تناقضهم مع الثورة ، أو توجسهم من الممارسات القمعية ، ومن ثم لاستعدادهم لتلقى هذا النقد ، كها يشير المؤلف (١) .

ويختلف موقف التواصل ... مع القارىء المصرى على الأقل ... في الستينيات عنه في الخمسينيات ، فقد شحف التبطور حساسية القارىء . تراكمت معالم الخلل والتناقض داخل النظام الجديد ، وخلقت الضغوط قنوات ومستويات مقنعة للتعبير عن الواقع الجارى ، وللتواصل بين الكاتب والقارىء (كما نرى على سبيل المثال في مؤلفات يوسف إدريس ونجيب محفوظ وغيرهما) .

تغيرت ظروف استيعاب قصة يجيى حقى فى السنينيات ، ثم بصورة راديكالية فى السبعينيات . ومع ذلك لم يستطع النقد استيعابها بصورة مناسبة ، لعوامل متعددة ؛ من بينها \_ كها أشرنا \_ جو المجاراة فى السنينيات ، ثم الجو المضاد للتحولات السابقة فى السبعينيات .

وإذا كانت الرؤ ية الأدبية تحتمل التخفى والتحايل ، فوظيفة الناقد لا تحتمل ذلك ؛ فعليه أن يستنطق العمل الأدبى مضمونه ، وأن يفسر إشاراته ، وأن يضعه موضع الجدل ، وأن يسهم هكذا في استبعابه . ولا يحتاج إلى بيان أن النقد قد عجز في الماضى عن ذلك .

#### الهــوامش :

 <sup>(</sup>۱) طبع الكتاب مرة أخرى في عام عام ۱۹۷٦ في إطار ، مؤلفات يجبى حقى
 الكياملة ، ، التي تصدرها الهيئة العيامة للكتباب بالضاهرة . وتشهر أرقام
 الصفحات خلف الاقتباسات إلى هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) يجد القباري، تفصيل هذه الأراء أيضاً في كتباب يجي حقى و أنشبودة للبساطة ي ١٩٧٥ ، ص ٨٠/٧٩ .

<sup>(</sup>٣) يتضبع ذلك من مقال المؤلف عن شاعر الهند المتصوف و ميرزا غالب و ، حيث يصف يحيى حقى شخصية غالب بالازدواج ؛ فهو يتقلب بين النقائض على الدوام ، بين نهمه الذي لا يعرف الحدود للحياة ، ويأسه منها ، وتشوقه إلى الخلاص والقبر والفناء :

إن و غالب دفع بعواطفه إلى أقصى مدى تستطيعه الطاقة البشرية . . .

حتى لتحسب أن العواطف المتناقضة حين تبلغ أقصى مدى ، تبلغ القمة ، تتعانق فى وئام ، كأنهاتخلصت من عالم الأرض . . . ، ( أنشودة للبساطة ، ص ١٥٤/١٥٣ ) . وحين يقول يحيى حقى إنه لا يعرف شاعراً آخر تحقق له معه الالتحام الكامل مثل غالب ، ندرك على الأقل مدى الأبعاد الذاتبة التى . تعكسها ثنائية صاحب الحان وتوحده .

- (٤) انظر (أنشودة للبساطة )، ص ٣١ .
- (٥) هذا هو مفهوم الفن عند العقاد والمازئ وطه حسين وتوفيق الحكيم وعزيز أباظه وغيرهم .
- (٦) يقول يحيى حقى في خطاب له (سبتمبر ١٩٧٩) إنه يطرح من خلال مقاله عن غالب قضية الشاعر أو الكاتب و في إطار ميتافيزيقي جدلى ، يتجاوز نطاق الصوفية الضيق البدائي .
- ويأتي هذا الحطاب مؤيداً للطابع الجدلي الذي نصادفه في نظرة يحيى حقى إلى الفن ، والذي يطبع الكثير من كتاباته .
  - (٧) انظر و أنشودة للبساطة ، بخاصة ص ١٥٢.
- (A) يذكر يحيى حقى هذه الخلفية التاريخية بوصفها مصدرا من مصادر الإيحاء لقضية ، صبح النوم ، ( من سلسلة أحاديث مسجلة مسح كانب هــذه الدراسة ) .

تبدو أصداء هذا الشعور واضحة من مقالات طه حسين التي نشرها عامي ٣٥/١٩٥٤ في جريدة والجمهورية، ( وفيها بعد تحت عنوان و خصام ونقد ،

بيروت ١٩٥٥ ) . وتدور هذه المقالات حول ما سماه ؛ بمحنة الأدب ؛ وموقف جيل الرواد من دعـــاة الجديـــد والالتزام . ويفتتــح طه حســين مقالـــه ؛ من مشكلات أدبنا الحديث ؛ ( ؛ الجمهورية ؛ ١٢/١١ /٥٣ ) فيقول :

الأدباء قلفون ما في ذلك شك ، لا يكاد أحدهم يلقى صاحبه حتى يتحدث إليه عاليه يفسه من هذا الإشفاق الذي كان غامضا أول الأمر ، ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا حتى أصبح واضحا كل الوضوح ، وانتهى بأصحابه إلى شيء من التشاؤم ، كأن العهد قد بعد به حينا من الدهر . . . . ( و خصام ونقد » ، ط ٢ ) . .

وفي معرض رده على الكتاب والنقاد الشبان يقول :

و قمنهم من يرى أن الأدب عندنا قد ضعف وتبافت لأنه قديم قد بعد عليه العهد ، ولأن أصحابه الذين ينتجونه يعيشون في عصور جديدة بالقياس إليهم لم يألفوها ، وهي لا تلائم طبائعهم ، فهم غرباه في هذه العصور ، قد طائت عليهم أعمارهم ، وآن لهم أن يميتوا أنفسهم قبل أن يدركهم الموت ، فيأخذوا أنفسهم بالصمت ، ويصدوها عن الإنتاج الذي لا يلائم البيئة الجديدة التي لا تألفهم ولا يأتفونها . ولا يقول هؤ لاء الناس لانفسهم إن هؤ لاء الأدباء هم الذين أنشأوا البيئة الجديدة حين أحدثوا ما أحدثوا في الأدب من تطور واسع بعيد المدى . فهم ليسوا غرباء عن هذه البيئة . . وإنما تعقدت أمور الحياة في هذه البلاد كيا تعقدت أمور الحياة في هذه البلاد كيا تعقدت أمور الحياة في هذه البلاد كيا تعقدت في غيرها من أقطار الأرض . . ه (ص ٣٦) .

ولعل هذه السطور كافية لبيان هذا الجانب المهم من الخلفية التاريخية ، الذي نبعت منه أيضا قصة يحيى حقى و صح النوم » .

(٩) حديث مع المؤلف بذكر فيه بعض ردود الأفعال عقب ظهور القصة .



# الزمَّن الآخسُّ: الحسلم وانصهار الأسَّاطيرُ

## شاكرعبيدالحتمييد



( أدونيس ، زمن الشعر )



إن الأساطير المتصهرة والأحلام المجنعة والطقوس المضادة ، دورات الحياة والموت ومحاولات الخروج من الدورات بالتوق إلى الاكتمال ، صراع الوجود والعدم ، النفى والإثبات ، الحضور والغياب ، الرغبة في المتفوق وللمجاوزة والمتواصل والاتصال الأكمل ، كابا قد فرضت تفسها على شكل الأداء الفنى في و الزمن الآخر ، . إن شكل الأداء الفنى في هذه الرواية يتميز بتداخل مستويات النص واختلاطها ، وقلب المألوف ، والانتقالات السريعة المفاجئة والمباغتة ، وكسر التسلسل وضرب الرتابة وتوهج الإيقاع ، وكلها خصائص عالم هذه الرواية أيضا . وهي نص مفتوح على الأنواع الأدبية والفنية الأخرى . كل ما سبق،وغيره ، هو ما يعطى لهذا النص طابعه الخاص المتميز .

#### إنصهار الأساطير:

الأسطورة تشير دائها كها يقول كلود ليفي شتر اوس إلى وقائع يُزعَم بها حدثت منذ زمن بعيد ، ولكن ما يعطى الاسطورة قيمتها الإجرائية هو أن النمط الخاص الذي تصفه يكون غير ذي زمن محدد ؛ إنها تفسر الحاضر والماضي وكذلك المستقبل() . ويعرف روز الاسطورة بانها محاولة متبصرة وخيالية ، لتفسير الظواهر الحقيقية أو المفترضة ، التي تثير فضول واضع الاسطورة ، أو هي مسعى لبلوغ الإحساس بالإشباع بإزاء الحيرة القلقة في مواجهة أمثال تلك الظواهر() . وجوهر الاسطورة يكمن في تلك اللغة و السرية ، ؛ أي الظواهر() . وجوهر الاسطورة يكمن في تلك اللغة و السرية ، ؛ أي ذلك التصور الخاص للوجود () . وعلاقة الاسطورة بالتاريخ علاقة وثيقة ، لأن كل أسطورة كها يؤكد ليفي شتر اوس تروى تاريخا() . كذلك يحاول بعض الباحثين في علم الأساطير توضيح علاقة التاريخ كذلك يحاول بعض الباحثين في علم الأساطير توضيح علاقة التاريخ المذى كذلك يحاول بعض الباحثين في علم الأسطورة هي التاريخ المذى كذلك عاول بعض الباحثين في علم الأسطورة هي التاريخ المذى لا نصدقه ، وأن التاريخ هو الأسطورة التي نصدقها () . ويختلط لا نصدقه ، وأن التاريخ هو الأسطورة التي نصدقها () . ويختلط لا نصدقه ، وأن التاريخ هو الأسطورة التي نصدقها () . ويختلط

التاريخ والذاكرة الجمعية كثيراً في الفكر الأسطوري خيث يتداخل الزمان ولا تطرح مشكلة صحة الأحداث أو صدقها(٢). والأسطورة ليست مجرد قصة خرافية ، إن لها أساساً في الحقيقة ؛ فهي تشير إلى حقيقة معينة ، وإن كانت هذه الحقيقة ليست طبيعية ولا تاريخية ؛ إنها حقيقة معينة ، وإن كانت هذه الحقيقة ليست طبيعية ولا تاريخية ؛ إنها أو الكذب ، كما أنها ليست مقابلة للواقع ؛ فكما قرر برونر Bruner فإن قوة الأسطورة تتمثل في أنها تعيش على الخط الفاصل بين الخيال الجامح والحقيقة الواقعة (٨). فالأسطورة بالنسبة لمعتنقيها واقع وحقيقة لا يتطرق إليها الشك . وهي أيضا اعتقاد جماعي تكونه تجربة الإنسان العيل مع الطبيعة والكون(١). الأسطورة إذن عمل رمزي خيالي إنساني ؛ مع الطبيعة والكون(١). الأسطورة إذن عمل رمزي خيالي إنساني ؛ فهي نتاج المخيلة الإنسانية (٣) تنبثق من موقف عدد لتؤسس شيئا ؛ مع المقيلة الإنسانية (٣) تنبثق من موقف عدد لتؤسس شيئا ؛ وحين يتصدى جوزيف كاميل J. Campell لتحديد وظائف الأسطورة فإنه يؤكد اقتناعه بأن للأسطورة أربع لتحديد وظائف الأسطورة فإنه يؤكد اقتناعه بأن للأسطورة أربع

وظائف أساسية هي :

 التوفيق ، أو حل الصراع بين الوعى والشروط السابقة على وجوده الخاص ، بخاصة المتعلق منها بالنواحي الغريـزية والفـطرية والمخاوف والاندفاعات وعمليات الشعور ببالذنب والأسف التي يعانيها الإنسان بكثرة في الحياة .

 ٢ ـ تشكيل صورة للعالم وصياغتها ، صورة كونية ، من خلالها وداخل نطاقها تنتظم الأشياء المتعلقة بالزمن والحياة كلها .

٣ ـ التصديق على نظام اجتماعي معـين والمحافـظة عليه ؛ إنها تؤكد السلطة ألعالية لرموز المجتمع الأخلاقية بوصفها تكوينات تقع فيها وراء النقد ، أو التصحيح الذان .

 ٤ - الوظيفة الأولى للأسطورة هي وظيفة سحرية أو ميتافيزيقية ، والثانية توصف بأنها كونية ، والثالثة اجتماعية . أما الوظيفة الرابعة ، والتي تكمن جذورها في الأنواع السابقة ، فهي الوظيفة السيكولوجية للأسطورة ؛ أي كيفية تشكيل الأفراد وتركيبهم الخاص من حيث المثل والأهداف الخاصة التي يحملونها منذ الطفولـة حتى الموت ، وخــلال مجرى الحياة(١١) . ويعتقد كامبل أن الأنظمة الكونية والاجتماعية قد تغيرت كثيرًا عبر التاريخ ، أما الجوانب السيكولوجية فيعتقد أن لها بعض الجذور البيولوجية المتأصلة الموروثة المستمرة منذ آلاف السنين إ وفي هذه النقطة يصبح كاميل شديد الصلة بأفكار كارل جـومنتاف يونج ،بخاصة ما يتعلَّق منها باللاشعور الجمعي والأنماط الأولية

الأقوال السابقة وغيرها ثؤكد أن الأسطورة تشير إلى وقسائع قبد حدثت في الماضي لكنها ما زالت مستمرة في الحاضر، وأنها يمكن أن تستمر في المستقبل . وهذه الوقائع تقع في المنطقة الواقعة بين الحيال والواقع ، بين الحلم والحقيقة ؛ وأن هذه الوقائع ذات طبيعة طقسية ، وأنها بالنسبة لمعتنقيها حقيقة وواقع لا يتطرق إليهما الشك ، وأن من وظائفها الأساسية المحافظة على وضع قائم ، أو الإيهام بحقيقته أو واقعيته ؛ وكذلك حل الصراعات والمشكلات ، وإيجاد نسق خاص لتفسير الكنون والحيناة . والبطريقة التي ينشط بهنا هـذا العقبل الأسطوري تتسم غالبا بالكلية ؛ فالتفسيرات الكلية هي جوهر هذا العقل كما يقول شتراوس ، أما التفسيرات العلمية التحليلية التعليلية الذرية ، فغالبًا ما تكون بعيدة عن متناول هذا العقل ، وليست بذات شأن يذكر بالنسبة له(١٣) .

والأن كيف صاغ إدوار الخراط أسطورته الخاصة ؟ ابتداءً ، نحن لا نخلط بين الأسطورة كمنتج أفرزه العقل البدائي ، أو في مجتمعات ما قبل الكتابة ، وفقا لتحديدات شتراوس ، والعمل الإبداعي الذي يستلهم الأسطورة ، ويستبطن أعمىاقهما ، ويستفيـد من حـركتهــا وقوانينها في تطوير أشكال أدبية شديدة الخصوبة والثراء . ولكن ثمة مناطق مشتركة بين المنتج الأسطوري في مجتمعات ما قبل الكتابـة ، والمنتج الإبداعي الذي يستلهم طبيعة الأسطورة وشكلها الخاص . ولعمل أهم مناطق الاشتراك هذه : ( ١ ) التأكيد عبلي معتقدات معينة ؛ عقائد معينة يتمسك بها البدائي ، وتتمسك بها شخصيات العمل الأدبي ـ إن لم يكن كاتبها أيضا ؛ كذلك ( ٢ ) التأكيد على تداخل الحدود وامتزاجها بين الواقع والحلم ؛ بل على عدم وجود هذه الحدود على الإطلاق؛ كذلك (٣) طبيعة اللغبة الخاصة ، اللغة

السحـرية ، اللغــة الرُقيــة ، اللغة التي تقــع في مستوى يكمن وراء مستويات اللغة العادية . هذا مع التأكيد أيضًا ، وفي الوقت نفسه ، على أن مادة الأسطورة لا تكمن أساساً في أسلوبها أو موسيقاها الأصلية أو تركيبها الخاص ، ولكن في الفصة التي تُحكِّي لنا من خلالها (١٣) . ولعمل هذا أيضما أحد مطاهر الاختملاف الرئيسيمة ومصادره بسين الأسطورة والعمل الأدبي الأسبطوري ؛ ذلك الـذي يعطى اهتماما خاصا وكبيرا لعملية التكوين اللغوى وصياغة المكونات ، في حـين لا تكون اللغة هي الأساس في الأسطورة بل الحكاية .

ومن الجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الأسطورة والمنتج الأدبي الأسطوري التأكيد على حركة الوعى الجمعي وتأثيره . وهذه النقطة ذات اتصال وثيق بمسألة العقيدة التي سبق الإشارة إليها . وأخيرا اتساع أفق الزمن ورحابته المرجعية ، حيث يكون الــزمن في الأسطورة ـ وكذلك المنتج الأدبي الأسطوري ـ شديد الانفتاح ، ومنظوره الخاص بلا حدود ؛ لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل ، زمن واحد متصل ؛ زمان يقع فيها وراء الزمان الكرونولوجي الخطّي . ومن خلال هذه النقاط وغيرها ، ومن خلال الفهم العميق لها والتعامـــل الأعمق معها ، اكتسبت رواية « المزمن الأخمر ، أهميتهما الكبيمرة وخصوبتها المتفجرة . ويمكننا أن نلمح داخل أفق هذه الرواية تفاعلا خصبا بين نسقين من الأساطير \_ على الأقل \_ لا انفصام بينها:

١ ـ النسق المثير ( المستدعى ) .
 ٢ ـ النسق الاستجابة ( المتصور ـ المتخيل ) .

وهما معا يخلقان النسق المعيش .

النسقِ المثير هو النسق المستدعَى من الأساطير القديمة ؛ فالرواية منجم وأخر مزدحم بأساطير الخصب والنهاء والتجدد في مصر القديمة بصفة خاصة ، ثم أساطير بلاد ما بين النهرين ؛ والأساطير الهنديــة والشرقية القديمة ، وأمساطير الإغـريق والرومــان ، وغير ذلــك من الأساطير والديانات وحكايات الأقدمين بصفة عامة .

أما النسق ـ الاستجابة ، فهو ذلك النسق الأسطوري الخاص الذي يشتمل على تجماع معتقدات وأحلام وأفكمار وانفعمالات وخماوف ومقاصد وطموحات وصراعات وإحباطات وإشباعات وتخييلات وتهويمات وشطحات ميخائيل ؛ بطل الرواية ، إذ يقدم عقيدته الخاصة تجاه الكون والحياة ؛ عقيدته الخاصة التي تتعلق أكثر بما يراه جوهريا وحقيقيا أكثر من غيره في الحياة ؛ بما يراه ضروريا وواجبا ومطلوبــا ولا مندوحة عنه . وفيها بين ذلك النسق المثير المستدعَى المستحضر المستسرجُع المتـذكّر ، وذلـك النسق المتصوّر المبتـذع المخلوق المبتكر يتكون النَّسق الخاص الثالث الذي يسمى بالنسق الجامع ، أو النسق البوتقة الذي هو نسيج هذا العمل الروائي المتميز ؛ ففيها بين المستدعَى والخاص ، المسترجع بطريقة خاصة والتجربة الحياتية الخاصة ؛ فيها بين زمن الحكاية وزمن الكتابة ... إذا استخدمنا مصطلحات تودوروف - ومن خلالهما - مصا ـ يتكون هــذا النسق الأسطوري الخــاص من الكتابة . هذا مع التأكيد على أن هذا الفصل بين النسقين هو فصل تعسفي من أجل الدراسة فقط لا غير ؛ فالحدود بينهما ليست بهذه البساطة ، بل إنها غير موجودة بهذا الحسم ، وربما لم تكن موجودة على الإطلاق . كما أن النسق المشير قد يكنون نسقا استجبابيا في بعض الظروف بل في أغلب الظروف ، بمعنى أن استجابة ميخائيل الخاصة ؛ حالاته الخاصة ؛ رؤاه الخاصة ؛ همومه وإحباطاته الخاصة ، قد تكون هي المثير الذي ينبه استجابة ما أسطورية كامنة في أعماقه ، وأعتقد أن هذا هو الأمر الأقرب إلى المدقة في الرواية ؛ فالأزمات والأحلام والطموحات والإحباطات تعمل بوصفها مثيرات ومنبهات لمخزون ضخم من الأساطير يضج به قلب ميخائيل وينير عقله وتتطلع إليه روحه . ومن ثم فاعتقد أن التقسيم أو التصنيف الأفضل - أو البديل لااذة العمل هو تصنيفها إلى مادة تراثية أسطورية مستدعاة (مستوى الذاكرة) ، ومادة تراثية أسطورية حلمية (مستوى العقيدة) ، ثم البصرى الإبداعي ) ؛ أي أن المكونات الأساسية لرواية « المزمن الأخر » بشكل عام هي :

۱ - ذاكرة جمعية أسطورية + ۲ ( ذاكرة فردية خاصة + عقيدة خاصة ) + ۳ ( أحلام + خيال بصرى إبداعي ) = إبداع الرواية .

الذاكرة الجمعية الأسطورية ( أفق التذكر البعيد ) :

في مشاهد كثيرة في و الزمن الآخر ، تكون و رامة ، ، هذه الأنثى الحالدة ، الوسيط المثير المؤجج لتفتح الأساطير ؛ الأسطورة المركزية التي تتفجر في عقل ميخائيل ووجدانه ، والمدخل لأسطورة إيزيس وأوزيريس التي يحيط بها ـ كأساطير مساعدة ـ عدد من أساطير الحصوبة ورموزها في العالم القديم .

وفى الرواية تحضر بشكل جـاثـم الأساطـير الشمسية والأسـاطير القمرية في العالم القديم . لكن الأساطير القمرية تكون لها السيادة ؟ رامة هي رمز للقمر المنير في الظلام ، وهي عين حورس التي فقدها في صراعه مع ست ، ثم أعادها إليه الإله تحوت بعيد انتصاره ، وهي اگ كذلك عين ميخائيل التي ينظر من خلالها ، ويرى عبرها ذاته وألعالم والكون، وهي ( باست ) أو بـاستيت ، القطة المقـدسة في مصـر السفلي ، القطة البرية المدِّجنة التي أعجب بهـا المصريــون لقوتهــا ونشاطها ورشاقتها ، وارتبطت برع ، وقيل إنها كانت تدافع عنه ضد أبيب ( التنين أو الثعبان الشهير في الأساطير المصرية )(١٤) . ورامة هي حتحور أيضًا ، أهم الإَّلهيات المصرية ، تلك التي تمتص في ذاتها شخصية كثير من الإلميات الأخرى ، فهي إلمة السهاء ، وهي سخمت اللبؤة ، ثم هي تمتزج أيضا وإيزيس امتزاجا شديدا(١٥٠) . في مشهد جامع للأسطورة القديمة وطقوس الاحتفالات بها يستدعى ميخائيل المصاحبات الأسطورية لرامة ، بل يدخّل هو أيضًا في أعماق هـذه الأسطورة : ﴿ بِسُّت ، قطتي الإُّلمية التي تقذف بن بنفسك إلى نيسران العشق، مرة بعد مسرة، تلتمعين بِالنَّعمي والنعومة، وتفوحين بالتوابل الحارة المحرقة والعضاقير المُحيية ، فحيح شهـوتك يقتــل التنانين والثعابين ، بنت رع وامرأته ، رع أبوك ، ابنك ، رجلك ، زوجك وعشيقك الذي تنتظرين ، تدفعين عنه تلويات الثعبان أبيب الشرير الحراشيف. يا أم حور أم الصقر، يـا سوسنة تحمين الأرضين ، أنت التي تشخصين القمر المضيء على جلد السماء في قلبي ، لنك رأس سخمت اللبؤة التي تفيض بالندف، على عيني ، تتصببين بالإخصاب المهدور على رمل القاهرة ، على سيف بحر خفي بل غير موجود ، تأخذين إليكِ وجه حتحور وترقصين حولي في آخر العمر ، وموسيقي البهجة التي لا توصف تملأ ما كنت أظنه صحرائي فَإِذَا هِي تَرَفُّ مُونَقَةً بِأُفِنَانَ الشَّجِرَةِ الْوَرَاقِةِ الْأَفِياءِ ، يِـا إِلاَّهِـةُ

بوباستيس الشرقية التي تُسدَى إليك العبادة ، مرة بعد مرة ، طول الليل والنهار ، من المشرق إلى المغيب ، ومن مغرب الشمس إلى تفطر الفجر الندى . لكن الليل ساحتك ، تقودين مواكب السفن المرحة تحت أنوار الشموع وقناديل المزيت ومشاعل الحب على طوفان النيل ، مع صنّاجات الترانيم ، جسدك يتلوى في عربدات أعيادنا (ص ١٨٨) .

إن المشهد يشير بشكل واضح إلى الرموز والاحتفىالات المصريــة القديمة الممثلة في القطة المقدسة بست والثعبان أبيب ، وإلى إيزيس التي تم توحيدها في حالات كثيرة مع القطة المقدسة . إيزيس هي أم حــور أو حورس الصقــر عين القمــر المنقذ المخلص المنتــظر ، وهي سوسنة مصر الزنبقة اللوتس زهرة الضوء . وهي سخمت اللبؤة الشرسة المدافعة عن عرينها وصغارها بل وزوجها أيضا ، وهي حتحور المرأة البقرة المقدسة ربة السهاء المتوحدة مع إيزيس ممسرضة حسورس وفرعون وراعية الحب(١٦٪) . لكن الشيء الأكثر أهمية هو استثارة هذه الرموز والاحتفالات والطقوس من داخل خبرة ميخاثيل الخاصـة ، استثارتها بحيث تصبح رموزه الخاصة وعقيـدته ، وتصـير رامة هي إيزيس وتصير كل رمور الاسطورة القديمة هي رموز حياته الحاضرة . وتتداخل الأزمنة القديمة والحديثة في زمن واحد بلا مراحل أو حدود في عقل ميخائيل ، كذلك تنداخل الأماكن القديمة وماكان يحدث فيها مع القاهرة الحديثة ، وما يحدث فيها في مكان واحد بلا مراحـل أو حدود ، الخصب المطلوب هو نفس الخصب ؛ والإهدار الحادث هو نفس الإهدار ، والرموز الخالدة هي نفس الرموز ، إن رامة بالنسبة لميخائيل ما زالت هي كها كان يناديها في ﴿ رَامَةُ وَالْتَنْسِينَ ﴾ : ما زلت أناديك رامة . . . أنيها . . . ما ندالا . . . امرأن . . . مينائي . . . مغارتی . . . کیمی . . . منامی . . . یا منت الرؤوم . . یسا مؤوت زوجـة أمون . . . يــامعت مرآق . . . كــرامتى . . . مريم المملؤة بالنعمة . . . ديمتير المدفونة يمسطر فمها المبلول بــالمنّ والرحمة . . . رحمهما المنهبوم إلى المنئ والمحكسوم علينه بمسدار المنوت ومبساهسج الاحتدام . . . ياأم الصقر أم الصبر . . . أم الياسمينة الذهبية المهتزة على المياه . . . رامة ع<sup>(١٧)</sup> .

إن رامة في ﴿ الزمن الآخر ؛ ما زالت ، حتى إن لم ترد هذه الأسياء بشكل حرفي ، هي الأنبيما ( المرأة داخل الرجل عند يونج ) ، وهي المندالا ( الدائرة رمز الاكتمال في ديانات الهند والصين آلقديمــة ) ، وهمى المرأة الميناء المغارة الحماية الاحتماء اللجوء اللوذ الكرامة مكان الهٰدوء والاستكانة والامتلاء بالحياة ، وهي ماعَّت إلَّمَة العدل والصدق والحقيقة في مصر القديمة ، وهي ديميترا أم برسيفوي مُلِكة هاديس ربة البقول والفاكهة والبُّذِّر والحصد بل الزراعة بعامة ، الباحثة عن ابنتها في هاديس العالم السفلي في الأساطير اليونانية والرومانية القديمة<sup>(١٨)</sup> . رامة هي أيضا أم حورس أم الصقر إيزيس ، هي أيضا الأمازونة ، المُرَاة المحاربة في الأسطورة اليونانية ، هي نانا إلَّمة القمر في مدينة أور في الأساطير الأكادية ، وهي العُّزِّي عند طيء في الجزيرة العربية قبل الإسلام(١٩) ، التي هي عشتار عند البابليين ، إلاهة الربيع والحب وحبيبة مردوخ ، أو بعل إله الأرض والإنسان في بابل ، وتنجمة الصباح في عصــر حمورابي ، افــروديت عند الإغــريق ، عشتار التي خسات ادونيس(٢٠) ( بعل ) في طفولته في الصندوق الذي أودعته برسيفون ، بطلة أسطورة البابليين رمز الخصب والحب والجمال ، أم الإله وأم بني

البشر ، التي تطورت من صفات أرضية إلى صفات سماوية حتى صارت الزَّهـرة عند الإغـريق . رامة هي كـل ذلك ، وهي أيضـا النورس والبجعة والحمامة والبقيرة والشجرة المقندسة حتحبور إلهة السماء ؛ البقرة التي أرضعت حورس فارتبط اسمه باسمها ومن ثم أصبحت رمزاً للأمومة الخالدة ، وهي عابدة القمــر القديمــة ، تلك العبادة الخاصة عند بنات الألهة اللاتي يبذلن أنفسهن للبشــر ، وقد استفاض جیمس فریزر فی تتبع طقوسها . د رامه ، اسم عبری یعنی المرتفعة أو السامية أو العظيمة ، وهي أيضا اسم لقرية صغيرة يعتقد بأنها ﴿ رَامُ اللهِ ﴾ الآن . ويتحدث أرميا عن ﴿ صوت سُمع في الرامة ، نوح وبكاء مرّ ، راحيل تبكي على أولادها وتأبي أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين ٤(٢١) . بل إن اسم رامة هو اسم لأكثر من قرية وأكثر من مدينة ، وإن كان يغلب على كلُّ هذه المدن والقرى أن تكون في مكمان مرتفع بشكل وأضح عن مسنوى الأرض ، وتبلغ هــذه الأماكن حوالي ستة أماكن في العهد القديم(٢٢) . ﴿ رَامَةُ ﴾ أيضا اسم بالعربية مشتق من فعل رام الشيء أي طلبه أو أراده ، وهي في و المزمن الأخر » : ﴿ أَمَازُونَةَ القَاهَرَةِ الغَرَيْبَةِ ، شَقَيقَةَ الْمُحَارِبُ فَي خَضْمُ طواحين الهواء ، بدرعه القديمة التي لا تصد شيئا . فروسية الإعطاء الجسدى بريئة وأولية ، تعود . وتعود طاهرة من كل لوثة . . ليست من هذه الأيام . تتجاوز كلِّ الأيام ، ( ص ٦٩ ) . رامة لا تجــاون الأيام والأزمنة فقط ، بل تجاوز المواقع والأمكنة أيضًا ؛ فالأمازونات المحاربات الإغىريقيات القـديمات يتمثلن الآن في رامــة في مصر، وه دولسَّينيا ، ، حبيبة دون كيشوت في رائعة سرفانتس في إسبانيا منذ عدة قرون ، هي نفسها حبيبة ميخائيل الطاهرة الخالدة . رامة هي أيضا و كيمى ، الاسم القديم لمصر ، الأرض السوداء التي كانت صاخبة بىالطمى وزاخرة بالمصرفة وممتلشة بالنعمية والخير والحبب وتوصف رامة في الرواية كثيرا بأنها الحمامة ، إشارة إلى الطائر الذَّي تحولت إليه إيزيس أثناء بحثها عن أوزيريس ، تلك التي اقتربت من سيدها المتوفى ثم احتضنته ود أسدلت عليه بريشها فيشأ وبجناحيهما نسيها ٤ (٢٣) . وفي هيرابوليس السورية كانت الحمامة تقدُّم لأفروديت حبيبـة أدونيس ( أوعشتار ) ، وكــان يحرُّم عــلى الناس لمسهــا<sup>(٢٤)</sup> . وتـوصف أيضا بـأنها و النورس الجـارحة الجـريحة ذات الجنـاحـين الكبيرين تطير إلى داخل غرفته المطلة على الصحراء وتنقض عليه ، ضارعة ، قادمة من البحر البعيد ( ص ١٢٩ ) ، ، وتوصف كذلك بأنها والبجعة القمرية المستديرة البطن البيضاء إيزيس الفاتحة فاهما بقرة القمر المقدسة ، ص ( ١٧٤ ) . إن رامة توصف دائها بأوصاف الطيور بخـاصة مـا يتعلق منها بـالجناحـين . ففي الفقرة الأولى من الرواية : « كانت رامة تقف بالباب ، في الـدفء المخامـر نديـة ، نضرة ، ثقيلة بجناحين كبيرين مطويين إلى جـانبها ، تنــظر إليه بابتسامة خفيفة من العتاب والمودة ، والضوء من خلف وجهها يجعل وجنتيها تسطعان بوهج ناعم ۽ ( ص ٧ ) . لکن خصائص الطيــور ليست هي كل رامة بل أحد جوانبها فقط ؛ رامة ، توصف في الرواية كثيرا بأوصاف الطيمور ورموزهما (بخاصة طيور النمورس والبجعة والحمام) ، وبخصائص الحيوانات ورموزها ( خاصة البقرة ـ اللبؤة ـ القطة ) ، وبخصائص الإنسان ورموزه ( فهي أساساً أمرأة خاصـة جامحة متفجـرة) ، هل يـذكرنـا ذلك الجمـع بين هـذه الحصائص بشيء ؟ هل تعود بنا إلى شكل ما أسطوري خاص بعينه ؟ الإجابة

الجازمة هي نعم ، والشكل الأسطوري الحاص هو شكل بين الشاروبيم أو الكاروبيم ، تلك المخلوقات المقدسة التي وصفها حزقيال وأشعبا وداود ويوحنا . و أشعبا النبي رأى بجدهم ونطق بكرامتهم ، وداود العنظيم في بكرامتهم ، وداود العنظيم في الأنبياء ، أب الأنبياء ، أب المسيح بالجسد ، رأى كرامة هؤلاء الروحانيين ونطق بمجدهم قائلا في المزمور و طاطأ السموات ونهزل وضباب تحت رجليه ، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الربح و و المناس وهن على أجنحة الربح و و المناس و المناس الربح و المناس و المناس و المناس و الربح و المناس و المناس و المناس و الربح و المناس و ال

يقول ميخائيل في و الزمن الآخر ۽ : وجلست علي عرش ساقيك الذهبيتين الذي تحيط به التيران والشاروبيم ، والتفت بي ذراصاك المورقتان المثقَّلتان بالنَّمْر ، وسقطتُ فلم يُقْمَني أحدُ الشاروبيم ، اتخذلوا جيما بأجنحتهم الهشة أمام سطوة الملاك الشريس ( ص ٦٨ ) . وفي و أشعيا ، تأتي دائها النيران مرتبطة بالصاروفيم : وطار إلى واحد من الصاروفيم ، وبيده جمرة . ولما مست الجمرة فم أشعياء ، جاءته الكلمات المعزية التالية ﴿ انتزع إثمك ، وكفر عن خطيتك ، (٢٦) . وفي د الزمن الآخر ، : د وكَان يراه على الجبل ، عن كتب جدا ، أساريره ناعمة تحت عينيه الغاثرتين يثب نازلا من صخرة إلى صخرة وفأسه في يده ، ودخان قربانه المرفـوض ما زال يصعمد من شقوق المغمارات والحلوات ، الدم عملي يديمه ، سرب الشاروبيم والصاروفيم يرفرف كأنه يطرده بحقيف جارح مصمم ، وعيسونهم لامعة كالخرز ، وكانت حواليه بناته ، لا عداد لهن ، أحسامهن الملساء المدورة الحنيات قوية ، يتلوين من الشهسوة تحت وطأة عشق الأجنحة ، أبيحت تحت هجمة الأجنحة كـل حرمـات أجسادهِن ، صرخات الديسكو المبحوحة تلتصق كالحيات بالأثـداء المبذولة وسفوح البطون) ( ص ٦٩ ) . فمن خــلال هذه الــذاكرة المختلطة من ذاكرة تراثية وذاكرة شخصية ، من ذاكرة الماضي وذاكرة الحاضر التي هي ذاكرة الرؤية ، تأتي أسراب الشاروبيم والصاروفيم التي هي في السرواية مسرتبطة في أغلب الأحيمان بالإحبماط والرفض والفشل والسقوط والخذلان ؛ هذه الكائنات الأسطورية هي المماثلة للأسد رمز الحيوان الكامل في أشور القديمة ، وهي حيوانات الرؤية لدى حزقيال وأشعيا ويوحنا ، وقد ارتبطت منـذ عهد آبـاء الكنيسة الأولين ، بالناحية التي يظهر فيها المسيح في كل من الأناجيل الأربعة . وتقيم هذه الحيوانات في قدس الأقداس ولكل واحد من الكاروبيم وجه إنسان وتستخدِم أجنحتها للعبادة ، لكل كروب الأوجه الأربعة معاً على التوالى : وجه إنسان ، علامة على الفطنة ؛ ووجمد أسد ، رمـزا إلى المهابــة والقدرة ؛ ووجــه ثور ، كنــاية عن الخــدمة بصبــر واحتمال ؛ ووجه نسر ، رمزا إلى السرعة في تنفيذ القضاء والتمييــز الحاد من بعد . وهي رؤ وس طبقات الخليقة الأربعة : مملكة البشر ، ومملكة الوحوش ، ومملكة قطعان الحقول ، ومملكة الطيور(٢٧) . إن الشاروبيم والصاروفيم في العقيدة المسيحية هي كاثنات نورانبة غير منظورة وغير جسدانية تحمل عرش الرب ، لكنها في الرواية تعجز عن حمل ميخائيل حين يسقط .

وقد ارتبطت هـذه الكائنات فى تفسيرات بعض الباحثين بمأبي الحول ـ السفنكس ـ المكون من وجه عذراء وجسد أسد مجنح ، وقد عده يونج تمثيلا شكليا مشابها لنمط الأم الأولى أو الأم المُفْزعة

أو المفترسة ، الأم الجافية في مقابل الأم الحنون ؛ وهي الصورة الكلية للنمط الأولىّ للأم . وتدل هذه النظرة لديه عـلى أنه بـرغم أن المرء يرغب أو يحتاج إلى الدخول إلى اللاشعور من أجل أن يحل صراعاته الداخلية ، فإنه يكون في الوقت نفسه خائفًا مما قد يواجهه هناك من أهوال . وهيرا ، ملكة السهاء التي كانت في الأصل ربة القمر ، زوجة زيوس وأخته ، هي التي أرسلت السفنكس إلى طيبة ( وطيبة كانت مدينة غريمتها سميلي ابنه كادموس مؤسس طيبة ) ، وقد كان أبو الهول أحد الوحوش الذين أنجبتهم إخيدنا Echidna ، تلك الأنثى الوحش الهائلة الني نصفها الأعلى نصف فتاة جميلة ونصفهما الأسفل حيمة متوحشة . ويذهب يونج إلى أن هذا التركيب المزدوج يتفق مع النمط الأولىّ للأم ، فأعلى يوجد الجزء الإنساني الجميل الجذاب ، وأسفل يوجد الجانب الحيواني المرعب ، الذي يتحـول إلى حيوان مخيف من خلال عملية الزنا بالمحارم . وإخيدنا هي أم الكل ــ الأم الأرض ، جايا التي تدرك مع تـــارتاروس التمثيــل الشخصي للعالم الأرضى . وهي الأم الخاصة بكل الألام ومظاهر الرعب : خميرا وسيلا والتنين وسربروس وأسد نيميا في اليونان والنسر الذي انترس كبد بروميثوس ، وهي كذلك التي منحت الحياة لعدد آخر من التنانين ، وأحد أبنائها كان أورثروس الكلب الخاص بالوحش جيرون الذي ذبحه هرقل بواسطة هذا الكلب ؛ ومن خلال عملية زنيا بالمحارم أنجبت إخدنا أبا الهول (٢٨) .

برغم كـل مـا سبق يُعتقـد أن هنـاك صلة مـا بـين الشـاروبيم والصاروفيم والتصور الخاص بشكل أبي الهول من ناحية ، وفكرة الأم الخالدة التي يخرج منها البشر كها عبر عنها الكاتب في الرواية بأشكال عدة لكنها واحدة من ناحية أخرى . لكن تصور الشاروبيم الذي يضم في جسد واحد الإنسان والحيوان البري المتوحش ( اللبوءة والأسد ) ، والحيوان البيتي المستأنس ( البقرة ) ، والحيوان الـذي كان متـوحشا وصار مستأنسا ( القطة ) ، ثم الطاثر المحلق ( النسر ــ رفيق الشمس ـــ المصقر ـــ حورس ) يبدو أكثر اقترابا من طبيعة رامة في الرواية ، التي هي الأم والحبيبة ، البقرة المقدسة والقطة المتوحشة ، المستأنسة والبرية ، المقيمة والمغادرة أبدا ، التي تماثل فعل السطيران في البعــد والقبرب ، الحضور والغيباب ، الوداعة والتوحش . هـذا التصور السابق يرتبط بطريقة أو بأخرى بذلك الكمائن الأسطوري الخماص الذي يجثم على أنفاس الأحداث في ﴿ رامة والتنين ،وكذلك في ﴿ الزمن الآخر » : التنين ، المطلق ، المستحيل ، الشمر ، طبيعة الإنسان وطبيعة الحياة المزدوجة التي أفرزت تنيناً شريراً أو تنيناً خيرا ، كها عبرت عنها رامة في أحد مشاهد الرواية(٢٩) ، التنين الذي يظن ميخائيل دائمًا أنه قتله لكنه يعود من جديد : ﴿ وَقَدْ قَتْلُنَا الْتَنْيَنَ مَعَا بَأَيْدِينَا الْعَارِيَّةِ المتشابكة في عناق لا ينفصم ، رفرفة أجنحة العنقاء تنزل من السهاء بنفح من البهجة ، ورؤوسنا تغوص في السوسن الطافي على صفحة مياهُ الأردن متنابعة الرقرقة ، مَوْجُها متصاعد الإيقاع مع الفرح حتى نضرب معا قاع مياو وضاءة شاسعة الأفق ، بين أكمام شاهقة من أضعاث ورق آلورد الأحمر الطرئ المهبروس تتهاوى بعضهما على بعض .

« سأعرف أن أسنان المتنين المنزرعة سوف تنبثق من جديد بألف
 تنين ، وأن النواة التي تصطلى بالحرارة ما زالت مطوية في أسدافها
 الخضراء الكثيفة الغضارة ، بعيدة المنال » ( ص٧٥ ) .

في هذا المشهد تبرز الحالة والحالة المضادة ، التحقق والسقوط ، الامتلاء والفراغ ، الامتلاك والخواء ، الحلم وفشل الحلم ، اليقين بقتل التنين ثم العنقاء بوصفها رمزاً لـلاستحالـة ، الفرح الـرقراق الشاهق الذي يضج بالموسيقي الكونية ثم أضغاث الأحلام المكتشفة ، الورد المهروس الأحمر ، شقائق النعمان ، جروح الحبيب ، دماء أدونيس التي توحي بالتجدد والانبعاث والظهور مرة أخرى ، الذي يصبح في حالة ميخائيل ممثّلًا في تجدد أنياب التنين المنزوعة مرة أخرى في دورة أبدية دائمة تدور رحماها بـين الممكن والمستحيل ، وتحيلنما بشكل حاد الى أسطورة كادموس الذي نزع أنياب التنين ثم زرعها بإرشاد أثينا فبرزفي الحال رجال مسلحون تطاحنوا فيها بينهم حتى قتلوا جميعا ماعدا خمسة منهم ساعدوا كادموس في بناء كادميا Cadimia قلعة طيبة الحصينة الحمديثة(٣٠) . وقعد كان فمرويد يضظر إلى التنين في الأساطير القديمة على أنه يسومنز لللأب في نسطاق تصموره لعقدة أوديب(٣١) ، فهل يمكن عد محاولة ميخائيل المدائمة لقتـل التنين ( الأب ) هي محاولة دائمة أيضا لامتلاك رامة ( الأم ) والامتلاء بها وحده ، وهل بمكن عد المثول الجائم الدائم الحاضر أبدأ للتنين أمام ميخائيل تعبيرا عن ذلك الحاجز السيزيفي والتانتالوسي الــذي يمنعه دائها من التحقق الكامل مع رامة ؛ ذلك الحاجز الذي يحاول ميخائيل دائها أن يعبره من خلال دورة الأحلام والتصورات والرؤي والذكريات والتخيلات الحاضرة دائيا ؟ يقـول ميخائيـل : • الرأس الفخـور ، الذي يبقر أحشاء الأرض باندفاعه الجموح وبحنان لا حدله ، يغتذي بشمار الآلهة ، ترقص حوله تسع رامات هن في دورة تشرثب إلى ذروة النصوع اللألاء ، ديونيزيوس ميشراس الشمس الثمل يروح أورفيَة ، أثب اليه في طفولتي ، عبر استحالة البئر العميقة في سرابيوم كرك كوم الشقافة ، فأصل ، لكن أجده يقوم حرساً لا تغمض عيناه على بوابة التنين الشامخة بحراشيف وذيله الذي ضمربته قباتلة ، ويحلق كالنسر بين عناقيد النجوم المتقبطرة حلماتها الداكنية تنز بالمتعة ، ويرقص مع البجعة القمرية المستديرة البطن البيضاء إيزيس الفاتحة فاها ، بقرة القمر المقدسة ، ( ص ١٧٤ ) .

دورة حيـاة ميخائيـل بين الحيـاة والموت ، والميـلاد والاختضاء ، والتجلي والخفاء ، تظهرها الأساطير التي يستدعيها ممثلة في أساطـير إيــزيس وأوزوريس ؛ ذهــاب أوزيــريس إلى العــالم الحففي ، العــالم الأرضى ، عالم الظلام ، وذهاب أورفيوس إلى العالم الأرضى وهبوطه إلى العالم السفلي بحثاً عن حبيبته وزوجتُه و يوروديكي ؛ ؛ اختفاء ديونيسيوس وظهوره مرة أخرى وهو إله الخمر وإخصاب الطبيعة ممثلة في الكروم ، الإله المتصل بربات الغناء وعرائس الجمال وأفروديت وديميترا وأريادن حبيبته الخالدة ؛ نزل أيضا إلى العالم السفلي يبحث عن أمه ؛ وعبد في بلاد الإغريق وفي مصر وسوريا والهند وإن اختلفت تسمياته ؛ كذلك رحلة لوهنجرن الخاصة التي قادته فيها البجعة إلى حبيبته إلزا، تلك البجعة والموتيفة، الخاصة، الحيوان المساعد، العين الحارسة لمبخائيل ؛ التي توجد في أسطورة لوهنجرن وفي غيرها من الأساطير الخاصة بميلاد البطل التي اهتم أتو رانك بتحليلها(<sup>٣٣)</sup> . ميخائبل أيضا دخل إلى قدس أقداس وانهار عليه المعبد وعرف كثيراً من الأسرار ؛ يونس أو يونان دخل إلى بطن الحوت حيث عرف كما يقول بارسيلوس كنـوز الأسرار . يمتـزج ذلك المـاضي البعيد الأفق بماضى ميخائيل قريب الأفق نسبيًا ؛ طَفُولته في كوم الشقافة وغيط

العنب بالإسكندريـــة ؛ واحتفالات إيــزيس وأوزيريس وحــورس ، باحتفالات ديونسيوس الصاخبة ؛ الصقـر بعناقيـد العنب ، برامــة إيزيس القمر ، البقرة المقدسة الرمز القائم أبداً في مواجهة التنين رمز الموت والاستحالة ، المطلق الموجود دائهاً محايثاً وكامناً في عمق أغوار فعل الحياة ؛ اللون الأخضر لون عينيها رمز الاخضرار ، الزراعة ، النهاء ، التجدد ، الحياة ، إيزيس ؛ اللون الأسمر ، لون بشرتها ، النيل ، الطمى ، وسيلة الإخصاب والانبعاث ؛ في حين يكون اللون الأصفر هو لون الموت ، لون الصحراء ، لون الهشيم ، لون الذبول لون الوثائق القديمة البالية ، اللون الخاص بست ، التنين ، الشر ، اليأس ؛ وفي حين تكون النار المنبعثة من فم التنين ممتزجة باللون الأحمر هي لون الدم المستباح ، لون ورود أدونيس وجراحه وشقائق نعمانه ، يكون اللون الأخضر لون عيني رامة والأسمر طمى بشرتها والفضيّ ضوء حياتها الليلية المتجددة الصاخبة دائها ، لـون حياة مشعـة دائها مبهجة دائها مضيئة دائها مطلوبة دائما لأنها ليست موجودة دائها ؟ فميخائيل يعرف و أنه قد خاض معركته مع التنين من وقت طويل ، وأنه قد وجد بالفعل صورته الجميلة وعانقها ، وأن المصراع لم ينته ولن ينتهي ، (ص ٣٥٩) ، ويعسرف أن ست ( الشسر ) مَمَّا زال موجوداً . فقد : كانت هذه الأسطورة تستثار في كل مرة تتعرض فيها البلاد للغزو والشر ؛ وقد ظهرت في شكل أساطير وتمثيليات تبناها معبد أوزير في أبيدوس ، واحتفظت بها بعض البرديات المتأخرة . وقد خدمت غرضين : غرض إرضاء السامعـين والمشاهـدين بالــرمز إلى استمرار مشكلات ست ضد أوزير وأسرته ، وغرض ترديد اللعنات باسم الدين والقومية على الأعداء الأجمانب الذين سيمح لهم سيت باجتياز أراضيه الأسيوية وإيذاء مصر في كرامتها وتقاليدها والمناسر إن ست ، الشمر ، التنين ، معطى بوصف رمزاً لتشتت وحدة البلاد وتجزئتها إلى عدد من الأقاليم ؛ فهو الذي فرق جسد أوزير إلى أربعة عشر جزءًا ( وفي رواية أخرى ٤٣ جزءًا ) ، وقد كان ذلك في العام الثامن والعشرين من جلوس أوزير على عرش مصر . هــذه الأرقام ليست أرقاما عشوائية في ثلاثية إدوار الخراط المكونة من ثلاثة أعمال كل منها يشتمل على أربعة عشر وجهاً أو باباً أو تجلياً من تجليات رامة ، أو ١٤ عملية من عمليات البحث عنها ولم أشتاتها . ويبدو الرقم ١٤ أيضا وثيق الصلة بليلة اكتمال القمر التي هي إحدى عابداته القدامي ، وهي التي كانت ترتدي الفضة دائياً ، ثم ارتدت الذهبي بعد ذلك .

في و رامة والتنين ، قدم الكاتب أربعة عشر فصلا مكثفا شديد التقطير ، ثم بدأ في و الزمن الآخر ، يهبط أكثر إلى العالم السفلي ؛ عالم الواقع يستبطنه ، ويرصد كل جزئياته وأحداثه الصغيرة والكبيرة ، وهموم أبنائه ، ليبلغ العملان بذلك ثمانية وعشرين جزءا . في العمل القادم يكتمل جمع تجليات ودوائر وشظايا و رامة مصر ، مالتي هي في الوقت نفسه تجليات ودوائر وشظايا ميخائيل في ٢٤ جزءاً لتكون درة واتعة دون شك من درر الأدب العربي الحديث .

نعتذر عن هذا الاستطراد ونعود مرة أخرى إلى التنين ؛ ذلك الرمز الأسطورى الخاص ، المبعد المفرَّق ، ضرورة من ضرورات الحياة ، ووسيلة من وسائل استمرارها من خلال اتصال الصراع فيها ، بين الخير والشر ، بين النقص والاكتمال . هذا الرمـز طالما أرَّق البشر الأولـين ، وأقض مضجعهم ، وظهـر في أحــلامهم وأسـاطيــرهم

ومعتقداتهم الدينية ؛ إنه الثعبان أبو فيس عدّورع في بعض النصوص المصرية ؛ الحيّة الضخمة التي تمثل العاصفة والظلام ، التي تحاول أن تعوق إلّه الشمس رع في رحلته اليومية المقدسة (٢٤) ؛ وهو التنين تعامت الذي يقتله مردوخ في الأسطورة الأكادية ؛ وهو لوثان الذي يقتله يذبحه بعل في الميثولوجيا الكنعانية ؛ وهو إيللوبانكاس الذي يقتله الإلّه ـ العاصفة بمساعدة هوباسياس في الميثولوجيا الحيثيّة ، وهو التنين الذي يتفوه بكلمات عظيمة ضد الرب ، ويقهر الشعب اليهودي ، ويحاول تبديل أوقات السنة ، في سفر دانيال . ويظهر هذا التنين أيضاً في سفر يوحنا وأشعيا ، ويرتبط في التراث الديني المسيحي المتنين أيضاً في سفر يوحنا وأشعيا ، ويرتبط في التراث الديني المسيحي بار جرجس ، وفي أغلب الأحيان يخرج هذا التنين من الماء (٢٥) .

في الرواية كثير من الرموز والتيمات الأسطورية ، لو حاولنا تتبعها لما انتهينا ؛ وكلها نتاج انصهـار الأساطـير الفرعـونية ، والإغـريقية والرومانية ، وأساطير بلاد ما بين النهرين القديمة ، وأساطير سوريــا والهند القديمة ، والمعتقدات الأسطورية في اليهـودية والمسيحيـة وفي مصر الحديثة ؛ تواجهنا في الرواية رموز القمر وعبادة القمر ، بيت الشِعْرَى اليمانية ؛ اسم البيت الذي تسكنه رامة ، المرتبط بالقمر ، والمرتبط أيضا بإيزيس . فقد كان نجم الشِعْرَى هو نجمها الحارس ، كذلك نجد الشاروبيم والصاروفيم ؛ هتاف الهوسانا وصلاة البرمون الخاصة بتمجيد الله في المسبحية ؛ احتفالات عابدات القمر وعابدات باخوس في مصر وجزر كريت وأنطاكية واليونان وروما القديمة ؛ عشتار وعشتروت والعُزِّي والأمازونات ؛ أفروديت وفينوس وإيزيس ورامة ؛ البجع والحمام والنوارس والصقور ؛ زهتور السوسن ونبات الظل والصبار وشقائق النعمان ؛ بطليموس الثالث الذي يضبط المواقيت ويعيد الانتظام إلى الـزمن ومواقيت الفصـول في مصـر القـديمـة ؛ احتفالات المصريين القديمة وتقديم قسرابين الأوز والسملك وسمك البُلطي ؛ طائر الرخ ؛ طائر المستحيل يحلق دائها ؛ الجعارين السبعة المقدسة تزحف دائها وتتجدد دائها ؛ طقوس العشق السرية التي طالما كانت تتم في ضوء القمر وفي ظل كوابيسه ؛ التنانين والتياتين وصراع النور مع الظلام ؛ البرودة مسع الشمس ؛ الفينيق في سورياً والفوينيكس في مصر ؛ تلك الطيور البديعة الحمراء التي تحرق أنفسها كل خمسمائة عام وتخرج من بيضاتها ؛ طينور العنقاء أنثى المستحيل ؛ وتمثل النار والشمس والاحتراق عمليات مهمة في تجددهما ؛ العازر الذي يقوم من بين الأموات ؛ وأوزيريس ؛ ميخائيل مثل الله وكبير الملائكة الذي يحب البشر ويغار عليهم ويهبه الله سلطانا أن يحارب التنين عنهم ؛ الماء المقـدس والنار المقـدسة أوزيـريس وديونسيـوس وأرفيوس ؛ زاجريوس الاسم الآخر لمديمونيسيوس ، المسيم ، العذراء ، حورس ، ماريا ، بست وسخميت وحتحور حاضنة حورس ، ربة الذهب والفيروز ، نوت السهاء القديمة المتجددة دائها . طقوس العشق الدائمة الخالدة ، وطقوس الموت ، وقرابين ذبائـــــ الإثم ، وطغوس ذبائح السلامة .

إن إدوار الخراط في تجميعه لهذا الحشد الهائل من الأساطير في بوتقة واحدة بلا انقطاع ولا انفصال يذكّرنا بالإنسان المصرى القديم النهم للعبادة ، والوصول إلى الوحدة من خلال الكثرة ، ومن التعددية إلى الواحدية حيث الكل في واحد والكل هو الواحد ؛ دففي كل مدينة ، مها كانت ضئيلة الأهمية ، كان الإله المحل يتحد مع معبودات أخرى

قد أتت في يوم ما من مدينة قريبة أو بعيدة . فعندما شيد رمسيس الثاني مقر إقامته الموجـود في الدلتـا الشرقيـة ، جمع فيـه طائفـة كبيرة من المعبـودات ، فكان أمــون موجــودا بجــوار ست ، عــدوه اللدود في الماضي ، وتوم معبود أون ، وبتاح معبود منف ، ومعبودات الدلتا مع معبودات سوريا وفينيقيا . . وفي منف كان هناك حي بأكمله يسكنه أهل صور ؛ فكان عبارة عن عالم صغير يضم جميع المعتقدات المصرية والأجنبية ، وطيبة التي تسمى المدينة ذات المائة باب ، كانت جديرة بأن تسمى المدينة ذات المائة معبود ، (٣٦) . ويعلق بيير مونتيه على ذلك قائلاً وكأن لم يكن لدى المصريين آلهة كافية في بلادهم فراحوا يتعبدون لألهة البلاد المجاورة لهم،(٣٧) . وهو تعليق ينبيء عن سوء فهم لطبيعة العقيدة والعبادة المصرية القديمة التي كلنت أول توقي إنسساني واضح متجهٍ بشغف نحو الوحدة والتوحيد . إن رواية : الزمن الآخر ، مبية على نسق مشابه إلى حد كبير ؛ فميخائيل يستدعى كل أساطير العالم القديم المتصلة بالخصب والتجدد ؛ ليخلق أسطورته الخاصة ممثلة في رامة عقيدته الأنثى الخالدة وعالم الإمكانات الأولى كما يقول يونج ، الدائرة المحتشدة بالصور التي تزخر بكل مظاهر الخلق ، تهدهد الطَّفل المقدس بصبر منتظرةً تحققه الواعى ، هذا الطفل هو بذرة الكُّلية ، وهو في حد ذاته مميز من خلال رموزه الخاصة(٣٨) ؛ ﴿ فِي ثنائية رامة وميخائيل استحال كل جسم أساطير الخصب والجنس ليصبح كأنما هو جسم رامة نفسها ، وارتبطم ميخائيـل بهذا الجسم معاصراً له ، . نوخاص فيه الآن وعاش فيه بتجلياته الكثيرة ، كما يعيش واقعة وجوده من غير إحالةٍ ، أية إحالةٍ ، إلى زمنٍ ما ع<sup>(١٩٩</sup>).

إن طريقة تعامل ميخائيل مع الأساطير هي طريقة تعامله مع رامة نفسها ؟ لأن رامة هي أسطورة العالم الخالدة في نظرة ؟ وهي الطريقة نفسها التي بني عليها إدوار الخراط روايته أيضا ؟ فطريق الأداء الفني يتعانق مع منظور الرؤية في تفاعل حميم ، عبر عنه الكاتب من خلال بحث ميخائيل الذي هو قناعه الخاص عن معاني الكون والوجود والحياة والذات منصهرة في كل ما سبق ؟ والأبواب الأربعة عشر التي تتكون منها الرواية كل منها مدخل إلى عالم رامة ؟ كل منها يتكون من فصول ، كل منها يحتوى على حشد متقد مقطر من عالمها ؟ الباب أحد المداخل الحامة للشخصية ، وهو اسم من أساء السيد المسيح ، وهو مصطلح حاضر في التصوف الإسلامي ، يقول وليم بليك : د إذا تم مصطلح حاضر في التصوف الإسلامي ، يقول وليم بليك : د إذا تم تنظيف وجلاء أبواب الإدراك ، فإن كل شيء سوف يبدو للإنسان على حقيقته ، لا نهائيا ؟(١٠).

إن عالم و الزمن الآخر ، قد تشكل من خلال التراوح بين عالمين يصطرعان دائيا : الأرض والسياء ، العاطفة أو الغريزة والعفل ، عاولة عبور الصراع والكثرة إلى الوحدة ، محاولة إيقاف منظور الزمن المتتابع ، الهرب من شباك التحولات وشراك التغييرات التي هي في قلب أعماق فعل الحياة إلى قطب يجمع النقيضين ؛ قطب لا يعرف حدوداً بين الموت والحياة أو الميلاد والانقضاء ؛ لأنه قطب الخلود والبقاء الأبدى والأزل السرمدى ؛ قطب لا يعرف الزمن لأنه فيها وراء الزمن . وحول هذا المدى وداخل هذا النطاق وفي أعماق هذا الأفق وفي طبقات هذا المنظور تُشكُل وعي ميخائيل وتشكلت أسطورته الحاصة من خلال رامة ، وكأنه كان يشتاق إلى أن يعش ، ولو بالصدفة ، على من يجمع له شتات هذا التراث وهذا الوطن وذلك

العالم ، أو شتات و تاريخ » تراثه ووطنه وعالمه المبعثر ــ بالصورة التي رآها هو ، والمكثف متجزئا في وقت واحد في شكل هذا الكم الكبير من الرموز . كان تاريخ التراث والوطن والعالم مبعثرا ، ومكثفا في جزئياته الصغيرة لا يكاد يربطها رابط في ذهن ميخائيل ، حتى لم يكن يحس بوجوده الفردي الخاص ، إلى أن ثادته رامة باسمه في ميدان التحرير ، وأحس في تلك اللحظة أن اسمه قد نودي للمرة الأولى في الحياة و باللغة المناسبة » ، فبدأ هذا الشتات المتناثر المكثف ، يلتم ويتخذ شكلا ويكتسب معنى متكاملا »(اع) . إن رامة لا تقف في الرواية كوجه مقابل لميخائيل أو ضد له أو نقيض لتصوراته ، فهي هو وهو كوجه مقابل لميخائيل أو ضد له أو نقيض لتصوراته ، فهي هو وهو الكون والحياة والذات والإنسان .

#### الأسطورة الخاصة \_ العقيدة الخاصة ( أفق التذكر القريب )

ليس هناك أي انفصال بين معتقدات ميخائيل الخاصة والأساطير التي يستدعيها ؛ فأسطورته الخاصة مشتقة من الطقوس التي يؤديها والطقوس التي يحاول الهرب منها ، ومتشكلة من عقيدته الخاصة التي يبثها في كل موقف وكل سلوك ؛ عقيدة ميخاثيل المتمثلة في تساؤ لاته الدائمة عن معنى العدالة والحب والحرية . يقول ميخائيل : • هذا البحر يحلم بك ، كما يحلم بصحراء وديمة وكامنـة الشراسـة ، لا شمس فيهما ولا نهايـة لأفقهـما . . . . تعصف بي وتتقلب ، الأيـام والشهبور والسنوات ، ولا شيء يتغير ، الحب مصبون ، يبزداد سطوعاً ، ويثقد بلا خفوت ولا انطفاء ، أنت لا تسمعين حَدَمة هذه النار ، لا يصلك اضطرام شعاليلها المتطايرة اللاذعة الأسنان ، صوتها ، بلا انقطاع ، تعزف به كل الأونار ، ويملأ عليَّ كل طريق ، صوتها ، صوتك ، صوت ، كيف أنطق بــاسمك ؟ كيف يمكن أن أنطقِ باسمك ؟ بكل الأصوات ، من العواء الموجوع في الأحشــاء الحيوانية إلى الهمس الوثير ، من حشرجة القلب المختنق إلى النجوي المتقطرة بدم شفاف ، من الصرخة التي تعض عليها إلى النداء بيأسه الرقيق ، كل الأصوات ، شوق معتم مكتموم ملىء ، عقمدة غليظة الحبل ، مزدحمة بنوع من الجمر المتلظى المطمور ، أضم على الجمر قبضتي بلا انفكاك وقبضتي عليه رماد أبيض كثيف ساكن الطبقات ، ( ص ٤٥ ).

ويقول: وأتحدث إليك وأنت غير متحققة بعد ولكن موجودة ، وأنت هناك حاضرة على الفُرقة ، وأنت معى في قمقم حبنا ، على السواء ، (ص ٩١) . ويقول أيضا: و الشيء الذي أعرفه تماما ، أنه منذ البداية وإلى نهاية غير مرئية ولعلها غير موجودة ، حديثي موجه إليك أنت ، وأنت وحدك . بياس سله وجه الأمل المخفى من أنه سيصل إليك يوما ما ، وأنك ستعرفينني . كان يقيني كاملا أنني لن أتلقى رداً ، أبدا ، وأنه لم يحدث أبدا ، هذا الوصل الذي هو حب ومعرفة ، معجزة الزمن الآخر أنه قد حدث ، وأنه يبدو كها لو كان لم يحدث ، يقعة عرقة النور ستظل أبدا في بؤرة القلب ، لا أستطيع أن أنظر إليها ، (ص ٩٢) .

إن الحب الكامل الذي لا يتحقق في هذا الزمن ، بل في الـزمن الآخر ، زمن الحلم ، زمن اللازمن وزمن ما وراء الزمن ، هو المحور الأول لعقيدة ميخائيل ، العقيدة التي تقوم وتتكون من خلال المعرفة ؛

الحب من خلال المعرفة والمعرفة من خلال الحب ؟ تيار غنوصى كونى شامل سيطر عليه وأجبح حياته : « وحشية حبّى أذكرها ، ومجده لا يغرب . وحتى لو كانت هذه هي النهاية ، فإننى هكذا أوجد ، بها أوجد » ( ص ١١٨ ) . حياة ميخائيل هي توتر دائم بين المطلق والنسبي ، المؤقت والخالد ، العابر والمقيم ، المستحيل والمكن . وقد اختار ميخائيل الطريق الصعب ، طريق المطلق الخالد المقيم المستحيل . وحب الذات لدى ميخائيل يذوب في حب الآخر ، فتحدث حالة متميزة من التشوف الوجودي والتوق الغلاب في أن يتحقق هناك معه من خلال نفي كل مظاهر الظلم والقيد والكراهية السائدة في العالم ، والنداء الدائم المقيم . الصرخة هو وسيلة لهذا النفى ، وسيلة للتحقق والتكامل مع موضوع التحقق ورمز التكامل ، ويستمر النداء ما دامت الحياة :

وقال لها : ألا تسمعيني أناديك ؟ ألم تسمعيني ؟ قالت ، قاطعة :
 لا ، لم أسمع .

لم يقل : فقط لكى أسمع \_ أنا \_ وقعه ، هذا النداء ، والحنو فى جَرْسه ، فى تُحَدّر نغمته ، ونأمته الناعمة فى هدأة الليل ، فقط ، لأننى أفتقد أن أناديك وأنت على مسمع ، فتردّى ، أو تصعدى إلىّ. كأن الحَرس الذى يطبق على رقرقة القلب قد ثقلت وطأته ، قالت : لا . لم أسمع .

فى ردها لوم ، ورفض للّوم ، ونفى لعبث الرومانتيكية كله . قال لنفسه : أعرف أن النداء ، فى آخر الأمر ، لا وزن له . لا معنى له . ليس من شأنه على أى حال أن يُسمع . هو موجود لأنه لا يُسمع ، . ( ص ١١ ) .

وأيضا وأن يحدث أن ينفصم القيد بصوت مقبوط السماء . طلقة الرعد الواحدة ، تنقصم بها نفسه ، وتتفتت ، رماد الشهب انفصام كل شيء . الانقطاع عن العقل ، انشقاق الزمن ، انقضاض القهر ، هشيم الواقع يتهاوى . الانبطلاق ، الاختراق إلى قلب الحقيقة تدميراً للحقيقة . قصف ضربة الرعد غير المتكررة تتقوض لها كل الأركان الهشة التي كانت تلوح سامقة الأعمدة وطيدة الصخر . على الحافة المسئنة لهوة الانفكاك الغائرة السديم ، تشدّن ضواية السقوط في إطلاق الاسم ، صرخته ، ( ص ١٨ ) .

إن الراوية توتر دائم بين الكلام والصمت ، بين مرحلة ما قبل الكلام بما فيها من أفكار وتصورات وأحلام وتهويمات ، ومرحلة ما بعد الكلام أو أثناء الكلام ( وما بعد الكتابة وأثناءها أيضا ) بما فيها من فعل وممارسة وطقوس . وحين تضغط مرحلة الصمت وما قبل الكلام بما فيها من أحلام وذكريات وانفعالات ومونولوجات داخلية كثيرة متنوعة متصارعة في الرواية ، يظهر السلوك الواضح الصريح لمدى ميخائيل مرتبطا برموزه ، ويكون مستوى الطقس ( الفعل الخارجي ) مرتبطا بمستوى العقيدة ( الفعل المداخلي ) . ينادى رامة ويبحث عنها ، يصرخ طالبا إياها ، يخلقها من خلال الكلام والكتابة وإطلاق السمها والصراخ عليها ، من خلال نشاطاته الخارجية المعبرة عن عقائده الداخلية يكتشف ذاته . إن الكلام وإطلاق الأسهاء ، والخلق من خلال الكلمة ، مسألة لها جذورها الضاربة في الأساطير القديمة من خلال الكلمة ، مسألة لها جذورها الضاربة في الأساطير القديمة أيضا . في الأسطورة ، كها يقول إرنست كاسير ر ، تصبح الكلمة في حقيقة الأمر نوعاً من القوة الأولية ، ومن خلالها تبدأ كل الكائنات

وكل الأفعال في كل العوالم الأسطورية التي يمكن تتبعها ، وهناك استبصار دقيق إلى اسس هذه العلاقة بين الكلمة والخلق ، موجود في عديد من الأساطير القديمة ؛ في أسطورة مصرية معروفة تغرى إيزيس إله الشمس رع أن يكشف لها عن اسمه السرى ، ومن خلال معرفتها بالاسم تمثلك قوة تفوق قوته وقوة غيره من الآلهة ، وقد كان الفرعون يُنح عدة أسهاء وكل اسم ينقل خاصية خاصة ، قوة مقدسة جديدة . وقد لعبت هذه الدوافع دورها أيضا في المذهب المصرى المتعلق بالروح والخلود ؛ فارواح الراحلين وهي تبدأ رحلتها إلى أرض الموتى يتم منحها ، ليس فقط ممتلكاتها الفيزيقية كالملبس والطعام ، ولكن أيضا بعض الهبات السحرية التي تتكون أساساً من أسهاء حراس بوابات بعض الهبات السحرية التي تتكون أساساً من أسهاء حراس بوابات العالم السفلي ؛ لأنه من خلال معرفة هذه الأسهاء فحسب يمكن أن تفتح أبواب محلكة الموت أمام الراحلين(٢٤).

لقد كان ميخائيل ينادي رامة ، يـطلق عليها الأسـماء ، يعتبرهــا إيزيس وعشتار والعزى وفينوس والأمازونة ومنت الرؤوم وماريا وغير ذلك من الأسهاء ؛ ومن خلال إطلاق هذه الأسهاء كان يستحضرها حية في ذهنه ، ومن خلال استحضارها حية كان يخلق عالمه الخاص معها . إن الاسم هو قوة واقعية ووسيلة حماية في المسيحية ، الكلمة التي كانت في البدء والتي هي الله ، والكلمات أعطاها الرب في ديانات الكورا الهندية وسيلةً ليتحَكُّم بها في الأشياء ، ولدى هيجل كان سلوك الإنسان الأول هو إطلاق الأسياء على الأشياء ، ثم من خلال منحه الأشياء أسهاءها استطاع أن يمتلك العالم . إنها الكلمة ـ اللغة التي تكشف في الواقع للإنسان عن ذلك العالم الـذي يصبح أكـثر قربا بالنسبة إليه من أي عالم طبيعي آخر ، والذي يلمس أفراحه وأحزانه بَشكل مباشر أكثر من أية موضوعات طبيعية أخرى<sup>(٢٣)</sup> . الاسم ، الكلمة ، ليس سوى وسيلة من وسائل استحضار رامة بوصفها رمزاً ، تَصَّافَ إِلَيْهَ الصورة ، لكن الكلمة توجد مع الصورة وتوجد بعدها . الكلمة قد تقترب أكثر من عالم الطقوس ، الصور والكلمات واللغة غير المنطوقة والصمت تقترب أكثر من عالم العقيدة . من خلال اللغة والأسطورة التي هي لغة خاصة ، والحلم الـذي هو لغـة خاصـة ، والذاكرة التي هي لغة خاصة ، والسؤال الذي همو لغة خـاصة ، والشكل الذي هو لغة خاصة ، تتكون عقيدة ميخائيل التي هي أيضا لغة خاصة ، لغة سرية يتساءل بها في ﴿ رَامَةُ وَالْتُنْيِنَ ﴾ : ﴿ هُلُ أَحَارُبُ أنا أيضا طواحين الهواء ؟ نعم ، العدل مستحيل ، الحب مستحيل . فهل يمكن أن أقبل ؟ هـل يمكن أن أسلم ؟ ، . إن إيقان ميخائيل بالمستحيل هو الذي يدفعه إلى قهر المستحيل ، وإيقانه باستحالة هذه الأشياء لا يعني يقينه بعدم وجودها ، بل بأنها موجودة ، وأن الوصول اليها ممكن ، ربما تُمَّ ذلك في الزمن الأخر ، لكنه ممكن . ويقينه بوجود هذه الأشياء برغم استحالتها ، ويقينه بإمكانية الوصول إليها ، يجعله يتساءل مستنكرا متحديا رافضا : هل يمكن أن أقبل ؟ هل يمكن أن أسلم ؟ . إن ميخائيل لو سلم بالمستحيل لما كان هو ميخائيل ؛ لصار شخصًا آخر بمضغه الزمن ويلقى به في نهاية أية دورة من دوراته . إيمان ميخائيل هو أن ( الكلية ، الإطلاق ، النهائية ليست مبالغة ولا إغراقا ولا صورة من صور الكلام . هي حقيقة بسيطة ، على مستوى معين . لا تأتي إطلاقيتها من المقارنة ، بل من مجرد وجودها بذاتها . ليس للنسبية هنا مجال ولا سياق ، ( ص ١٣٥ ) . لكن ميخائيل ، الشخصية المحورية في الرواية ، تنقسم . فهي تعيش في ماضيها وهي

في حاضرها ، وبين ماضيها وحاضرها فاصل من السنوات ؛ وهي تعيش في أساطير الأقدمين التي تفصلها عنها آلاف السنوات . وهي شخصية منقسمة أيضا على مستوى السمات والخصائص ؛ تتذكر نفسها في أوقات انتصارها وأوقات انهزامها ؛ أوقات ساديتها وأوقات ماموشيتها ؛ أوقات انبساطيتها القليلة وأوقات انطوائيتها الكثيرة . لكنها أبدأ الشخصية نفسها بصراعاتها ونواقصها ومظاهر مجدها واكتمالها ، لا فياصل بين ماضيها وحاضرها وبين حاضرها ومستقبلها ، انهزامها وانتصارها ، كل ذلك في آن واحد . إن ميخائيل انطوائي الطابع ورامة انبساطيه ، ميخائيل انطوائي مع العالم انبساطي مع رامة فقط ، وجزء كبير من انبساطيته معها هو في اتجاه الإنطواء ، أي يتم من خلال التصورات والرموز والأحلام ، وعالم الباطن هو عالم الدراما الإنسانية الخصبة ، العالم الخارجي يبدو طقساً مضاداً يناصبه العداء ، في الباطن تتوهج الأحلام وفي الظاهر يشعر ميخائيل العداء ، في الباطن تتوهج الأحلام وفي الظاهر يشعر ميخائيل بانكساره :

وقال: البهجة تحدث وغضى كالحلم غير المتكرر كالشمس فى الليل. وشمس الحلم فى الليل تسطع حارة وسوداء وحوافها حادة . وألم البهجة لا يطاق . أما القتل فمتكرر لا ينقضى ، والذى يتبقى هو الليل الطرى الثقيل ، قهر الأمم التى بالا وطن ، الجوع فى قلب الوفرة المهدرة ، والإنهاك ، الظمأ وانتهاك الأطفال ، والقلب الذى يبكى وحده لا يواسيه أحد ، ومياه النيل التى تفيض وتذَّين وتُلجّم وتتلوث قدسيتها ، والغرباء الذين اقتحموا الديار وسحقوا فصوص وتتلوث قدسيتها ، والمزراع قد هجروا الأرض بحثا عن اللعب والحدّع الإلكترونية ، وتركوها للخراب والدود ، ( ص ١٤٩ ) .

يبدو واضحا بما لا يقبل الشك أن هم ميخائيل هو هم عام ! هم يكمن في عملية الشعور الجارف بالنقص والفقد والتشوه الكامن في السواقع الحارجي ؛ هم وعذاب مقيم ينبثق من شعوره المصطرع والصاخب المؤرق دائها بأن التنين ما زال قائهاً مسيطراً ، وأن الشر ما زال متتشراً ، وأن الجدب هو السائد والفراغ هو المهيمن ، وأن أي عاولة للاتصال غالبا ما تسقط في وهدة الانفصال ، وكذلك و لأنه يعرف أنه مهها لج به الوجد ومهها شطت المجاهدة فإنه غير قادر على امتلاك إلحه عرف ، وأن العدالة في نهاية الأمر عكنة . الآن فقط عرفت المستحيلات الأربعة ، وأن العدالة في نهاية الأمر عكنة . الآن فقط عرفت المستحيلات الأربعة ، وأن العدالة في نهاية الأمر عكنة . الآن فقط عرفت المستحيلات الأربعة ، وأن العدالة في نهاية الأمر عكنة . الآن فقط عرفت المستحيلات الأربعة ، وأن العدالة في نهاية الأمر عكنة . الآن فقط عرفت المستحيلات الأربعة ، وأن العدالة في نهاية الأمر عليه الأن فقط عرفت المستحيلات الأربعة ، وأن العدالة ) .

إننا نواجه في الرواية بالزمان الأول والزمن الآخر ، بميخائيل الأول وميخائيل الأخر ، برامة الأرضية ورامة السماوية ، رامة منقسمة وميخائيل الآخر ، برامة في حالات الصفو غيرها في حالات الجفاء ، في حالات التنائي تكون رامة شخصية أخرى : كان صوتها الآخر ، صوت الأخرى منها ، عميقا خفيضا ، طفليا ، ومحملا بتراث فادح منكور ، وليس فيه أدني شكاة ولا استنجاد ، وكان عجزه أمام هذا الصوت ، أمام هذا النوم ، مطبقا وكاملاً ( ٢٤٦ ) . إن ميخائيل يعيش الشيء وضده في الوقت نفسه ، هو الفكرة ونقيضها ، ويحاول يعيش الشيء وضده في الوقت نفسه ، هو الفكرة ونقيضها ، ويحاول النها أن يصل إلى مركب النقيضين ، إنه يؤكد دائها أنه حتى لو كان الخلود خدعة والديمومة حلم طفولة لا تريم فإنها معه بالا انتهاء ، فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فإنها معه بالا انتهاء ، فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بإلحاح : « الحلود خدعة ؟ الديمومة حلم طفولة لا تريم فيتساءل بيلا انتهاء »

هما معى بلا انتهاء . هو أيضا مئول الصمت وسقوط الكلام والحيطان القديمة لا تنهار » ( ٢٥٩ ) .

قال ميخائيل لرامة : 3 العدالة ليست شيئا إنسانيا ، وليس الحب إنسانياً ، وليس الجمال إنسانيا ، هذه أشياء نقية بطبيعتها ، صافية وطاهرة ، مطلقة إذا أحببت مادمت قد ذكرت هذه الكلمة . أما كل ما هو إنساني فهــو ملتبس، وملوَّث، المشكلة أنني لاأعرف ولايمكن أن أعرف للمطلق وجودا إلا بما هو إنسان ، إلا بما هو داخل الإنسان ، ولكن شهداء العالم اللين بلا اسم سوف يظلون يسقطون عن رضى وطواعية والجلادون سوف يظلون يسقطونهم ، عن متعةٍ أرضية أو باسم مطلق سا أيضاً ، مسطلق يسرونسه أعمل من كسل الأشام والجرائم ، ( ص ٢٧٤ ) . إن تساؤ لات ميخائيل الدائمة عن الحب وعن العدل وعن المعرفة هي تساؤ لات عن أشياء يعتقد أنها أقانيم الوجود الكبرى ؛ إنه يؤمن ويرتبط بكل دما هو مقوم للإنسان ؛ حريته التي لا يمكن أن تهذَر ، توقه إلى العدالة وإلى الجمال ، نشوته بالحس وصوفيته بالمطلق ، مأساته الكونية المحتومة كإنسان ، وقدره المجيد في مجابهتها ، تكافله الحميم مع رصفائه في المجتمع ، وفي الحياة ، وفي الكون ، كلها لَبُّ حقيقته المغلقة . . . وكلها خجارج للخروج من الأزمة كأنها الأبواب الضيقة في الأساطير القديمة لابد من ولوجها إلى جوهر الكنز المرصود ، (١٠) . إن المستحيل في عقيدة ميخائيل بمكن ، والبعيد قريب ، والغائب حاضر ، والذاهب ماثل ، والإنسان قادر على الوصول إلى المطلق والكامل ، وعلى الخلاص من الفوضى الضاربة في كل شيء ، ومن النـظام ، المعكوس لـلأشياء ولمنطق الأمور ، تلك الفوضى الماثلة في الشر القابع المتوفز المتحفز في كل جنبات العالم ، وفي القتل المنطلق بلا قلب ولا تمييز ضد الأطفال والأبرياء ، في العبث الـذي يقع ميخائيـل كثيـرا أسـبر قبضته . واللاجدوي التي كثيراً ما تحكم وثاقها حول عقله ووجوده فيصرخ . ولكن في لحظات اليأس والعبث يؤمن ميخائيل بالتجدد والـديمومـة والمعنى وراء اللامعني ، والنظام خلف الفوضى ؛ وهذا هو ما يعطى لحياته معنــاها ، ولــوجوده دلالتــه ، ولعقله يقظتــه ونشاطــه الداثـم المتـوثب . لكن الوصـول إلى مناطق الكمـال ليس بالأمـر الهـين أوّ اليسير ، فكيف يكسر ميخائيل طوق دورته المحكم ، وكيف يصل إلى كمال دائرته اللانهائي ؟

#### نقص الدورة وكمال الدائرة ( أو البحث عن الماندالا ) :

و الزمن الآخر ، تجربة فنية كونية شاملة ؛ تجربة حسية شبقية تخلع صفاتها وخصائصها على كل مكونات الطبيعة الصامتة والحية ؛ تجربة عشق وحس صوفية ، وإيمان بالمعرفة الغنوصية من خلال العشق ؛ وتجربة خاصة فى الصوت والحرف والموسيقى والتشكيل لكل المفردات المكونة لهذا العالم الخصب .

يبدو هذا العمل قريبا من الأعمال التي سماها يونج بالأعمال الكشفية ، تلك الأعمال الغريبة التي تشتق وجودها من خلال اكتشافها للأرض المجهولة في عقل الإنسان ، وتشير إلى زمن الماضي السحيق ، وتوقظ فيه عالما إنسانيا خاصا يتضمن صراع النور والظلمة ؛ خبرة أولية تفلت دائها من محاولات الفهم الإنسان ؛ وقيمة الخبرة وقونها معطاة من خلال ضخامتها وفداحتها ؛ إنها تنبثق من الأعماق اللازمانية الملتبسة الغريبة متعددة الأبعاد ، وهي تجاوز

معابيرنا الإنسانية للقيمة والشكل الجمالي ، وتسمح لنا بالدخول إلى عوالم أخرى لم يسبق لنا اكتشافها(٢٥) .

يبدو الزمن الآخر هو الزمن المضاد للزمان الكروبولوجي الخطي المتصل ؛ إنه زمن قائم ومتصل ودائم أبدا لا ينقضي . الزمن هنا قطعة واحدة ، مفتوح دائيا وممتد ومتصل ؛ وانقضاؤه لا يحس لأنه مذا الانقضاء حد غير موجود . يدخل إدوار الحراطني المزمن الأخر منطقة ما تحت الشعور ؛ حيث المياه الهائجة المتدفقة المتأهبة للتفجر تحت القشرة الرقيقة شديدة الهشاشة . ما زالت و الزمن الآخر بمثلها مثل و رامة والتنين ، و أساسا ، استكشاف لمعني الحب بمعناه الكوني العميق ؛ الرغبة في كسر أسوار الوحدة والوصول إلى براءة الفردوس الأولى قبل لحظة السقوط ، حيث لم يكن ثمة ثنائية ولا صراعات ، ولا حس بالذنب و(٤٠٠)

إن الرواية في جوهرها تدور في فلك الصراع الذي يحتدم بين شقى الطقس والطقس المضاد ، أو المقابل ؛ الطقس كيا عِثْلُه الواقع بكل ما يضج في أعماقه من مظاهر نقص وقصور وانحلال وتشوَّه وسقوط ، والطقس المقابل المأمول ؛ الحلم بكل ما يضيء في آفاقـه من كمال واكتمال وتحقق ووجود ؛ ثمة دورة متكررة تدور في فَلَكِ الطقس وفي جنبات الواقع عبر عنها الكاتب من خلال التكرار الطفسي للرسائل والأخبار والحكايات والحوادث التي قد تختلف في مفرداتها وتركيباتها ، لكنهـا تشترك في مضمـونها ودلالاتها ؛ في الفقــر والعوز والحــرمــان والإحباط الكامن الظاهر في كل كلمة ؛ في فعل القتل وفعل الحرمان وفعل طلب النقود لسند ضرورات الحيباة ، في الإمكانبات المهدّرة والأحلام المحطمة والأمنيات المهشمة ؛ وهي تتكرر بشكــل يؤكد ضرورة الخلاص منها واستبعادها . والكاتب يستخدم لإيصالها لغة سردية قريبة من لغة الصحافة ووسائل الإعلام ، لغة مجففة مصمتة باردة تقريرية بلا انفعال ؛ وتقـوم في مقابلهـا رموز وصـور الطقس المقابل : الأمـل الحلم التشوف الـطلب ؛ رموز وصـور الخصوبـة والتدفق والتوهج والامتلاء . واللغة هنا مجازية شعـرية ، مجــازية استغارية موحية محلقة متفقة مع طبيعة الخبرة ورحابة أفق التصورات . إن الرواية كما قلنا تدور في فلك هذا الصراع بين الطقس والطقس المقابل . والهـدف الأساسي لحـل هذا الصـراع هو الـوصـول إلى الماندالا ، الاكتمال ، التحقق ، الزمن الآخر .

إن الماندالا التي وصف بها ميخائيل حبيبته رامة في و رامة والتنين عما زالت هي أيضا أحد المحاور المهمة لفهم خصوبة و الزمن الأخر عإن لم تكن هي أهم محاوره على الإطلاق . إن الماندالا هي الدائرة السحرية التي تمثل بطريقة رمزية الكفاح من أجل الوحدة الكلية للذات الإنسانية (٤٩) . إنها وسيلة لتحقيق وحدة جديدة بين المتعارضة داخل النفس من خلال دائرة تجمع بين المتناقضات ؛ وسيلة لتحقيق تكامل الشخصية وكمال العمل الفني . وقد استنتجت سوزان لانجر أن الشكل الدائري للماندالا هو رمز ليس مشتقا من محاولات رسم الزهور أو ما شابه ذلك من موضوعات العالم ، ولكنها نمط أولى نشأ داخل النفس الإنسانية ذاتها (٤٩) . وفي هذا التصور تبدوسوزان لانجر وثيقة الصلة في تصوراتها بتصورات هذا التصور تبدوسوزان لانجر وثيقة الصلة في تصوراتها بتصورات هذا التصور تبدوسوزان لانجر وثيقة الصلة في تصوراتها بتصورات الماندالا ترمز لجوانب من المذاهب الدينية في الهند يونج . ومحتويات الماندالا ترمز لجوانب من المذاهب الدينية في الهند

مبادىء أساسية للعالم كالاستقبال والنشاط والتوتر والكلية . وتخيُّـل الماندالا ، بصريا ، يشتمل على تنوحد المرء مع هـذه المباديء . واليوجي يستخدم الماندالا بوصفها أساساً للخيـال البصري . وهــو أيضا يجعل الماندالا جزءاً أساسياً من طقوسه الدينية ، ويعبرها مسقطةً على أجزاء جسمه . وعندما نأخذ الدائرة مثالاً ، فإنه يتم تفسيرها في حالات كثيرة على أنهاحالة من الوحدة أو الاكتمال ( في مقابل التعدد والنقص) ؛ إنها السياء في مقابل الأرض ؛ الذات بـاعتبارهــا كلية الروح في مقابل الجسد ؛ الكلية ، النهائية ، الإشراق . وقد تجلت الدائرة عـلى أنها الرمـز الصيني لين ويـانج ( الحيــاة والمادة ، البنــاء والحفظ ، الذكر والأنثى ) في النظام التاوي والهندي القديم (٠٠٠ ، الكلمة المقدسة ، رمز الذكورة والأنبوثة ، وعبلي أنها مانبدالا الهند والتبت ، زهرة اللوتس في مصر القديمة ، ولدى الهندوس والبوذيين ، والهالة التي تحيط بالقديس في الديانة المسيحية ، وعجلات الشمس في الحفاثر الصخرية من العصر الحجري الحديث ؛ إنها رمز للسهاء والأثير والعقل والفكر والشمس والوحدة والكمال والخلود ومبدأ المذكورة النشط والسمع والصوت والتحقق(٥١).

إن ميخائيل يتبع في الوصول إلى رامة وامتــلاكها طــريقا لــولبيا حلزونيا أسطوانيا له صفات التطور والنمو والتعميق والدوران والحركة ورأب الصدع والتنفس والذات المتحركة أبـدأ في الطرق الصـاعدة والطرق الهابطة . وفي كل مرة يظن فيها أنه قــد تخلص من نقصان الدورة وتوصل إلى كمال الدائرة ينتبه إلى ذلك الوهم الذي عاش فيه بعض الزمن ؛ لأنه دائها يسعى إلى الكمال وإلى كمال الكمال : « لم يقُل لَمَّا : لأنك \_ حتى عند كمال التحقق \_ تبقين شوقا غير متحقق تماماً ، وفي أضوأ لحظات المجد نظلين صبُّوة غير قابلة للتمام ، فيها وَأَقَاقِ أَبِعِدُ لِلَّا وَصُولُ لَمَّا ، لَذَلَكَ أَنْتَ دَائْمًا مَتَقَدَةً ، مُسَوِّهُجَّةً فِي سَرَيْرَى، ( ص ١٩٩ ) . فمع البحث عن الماندالا فإن الكمال يعني الانتهاء ، وكمال الشيء قـد يكون غـايته وانتهـاءه ، ومن ثم يظل ميخائيل دائما في توق دائم لكمال أكبر وعبور مستمر لحدود الداترة إلى دوائر أكبر . هذه الحركة المستمرة الهاربة دائيا من النقص والفقد إلى الكمال والوجد لها جذورها في الأساطير القديمة ؛ وهي تتعلق بتلك الخبرات الخاصة بسقوط الإنسان الأول من الفردوس إلى الأرض! من حالة التكامل إلى حالة الانفصال ، وسعى الإنسان دائها إلى العودة إلى ذلك الفردوس المفقود . وأساطير التكوين في كثير من الثقافــات تتعامل مع خلق الإنسان من فضاء سديمي لا نهائي ، ثم مع انتهاك الإنسان لإرادة الخالق ثم سقوطه من الفردوس . يتعامل إدوار الخراط مع فكرة الإبعاد والطرد من الفردوس لدى ميخائيل بشكل خاص ، مَنْ خلال ابتعاثه لسفّر تكوينه الخاص الذي يبدو ميخائيل فيه كيا لو كان قد طود من جنة رامة ، ومن ثم فهو يحاول دائيا العودة إليها ، ومن خلال تأكيده الدائم لأفكار الإبعاد والإلغاء والعزل والفقدفي مقابل الاقتراب والانصهار والاكتمال والوجد . إن فكرة إبعاد المحبوب عن حبيبته أو أهمله أو عن أمه فكرة شائعة في الأساطير القديمة ، مثال ذلك أوديب الذي أبعد ثم عاد بفاجعة مشهورة ، وموسى الذي أبعد ثم عاد نبياً ، وكذلك يوسف وأوزيـريس وغيرهم . ومن الأفكـار الملازمـة الخاصة لصورة خلق الإنسان والسقوط من الفردوس فكرة إمكانية العودة إلى هذا الفردوس ، العودة من الانفصال والتبعثر إلى الوحدة والتكامل، من الأرضية والثنائية والتعدد إلى الـوحدة والاكتمـال والاتحاد مع أصل الوجود ، (كما في فكر المتصوفة بشكل خاص) ، والشتات الأرضى الذي سيتعلق به خيال الإنقاذ والاستعادة من امتزاج حالتي الجسم والعقل ، وأيضا فكرة الشفاء والتطهر وإشباع الرغبات غير المشبعة وكشف المخبوء والإبداع ، والمعادل العلمي للرجوع ( العودة للفردوس ) نجده في التصور الخاص القائل بأنه برغم أن الطبيعة كلها تميل إلى الفوضى وعدم النظام ، فإن بعض الأنساق الخاصة ، يمكن في وقت ما ، أن تنزع ناحية النظام والمعنى (٥٢) .

إن ميخائيل في حالة عود دائم أبدي إلى رامة ، إنه يبحث فيها ومن خلالها عها يفتقده في حياته ، حياته المليئة بالجدب والندوب ؛ رامة هي الأنبها الخاصة به ، بريد من خلالها أن يضيء داخله وحياته بمظاهر الخصب والتجدد والتدفق والامتلاء القديمة ؛ إنها صورة الروحsoul image بمصطلحات يونج ، المرأة التي يبحث الرجل عنها في خياله ثم يجدها ممثلة في امرأة ما في الواقع . المرأة التي في الداخل التي يبحث عنها حتى يجدها في الخارج . وحينها يفقدها في الخارج أو يفتقدها ، فإنه يعود إلى صورتها الأولى في الداخل ، ينظر إليها بعشق صوفي ، ويعتبرها مستحيلة . والرجل المحروم يكون حـاملا لصـورة الروح الخاصة المثالية ، ومن ثم تكون خيالات وتهويمات الإنقاذ والافتداء موجودة وشائعة(٥٣) . إن سعى ميخائيل المدائم يتجه صوب كسر حدود الطقس الدورة ( الميلاد/الموت ، التوهج/الخفوت ، الانبعاث / الاختفاء ، النار/ الرماد ) والوصول إلى كمال الدائرة . إنه يفر من الدورة لأنها تكاد تقتله : « وتبدأ دورة جديـدة وقويـة من الانتظار والقلق والعـذاب الممض ، كأنمـا لم تكن قد دارت دورتهـا الكاملة بالفعل ، وبإيقاع أثقل وأفدح ، حتى متنصف الليل ، ويعطى نفسه خس دقائق أخرى ، ثم دقيقتين ، ثم لا يحتمل ، كأنما كيان قد احتمل، لكنه يفصم، يكسر الدورة فجأة، من غير سبب ا فهل كان ثمة سبب للدورة كلها أصلاً ؟ ۽ ص ٥٥ .

ان دائرة الطقس/اليأس ليست مضروبة فقط حول واقع ميخائيل الخارجي ، لكنها كامنة أيضا في عمق أغوار نفسه ، في طقوس حياته التي يحاول أن يكسرها من خلال الحلم والمذاكرة؛ في قلب الميأس المضروبة دائرته بإحكام كامل وفي قلب التمرد الأحمق الذي لا يتوقف عن اختراق الدائرة ، في وثب وسقوط متكرر بلا نهاية ، في اليأس المقاتل ه ( ص ٥٨ ) . إن ميخائيل يستعيد رامة دائيا ويكررها ، وهي دائيا أبدا غير مستعادة كاملة وغير مكررة .

إن المفهوم المناسب لفهم هذا العمل الإبداعي هو مفهوم التزامن وليس مفهوم التنابع ؛ مفهوم التجاور وليس مفهوم التدرج أو الترتيب . يستعين ميخائيل بالذاكرة في استعادة رامة كاملة ؛ يتحدث عن ذاكرة الأيدى وذاكرة الجسم وذاكرة الصوت وذاكرة الرائحة ؛ الذاكرة الكلية التي تستعيد خبرة كلية في موقف كلى ، يضول ميخائيل : د إذا استطعت أن أقهر الذاكرة فكيف أفعل بذاكرة الجسم ؟ شفتاى وحدهما ، لا أملك لهما ردا ، تتذكر جانب عنقها الحفى النعومة ، ويداى وحدهما تتذكران دوران النهد وثقله الهين المطواع وانحدار جسمها إلى الحصر الملىء الذي يضيق ، بإحكام ، ويتهضم ، لكى يزدهر ويتفتح ببذخ الردفين اليانعين ، فوضى الذاكرة الفيزيقية ، وحدها ، حاضرة أبدا ، تستعصى على التناول ، وعلى التحكم ، وعلى الإرجاع إلى الوراء ، وفيها تمرد وصلف لا

يستذل » ( ص ٢٣٩ ) . إن ميخائيل يستعين بالذاكسرة الفيزيقية في استعادة رامة ، أو في أن يعود هو إليها وأن تعود هي إليه . وكذلك يستعين بأنواع الزمن التالية في رصده لمتغيرات الطقس والطقس المقابل ولعمليات الصراع بينها :

١ - منظور الزمن المعكوس وهو المنظور المقابل أو الخاص بالذاكرة . وفي الفن التشكيل ، وفن التصوير بصفة خاصة ، يستخدم مفهوم المنظور المعكوس لكى يدل على قلب الفنان للمعايير الخطية في المنظور التقليدي ، وهي التي تؤدى إلى رسم الشيء القريب كبيرا والشيء البعيد صغيرا . وفي المنظور المعكوس يتم رسم الأشياء البعيدة كبيرة والقريبة صغيرة ، ويكمن وراء ذلك بعض القيم الرمزية والدلالية (٥٠) . في و الزمن الآخر ، كانت الذكريات البعيدة ؛ الذكريات الخاصة والذكريات العامة قريبة واضحة التفاصيل وشديسدة التبلور ، كانت السرسوز الأسطورية ، والتراثية ، والشخصية ، حاضرة في ضوء ساطع من خلال تذكره الحاد لها ، ذاكرة للزمان والمكان والأشخاص في الزمان والمكان .

منظور الزمن المرآوى ، منظور عملية الإدراك في الحاضر الفريب ، المنظور الذي يلاحظ من خلاله ميخائيل الواقع ، وما يطرأ عليه من تغيرات ، وما يحدث فيه من تحولات وكوارث : أحداث سبتمبر ، غزو لبنان ، مذابح الأطفال والنساء في صيدا وشائيلا ، أحداث المنصة ، الانفتاح ، الهجرة وترك الأرض ، الانفصال السائد بين الناس بشكل حاد . . . . النع . ومنظور الزمن هنا ليس مرآويا خالصا لأنه يشتمل من قبل ميخائيل على فعل الرصد والإدراك والتفسير والتحليل والربط والاستنكار ، وعلى التفاعل مع الواقع واستكشافه بشكل أكثر وضوحا وبروزا على كان عليه الأمر في و رامة والتنين » .

منظور الزمن المتعدد الأبعاد ، وهو المنظور الذي لا يعترف بالتغير بال بالديموسة ؛ بالخلود والهروب من الزمن ، حيث الحركة والتغير والتطور والتفاعل والتدفق الدينامي يتقدم عبر مجرى محدد لا يمكن توقعه ؛ وزمان الحدث السرمدى حيث كل الوقائع والموضوعات والعمليات متحدة ؛ وهبو الزمن الذي يصل إليه الإنسان ـ عند برجسون ـ بالحدس من خلال الاتصال المباشر مع الحقائق الأولية ؛ إنه خبرة مباشرة مع الحقائق السرمدية واتصال لا عقلاني مع الديمومة النقية ، وحيث الحدوس إشارات فقط ، تخفت وتومض ، لكنها تلقى الضوء على الواقع الذي لا يمكن أن نمسك به من خلال العقل وحده (٥٠٠) .

- منظور الزمن الآخر ، وهو الزمن الذى يجاوز كل مظاهر الزمن السابقة ، إنه زمن اللازمن وزمن ما وراء المزمن وزمن معكوس الزمن ، زمن الوجود الكامل في مقابل زمن اللحظات المتتائية ، هذا الزمن لا يستعاد بل يعاش ، لا يتذكر بل يوجد ، زمن التحقق الكامل ، زمن الكتابة الخلود ، زمن لا تضيئه ومضات تخفت وتبرق ، بل هالة تضيء كل شيء فجأة كها كانت فرجينيا وولف تقول دائها . ليست هناك في هدا المزمن نقطة تلاش أو اختفاء ، كل الأشياء فيه ظاهرة وبادية وساطعة ولها تلاش أو اختفاء ، كل الأشياء فيه ظاهرة وبادية وساطعة ولها

حقوق متساوية في المثول ، الزمن الآخر يتجاوز الحدس لأنه حركة أعمق من الحدس ، وهو « انتفاء الزمن حيث لا يكون هناك معنى لنسبية الزمن ، حيث الأبد هو اللحظة واللحظة هي الأبد ه المحدة واللحظة هي الأبد ه الكامل ، ومن المعرفة الكاملة ، زمن الفهم الكامل ، زمن الحب الكامل ، زمن الإدراك السلانهائي ، زمن العدل الكامل ، زمن الوعي غير المحدود والحلم غير المسبوق وغير المنتهى ، زمن التحقق الكامل والوجود والحياة ، هو زمن الذي تتحقق فيه كل عقائد ميخائيل عن الوجود والحياة ، هو زمن بلا زمن حيث و هذه اللحظة الخاطفة ، ليس فيها زمن ، تحدث فريدة كل مرة ، لا تتكرر ، هي الباقية ، هي الأبد ، هي المطلق ، وعن يمين ويسار هناك النقص ، والبحث ، والعي ، المطلق ، وعن يمين ويسار هناك النقص ، والبحث ، والعي ، المطلق ، وعن يمين ويسار هناك النقص ، والبحث ، والعي ، المعرفة ، الحب في الأول والآخر ، معاطعا يديب شائبة المورنة ، الحب في الأول والآخر ، معاطعا يديب شائبة الزمن » ( ص ٣٦٧ ) .

 الزمن الآخر يعيشه كل منا ، إذا ما استجمع في نفسه شعبوراً بالوجود لأى منظور ، ووهبهها ، أى المنظور والتجربة ، إطلاق هذه الصفة ( صفة الوجود ) فسوف يحس مباشرة أن زمن المنظور والتجربة هو دائها زمن آخر )(٥٧) .

إن تجربة الشكل الدائرية في الرواية جزء من تجربة الحياة ﴿ وَتَجِرْبُهُ التصميم والتنفيـذ جزء من أفق العقيـدة وفضاء المغـامرة ؛ وتجـرية التكرار تكمن في عمق أعماق المحاولة الجموح الهائجة الدائمة المداومة المتوثبة المتأججة المتقدة الحرون الطامحة للخروج من العرض الزائل المتغير المتبدل المتبدد المتحول المتغير المنسوخ المنقول المتباعد المتجاور سار المنفصل المتتابع التاريخي . ووظيفة التكراركها يقول صُتراوس هيُّ أن تمنح بنية الأسطورة جلاءها ووضوحها(٥٨) . وتشتمل الكتابة عموما كالأسطورة - على الجانب المحكى والجانب الأدائى ، على العقيدة والطقوس أيضا ؛ إن الشذى والهالة والجو المميز الخاص بالعمل الفني وصدقه كما يقول ولتربنيامين (وكذلك الأصالة ) تربيطه بوظيفة طقسية ، وإذا فكرنا في هذه الوظيفة بشكل أكثر تحديداً في سيباقها السحرى والديني سنجدها محاولة لإحداث اتصال مع نقطة خاصة بالأصول ، ومع مصدر القوة والإبداع ، ومع اللحظة آلأصيلة للوجود الكامل . في هذا تشترك الأسطورة مع العمــل الفني ، وكذلــك قد تكون القراءة النقدية أيضا نوعاً من النشاط الطقسي (٥٩) . إن الدورة والطقس وعمليات الاسترجاع واسترجاع الاسترجاع واستباق الاسترجاع وتوقع الاسترجاع واختلاط الاسترجاع ، اختلاط الماضي بالحاضر واختلاط الجزء الماضي ، من المـاضي ( الجزء الأول منـه ) بالجزء الثاني ، ماضي الماضي وماضي الحاضر وآتي الحاضر ، كلهــا دورات خاصة دارت في فلك و الزمن الآخر ، ، وكلها في نظر ميخائيل غير موجودة ، كلها لحظة واحدة هي الأن ، هي الحاضر ، هي مــا وراء الزمن والحاضر الأن . ومن خلال حركة حواس وحركة ذاكرة وحركة وعى وحركة خيال وحركة حلم وحركة تصور وحركة اشتياق استعاد ميخائيل رامة وأعادها إليه . ومن بين كل هذه الحركات يقف الحلم صنوا للذاكرة بل متفوقا عليها ، ومن خلاله استطاع ميخائيل أن يكسر قبود الدورة ويصل إلى آفاق الماندالا . ومن ثم يحتاج منا إلى وقفة

#### الحلم والحيال البصرى :

عندما يغلق الإنسان عينيه ، ويسود الصمت حوك ، تأتي إليــه الأفكار والصور ، وتبدو كما لو كانت بعض الوقائع الحقيقية التي تحدث داخل عقله . وفي داخل دعين العقل، هذه يرى الإنسان ذكريات الأحداث الماضية ويتخيل وقائع المستقبل ، ويهوم بشأن ما كان وما لم يكن وما يمكن أن يكون ، ويحَلم بوقائع ذات طَبيعة حيّة تحدث فيهاً وراء الحدود الممكنة للزمان والمكان . هذه الحالة هي الأقرب لمايسمي بالخيال البصرى . وهي شديدة الصلة أيضاً بأحلام اليقظة ، فانتازيًا الداخل والخارج . فالخيال البصري يكتُّف أي خبرة ، والمتخيِّل يعيش الخبرة أو يعايشها من خلال الاندماج الكامل(٦٠٠) . لقد كان الإنسان البدائي في كل مكان في العالم يعيش وجوده من خلال الاتصال الكامل مع البيئة؛لقد رأىالأرواح والآلهة التي ظنها تسكن في كلحيوان وشجرة وحجر وسحابة وغير ذلك من مظاهر الطبيعة وتفاعل معها . وكل حمادثة وقموة طبيعية كمانت تبعث فيها الحيماة ، من خلال السرؤ ية الداخلية البدائية الحية للإنسان ؛ لقد كان وعيه الأساسي بصريا ، كان يفكر ويشعر ويحيا بصريا ، ولم يكن هناك سوى تمييز ضئيل غير حماد بين نشاطات النوم ونشاطات الحياة ، أو بسين الرؤى والإدراكات ، وكانت الأحلام والحيالات يتم إعطاؤ ها قيمة أكبر من تلك التي تُعطى للأفكار المعرفية . وخلال هـذه الفترة من الـوحدة والاتحاد ، كان الإنسان يعيش في الطبيعة ، وكان الخيال البصري هو الطريق الذي ارتبط بواسطته الإنسان بالعالم . ومع نمو اللغة وأنظمة الكتابة التي تسجلها ، أصبحت السيادة للتفكير المنطقي ؛ فـاللغة تنشط وتقوم بوظيفتها من خلال بطاقات وتسميات تسمح للإنسان أن يفصل نفسه عن الخبرة ويقوم بتحليلها ، كما أنها أيضاً تقوم بفصل الإنسان عن الطبيعة . ومن خلال هذه التغيرات جاء ميلاد الحضارة والقانون والنظام وارتقاء الإنسان والأنساق الفلسفية والاخلاقية ونمو الرياضيات والعلوم . ومع زيادة المعرفة ووسائل الاتصال بدأ الإنسان يعيش الأدوار الاجتماعية عالية التخصص ، ومن ثم زاد لديه الحس بالانفصال والاغتراب عن الطبيعة إلى أقصى حد .

خلال هذه الفترة التاريخية الطويلة اكتشف بعض البشر الأساليب والتقنيات التى ساعدتهم على إعادة الاتحاد مع عالمهم الطبيعى . وكان هؤلاء الناس هم السحرة فى القبائل البدائية ، وفلاسفة الحضارة الهلينستية ورهبانها ، والكيميائيون والقديسون فى العصور الوسطى ، والمتصوفون ، والفنانون الروحانيون فى كل العصور . لقد استخدموا جيعا بعض الأساليب التى صممت بعناية من أجل خلق حالة داخلية يتم فيها تدفق القوى الخيالية البصرية ، وهذه الحالة كانت تعطيهم القدرة على التأثير فى العالم الخارجى ، وعلى الشفاء من الأمراض والعلل البدنية والنفسية ، وعلى الاتحاد مع المصادر العميقة للوجود (١١) .

هل يمكن النظر إلى ميخائيل في والزمن الآخر، كما لوكان يجياحياته البدائية ، حياته الأولى ، حياته الواحدة ، حياة ما قبل الزمن ، حياة ما قبل النموط ، حياة التحقق والإدراك الكامل والفهم الكلى والوعى الماندالي ؟ أعتقد أن هذا صحيح إلى حد كبير . لكنه ليس كافياكي يلم بكل أطراف القضية ؛ فميخائيل يجيا فعلاً بشكل روحاني فني تصوفي قدسي وسحري طقسي أيضاً ، لكنه يعيش أيضاً مأساة عصره

ومأساة وطنه ؛ إنه ليس منفصلا ولا متباعدا ولا مفارقا ولا منعزلا . إنه يعيش في عمق أعماق الحياة ويرصد ثباتها وتحولها ، لكن في عمق الرصد ، بل وبسبب عمق الرصد هذا يخلق عالمه الخاص ؛ عالم الحلم والخيـال البصـري . ليست أحـــلام اليقـظة فقط هي التي تـــطارد ميخائيل ، بل أحلام النوم أيضا ؛ إن الحلم كما يقول فولكس هو نوع من التفكير ، ومن اللغة الطبيعية ، وهو نوع من الدراما . ومن ثم فله بنيته الداخلية المحكمة ؛ ورموز الحلم هي عناصــر بناثيــة دلالية في البنية القواعدية للغة الحلم(٦٢) . وفي الحلم كما يقول فان ديرليوف يختفي العنصر الأساسي في الشعور اليقِظ ؛ أي التوتـر بين الـذات والموضوع , وتنظيم الأحداث في الحلم ــ عند مقارنتها بالشعور اليقظ ـ يقع بمعزل عن التركيب المنطقى ؛ فالحلم تركيبة مهوشة ، وتنتظم صوره وفقا لنزوات الحالمين ورغباتهم ومخاوفهم ؛ والحلم أسطورى الطابع ، لا يعرف الماضي أو المستقبل(٦٣) . إن تكنيك الحَلْم هو أحد المفاتيح الأساسية لفهم والزمن الآخر، ؛ فالبنية الأساسية للرواية ، التي هي بنية مراوغة خاتِلة ، سريعة التحـول ، غريبـة الانتقالات متسللة وهاربة وزئبقية ؛ هي بنبة حلمية ، في لغة حلمية ؛ فليست هناك فواصل حادة في الرواية بين الحقيقة والوهم ، والواقع والخيال ، إلا في تلك الأجزاء الوثائقية التي يذكرها الكاتب عـلى هيئة رسـاثل ومقتطفات من الصحف ؛ أما الحلم ، البنية المهوِّشة اللَّا منطفية التي تخفى المنطق الصارم والدلالة العميقة وراء تهويمات ظاهرة فهي جاثمة في الرواية ، وهي أحد أبواجا الرئيسية . يقول إدوار الحراط عن میخائیل : دوکانه مفصول ، یری نفسه لا یملک من آمره شیئا ، بل مضى يقرر الوقائع والحقائق ، كأنه يصف آخر ، أخرين ، ويحكل عن حكاية النداء الذي لا يلبث أن يناديه ، والحلم الذي يتردد عليه دون أن يطرق الباب ، كأنه أليف ، وهو ضاري العينون او والجزء ال الأقل من خطفة بينه وبين التردى في هوةَ الأنطلاق والغمر الذَّيُّ لا عقل فيه ولا قاتون، (ص ٢١) . ويقول ميخائيل دهل أنذكر الحلم المراود المتكرر القديم أنني في بيتها الذي سوف يصبح من الأن بيتنا ؟ أم هو حلم داخل الحَلم ؟ غرفتها ، في بيتها ، على شاطىء بحر غير موجود ، أصعبد إليها السلم واثنا وعارضا ، كما لا يحبدث لى إلا نادراً . أعرف مُسَّ الخشب الذي هو عنصر الحلم النبوءة ، ونفح أنفاسها تحت تشابيك الشجر القديم الدفء . أمشى ، ليس لقدمى وقع ، على السجناد في الممر البطويل الضيق . أعنرف هذا الممر الحميم ، وأعرف الغرفة الأخرى التي لم أدخلهـا بعد ، في جـوف الحلم . أعرف كيف تضع ملابسها وكيف تغطى سريرها ، أعرف الدولًاب الحشيم الداكن اللون قليلا المقفل على أشيائها الصغيرة ، وأعرفها مستريحة ، راقدة مستندة بذراع واحدة على الفراش في ثباب النوم ، تنظر إلى نظرة فيها فهم وتذكّر وحزن وانتظار ، والستارة الرقيقة تهدىء من نور الزجاج في الخارج ، وتُشبعه في شفافيةٍ مائية ثابتة الوقع ، أعرف الراحة آلوحيدة والنهائية في هذا الحلم داخـل الحلم ، وأعرف أنه حلم نبوءة وغرابة . وشيش موج ِ هادىء يذوب على سِيف بحرِ غير موجوده (ص ١٥٦) .

إن أحلام مبخائيل تشبه ذكرياته ، لأن أحلامه تقوم من خملال ذكرياته . وذكريات مبخائيل وأحلامه تتميز بالتدفق والسيبولة والتفجر ، وكذلك التداخل والتقاطع والتنافذ ، وهي أيضاً ذات طابع إيهامي وتهويمي مختلط ، إن الأشياء تأتي لميخائيل ويخلقها بخياله

البصرى في ضوء متسلل تفقد فيه الأشياء أصواتها حتى الخفوت ، ويكون الضوء مع الصوت مع الرائحة مع الشكل كلها ذات خصائص خاصة هي خصائص الحلم . هناك نوع من الأحلام الليلية نحلم فيه بجزء من أنفسنا ، ولكننا في الوقت نفسه نعرف بجزء آخر أننا نحلم ، ويستمر الحلم ، ونعرف أنه حلم حقيقي وليس حلم يقظة أو تهويم ، ومن ثم نكون هنا في حالة معرفة باننا داخل الحلم وخارجه أيضاً . وهذا النوع من الأحلام له دوره المهم جدا في الرؤيا الحقيقية (٢٤) . إن هذا النوع من الأحلام يكون أكثر قابلية للتذكر وأشد قربا من عملية الإبداع والخيال الشعرى مثلها كان الأمر في إبداع كولريدج لقصيدته كوبلاخان مثلا(١٠) . إنه الحلم داخل الحلم الذي عبر عنه ميخائيل ، والذي قامت تجربته إلى حد كبير على أساسه ؛ إنه الحلم القريب من المجاز ؛ فالمجاز يشتمل على التوتر ، التوتـر بين معنهـين متناقضـين ظاهريا ؛ لكنه يشتمل أيضاً على التوتر بين الجزء الذي في أنفسنا ، والذي يَخْبُر ويدرك التعارض على أنه وحـدة ، خفية أو غـامضة من ناحية ، وكذلك الجزء الذي يظل قادراً على تذوق الثناثية والتعارض بين المعنيسين وادراكهما من نساحية أخسرى. وبدون الإدراك الأول يكسون المجاز لغة لا معنى لها ، وبدون الإدراك الثاني (المعنى الثاني) لا يكون المجاز لغة على الإطلاق(٦٦) . لقد كان إدراك ميخاتيل لرامة فيه قدر كبير من المجاز أيضاً ، فقد كان حضورها غيابا وكان غيابها حضورا ، مثلها مثل الحلم الذي لا يجيء إلا مع الغياب عن الوعي والعالم ، ولكنه بالنسبة لصَّاحبه أكثر حقيقةً من كل مكوِّنات العالم : ووكانت غوايتها له ، في أرض ليلِه ، من خلف كتابـاتٍ منحوتـةِ الظلال ، عابرة ، لا يكاد بمسكها بيديه ، كانت تروده وتمضى وتعود ، على خير انتظار ، من غير ميماد ، وكأنَّ حضورها منيم لا يُرى ولا حدود له . وكان فقدانها ، في غمرة حِبه ، يذهب معه بشمس الليل ، ويجفف قلبه . شمس العيون زهرةً ليلية صلبة ، حادة الأطراف ، باقية ، لا تنقضي، (ص ۱۳۳) .

من الحالات المرتبطة بالحلم تلك الحبرة التي لا يكون الإفراد على وعي كامل بحدوثها ؛ تلك الحالة التي تحدث في غسق الوعي أو في حالة الحَدَر ، في الحد الفاصل بين النوم واليقسظة في منطقة ماقبل الغياب مباشرة ، أو مابعده مباشرة ؛ ويسمى علماء النفس هذه الحالة باسم Hypnogogic الخدر عندما تحدث سابقة على النوم مباشرة ، ويسمونها Hypnopompic عندما تحدث عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة أي قبل أن يصبح في حالة كاملة من اليقظة . والصور التهويمية في هذه الحالة تميل إلى أن تكون شديدة القوة ، تفصيلية ، وتقع فيها وراء قبضة التحكم الواعي . تكون هذه الخبرات شديدة الحيوية بحيث تبدو واقعية ، ولا يدرك الأفراد في حالات كثيرة أن هذه الصور إنما هي صور داخلية(١٧٠) . وميخائيل في والزمن الآخر، وفي اهتزاز مُدُف الوعي المعتم ، يأتيه وجهها المعشوق الصامت ، وحده في كلّ هذه الحيوات المتقضية يتحني عليه ، ويسقط حوله شعرُها الـطويل الأسود الذي عرفه في ليلة القمر في أسوان ، يعبقه الحار ، أعشابٌ بحرية مبلولة وساخنة من الشمس ، وهو مفتوح العينين ، يحس مَسُّه الغني على وجهه وعلى عينيه ، ويشرئبُ له ؛ ويختفي كأنه لم يـوجد أبدأ ، الوحيد الذي كان له وجود؛ (ص ١١٤) . وهو يقول لنفسه : **ءما كان أغرب ذلك الخطو الأول نحو ذلك الزمن؛** .

ووقال : عندما أتحدث عنها الآن ، تبدو الأمور قاطعة الضوء ،

واضحة الأحجام والحدود . ليس في ذلك شيء من الحقيقة . في عَبْرَى الأيام واللياني المختلط الأمواج ، حيث ليس هناك إلا شبه ضوء ، وأجزاء مضطربة ومقطوعة الشكل . الضوء لا يأن إلا في الحلم، (ص 22) . إنها نفس الخصائص التي عبر عنها كثيرا ؛ حدة الأشكال وكمال الأحجام وسطوع الضوء وانقطاع الضجيج ، كل ذلك في الحلم ؛ أما خارج الحلم فيوجد الواقع الاختلاط الضجيج شبه الضوء ؛ حالة عرفها ميخائيل جيداً لانها وسيلته الكبرى للمعرفة ؛ حالة خبرها جيدا وعبر عنها بأشكال عديدة ، لكنها واحدة ووأدخل في أدغال الأحلام الوجية الوابلة بالغَدق يحوها الصباح إلى محارى من القحط المصوح في حبة قلبي، (ص ٥١) .

إن الأحلام لها قوة شفائية ، وهي طاقة إبداعية ، وهي وسيلة من وسائل الوجود واستمراره . وهي لغة إنسانية خاصة مثلها مثل لغة الكلام ، ودلالاتها الرمزية لا نهائية ، لكن جذورها كامنة في الواقع . وعندما يقول ميخائيل لرامة بأشكال مختلفة وأنتِ محارج الزمن، (ص ٣١٣) فإنه يلخص في جملة بسيطة إيمائه وعقيدته بهذا الحلم الخالد ، الحلم الذي هو خارج الزمن ، بلا زمن .

#### شكل الأداء ــ شكل التصور:

التصورات الخاصة السابقة التي عرضنا لها والمتعلقة بانصهبار الأساطير وطبيعة الأحلام والسطقوس والسطقوس المضادة والرموز والسعى نحو الأكثر أصالة والأكثر اكتمالا ، كلها فرضت نفسها على طبيعة الأداء الفني في الرواية ؛ إنها نص مفتوح عملى الأنواع الفنية الأخرى ، وطريقة البناء الفني ليست مألوفة أو شائعة ؛ إنها تمتاح من التراث العالمي وتضيف إليه .

حين يستلهم إدوار الخراط الأساطير القديمة ويخلق أسطورته الخاصة فإنه يستمين «بكثافة الوحدات السردية التي تصف العالم الأسطوري ، وكذلك فورية تتابع الأفعال وتلاصق الوظائف وإثارة الخيال والمظهر اللا عدد للأسطورة (٦٨) .

يستخدم إدوار الحراط وسيلة سينمائية أساسية هي وسيلة المونتاج ، هذا إلى جانب وسائل فرعية اخرى تشتمل على ادوات تنظيمية مثل والمنظر المضاعف، و واللقطات البطيئة، و والاختفاء التدريجي، و والصور عن قرب، و والمنظر الشامل، و والارتداد، (٦٩) . وكلها خصائص واضحة في تكنيك تياز الوعي في الرواية الحديثة ، وتيار الوعي هنا ولا يجرى في السياق الرمني المتواضع عليه ، بل إن له سياقا زمنيا لا يعترف بانقضاء الزمن ، أو بأن هناك في المستقبل زمنا لم يحدث بعد ، بل لا يعرف هذا السياق أصلا ، وإنما الزمن عنده لحظة متجددة أبداً ، (٢٠)

حينا يتحدث دريتشارد إيليمان، عن الخصائص المميزة لأعمال جيمس جويس وبخاصة ديوليسيس، وديقظة فينيجان، ، فإنه يشير مؤكدا إلى اعتماد جويس في بنائه لأعماله على المونولوج الداخلى ، والمقابلة بين الواقع والأسطورة واستخدام اللغة الشعرية ، وتأكيد أهمية الذاكرة والخبرات الماضية والزمن الذي تتم استعادته ، والتجريب الواضح في اللغة على مستوى الحسرف والكلمة والجملة (٢١) . هذه الخصائص موجودة أيضاً في نص إدوار الخراط . فالعلاقات الجديدة الناششة بين الكلمات والأشياء والكلمات

والكلمات تنبنى بالطبع فى السياق المجازى للكلام الذى يُقرّب لغة النص من لغة الأنواع الشعسرية ويبتعسد بها عن لغة الأنواع السردية (٧٢). فهذا النص يرفض ما يمكن أن نسميه بالنقاء النوعى ويعمل ضده (٧٣). وطريقة بناء النص تلعب فيه حركة الاسترجاع المضاعفة عدة مرات دوراً مركزياً ، وهكذا تخلق حركة المضاعفة التى يسترجع فيها كل استرجاع استرجاعاً آخر ، صورة لذاكرة تركيبية تعطى لنفسها الحرية في القص والسرد (٤٤).

يقول كاسير ر إنه قد لوحظ كثيرا أن الرابطة الذهنية بين اللغة والأسطورة هي المجاز (٢٥٠) . والنص الذي تطرحه رواية والنزمن الأخرى خارج بكليته من عمق هذه العلاقة الخاصة بين اللغة والأسطورة . يتكون النص في كل باب من والزمن الأخرى ومن ثم في الرواية كلها من سبع مكونات على الأقل أمكن لنا رصدها : التذكر الصامت الاجتراري التهويي ، التذكر الحواري ، الأساطير المستدعاة ملتحمة بجسد الواقع ، الأحلام والأحلام داخل الأحلام ، التماثم الحروفية أو الرقيات أو التعاويذ الصوتية أو مقاطع الإصاتة ، الوثائق الشخصية كالرسائل وغير الشخصية كقصاصات الصحف ، وصف الأماكن والأشياء والمواقف . وفي كل باب من الأبواب يبدو ميخائيل الأماكن والأشياء والمواقف . وفي كل باب من الأبواب يبدو ميخائيل الرمزية كما لو كان يُعمد رامة ويعيدها ويستعيدها مستخدماً الأفعال الرمزية والكلمات السحرية ، الأساطير والاحلام ، الحروف والأصوات .

يستعين إدوار الخراط بالفروق المرهفة بـبن لغة مـا قبل الكــلام (التفكير \_ التذكر \_ الأحلام) ولغة مابعد الكلام (الصوت \_ الحرف - الفعل) ولغة الصمت أيضًا في إيصال تصوراته . ومن المهم أن نِلاحِظِ إِنَّ العلاقة بين وقال، و وقالت، ، بين القول ، والقـول من مَيْخَائِيلَ وحده ، أو منه تجاه رامَة ، ليست كلها علاقات متآنيـة في منظور الزمن ، فقد تكون وقال، التي يقولها هو تقع الأن وتحدث الأن (في الحاضر) في حين هو يتذكر مـا كانت تقـوله لــه (في الماضي) . والتذكر الذي يتم الآن لأشياء قد وقعت في الماضي هو تكنيك يجمع بين الادراك بوصفه عملية نفسية تثير التذكر ومفجرةً له ، والماضي كمادة للتذكر ومُنجم له ومفجرة للإدراك في الحاضر أيضا ، وهذا لا يمنع بالطبع من أن تكون «قال» ــ «قالت» الحوارية قد حدثت كلها في المَاضَى أولَم تحدث حتى الآن على الإطلاق، أوهما معا يطمحان ــ من خلاله \_ إلى الحدوث في المستقبل ، أو أن أحـدهما (قــال ـــ قالت) تحدث في الماضي أو الحاضر أو المستقبل (قال لها فيها بعد) ، ويمكِن أن يكون هذا المستقبل هو مستقبل الماضي ومن ثم فهو ماض ِ أيضاً ؛ إنه تكنيك شديد التعقيد مراوغ وزئبقي كها قلنا ، ويحتاج من القارىء إلى قدر كبير من اليقظة والتنبه والتركيز ؛ فبإيقاع الكىلام واستمراريت وتدفقه ثم صمته وسكونه وانقطاعه وعلامنات الاستفهام والتعجب والتشكيل ، كلها أمور ذات أهمية بالغة في حسن تلقى هذا النص ، ومن ثم فالعلاقة بين القاريء والنص ليست علاقــة سهلة وإن كان يمكن أن تكون كذلك .

يستخدم الكاتب التنصيص والتضمين ، ونلمح نصوصا واستشهادات من عديد من الكتاب والمفكرين من أماكن مختلفة من العالم ؛ فنجد دستويفسكي مع شكسبير مع باسكال مع فريد الدين العطار مع ابن عربي مع غيرهم ذائبين في مياه النص المتجددة دائها . تتجمع فى النص صور الحلم مع صور الذاكرة مع صور الخيال مع حقائق الإدراك وهلوسة التهويم ، صور الاستدعاء مع صور التحديق وأمنيات الحياة والمنوت والحب والهذيان ، ومن ثم يتراوح أسلوب الرواية بين لغة غارقة فى الشعر ولغة تقترب من لغة الحياة اليومية الدارجة (لكنها ليست عامية بالقطع) ولغة قاموسية شديدة الصرامة والتحديد . والصراع الكبيربين هذه المستويات الثلاثة للغة ، الصراع الحقيقى الحاد النافذ المتاجع ، يدور هناك ، فى عالم الباطن حيث تتوهع الذكريات وتنجرف الافكار وتحترق وتومض الاحلام وتتأجع الرموز ، حيث يكون الماضى حاضراً والحاضر ماضياً والغياب مثولاً والمثول غياباً فى منظور زمنى معكوس ومضاعف ومنفتح .

ويتراوح أسلوب إدوار الخراط ما بين السيطرة التامة على اللغــة والإلغاء التام لهذه السيطرة ، وأحيانًا ما تختلط السيطرة بعدم السيطرة ، حِيث تتداخل مشاهد حُلمية مهوشة مع مقاطع تجريبية صوتية إصاتة تنحت فيها كلمات ذات خصائص صوتية متقاربة لنقل حالة معينة يريدها ، ولإكساب اللغة مصاحبات موسيقية إضافية مع مصاحباتها الصوتية وقيمها التشكيلية ، ومن ثم تفيد هـذه المقاطــع الصوتية في نقل حالات معينة . فهو يستخدم حرف الحاء مثلا (ص ٧٨١) للتعبير عن حالة الحلم والاحتدام والحسرارة واللهيب المستعر والأحلام المذبوحة ، في حين يستخدِم حرف الجيم لإحداث الضجيج أو الإيجاء به ، الضجيج والفوضى التي يحاول حماية نفسه منهما من خلال إسقاط حاجز الصوت أو وضعه بينه وبينها ، حيث الضوضاء الهائلة التي يريد الهرب منها الممتزجة بالصّهد والقعقعة بـلا طحن وحركة التاريخ المليء بمظاهر الانكسار ؛ في حين يكون حرف الغين في نهاية الرواية معبرا عن الغصة والاختناق والغرغرة، الحالة المصاحبة لاقتراب الغرق ، أوزيريس في الأساطير المصرية الذي هو الإله الغريق وتانتالوس في الأساطير الإغريقية الذي ينظل في عطش دائم مندى

الحياة . إن حركة الحرف الموسيقية هي حركة دالة يجب النظر فيها قبلها وما بعدها لفهم الدلالة الكامنة فيها ، إنها تأتي ضرورة تعبيرية وانفعالية ، أحيانا تفيد في نقل حالة معينة وأحيانا توحى بمحاولة من قبل ميخائيل لفرض حراسة مشددة حول منطقة معينة من الوعى (أو اللاوعي إذا شئنا) يهمه أن يحيطها بسياح كي لا تنظهر لأنها وثيقة الاتصال بآلام حادة وماساة متجددة . وهي منطقة من العمل تحتاج إلى جهد خاص وطريقة أكثر عمقا من التحليل .

أخيراً فإنه من المهم أن نميز داخل الخطاب الممثل في هذه الرواية بين زمن القصة story time الذي هو كها يقول أوزوالد دكرو وتزفيتان تودوروف زمن الحكاية أو الزمن المحكى أو الزمن الخاص بعالم خاص ينبعث أو يستثار ، وزمن الكتابة writing time أو زمن القص وهو الزمن المرتبط بعملية السرد والحكى الحاضر داخل النص لكنه الأقل تمثيلا(٧٦) . في والزمن الآخر، يكون زمن القصة هو اللازمن نفسه ، هو بداية التاريخ ، أو هو زمن بلا بداية وإن كانت له نهاية ، ثم هو أيضاً زمن الحلم وزمن الأساطير المنصهرة ، هو زمن خاص بالمكان لكنه ليس محدودا ولا محدداً ، الزمن المحكيُّ هنـا هو زمن أسـاطير الخصوبة /التجدد/ الحياة ، لكنه ليس زمن القصة الوحيد ؛ فهناك معه وبجانب الزمن الخاص بعلاقة ميخائيل ورامة ؛ هـذا الزمن بالمقياس الكرونولوجي محدود ؛ لكنه في ضوء المقياس الأسطوري ومقياس زمن الحلم غير محدود ، أما زمن الكتابة فهو زمن قريب لايبعد كثيرا ؛ إنه كما أشار الكاتب في نهاية روايته يقع فيها بين ٩ أكتـوبر ١٩٨٣ و٣ أغسطس ١٩٨٤ ، وهو زمن محدود بـالنسبـة إلى زمن رَبِي القصة ، لكن الدرس الذي قد نخرج به من ﴿ الزَّمْنِ الآخرِ ﴾ هو أن الارتباط المهم لا يتمثل فيها بين السنوات المتغيرة لكنه يكمن في قلب الوقائع والحقائق الخالدة .

#### الهوامسش

- C. L. Strauss, The Structural Study of Myth, In: The Structural-( \ \ ) ists: from Marx to Levi Strauss, ed:R & M. De George, Anchor Books, New York: 1972. p. 209.
- (۲) ك. ك راتفين ، الأسطورة ، ترجمة جعفىر صادق الخليل ، منشورات عويدات ( بيروت ــ باريس ) ، ۱۹۸۱ ، ص ۳۳ .
- (٣) محمد عبد الحي ، الأسطورة الإغريقية في الشعر العربي المعاصر ، القاهرة :
   دار النهضة المصرية ، ١٩٧٧ ، ص ٨٧ .
- ( ٤ ) كلود ليقى شتراوس ، مقالات فى الإناسة ، اختارها ونقلها إلى العربية
   د . حسن قييسى ، بيروت : دار التنوير ، ١٩٨٣ ، ص ٤٧ .
- (٥) توماس بلفتش ، عصر الأساطير ، ترجمة : رشدى السيسي ، الشاهرة :
   النهضة العربة ، ١٩٦٦ ، ص ١١ .
- (٦) جى روتشىر ، الأسس المثالية والرسزية للفعل الاجتماعى ، تعريب
   د. مصطفى وتدشيلى ، عجلة و الباحث و اللبنانية حزيران ١٩٨٣ ،
   ص. ٩٥ .

Drama, ed: by M Kallich et al, New York: The Odyssey Press

- (٣٩) يرد ذلك في أكثر من موضع من و رامة والتنين ؛ وكذلك و الزمن الأخر ؛ .
  - (٣٠) معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية ، ص ٢٤٨ ٢٤٩ .
- S. Frued, Dostoevsky and Parracide, In: Oedipus, Myth and (\*1) Drama, p. 308.
- O. Rank, Birth of Hero, ch. I. (TY)
- (٣٣) عبد العزيمز صالح ، الشرق الأدن القـديم ، الجزء الأول ، القـاهرة : الأنجلو ، ١٩٨٢ ، ص ٣٤٧ .
  - (۳۵) صموئیل هنری هوك ، المرجع السابق ، مواضع متفرقة .
- (۳۹) ببیر مونتیه ، الحیاة الیومیة فی مصر فی عهد الرعامسة ، ترجمة عزیز مرقس منصور ، الفاهرة : الدار المصریة للتألیف والترجمة ، ۱۹۹۵ ، ص ۲۷۲ ۳۷۲ ، وهناك رأی مشابه لذلك أورده إیفار لیسنر فی كتابه د الماضی الحی ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ۱۹۸۱ ، ص ۲۸ وكذلك هنری برستیدفی د فجر الضمیر ، م س ۱۲۸ .
  - (٣٧) ببير مونتيه ، المرجع السابق ، ص ٣٧٦ .
- C. G. Jung, Systems of Transformation, p. 272. (TA)
- (۳۹) إدوار الخراط ، خواطر حول ميخائيل ودون كيشوت : تساوق : إبداع ،
   أكتوبر ١٩٨٥ .
- Quoted through J. Campell, 1970, p. 165. (£1)
- وقد أخذ الدوس هكسلي مصطلح أبواب الإدراك doors of perception من وليم بليك وجعله عنواناً لاحد كتيه .
- (٤١) سامى خشبة ، رامة والتنين ، فصول ، ١٩٨١ ، المجلد الأول ، العدد .
   الثان ، ص ٢٦٥ .
- E. Cassirer, Language and Myth, New York: Dover, 1946, pp. (t Y)
  45 --- 50.
- Through J. S. Levine, Originality and Repetition in Finnegans (27) Wake and Ulysses, PMLA, 1979, Vol 94, No 1.
- (\$\$) إدوار الحراط ، خواطر حول ميخائيل ودون كيشوت : تساوق ، إبداع ، أكتوبر ١٩٨٥ .
- (٤٥) إدوار الحراط، مفهومي للرواية، قدمت إلى ملتقي الرواية العربية الذي
   عقد في فاس بالعرب، ديسمبر ١٩٧٩، ص ٢٠٦، والآداب البيروتية.
   العدد ٢ ٣، شباط آذار، ١٩٨٠، ص ١٠٥.
- C. S. Jung, Psychology and Literature In: The Creative Process, (17) ed. by B. Ghiselin, New York: The New Amer. Libr., 1952, pp. 208 210.
  - (٤٧) ماهر شفيق قريد ، رواية عظيمة ، الثقافة ، مايو ١٩٨١ ، ص ٩٤ .
- English, H & English A. C., A Comprehensive Dictionary of (£A) Psychological and Psychoanalytical Terms, New York: Longman, 1958, p. 303.
- Samuels, M. & Samuels, N. Seeing With the Mind's Eye, The (14) History, Techniques and Uses of Visualization, New York: Random House Inc., 1982, 301.
- E. Wood, Zen Dictionary, London: Pelican, p. 93. (\*\*)
- Samuels & Samuels, p. 93. (a1)
- Samuels & Samuels, pp. 83 93. (\*\*)

- (٧) إرنست كاسيرر ، الدولة والأسطورة ، ترجمة د. أحمد حمدى محمود ،
   القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٥ ، ص ٦٥ ٦٦ .
- ( A ) من خلال د. عز الدين إسماعيل ، القصص الشعبي في السودان ، دراسة
   ف فنية الحكاية ووظيفتها ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة :
   ( 1971 ، ص ١٨٦ .
- (٩) أحمد شمس الدين الحجاجى ، صانع الأسطورة : السطيب صالبح ، جملة و ألف ، ، العدد الثالث ، ربيع ١٩٨٣ ، من منشورات الجامعة الأمريكية بالقاهرة .
- (۱۱) صموثل هنرى هوك ، منعطف المخيلة البشرية ، بحث في الأساطير ، ترجمة صبحى حمديدى ، السلاذقية ، دار الحموار للنشر والتموزيع ، ۱۹۸۳ ، صبحى حمديدى ، السلاذقية ، دار الحموار للنشر والتموزيع ، ۱۹۸۳ ، صبح .
- J. Campell, Mythological Themes in Creative Literature and (11)
  Art, In: Myths, Dreams. and Religion,ed. by J. Campell. New
  York: Dutton 1970, p.p 138 141.
- C. L. Strauss, Myth and Meaning (17)
- C. L. Strauss, The Structural Study of Myth, p. 210. (\T)
- (١٤) لطفى الحورى ، المعجم الميثولوجى ، مجلة التراث الشعبى ( العراقية ) عدد
   ١٢ ، ١١ ، ١٢ ، ص ٢١٣ ٢٠٤ .
- (١٥) مرجوبت مرى ، ص ٢٦٠ من خلال د. أحمد شمس الدين الحجاجى ،
   الأسطورة في المسرح المصسرى ، القاهسرة : دار المعارف ، ١٩٨٤ ،
   ص ٧٤ .
- A. W. Shorter, The Egyptian Gods, London: Routledge & (17) Kegan Paul, 1993, p 130.
- (۱۷) إدوار الحراط ، رامة والتنين ، بيروت ، المؤسسة العربية ، ١٩٨٠ ، ص ٩٦ .
- (١٨) معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية ، ترجمة أمين سلامة ،
   القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٥٥ ، ص ١٩٥ ١٩٦ وكسذلك
   د . عبد الحميد يونس ، معجم الفولكور ، بيروت : مكتبة لبنان ،
   ١٩٨٣ ، ص ١٢٤ .
- (١٩) محمد عبد المعيد عان ، الأساطير والخرافات عند العرب ، بيروت
   ص ١٢٩ ١٣٠ .
- (۲۰) جيمس فريزر ، أدونيس أوتموز ، ترجه جبرا إبراهيم جبرا ، بيسروت :
   المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ۱۹۸۲ ، بخاصة الفصل الرابع .
- (۲۱) قاموس الكتاب المقدس ، بيروت : منشورات مكتبة المشعل ، ۱۹۸۱ ، ص ٣٦٢ .
- James Orr et al (eds) International Standard Bible Ency- (YY) clopedia, Vol. IV, Peardmens, 1974.
- (۲۳) جیمس هنری برستید ، فجر الضمیر ، ترجمة سلیم حسن وآخرین ، القاهرة : مكتبة مصر ، ۱۹۷۷ ، ص ۱۹۱۹ .
  - (۲٤) جيمس قريزر ، أدونيس أو تموز ، ص ١١٨ .
- (۲۰) رؤيا يوحنا اللاهوق ، الإسكندرية : كنيسة مار جرجس بـاسبورتنـج ،۱۹۷۳ ص ۲۹ .
- (۲۹) هـ . أ . أيرنسابد ، نبوة أشعيا ، تفسير سفر أشعيا ، تعريب ، س . ف .
   یاز ، بدون تاریخ ، ۲ ، ۱ : ۷ .
- (۲۷) هـ. أ. أيرنسايد ، نبوة حزقيال ، تفسير موجز لسفر حزقيال ، تعريب س.
   ف. باز ، الأردن ، الزرقاء ؛ دار الحياة ، بدون تاريخ ، ۱ ، ۱ : ۲ .
- C. G. Jung, Symbols of Transformation, In: Oedipus, Myth and (YA)

- S. T. Coleridge, Prefatory Note to Kubla Khan, In: The Creative Process, 1952, pp. 84 85.
- Parfield, p. 223. (77)
- Samuls & Samuels, p. 47. (NY)
- (٦٨) قاسم مقداد ، هندسة المنى في السرد الأسطوري الملحمي جلجامش ،
   دمشق : دار السؤال ، ١٩٨٤ ، ص ٧٩ .
- (۹۹) روپسرت همفری ، تیــار الوعی فی الــروایة الحــدیثة ، تــرجــة د. محمــود الربیعی ، القاهرة : دار المعارف ، ۱۹۷۰ ، ص ۷۱ – ۷۲ .
  - (٧٠) إدوار الخراط ، مفهومي للرواية ، ص ٣٠٨ .
- R. Ellmann, James Joyce, New York: Oxford University Press (V1) 1959, pp. 308 — 313.
- (٧٢) فخرى صالح ، رامة والتنين : تشريح العشق ، مجلة المهد الأردنية ، العدد
   الخامس السنة الثانية شتاء ١٩٨٥ ، ص ٥٠ .
- (٧٣) سيزا قاسم ، بويطيقا العمل المفتوح ، فصول ، ١٩٨٤ ، المجلد الرابع ،
   العدد الثان .
  - (٧٤) فخرى صالح ، رامة والتنين : تشريح العشق ، ص ٤٧ .
- E.Cassierer, Language and Myth, p. 184. (Ye)
- O. Ducrot & T. Todorov, Encyclopedic Dictionary of the Scien- (VN) ces of Language, Trans. by C. Parter, Oxford: Blackwell Reference, 1979, p. 319.

- C. G. Jung, Psychological Types, London: Kegan Paul, 1933. p. (07) 509.
- R. Arnkeim, Inverted Perspective In Art, Leonardo 1972, 5, pp. (\*) 125 --- 135.
- M. Westcott, Toward A Comprehensive Psychology of Intuition, (00) New York: Holt 1958.p.8.
- (٥٦) إدوار الخراط ، ندوة برنامج مع النقاد ، ١٣ فبراير ١٩٨٠ ، نشر محدود على
   الآلة الكاتبة .
- (۵۷) بدر الديب ، الزمن الأخر والوعى الفيزيقى للوجود ، إبداع ، أغسطس ١٩٨٥ ص ١٠ .
- C. L. Strauss, The Structural Study of Myth, p. 193. (4A)
- J. S. Levine, 1979, p. 107.
- Samuels & Samuels, p. 5. (7.)
- Samuels & Samuels, p. 11 12. (31)
- D. Faulkes, A Grammar of Dreams, New York: The Harvester (77) Press, 1978, p. 14.
- (٦٣) فريدريش فون ديرلاين ، الحكاية الحرافية ، تـرجة د. نبيلة إبـراهيم ،
   يبروت : دار القلم ، ١٩٧٥ ، ص ٩٨ .
- O. Parfield, Dream, Myth, and Philosophical Double Vision, (71) In: Myths, Dreams and Religion, 1970, p. 222.



# بكلاغة الاشتخالة «بيضة الديك» بين استنحداث الشكل ومنطق البتر الشيردى

## بشير القمرك

#### ١ - مدخل: الرواية المغربية ، قطيعة أم استمرار ؟

لنعترف منذ البداية : إنَّ الحبيث عَنَّ الرواية المغربية لم يعد في الوقت الراهن حديثاً سهلاً وطيَّعاً ؛ ذلك أن هذا الجنس الأدبي وهو يترسخ تدريجياً تقاليد أدبية . إبداعية عندنا ، وكتابة ننتظم ضمن متواليات متقاطعة من الخطابات ، وتسهم في مساءلة الواقع (بدورها ؟) ومحاورة الذات والآخر والمجتمع والسياسة والتاريخ ، قد أصبح ــ هذا الجنس الأدب بحيط نفسه بسير ورةٍ من القضايا والأسئلة المركية التي ما فتئت تخصب ونتناسل في فوران لا ينضب ولا يتوقف وبقدر ما يبدو أن التقاليد الزوائية تترسخ تزداد المسألة النقدية حولها وحول ، الرواية المغربية » ــ إشكالا وإشكالية بعدد المقاربات الممكنة في الوصف والتفسير والتأويل ، ويزداد الإشكال ــ ومعه الإشكالية ، ضراوة عندما تنتصب مفارقة صعوبة التوفيق بين مسألة التكوّن ــ الذي كان مشروعه متردداً في البداية من حيث النشأة والتطور ــ ومسألة « حداثة الشكل » التي تفترض وجود التراكم والتجارب المتكاملة ، كها تفترض توافر علائق الروائي بالذهني والثقافي والاجتماعي والسياسي ، وتفترض ــ فوق هذا وذاك ــ وجود منطق قطائعي يمس حقيقـة تجاذب سركز الصــدارة وطبيعته بين هذه الرواية وما سبقها مِن تقاليِد نثرية وشعرية بخاصة عندما نسلَم مع الأستاذ أحمد البابورى بأن هذه التقاليد كانت بالفعل تعرف « صراعاً تكونياً « أساسه التحوّل الذي حدث على مستوى البني الذهنية التي انتقلت من تغليب سلطة النثر على الشعر ، وتقريب « النثرية » من « التعبير » عن الذات والمجتمع بوصفها شرطا أساسيا وحيويا لا ستقطاب عناصر القص والسرد(١) التي اتخذت في بداية التأسيس الأول شكـل « القصة القصيـرة » أو « المقالـة القصصية ۽ ؛ غير أن الانتصار الجزئي الذي عرفته القصة أولاً ثم الرواية بعدها لا يمنع من القول باشنداد تعقد المسألة الروائية بحكم ما ارتبطت به من تخريجات ومواقف نقدية أصبح بعضها الآن ينسحب ــ كـالقول بحــداثة العمــر والتجريب ( إبراهيم الخطيب ) ، وهيمنة السير ذاتية ( إدريس الناقوري ) والبعض الآخر يتجذر ويزداد إنفتاحا من باب جدلية ما يعرفه كل تاريخ أدبي حديث معاصر . من شأن هذه الملامح والسمات أن تطرح سؤالاً مركزياً هو : هل عرفت الرواية العربية سابقاً \_ وتعرف حالياً \_ تحولات تكوينية محسوسة يتدغم ضمنها ما له علاقة بالتجارب الروائية « الكلاسيَّة » والتجارب « الحديثة » في الآن نفسه ؟

يبدو لأول وهلة أننا إزاء خطين متقاطعين داخل المشروع الرواثي بالمغرب ، وهما : تحقيق انزياح بالنسبة للنصوص التي ظهرت منذ ما يقرب من عقدٍ ونصفٍ من الزمان ، ووفاء نصوص أخرى سابقة ولاحقة ـ لا يهم ـ للنماذج المقولبة نفسها ؛ ومن ثم قد نستطيع افتراض وجود مظهر للتمزق الذي تحدث عنه (رولان بارت) بصدد الرواية الفرنسية منذ (فلوبير)(٢) على أساس مراعاة شروط اللغة

والأسلوب والكتابة ، والقول بتوافر وشروط الانتصاره داخل كتابة السرواية المغربية ، وهما المظهران اللذان يسمان جانب التبطور المورفولوجي داخلها ، بخاصة عندما نبراعي سيرورة الانتقال من الشعر إلى القصة إلى الرواية ، ومن المناظرة والمقالة داخل الأدب النثرى : كيف سنتعامل مع هذه والتحولات، وهذا والتمزق، وهذا والانتصار، ؟ هل سنسلم إجرائياً (وتجاوزاً) بوجود قطيعة الطلاقاً من والانتصار، ؟ هل سنسلم إجرائياً (وتجاوزاً) بوجود قطيعة الطلاقاً من

نصوص (العروى) و (المدينى) و (شغموم) و (التازى) و (ربيع) أم أنه - كها يقول (ر. بارت) نفسه - ديجب ألا يخدعنا لا التنوع ولا الحركة ، فالأمر يتعلق جيداً بكتابة وحيدة ("") ، ومن ثم لا تتعدى النصوص الأخيرة - بخاصة عند (شغموم) و (التازى) و (ربيع) - المستوى والتزييني (أ) ؟

إن المدخل السليم للإجابة عن إشكال القطيعة والاستمرار داخل التجربة الروائية بالمغرب هو أن نؤمن \_ بهدف الحديث عن والتمزق، و الانتصار، \_ بانها كتابة بورجوازية تعرف بدورها وإشكالية الشكل، (٥) ، ومن خلال ذلك قد نقارب كل المسروع الروائي بما في ذلك (بيضة الديك) التي من شأنها أن تقدم تشخيصاً مقنعاً لأوالية التحول والثبات ، والتغير والعتاقة ، كها تقدم الدليل على اختيار كتابة تصبح \_ نتيجة التجريب \_ بمثابة عزلة أو سجن عندما ينطلق الأمر بمعادلة الوعى بهذه الكتابة المقرونة بالمحافظة والاستحداث في الآن نفسه .

#### ٢ - بنية الحكى فى (بيضة الديك) :

شكلياً : يعتمد النص نسقاً فنياً تراتبياً يجمع بين التركيب المتداخل على مستوى البناء ، والقص المشترك الذي تمارسه الشخصيات في حق بعضها اليعض على مستوى السّرد . وتبدو قصة (رحال) في هذا النسق نــواة أو بؤرة ينفتح بهــا النص (ص ٦) ، لتتلوها بعــد ذلك قصــة (الحاجة) (ص ۲۰/۲۰) ، فقصة (عمر) . بعدها (ص ۴۴/ص ٣٨) ، وقصة (غنو) صديقة (رحال) (ص ٤٠/٥٤) قبل أن تنتصب قصة (كنزة) صديقة (عمر) (ص ٤٨/٥١) ، ثم تعود بعدها جميعاً قصة (رحال) إلى التجلُّ (ص ٥٤/١٤) ، وقصته عن حديقة والكاتب، بعد ذلك (ص ٦٦/٧٦) ، ثم تأي في النهاية قعبة سارد (بيضة الديك) عن جيجي (= غنو) وعن صديق (رحال) والكاتب، (ص ٨١/٧٤) ، إلا أن هذه المتوالية من القصص الثمان المتقطعة فضائياً ينبغي ألا تنسينا بعض الخصائص المورفولوجية ، وهي تسطر أواليتها بمراوحة بين قصة وأخرى أحيانا عندما يتعلق الأمر بالتنويع السردى وتوظيفه لخدمة استراتيجيات أخرى كالتوليف مشلأ و ومن ذلك ما تقدمه قصة (عمر) من علاقة وظيفية في إدراك فعالية السارد الذي ينظم سيمفونية الانتقال من قصة إلى أخرى عن طريق مؤشرات علاثقية تعين على تقريب الشقة والتمفصل والاندغام والتوليد دفعة واحدة :

و أنا من مراكش ، اغتصبت فتاة وفررت بنفسى من هناك . كانت تحبنى ، ولكن أباها كان شريراً . لقد جنت على تلك الحادثة . اجتزت مباراة للالتحاق بالجمارك . نجحت فى الامتحان ، ولكن عندما وقعت الحادثة اضطررت للاختفاء . إن طريق النساء هى طريق الشر . تفو عليهن ! وبعدها جثت إلى الدار البيضاء ودخلت السجن والتقيت فيها بعد بهذه الشارفة الحارفة ، (ص ١٣) .

وقد جاءت هذه والخلاصة، مندغمة داخل قصة (رحال) التي تدشن تركيب (بيضة الديك) منذ الاستهلال ، وتغلقه عندما يعود السارد إلى الحكى على لسان (رحال) في شكل اعتراف معاكس لما بدأت به قصته ، وإن اختلفت النبرة بين المفتتح والمختتم من صيغة

والحوار الداخلى، التى تشبه أسلوب واليوميات، إلى صيغة التساؤ ل والتنكر والاستهزاء والدخول فى سجالية مع مظاهر أخرى تحولت من هيمنة الفردى ــ الداتى إلى الجماعى ــ الموضوعى (ص ١٥) . وتقتسرب من هذه المسراوحة تقنية تضمسين حكساية شجسار (رحال) و (عمر) ــ ص ١٩/ص ١٠ ــ داخل قصة (الحاجة) ، وفيها نحس أن ما كان سرداً مسنداً إلى والماضى القريب، للرواية قد أصبح وخلاصة، ويتخذ لبوس و وجهة نظر إيديولوجية ،

كُلنا تكبر المخاخنا أحياناً وتصغر فى أحيان أخرى وما وقع تلك الليلة مع (رحال) كاف ليبرهن على أن غه أكبر من مخى . تلك الليلة صغر مخى حتى أصبح فى حجم حبّة خردل ، وكبر مخه حتى أصبح فى حجم جبل . قلت له مراراً أن يصعد إلى السطح وأن بلقى بمتاع ذلك الشاب إلى الحارج ، ولكنه أصر على ألا يفعل ذلك . . . . الخ (ص٢٨) .

ومن قبيل ذلك أيضاً تضمين نفس الحكاية من قِبل (عمر) وهــو يسرد قصته (ص ٣٥) حيث نقراً : «هذا ما وقع لها من ذلك الشاب اللطيف طيب القلب (رحال) . لو كنت قد اتبعت رأيها لكنت قد قتلته أو قتلني، ، وكلها تَوْ ول إلى القصة ــ النواة التي يكتسب فيها الحدث دافعيته مسنداً إلى زمن الرواية عامة ، ومرتبطاً بنبرة الوصف الضمني للحظة الشجار (ص ١٠) ، ونفس المظهر تحتكم إليه قصة (غنو) عن (رحال) \_ 2 / 20 \_ وصديقة (عمر) يوم التقى بها هذا الأخير (ص ٤٠) ؛ وإذا كان هذا كله بمثل نوعاً من التناص الداخلي الذي يفرخه منطق النص ، فإنه إلى جانب ذلك يقوم بوظيفة دلالية تضاف إلى الوظيفة التركيبية ، وذلك عندما نشدَّد عـل «الأيديـولوجي، وعـل الوعى المتباين لدى الشخصيات عندما يتعلق الأمر بالإبانة عن الرؤ ية للعالم أو إصدار أحكام القيمة (محاكمة الشخصيات بعضها بعضاً كما هو الشأن بالنسبة لــ (غنو) وهي تمجّد وفحولة؛ (رحال) (ص ٤٢) . وتضاف إلى هذا والتشكيل، المعماري خاصية تىركىبية أخىرى أكثر استحكاماً في تنظيم مروحة الزمن السروائي العام من حيث نـوتته وتنويعاتها في السُّرد ، ويتجلى ذلك بوضوح عندما نفكُك سنن هذا الزمن في قصة (الحاجة) التي تنتسب «عرفياً» إلى «حاضر الرواية» ، ولكنها تجمع دفعة واحدة بين الاستذكار عندما تروى طفولتها مسندة إلى الماضي البعيد (ص ٢٠/ص ٢١) ، ثم تروى بعد ذلك مراهقتها واكتمالها ودخولها دعالم الغواية، (ص ٢٢/ٍص ٢٤) ــ الذي هو جزء من حاضر الرواية أيضاً ــ وتروى ثالثة نتفاً في أحاديثها مع أمها وهي تطالبها بـأن يكون لهـا بيت (ص ٢٥) ، وحديث أمهـآ مع (السَّى العربي) (ص ٧٧) : - وآه كم أتمني لو أنجب منك ولداً يابواكتاف .

- وماذا تفعلين به ؟ ماذا سوف يأكل ؟ يكفى أن أعيل أبناء تلك الكحلاء، ، وتمزج ذلك بقصتها مع (عمر) التي هي بدورها جزء لا يتجزأ من حاضر (بيضة الديك) أيضاً :
- يجب أن تنجب لى ولدأ أو ولدين من هؤلاء الفتيـــــات اللواق يرتدن البيت . دعنى أتكفل بالأمر .

قال عمر :

انت تریدین أن تدخلینی السجن . أنا لا أطیق أن أنجب ابن
 حرام: . ص (۲۸)

#### ٣ - بنية الشكل: ثنائية الخديعة والإيقاع:

تتخذ (بيضة الديك) لبوس حكاية شعبية عتيقة عندما تعنون لوحاتها المتنابعة ــ والمتقطعة في الآن نفسه ــ بعناوين مستقلة على غرار ما نجده في (ألف ليلة وليلة) و (سيف بن ذي يزن) أو مجموع السير المتداولة في الأوساط المجتمعية التقليدية . ويبدو ذلك واضحاً عندما تقترن كل لوحة بخلاصة أو موجز وأخلاقي، يهدف إلى استخلاص العبرة . وإذا كانت اللوحات الثمان تتناص مستقلة فإنها في النهاية تصوغ معنى حكمياً قابلاً لأن يصير اطروحة مركزية تكلُّل المغـزى وقصدية اختيار موضوعه الوجل/المرأة . ومن شأن هذه الوتيـرة أن تكشف عن قصدية اختيار العنوان كحمولة أيديولوجية ومعرفية عندما نقرنها مـ القصديـة ــ بسيرورة النص : إن التفسير الـ ذي تضعـه (اليهودية) لهذه البيضة ــ بــ وصفها استعـــارة ـــ كافٍ لأن يتحكم في تخريج المرسلة ؛ فبقدر ما تكشف استعارة (بيضة الديك) عن استحالة التحقق والقول بالغرابة والإعجاز والتندّر والتحدي ، بقدر ما تقنن لعبة الصَّدفة في الحصول والرغبة وتعوق المقصد لدى اليهوديــة التي تتعرض للإفىلاس وتكتشف أن والبيضتين كمانتا فماسدتمين . توفي الكتكوتان في المهد . بدأت مضايقات السلطة لي ، ورجال الضريبة وسماسرة النهر العكر بدأوا يخوضون ماءه ، لكني عرفت كيف أتخلص من كل هذه المضايقات فيها بعد . نجوت بنفسي وبعت البار الذي أغلق نهائياً الآن، (ص ٢٣) . وإذا كانت الصدفة (كحمولة موظفة في الترميز) قد ساقت ما ساقت لليهودية من صعود وانهيار وصعود بعدهما (= الحصول على العمارتين) يتخلله انهيار دائم ... من حيث والسقوط، في جحيم والرديلة، ( ٢٩ ) ــ فإنها قد يمكن تعميمها ، وجعلها قانوناً منظماً ومنطقياً عاماً يتحكم في توضيب السرد الروائي في (بيضة الديك) إجمالاً ، وفي جعل هذا السرد ــ يخضع لنية المؤلف وليس السياره فحسب ، وذلك في الربط بين كل زوجين اثنين من شخصيات الرواية مادام أنها تشترك في عدة مواصفات تجعلها بدورها تمتلك (بيضة ديك) أى الصدفة والاستحالة والتحقق في الأن نفسه ـ وهي تلتقي بشريكها ، فتصاب بالخيبة أو تنجح في الاثتلاف زمناً أو يتعذر اتصالها وتواصلها أو تقع ــ أكثر من هذا وذاك ــ ضحية وأخلاقيتها، (كما هو الشأن بين (جيجي) وصديق (رحال) في نهاية النص) ، أو أن هذه ﴿الْبَيْضَةِ﴾ قد تفقس ويصير لها شأن (قصة الرجل مع ابنته مضمّنة في المقمام والسياق نفسيهما) ، ومن بين همذه المواصفات كمون أغلب الشخصيات يتحكم فيها دافع الفرار بالإضافة إلى قانون الصدفة:

ه . . . مزقت نتيجة الطرد المدرسية ، وفررت من البيت . وعندما وجدت عملاً لدى الصيدلية عدت إليه . شيء قليل خير من لا شيء . لكنى فررت من البيت مرة أخرى؛ (من قصة (رحال) قبل أن يتصل ب (غنو)) . ص (٨)

دأت يوم وقعت في يَد مسلم . لا يشبه (السي العربي) في شيء . فرّ من بيتهم ، وفررت من بيتنا، (من قصة اليهودية قبل أن تتصل بـ (عمر)).

وهل هناك شيطان أكثر من امرأة ؟ فهى التى تطردك من دسراكش، (من قصمة (عسمس) قسيل أن يستمسل باليهودية).

الكنه فرً إلى مكان معين ولم يتــزوجني . . . ، (من قصة صــديقة (عمر) وهي تتحدث عنه) . ص (٤٨)

لا يمكن أن يتم تفسير هذه البنية الشكلية وفهمها إلا على ضوء ربط حافز الفرار ـــ مقروناً بقانون الصدفة وحتى تولُّـد وتشغَّل استعـارة (البيضة) ... بحافز الصراع والتناقض (التقابل) بين «الذكر، و«الأنثي، ــ من منظورية محــاورة رواية (زفــزاف) هاتــه مع الحكــاية الشعبيــة بوصفها حمولة أيديولوجية ثانية قائمة في تجاويف الخطاب المحايث على غرار الحكاية الشعبية عندما تقوم هيكليتها على ثنائية الخديعة والإيقاع، ويتضح ذلك عندما نتصور (حسب النص) أن أم السّارد الفرعي (رحال) قد اوقعت بابيه وجعلته برغم فقره يلد داربعة إخوة لا يذهبون إلى المدرسة لأنه لا يستطيع أن يدفع عنهم، (ص ٨) ، وأن أب (عمر) يقول : ولأن الله نسيهن [ النساء ]من رحمته، (ص ٣٤) عندما يَسَالُ : لماذا سميت النساء نساء ؟ ، وفي هذا تعميم تندرج ضمنه حتى النساء اللواتي عرفهن أب (حمر) ، ومنهن أمه مادام هذا الأب يمثل بؤرة وعي شعبي بحكم التجربة والعمر ، ثم عندما نعلم أن (غنو) أوقعت بـ (رحال) واليهودية أوقعت بـ (عمر) كما أوقعت به قبل ذلك (كنزة) فتاة مراكش المراهقة ، ويكتمل هذا البعد عندما تقيم لهذا الإيقاع ـ حسب منظوره في الحكماية الشعبية أساساً ، أو بعض الكتابات المتداولة كـ (الروض العاطر) ــ تدرجاً من التضمينات التي يحيل عليها الخطاب المحايث في النص ، وهو التدرُّج الذي يبدأ خافتًا ثم يقوى مصعَّدا منذ البدايات الأولى ، ويباشـر تناميـه بتشخيص التقابل بين والذكر، و والأنثى، انطلاقاً من قصة اليهودية ـــ مثلاً وَالْتِي وَجِدْتُ مَا أَرَادَتُ، (ص ١٩) ، والتي من أَجِلُهَا تُوكُ (السَّي العربي) وزوجته وأطفاله، (ص ٢٦) ، ومن خلال هذه القصة يعلن (عمر) عن المبدأ الجوهري في سلسلة (بيضة الديك) وهو مبدأ المرأة تساوى الخديعة عندما يصرّح : وإن أحابيلكن كثيرة، (ص ٢٦) ، ويَقِتَرُنُ بِغُولُكَ أَيضًا قُولُ اليهودية : وكلنا فاسدات ، وقيـل فينا إن ِ النَّسَاء ضلعة عوجاء . هذا صحيح . لأننا ناقصات عقل ودين، (ص ٧٩) ، وبذلك تدشن منطقاً جدالياً داخليا حاكماً للمبـدأ الجوهـرى المشار إليه ، فيتدخل المؤلف لصياغة دباب النساء؛ (ص ٣٣) ، وهذا ضرب من ضروب التناص من حيث الشكل الرواثي ، وإلغاء الحدود بـين سارد النص ومؤلف الـرواية إلى جـانب التناص مـع الحكايـة الشعبية ، ويأتي دباب النساء، مترتباً عن هذا المنطق ذاته حين يقول (عمس): ولولا تلك الحمقاء الصغيرة لما كنت قد غادرت درب الطوارق في مراكش، (ص ٣٤) ، أما عندما يتساءل (عمر) : «هل هناك شيطان أكثر من المرأة ؟، (ص ٣٥) فإن تساءله يتخذ صفة رَدّ Réplique على تساؤ ل آخر : «هل تعتقد أن الحاجة شيطان ؟» (ص ٢٦) الذي لهج به (رحال) ، خاصة وأن (عمر) يضيف قائلاً : وفهى التي تطردك من مراكش ، وهي التي تستطيع أن تضمن الحياة كلها في الدار البيضاء ، وتقف حاجزاً في وجه البوليس . حتى الشيـطان لا يستطيع أن يقف في رجه هؤلاء . لكنها هي تستطيع ذلـك، (ص ٣٥) . ومن هنا يتأكد لدينا أن مقولة النساء تتخذ صفة خطاب أيديولوجي محايث يوازي الخطاب الروائي ويغلفه ويغذيه ويؤطره ليسهم بدوره في صياغة الأطروحة المركزية لنص (بيضة الديك) على أساس أن هذا الخطاب يبدأ في الشق الثاني من اتخاذ نبرة اكثر وضوحاً عندما يتم الإعلان عن والمراة، (منذ (ص ٣٥) بوصفها شيئاً لا يقل وخطورة، عن والنار والبحر ورجال المخنزن، (الصفحة نفسهما) ،

والقول إن كل والنساء يتشابهن، (ص ٣٦) مقابل وكل النساء يختلفن

عن بعضهن، (ص ٣٨) ؛ وكلها تأتى فى صيغة ردود وأخذ ورد كتومين. ولا غرو أن المؤلف يسهم فى صياغة ذلك ، ويبث وعيه بالمرأة فى قنوات وعى الشخصيات كـ (جيجى) التى تقول : دوالدى لم يخلص لأمى . تركنا وذهب يعيش مع راقصة فى درب (مبلا) . من يدفع الكراء ؟ ومن يدفع نفقات البيت على أطفال زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ؟، (ص ٤٠) ، ونظير أبيها المتحدث عنه ـ من منظور المرأة ـ (السّى العربي) الذي ترك أبناءه من أجل أم اليهودية ، وكلها تنويعات أيديولوجية تقود إلى بؤ رة الأطروحة المركزية لنص (بيضة الديك) الذي يريد إقناعنا (إقناع القارىء ـ المتقبل) بأن هناك دنوعاً من النساء والرجال، (ص ٤١) يمكن التعاطف معهم صع إعطائنا (إعطاء القارىء ـ المتقبل) حق المفاضلة واختيار والنموذج، الذي يمكن أن يحتذي .

هل تقدم (بيضة الديك) بهذا ضرباً من والتلقين، ووالتهذيب، ووالتعليم، ووالمعرفة، كما تقول (جنوليا كريستفا)(١) ، أم أنها فقط وحاملة لتعاليم وتطمع إلى البرهنة عن حقيقة ما، ؟(٧) .

عندما نقابل بين مفتتح قصة (كنزة) صديقة (عمر) - ص ( ٤٨ ) \_ وما آلت إليه بعد اتصالها به تقـول : ﴿ لَقِدْ عَلَّمُنَّي الشَّيَّ ۗ الكثير في الحياة . لم أكن أعرف حتى المدينة التي ولدتُ فيها . هو الذي أخذن إلى كثير من الأماكن في الضواحي . ذهبنا مرة إلى أسفى ، وتمتعنا بالخضرة والأشجار ، وسبحنا في المسبح هناك .... وعمر كان فحلا وزوين في كل شيء ، والكلمة إذا قالها فعلها ، ولذلك أحببته ، ( ص ٤٩ ) . ومن شأن هذا التسليم أن يجعل ( كنزة ) تتماهى مع ( جيجي ) وهي تحكم على ( رحال ) وتجعلهم) تنتظمان داخل أفق أيديولوجي واحد أساسه الاعتراف بسلطة ٥ الرجل ، وتميزه مطلقاً ، كان الامر يتعلَّق بـأطروحـة سلفية متخفيـة في ثنايــا النص من باب ( الرجال قوامون على النساء ) . إلا أن هاجس التمزق النفسي لدي ( دَّمُو ) يقلب الموازين ، فيردنا إلى بؤرة الحكى التي تنمُّط وتؤدلج ( بيضة الديك ) وأطروحتها العامـة : قوة الــرجل المــوّهة وأمشولة القدوة مقابل ضعف المرأة في النص التي تقابلها بدورها و قوة ، يعلنها ( دَحو ) الذي تغيرت ﴿ أحواله بعد أن تعرف على ذلك الأوروبي في حديقة السندباد ، ( ص ٥٥ ) فيقول : 1 من الأن فصاعداً لن أعيش إلا معهم مادامت ليست لنا قدرة على النساء ، ( الصفحة نفسها ) ، ويقترب منه في هذه الصيرورة الرؤ يوية صديق ( رحال ) الكاتب وإن كان : و لا يكوه النساء ، ولكنه يكوه الرجال الذين جعلواً من النساء دمي ، ووضعوا على قريباتهم القيود في حين استباحوا لأنفسهم نساء الآخرين ، ( ص ٦٢ ) برغم أن هذا الصديق عندما يجامع ( جيجي ) ويتعرض لحالة تأنيب ضمير يقع دون ﴿ قُوة ﴾ المرأة التي تتفوق عليه في تصور العلاقة بين المراة والرجل :

د لا تعقد نفسك يسدو أنكم أنتم الكتباب
 تجعلون من الحبة قبة ع .

الأمر ليس كذلك ، ولكنى لم أتعود على أمر مثل
 هذا )

د لا تهشم كثيراً ، لأن ( رحال ) سوف يضحك
 منك ، وأنا ماذا أفعل في ذلك الملهى ؟

إننا لسنا متزوجين . إني أحبه وهو يحبني ولكننا سوف

نفترق دات يوم . من يدرى ؟ د \_ إنكها تأخذان الحياة ببساطة إذن . أنا لم أتعود على هذا » . ص ( ٧٤ )

و هل تريد العودة مرة أخرى إلى ذلك الموضوع ؟ ما رأيت رجلاً مثلك يبكته ضميره بهذا الشكل : بل الرجال الذين عرفتهم يشعرون ببطولة خارقة عندما ينامون مع امرأة . لو لم أكن أعرفك لقلت إنك شاذ جنسياً ،

ـ ماكل الرجال يتشابهون ۽ ص ( ٧٨ )

لا يمكن تحديد جميع عناصر هذه المتوالية المتدرجة في إدراك وظيفة تضمين الخطاب « المعرفي » حول الرجل والمرأة ( الذكر vs المرأة ) إلا على ضوء ما آلت إليه ( جيجي ) - عـلى غرار (كنـزة ) ـ عندمــا تدرجت في الوعى القائم .. ( مجرد تابعة لرحال ولا تفقه شيئاً بما يقول ) ( ص ٥٨ ) ـ إلى ذات ۽ حكيمة ۽ تصير بدورها غير مفهومة من قبل الصديق الكاتب(!؟) وهــو يعتــرف لهــا : ﴿ لَا أَفَهُم شَيْسًا ﴾ ( ص٧٨ ) ، فترد عليه ( حيجي ) : ﴿ طبعاً لأن راسك عامرة بأفكار الكتب و ( الصفحة نفسها ) ، وكان ( رحال ) قــد قال عنهـا فيها سلف: و كانت ( جيجي ) تقترب دائماً من أفكاري و ( ص ٦٨ ) مدشناً بذلك سيرورة التحوّل في شخصيتها حتى قبل أن تستقل عنه بافكارها ، إلى جانب أنه يدشن بدوره مسار الأطروحة المركزيـة ، ومنها قوله بالموقف من النساء : « تعرف أن لي موقفاً من النساء ، لكنه لا يشبه موقفك ۽ ( ص ٨٠ ) ، ومن خلال هذه السمات قد نراهن على تَمَاهِ بين السَّارد ــ ورحال أحياناً ــ والمؤلف ( أو على الأقل وجود تقارب) ، وهم يتناوبـون تطعيم بؤرة الحكى وبؤرة الأطـروحة ، ويزداد هذا الافتراض رححاناً إذا ما نحن أقدمنا على استغلال بعض المؤ شرات التي تجعل السارد و( رحال ) ظلين يعيدان إنتاج أيديونوجيا المؤلف وأيديولوجيته الفنية ، ومن ذلك الاشتراك في قراءة ( سوناتا كروتزر) ( ص ٦/ص ٨٠ ) ، ومؤشر د التعليق ، المثبت في أسفل صفحة ( ٥١ ) حيث لا نملك سوى القول بتناص السارد المؤلف دم. ز : احلمي طول عمرك ، والله لن تشوفي (عمر) في حياتك ياخوينزة . ما أنت بالأولى ولا بالأخيـرة . ما كــل امرأة تتــزوج من تحب ، وما كل رجـل يتزوج من يحب ۽ . وهــو التعليق ــ الشاهــد والمفتياح المذي يقبوي من شحنة التنباص الأطروحسوي في نسرة و الشهريارية vs الشهرزادية ۽ التي تلحق بالأطروحة المركزية ، ويقرن هذا التعليق ـ الشاهد بؤرة السرد بالأطروحة وصنعة الكتابة الروائية لدى ( زفزاف ) في هذه الرواية المتميزة عن سابقاتها في تعدد القضايا والأسئلة التي تثيرها ، إن عـلى مستوى الشكـل والمضمون أو عـلى مستوى الرؤية المكيفة وفق موضوعة الخديعة والإيقاع التي تقدم سندأ وجيهاً لأنا السارد المتكلمة ، وتحيل النص ، نصا أيديولوجيا ، كما تقول (ج . كريستفا) (^) بوصف (بيضة الديث ) نصاً يقوم على ﴿ آيديولوجيا ؛ المؤلف ويستولى على أيـديولـوجيات أخـرى إضافيـة لتحقيق ﴿ حقيقته ﴾ .

٤- بعض مسلامت ، الكرنفالية ، وهيمنة ، الإفضار ،
 الإفضار ،
 الإفضار ،

على الرغم من أن نص ( بيضة الديك ) يتخذ نسقاً فنياً متخيلاً ،

ويحيل على و واقع ، ( واقعى ) محدد سلفاً - على غرار ما نجده فى ( الأفعى والبحر ) أو ( قبور فى الماء ) مثلاً - من حيث نمطية الشخوص والفضاءات ، بسرغم أنه يأتي متلبساً بمؤشرات ما هو حقيقى أحياناً ( ) ، فإنه - النص - يؤسس لنفسه بلاغة كرنفالية داخل عوالمه ، ونحس من خلال ذلك أننا بإزاء وكون ، روائى متقلب لا يثبت على حال ، وقابل و لمضاعفات ، لم تكن الشخصيات المنحوتة مرشحة له ولها ، ولأن و بساطة ، المحكى وغياب الدافعية المقنعة بعمق الملحمية والصراع اللذين قد يقويان من شحنة الرؤى والمواقف والأوعاء ، وكون ( بيضة الديك ) تؤسس هذه البلاغة نسبياً هو ما يدفعنا إلى افتراض بعض ملاعها .

إن أول مكوَّن في مجال هذه الكرنفالية موضوعة : الصراع؛ بـين الشخوص ولجوثها إلى قانون ( القوة ) لتصفية الحساب مع سيطرة رغبة و الانتقام ، ، وتراجع ذلك إلى و الصلح ، وو الاستسلام ، ـــ ومن ذلك شجار ( رحال ) مع ( عمر ) ـ ص ١١/١٠ ـ(١٠) ، وهي المنظومة التي بمكن أن تنسحب على جميعُ الشخصيات المتقابلة في النص ، هذا إلى جانب استعداد هات الشخصيات ذاتها للإيقاع ببعضها البعض عندما نقرن دوافع صراعها بالعالم المنهار والمنحط الذي تحيا فيه بوصفها كاثنات « شيطانية ، مسكونة ومتلبسة بالرذيلة والجريمة والمساومة والمقايضة بقيم ساقطة تتراجع لدى الجميع من أجل مكاسب ضيقة لا تتعدى لذة التنكيل بالأخر ﴿ اليهودية ـ مثَّلاً ـ وهي تريد طُردٍ ورحال؛) ، ومن قبيل هذا الاستعداد إقبال اليهودية على تحبيب وظيفة المخبر لرحال ( ص ١٥ ) إلى جانب اقتراحها عليه أن يعمل في • أحد معامل البلاستيك في عين السبع » ( ص ١٦ ) قبل أن تجد ل ( جيجي ) عملاً في ملهي ( ص ٨٦ ) : ډ سوف تشتغل نادلاً . کل الجراسين أغنياء . لهم عمارات وسيارات . . . سوف تصبح مثلهم » ، وكلمها مؤ شرات تزكَّى قابلية التحول الكرنفالي في عالم موبوء يشبه في تقاسيمه عالم الكرنفال بأشخاصه المقنِّعين الغارقين في السكر والعربدة والحلم والخديعة والرهان والارتشاء واختلاط المهن وقابلية تغييرها ، ويزداد هذا التصور إقناعاً عندما نلاحق سيرة اليهودية التي تمنى ( رحال ) ـ كها تمنّيه ( جيجي ) ـ بامتلاك عمارات ، ونراها قد ارتفعت ، من الحضيض إلى الأوج ، وإن كانت ستظل سلوكياً مشدودة إلى سابق عصرها في التوسط والغواية والدعارة بشكل سرى ، وهي التي فقديت كل علائقها الرحمية والسلالية مع الفئة التي تنتمي إليها اجتماعياً ( ص ٢٢/٢١ ) . وتمثل اللوحة آلثانية في حد ذاتها [ باب التي وجدت ما أرادت ] مظهراً آخر من مظاهر هذه الكرنفائية عندما يحتد التناقص بين اليهودية والوكيل ، ويدخلان في سجال حادّ ينطبعه السب والشنم والقنذف إلى حد تساويهما ، بنرغم المركنز الاجتماعي ود القضائي ، الذي يحتله الوكيـل عرفيـاً . فمن خلال المشهد تتبدّى عناصر السقوط الكرنفالي من حيث دناءة المعجم اللغوي المستعمل في الشتائم [ « أيتها اليهودية الجيفة ! إمَّا بي وإلاَّ بك ؛ ! و أما أنت أيتها الكلبة ! ٥] ، ومن حيث دناءة السلوك ونـذالـة الشخصية وسفاهتها [كلّ ما تودّه موجود . هل تريد فتيات ؟ هــل تريد أن تشرب ؟ لن تدفع شيئاً البارُبارك . ] ومن حيث فضاءات الشجار وو الفضيحة ، والسقوط و الأخلاقي ، [ و وذات يوم افتعل الكوميسير معركة في البار . تمت إجراءات خاصة فأغلقوه مدة خسة عشر يوماً ] ، وهي الشجارات التي تدعم المنحى الكرنفالي في ( بيضة

الديك) ، وبخاصة عندما نربطها بمنطق و التحوّل ، وو انقلاب ، الكوميسير كمسئول عن و الأمن ، إلى شخص يهدّد و الأمن ، حيث ينبغى أن يحافظ عليه مهيشاً بذلك صفقة الانتصار على اليهودية بالاشتراك مع مفتش الشغل ومفتش الضريبة (وينتظم هذا بدوره ضمن ثنائية الإيقاع والخديعة بالمفهوم الكرنفالي هذه المرة) ، وهم كلهم على ما هم عليه في الخفاء (في الحقيقة!) ، وعكس ما ينبغى أن يكونوا عليه علائية كمرابين ومحتالين ليسوا و أهلاً ، للقيام بأدوارهم السندة إليهم في و الواقع ، ، ويكن لهذه المتوالية أن تزداد رسوخا عندما تتم مقابلتها بالوحدة السردية التي يصف فيها السارد مدينة الدار البيضاء قائلاً :

 د . . . ورغم أننى أعرف فإننى أحاول ألا أعرف . لم أكن أجد ما أشترى به علبـة سجائـر ، أما اليـوم فالأحوال تغيّرت ، وشيء رائع أن ينطلق الإنسان من الصَّفر . أقصد من صفر روماني إلى أرقام معينة من الفلوس ، وعلى كل حال فالدار البيضاء مدينة يمكن أن تعطيك الفرحة لكي تعيش ، عليك فقط أن تتشازل عن بعض الأشياء لا داعي لشرحها ، ولماذا لا نقولها ؟ يمكن للمرأة أن تقحب قليـلاً ، أقصد حتى زوجتك أو أختك أو ابنتك ، ويمكنك أنت أيضاً أن تكشف عن أعضائك ، فهناك الشواذ الـذين يرغبـون في فعل ذلـك ، وعليك أيضـاً أن تَكَذَب قَلَيْلاً أَوْ كَثَيْراً وَتَنافَقَ قَلْيَـالاً أَوْ كَثَيْراً ، وأَنْ تفعل هذا أو ذاك . باختصار أن تكيد إما لنفسك أو للآخرين ، وهذه هي الدار البيضاء ، وبدون ذلك لا تستطيع أن تعيش ، وأحياناً أتصوّر ما الذي يمكن أن يقبولُه أولئنك الذين سنوف ينولندون ، وسوف يتجولمون في نفس الأزقة والشموارع التي تتجول فيها الآن ،( ص ٦٠ )

وبقدر ما يصوّع هذا المقطعُ القرينةَ والعلامةَ متواليات نص ( بيضة المديك ) لتقوم بوظيفة تناص خمارجي ـ داخلي مع الموضوعات الأساسية في النص ، يؤشر إجمالاً على المظهر الكرنفالي العام الذي يغلُّف الرِّواية بأكملها بفضاءاتها وشخوصها وحوافزها ، ويجعلها في \_ النهاية ندأ للشارع حيث ننمو وتتشكّل الكـاثنات والجمـاعات وهي تشق طريقها في الحياة ، وتتشبث بما يمكن أن يكون طوق نجاة فردي ؟ ولو أدى ذلك إلى مصادرة كل القيم و الأصيلة ، عن طريق التعاليم التي يبثها صوت المؤلف ويدسها بين أصوات مخلوقاته الورقية التي تبدو أصلاً متعدَّدة الأصوات وهي تحكي نص ( بيضة الـديك ) بــطريقة التناوب والتعاقب المتداخل في آن واحد ، وتحاور في العمق الأطروحة المركزية وصوت المؤلف . ولا نقصد بالمظهر الكرنفالي في هذا المجال ما حدده (م. باختين) في منظاهر و الاحتفال ، وو الاستعراض ، ود اللغات ، ؛ وإنما نقصد ، التحويل الذي يتم لهذا الكرنفال داخل الأدب ١١١١) ، كتوظيف وتشغيل لـلاستهتار والضحـك والسخريـة والخديعة والإيقاع داخل ( بيضة الديـك ) ، كيا أنـــا لا نقصد جملة القوانين والمحرمات والموانع ٤(١٣) وإنما وقلب النظام النــراتبي ، وكل أشكال الخوف التي يأتي بها \_ [ الكرنفال ] \_ كالتمجيد والتقوى ،

ومراسيم السلوك ، أى كل ما يمليه الحيف الاجتماعي (١٣٠١)، كما تجسد ذلك رواية (زفزاف) - ومن يدرى ؟ ربما كل رواياته الأخرى وبخاصة الأفعى والبحر) و(قبور في الماء) و(محاولة عيش) - عندما تلغى المسافات بين الشخوص وتعوضها بموقف كرنفالي خاص من حيث الاتصال الحر والحميم المألوف (١٤١) ؛ ومن ذلك و تتويج اليهودية ، صاحبة البار وو وسيدة الماخور، وو مالكة العمارات ، برغم وضاعة أصولها الاجتماعية - وتعترف بذلك بنفسها في الرواية قبل الانصال بعمر - ثم و خلع ، Detronisation السوكيل ومفتشى الضرائب والصحة كما بينا سابقاً .

#### تعدد اللغات في ( بيضة الديك ) :

تحاور الرواية منذ استهلالها الأول معجها لغوياً وأسلوبياً مستحكهاً يعارض فيه الكاتب أسلوب الاعترافات و/أو اليوميات ( ص ٦ ) ويسراوح فيه ـ بسين مقطع وآخـر ـ بين الاستمـداد والاختلاف وفق تأثيرات ذاكرته الأدبية ، لكنه سرعان ما يحيد عن المونولوجية المطنبة التي تطبع الرواية التقليدية عادة ليقتحم مجال التـوليف بين صفحتي الحوار الجاهز المقولب والحوار الداخلي ؛ وهما ينقلبـان من الأسلوب المباشر إلى الأسلوب غير المباشر من حيث التركيب syntaze مِن ذلك جملة : ﴿ سمعته يهذى ويشتم دين أمى . قال أيضاً إنه غداً صباحاً سوفِ يقتلني ؛ ( ص ١٠ ) التي هي أصلا جملة حوار اتخذ مـظهراً سردياً ؛ بدليل أنها \_ الجملة \_ احتفظت بمؤشر القول وتواتها في اللغة الدارجة الشعبية [ديشتم دين أميه] . أما قول اليهودية و تعلمت أيضاً أنه لا يمكن الثقة بزبائن البارات . وألهم يكذبون بالليل وينسون ذلك في النهار . يكذبون من أجل الجسيد فقط . من أجل رغبة عابرة أو متكرَّرة ثم ينفضون أيديهم منك . مما أنت إلا أمرأة كاذبة (، وهذا الكلام الذي تقولينه لي تستطعين قوله للآخرين . هذا غير صحيح. كنت أكذب ، وكثيراً ما كنت أصدّق . . . ، جملة مقطع ودليل علامة أخرى على ، التهجين اللغوى Phybridation linguistique المناه الذي يتم أسلوبياً في المجتمع عن طريق الجمع بين الحوار الداخلي والحوار ، والعودة إلى الأول مرة أخرى على وتيرة الاستعمال نفسها في ( بيضة الديك ) الذي يتخذ صِفة لغة أدبية مفصّحة كتقاليـد فنية يستوعبها الجنس السردي أصلا بعد اكتساب القصة القصيرة والرواية صفة جنس أدى متداول ومحدد المرفولوجية تصوّرياً مع التّأكيد على أن التقلبات داخل لغنة القص الروائي وغيىرها هي أصلاً تقنية واردة تدخل سلطة المؤلف في القولية L'enonciation في شكل مرواحمة منظمة بين كل التقاليد والمكتسبات الممكنة كتابة وأسلوباً ولغة ؛ ومن ثم تتضح إمكانية محاورة عدة لغات و ﴿ أَسَالِيبِ ٥ أَدْبِيةَ قَاتُمَةً لَمَّا كَانْتُ قواعد الجنس الأدبي غير صافية ومرسومة في حدود نهائية لأي كتابة . وتتخذ هذه المحاورة اللغوية صفة حوارية أسلوبية لغوية شكلية ، كما تتخذ في الوقت نفسـه صفة محـاورة أيديــولوجيــة من حيث الملفوظ L'enonce ( أو المقول ) الذي بجيا ويعيش في الأوساط الاجتماعية المتباينة داخل هرمية المجتمع في صورة : عينات ، أيديولـوجية Les ideologemes (كىرىستىفا وبـاختـين معـاً ) . ومن ذلـك في نص ( بيضة ) ما تقوله اليهودية وهي تتحدث عن زبائن البَّار ؛ وهو الموقف الذي يترتب عليه عدم ٥ مصداقية ٤ شخصية روائية مثل اليهودية في وعيها الشعبي العام ونبرة أعترافها ــ فحكم كرنفاليتها كما أوضحنا

ذلك قليلاً ... بالصدق والكذب قوليًّا ؛ أما حمولة السرغبة العابرة والمتكررة والجسد فإنها بارزة التقاسيم في محاورتها للخطابات السّائدة حول د المراة ، بوصفها كاثناً غير . معترف به ، في المجتمعات التقليدية والإقطاعية ــ ذلك مجتمع خلفية ﴿ بيضة الديك ﴾ وإن كان موزعاً بين و الأصالة ، و والمعاصرة ، ثقافيا ــ وما فيها من إنقاص واحتقار لها . وجملة [ دولو استعنيت بثكنة من العسكر ٥ ـــ ص ١١ ] تحولت في نبرتها الدارجة [ «وَاخَا تَجيبي طاشَّها دْيال العَسكر »] التي تحمل في سمتها الدخيل الفرنسي [ « طاشيا = Detactement ، ] ونظير ذلك قولها و هل أجلب لك بصلة ( الصفحة نفسها ) الذي يعادل و نجيبلك شي بصلة ، وأيضاً د ناري فعلتها ، ( ص ٣٤ ) التي تعادل د نساري دَرْيتها ﴾ ، ومثلها : ﴿ شَفَتَ الشَّي الذِّي أَتَّنِّي أَنْ أَشُوفُه ﴾ ( ص ٤٠ ) و ﴿ زُوين فِي كُمُلُ شَيءً ﴾ و ﴿ الْكُلُّمَةُ إِذَا قَالِمًا فَعَلَهُما ﴾ ﴿ صُ 24 ﴾ و د هي سبب هذه الطُّلية ، ( ص ٥١ ) ، وكلها تحتفظ في بناها \_ إلى جانب التحول من الدارجة إلى الفصيحة ... بنبرات أيديولوجية واضحة القنوات والأصول المرجعية ... كعينات أيــديولــوجية ... من حيث تجذَّرها في الأوساط الشعبية التي تقول بـالنمــوذج الأول ( ص ۱۱ ) المذكور في حالة و التحمدي ، و و المواجهـة ، ، وتقول بالنموذج الثاني ( ص ١١ ) أيضا ) عندما يسقط المرء صريعاً بعد جدبة أو غيبوبة إثر مرأى الدّماء في الأعياد والحفلات الدينية والمواسم وزيارة الأضرحة ، أما الثالث ( ص ٣٧ ) فهو كناية عن التهويل ، والرابع والخامس والسادس ( ص ٤١/٤٠ ) تتفصح ولكنها تحتفظ بنبرة اللغة الشعبية الدارجية لتعكس نبرات التياسي وتميز التجبربة إلى جانب الخجل [ زوين في كل شيء ] منظهراً للرزانــة والإشارة بلطف إلى الجماع، عند تجاذب أطراف الحديث بين اثنين أو أكثر في حالة حميمية ، أما النموذج السابع ( ص ٥١ ) فحكم قيمة يوجز ملمح الفحولة الـــلــى سبق أن أصدرتــه (جيجي ) في حق (رحــال) ــــ ص ٤٠ ــ مع إضافة حكم قيمة الشهامة والسماحة والتقدير والتميز والامتثال والصلابة والعناد ( ص ٤٩ ) ، وتعكس عبارة ( هي سبب الطلية ، فوق ذلك مرجعاً معرفياً يقترب من أطروحة النص من حيث قيمة النساء وعدم الثقة فيهن . وهناك مستويات أخرى تظلُّ مشدودة إلى نسرتها الأصلية ولاتتفضح كمثيلاتها السابقة قصد التبليغ والتواصل الضمني قصديا عن ونحو أيديولوجيا الشخصيات المختلفة من نماذج قائمة في الواقع الذي يغترف منه ( زفزاف ) .

وليس هذا المظهر اللغوى المتعدّد وحده الذي يقوم في نص ( بيضة الديك ) ، وإنما يكشف النص عن محاورة من صنف ثانٍ هو محاورة الأوساط الشعبية كها هي في أوعائها \_ جمع وعي \_ النيشة والقائمة والممكنة والمستحيلة ، وجهذا تنتقل رواية ( زفزاف ) من درجة استيحاء ومعارضة المعاجم اللغوية كها هي \_ وهذا تعدّد لغوى أسلوب \_ إلى معارضة الأيديولوجيات المتصارعة في الواقع المجتمعي \_ وهذا تعدد لغوى أذلوجي \_ وهو الصنف الذي يبدأ في التمظهر منذ مستهل لغوى أذلوجي \_ وهو الصنف الذي يبدأ في التمظهر منذ مستهل النص ، حين يعلن السارد على لسان ( رحال ) أنه و وُلِدَ برزقه ، (ص النص ، حين يعلن السارد على لسان ( رحال ) أنه و وُلِدَ برزقه ، (ص في عدة مقاطع من النص (١٦) على أساس أن تعتبر هذه العينة في عدة مقاطع من النص (١٦) على أساس أن تعتبر هذه العينة في عدة مقاطع من النص الني يمكن أن يختزل إليها النص الأصلي تحويلات الأقوال والنصوص التي يمكن أن يختزل إليها النص الأصلي كله ، والعودة بهذه العينة الأيديولوجية إلى ما هو خارج أدبى \_ تاريخيا كله ، والعودة بهذه العينة الأيديولوجية إلى ما هو خارج أدبى \_ تاريخيا

ومعرفياً واجتماعياً ــ وخــارج نصّى . ويمكن القول بــان جملة . كل واحد يولد برزقه 1 ــ برغم اختلافها تركيبياً داخل النص ــ تعكس نبرة ﴿ إلْقَاءُ الحَبْلُ عَلَى الْغَارِبِ ﴾ أو ﴿ الْتُواكِلِيةِ ﴾ ﴿ أَوْ كُمَّا تَقُولُ الْعَامَةُ عندنا في المغرب : بي خِيرٌ ؛ ) التي تزكَّى انتصاب المـظهر الكـرنفالي (مسرة أخرى) والسذى يقوم عسلى الصدفة و و التحول ، مسع الإيمان بالمكتوب ، هذا إذا لم ندخل في مساجلة مع الآية القرآنية : وقد فضلنا بعضكم على بعض في الرزق ، كما تَوْ ول عند العامة وينوع من تحصيل الحاصل ، وتبرز إلى جانب هذه النبرة نبرة محاورة أيديولوجيا الأوساط الشعبية ممن لا تزال مترسخة لديها أحاسيس ورغبات تمجيد القوة كما يجسَّدها و المخزن ، (ص ٨)(١٧) و ورجل الشرطة ، (ص ٨) (١٨) ، وتقابلها من حيث الدلالة الوظيفية مستويات أخرى من الوعي القائم لدى هَذِه الأوساط التي نجد في حـوزة ( عمر ) بقيـة منه : ﴿ فَـأَنَّا شخصياً لا أثق برجال السلطة . إنهم يمكرون مشل الثعالب ، (ص ٨٤) . وهكذا نستطيع التمييز بين درجتين أيديولوجيتين في حوارية ( بيضة الديك ) للأيديولوجيا الشعبية : الأولى وفيها تتم المحاورة من قبل المؤلف ( ومعه السّارد ) مع الحدّ الأدن من هذه الأيديولوجيا ، والثانية وفيها تطفو نبرة هذه المحاورة وتحاول الولوج إلى مجال أكسثر تعقيداً كقوله : « وكم من ابن حرام أصبح رجلاً مهماً في الدولـة اليوم . أصبح منهم حتى الوزراء . أليس كل واحمد يزداد في هملي الحياة برزقه ، ( ص ٢٧ ) : وتلتقي هذه المحاورة وأحيانا مع العجينة الأطروحوية حول مقـولة ﴿ المـرأة ﴾ ــ مثلاً ــ ليلتحـما في بؤرة تعدُّد الخطاب ، ومن ذلك قول ( عمر ) : ﴿ إِنْ طَرِيقَ النَّسَاءَ هِي طُرِيقٌ الشــر . تفو عليهن ۽ ( ص ١٣ ) بعــد أن اهتدي إلى ﴿ رَزَّتُهُ ﴾ مع د الشارفة الحارفة ، ( العجوز الشمطاء ) على غيرار ما يقول ( رحال ) : و قرأت عن تولستوي أن زوجته حاولت أن تسيطر عليه . تفو! يخ! ١ ( ص ٨٠ ) ، وهي الجملة العينة الأيديولوجية الثانيــة التي تجعُّل ( بيضة البديك ) معمارضة تبدعيم ومؤازرة ــ من باب التناص القصدى ــ لرواية ( تولستوى ) وهى تطرح قضية المرأة ، وتتخذها أطروحة مركزيـة تريـد أن تقدم عـدة نسآء ونمـاذج رجال يتعرضون لما تعرض له ( تولستوي ) نفسه ، وذلك ضرب من ضروب التنـاص الموضـوعاتي الـذي يغلّف عدة تجـارب روائيـة في الشـرق والغرب .

#### ٦ - خلاصة واستنتاجات ؛

تقوم (بيضة الديك) على أساس التوليف بين الشكل القصصى التقليدى واستحداث شكل روائى يستلهم بنية الحكاية الشعبية ، ولعل الإتيان بسلسلة من اللوحات المعنونة باسم و باب ، كاف للبرهنة على قصدية هذا التحول التكويني الذي يقدم عليه ( زفزاف ) شريطة أن يتم قلب هذه العنونات بدورها إلى أصلها الدارج لتبين الحوارية ان يتم قلب هذه العنونات بدورها إلى أصلها الدارج لتبين الحوارية — العنونات — إلى صيغتها التركيبية العتيقة الأولى ؛ مثل و هَذَا بَابُ — العنونات — إلى صيغتها التركيبية العتيقة الأولى ؛ مثل و هَذَا بَابُ اللّي فُتَحُ الله عَلْيه ، كناية عن النزعة و الشطارية ، التي يجسدها ( رحال ) عندما نقرنها بجملة و كل واحد يولد برزقه ، وو باب التي وجدت ما أرادت ، ( ص ١٩ ) — أصلها و باب اللي صابت مَا وجدت ما أرادت ، ( ص ١٩ ) — أصلها و باب اللي صابت مَا وجدت ما أرادت ، ( ص ١٩ ) — أصلها و باب اللي صابت مَا الإيديولوجية ذاتها ، وتتخذ لفيظة و الرزق ، عدة إيجاءات ومعان الأيديولوجية ذاتها ، وتتخذ لفيظة و الرزق ، عدة إيجاءات ومعان

مواكبة connotations من قبيل ( الفرّج ) و ( الفرّج ) و ( اللّذة ) و ( اللّذة ) و ( اللّذة ) و ( اللّذة ) مادامت اليهودية ــ مثلاً ــ تمثلك العمارتين وتمثلك ( عمر ) ( الفحل ) ، و ( باب النساء ) ( ص ٣٣ ) الـذى يقدم موجز الرواية ويدخل في حوارية مع كلام ( سيدى عبد الرحمن المجدوب ) الشاعر الشعبي النظام عندما يقول :

سوق النسا سسوق مَطْيَسارُ يسا السَدَاخَسَلُ رُدُ بَسَالَسَكُ يِوَ رَبِوَكُ مِن الربِح قَسْطارِ والسَدَركُ راسُ مَسَالَسَكُ أو قوله :

لا يعجب نسوار السدّفيل في السواد دَايَسر طهنالاَيسلْ لا يعجب نسوف السفيلة حتى تشهوف السفعايسلُ

وهى الأقوال التي تنطبق على مضمون ( بيضة الديك ) أو على جملة من النماذج والشخصيات الروائية التي تتحرك في تجاويف النص . ومن الخصائص الحداثية \_ نسبة إلى الحداثة \_ التي نعثر عليها اقترانٍ كل سارد بحكاية ( قصة ) يرويها ــ كملمح لتعدّد وجهات النظر فنياً إلى جانب أن الشخوص ذاتها تدخل في و محادثة حوارية ، أساسها التعدية والكشف، ومن ذلك قول (عمسر): « دخلت السجن، والتقيت بتلك الشارفة الهارفة ، ( ص ١٥ ) وقول اليهودية « دخلت السجن أيضاً ۽ ، أو قول (كنزة ) : ﴿ فَاصْطُرَرْتَ لَكُنَّ أَحْكُمُ كُلِّ شيء ۽ ( ص ٤٨ ) ، وكأنما الأمر يتعلق بنفس المبدأ الجوهر الــذي صاغة (ع. الخطيبي) عن الليلة البيضاء في دراسته عن ( ألف ليلة وليلة ) ، وهو مبدأ ، احك حكاية وإلا قتلتك ، (١٨) ، وتلك شفرات تناصية أخرى تهدف إلى إزالة الالتباس انطلاقاً من قصدية المؤلف في اختلاف هذا النص الذي يبدو ذا بؤرٍ متعـدّدة في النسيج الــروائي وصفة الكتابِـة . وبرغم أن ( بيضـة الديـك ) تتخلص من التنميط وتبتكر صيغاً مورفولوجية أخرى فإنها تنطوى على عناصر قارة تحدّ من قدرة التأويل لدى القارىء ، وتستدعى اليقين والثبات كها قد نجد في نماذج الرواية ذات الأطروحة(١٩) ، على غرار رواياتــه الأخرى التي تبـدو واضحة المـر بمعيـة . التحـويـلات الشكليـة التي يستثمـرهــا ( زفزاف ) ويطوّر بها الشكل الـروائي من شانها أن تؤكـد فرضيــة التجريب المنظم في نص مثبل (بيضة المديك) ، والمراهنة عملي التخلص من القوالب الجاهزة ، مادام الأدب ــ ومنه الرواية ــ يسعى إلى السزوال ( بــلا نشـــو ) ،والتعـــدد ( بـــاختــين ) ، والتنـــاص (كريستيفا) ، ولا يمكن أن تصاغ له قــواعد نهائيــة . غير أن هـــذا الملمح الإيجابي والنوعي المتميز في ( بيضة الديك ) لا يمنع من القول بأن كتابة ( زفزاف ) الرواثية تظل داخل التجربة المغربية مشدودة إلى تقنيات البتر السّردي والحذف الحدثي في العوالم والشخوص التي كان من الممكن أن تسهم في تجذر الأطروحة وتعميقها ، كما هو عمالم اليهودية وحولها ﴿ فتيات المطبخ ﴾ ( ص ١٣ ) بخاصة عندمــا يقترن هذا العالم ـــ الفضاء/ المفتوح والمغلق ( المنسى في الرواية ) ـــ لرغبة ( عمر ) في النزول ( إلى تحت ، مقابل ( صعوده ، الكرنفـالي ، وهو يتدرج من فضيحة إلى فضيحة ؛ وهي الأيديولوجية الفنية التي تستمد شحنتها من قول : وكيف يمكن للإنسان أن يخفى أشياء وقد كسان السبب في خلقها ؟ ) ( ص ٣١ ) ، وتقوم الأيديولوجية الفنية لدى ( زِفْرَاف ) على قصدية الكتمان المرغم ؛ حيث إن حكاية مثل حكاية الشُّلَّة \_ مثلاً \_ في صفحة (٥٤) وصفحة (٥٥) تظل نيئة على غرار ما نجد في ( قبور في الماء) و ( الأفعى والبحر ) . وقد جاءت حكاية ( غنو ) لمجرد ملء الفراغ مع أنها قابلة للتطوير في كلية الرواية ، ومنه شان مثل هذا التوجه أن يعكس و بلاغة الاستحالة ، في روز نامة تجربة ( زفزاف ) الحركية : الاستحالة كتعذر للتنقل من القوالب الجاهزة باتجاه خلق روائي آخر يمثل القطيعة المرجوة ، ومتابعة و نثرية ، الواقع

دون مراهنة عملى أسئلة كبرى . وهذا ما قمد ينسحب عملى غمير ( زفزاف ) من الرواثيين المغاربة والعرب على السواء ، مادام النراكم الآن يعانى من إدمان همذا البحث دون وعى بالخمطورة المترتبة عن التمسك بصنعة رواثية قارة .



### الهدوامش

- (1) انظر د فن القصة في المغرب : ١٩١٤ ~ ١٩٦٦ ، ــ رسالة جامعية مرقونه
   تحت رقم : ر.أ. ه ــ مكتبة كلية الأداب ــ الرباط ــ ص ٢٩ وما بعدها .
- (٢) انظر ۽ درجة الصفر للكتابة ۽ ترجة : محمد برادة . ص ٩٩ وما بعدها .
  - (٣) نفسه ــ ص ٧٠.
  - (٤) تقسه \_ الصفحة نفسها .
  - (٥) نفسه ــ الصفحة نفسها .
  - (٦) انظر (نص الرواية ) ــ ص ٢١ ــ موتون ــ ٧٩ ــ باريس/لاهاي .
- (٧) انظر ( الرواية ذات الأطروحة ) ــ س . ر . سليمان ــ يوف/٣٨٣ باريس .
- ( ۸ ) انظر مقدمتها لکتاب ( م باختین ) ( شعریة دوستویفسکی ) ص ۱۸ ۷۰ باریس .
- ٩) ومن ذلك الإحالة على (تشيكن هاوس) ص (١٢) و (حى مبروكة) ص
   (١٥) و (حرب الصحراء) ص (٢٩) و ( الحياة في مراكش) ص (٣٦/٣٤)
   و (عسرب البشرول) (ص ٣٤) و (حسامل الإجسازة) ص (٤٩/٥٠)
   و (الحفلة) ص (٥٩) ثم ( الفصل الأخبر) بأكمله .
- (۱۰) يقول (عمر) بعدها: و يجب أن نصلح خطأنا . الإنسان الحقيقي هو الذي
   يكون قلبه كبيراً . بجاول أن ينسي أخطاء الغير، (ص ١٢) .

- (۱۱) انظر ( شعریة دوستو یفسکی ) ــ ص : ۱۹۹ ــ سوی ــ ۷۰ ــ باریس .
  - (١٢) نفسه ـ ص : ١٧٠ .
- (ُ١٣) انظر ( استطيقا ونظرية الرواية ) ـ. باختين ــ ص ١٢٦/١٢٥ ــ جاليمار ــ ٧٨ ــ باريس .
- (١٤) انظر (نص الرواية) جوليا كريستيقا ص ١٧ م.م. و العيشة الايديولوجية هي الوظيفة التناصية التي يمكن قراءتها مجسدة على غتلف مستويات بنية كل نص ، وتمتد على مطلق تطوره وهي تمده بإحدائياته التاريخية والاجتماعية).
- (۱۵) ص (۱) و لأنى ولدت برزقى ، \_ ص (۱۵) : و ولكن كل واحد يـزداد برزقه ، \_ ص (۱۹) : و ولكن كل واحد يزداد برزقه فى الدنيا ، \_ ص (۲۱) : و ولكن كل واحد يزداد فى الحياة برزقه ، \_ ص (۲۷) : و كل واحد يزداد برزقه ، \_
  - (١٦) ، عليك أن تحصل على وظيفة مع المخزن ، .
  - (١٧) ؛ عليك أن تصبح شرطياً لترفع رأس أمك عالياً في الحي ، .
- (۱۸) انظر ( الكتابة والتجربة ) \_ ص ۱۱۵ إلى ص ۱۲۸ \_ ۸۰ \_ دار العودة ... سوت .
  - (١٩) انظر كتاب (س.ر. سليمان) المشار إليه في هامش (٧) ص ١٨.

# الاسلام . . وتنظيم الأسرة الاسرة الاسرة الاسرة الاسلام . . وتنظيم الأسرة الاسلام . . وتنظيم الأسرة الاسلام . .

إذا كانت الشريعة الإسلامية قد نظمت معاملات الناس في الحياة فإن قضية الاسلام وتنظيم الأسرة من القضايا الهامة التي تفرض نفسها دائها على الرأى العام المصرى . ذلك لأن المسلم دائها يتجه إلى رأى الاسلام في عملية تنظيم الأسرة حتى يصل الى رأى مقنع سليم . حيث أن الإسلام هو دين الواقع الحي المتغير ، ودين اليسر ، ولا يكلف الانسان بما لايطيق حتى إنه جعل الضرورات تبيح المحظورات .



وفى الحديث الشريف ما يشير إلى خطورة كثرة الإنجاب : يأت على الناس زمان يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجته وولده وأبويه يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق ، ومثل ذلك قوله ﷺ : التدبير نصف العيش والتودد نصف العقل ، والهم نصف الهرم ، وقلة العيال أحد اليسارين .

ولقد أفتى علماء المسلمين بأنه ليس في عديد النسل مخالفة لأحكام الدين وليس هناك تنكر لحديث شريف نصه : و تناسلوا . . فإن مباه بكم الأمم يوم القيامة ، . ولكن ترى ماذا تفعل كثرة ضعيفة جاهلة مصيرها الهوان أو الانحراف أو الرذيلة والضياع ، وهذا يظهر من حديث رسول الله على ويوشك أن تتداعى عليكم الأمم ، كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا : أو من قلة نحن يومئذ با رسول الله ؟! قال : لا . إنكم يومئذ لكثير ، ولكنكم كثرة كغثاء السيل ، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قالوا : وما الوهن : حب الدنيا وكراهية الموت ؛ .

ولقد أجمع الفقهاء على أن تحديد النسل أو تنظيمه بقدر لا يخالف أصول الدين وأحكام الشريعة ، وأن مبررات الحد من الزيادة : الفقر والمرض والوراثة المصابة جسيا أو نفسا أو عقلا .

ومن الآراء الهامة رأى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر قوله : باستقراء آيات القرآن الكريم يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل الإقلال من النسل ، وإنما ورد في منة الرسول على ما يفيد جواز ذلك ويستند في ذلك إلى رأى الإمام الغزالي وهو من أئمة الشافعية . في كتابه و إحياء علوم الدين ، – ما موجزه أن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهيته ، فمنهم من أباح العزل بكل حال ، ومنهم من حرمه . ثم يقول الغزالي : إن الصحيح عندتا أن العزل مباح ، وقال إن بواعث العزل المشروعة خسة . وعد منها : استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها ، استبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة ، الخوف من الحرج بسبب كثرة الأولاد ، الخوف من الحاجة إلى النعب والكسب .

والإسلام لم بحدد عددا معينا من الذرية ، بل ترك ذلك لعوامل كثيرة ، أهمها : مقدار تحمل كل من الزوجين أعباء المعيشة بالنسبة للأولاد .

وأخيرا . . فإن دعوة الإسلام إلى تنظيم الأسرة هو نوع من تنظيم حياة الناس وتوجيههم إلى الخير والصالح العام .

### كستاب

# «الاُسَاسَى فقهاللغة العَريبَّةِ »

ىشىسى

ار.د. فۇلىقدىترىش فىشر

grundriss der arabischen philologie, Bd. I: Sprachwissenschaft. herausgegeben von: Wolfdietrich Fischer Dr. Ludwig Reichert Verlag

Wiesbaden 1982

عرض ومناقشة سعبيد بحبيري

> يعد البحث في اللغات السامية عملية شاقة مضنية تتطلب إعداداً متميزاً ، وخبرة كافية ، وبخاصة بعد أن تطور البحث في هذا المجال على يد أجيال متلاحقة من المستشرقين والدارسين العرب مشاخراً ، فقد قدموا أبحاثا دقيقة في جزئيات تتعلق بأصوات اللغات السامية وصرفها ونحوها ودلالاتها ، نشرت في دراسات منفردة أو دوريات متخصصة .

وبديهي بعد أن قدم أوائل المستشرقين أعمالاً ضخمة شمولية جعت ما سبقها من جزئيات كما هو معروف في أعمال بروكلمان ونولدكه وبرجشتراس ، أن يقدم الجيل التالي أبحاثا ودراسات تعالج جزئيات وردت سده الأعمال الضخمة . ولكن بعد حدوث اكتشافات ، والكشف عن نصوص جديدة ولغات غير معروفة للجيل السابق ، أعيد النظر في مسائل كثيرة ، وصححت آراء سابقة غير دقيقة ، وأضيفت معلومات قيمة بعد تقص دقيق للمواد الجديدة وتطور هائل في وسائل البحث العلمي .

والحق أن المستشرقين شعروا بحاجة ملحة إلى عمل متكامل يضم الأراء والمعلومات والاقتراحات التى قدمت فى أبحاث متفرقة يصعب على دارس هذه اللغات أن يجمعها دون جهد كبير وزمن طويل ولذلك حدثت لقاءات ومراسلات ومناقشات استمرت فترة طويلة حتى اتفقوا على الفكرة أو المفهوم العام الأساسى للعمل ، ثم وضعوا الخطوط الرئيسية الداخلية ، وقاموا بإسناد المهام إلى المتخصصين للكتابة فيها ، بناءً على دراساتهم السابقة ، وما حدث من تطور أو تغير لبعض آرائهم ، نتيجة إضافات آخرين أو مناقشاتهم أو معرفة جوانب سلبية أو ثغرات ظهرت من نقد زملائهم لأبحائهم .

وتتضح الصعوبة الكبيرة لهذا العمل في المقدمة التي وضعها شيخ المستشرقين المعاصرين ، العلامة البروفيسور فحولفديسريش فيشر ، أستاذ الدراسات السامية والإسلامية بجامعة إرلانجن – نورنبسرج بالمانيا الغربية ، الذي اضطلع بمهمة الإشراف عل هذا العمل

الضخم موضع العرض والمناقشة . يقول في المقدمة ( ص ١١ ) :

 وعمل كهذا يشترك فيه عدد كبير من المؤلفين بجتاج إلى سنوات طويلة حتى تستوى (تستقيم) الفكرة الأساسية والمشكلات المختلفة على عودها »

فقد استمر العمل لإعداد هذا المؤلّف الضخم أكثر من سبع سنوات ، أثمر في نهايتها و الأساس في فقه اللغة العربية ، الجنزء الأول : علم اللغة .

وهى المحاولة الوحيدة ... فيها أعلم .. لجمع جهود نخبة كبيرة من علماء الاستشراق في هذا التخصص في عمل علمي شامـل دقيق ، تحملوا عناء الالتزام بالفكرة الأساسية والخطوط العامة لهذا المؤلّف .

ولاشك أن اختيار هذا العنوان بحتاج إلى تبرير ، إذ نوّه كثير من الباحثين إلى غموض مصطلع و philologie ، وبخاصة بعد أن ترجم إلى و فقه اللغة ، فلم يعد المصطلع يلائم العصر ، ولكن يبدو أن إصرارهم على استخدام المصطلع بمفهوم عام علمي يشمل كل دراسة يكون محورها أو تقوم على نصوص مكتوبة ، بدليل أن الجزء الأول أطلق عليه : علم اللغة و Sprachwissenschaft ، والثاني بطبيعة الحال ( لم ينته العمل فيه إلى الآن ) ، أعد له مصطلع : علم الأدب ( Literaturwissenschaft ) .

ويرى العلامة د. فيشر أن و فقه اللغة ، قد حقق سلسلة من الأنظمة الناضجة من الناحية المنهجية كغيره من العلوم الأخرى كالأدب والتاريخ والاجتماع . . . الخ ، ومن ثم يلتزم المشتركون فى العمل بقواعد فقه اللغة ومناهجه فى أبحاثهم ودراساتهم ؛ افتناناً به بوصفه منهجاً نظرياً محورياً يغار عليه ممثلوه برغم تحقيق الأنظمة الأخرى تقدماً أوسع . وبرغم ذلك أصر المشتركون فى إخراج الكتاب على عنوانه ، لانهم مقتنعون بأنه ما دامت هناك نصوص تشكل أساس البحث ، فإن فقه اللغة ونتائجه ومناهجه تمثل الشرط الأساسى الذى لا بديل له لهذا العمل العلمى .

ولم يغب عن أذهان هؤلاء العلماء خطورة عملهم إفها زالت حالة البحث المعاصر في مجال الدراسات العربية والإسلامية محاطة بمخاطر وأمور غيريقينية ، بل إن المشكلات الأساسية مازالت تحتاج إلى دراسة نقدية متخصصة ( المقدمة ١١ ، ١٧ ) ، كها أن المعرفة في المجالات المتخصصة المختلفة ما تزال قاصرة غير متناسقة في جوانب عدة . وبرغم هذا كله فقد استعين في كل فصل بواحد أو أكثر ليقدم تصوراً أو تنظيماً يحاول من خلاله أن يقدم نتائج مؤكدة ما أمكنه ، أو معلومات يقينية تسهم في تشكيل التصور الشامل لموضوع هذا الفرع معلومات يقينية تسهم في تشكيل التصور الشامل لموضوع هذا الفرع أو التخصص من فروع العلم . هذا مع العلم بأن كل محاولة تحاول أن تقدم نظرة عامة على كل ما أنجز قد يكون مصيرها الفشل .

فكان من الأجدى لهم أن يتجنبوا الاختلافات والاعتراضات المعروفة فيها بينهم رغم ثقلها العلمى ، وأن يخاطروا بكتابهم بتقديم الخطوط الأساسية لهذا التخصص فى نطاق ضيق وفق ما قدمته المعرفة الحالية . وأرى أن فصول العمل لا تقدم شيئاً جديداً فى مجال من مجالات التخصص التى عولجت فيها ، ولكنه يعد فرصة للمتخصصين لكى يتخلصوا من نظرتهم الضيقة ليلاحظوا تخصصهم بنظرة شمولية فى الأساس مع الأخذ فى الحسبان أن الكمال محال ( المقدمة ص ١٧ ) كما أنه ينقبل للطلاب نيظرة عامة عن الحقائق والأسس فى كل تخصص .

وقد التزم علماء الاستشراق المشتركون في هذا العمل هدفاً أساسياً وضعوه نصب أعينهم وهو الاقتصار على الحقائق، والالتزام بعرض موجز للمعلومات الواردة بكل نقاط البحث بقدر الإمكان، فه و يوضع الأساس دون الخوض في التفصيلات كما أشار د. فيشر في القدمة (ص ١٢) ، فقد بذل مؤلفو الفصول أقصى ما في وسعهم لتاليف الجزء المنوط بتخصصهم، كل باسلوبه المتميز، دون المغامرة \_ في أغلب الأحوال ... لطلب الكمال في عرض جوانب الموضوع قيد البحث، وجزئيات المادة، والحرص كل الحرص على الالتزام بالمفهوم الكلى العام. وقد تحقق هذا بالفعل من جانب عدد كبير منهم إلى حد معين.

ولا أدرى هل كان لكتاب المستشرق الكبير وكارل بــروكلمان ، (Carl Brokelmann) دور فى اختيار عنوان هذا العمل أم لا ؟ على أية حال فقد تأثروا به تأثراً بعيداً إذ يعد كتابه :

"Grundriss der vergleichenden grammatik der semitis"chen sprachen, Bd.I, II Berlin 1908-13" الأساس في النحو المقارن للغات السامية ، برغم مرور أكثر من سبعين سنة ، مرجعاً مهيا ذا قيمة كبيرة للدراسات السامية ، والحق أنه قدم جهداً رائداً في جمع المعلومات المتفرقة لجهود سابقيه ، بالإضافة إلى جهده ذاته في عالات التخصص في إطار متكامل غير أننا لا يمكننا أن نتغافل عن تقدم البحث في الدراسات السامية بعده تقدماً مذهلاً بعد اكتشاف لغات ونصوص لم تكن معروفة من قبل ، فقد نتج عن ذلك خروج أبحاث متفرقة تعيد النظر في كثير من المسائل التي وردت في الكتاب ، أبحاث معلومات يقينية إلى حد ما عن أصوات اللغات السامية ، على سبيل المثال . وقد نبه المستشرقون المعاصرون في أكثر من موضع، سبيل المثال . وقد نبه المستشرقون المعاصرون في أكثر من موضع، سبيل المثال . وقد نبه المستشرقون المعاصرون في أكثر من موضع،

الباحثين الشبان إلى ضرورة الحذر والحيطة الشديدتين عند النقل من القسم الأول من كتابه : الأصوات .

أما القسم الثانى: النحو، فها زال إلى الآن يعد أحد المراجع الأساسية بلا خلاف فى البحث النحوى للغات السامية ؛ فلم تظهر حتى الآن دراسة متكاملة تماثل هذا العمل ، بل إن الباحثين يحتاجون إلى جهد مخلص ووقت كاف لتقديم عمل مناظر له .

ولا شك في أن مؤلفي كتاب و الأساس في فقه اللغة العربية ، أرادوا بهذا العمل أن يصححوا كثيراً من المعلومات والآراء التي وردت في كتاب بروكلمان ، في الموضوعات التي تمس ما كتبه هذا الباحث الرائد ، جاعلين العربية محور البحث ، مستعينين باللغات السامية الأخرى بتوضيح جوانب غامضة في العربية .

هذا في فصول محددة ، لكنها لا تشكل البنية الأساسية للعمل ؛ إذ يضم فصولاً جديدة متميزة عن اللهجات العربية الحديثة ، والخط العربي وعلم البرديات وعلم المخطوطات ؛ وهذه الفصول ... في رأيي ... ذات قيمة كبيرة تشكل الإسهام المتميز لهذا العمل في مجال الدراسات العربية العلمية الحديثة ؛ إذ تضم معلومات جادة طريفة في الدراسات السابقة بذل فيها المؤلفون جهداً ، وأنفقوا في استخراج التخصصات السابقة بذل فيها المؤلفون جهداً ، وأنفقوا في استخراج واستكناه جوانبها زمناً طويلاً في صبر ودقة .

ونوجز الموضوعات أو الأسس العامة التي تكون كتاب و الأساس في فقه اللغة العربية » فيها يلي :

◄ تاريخ اللغة العربية وتركيبها ، ويشمل :

ــ تاريخ الخط العربي .

أغاظ عددة من الوثائق [ النقوش ، العملات \_ البرديات ، المخطوطات ] .

ـــ النصوص العربية المكتوبة .

- العربية التى يقصد بها ( العربية الشمالية ) التى ظهرت الأول مرة فى نقوش العربية الشمالية المبكرة ، ونقوش جرافية فى عصر ما قبل المسيحية ، وفروعها المبكرة التى تتمثل فى اللهجات العربية الحديثة . وبعض هذه الموضوعات المعالجة فى هذا العمل لم تدرس من قبل فى مقالات أو دراسات خاصة أو بحوث إلى اليوم ؛ مثل : - عناصر عربية شمالية [ متمثلة فى النبطية ، وبالميرا ، والعربية الجنوبية المقديمة ، ونقوش ما قبل الإسلام ، ونقوش وعملات عربية بوصفها من أضرب النصوص ، والمخطوطات ] .

وأشير إلى بعض مسائل جديرة بالذكر ، وهي :

- المصطلحات: يبلاحظ عدم الاتفاق في المصطلحات برغم الجهد الكبير في الالتزام بالأساس الكلى والخطوط العريضة المشكلة لفصول الكتاب، ولكن الاختبلافات في المصطلح أدت إلى بروز مفاهيم مختلفة للموضوع الواحد المعالج انعكست على درجة استيعاب القراء.

الكتسابة الصوتية: تسوضع الامثلة من خسلال هذه العلامة/../. وعلامة [..] للكتابة الصوتية الألوفونية وفق قائمة الكتابة الصوتية العالمية (API).

وعلامة < . . . > تشير إلى الوحدة الجرافية الفاصلة .

وأعود إلى العمل موضع العرض افقد خرج العمل متكاملاً بعد سنوات سبع ، بوصفه العمل الجماعى الثانى بعد و اللهجات العربية الحديثة ، الذى أشرت إليه آنفا . وفى إطار المفهوم العام المشترك ، أسهم المشتركون فى إخراجه ، وفى وصفه ، والالتزام به ، ثم السير طبقا للنظام الموضوع فى خطوطه العامة المشكلة لبنية العمل ، ثم يتناول باحث أو أكثر الموضوع الرئيسى ، كل يتناوله من جانب مغاير لما عالجه الآخر .

والكتاب ينقسم إلى جزأين :

الجزء الأول : اللغة العربية ، الجزء الثاني : النصوص العربية

الجزء الأول : اللغة العربية

ويبدأ الجزء الأول بمقدمة يعرض فيها د . فيشر الدور التاريخي للغة العربية ، يتبعه كارل هيكر ( Karl Hecker ) بدراسة في موضوع ( العربية في إطار اللغات السامية : Das Arabische im Rahmen ، ويشمل النقاط التالية :

١ - العربية والسامية .

٢ - تفرع األسرة اللغوية السامية .

٣ - الظهور المبكر للعرب .

٤ - موقع العربية داخل اللغات السامية .

أما الموضوع الثانى فهو : العربية القديمة والعربية الفصحى : (Das Altarabiche und das klassische Arabisch) ويسضم النقاط التالية :

أولاً : العربية الشمالية المبكرة :

وهي دراسة مفصلة قام بها ف . مولر (W. Müller) ، وتضم

١ - الثمودية : ( وتضم تيهاء ) .

٢ - اللحيانية : ( وتضم ديدان ) .

٣ - الصفوية .

٤ - الحسوية .

العربية الشمالية في النقوش العربية الجنوبية القديمة .

١ - عربية الأنباط.

٢ - عربية بالميرا .

٣ - نقوش عربية ترجع إلى ما قبل الإسلام .

ثالثاً: العربية القديمة برواية إسسلامية: العربية الفصحى ؛ وهى دراسة شائكة لتقسيم العربية إلى مراحل على أسساس لغوى ، قام بها د. فيشر ، بالإضافة إلى بيان أثر الإسسلام في العربية الفصحى القديمة وعربية ما بعد الإسلام، وتضم النقاط التالية

١ - عصر ما قبل الإسلام .

٢ - اللهجات العربية القديمة .

٣ - عصر الفصحي .

عصر ما بعد الفصحى .

 الأيات القرآنية : عند اقتباس آيات قرآنية يوضع بعدها رقم السورة ، ثم رقم الآية ؛ وفق القراءة الكوفية لنسخة القرآن المصرية الرسمية .

- تحديد السنة: توضع السنة الهجرية ثم ما يقابلها من الميلادية .

لاشك في أن هذا العمل قد أسند إلى عالم كبير ، وأنفق من عمره زمناً طويلاً في البحث في الدراسات العربية والإسلامية ، من جانب ، والإشراف على رسائل عدد كبير من الباحثين في بلاد عربية مختلفة من جانب آخر . [ بعد كاتب هذا المقال أحد طلابه إذ أشرف على دراسته للدكتوراه في لغة الرسائل في معهده ] وفقد قدم أعمالاً متميزة بين تأليف مفرد أو اشتراك في التأليف ، أذكر منها أمثلة محدودة إذ إن المقام لا محتمل الحصر :

----Die Demonstriubildungen inden modernen arabischen Dialakten. 1962.

أبنية ( صيغ ) الإشارة في اللهجات العربية الحديثة .

— Farb — und Formbezeichnungen in der Sprache der altarabischen Dichtung Wiesbaden 1965.

تحديد الألوان وصيغها في لغة الشعر العربي القديم

- GKA: Grammatik des Klassischen Arabischen,

نحو العربية الفصحى Wiesbaden 1972

- HAD: Handbuch der Arabischen Dialekte,

المرجع في اللهجات العربية Wiesbaden 1980

وهو كتاب شامل عالج فيه مجموعة من المتخصصين في اللهجات العربية المختلفة الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية والدلائية للهجات العربية الحديثة ، وهذا العمل الجماعي شارك فيه كل من : أوتيوياسترو (O. Jastrow) ، وب . بنشتت (P. Behnstedt) ، وه. . جروتسفلد (M. Woidich) ، وغيرهم .

والَّف أيضاً إلى جانب هذه الأعمال مقالات عدة نشرت بالمجلات العلمية المتخصصة ، مثل :

--- K > § in den Südlichen Semitischen Sprachen

تحول الكاف إلى شين في اللغات السامية الجنوبية

—— Die Position Von (ض im Phonemsystem des Gemein semitischen .

موقع الـ (ض) في النظام الفونيمي للسامية المشتركة . Die Perioden des Klassischen Arabisch.

عصور العربية الفصحي .

---- Probleme der Silbenstruktur im Arabischen

مشكلات تركيب المقاطع في العربية .

واكتفى بسرد بعض مقالات مشيراً أيضاً إلى إسهام الواضح ببحوث ومقالات في موضوعات إسلامية نشرت بالمجلات الأوربية المتخصصة .

YOX

رابعاً: اللغة العربية المكتوبة في العصر الحاضر، وهي دراسة لمسكلات العربية المعاصرة من حيث الوجود وعلاقتها باللهجات وسماتها، قام بها د. ش فيلد (S. Wild)، وتضم النقاط التالية:

- ا حلاقتها بالعربية الفصحى ( الكلاسيكية ) .
  - ٢ الثنائية اللغوية في المنطقة اللغوية العربية .
    - ٣ خصائص العربية الفصحى الحديثة .

خامساً: بناء العربية الفصحى ، وهذه المدراسية تستخلص فى إيجاز مجموعة من النتائج التى تمخضت عنها دراسات متفرقة فى العربية الفصحى ، وتلخصها فى إشمارات سريعة . وقد قدم هذا البحث أ. دنتس (A. Denz) ، ويضم النقاط التالية .

۱ - علم وظائف الأصوات - المحتوى الفونيمي - المقطع
 النبر .

٢ - علم الصرف ـ الضمير ـ الاسم ـ الفعل.

٣ - علم النحو \_ نحو الكلمة \_ نحو الجملة .

أما الموضوع الثالث ، فهو : العربية المعاصرة ولهجاتها \_ Das \_ المعاصرة ولهجاتها \_ Das \_ المعاصرة ولهجاتها متلغة تنتبع المعربية ، والأثار اللهجية في مراحل تاريخية متاخرة ، ثم تبحثها بعد ذلك في نصوص ولغة عربية في بيئات وأوساط غير إسلامية ، ثم تفرع اللهجات العربية الحديثة وخصائص كل لهجة .

وهو يضم دراسات عدة هي :

أولاً : شواهد مبكرة للعربية الحديثة .

وهى دراسة اضطلع بها د. فيشر ، وتضم النقاط التآلية :

١ – العربية القديمة والعربية الحديثة .

٢ - نشأة العربية الحديثة والثنائية اللغوية في عصر إسلامي
 مبكر

٣ - العربية الوسطى .

ثانيا : العربية الحديثة المبكرة في نصوص عربية وسطى .

وهذه الدراسة لنصوص عربية لليهبود والنصارى الـذين تحدثوا العربية واستخدموها إلى جانب لغة ديانتهم ، وهذه اللغة لها خصائص متميزة تناولها كاتب هذا المقال ، وهو يوشع بلاو (J. Blau) في كتاب ضخم ، وهنا يوجز ما فصله في عمله هذا ، وتضم النقاط التالية :

- ١ معيار العربية الوسطى وما ينحرف عنه .
  - ٢ في الأصوات .
  - ٣ في الصرف والنحو .
- ٤ فروق لهجية في نصوص العربية الوسطى .

ثالثاً : المنطقة اللغوية للعربية الحديثة .

دراسة فريدة قام بها هـ. ر . زنجر(H. R. Singer)،وتضم النقاط التالية :

١ - امتداد اللهجات العربية الحديثة وتفرعها .

٢ - لغة عربية مشتركة في عصر إسلامي مبكر .

٣ – لهجات عربية حديثة تعد لغة للأدب .

وهذه النقطة الأخيرة قد تناولها هـ. جروتسفلد .

رابعاً : بناء العربية الحديثة .

دراسة موجزة لجهود متخصص جاد ، له باع طويل وأبحاث قيمة في لهجات عربية وغير عربية ، حاول وضع الخطوط الأساسية العامة في هذا الموضوع ، ودراسة د. أ. ياسترو (O. Jastrow) تضم النقاط التالية :

١ - النظام الفونيمي .

٢ - في علم الأصوات .

٣ - نبر الكلمة .

٤ - الفعل ، والضماثر الشخصية .

٥ - الأسياء .

أما الموضوع الرابع فهو ( الثروة اللفظية العربية : -Der arabis che wortschatz ) ، ويضم عدة دراسات :

أولاً : تاريخ الثروة اللفظية العربية ، الألفاظ المعربة والدخيلة فى العربية الفصحى .

وتعد هذه الدراسة ملخصاً شاملاً لجهود طويلة قام بها أنطون شال (A. Schall) في دراسة الألفاظ في اللغات السامية، وبخاصة العلاقة الدلالية بين الألفاظ في العربية والسريانية . وقد قدم فيها معلومات وآراء جديدة في الموضوع ، وتضم النقاط التالية :

١ - الثروة اللفظية الموروثة للعربية الفصحى .

٢ - الألفاظ المعرَّبة في عصر ما قبل الإسلام .

"" - تأثير الشعوب الداخلة في الإسلام على الثروة اللفظية .

٤ - الثروة اللفظية في عصر ما بعد الفصحى .

ثانياً : الأعلام العربية ،

وهى دراسة تخصص فيها منـذ أطروحـة الدكتـوراه د.ش فيلد (S.Wild) ، وتضم النقاط التالية :

١ - أسهاء الأشخاص والقبائل.

١ - ١ أسياء الأشخاص .

١ - ٢ أسهاء الأسر.

١ - ٣ أسماء الأبناء .

١ - ٤ الألقاب.

١ - ٥ النسبة ــ النسب -

۱ – ٦ تطورات مبكرة .

٢ - أسهاء الأماكن .

٢ - ١ أسماء عربية حقيقية .

٢ - ٢ أسهاء أماكن ترجع إلى ما قبل العربية .

٢ - ٣ أسهاء معربة .

الجزء الثاني : النصوص العربية

ويعالج في هذا الجزء خمسة موضوعات رئيسية تتعلق باللغة العربية المكتوبة ، أي يعالج ما هو مدون فحسب .

٣-٣ نقوش الوقف. ٢-٤ نقوش الفبر . ۲-۵ مراسیم . . ٢-٢ التوقيعات . ۲-۷ نقوش الذكري . ٣ - نقوش صغيرة . ٣-١ نقوش الاسطرلاب. ٣-٣٪ نقوش الأحواض. ٣-٣ نقوش العلب . ٣-٤ نقوش بلاط الحوائط . ٣-٥ نقوش المصابيح والقناديل. ٣-٣ نقوش الأغلفة . ٣-٧ نقوش الحافظات . ٣-٨ نقوش الصحاف. ٣-٩ نقوش المنسوجات. ۲۰-۳ نقوش زهریات وأباریق الماء ٣-١١ تلخيص عام . ٤ - صيغ الورع في النقوش . ١-٤ حمل وعبارات غير قرآنية . ٢-٤ مقتبسات من القرآن ( آيات ) . أما الموضوع السابع فهو ( علم العملات : Numismatik ) ي وهذه هي الدراسة الثانية للمؤلف السابق ، وتضم النقاط التالية : ١ - ` ظهور سك العملة العربية . ٢ - عملات ما قبل الإصلاح . ١-٢ العملات العرببة الساسآنية . ٢-٢ العملات العربية البيزنطية . ٣ - سك العملة عند الأصويين بعد الإصلاح وسكها عند العباسيين الأوائل . ٣-١ عملات ما بعد الإصلاح الأموية . ٣-١-١ الدنانير. ٣-١-٣ الدراهم . ٣-١-٣ الفلوس . ٣-٢ العملات العباسية . ٣-٢-٢ الدنانير. ٣-٢-٢ الدراهم. ٣-٢-٣ الفلوس . ٤ - سك العملة عند الأمراء المحليين . ٤-١ الشرق . ٤-١-١ ألعملات الطاهرية . ٤-١-٢ العملات الصفارية . ١-١-٤ العملات السامانية . ٤-١-٤ العملات اليويهية . ٤-١-٥ العملات الغزنوية .

٤-١-١ عملات إمبراطورية السلاجقة العنظمي ، وسلاجقة

أما الموضوع الخامس فهمو ( الخط العمري Die arabische) وهذه الدراسة إسهام جديد في الدراسات العمربية ، إذ لم تعالج موضوعاتها بجدة وعناية إلا على يد د. جيرهارد إندرس (.G. Endress) ، وتضم النقاط التالية :

اصل الخط العربي وتطوره .

١-١ تطور الخط العربي .

١-١-١ أصل الأبجدية العربية .

١-١-١ نشأة الأبجديـة العربيـة وتطورهـا في عصـر مـا قبـل إسلام .

١-١-٣ الخط العربي في العصر الإسلامي المبكر .

١-١-١ تطور علامات التنقيط .

١-١-٥ ترتيب الأبجدية العربية .

٢-١ علامات الإملاء والترقيم المساعدة .

. ١ - ٣ العدد .

١-٣-١ استخدام الحروف إشارة للعدد .

١-٣-١ الأرقام الهندية .

١ -٣-٣٪ إعداد خط السياقة .

١ - ٤ تطور علامات الإملاء والترقيم العربية .
 وهى دراسة ضمت الأفكار الأساسية التى لخصها در قيرنس ديم
 (W.Diem) من مقالاته الأربع التى نشرها قبل ذلك ، [ يقوم كاتب هذا المقال بترجمتها ضمن مجموعة مقالات أخرى ] . وتضم النقاط التالية :

١ - علامات الإملاء والترقيم العربية الفصحي. ورامات

٢ – علامات الإملاء والترقيم والصوت .

٣ - علامات الإملاء والترقيم الحجازية .

٤ - التطور المتأخر .

١ - ٥ أنماط الخط واستخدامها الجمالي .

وهى دراسة قامت بها أنّا مارى شيمل (A. Schimmel) ، وتضم النقاط التالية :

١ - الخط الكوفي .

٢ ~ الخط المائل .

٣ - الخط النسخ .

٤ - تطورات خاصة محلية .

٥ - خط تزيين ( تجميل ) .

أما الموضوع السادس فهو ( علم النقوش : Epigraphik )،وهى دراسة قام بها هانيتس جاوبه (H.Gaube) ، وتضم النقاط التالية :

١ - مقدمة : نقوش باللغة العربية .

١-١ بداية علم النفوش العربية .

٢-١ موضوع علم النقوش العربية .

١-٣ تفرع النقوش .

٣ - نقوش كبيرة .

٢-١ نقوش البناء .

٢-٢ نقوش تجديد ( إصلاح ) .

كرمان والعراق .

۲

٧-١-٤ تدهور نظام العملة في العصور الوسطى في الشرق على يد الولايات التالية للسلاجقة .

٤-٢ الغرب.

 ١-٢-٤ عملات الأمويين في قرطبة وخلفائهم في القرن الحادى مشر .

٤-٢-٢ عملات الأدارسة والأغالبة والطولونيين والإخشيدين .

٤-٢-٣ عملات الفاطميين.

٤-٢-٤ عملات المرابطين والمهديين .

٤-٢-٥ عملات الأيوبيين .

٤-٢-٦ عملات المماليك .

٤-٢-٧ عملات الناصريين وماتلاهم من دويلات .

أما الموضوع الثامن فهو (علم البرديات: Papyruskunde) ، وتعد هذه الدراسة من أحدى الدراسات التي تعالج موضوعاً جديداً خصباً ، يجد الباحث فيه تفسيرات واضحة لجوانب كثيرة غامضة في العربية نحوها وصرفها ودلالات الفاظها ، وقدم فيها جورج خورى العربية نحوها وصرفها ولالات الفاظها ، وقدم أياها من دراسة مفصلة لها في كتاب ضخم يعالج هذا الموضوع ، وتضم النقاط التالية :

١ - البرديات باللغة العربية .

٢ - المجموعات البردية .

۱-۲ مجموعات في مصر .

۲-۲ مجموعات في أمريكا .

٣-٣ المجموعات الألمانية والنمساوية

٢-٤ المجموعات الباقية .

٣ - الوثائق البردية .

٣-١ نصوص المراسم .

٣-٣ المواثيق العامة والحاصة .

٣-٣ نصوص بردية أدبية .

\$ - خط نصوص البرديات ولغتها .

1-1
 حول الخط الفديم للبرديات .

٢-٤ حول الإملاء والترقيم .

٤-٣ حول لغة نصوص البرديات .

أما الموضوع التاسع والأخير فهسو (علم المخطوطسات : Handschriftenkunde ) ، وهي دراسة طريفة متميزة أخرى قدمها العالم ج إندرس ، وتضم النقاط التالية :

١ - الكتاب في الثقافة الإسلامية . مسألة الكتاب والمكتبة في العصور الوسطى .

٢ - المادة والشكل الخارجي للمخطوطات.

١-٢ مواد الكتابة.

۲-۲ المداد .

٢-٣ الغلاف.

٣ - الخط القديم للمخطوطات .

١-٣ خط الكتاب : الخط العادي ، الخط المنمق .

٣-٣٪ وضع مساحة الخط ووجه الكتابة .

٣-٣٪ أنماطُ الكتابة وتطورها واستعمالها .

۲-۶ الاختصارات والإشارات .

٤ - رواية المخطوطات .

١-٤ رواية شفوية ورواية كتابية .

٤-٢ ملاحظات الرواية والقراءة والملكية .

بسبب طبع الكتاب .
 بسبب طبع الكتاب .

٦ - المخطوطات العربية بلغة سريانية (كرشون).

وهذا موضوع غاية فى الأهمية يسوضح أثىر العربية فى السريسانية والتغيسرات اللغوية المختلفة التى نتجت عن هـذا النهج ، وعسالجه يوليوس أسفلج (J.Assfalg) ، ويضم النقاط التالية :

١ - تطور المخطوطات الكرشونية وانتشارها .

٢ - نصوص كرشونية .

٣ - أنماط الكتابة وعلامات الإملاء والترقيم .

المخطوطات العربية بلغة عبرية .

ويعالج فيه يوشع بلاو أثر هذا النهج على اللغة العبرية والتغيرات التي أعقبت ذلك .

وبعد ، فهذا عرض موجز للخطوط الرئيسية لهذا العمل الضخم ، حاولت فيه أن أنبه إلى أهمية المعلومات والمواد التى تضمها دراسات هؤلاء الباحثين ، الذين بذلوا كل ما فى وسعهم لتقديم المادة العلمية ، مراعين تبسيط نتائج يقينية بعد تطور أبحاثهم تطوراً بعيداً فى هذه التخصصات ، غير غافلين عن استخدام منهج لغوى دقيق ، تاركين الفرصة للقارىء ... إذا أراد ... أن يعمق معرفته فى موضوع مائبان يرجع إلى التفصيلات فى قائمة المراجع التى ذيلت كل دراسة ، عاولين نشدان الكمال فى دراساتهم رغم خطورة هذا الهدف ، ولكنهم اجتهدوا ولهم أجرهم على هذا الاجتهاد . وآمل أن أقدم هذا العمل فى ترجمة عربية سليمة فى وقت قريب إن شاء اللهءلتكتمل لدى القارىء العربي قيمة هذا العمل .

# عالمالك

## قسواعد النشسر بالمجسلة

- □ «عالم الفكر» مجلة ثقافية فكرية محكمة ، تخاطب خاصة المثقفين وتهتم بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع .
  - □ ترحب المجلة بمشاركة الـكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المتعمقة وفقاً للقواعد التالية :
    - أن يكون البحث مبتـكراً أصيلا ولم يسبق نشره .
- أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيها يتعلق بالتوثيق والمصادر مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة .
  - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ٠٠٠ ألف كلمة ، ١٦,٠٠٠ ألف كلمة .
  - تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر .
    - تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نجو سرى .
- البحوث والدراسات التى يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديسلات المطلوبة قبل نشرها.
- □ تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراساتُ التي تقبل للنشر ، وذلك وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة كها تقدم للمؤلف عشرين نسخة من البحث المنشور .
  - □ ترحب المجــــلة بإسهام المتخصصين في الموضوعات التــــالية :
  - عــلوم الصحـــارى
  - الهجرة والهجرة المعاكسة
    - الدراسات المستقبلية
      - المسسرح
      - الحساسسب الآلي
  - الثقاات في العالم الثالث
    - الجنسون في الأدب
    - التجـــديد في الشبـــعر

🗖 ترسسل البحوث والدراسات باسم : 📗 😅 😘 😘 😘 📆 📆 📆 📆 🗖

وكيل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة وزارة الأعسلام – الكويت – ص ب ١٩٣

ىندوات المدستقى السدويي حكول التحليل اللسكاني للنصبوصت

# الدراسة اللسانية وآفافها في العسّالم العسّريي

اعدالندوة: شربيط المحدشرييط

دُعُت جامعة عتابة ( معهد اللغة والأدب العربي ) إلى الملتقى الدولى حول التحليل اللسان للنصوص في أيام : ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من شهر مايو ١٩٨٥ ، وذلك لبحث القضايا اللسانية من خلال المحاور التالية :

١ ــ مناهج التحليل اللساني للنصوص المكتوبة والمنطوقة .

٢ ــ التحليل اللسال للنص الأدي

٣ - التحليل اللسان للنص غير الأدب

إلى السنفادة البيداغوجية من التحليل اللسان للنص.

وحضر هذا الملتقي أساتذة متخصصون من جامعات عربية وأوروبية وأفريقية .

وقد ألقيت في هذا المتلقى نحو خس وعشرين محاضرة ، في عمق التحليل اللساني ، اتسمت بالعمق والدقة والثراء . وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة للأستاذ عبد المجيد حنون مدير معهد اللغة والأدب العربي بجامعة عنابة ، رحب فيها بالأساتذة المحاضرين والمشاركين من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الجزائرية ؛ وبعده أعلن السيد عميد جامعة عنابة رسميًا افتتاح الملتقي .

ترأست الأستاذة زبيدة حنون ، أستاذة العلوم اللُّسَانية في جامعة عنابة ، جلسة صباح اليوم السادس من مايو ١٩٨٥ ؛ وكانت المحاضرة الأولى بعنوان : بين الصورة والمضمون في تحليل النص الأدبي ، للأستاذ الدكتور مختار نويوات من جامعة عنابة .

وقد توجت أعمال الملتقى بتوصية قيمة ، دعا المشاركون فيها إلى أهمية التفكير في إنشاء رابطتين ، الأولى تجمع شمل المهتمين بالحقل اللغوى في العالم العربي ، والثانية تضم جهود المهتمين بهذا الحقل المعر في الحديث في القطر الجزائري . المهتمين بالدُّرَاسات اللغوية ، وذلك بهدف توسيع المعرفة ، وفسح المجال لأكبر عدد من القراء والمهتمين للاطلاع على قضايا هذا العلم الإنسان ومناهجه ؛ ذلك العلم الذي صار في السنوات الأخيرة شغل المثقفين في الوسط الجامعي .

### المشاركون في الندوة :

١ ــ الدكتور : مِيشَالُ بَارْبُو (جامعة السُّوربون ، فرنسا ) .

٢ ــ الدكتورة : أَوَدِيت بَثِي ( المعهد الفرنسي ، فرنسا ) .

٣ ـ الدكتور: محمد القاضي ( الجامعة التونسية ـ تونس).

 إلى الدكتورة : سهام محمد القارح ( جامعة الإسكندرية ، مصر).

ه ـ الدكتور : عبد الله صولة ( جامعة تونس ) .

٣ ـــ الدكتور : دَانْيَالْ رَايْقُ ( جامعة فرنسا ) .

٧ ــ المدكتور : محمد عجينة (معهمد بـورقيبـة للغـات الحيـة ،

٨ ــ األستاذ : الطيب بودربالة ( جامعة باتنة ، الجزائر ) .

٩ - الأستاذ : بوحوش رابح ( جامعة عنابة ، الجزائر ) .

١٠ الأستاذ : عمد كراكبي ( جامعة عنابة ، الجزائر ) .

١١ السيد : رشيد شعلال (طالب بمعهد اللسانيات ، الجزائر ) .
 ١٢ السيدة : مفيدة شريبط (الشعبة اللغوية ، جامعة عنابة

الجزائرية ) .

17- السيد: بشير ابرير (الشعبة اللغوية، جامعة عنابة الجزائرية).

#### نص الندوة:

#### أسئلة الندوة

١ - ما مكانة التراث اللغوى العربي من الدراسات اللسانية الأجنبية
 ١ - الحديثة ؟

٢ - ما أهم مناهج التحليل اللساق للنصوص المكتوبة ،
 والمنطوقة ، وأبرز ملامح أهمها ؟

٣ - نرجو منكم إفادة القراء عن أهم مستويات التحليل اللسان
 للنص الأدبى ، ودورها في الوصول إلى نتائج علمية .

٤ - ماذا تنتظرون من الملتقى الدولى حول التحليل اللسانى
 للنصوص ؟

ما رؤ يتكم لمستقبل الدراسات اللسانية في الجزائر بعد الملتقى
 الدولى حول التحليل اللساني للنصوص ؟

#### نص الندوة

١ - الإجابة عن السؤال الأول :
 ما مكانة التراث اللغوى العربي من الدراسات اللسانية الأجنبية

الحديثة ؟

\* دَانْيَال رَايْقُ

يجهل العلماء النسانيُّون الأجانب التراث العربي جهلاً تاماً ، وعلى العرب أن ينشطوا هذا التراث .

#### \* عُمَّد القَاضِي

إن المعرفة الإنسانية قائمة على التطور الذي يمكن أن يفهم بوصفه سلسلة من الانقطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن ما توصل إليه النحاة العرب القدامي في ميدان وصف الظاهرة الصوتية يعد إسهاماً مهما. غير أن ذلك لا يعني أن العرب قد اكتشفوا اللسانيات قبل الغرب ؛ لأن اللسانيات تندرج في مرحلة معينة من مراحل تطور المعرفة الإنسانية ، لا يمكن أن تفهم بمعزل عنها .

#### میشال باربو

هو بعامة ضئيل ، وإن حاول البعض أن يتعمقوا في دراسته ،
 فاستعانوا به حتى يبرهنوا على صحة نظريتهم ، وأسبقيتها ؛ وهذه عاولة ساذجة نظراً للفرق الزمني والثقافي بينهها .

#### سهام محمد القارح

— هذا السؤال اهتم به كثيرون في الملتقى . وأنا أرى أن التراث العربي ثرى ، وغنى ، ولكن هَلْ يمكن أن نكتفى بما قدَّمهُ الأسلاف ؟ هذا مالا أعتقده . يجب علينا أن نسهم نحن كذلك ، وهذا ممكن في الواقع عن طريق الاطلاع على ما يقدم في الغرب ، ثم تخير ما يخدم منه الدرس العربي الحديث ، وذلك بعد تطويعه ، بحيث يتلاءم مع واقع الدرس العربي الحديث ، وذلك بعد تطويعه ، بحيث يتلاءم مع واقع

اللغة العربية . وعندئذ تكون نقطة انطلاقنا هي التراث العربي ، ولا يكون التراث العربي هو نقطة الوصول .

#### \* الطيب بودر بالة

له لم تهتم الحضارات في السابق بالدراسات اللغوية بالدرجة التي الهُتُمُ بها المسلمون ؛ ذلك أن المعجزة الإسلامية تقوم على و إعجاز القرآن و . واليوم عندما نريد أن نحدد مكانة هذا التراث اللغوى العربي من الدراسات اللسانية ، يجب علينا أن نقوم هذا التراث بكل موضوعية ، وأن نضعه في الإطار العالمي للدراسات اللغوية .

إن غالبية المشكلات والقضايا التي تطرحها اللسانيات الحديثة كانت قد عولجت ونوقشت من قبل العرب القدامي . ولِغَهُم هذا التراث على حقيقته ، يجب وضعه إلى جانب النظريات العلمية التي تتصارع اليوم على مستوى العالم . إن هذا التراث يعكس بحق ، ويترجم بصدق ، عبقرية الحضارة العربية الإسلامية ؛ غير أن النغيرات التي يعيشها الوطن العربي اليوم قد أحدثت قطيعة و إستمولوجية ، في التصور اللغوى العربي . وهذه القطيعة ستؤدى حتما إلى انطلاقة جديدة نحو الإبداع اللساني .

#### عبد الله صَوْلَة

- بدأت تتسع وتكبر مع بحوث الفهرى والمسدد والمتوكسل وصمود والطرابلسى والحاج صالح وغيرهم ؛ لكن الخوف أن ندخل في دوامة الإسقاط فلا تنهض لنا لسانيات عربية . وأنا أرى شخصيا أن هذه المرحلة شبيهة بما سبق القفزة النوعية « السوسيرية ، في الغرب ؛ ونحن في انتظار « سُوسِيرنا» العربي .

#### \* محمد کراکبی

— حاولت الدراسات اللسانية الأجنبية الحديثة إبراز المعطيات اللغوية العربية ، ولكن هذه الدراسات \_ في نظرنا \_ ظلت غير كافية لجلاء قيمة التراث اللغوى العربي ، وإسهامه في تـطويـر الفكـر الإنساني . ولذا فإن أبناء اللغة العربية \_ إذا تزوّدوا بالمعرفة اللسانية الحـديثة \_ هم القادرون على استعادة المكانـة العلميـة لمـوروثهم اللغوى .

#### \* محمّد عجبنة

ان العودة إلى الجذور ، أو بكل بساطة إلى الماضى ، عملية طبيعية فى صيرورة المعرفة . وبناء على ما سبق أن قلنا من أن تقدمها ليس خطيا وإنما هو جدلى ( بالتقدم والتراجع أحياناً عند اكتشاف الخطأ وتداركه ) ، فالألسنية نفسها لا تقوم على الفراغ ، وإنما عمل تقاليد سابقة عريقة وثهرية . وما عودة تشومسكى رأس المدرسة التحويلية إلى نحو و پُورْ روايال ، سِوَى دليل واضح على ذلك .

ولكن ينبغى أن نقول أيضا إن عملية المعرفة هى فى الآن نفسه ، وفى بعض الحالات ، قطيعة بالنسسة إلى ما قبلها ؛ فدراسة اللغة دراسة أنية ـــ فى مشروع الالسنيين ــ هى رد فعل للدراسات اللغوية التقليدية السائدة قبل نشأة العلم المذكور ، وكانت دراسات كلها فيلولوجية ، أى اشتقاقية تاريخية .

يصدق هذا القول على التيارات الفكرية والأدبية . والأمر بطبيعة الحال أكثر تعقيداً ؛ فالأجناس الأدبية تصنف بعد أن تكون قد ظهرت واستقرت . إن العودة إلى الجذور أو إلى الماضى عملية طبيعية كما سبق

أن قلت ، ولكن ينبغى أن يكون ذلك العمل استرجاعاً في سياقه أو في سياقاته الشاملة ، حتى لا يكون إسقاطاً تاريخياً ؛ أي أنه ينبغى أن نقف من الجذور والتراث موقفاً جدليا نقديا .

ونحن نعتر بتراثنا ؛ فهو جزء من كياننا وثقافتنا وتاريخنا ؛ وهو جملة من المعارف في مرحلة تاريخية معينة . والمطلوب منا أن نقف منها موقفاً نقديا ؛ فالموقف المعجد يخفى العيوب والأخطاء أو يبقى عليها ؛ وكذلك الموقف المعاكس السلبي العدمى ؛ لأنه ينفى كل جانب مضىء ونير في الجذور المذكورة . لذا فإنه من غير الممكن أن نقول كها يقول بعضهم : ليس في الإمكان أبدع مما كان ؛ فالممكن موجود في المستقبل ، وقد يكون كامناً في الماضى ، ولكن ينبغى معرفة كيفية تفجيره وإخراجه إلى حيز الواقع . وقد تمكن الألسنية ، بما تطمع إليه ، من تسليع الباحث بوسائل جديدة ، تسمع بإعادة اكتشاف الماضى ومعارفه وأدواته الفكرية في ضوء العلوم الإنسانية .

#### مفیدة شریبط

تلتقى اتجاهات علماء اللغة العرب القدامى فى دراسة اللغة مع
 اللسانيات الحديثة ؛ فاللغوى المعاصر يعتمد التحليل القاعدى
 القديم ، ولكنه يستثمره استمثاراً يخالفُ به هدف القدامى .

إن الأصول اللسانية قد عرفها نحويونا القدامى ، ونقصد بالأصول و كليات المعاصرين ، على حد تعبير الدكتور صبحى الصالح ، لا تلك الجزئيات والتفصيلات . غير أن ثلك الأصول التي تناولت عدة مجالات في الدراسات اللغوية في مراحل وبيئات معينة ، لم تكون منهجاً مستقلا لنظرية لغوية متكاملة . وفي تراثنا اللغوى اطرف الآراء وادق التعريفات لمميزات اللغة وطبيعة الألسنية الصوتية ووظيفتها الاجتماعية ، وما علينا في هذا الصدد مسوى الرجوع إلى مؤلفات ابن جني مثلا ، خصوصا كتابه و سر صناعة الإعراب ، والنظر في تعليلاته لكل صوت لغوى ، علما بأنه لم يكن يتوسل التقنيات الحديثة ، ولم يكنشف ما توصل إليه عند علماء الغرب إلا في أبحاث علماء اللغة الألمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ولم تستغل مناهجه في بنية الكلمة وبني التركيب المعتمدة على المادة الصوتية إلا في منتصف القرن العشرين .

زد على ذلك أن كل ما حققه العالم اللغوى الأمريكي تشومسكي في القرن العشرين ، وبخاصة ما عبر عنه بالطاقة والإنجاز وبالبني العميقة والسطحية ، له جذور عند عبد القاهر الجرجاني مفصلة في نظريته للنظم .

إن نُحاتَمَا العرب هم مستنبطو الأصول الأولية لعلم اللغة الحديث ؛ ولم يكن يُعُوِزُهُم غير المنهجية والتخصص . وتراثنا اللغوى هو المادة الخام التي استقى منها لغويو الغرب نظرياتهم ؛ وهو المصدر بطريق مباشر أو غير مباشر لهم ولأعمالهم .

#### رشید شعلال

- كتب الدكتور مازن الوعر إلى مجلة اللسانيات في عددها السادس ، الصادر عن معهد اللسانيات والصوتيات بالجزائر ، أنه وقف في استجواب له مع اللغوى الأمريكي و تُشُومسكي ، على اعتراف منه بالاستفادة من النحو العرب ، مما هيأ لديه السبيل إلى إخراج نظريته الجديدة المسماة بالنحو التفريعي التحويلي .

وبحث آخرون فى البنية العميقة بين الجرجاني وتشومسكى ، فتبدى لديهم أن عبد القاهر كان على بصيرة بهله القضية اللغوية وبغيرها من القضايا اللغوية المعاصرة ، التى تعدُّ آخر ما وصل إليه البحث اللساني المعاصر .

ولئن كانت أحدث نظرية لغوية قد قامت في أساسها على الاستفادة من التراث اللغوي العربي ــ ولا نزعم الاستفادة المطلقة ــ فهذا يعني أن البحث في هذا التراث هو القاعدة الأساسية لأى تفكير عـربي لساني . وسوف يؤدي هذا بلا ريب إلى فهم الكثير من قضايـا هذا العلم ( أعنى اللسانيات ) ؛ لأننا نعتقد أن فهم التراث اللغوى العربي ينبغيُّ أن ينطلق من محاولة لِلْفُهُم عربية صرف ؛ ولا مانع ساعتها من الاستفادة ــ عند الحاجة ــ من مناهج غربية لبلوغ الغاية . وهبكذا يمكن للغوى العربي أن ينشىء شجرة اللسانيات العربية ذات الجذور الضاربة في التاريخ ، بل إن ضرورة إقامة هذه الشجرة أمر لابد منه في الوقت الراهن ؛ إذ إن كثيراً من لغَوْتَى العرب المحدثين قد توسلوا لدراسة العربية بمناهج غربية ، واعتمدوا الأسس والمعطبات التي لا تستند إلى أي أساس عـربي ، وطبقوا نـظريات مستنبطة من لغات تختلف اختلافاً بيّنا عن العربية في بنياتها وخصائصها ، على نحو أدى إلى نشوز واضح في الدراسات التطبيقية ، وكموَّن هوة سحيقـة بين القارىء العادي والباحث اللساني . لهذا السبب ، ولأسباب أخرى يضيق المجال عن ذكرها ، كان على المهتمين بالدراسات اللسانية من العرب أن يمعنوا النظر في التراث اللغوي العربي ، بل عليهم أن يجعلوا منا المادة التي يجب أن تُلبس اللباسَ الجديد ، وأن تخرج إلى صرح اللَّاسانيات الحديثة ممنهجة مقننة ، تحكمها نظرات وقسواعد متيسة . وسيتبين آيَذاك أن التراث اللغوى العربي قائم على نظريات علمية هي أَوْجِ مَا وَصُلَ إِلَيْهِ الفَكْرِ الإِنسانِ فِي وقت ما ، إِن لم نقل إنها تمثل ذلك الأوج منذ الزمان البعيد إلى وقتنا هذا .

القضية إذن قضية قراءة لهذا التراث الزاخر ، ثم محاولة فهم هذا التراث على الوجه الأكمل . حتى إذا ما تيسر ذلك ، أمكن للباحث اللغوى الوقوف على حقيقة هذا التراث وإدراك مكانته من الدراسات اللسانية الحديثة ؛ إذ الأزمة في واقع الأمر ، قائمة على هذه القطيعة الملحوظة بين الباحث وتسوائه ، وعملي تعلقه بـالدراسـات اللسانيـة الغربية ، والعزوف عن التراث اللغوى العربي ، لا لشيء سوى أنه تراث أخلقه الزمن . ولقد مكنتنا بعض المحاولات المتواضعة من فهم كثير من المصطلحات والقضايا اللغوية الأجنبية التي يعمل العربُ والمترجمون على إيجاد مقابل يتناسب وما تدل عليه ، في حين أن هذه المصطلحات ، وهذه القضايا ، قائمة بمصطلحاتها في التراث العربي القديم . ولا أدل على ذلك من مفهوم الدليل ومعنى المعنى . . . ولو أن لغويي العرب انطلقوا من التراث لوفروا كثيراً من الجهود في خدمته وبعثه ، ومن ثم تقريبه إلى أذهان الناس ، ومن خلال ذلك فهم اللسانيات الحديثة فهماً صحبحاً . والأهم من ذلك تخليص الفكر اللساني العربي من التبعية ، وتحريره من الغربة المضروبة عليه ، بهدف الوصول إلى إنشاء مدرسة لسانية عربية ، لها أسسها وخصائصها ومناهجها .

بشير أبرير

\_ إن الباحث في التراث العمربي ، وفي ميادينــــــــ اللغويــــة بصفة

خاصة ، يجد بينه وبين الإنسان العربي وشائح قربي وعملائق نسب تشده نحو الينابيع . ذلك أن التراث العربي شكّل كمّا ثقافيـاً ذاخراً بالمعرفة ، ومعيناً لا ينضب بالنسبة للدارسين العرب وغير العرب . فالدارسون الأجانب قد اهتموا حقا به اهتماماً كبيراً ، وبالكثير من جوانبه ، ولكن الفائدة التي جنوها من وراء دراسته لم تخدمه بما هــو ميراث إنساني خالد ، بل عادت عليهم بوصفهم دارسين ، فحصلوا بذلك على الجوائز الكبيرة والأوسمة الشرفيـة ذات القيمة العـالية . وهذا الكلام لا ينسحب على كل الدارسين الغربيين بطبيعة الحال ؛ فإن منهم من أراد إعطاء التراث العربي مكانته الحقيقية التي هو جدير بها ، بما هو ميراث إنسان خالد . لكن في مقابل ذلك ، استغل كثير من الباحثين الغربيين هذا التراث العربي . ونذكر على سبيــل المثال النظرية التوليدية التحويلية للأمريكي تشومسكي ؛ فهذه النظرية التي صالت وجالت في مختلف أنحاء العالم ، وغيرت كثيراً من المفاهيم في الدراسات اللغوية الحديثة ، وانبهر بها كثير من الباحثين ، نجدهـــا بحذافيرها عند عبد القاهر الجرجاني في نظريت المشهورة بالنظم . وكذلك الشأن في الدراسات الصوتية التي تعد من المجالات المهمة ؛ فبرجوعنا إلى التراث اللغـوي العربي نجـدها عنـد الخليل بن أحمِـد الفراهيدي في مُعْجَمِهِ العَين ، حيث رتب الأصوات ترتيباً طريفاً ؛ وكذلك عند سيبويه في و الكتاب ۽ ، وبخاصة عند العلامة ابن جني في كتابيه ( الخصائص » و ( سر صناعة الإعراب ؛ على الخصوص ، حيث تناول علم الأصوات بنظرة متقدمة .

وإذا أردنا أن نعطى للتراث اللغوى مكانته الحقيقية ، فعلينا الاعتماد على أنفسنا ، والإيمان بقيمة ما نملك من تراث ضخم ، نبحث ونشجع باحثينا ، ونمنحهم الفرصة الكافية حتى يتمكنوا من تمثل تراثهم ؛ كها يجب علينا ونحن مقبلون على دراسة تراثنا اللغوى ، أن نطرد مركبات النقص عنا بعيداً .

الإجابة عن السؤال الشانى : ما أهم مناهج التحليل اللسانى
 للنصوص المكتوبة ، والمنطوقة ، وأبرز ملامح أهمها ؟

دَانْبَال رائِق .

السيميائية . انظروا إلى مؤلفات و أفريكاس » ومدرسته المسماة
 د مدرسة باريس السيميائية » .

#### عمد القاضي

\_ إن الإجابة عن هذا السؤ ال قد أسهم فيها كلّ من شارك في هذا الملتقى ببحوث أو بملاحظات في أثناء المناقشة . وقد سمعنا بحوثاً ذات منحى بنيوى ، وأخرى و براجماتى ه . . كما عوجات النصوص أو الملفوظات في مستويات عدة بين صوتى وتركيبي ودلالي . ولا أظن أن مثل هذه المناسبة تكفى للقيام بمسح عام للمدارس اللسانية ، أو لحصائص مستويات التحليل منفردة ، أو من حيث علاقتها بعضها بعضى .

میشال بازبو

إن أهميتها تترتب على وجهة نـظر الناقـد ومبادئـه العقليـة
 والأدبية . أما ملامحها فليتعرفها الباحث من الكتب الأساسية في هذا الميدان .

سهام محمد القارح

\_ الأهمية عملية نسبية ؛ فالمهم بالنسبة لي يمكن أن يكون غيرمهم

بالنسبة لك . ولذلك فإننى أعد التداولية من التيارات اللسانية التى تفتح آفاقاً للدرس اللغوى ، وبخاصة تحليل النصوص . وقد أسهمت في هذا الملتقى بنموذجين لتطبيق بعض المفاهيم المستمدة من التداولية على اللغة العربية .

ونرجح أن أهمية هذه الدراسات التداولية تعبود إلى أنها لا تغفل المرجع الاجتماعي ، بل تعنى بمباهية المتكلم والمخاطب ، إلى غير ذلك . وكذلك يمكننا أن نستفيد منها عند إعداد المادة التعليمية لمن يتعلمون العربية . ولقد رأينا في الملتقى محاولة طيبة في هذا الاتجاة ، قدمتها الأنسة خولة طالب الإبراهيمي من جامعة الجزائر .

#### الطيب بودر بالة

أهم مناهج التحليل اللسان للنصوص المكتوبة والمنطوقة هي :
 المنهج الوظيفي ، والمنهج البراجمان ، والمنهج البنيوى ، والمنهج التواصل ( التبليغي ) .
 التوليدي ، والمنهج النفسي اللساني ، والمنهج التواصل ( التبليغي ) .

وتهتم هذه المناهج بالناحية الشكلية ، والصياغية ، والأسلوبية ، والدلالية ، للظاهرة اللغوية . ونستطيع أن نقول إن هناك اليوم ثورة في ميدان اللسانيات .

#### \* عبدالله صولة

تتعدد مناهج التحليل اللساني للنصوص المكتوبة بتعدد المدارس اللسانية من الشوسيرية ، إلى البراجماتية . والدليل على ذلك أن جانبا من هذه النصوص المكتوبة ، وأعنى النصوص الأدبية ، قد طبقت عليها اللسانيات البنيوية فتمخضت عن ذلك الأسلوبية البنيوية (جاكبسون ، ريفاتير) ، واللسانيات التوليدية ، فنشأت عن ذلك الأسلوبية التوليدية (أومان) ، واللسانيات الوظيفية ، فنشأت عن ذلك الأسلوبية الوظيفية .

واليوم يتحدث القوم عن منهج في التحليل اللسان جديد هو المنهج الأسلوبي البراجماتي ، الناجم عن اللسانيات البراجماتية ، بوصفها آخر صيحة في حقل اللسانيات المعاصرة ؛ وفي هذه أزمة اللقاء الأبدى بين اللسانيات والنص الأدبي .

#### \* محمد کراکبی

حقق علم اللسان الحديث مناهج كثيرة لدراسة النص ، أهمها المنهج الصوق والصرفي والنحوى . فالمنهج الصوق يقوم بسوضيح القيمة الدلالية للأصوات التي يكثر ورودها في النص ، كها يسعى إلى تبين أثر هذه الأصوات في تكوين المعنى الذي يقصد إليه الباث . أما المنهج الصرفي فيهدف إلى دراسة الصيغ الصرفية المستعملة في النص ، من حيث اشتقاقها ؛ وأما المنهج النحوي فيبرز العلاقات النحوية بين العناصر اللغوية المكونة للكلام ؛ ومعنى ذلك أنه يصف الجملة إن كانت إسمية أو فعلية أو شرطية ، ثم يدرس العلاقات الإنسانية المختلفة ؛ ويبين الوظائف النحوية التي يشتمل عليها الكلام .

والمنهج الدلالى يهتم بدراسة المعنى ، إما بنظرة آنية ، أو بنظرة تاريخية . فبالمنظور الأول بحاول الباحث أن يدرس مدلولات الألفاظ في نص ما مِن حيث هي قديمة أو حديثة ، أو من حيث ارتباطها بفكر اجتماعي أو سياسي أو عقائدى ، وبالمنظور الثان يسعى الدارس إلى تتبع المعنى من عصر إلى عصر ، وتصنف هذه الدراسات في علم

الدارالة التاريخي . وما يبرر وجود هذه المناهج الأربعة هــو أن اللغة أصوات ، فكلمات ، فجمل ، فعبارات ، فنص أو خطاب .

#### أوديث بني

هو المنهج الذى يتلاءم مع نوع النص الذى يراد تحليله ؛ فالنص القصصى يستفيد من المنهج الذى يؤول إلى تقسيم البنية القصصية ؛ والنص الروائي يهنم على وجه الخصوص بالنحو واللغة وقيم المفردات وفهم استعمالاتها ، وقيم التعبيرات . والشعر ، خصوصاً الشعر العرب ، يستفيد من التعمق في الملاحظات المتعلقة بالاستعمالات الصوئية ، ومن القراءة التي تبين استعمالات الصور البلاغية للشاعر ووظائفها في النص .

وتحليل الشعر يقوم على تأمّل العلاقات الظاهرة المشار إليها خلال الاستعمال ، كتكرار الكلمات ، والربط بين مفردات ومفهومات بعيد بعضها عن بعض ، بحيث تشكل وحدات تشمل عدداً من الأبيات ، . والتوازن في التراكيب النحوية مثلاً ، وأخيراً توحيد النص بأكمله .

وفى حالة النص المنطوق ، أو فى تحليل نص يتألف من خطاب بين شخصين ، يستفاد من التحليل البراجمات ، الذى ينب على القوة الفعالة للخطاب أو الكلام ، وعلى قيم الصيغ المتعددة التى يصطبغ بها الكلام .

الإجابة عن السؤال الثالث : نرجو منكم إفادة الفراء عن أهم مستويات التحليل اللسان للنصوص الأدبية ، ودورها في الوصول إلى نتائج علمية .

#### \* دَانْيَالْ رَايْقْ

ــ هذا يستغرق مئات الصفحات ، ومدة طويلة من الزمن ً .

#### الطيب بُودَرْ بَالة

- هناك مستويات في الدراسة اللسانية اليوم ، والباحث اللسان هو باحث في ميدان يستعمل أحدث الوسائل العلمية في الوصف والتصنيف والتحليل والتركيب . غير أن عبقرية بعض المفكرين والفلاسفة جعلتهم يتجاوزون هذه الدراسة الأولية لربطها بمستويات أكثر تعقيداً وأكثر عمقاً . ونذكر من هؤلاء العلماء مثلاً : « ألتوسير » و « بيشال فُوكُوه » .

وقد أبعدت « الذات » وأبعد ه التاريخ » من اللسانيات البنيوية لمدة طويلة ؛ أما اليوم فإننا نجد أن هناك محاولات لإيجاد جَدَليّة تربط البناء اللغوى بالتاريخ .

#### \* غَبْد الله ضُوْلَة

- ــ المستوى الصوتي .
- ــ المستوى الفونولوجي .
- ـــ المستوى المورفولوجي .
  - \_ المستوى التركيبي .
  - \_ المستوى الدلالي .

يضاف إلى كل هـذا الوزن والإيقاع والقافية بـالنسبة للنص الشعـرى . وجميع هـذه المناهـج متضافـرة على الـظفر ببنيـة النص السـطحية بـطريقة عمليـة وعلمية . غـير أن السؤال الـذي تبقيـه

اللسانيات معلقاً هو إلى أى مدى يكون النص ببنيته السطحية فحسب ؟ أليس للنص بنية منجبة هي المتحكمة في توليد هذه البنية اللغوية السطحية ؟ تلك هي أزمة اللسانيات مطبقة على النصوص الأدبية والمكتوبة طُرًّا .

#### \* رَابَع بُوحُوش

لعل أهم ما يميز اللسانيات اليوم هو سرعة تخلصها من ربقة الأحكام الذوقية والمعيارية ، وتبنيها المنهج العلمى تنظيراً وتطبيقاً . وقد ولدت صلتها بالأدب في ممارسة النص مذهباً جديداً ، أطلقوا عليه اسم و الأسلوبية و ، أو علم الأسلوب ؛ وهو علم يرمى إلى تخليص النص الأدبى من الأحكام المعيارية والذوقية ، ويسعى جاهداً إلى علمنة الظاهرة الأدبية ، والنزوع بالأحكام النقدية ما أمكن عن الانطباع غير المعلل ، واقتحام عالم الذوق وهتك الحجب دونه ، واكتشاف السرقى ضروب الانفعال التي يخلقها الأثر الأدبى في متقبله .

وقد حدد اللسانيون أربعة قطاعات للسانيات ، تمثل مستويات اللغة نفسها :

#### ۱ - المستوى الصول :

في هذا القطاع يهتم اللساني عند ممارسة النص الأدبي بالوحدات الصوتية ، والأصوات ــ صوامت وصوائت ــ والمقاطع الصوتية ودورها في تلوين الخطاب بألوان مختلفة ، تختلف باختلاف أنظمتها من حيث التكرار ، والتجانس ، والإيقاع .

#### ۲ - المستوي الصرفي و المورفولوجي ۽ :

يعنى في هذا المستوى بالوحدات الصرفية ، وأبنية الأفعال من حيث دلالتهما المباشرة وغير المباشرة ، وأبنية الأمسهاء من حيث دلالتهما الصرفية .

#### ٣ - المستوى النحوى أو التركيبي :

في هذا المستوى يهتم اللسان بالوحدات الدلالية النحوية ، والجمل وأنواعها .

#### إلى الستوى الدلالى :

يسطلق الدارس \_ في هذا القطاع \_ من الموحدات المدلالية المميزة ، واللفاظم والكلمات ، سواء من خلال السياق ، أو من خلال تُجَالاً تها الدلالية .

هذه القطاعات أو المستويات تتداخىل وتتكامىل ، حيث يصعب الفصــل بين مستــوى وآخر . ومــا اللغة إلا أصــوات ، وكلمات ، وجمل ، ودلالات ، يستخدمها الإنسان للتعبير عن أغراضه .

أما نتائج هذا التحليل فيبدو أنها تكمن فى عُدة اللسان ، حيث إنه إذا توافر لديه السرصيد المعسرفي ، والخبرة الحسدسية بجمسارسة النص الأدبى ، فإنه يستطيع أن يصل إلى نتائج علمية ، قد يعسر الوصول إليها باستخدام الوسائل التقليدية .

#### \* مفيدة شريبط

\_ أهم مستويات التحليل اللساني للنص الأدبي هي :



#### ١ - المستوى الصول :

ويسرز الوظيفة الصوتية التي تتمثل في التميينز بين الـوحـدات الصوتية ، حيث يترتب على تغييرها في النظام تغير في الدلالة .

#### ٢ - المستوى الصرف :

يتمثل في تلك الارتباطات التي تكون بين الصيغ اللغوية ؛ وهي الأوزان والدلالة . ويهتم هذا الفرع من الدراسة أيضاً بالـوحدات الصرفية وما لها من دلالة داخل الخطاب اللغوى .

#### ٣ - المستوى النحوى :

\_ وهـ و دراسة تـ راكب معينة ، تنطلق من الـ ظواهـ ر اللغويـة النحـوية ، للكشف عن النـ واميس الـ داخليـة التى تسهم فى ضبط الممارسة الكلامية من حيث التسلسل والتناسق بـ ين أجزاء الكلام البشرى ، كالتحكم فى اندراج الكلمة مع الكلمة لتكوين الجملة ، والجملة مع الجملة المحرك القوى للنص .

#### ٤ - المستوى الدلالي :

هو مستوى متولد عن العناصر السالفة الذكر ؛ فنحن لا نتصور دلالة دون صوت وفق نظام نحوى محدد . ولا يتسنى لنا الوصول إلى نتائج علمية في تحليل النص الأدبي دون التوسل يتلك المستويات ؛ فالملابسات اللغوية وما تحتويه من أشكال وصيغ هي كال متكامل تكاملاً وظائفياً ودلالياً .

#### \* رَشِيد شَعْلاَل

\_ ينبغى أن نشير بداءة إلى أن المستويات الأساسية للدراسات اللسانية محصورة في أربعة : المستوى الصرف والمستوى الصوق والمستوى الدلائي .

والواقع أن هذه المستويات الأربعة تشرابط فيها بينها لتكون كلا مُتكَامِلاً ، هو ما يسمى باللسانيات . ولقد وقفنا على كثير من الدراسات التطبيقية التى تعتمد أحد المستويات منفصلاً عن غيره لدراسة النص الأدبي . على أن هذا الفصل كثيراً ما يجر الدراسة التطبيقية للنصوص الأدبية إلى التعسف في تفسير تلك النصوص ، ولربحا أدى إلى تحميل النص مالا ينبغى أن يحمل عليه أو إليه .

ويسعى البعض الآخر إلى اعتماد أسس مدرسة لغوية بعينها ، عاولاً تطبيق مبادئها على النص الآدب ، بغض النظر عن خصائصه البنيوية والدلالية والأسلوبية أيضاً ، على نحويؤ دى كذلك إلى البنيوية القائمة على الوصف لمجرد الوصف ، وتشريح اللغة تشريحاً جامداً ، لعزوف أصحابها عن أهم جوانب الدراسة اللسانية ، وهمو الجانب الدلالي .

لذلك نقول: إن دراسة النص الأدى تقوم أساساً على الظاهرة التى تستقطب البحث اللغوى ، وهى التى تمثل الجانب الأوفى من حيث اطراده وتواتره بما هو سمة مميزة للنص الأدبى . ومن ثم فإن الظاهرة هذه هى التى ستحدد المستوى الأهم ، الذى يجب أن تتأسس عليه التأسيس القويم ، على أن يدعم هذا المستوى بقيود من المستويات الأخرى . ذلك بأن هذه الظاهرة إنما تمثل ظاهرة لغوية ؛ وهذه الأخرى . ذلك بأن هذه الظاهرة إنما تمثل ظاهرة لغوية ؛ وهذه

لا بعضها دون البعض الآخر . وعلى ذلك يتمكن الباحث من تحليل النص الأدبي تحليلاً متكاملاً ، قائماً على السمات البارزة في الظاهرة اللغوية الماثلة في النص الأدبي ، سواء غلبت على هذه الظاهرة جوانب دلالية أو تركيبية أو صرفية أو صوفية أو غيرها . إن السمات هي التي تفرض نفسها على البحث على أنها جديرة بالدراسة ؛ وما دور الباحث أو الدارس اللغوى إزاء ذلك إلا إبرازها بوساطة المنهج الملائم ، والكشف عها يتحكم فيها من نبواميس وقواعد جعلتها تتفرد بهذه المخصوصية اللغوية ، لتتجلى بعد ذلك جمائيات النص الأدبي وقيمه الفنية . وهكذا تسهم اللسانيات في خدمة الأدب ، وتقود إلى الوقوف على ما يسمى بالفنية الأدبية ، ليبرز النص بعد ذلك نصاً أدبياً ينتمى إلى جنس أدبي بعينه .

الإجابة عن السؤال الرابع: ماذا تنتظرون من الملتقى الدولى حول التحليل اللساني للنصوص؟

#### \* دَانْبَالْ رَائِقُ

الملتقى ، عـلى حقيقة المعنى ، هــو المكــان الــذى يلتقى فيــه
 أشــخاصُ وتلتقى أفكارُ وينتظر من هذه وأولئك التواصل والتفاعل .

#### \* محمَّد الْقَاضِي

... لقد أشرف الملتقى الأن على نهايته . ولا شك أن جدواه المباشرة هى الفرصة التى أتاحها للطلبة لإثراء معلوماتهم بالمساهج الحديثة لمباشرة النصوص ، وكذلك إتاحة الفرصة لذوى الاختصاص لوضع بحوثهم على محك الدراسة والنقد . وأظن أن طبع الأعمال وإردافها بالمناقشات أمر مؤكد . كها أن إتباع هذا الملتقى بملتقيات أخرى تكون أكثر تحديداً من حيث الموضوع هو أمل كل المشاركين .

#### \* ميشَالُ يَارُّ بُو

ــ ملتقى موفق ؛ مستواه العلمى رفيع جداً ، ومبرمج على أحسن ما يرام من حيث التوازن بين النظرى والعملى ، وبين لغات العمل ، وبين المدارس والاتجاهات العلمية .

#### \* سهام محمد القارح

\_ إننى أنتهز فرصة وجودى هنا لكى أجدُد ندائى بوجوب تنظيم عمل اللسانيين العرب ، والتنسيق بينهم ، حتى نستفيد كلنا من الأعمال المقدمة في هذا المجال ، فكثيراً ما نجهل نحن في الشرق ما يدور في المغرب العربي ، وأعتقد أن العكس صحيح . وقد كان هذا اللقاء مبادرة طيبة ، ولكن يجب أن يكون من نتائجه إنشاء كيان يجمع اللسانيين العرب . وأنا أرى ضرورة الحرص في المستقبل على زيادة تبادل المطبوعات الجامعية ، لفائدة البحث العلمي .

#### الطيب بودر بالة

كنا ننتظر من هذا المؤتمر الشيء الكثير . والحق أنه لم يخيب آمالنا .
وقد سبق لى أن شاركتُ فى كثير من المؤتمرات فى الجزائر وخارجها ،
ولكن أقول دون مجاملة إن هذا المؤتمر يشكل نقطة تحول فى تاريخ
المؤتمرات فى الجزائر ؛ فهو نموذجى من ناحية التنظيم ، ومن ناحية
نـوعيـة المحاضـرات وقيمتها ، وكـذلـك من نـاحيـة المنـاقشـات
والـدخلات . ولكن المؤكـد أنه سيفنح آفاقًا كبيرة أمـام مستقبـاً

الجنزائريون لأول موة مدى أهمية اللسانيات في ميدان العلوم الإنسانية .

#### عبد الله صولة

بلورة رؤية عربية إلى النص العربي المكتوب والمنطوق القديم ،
 وخصوصاً المعاصر ؛ وهو ما نشكر عليه جامعة عنابة الفتية ، لتفكيرها فيه .

- الجواب عن السؤال الخامس: مارؤ يتكم لمستقبل الدراسات اللسانية في الجرائر بعد الملتقى الدولى حبول التحليل اللساني للنصوص ؟
  - أنيال رائق .
  - ــ كل الخير ، إن شاء الله .

#### \* محمد القاضي

ما أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال من حق الجزائريين أنفسهم أو الراصدين للسانيات في الجزائر .

#### \* سهام محمد القارح

.. إن عناية السلطات الجزائرية بمثل هذا الملتقى إن دُلَّتُ على شيء فهى تدل على أنها .. أى هذه السلطات .. تعرف أهميَّة هذا الفرع من الدراسات الإنسانية .

أما الذي أسعدن كثيراً فهو نوعية تدخلات الطلبة الجزائريين ؛ فلقد دلت فعلاً على سعة اطلاعهم من جهة ، وتمسكهم بأصلهم وتواثهم العرب من جهة أخرى . فهذه التدخلات هي المؤشر المضيء لمستقبل اللسانيات في الجزائر .

#### الطيب بُودَرْ بَالَة

\_ نلاحظ أن هناك وعياً كبيراً اليوم أكثر من أى وقت مضى باهمية تطبيق المناهج العلمية الحديثة . لكن علينا أن نشن حرباً على الطرق التعليمية السائدة اليوم ، تلك الطرق التى تعتمد على التلقين دون التحرير ، وعلى الدراسة الوصفية الانطباعية الساذجة . يجب علينا أيضاً توظيف أحدث المناهج العلمية واستغلافا لصنع ذهنية جديدة ، وتنمية ملكات الطلبة الفكرية . إن مستقبل الجزائر لا يكمن في التنمية الاقتصادية ، بقدر ما يكمن في صنع ذهنية حضارية . إن مشكلة التنمية هي أساساً مشكلة التعليم ومشكلة الحضارة .

#### • عبدالله صولة

 عودتنا الجزائر أن ننتظر منها الدروس فى طريقة بناء المجتمع العربي العصرى ، والفكر العربي المعاصر ؛ وكلنا إيمان بمستقبل اللسانيات فيها إن شاء الله .

#### \* محمد کراکبی

ـــ لا شـك أن هذا الملتقى سيفتــح آفاقــاً جديــدة فى دراسة علم اللسان الحديث فى الجــزائر ؛ لأنــه سيضيف حتــاً معلومــات نظريــة وتطبيقية .

#### \* محمد عجينة

ان نجاح مثل هذه المؤتمرات والملتقيات هو دائماً رهين حسن الإعداد والتنظيم ( ونشكر بالمناسبة زملاءنا الجامعيين على كرم الضيافة وإحكام الإعداد والتنظيم ) ، ورهين المشاركات ، وكانت معظمها قيمة للغاية ، كما مكنت من حوار خصب ثرى .

وهذه هي الغاية التي يقصد إليها مثل هذا العمل: التقدم بالمعرفة من خلال طرح النظرية والتطبيق على محك الجدل والنقاش. وأعتقد أن ذلك قد حصل، وأن الملتقى اقترب بَلْ أَصَابَ الغرض المنتظر منه. وقد زاد سرورنا أنَّه لم يكن منغلقاً على نفسه بحيث لا يضم سوى المختصين، وإنحا كان ملتقى مفتوحاً على جمهور أوسع. ولا يخفى أن من شأن هذا أن يجعل الفائدة أشمل وأعم، وأن يقرب المعرفة، والألسنية أحد فروعها، من الجميع.

#### \* رَشِيد شَعْلاَل

- نعتقد أن هذا الملتقى الدولى حول التحليل اللسان للنصوص فاتحة عهد جديد إن دَلَّ على شيء فإنما يدل على طموح الإنسان لخوض مختلف سبسل المعرفة الإنسانية . وهو أيضاً سعى جديدً لفهم اللسانيات ، وتبادل مختلف وجهات النظر في الدراسات التطبيقية لهذا العلم .

وغنى عن البيان أن مبادرة كهذه تحقق أهم خاصية من خواص للعلم المتمثلة في تبادل الخبرات والأفكار على أنها أفكار إنسانية في متناول جميع الناس ؛ إذ بحكم هذا تتكاملُ الرؤى المختلفة وتتضافر بهدف الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تعمل على نطوير العلم وتوسيع دائرته ، بالإضافة إلى شيء مهم جداً ، وهو إرساء صرح متين لهذا العلم الفتى كي يتمكن من الانتصاب ، ويسهم إلى حد بعيد في تطوير الإنسان ، ومن ثم تطوير حياته . ولا أدل على ذلك حد بعيد في تطوير التطبيقية من خدمات جُل في ميدان تعليم اللغات .

أضف إلى ذلك حل مشكلة التشتت فى التأويل المتباين إلى حد التضاد فى التحليلات المختلفة لنص أدبي واحدٍ ، وستمكن هذه المبادرة من التأليف بين المناهج ووجهات النظر المتباعدة ، بإثبات السليم ؛ وهو ما سيمكن الدراسات اللسانية فى الجزائر من النشاط والعمل الدؤ وب لبلورة هذا الحقل الخصب من الدراسات اللسانية .

## كشاف المجلد الخامس

#### أ \_ كشاف الأعداد

العدد الأول : الأسلوبية

العدد الثانى : الأدب والفنون

العدد الثالث : الأدب والأيديولوجياج ١

العدد الرابع: الأدب والأيديولوجياج

# ب ـ كشاف الموضوعات :

الأدب والنقد وإشكالية الأدلوجة

ـ مسلك ميمون

111-110/12 \*

\_ الأسلوب الأدبى ، من كتاب و مناهج علم الأدب ،

ــ يوزف شتريلكاً

ــ ترجمة،مصطفى ماهر

4 31/1F-YA

الأسلوب والأسلوبية

ــ أحمد درويش

\* ع١/١٠-٨٢

ــ إعداد محمد بدوي

الأسلوبية ـ ندوة العدد

\* 31/117- 177

الأسلوبية الذاتية أو النشوئية

عبد الله صولة

ع 1/ ۸۳ - ۲۹

\_ أما قبل

ــ رئيس التحرير \* ع 1/1 د آراء حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية ،

ــ رسائل جامعية

صفوت عبد الله عبد الرحيم

184-18./16 .

الأبعاد الإبديولوجية لمسرحية

و المشوَّه المحوَّل ۽ عند بايرون

ـــ دانيل واتكنز

ترجمة أحمد طاهر حسنين

171-111/72 \*

أبعاد واقعية جديدة في رواية ( اليتيم )

ــ محمد برادة

\* ع۲/۷۷۱ - ۲۸۱

الأدب والأيديولوجيا ( ندوة العدد )

أعد الندوة : عبد القادر زيدان

4 33/11-17

الأدب والأيديولوجيا : من أجل أن نسأل الأسئلة السليمة

... كمال أبو ديب

19-01/18 \*

البنية ذات الهيمنة : التناقض والتضافر

ــ لوى ألتوسير

ترجمة فريال جبورى غزول

4 37/13-10

بين الأدب والموسيقى

عمد عماد فضلی

\* 37/V·1-311

بين الفلسفة والنقد .

الماركسية والالتزام

- رمضان الصباغ

111-111/12 \*

تصنيف الفنون

ناتار كيفتش

ترجمة بجدى وهبة

14-11/18 \*

التصوير والشعر الإنجليزى الحديث
 عمد عنان تقديم وترجمة

44-40/48

ـــ تعدد التصويت في الموسيقي

ــ عواطفِ عبد الكريم

1.7-1.0/10 9

التفسير ، التفكيك ، والأيديولوجيا

ــ كريستوفر بطلر

ترجمة : نهاد صليحة

47-74/46 \*

ــ التفكير البلاغي عند العرب

۔ ( عرض کتاب )

تألیف : حمادی صمود

عرض ومناقشة : رجاء عيد

744 - 745/18 \*

ثلاثية نجيب محفوظ في دراسة بنائية

عرض کتاب )

\_ سيد حامد النساج

4 3 1/474 - OTT

جاليات اللون في القصيدة العربية

۔ محمد حافظ دیاب

01-1./YE \*

ــ أماً قبل

ــ رئيس التحرير

£/YE \*

ــ أما قبل

ــ رئيس التحرير

\* ع٣/٤

ـ أما قبل

ــ رئيس التحرير

\* ع ٤/٤

\_ أية أيديولوجيا ؟

ـــ مجدي وهبة

\* ع٤/٢٦-٢٦

ـ أيديولوجيا اللغة

عز الدين إسماعيل

0. TV/15 +

أيديولوجيا المصالحة في و قنديل أم هاشم »
 د موسم الهجرة إلى الشمال »

۔ عصام ہی

\* ع٤/٧٧ - ٢٠٢

الأيديولوجيا ومكانها
 من الحياة الثقافية

\_ زکی نجیب محمود

41-17/15 .

الأيديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية في الجزائر ١٩٣٠ ـ ١٩٦٢
 دراسة سوسيولوجية لحالة الرواية الثلاثية للكاتب محمد ديب

ــ رسائل جامعية

عرض: محمد حافظ دیاب

140-141/46 .

الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع

ــ يحيى الرخاوى

\* ع۲/۲۲-۱۱

بلاغة الاستحالة

و بيضة الديك ء

بين استحداث الشكل ومنطق البتر السردى

بشیر القمری

Y01-Y1V/12 .

- الزمن الآخر : الحلم وانصهار اأأساطير
  - ۔ شاکر عبد الحمید
  - YE7- YT. / 12 .
  - شاعرية الألوان عند امرىء القيس
    - ـ عمد عبد المطلب
    - 77-00/78 \*
- شوستاكوقنيش والترجمة الأوبرالية : الأنف
  - ــ کارولین روبرتس قینلی
    - ـ ترجمة : فؤاد كامل
    - 140-110/46 \*
- صنعة الشكل الروائي في كتاب ( التجليات )
- راجع : بشیر القمری
- ـــ قمری البشیر
- 147-144/16
- ـــ العلاقات المنهجية بين الأدب والفنون الأخرى
  - ــ يوزف شتريلكا
  - ترجمة : مصطفى ماهر
    - YE-11/YE \*
    - ـ علم الاسلوب
    - وصله بعلم اللغة
      - ــ صلاح فاضل
    - \* ع١/٧٤ ٥٩
  - علم اأأسلوب والمصادرة على المطلوب
    - \_ مناقشات
    - \_ سعد مصاوح
    - \* 34/V.T-017
    - عن اللغة والتكنيك
    - في القصة والرواية
    - نموذج تحليلي من يوسف إدريس
      - \_ حسن ألبنا
      - 101-181/18 \*
      - فن الباليه والأدب
      - ــ يحيى عبد التواب
      - \* ع۲/۲۱-۲۳۱
      - فى الأيديولوجيا الاشتراكية
        - جورج برناردشو
        - ــ كريستوفر كودويل
        - \_ ترجمة: إبراهيم حمادة
        - 177-107/46 \*

- ــ حول الأدب والأيديولوجيا
  - ۔ يوزف بيترشتيرن
  - ترجمة باهر الجوهرى
    - 19-17/80 \*
- ــ حول إهمال الوظيفة الاجتماعية للتفسير في دراسة الأدب
  - ــ هورست شتاينتز
  - ترجمة:مصطفى رياض
    - V1-70/TE \*
    - حی بن یقظان
    - ــ رضوی عاشور
    - \* 31/117-FIT
- ــ الخطاب الرواثي بين الواقع والأيديولوجيا
  - ۔ محمد الباردی
    - 188 \*
  - 174-104/12 \*
  - ـــ الخطاب الشعرى بوصفه أيديولوجيا
    - \_ أنتونى إيستوب
    - \_ ترجمة : حسن البنا
    - 1.4-41/46 .
- دور الحتمية واللاحتمية في نظرية الأينيبولوجيا
  - ــــ بن . آبرکرومبی ، س . هیل ، ب . تیرنر
    - \_ ترجمة: نبيل زين الدين
      - 18-04/46 \*
    - ــ الذهنية . . . علاقة لغوية،
    - دراسة في عودة الروح لتوفيق الحكيم
      - ــ بطرس الحلاق
      - \* ع ۱/۱۲۱ ۱۹۰
        - ــ رحلتان
        - \_ عزت قرنی
      - 177-119/12 \*
  - ــ رد على عناصر الحداثة في الرواية المصرية
    - ب مناقشات
    - \_ محمد جبريل
    - YET-YET/18 \*
  - رواية الأرض بين القيمة وعلاقة الزمان بالمكان
    - \_ أمينة رشيد
    - \* 33/4.1 11

777

راجع قمري البشير

المتكلم في الرواية
 ميخائيل باختين

ــ ترجمة : محمد برادة

114-1-1/46 \*

بين الأمس واليوم

< صح النوم ۽ ( ١٩٥٥ )

ـ ناجى نجيب

4 3 1/14- 474

المسرح بين النظرية الدرامية
 والنظرة الفلسفية

۔۔ نہاد صلیحة

101-141/15 \*

مشروع تنظیری فی وصف الدال
 بین القراءة والکتابة
 إجراء (شکل الشکل)

\_ المنصف عاشور

\* ع ۱/۹۳ ـ ۱۰۰

المعرفة/الأيديولوجيا/الأسطورة

۔ هنری میتران

ا مرجمة بشير القمرى

\* ع ٣ / ١٢٥ - ١٣٩

\_ مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني

ــ نصر أبوزيد

¥ 3 1/11 - ¥Y

الملتقى الدولى حول التحليل اللسانى للنصوص
 واقع الدراسات اللسانية وآفاقها في العالم العربي

إعداد شريبط أحمد شريبط

\* 3 \$ \ YTY ... XFY

من قراءة « النشأة » إلى قراءة « التقبل »

۔ حسین الواد

14.-1.4/18 \*

ــــ النحوبين عبد القاهر وتشومسكي

- محمد عبد المطلب

47-YO/18 \*

النص نحو قراءة نقدية إبداعية

لأرض محمود درويش ـــ اعتدال عثمان

411-191/18 \*

القارىء فى النص : نظرية التأثير والاتصال

نبيلة إبراهيم

( مقدمة وحديث مع ولفجانج أيزر

ترجمة : فؤاد كامل)

\* ع١٠١/١٠ ـ ١٠٨

\_ كتاب الأساس في فقه اللغة العربية

ــ أ . د . ثولف دترش فيش

ــ عرض ومناقئة/سعيد بحيري

4 3 1/207 - 177

لغة الفن ولغة الحياة

اعتدال عثمان

\* 37/VYY-YEY

اللغة في المسرح النثري

۔ عصام بہی

17-101/18 \*

اللغة المعيارية واللغة الشعرية

یان موکاروفسکی

تقديم وترجمة : ألفت كمال الروبي

£7-7V/12 \*

ــ لينين ناقداً لتولستوي

ــ بييرماشري

ترجمة : عبد الرشيد الصادق محمودى

100-121/48

ماالأيديولوجيا ؟

– (عرض کتا**ب**)

ياكوب باريون

عرض: سعید المصری

\* ع٣/١٦٥ - ١٧١

الماركسية والنقد الأدبي

تیری ایجلتون

ترجمة : جابر عصفور

£7- 7./7 = #

ما قبل بعد الكتابة

حول الأيديولوجيا/الأدب/الرواية

ـ عمار بلحسن

147-178/16 \*

المؤسسة الأدبية والتحديث

ـ بيتر بيرجر

ـ ترجمة : محمد عناني

\* ع۳/۲۷.۸۷

- هذا العدد

التحرير

هذا العدد

هذا العدد

التحرير

التحرير

هذا العدد

التحرير

ترجمة : ماهر شفيق فريد
 ۲٤٣/۲ - ۲٤٣
 مذا العدد This Issue
 ترجمة باربارا هارلو
 ۲۲۲ - ۲۱٦/۳

\_\_ هذا العدد "This Issue" \_\_

مذا العدد This Issue
 ترجمة : ماهر شفيق فريد
 ع ٢٧٩/٤ - ٢٨٦
 مناك دور للفنون في رأب فجوة التخلف ؟

ـــ من مناك دور تنشون ي راب تاجوه المصلف ـــ طارق على حسن \* ع ٢/٢ - ٩٩ النص الأدبى وقضاياه
 عند ميشال ريفاتار
 من خلال كتابه و صناعة النص وجون كوهين
 من خلال كتابه و الكلام السامى ه
 عبد الهادى الطرابلسى
 عبد المادى الطرابلسى

۔ نصوص من النقد العربی ۔ الوثائق ۔ التحریر \* ع ۲/۳۸۲ -۲۱۳

نصوص من النقد العربي
 الوثائق
 التحرير
 ع ٣ /١٧٩ - ٢٠١

نصوص من النقد الغربي الحديث

۔۔ ترجمہ : ماہر شفیق فرید \* ع ۲ /۲۱۴ ۔ ۲۲۸

\_ نصوص من النقد الغربي

... ( نصان من البلاغة الأوربية الوسيطة )
 ... الوثائق

ـــ ترَجُّمة : أحمد درويش \* ع ٣ /١٧٩ ـ ٢٠٦

ـ النقد الجديد والأيديولوجيا

\_ محمد على الكردى

116-91/62 \*

النقد والحداثة
 مع دليل ببليوجرافي

۔ (عرض کتاب)

\_ تاليف عبد السلام المسدى

ـــ عرض ومناقشة : محمود الربيعى

4 3 1 / YYY - PTY

## ج \_ كشّاف المؤلفين

إبراهيم حمادة (ترجمة)
 في الأيديولوجيا الاشتراكية : جورج برناردشو
 كريستوفر كودويل
 ع ١٥٦/٣ - ١٦٢

آبركروميي ، ن . ، س . هيل . ب . تيرنر
 دور الحتمية واللاحتمية في نظرية الأيديولوجيا
 ترجمة : نبيل زين الدين
 ع ٣٧/٣ - ١٤

راجع قمرى البشير بشير القمرى بلاغة الاستحالة ه بيضة الديك ، بين استحداث الشكل ومنطق البتر السردي Y01-Y14/18 . راجع قمری البشیر بشير القمري ( ترجمة ) المعرفة/الأيديولوجيا/الأسطورة هنري ميتران \* ع ۲/۱۲۰ - ۱۲۹ ــ بطرس الحلاق ـ الذمنية . . علاقة لغوية : دراسة في عودة الروح لتوفيق الحكيم 19 - 171/1 2 + ۔۔ بیتر بیرجر ــ المؤسسة الأدبية والتحديث ( ترجمه محمد عنانی ) \* ع ۲/۲۷-۸۷ بيرماشري \_ لينين ناقداً لتولستوي م. ترجمة : عبد الرشيد الصادق محمودي 100-120/4 8 # ـ تاتار كيفيتش ، ف تصنيف الفنون \_ ترجمة : مجدى وهبة \* ع ۲/۱۱-۲۱ التحرير ( وثائق ) نصوص من النقد العربي \* ع ۲/۲۸۱-۱۸۲ ـ التحرير نصوص من النقد العربي ( الوثائق ) 4 3 7/1-141-1.1 ـ التحرير

ہے أحمد درويش \_ الأسلوب والأسلوبية \* ع ۱/۱۰ ـ ۱۸ \_ أحمد درويش ( ، شرجمة ) ـــ نصوص من النقد الغربي ( نصان من البلاغة الأوربية الوسيطة ) \* ع ۲۰۲-۱۷۹/۳ و \_ أحمد طاهر حسنين ( بترجمت ... الأبعاد الأيديولوجية لمسرحية « المشوة المحوّل » ـ دانيل واتكنز 171-111/78 \* \_ اعتدال عثمان ــ لغة الفن ولغة الحياة \* 3 Y/YYY-YSY ــ اعتدال عثمان النّص . نحو قراءة نقدية إبداعية لأرض محمود درويش \* 3 1/111-11 ألفت كمال الروب (ترجمة) ... اللغة المعيارية واللغة الشعرية یان موکاروفسکی \$7- TV/1 E # \_ أمينة رشيد رواية الأرض بين القيمة وعلاقة الزمان بالمكان \* 3 \$ / 4.7 - 11 ــ أنتون إيستوب الخطاب الشعرى بوصفه أيديولوجيا ( ترجمة حسن البنا ) \* ع ۲/۲۳-۱۰۲ ــ باربارا هارلو ( ترجمة ) This Issue \_\_ \* 3 7/11 - 117

باهر الجوهري ( ترجمة )

يوزف بيترشتيرن

\* ع ۱۲/۳ - ۱۹

حول الأدب والأيديولوجيا

ــ هذا العدد

ــ التحرير

ــ هذا العدد

\* ع ٢/٥-١٠

1.-0/1 2 \*

- ۔۔ رئیس التحریر ۔۔ أما قبل
  - \* ع ٢/٤
- ـــ رئيس التحرير
  - ـــ أما قبل \* ع 1/4
- ــ رئيس التحرير
  - ـــ أما قبل
  - \* ع ٤/٤
- ـــ رجاء عيد ( عرض كتاب )
- التفكير البلاغي عند العرب
  - ـ تأليف : حمادي صمود
  - \* 3 1/377 PTY
    - ــ رضوی عاشور
    - حی بن یقظان
  - \* ع٤/١١٦-٢١١
    - \_\_ رمضان الصباغ
- بین الفلسفة وآلنقد : المارکسیةو والالتزام
  - 114-111/12 \*
  - \_ زکی نجیب محمود
  - الأيديولوجيا ومكانها من الحياة الثقافية
    - 41-47/12 \*
    - ــ سعد مصلوح ( مناقشات )
- علم اأأسلوب والمصادرة على المطلوب
  - \* 3 7/V·Y 017
  - سعید بحیری ( عرض کتاب )
    - \_ تالیف فولف دیترش فیش
      - 4 33/104-174
  - سعید المصری (عرض کتاب)
    - ــ ما الأيديولوجيا ؟
    - ـ تاليف: ياكوب باريون
      - 141-170/8 8 \*
  - سيد حامد النساج (عرض كتاب)
  - ثلاثية نجيب محفوظ في دراسة بنائية
    - \* 3 1/477 077

- ـ التحرير
- \_ هذا العدد
- \* ع ۴/۵-۱۱
  - ــ التحرير
  - \_ هذا العدد
  - 0/1 2 \*
- تیری ایجلتون
- ــ الماركسية والنقد الأدبي
- ( ترجمة : جابر عصفور )
  - \* ع ۲۰/۳ = ۴
- جابر عصفور ( شرجمة)
   الماركسية والنقد الأدبي
  - تيري إيجلتون
  - \* ع ۲۰/۳ ۲۶
- \_ جيسكا برنزبيكورينو التصوير والشعر الإنجليزي الحديث
  - \_ ترجمة : محمد عناني
  - \* ع ۲/۰۷-۲۹
- \_ حسن البنا مركز تحقيقات كاميور رعاوم
- عن اللغة والتكنيك في القصة والرواية
   غوذج تحليل من يوسف إدريس
  - \* ع ١/١١١ ١٥١
  - \_ حسن البنا (ترجمة )
  - الخطاب الشعرى بوصفه أيديولوجيا
     أنتونى إيستوب
    - 1.4-44/4 6 \*
      - ــ حسين الواد
- ــ من قراءة ( النشأة ) إلى قراءة ( التقبل )
  - \* ع ۱/۱-۱۲۹
    - \_ دانيا واتكنا
  - \_ الأبعاد الأيديولوجية لمسرحية
  - و المشؤه المحوُّل ؛ عند بايرون
    - ـ ترجمة : أحمد طاهر حسنين
      - 178-114/7 8 .
        - رئيس التحرير
          - ـــ أما قبل
          - \* ع ١/٤

- عصام بهی
   أیدیولوجیا المصالحة فی و قندیل أم هاشم و
  - و د موسم الهجرة إلى الشمال ، \* ع ١٧٧/٤ ـ ٢٠٢
    - ــ عمار بلُحسن
  - ـــ ما قبل بعد الكتابة حول الأيديولوجيا∕الأدب⁄الرواية
    - 171-171/12 \*
    - ــ عواطف عبد الكريم
    - ـ تعدد التصويت في الموسيقي
      - \* ع۲/۱۰۰ ۲۰۱
        - ـ عزت قرنی
          - ـ رحلتان
      - 177-119/12 \*
      - ـ فۋاد كامل ( ىترجىمة)
    - حديث مع ولفجانج أيزر
- (راجع : نبيلة إبرآهيم : القارىء في النص ) • ع ١٠١/١–١٠٨
  - فؤاد كامل ( نترجمة)
  - شوستاكوفيتش والترجمة الأوبرالية
    - کارولین روبرتس قینل \* ع۲/۱۱۹ – ۱۲۰
    - فریال جبوری غزول ( ترجمة )
  - البنية ذات الحيمنة : التناقض والتضافر
    - ــ لوى ألتوسير
    - \* ع٣/١٤ ٥٦
- قمرى البشير القمرى
  - صنعة الشكل الروائي في كتاب د التجليات »
    - 147-144/16 \*
    - کاورلین روبرتس ڤینلی
    - شوستاكوقتش والترجمة الأوبرالية : الانف
      - ــ ترجمة : فؤاد كامل .
      - \* ع٢/١١٥ ١٢٥
        - کریستوفر بطلو
      - التفسير ، التفكيك ، والأيديولوجيا .
        - ترجمة : نهاد صليحة
          - 47-44/46 \*

- ــ شاكر عبد الحميد
- الزمن الآخر : الحلم وانصهار الأساطير
  - 457-74.45 \*
  - شريبط أحمد شريبط ( ندوة )
- الملتقى الدولى حول التحليل اللسانى للنصوص
   واقع الدراسات اللسانية وافاقها في العالم العربي
  - \* ع٤/١٢٢ ـ ٨٢٢
  - صفوت عبد الله ( رسائل جامعية )
- • آراء حازم الفرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية ;
  - 451-151-131
    - صلاح فضل
  - علم اأأسلوب وصلته بعلم اللغة
    - 09-EV/12 +
    - ــ طارق على حسن
  - مل هناك دور للفنون في رأب فجوة التخلف ؟
    - 49-47/72 \*
    - \_ عبد الرشيد الصادق محمودي ( ضرجمة)
      - \_ لينين ناقداً لتولستوي
      - 100-12./40 \*
      - \_ عبد القادر زيدان (إعداد)
      - الأدب والأيديولوجيا ( ندوة )
        - \* ع٤/١١-٢٢
        - \_ عبد الله صولة
      - \_ الأسلوبية الذاتية أو النشونية
        - 47-14/16 \*
        - عبد الهادى الطرابلسى
        - النص الأدبي وقضاياه
           عند ميشال ريفاتار
      - من خلال كتابه ( صناعة النص )
  - وجُون كوهينُ من خلال كتابه ﴿ الكلام السامى ﴾
    - \* ع ۱/۱۲۱-۱۳۱
    - \_ عز الدين إسماعيل
      - \_ أيديولوجيا اللغة
      - 0. 47/18 \*
        - ۔ عصام بہی
    - ــ اللغة في المسرح النثري
    - 17. 107/18 \*

| _ محمد برادة                                                                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| _ أبعاد واقعية جديدة في رواية ﴿ البِتيم ﴾                                       |    |
| 147-144/46 *                                                                    |    |
| ــــ المتكلم في الرواية ( ترجمة )                                               |    |
| _ میخائیل باختین                                                                |    |
| • ع٣/٤٠١ - ١١٧                                                                  |    |
| _ محمد جبريل ( مناقشات )                                                        |    |
| ــ رد على عناصر الحداثة في الرواية المصرية                                      |    |
| YET - YET/16 *                                                                  |    |
| محمد حافظ دیاب                                                                  |    |
| جماليات اللون في القصيدة العربية                                                |    |
| 01-1·/YE *                                                                      |    |
| محمد حافظ دياب                                                                  |    |
| ( عرض رسائل جامعية )                                                            |    |
| <ul> <li>الأيديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية في الجزائر ١٩٣٠ - ٩٦٢</li> </ul> |    |
| <ul> <li>دراسة سوسيولوجية لحالة الرواية الثلاثية للكاتب محمد ديب</li> </ul>     |    |
| • ۱۷۲/۳۶ – ۱۷۵                                                                  |    |
|                                                                                 |    |
| <ul> <li>عمد عبد المطلب</li> </ul>                                              |    |
| ــــ النحويين عبد القاهر وتشومسكي                                               |    |
| m- 40/12 + 6                                                                    | Ž, |
| _ محمد عبد المطلب                                                               |    |
| _ شاعرية الألوان عند أمرىء القيس                                                |    |
| * ع٢/٥٥- ٢٦                                                                     |    |
| _                                                                               |    |
| ــ محمد على الكردي                                                              |    |
| _ النقد الجديد والأيديولوجيا                                                    |    |
| * ع ٤/٠٤-١٠٤                                                                    |    |
|                                                                                 |    |

\_ عمد عماد فضلي ــ بين الأدب والموسيقي 118-1.4/46 \* عمد عنان (ترجمة) التصوير والشعر الإنجليزى الحديث \_ جيسيكا برنز بيكورينو 49 - YO/YE . ــ المؤسسة الأدبية والتحديث ( ترجمة ) \_ بیتر بیرجر \* ع۳/۲۷ - ۷۸

ـ كريستوفر كودويل . - في الأيديولوجيا الاشتراكية جورج برنارد شو ـ ترجمه : إبراهيم حمادة 177-107/46 \* \_ كمال أبو ديب الأدب والأيديولوجيا : من أجل أن نسأل الأسئلة السليمة 19-01/15 \* \_ لوى ألتوسير \_ البنية ذات الهيمنة : التناقض والتضافر . ــ ترجمة : فريال جبورى غزول . 07-11/46 \* \_ ماهر شفیق فرید ( ترجمة ) \_ نصوص من النقد الغربي الحديث ــ وثائق YYA - Y11/78 \* (ترجمة) \_ ماہر شفیق فرید This Issue Yo. - Y11/12 \* \_ ماهر شفیق فرید ( ترجمة ) This Issue 4 3 YET- TET/T & ـــ ماهر شفيق فريد (ترجمة) This Issue 4 33/ PYY \_ FAY ۔۔ مجدی وہبة ( ترجمة ) ۔ تصنیف الفنون تاتار كيفتش \* ع۲/۱۱ - ۱۷ \_ مجدى وهبة \_ أية أيديولوجيا 4 3 1/17- 17 ـ عمد الباردي الخطاب الرواثي بين الواقع والأيديولوجيا 174-104/12 \*

YYX

ــ محمد بدوي ( إعداد )

الأسلوبية (ندوة)

4 31/11 - 177

 الأسلوب الأدب (عن كتاب و مناهج علم الأدب ع) ترجمة مصطفى ماهر . AY-79/18 \* یوزف شتریلکا العلاقات المنهجية بين الأدب والفنون الأخرى **۔ ترجمة مصطفی ماهر** 4 - 14/16 +

۔ نصر أبوزيد محمود الربيعي (عرض كتاب) ــ مفهوم النَّظم عند عبد القاهر الجرجاني النقد والحداثة 4 31/11-34 مع دليل ببليوجرافي \_ تأليف : عبد السلام المسدى . نهاد صليحة ( ترجمة ) \* 31/47 - PTT التفسير ، التفكيك ، والأيديولوجيا کریستوفر بطلر س مسلك ميمون 47-44/46 \* الأدب والنقد وإشكالية الأدلوجة 111-110/12 \* \_ نهاد صليحة المسرح بين النظرية الدرامية والنظرية الفلسفية مصطفی ریاض (ترجمة) 101-171/12 \* حول إهمال الوظيفة الاجتماعية ـــ هورست شتا ينمتز ۔ هنری میتران V1-70/88 \* المعرفة/الأيديولوجبا/الأسطورة ــ ترجمة : بشير القمرى ــ مصطفى ماهر ( ترجمة ) 149-140/46 \* \_ الأسلوب الأدبى ( عن كتاب و مناهج علم الأدب ) ــ هورست شتاينتز ــ يوزف شتريلكا \* ع ۱/ ۱۹ - ۲۸ \_ حول إهمال الوظيفة الاجتماعية ــ ترجمة : مصطفى رياض . ـ مصطفى ماهر (ترجمة) V1-70/18 # العلاقات المنهجية بين الأدب والفنون الأخرى ہے۔ یان موکاروفسکی ــ يوزف شترطكا 44 - 1A/Ye \* ... اللغة المعيارية واللغة الشعرية ــ ترجمة : ألفت كمال الروبي ــ المنصف عاشور \$7- TV/18 + ــ مشروع تنظيري في وصف الدال ۔۔ یحیی الرخاوی بين القراءة والكتابة . إجراء « شكل المشكل » الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع 1 .. - 47/18 . 41-14/12 \* \_ ميخائيل باختين يحيى عبد التواب ـــ المتكلم في الرواية فن الباليه والأدب ــ ترجمة : محمد برادة 147-117/16 \* 114-1-1/46 \* ــ يوزف بيترشتيرن ۔ ناجی نجیب حول اأدب واأليديولوجيا ــ مجتمع الناس و د أهل الحان ، ترجمة : باهر الجوهرى ــ بين الأمس واليوم ( صح النوم ) ( ١٩٥٥ ) 19-17/48 \* 444-414/18 \* یوزف شتریلکا نبيل زين الدين ( ترجمة ) \_ دور الحتمية واللاحتمية في نظرية الأيديولوجيا

ــ ن . آبرکرومبی ، وآخرون 71 - 07/46 \* ـ نبيلة إبراهيم القارىء في ألنص \_ نظرية التأثير والاتصال ( مقدمة وحديث مع ولفجانج أيزر ) 1.4-1.1/16 \*

## معرض القاهرة الدولى الثامن عشر للكتاب

بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر من ۲۱ يناير إلى ۳ فبراير ۱۹۸٦

لقاء سنوى حافل لكل الناشرين والمثقفين والباحثين

يقدم مجموعة من أحدث ما قدمته دور النشر العالمية من كتب ثقافية وعلمية وفنية ومجموعة أنيقة من كتب الأطفال المصورة

> زوروا جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب

only because it is one of the early examples of the novel as a literary form, but also because it is a touchstone whereby we may test a number of theoretical assumptions on the relationship between literature and ideology. Hayy ibn Yaqzan lies somewhere on the borderline between literature and philosophy. It has affinities with a number of similar works: re-writing some and being rewritten by others.

Ibn Tufayl gives the reader access to his project, and the methods he intends to adopt, when he declares in the first part of the book that his aim is to lead the reader through the mystries of mystical knowledge. He wants to show how man could attain a knowledge of God, all by himself and without any kind of religious instruction. It is a kind of Islamic mysticism tinged with Neo - Platonic ideas. The journey of Hayy ibn Yaqzan is, on the surface of it, a record of the march of the human mind: it shows its ability to perceive its surroundings through the senses, to associate and compare and come to conclusions. It then embarks on a further endeavour: the protagonist mixes with people and experiences life in a community. Then he starts to reject mind, senses, the material and social world. After an attempt at reconciling scip ence and mystical philosophy, the individual and the community, the protagonist ends in aligning himself decisively and irrevocably - with mysticism. He comes to reject empirical science and the categories of the mind. Nature is transcended and the protagonist experiences a growing need to dissociate himself from the life of the community.

Herein lies the ideological significance of the main image in the text: that of a solitary man on a desert island. As R. Ashour points out, the solitude of Hayy ibn Yaqzan is not haphazard. It is a wilful choice dictated by an ideological necessity. Hayy is an incarnation of man's march towards knowledge. He does not stand for man as a social being, producing ideas and learning about his surroundings in the course of his daily life and quotidian activities. He is rather a symbol of the solitary philosopher: the novel traces the development of his mind from empirical science to mysticism. R. Ashour maintains that in conveying his message through an artistic image, drawing on ideological concepts but making no explicit statements, Ibn Tufayl enables his reader to share with him the experiences, spiritual and psychological, of his protagonist. It is this that makes of Hayy ibn Yaqzan a work of literature, and not merely a philosophical treatise. It approaches the novel as a form of art, but does not entirely achieve that status: for though descriptive of the human development of a living character, the protagonist remains outside history. A novel, on the other hand, is concerned with social relations in a specific historical context. It shows the interaction of social forces in their clashes, but can not be satisfied with the presentation of an abstract mental image conveying little of the richness of life.

With this, we conclude our discussion, theoretical and applied, of a major issue in contemporary world and Arabic thought.

Translated by: Maher Shafik Farid spect: (i) Complete subjection to the West. (ii) Absolute rejection of it. (iii) The attempt to comprehend and to start a dialogue with it, in a spirit of critical awareness, based on Islam or on some other ideological doctrine.

Bahei maintains that Yahya Haqi's Um Hashim's Lamp (1954) and Tayeb Salih's Season of Migration to the North (1966) are eloquent representations of the conflicts experienced by an Arab in Europe. First, there is a 'civilizational shock' resulting from the hero's encounter with the Western model. It is not only a struggle with the 'other'- here, Europe - but also with the self as carrier of different values, with the result that an attempt is always made to reconcile oneself to the other, through constant mechanisms of displacement and substitution. It is also an attempt to reach reconciliation with the self: the confrontations between Arab civilization and Europe have often been violent and bloody, with means and ends that were not, to say the least, always honourable. The Arab self-belonging to a backward society but exposed to a more advanced one-finds itself in a fateful dilemma, wondering all the time: how could I accept the civilization of the foreigner who seeks to destroy - or at least to subjugate - the community to which I belong? The answer, more often than not, is a kind of 'reconciliation' with the new civilizational mode, or even a kind of 'dream' or 'hope' that one of the two will change so that they may meet instead of being locked in mortal combat.

On a second level, the conflict takes the form of an encounter between the returned Arab, having assimilated Western modes of life and thought, and his native community, after undergoing change and gaining a firsthand experience of the West. The self is then alienated in its own land: civilizationally it does not belong to it, and may even try to change it in accordance with the new codes. A common solution is again a kind of 'reconciliation': the returned intellectual tries to reconcile himself to the values of his community, or to some of them, in the belief that he does, after all, belong to his native land, and in the hope, perhaps, of being able to effect gradual changes in the minds of his countrymen. Such attitudes are represented by the protagonist (an Egyptian) in Haqi's Um Hashim's Lamp and his counterpart (a Sudanese) in Salih's Season of Migration. The first gets reconciled to his society, full as it is of superstition, apathy, laxity and dirt. The second gets reconciled to both European civilization and his native land. The Arab intellectual, represented by these two protagonists, reconciles himself to his community in the hope of being accepted and of being capable of bringing about the desired change. He reconciles the 'other' - Europe in the hope that the latter may stop exploiting him, or give him the opportunity to develop his own society. But

to Bahei this is an illusion: for in this process of reconciliation the Arab inescapably sacrifices his own integrity. Change can not be brought about by wishful thinking: No less than a brave encounter with the issue of development, and the requirements of progress, will do.

Our next contributor, Amina Rasheed, takes us to another domain. In a study of Abdel Rahman al-Sharkawi's Al-Ard (The Earth) she raises the question of value, and the relationship between time and place. The Earth is here studied as a novelistic genre. Despite the fact that many a novel revolves on the theme of the earth, or one's own soil, the history of this particular genre does not go back very far in the past. Not rarely does a peasant appear in this kind of novels as cruel, opportunistic and sly. According to A. Rasheed, we can regard this kind of novels of the earth as a separate genre: for one thing, it assumes a plot of land, real or imaginary, productive of an ideology related to it. The writer advances her premises through a certain kind of critical discourse: she rejects formal analysis, and adopts instead a critical practice whose goal is to trace ideological lineaments, ideology being a basic organic relationship, and not merely an external donnee. Having made clear the foundations of her critical discourse, she proceeds to analyze three novels all dealing with the theme of the earth:

- (i) Emile Zola' La Terre.
  - (ii) John Steinbeck's The Grapes of Wrath.
  - (iii) Abdel Rahman al-Sharkawi's Al-Ard (The Earth).

These novels are regarded from three points of view: the significance of place; time and history; ideology and value. A. Rasheed blends the notions of Pierre Macherey, Henri Mitterant, Mikhail Bakhtin and Claude Bremond in an attempt to come out with a procedural critical apparatus capable of analyzing the fictional text, revealing its ideology as it manifests itself in the structure of the work, and linking all these elements with its literary value.

Radwa Ashour concludes this part of our discussion of 'Literature and Ideology' with a critico - ideological study of a philosophic work of fiction. We are presented here with a new reading of an ancient text, namely Hayy ibn Yaqzan by the Andalusian writer Ibn Tufayl. This work has been subjected to many a critical analysis treating of various facets of it: its philosophical content, its relation to other world novels, before and after, its debts to earlier works and its influence on subsequent ones, etc... According to R. Ashour most of these studies suffer from a methodological defect: they often fail to trace the artistic image back to its ideological root. Hayy ibn Yaqzan, in her opinion, is a novel that invites study: not

voiced by a critic are not so much immanent in the text as in the mind of the reader: interpretation or construction can not exist apart from their ideological backcloth. Arab critics may insist on the functional character of the novel, but their concepts of this function vary widely according to a critic's ideological affiliations and his political outlook on life and society. This is bound to leave its marks on the elucidation or interpretation offered. More often than not, the way a recepient - critic deals with a text is of a politico - ideological character.

An average reader does not differ much from a professional critic in this respect. Through a questionnaire prepared by al-Baridi, it turned out that the Arab reader wants a novel to serve the causes of the contemporary Arab citizen. He expects a novel to answer his personal questions on reality, to evaluate it as it is, and to transcend it through ideological concepts. A writer writes with the image of a reader consciously or not so consciously at the back of his mind, expecting him (the writer) to come up with an answer to his questions. Hence reality, the frame of reference - as a matter of question and answer - can not be separated from ideology.

As for the relationship between creativity and reality, many writers believe that verismilitude can be achieved through a mechanical identification of the lived and the imagined. Yet the gap in time between these twohowever narrow it may be - will cause them to speak of reality, the frame of reference, as something different, closely linked with their ideological and biological engagement with the current moment. The relation, therefore, is one of ideological transcendence. The writer notes that the basic problem confronting contemporary Arab novelists, however different their points of departure may be, is the problem of liberation. Hence the discourse of the Arabic novel is not, so far, that of a class: it is merely an expression of an individual aspiration. The writer next poses the problem of the continuity between ' social structures in the Arab world and the forms of the novel from the point of view of the relationship with the Western novel as it developed through time and took different shapes. We are confronted with two possibilities here: Either a form of art is an application - competent or otherwise - of forms that used to dominate various historical phases, hence the new literary genre is not yet prepared to produce its own artistic forms. Or alternatively, the experience of a century or so has to be a product of social reality, and Arab sociological criticism is not yet capable of studying this phenomenon.

To belong the Attendance with the second second

entific framework that the problem was raised, as an examination of the concepts employed will reveal. Belahsan regards current sociological studies as standing at the crossroads: they are a meeting-point of all kinds of scientific and idealistic concepts, of cognitive and ideological conflicts. Starting from Marxist analyses of literature, down to empirical, linguistic and structuralist approaches, a researcher will find himself in a desert of quicksands, facing different - even contradictory theoretical and methodological winds of doctrine. Hence the difficulty of analysis, and its hazards, both methodological and theoretical, and its many pitfalls: like slipping into a theory of mechanical reflection (cf. orthodox Marxist economic theory) or, alternatively, the belief in the autonomy of literature and its separation from society and ideology.

From his analysis of idealistic and materialistic methods the writer concludes that literary writing, in its totality, is an attempt to organize ideology and give it a new form, namely the literary text. The latter, according to him, is a literary ideology, holding its own and moving in the marketplace, establishing with other people all kinds of social relationships such as love, conflict, etc.. To reveal the relationship between literature and ideology, analysis should proceed on the basis of three premises: (i) A literary text is writing regulative of the ideology, endowing it with a structure and a form productive, in turn, of a new significance; (ii) A literary text transforms ideology in such a way as to explore it, re-forming it in the process; (iii) A work of literature is a special way of exploring reality, different from scientific knowledge. Belahsan believes that it is possible to study the ideology produced by a certain form of literature - the novel which he does, in the concluding part of his essay, with the help of notions deriving from Lenin, Gramsci, Lukacs and Goldmann.

Next, Isam Bahei chooses two Arabic novels, Yahya Haqi's Qandil Um Hashim' (Um Hashim's Lamp) and Tayeb Salih's Mausim al - Higra ila al Shamal' (Season of Migration to the North) to analyse, with reference to them, what he calls 'the ideology of reconciliation'. Bahei defines ideology as a system of conceptual notions, underlying social or cultural behaviour, directing it, determining its nature and course and its goals in the present and the future. A writer diffuses his ideology in a work of art on all levels. The issue of 'Progress' or 'the dilemma of Arab civilisation', the writer maintains, was the main preoccupation of writers and thinkers in this

tantamount to an expression of human freedom in its broad sense. Midway between these two stances is the attitude of present Soviet thinkers: they may criticize Zadanovism or Stalinism but they will not fail to toe the line set by the party.

Marxists do not distinguish between literature and the other arts when it comes to commitment. Despite their admission that poetry is a sui generis form of creation -The Marxist critic George Thomson connects it with magic, enchantment, imagination, meditation and elevation - they do not exempt it from commitment. A poet, like any other artist, is a social being, capable of action, and hence can not be neutral. He has to join the ranks of one of the warring social classes; and to be socially committed is to embrace the aspirations of a rising proletariat in a still largely bourgeois society. Al -Sabagh points out that differences of opinion among Marxists go far beyond this point. They also differ on tendencies other than socialist realism. Some of them would accept critical realism or revolutionary romanticism. Others would even welcome the achievements of modern - including modernist - art. We should therefore be wary of dealing with Marxist aesthetic concepts from a dogmatic point of view assuming the existence of a uniform Marxist aesthetic doctrine to which all Marxists will gladly subscribe.

Next, we present the reader with a set of applied essays, also graduated. First, there is **lzat** @rani's 'Two Voyages', on two journeys undertaken in the nineteenth century, in the so-called age of revival of modern Arabic literature, by two writer-travellers. Through a reading of these accounts of a journey, @rani seeks to reveal the ideological content of the works in question. To him, ideology is a writer's intention, what is stated explicitly as well as what is left implicit but could nevertheless be read between the lines. The latter, in some cases, may be even more significant than the former.

A journey is a shift, a movement in place and time, a movement to the place of the 'other, to another culture. Society and culture are temporal beings of necessity, hence to understand the present is to understand the past and to envisage the future as well. To make a journey is not merely to get to know another part of the world: rather it is to know another part of the world in the framework of the whole. To make a useful journey, worthy of the name, is to know a new place, and to know

between two persons, two communities or two cultures.

Thus Orani embarks on a reading of Rifa'at al-Tahtawi's 'Takhlis al-ibriz fi talkhis Pariz' (The Refinement of Gold in the Resume of Paris), and 'Irshad alaliba ila mahasin Uruba' (The Intelligent Traveller's Guide to the Beauties of Europe) by Abdulla Fkiry and his son Amin Fikry. He compares the status of the three authors, the social classes to which they belong, and how the ideology latent in their books was related to political and social conditions at the time.

Not unrelated to this treatment of a given literary product is Nihad Seliha's 'The Theatre: From Dramatic Theory to Philosophical Outlook'. She treats of the relationship between ideology and drama. First, she accounts for the dominance of Aristotle's dramatic theory over Western theatre down to the twentieth century. This is mainly due to the fact that the ideology underlying Aristotle's dramatic theory was in harmony with the ideologies that followed it down to the beginning of the present century. A radical change of the philosophical outlook, however, was brought about by modern currents of thought, such as the analytic, linguistic and logical positivist philosophies (focussing on language) no less than Existentialism and Marxism (focussing on praxis). The writer, then proceeds to an examination of the literary theories produced by these philosophies and of the creative tendencies in drama related to them. She reaches the conclusion that the recession of the Aristotlean dominance of European drama is closely connected with the recession of his philosophical influence on Western thought.

From drama as a literary genre, we move with Mohamed al-Baridi to 'The Discourse of the Novel: Reality and Ideology'. The writer chooses to discuss the novel genre being, in his opinion, a recent form in Arabic literature, closely connected - as far as form is concerned - with the achievements of the Western novelists. The novel seems, nevertheless, more capable than any other genre of rendering social reality and exploring its relation to it. The writer adopts the German theory of 'acceptance' as a method: according to which a reader-whether he be a critic, an average reader, or a literary tyro - expects the work of literature to provide him with an answer to questions worrying him. The manner in which a novel is accepted can be discerned in the novel itself. The reader, as 'acceptor', has an important role to

ture is Marxist ideology, but with a contemporary flavour. It is a unique synthesis of Freudian psychoanalysis Marxist social analysis and linguistic research into the structure of language: see her study of Antonin Artaud. On the other hand, phenomenological methods were a sign of innovation in the French New Criticism. They had the added merit of a clear philosophical and ideological basis. Al - Kurdi notes the dominant philosophical tendency of these methods: they elucidate the porcess of artistic creation in relation to the artist as a free agent and as an individual. More often than not, this takes precedence over adequate analysis of literary texts in an attempt to crystallize their semantic and expressive character. Thus Sartre is mainly preoccupied with the imaginative 'project' through which a writer fulfils himself in a work of art. Gaston Bachelard, on the other hand, is more interested in appreciative reading. He gives us his impression - nay, even his dreams - of poetic texts, giving a unique picture of life, dazzling and surprising.

It would appear, though, that the ideological approach was not the only contribution to the French New Criticism. There was also Roland Barthes' 'literary particularism' merging structuralist linguistics and analytical Marxist concepts. Writing therefore came to be the focus of interest and the pivotal problem determining the nature of literature. Al - Kurdi then reviews Todorov's studies in poetics and Jacques Derrida 's 'Grammatology' in a bid to go beyond both Phenomenology and Structuralism. He concludes that components of the ideological phenomenon transcend both critical and literary discourse.

Our next contributor, Maslak Maimoun, merges literature and criticism in what he calls 'ideologization'. In examining the close relations between literature and ideology, he says that the former is inconceivable apart from a process of ideologization. It is the point d'appui in all literary expression, even in new-fangled literary genres and their critical interpretations, such as subliterature, non-literature, etc... After discussing a number of definitions of ideologization, the writer concludes that, in its modern sense, it might be defined as scientific ideology. There are other kinds of ideology: the functional, corcerned as it is with the issue of progress and backwardness; and there is the general concept of ideology as the science of ideas, dealing with myths and general concepts. Maimoun regards the concomitance of literature - as creation - and ideologization as corollary to the concomitance of body and soul. The relationship has its strating - point in the writer himself as a social being with principles, values, ideals and morals, a psychological make-up and consciousness. These give rise to the process of creation, and the concomitance becomes inevitable, spontaneous, legitimate and free from coercion. Consciousness of such a relation should be the focus of interest, provided of course that it is not a hypocritical or fraudulent conscioasness, aiming at perpetuating the outworn. It is, on the contrary, a conscionsness making for change, uprooting injustices, narrowing the gap between social classes, and calling for equal opportunities for everyone. This consciousness is capable of producing a revolutionary ideologization which, in combination with other components of artistic creation, would make for great art. Maimoun takes to task those who believe that literature could exist apart from ideologization. He mentions an article on 'Literature and Criticism' by the German critic Franz Hoffman. He also examines the answers of a number of creative writers, in a questionnaire in Fusul, to conclude that literature can not be separated from ideologization.

From the point of view of literary criticism, Maimoun believes that ideological approaches to literature have caused the latter much harm, just as incompetent ideologization - being neither artistic nor spontaneous - has done much harm to creativity and art. A case in point is the Marxist ideologization: this the writer condemns as dogmatic and rductive of literature to a lifeless machine. In order to offset arbitrary criticism, seeking to impose on the text what is not there, the writer stresses the need for a comprehensive ideologization, a general view of man and the universe, at once profound, flexible and accommodating.

Thus Maimoun comes to reject Marxism in the domain of literary criticism. Another of our contributors, Ramadan al-Sabagh, in his 'Marxism and Commitment' analyzes a set of aesthetic concepts linking art with society, regarding the former as a reflection of the latter, without discrimination between the arts. Despite Henri Lefebvre's claim that art is not an ideology, it has a political ideological content with varying degrees of explicitness and self-consciousness. To the Marxist, art is a way of controlling reality, hence its character as an agent of change. An artist is urged to take a progressive stand and to back the rising class of the proletariat: he does not stand in a social vacuum, but belongs of necessity to a particular social class ad is expected to take stances tallying with its ideology.

The fact remains, however, that Marxists do not always see eye to eye as to the meaning of commitment and to what extent it should go. The differences can be traced from one writer to another, depending on their relationship with the power in office or the party. More often than not, commitment would turn into strict adherence to the line drawn by the party or its organs. At other times - as in the case of Trotsky- commitment is draws attention to creative writers, normally nonspecialists in the humanities who may not adopt the methods of scientific or logical analysis, but are qualified by virtue of their intimate engagement with it - to talk of language as a medium of creation and to state their attitude to it. Ismail singles out for study a contemporary man of letters, namely Yahya Haqi, as an example of the creative writer: where he stands in relation to language and how he regards his craft as a writer.

Our next essay, Kamal Abu Deeb's 'Literature and Ideology' highlights the importance of a basic concept in the work of Michel Foucault: his revelation of the relations of power, the association of power and knowledge, the mechanism of authority and its domination of the texture of social life as well as the mental and philosophical make - up of the individual. While associated with relations of power, ideology is related to a no less dominant authority: that of composition.

Abu Deeb believes that Foucault's crystallization of the political nature of human life is equalled in importance only by Karl Marx's revelation of the economic nature of human existence. The relation between these two thinkers is dialectical. He further notes the relation between literature and ideology in Marxism, Existentialism, Structuralism, Post-Structuralism, Deconstruction and Hermenuetics. Human life is basically lingual, in the sense that its economic, political and ideological nature is only realized in, and through, language. All writing is a linguistic activity, and linguistic activities are by their very nature social acts, hence their ideological character. The only way to understand the relationship between literature and ideology is by a close examination of the relationship between language and ideology. Language is composition, a body of texts forming an ideology.

Abu Deeb discusses, from this angle, the most important works dealing with the relationship between literature and ideology. He puts a number of questions and proposes possible ways of evolving a theory of literary criticism based on the belief that a literary product is not an embodiment of the thought of the ruling classes, as orthodox Marxism maintains, but rather that rejectionst literature, or opposing thought, constitutes an imporant component of culture. Its relationship with the :hought of the ruling classes is one of conflict. The confrontation between the two gives rise to mechanisms of modification, transformation, subtraction, substitution or development of prevalent thought. The writer asserts that the ideological component of a given text is not revealed through a writer's manifest statements or professed doctrinal points of departure. Rather, it is latent in extual composition, in the relations between the parts,

and in what is implicit rather than explicit. The shift of focus, in the critical process, from manifest to latent ideology is one of the most important developments in modern criticism. Abu Deeb points out possible ways of an ideological reading of a literary text, discussing in the meantime some basic concepts of modern literary criticism such as 'unity' and 'value'. He concludes with a definition of the function of criticism as it clashes with timehonoured texts consecrated by custom and authority in an attempt to expose the underlying contradictions in such texts on the one hand, and to tap the resources of suppressed texts on the other, showing the great potential of the latter. He stresses the importance of literature as an agent of political, economic and cultural change. In the meantime, he admits the difficulty of defining the nature of its role, how it evolved, and how its shapes changed, sometimes beyond recognition, in different societies.

From linguistic and literary theorizing, we move on with Mohamed Ali al-Kurdi to an examination of the relationship between the French New Criticism and ideology. The emergence of the New Criticism in France is traced back by the writer to the critical discussion which raged between Raymond Picar and Roland Barthes on the appearance of the later's study of Jean Racine. Barthes distinguishes between two kinds of criticism: the ideological, keeping abreast of the age and making use of other disciplines in all domains of knowledge on the one hand, and the academic or descriptive, editing literary texts, and tracing sources and facts, in the manner of G. Lanson, on the other.

Al-Kurdi notes the contribution of Lucien Goldmann to ideological criticism. Through a sociological approach, Goldmann sought to encompass the comprehensive sense of a literary work as running on parallel lines with a certain vision of life. It is this parallelism that endows a work of art or literature with form, balance and coherence. The method was adopted by Goldmann in such works as: Le Dieu Cache (The Hidden God), Introduction a la philosophie de Kant (An Introduction to the Philosophy of Kant) and Pour une sociologie du roman (Towards a Sociology of the Novel).

The explicit link between a critic's ideology and his subject - as in the case of Goldmann seems to have incited some of Goldmann's disciples to undertake an analysis of the literary work through an examination of its components, followed by a piecing together of its elements in the form of an expressive semantic system, before embarking on an analysis of the ideological vision informing the text. One of the most significant contributions in this domain is that of Julia Kristeva known as semantic or analytic semiotics. Kristeva's point of depar-

followed. The idea permeates their whole output. It was to acquire a social colouring as from the mid-century.

In our next essay, Magdi Wahba puts this basic question: 'Which ideology?'. He makes no secret of his sense of perplexity as he tries to define the word 'ideology', an abstract and controversial term. While some writers maintain that ideological differences - calling for a redefinition of abstract terms - are capable of enriching human thought, Wahba is not in favour of coining emotive slogans, eventually putting thought in strait-jackets and reducing it to narrow concepts. He traces the semantic development of the word 'ideology' since it was used by the French philosopher Antione Louis Claude Destutt de Tracy (1754 - 1836), author of the four volumes designated as 'Elements d'Ideologie' (1801) (Elements of Ideology). The word 'ideology', however, had made an earlier appearance in a 1796 lecture given by the same philosopher and containing his theory of human thought as a process resulting from the motion of human sensations in the form of conception, memory, judgement and will.

Although de Tracy's purpose was to establish 'a science of ideas', undertaking a study of notions, their meaning and laws, Napoleon, conservative thinkers and advocates of absolutist thought all strongly opposed his attempt maintaining that ideologists based their political and social theories on fanciful abstractions, rather than on reality and human nature as we know it to be. They mistakenly assumed that the human mind is autonomous, and capable of its own accord of regulating its social and political life.

The word 'ideology' was soon to acquire another meaning in the works of Karl Marx and F. Engels. In their The German Ideology it was defined as a system of false ideas, relating to no stable reality, and an attempt to justify class domination. Karl Marx, however, was later to define ideology as the outcome of a certain set of economic interests, of a particular class or group, whether in office or not. A further dimension was added

of those imaginary relationships linking individuals with their real circumstances in life.

M. Wahba refers to a point of view radically opposed to the Marxist concept of ideology. He mentions Karl Mannheim, the prominent German sociologist, who objected to the Marxist concept of ideology, on the ground that it made no distinction between an individual's ideology and that of a certain age or group. Still, Mannheim posits that both kinds of ideology are conditioned by the social circumstances of the individual or the group.

Towards the end of his essay, M. Wahba harks back to his point of departure: a sense of perplexity in the face of a plethora of definitions and interpretations of the word 'ideology'. Confronting a flood of ideologies in twentieth century thought, he asks: is it possible for developing countries, in the thick of struggle for liberation, to import ideological modes? Should not national movements of liberation be considered ideologies in their own right? A third question that he poses is: Do we have the option between ideology and a certain identity? And if so, which ideology? when? and why?

Both Z. N. Mahmoud and M. Wahba approach the problem of ideology from a general historical and philosophical angle. A third contributor, Izz el-Din Ismail, approaches it from a linguistic angle. In an examination of the ideology of language, he reveals how complex the linguistic phenomenon is, being the most important aspect of human existence. He touches on a number of basic issues relating to universal concepts and laws governing this phenomenon; in other words what we may call the ideology of language. The first of these issues is language itself as an effective activity, occupying a central place in life, and not merely a mirror reflecting it. The existence of language is not confined to our actual world; it extends to the potential as well. Next, Ismail touches on the actual exercise of lingual discourse as a realization of an effective activity. The spectrum extends from mythical discourse, in its ancient figurative and metaphoric forms, to everyday discourse.

# THIS

## **ABSTRACT**

The last issue of Fusul, as the reader will recall, has been concerned with the most important achievements of Western thought in the domain of 'Literature and Ideology'. The present issue is Part II of our treatment of the same theme, presenting as it does contributions of Arab thinkers and critics to the study of the issue in question. The observer of the close links between these Western and Arab contributors will not fail to realize that it is a relationship based on togetherness, rather than servility. An Arab thinker, speaking the language of the age and asking questions engaging the attention of his peers in Europe and in the United States, will not be surprised to detect many points of contact between his interests and conclusions and theirs: in tallying with modern données, he will reassert himself, join himself and the second of the second of the second

by a group of people, to a set of ideas and beliefs, advocated and held. This is what is meant by the term 'ideology'. Another Islamic thinker, ash-Shahristani, used the word 'millah' in the plural as part of the title of a book: 'Al Milal wal Nihal' (Book of Religious and Philosophical Sects). In discussing the role of ideology in contemporary philosophical thought, Z.N. Mahmoud maintains that, down from the mid-nineteenth to the midtwentieth centuries, Arabic thought has been evolving an ideology of its own, imposing no cultural blueprint by force but envisaging goals to be pursued, combining whatever is vital in the tradition, and capable of safeguarding our historical identity, with the essential elements of Western culture. Only by such a combination will our modern Arabic culture be viable. The writer asserts that these two lines have always run parallel, though it is noticed that a rejectionist ideology, seeking to retrieve the past, is now gaining ground. This he puts



الهيئة المصربية العامة للكتاب
Printed By:
Geograf Egyptian Book Organization Press





Issued By

## General Egyptian Book Organization

| Editor:            | Advisory Editors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EZZ EL-DIN ISMAIL  | Z. N. MAHMOUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Associate Editor:  | S. EL - QALAMAWI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SALAH FADL         | SH. DAIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Managing Editor:   | A. YUNIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIDAL OTHMAN      | A. EL - QUTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lay Out:           | M. WAHBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAAD ABDEL WAHAB   | M. SUWAIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Secretariate:      | N. MAHFOUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABDEL QADER ZIEDAN | Y. HAQQI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ISAM BAHIY         | -411 Ve - 3 4) ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MOHAMMAD BADAWI    | Shiring and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MOHAMMAD GHAITH    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | تاریخ ۱۷ کراره ۹ میا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LITEDATURE         | The state of the s |

# LITERATURE AND IDEOLOGY PART 2

○ Vol. V ○ No. IV

O July - August - September 1985